

الأعمال الكامابة



مكتبة بغداد

دار الشروة\_\_

الغلاف والتصميم للفنان حلمي التوني

طَلِعَة دَادِ الشّروق الأولت ۱٤۲۷هـ-۲۰۰٦م جيسّع جسُنة ق الطسّع محسّنة وظرّ

# © دارالشروة\_\_

٨ شارع سيبويه المصرى

مدینة نصر\_القاهرة\_مصر تلیفون : ۴۰۲۳۳۹۹ فاکس : ۲۰ ۴٬۳۷۵ (۲۰۲) email: dar@shorouk.com www.shorouk.com

# الاعمال الكاملة المحاملة المحا

دار الشروقــــ

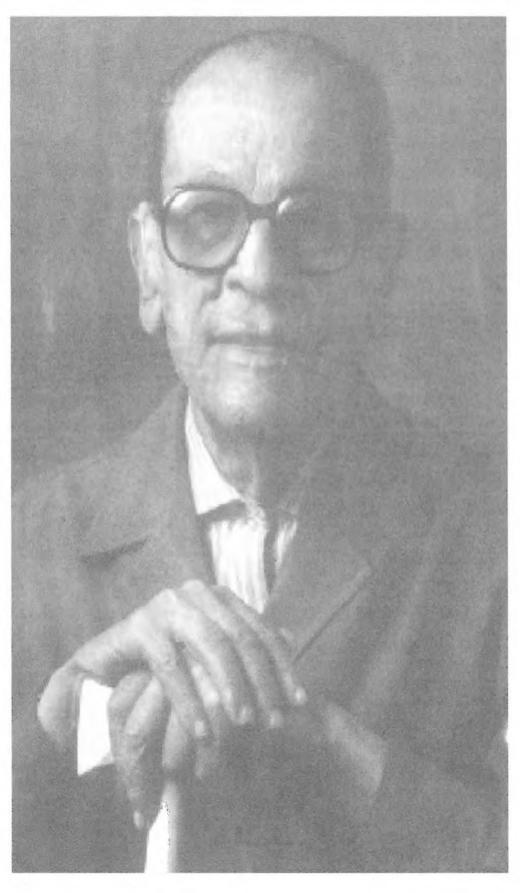

الأعمال الكاملة في المحافظ الم

صِبَاح المورد القرار الأخبير ومن القرار الأخبير ومن المنسيان و المنسيان المنسيان المنسيان الفخ الكاذب فنوة العطوف الفخ الكاذب المنتر الكاذب المنتر ا

أُحلَام فترة النّقاهِة ٧١٤

| رم ا     |              | L <sub>E</sub> |
|----------|--------------|----------------|
|          | صباح الورد   |                |
|          | صب ح الورد   | į              |
|          | مجموعة قصصية |                |
| <u> </u> |              |                |

#### المحتويسات

أم أحمد ..... ٧ أسعد الله مساءك ..... ٦٦ صباح الورد .... ١٨

# 

لو رجعت إلى الذاكرة ما وجدت إلا صورا متناثرة لا تعنى شيئا. قمرا يطل من نافذة عالية، أقمارا ثلاثة يخرجن من تحت القبو صفا واحدا، حنطورا يتهادى فى الميدان بامرأة كالمحمل. الزمن القديم فى الحى العتيق، لم يبق من حياته الحافلة إلا ما تعيه الطفولة. مناظر غائمة وأصوات غائبة وحنين دائم وقلب يخفق كلما حركته رواثح الذكريات. ما كان أجدر ذلك كله أن يتلاشى فى ظلمة الماضى، فلا يستطيع الحب أن يستنقذه من الموت، لولا خالدة الذكر أم أحمد. قوية، سمراء، متحدية، فى ملاءتها اللف ووجهها السافر وشبشبها الرنان وصوتها الغليظ النافذ ولسانها الذى لا يهمد ولا يعرف الحرج. بيتها كان يقع ملاصقا للشرفة التاريخية لبيت القاضى، يصل إليه الزائر من ممر ضيق متصاعد مترب، فى جانبه كارو قديمة مركونة مهملة، وأحيانا يرى حمارا واقفا يقتات التبن من مخلاة تطوق علاقتها عنقه، كان يشدنى إلى مأواها العربة المهملة والأمل المثابر العنيد فى الالتقاء بالحمار الهادئ العذب، ومناك أراها وهى تطهو الطعام أو تطعم الدجاج أو تتسلى بمشاجرة شفهية عابرة. فى شبابها اليافع الذى لم أشهده كان وجة لمعلم كارو.

أنجبت منه بكريها أحمد وزينب وسيدة وسنية. ولعلّى لمحت الرجل وابنه مرة أو مرات كشيئين من الأشياء التي يموج بها الميدان التاريخي، ميدان بيت القاضي، ولكني علمت مع الأيام أن المعلم قتل في معركة بأرض المماليك وأن ابنه أحمد مات في السجن. ولم أشهد أم أحمد في حزنها، حتى حين لحقت زينب بأبيها وأخيها لمرض فتك

بها في زمن متأخر نسبيا. كلا، لا أذكر أني رأيتها باكية أو مولولة أو شبه يائسة، ما عهدتها إلا متماسكة قوية ضاحكة أو محدثة. غارقة حتى قمة رأسها في أعمالها. ومشروعاتها، تعيش يومها وتبنى للغد. وأذكر قول أمي عنها «لولا قوتها الخارقة لأهلكتها الأحزان»، وهو قول لم أع معناه تماما إلا فيما بعد، فعلمت أن أم أحمد التي عرفتها ما هي إلا الثمرة الأخيرة لصراع طويل مع الألم كتب لها فيه النصر. فمنذ وجدت نفسها وحيدة توثبت بهمة صلبة للكفاح في الحياة المتاحة حتى ظفرت بوظيفتها المرموقة في الميدان والحارات المتفرعة عنه فباتت أشهر شخصية دون منازع. هي الخاطبة والماشطة وأخصائية التجميل والسعادة الزوجية، وشقت طريقها إلى سرايات الحي جميعا وبيوت الطبقة الوسطى، إلى قيامها بمهام الصحافة والإذاعة والمخابرات، وتحسنت أحوالها، ثم توجت كفاحها بتشييد بيت لها من طابقين على كثب من قسم الجمالية. وألحقت سيدة بالمدارس فصارت معلمة أما بنتها الصغرى وكانت أجمل إنتاجها كله فقد أحبها ابن الأسرة الساكنة في الطابق الأول من بيتها وتزوج منها وأصبح فيما بعد من رجال التربية الكبار في مصر. المهم أن أم أحمد جذبتني بسحر حكاياتها عن الجيران، وخاصة أهل الطبقة العليا، وهي حكايات لا يعرف مدى الصدق فيها إلا الله ولكنها تحرك الشهية دائما لدورانها حول أولئك السادة المتازين. ولم تنقطع أم أحمد عن زيارتنا عقب انتقالنا إلى العباسية، فقد سبقنا أهل السرايات إلى العباسية الشرقية، فانتقل المجال الحيوى لأم أحمد من حي الحسين إلى العباسية تبعا لذلك مؤصلة ممارسة وظائفها الساحرة. ولم تتوقف عن نشاطها حتى بعد أن تقدم بها العمر، أو بعد أن أدت فريضة الحج وأمست الحاجة أم أحمد، ولكنها اضطرت إلى لزوم دارها بعد أن زحف عليها العجز وضعف بصرها وقلت حركتها قبل رحيلها عن الدنيا في ختام الثمانينات. ولا أزعم أنها أحسنت تعريفي بأفراد السادة والسيدات من أهل سرايات حارتنا، ولعلها هي نفسها لم يتح لها أن تعرف حقيقتهم ولكنها اهتمت بعموميات لا بأس بها وبشئون مما يتصل بعملها، وعلى أي حال فقد عرفت حقائق عن الأسر ككل كما عرفت أشياء عن مصائرها. وهي في جملتها تعد ثروة هامشية تضاف إلى التجارب التي حصلها الإنسان بنفسه وحواسه وقلبه. ورغم ما عرفت به أم أحمد من صفات الغجر فقد حظيت بإعجابي لقوتها الذاتية وصلابتها وشجاعتها وذكائها وانتزاعها من الصخر الأصم مكانـة مرموقة بين أرقى سيدات ذلك الزمان، ولن أنسى أيضا منظرها وهي واقفة فوق الكارو بين جارات لها في إحدى المظاهرات الوطنية تهتف بصوتها المدوى لسعد ومصر.

وحارة قرمز ذات جدران حجرية عالية، تغلق أبوابها على أسرارها، ولا تبوح بسر إلا لمن ينظر في داخلها، هناك يرى ربعا آهلا بالفقراء والمتسولين يجمعهم الفناء للعمل المنزلي وقضاء الحاجات، أو يرى جنة تغنى بالحديقة والسلاملك والحراملك. من نافذة صغيرة عالية قبيل القبو يلوح أحيانا وجه أبيض كالقمر، أراه من موقعى في نافذة بيتنا الصغير المطلة على الحارة فأهيم رغم طفولتى في سحر جماله، وقد أسمع صوته الرخيم وهو يبادل أمى التحية إذا خلت الحارة من المارة فلعله بث في روحي حب الغناء، فاطمة العمرى، حلم الطفولة المجهول، وموعد اللقاء النافذة، وإذا توارت يوما فإنما لتلقنني الألم قبل أوانه. وكلما غابت حدجت أمى بنظرة عتاب كأنما هي المسئولة عن غيابها فتضحك طويلا وتحكى لأم أحمد عن العاشق الصغير لتتلقف الخبر لتزفه إلى فاطمة ثم ترجع إلينا برسالة سعيدة أن أشد حيلي وأنها ستنتظر عريس الهنا مهما يطل الانتظار. ثم تقول:

\_ولكنك تعشق أمها أيضا فما حكايتك؟

أمها؟! أراها أحيانا في الحنطور وهو يتهادى بها في الميدان وعيناها الجميلتان تطلان على فوق حافة البرقع الأبيض، وجسمها المتمادي في العظمة يملأ المقعد بتمامه. وتضحك أم أحمد ثم تقول لأمى:

- زينب هانم قالت لي إنها رأته (مشيرة إلى) وهو يتطلع إلى ما بين ساقيها المنفرجتين حتى اضطرت إلى ضمهما. . أيعجبك هذا؟!

من هؤلاء الناس الذين ليسوا كبقية الناس؟ العمرى ـ والعهدة دائما على أم أحمد ـ رجل قد الدنيا، صاحب فابريكة النحاس ومحل بيع النحاس بالصالحية، أصلهم من القدس، والجد الكبير هاجر إلى مصر ليستثمر أمواله، أنشأ فابريكة في الخلاء قبالة الجبل، ويوم حملت الآلات من محطة مصر إلى الفابريكة محمولة على الكارو تجمع الأهالي ينظرون ويسبحون لله القادر على كل شيء، ومن يومها ما من عروس تزف إلا وتقتني نحاسها من محل العمرى. وآل الخير كله لحسين بك العمرى زوج زينب هانم، وشيد الرجل سراياه في درب قرمز، وأنجب فاطمة الجميلة وثلاثة ذكور.

وكانت زينب هانم وأمى يتبادلان الزيارة فتجىء الهانم وحدها دون فاطمة وتذهب أمى وحدها بدونى رغم توسلاتى الباكية. وبقدر ما كانت تعجبنى عينا زينب هانم إلا أن جسمها الضخم كان يخيفنى. ومن عجب أن الحارة كانت أسرة كبيرة واحدة لا تعترف بالفوارق الطبقية. أجل لم يكن التزاور ممكنا بين الربع والسراى ولكن السرايات كانت تفتح أبوابها لأهل الربع فى رمضان والأعياد، يجلسون فى الحديقة، ويأخذون تفتح طوظهم من اللحوم والكعك ويستمعون لتلاوة القرآن من كبار القارئين. وكشفت أم أحمد عن جانب من دورها فى سراى آل العمرى فقالت إنه بفضلها استقرت الحياة الزوجية بين حسين بك وزينب هانم، وبفضل وصفاتها النادرة تمادت المرأة فى العظمة حتى حاكت المحمل السلطانى. وقالت وهى تقهقه:

ـ وهي اليوم تضرب زوجها باليد والعصا!

وذهلت أمي فقالت أم أحمد مستدركة:

\_ بالدلال والحب! . .

ليس كالضرب الذي نستعمله! أي نوع من الضرب ذاك؟!

\_ وهذا اللحم الأبيض الذي تغوص اليد بين طياته الطرية من صنع يدى!

مرة أمرت الحنطور أن يتوقف حيالي وأنا ألعب في الميدان، ومدّت لي يدا بضة بذراع مطوقة بالأساور الذهبية لتهبني قطعة من الملبن بالقشدة فتناولتها فرحا متلقيا في ذات الوقت مما ذقته من عبير جميل نافذ كأنه عصير مركز لحديقة ورد. وكم شغفتني زيارات الهوانم بهداياها اللطيفة اللذيذة.

\_ وودت أن أسرع في تسمين فاطمة ولكن أمها أجلت إلى ما بعد الزواج. .

وتساءلت أمي عما يؤخر زواج الجميلة رغم بلوغها الخامسة عشرة فقالت أم أحمد:

ـ حسين بك مصمم على ألا يزوجها قبل الثامنة عشرة..

\_ ولكنها سن متأخرة يا أم أحمد. .

ـ لحسين بك رأيه أيضا ولكن الاختيار ينحصر في اثنين أحدهما وكيل نيابة والآخر طبب. .

وأحسست على نحو ما بأن فاطمة ستمضى ذات يوم إلى بعيد مثل أخواتى وإخوتى ولن يبقى منها فى أحلامى إلا الشذا. حتى الطفولة المبكرة لم تخل من حسرات على أشياء جميلة ومحبوبة يترصدها الضياع والفناء. ودهمتنا ثورة ١٩١٩ ونحن ننعم بالهدوء والنعسان. استيقظت بغتة على دوى الهتاف وفرقعة الرصاص ورأيت الألوف الغامضة. حتى أم أحمد رأيتها فوق الكارو تهتف. وزارتنا بعد أيام لتسأل إن كنا رأيناها. كانت تتيه دلالا بالعزة والنصر.

- سينصرنا الله على الإنجليز ويتم لنا الإفراج عن سعد. . وهى التى أبلغتنا بعد ذلك باعتقال حسين بك العمرى تمهيدا لتقديمه للمحكمة العسكرية الإنجليزية . ولكنه أفرج عنه فيمن أفرج عنهم عقب الإفراج عن سعد، فرجع إلى حارة قرمز رجوع الأبطال . فرشت أرضها بالأكمة وتناوحت في سمائها الثريات والأعلام، وزغردت النساء من وراء المشربيات وتعالى هتاف الفقراء رغم ما فقدوا من أبناء . ووفقت أم أحمد بنذرها فرقصت أمام باب السراى وهي تنشد «سلمي يا سلامة» . وحتى مأمور قسم الجمالية جاءه مهنئا بعد أن اعتقد الجميع أن الإفراح عن سعد ما هو إلا مقدمة للاستقلال التام، وبعد فترة قصيرة حملت المرأة إلينا خبرا مزعجا وهو أن آل العمرى قر رأيهم على الانتقال إلى العباسية حيث اشتروا أرضا فضاء لإقامة

سراى كبرى. وتساءلت أمى هل هان عليهم حقا أن يهجروا الحارة التي هي أصل الخير والبركة. فقالت أم أحمد بيقين:

بعد عام أو عامين لن تجدى أسرة واحدة من أسر الأعيان في الحارة..

يا له من خبر! . . وكيف تكون الحارة إذا انطفأت أنوارهم؟!

- الدنيا تتغير بسرعة، الأحياء الإفرنجية هي الموضة اليوم، والعباسية مترامية الأطراف، وفيها متسع للمستورين أمثالكم . . .

\_ونبعد عن الحسين؟!

ـ سوارس تنقلك إليه في نصف ساعة. .

وتحقق مع الزمن ما خطر لأم أحمد فانتقل الأعيان إلى العباسية الشرقية وشيدوا قلاعهم العملاقة، كما انتقلت الطبقة الوسطى «المستورون» إلى العباسية الغربية فسكن البعض بيوتا صغيرة واشترى البعض ما يناسبه. ولم تتواصل الرابطة القديمة بين الطرفين فسرعان ما تعرضت للوهن والتمزق. لأمر ما شغل كل فريق ببيئته الجديدة وكأن شارع العباسية الذي يفصل بين الجانبين أصبح سدا لا يعبر إلا في الملمات وقد لا يعبر أبدا. عدنا غرباء أو كالغرباء، بل صرنا مع الزمن أعداء أو شبه أعداء. وحمل إلينا الزمن أفكارا جديدة تكرس العداوة والانفصام، وحتى الانتماء للحزب الواحد لم ينجح في محو تلك الغربة الزاحفة. واعتدت أن أجعل من العباسية الشرقية مرتادي ونزهتي خاصة في أصائل الصيف، أتمشى في شوارعها الواسعة وميادينها الأنيقة، أقلب النظر في القصور الشامخة والحدائق الغناء. وأتذكر أحيانا الجيرة القديمة الحميمة الصادقة التي تلاشت في الفضاء، وأتذكر الوجوه المليحة التي علمت القلب الحب قبل الأوان، أتساءل ترى أين أنت الآن يا فاطمة؟ . . وهل خلق منك الزمن زينب هانم جديدة؟ وجاءتنا بالأنباء في حينها أم أحمد التي ظلت الرابطة الباقية بين الطبقتين المتباعدتين. حدثتنا طويلا عن تضخم ثروة حسين بك خاصة بعد الحرب، وعن إشراك أبنائه الثلاثة معه في المصنع والمحل، وإصهارهم الموفق إلى أسر من طبقة الباشوات، أما فاطمة فقد تزوجت من وكيل النيابة. ووجدتني قد نسيت صورتها تماما فلم يبق في خيالي إلا نفحة من جمال مجرد وصدى صوت رخيم شديد التأبي والتمنع على الذاكرة. وعلمنا أيضا بإصابة زينب هانم بمرض السكر وكيف استفحل معها المرض لعجزها عن الانضباط أمام إغراء الحلوى، أجل فقدت الهانم بصرها في الخمسينات، ثم ماتت في الأسبوع الأول لقيام ثورة يوليو. والحق أن الثورة لم تمس آل العمري بسوء، ولعله كان من حسن حظ حسين بك أنه هجر الاشتغال بالسياسة عقب انشقاق السعديين عن الوفد، غير أنه شارك أبناء طبقته في خوفهم الثابت وقلقهم الدائم وشعورهم بإدبار الدنيا عنهم. وحديث أم أحمد

عن السادة لم يخل أبدا من عطف رغم تعلقها بثورة يوليو وزعيمها. أحبت ثورة يوليو كما أحبت ثورة ١٩١٩ ولكن حبها لزبائنها القدامي لم يفتر أبدا، وهي التي قالت لنا يوما بجزع واضح:

ـ أما سمعتم عما حدث لزوج فاطمة هانم العمرى؟

آه. . فاطمة الجميلة، ماذا حدث لزوجها؟

سافر المستشار في رحلة قصيرة إلى سويسرا، وهناك قابل أحد رفاق صباه وكان هاربا من عبد الناصر ولا يكف عن مهاجمته، ولما رجع المستشار إلى مصر دعى لسؤاله عن مقابلاته لصديقه القديم، ثم لم يظهر له أثر بعد ذلك.

\_لعله مازال معتقلا؟

- أبدا. . قيل لهم إن سؤاله لم يستغرق إلا ساعة أطلق بعدها سراحه. .

\_ لعله وقعت له حادثة في الطريق؟

ـ وهل يصعب الاستدلال على شخصية مستشار قد الدنيا؟!

ويسود صمت ثم تواصل أم أحمد:

\_ فاطمة هانم تؤكد أنهم قتلوه ودفنوه في أي خلاء وانتهى الأمر . .

اليوم - وبعد رحيل أم أحمد عن الدنيا في الثمانينات - لا أعرف شيئا عن آل العمرى، ولعله لا يهمنى أن أعرف شيئا. ولكنى قرأت هذا العام نعى فاطمة الجميلة في الأهرام ولم يمض الخبر بلا حزن ولكنه حزن من نوع خاص، لا كالحزن على الأقارب أو المعارف أو الأصدقاء. إنه حزن يتأدى كأنه شعيرة تتلى في محراب الوجود على لا شيء أو على كل شيء. ثم قرأت عنها رثاء جميلا في إحدى المجلات النسائية بوصفها من رائدات رعاية الطفولة، تلك الرعاية التي بدأتها بتلقائية معى فحفرت أثرها الطيب في أعماق قلبي.

وآل سعادة بعد آل العمرى يومضون فى غياهب الماضى الجميل. تقوم دارهم كالقلعة فيما وراء القبو الأثرى العتيق. هناك يطالعك جدار عال مركب من أحجار كبيرة تاريخية، أما مدخله فيفتح على عطفة جانبية. ورؤيتى لآل سعادة تتم عادة وأنا فى الحارة عندما يخرجون من جوف القبو فى طريقهم إلى ميدان بيت القاضى، تنطق وجوههم المشعة بأصولهم الشركسية. هذا عبد الحميد بك سعادة رب الأسرة بقامته العالية وعوده النحيل ووجهه الأبيض المشرب بحمرة وعينيه الزرقاوين وأنفه الحاد الطويل المقوس، يرفل فى بذلة أفرنجية وعمامة بيضاء، متوكئا على عصا سوداء ذات مقبض ذهبى. صارم النظرة، متعالى الهيئة، ينظر أمامه، لا يعنى بما حوله. يبث حيث يسير الخوف فيستقبله الاحترام وتتبعه الكراهية. وهذا بكريه الشاب فاضل سعادة ينور المكان بلمعانه وبسحره

بأناقته وحسنه وثيابه الفاخرة. وهؤلاء بنات سعادة الثلاث، بين الطفولة والصبا، جميلات فاتنات ساحرات، يسرن صفا إلى الميدان لشراء الشيكولاته والدندورمة، يذهبن بلا مرافق ويعدن بلا مرافق غير مباليات بتقاليد الأسر الكبيرة والمتوسطة، وجمالهن يشفع لهن عند الرأى العام الرافض لتعالى الأسرة وعزلتها، أما ربة الأسرة فلا ترى أبدا راكبة أو راجلة، دائما معتصمة بالقلعة وراء الجدران والستائر. كم ولعت عيناى بالجميلات الثلاث وخصوصا الصغرى، وكم حلمت بأن ألعب معهن تحت القبو أو فوق السطح ولكنهن كن يذهبن بسرعة الأحلام ويبقين في النفس بقوة الخيال. وآل سعادة عثلون البطالة المستغنية عن العمل، المعتمدة في معيشتها على الأوقاف، يقضى الأب وقته بين الكلوب المصرى والمقاهى الكبير إلا أم أحمد التي تقول وتعيد:

\_إنهم أصحاب أصل ولكن ثراءهم دون ما يظن الناس بكثير . .

وعزلة ربة البيت ليست نتيجة للتقاليد أو الكبرياء وحدها ولكنها ردة فعل لحزن عميق . .

- الحزن؟!

تتساءل أمى فتقول أم أحمد:

- الرجل طول عمره عينه زائغة! . . وذوقه قذر لا كمظهره . . يجرى وراء الخادمات والساقطات، وزوجه والحق يقال بنت ناس وآية في الجمال!

\_ وطبك المجرب يا أم أحمد؟

- منع الطلاق ولكنه لم ينج من القدر، وقد جربت سلطانة هانم الرشاقة ثم نفختها حتى فاقت زينب هانم في الحجم ولكن المكتوب مكتوب.

وتتفكر قليلا ثم تواصل:

ـ ولكنها انتقمت من الرجل وهو لا يدرى، فخانته كما يخونها. .

\_ولكنها لا تغادر القلعة أبدا!

فتقول أم أحمد مقهقهة:

ـ لا يتعذر على اللبان أن يتنكر في زي امرأة ويندس إلى الحريم.

وفاخرت أم أحمد بأنها الوحيدة في الحي التي تصافح عبد الحميد بك سعادة والتي يقول لها دون تأفف: كيف حالك يا أم أحمد.

ولعلها الأسرة الوحيدة التي شهدت ثورة ١٩١٩ من بعيد دون اشتراك من أي نوع كان. وبعد أشهر من قيام الثورة توفى عبد الحميد بك، ولم يشيع جنازته سوى نفر من ذوى القربى وشيخ الحارة ولم يشترك رجل أو امرأة من حارتنا فى العزاء. ولمحت البنات الثلاث وهن يبكين فى نافذة ففاضت دموعى. وسرت وراء المشيعين القلائل حتى جامع الحسين. ولم يكن شىء يثير خيالى وأفكارى مثل الجنازات، وشهدت جنازات معدودة لشبان الحارة الذين استشهدوا فى أوائل الثورة، وصدقت حرفيا الهتاف المعروف «فلان حى لم يمت» وكنت أتوقع أن أراه يعمل ويسير كما كان يفعل من قبل، وتساءلت عن ذلك دون جدوى. وعلى أى حال حل فاضل مكان أبيه، وما لبث أن هاجر إلى العباسية، ولكنا سمعنا أن الأسرة اشترت بيتا فوق المتوسط بغمرة ولم تشيد قلعة جديدة فى العباسية الشرقية، فتبين لنا صدق رأى أم أحمد فى درجة ثرائهم. انتقلت الحارة إلى العباسية ولكن لتعيش فى دويلات مستقلة. ولولا أم أحمد ما عرفنا بزواج فاضل من كريمة وكيل الداخلية.

رضي به زوجا لابنته بعد أن رفض يد طبيب فلاح!

وتزوجت كبرى البنات من صائغ غنى بالصاغة، والوسطى من وكيل نيابة، أما الصغرى وهي أحبهن إلى قلبى فقد عشقت موظفا بسيطا وأصرت على الزواج منه رغم معارضة الأم والأخ وبقية الأسرة، وقد أقامت معه في بين الجناين لا يفصلهما عن بيتنا إلا خطوات، وهي الوحيدة التي كنت أصادفها في الطريق فنتبادل نظرة عابرة ولكن مترعة بذكريات الماضى. . وقدر لي أن أرى بكريها الجميل وهو يلعب في الشارع أو في الحدائق التي تكتنف الحي وتسكب عليه عبيرها، وطبعا لم أتصور المستقبل المثير الذي كان ينتظره بمنحنى التاريخ. ولما قامت ثورة يوليو مرت بآل سعادة بسلام، بل حل الوقف وأصبحوا أحرارا في التصرف في أملاكهم. وعلمت أن الصبي الصغير ابن البنت الجميلة وأصبحوا أحرارا في التصرف في أملاكهم. والحتير لوظيفة في المخابرات وسرعان ما المعزى من الضباط الأحرار، بل والمقربين. واختير لوظيفة في المخابرات وسرعان ما جرى اسمه على كل لسان، واكتسب سمعة مخيفة لا تكون إلا لشيطان! وجعلت أقارن بين ما يقال عنه من حقائق وأساطير وبين صورة صباه الجميلة الوديعة وأتساءل وأتعجب. ورحت أسأل أم أحمد عن رأيها في ذلك فأرسلت قهقهتها العظيمة وقالت:

\_ صدق من قال إن الأتراك فيهم عرق جنون . .

وكانت أسرته قد انتقلت بعد الثورة من بين الجناين إلى المعادى ولم أعد أرى من أفرادها أحدا، ولكن أم أحمد حدثتنا عن استقالة الأب من الحكومة ليشغل وظيفة في شركة وأنهم يتوغلون في العز والجاه بسرعة الإكسبريس. وعلى أي حال فقد اندمج آل سعادة أخيرا في الوطنية المصرية، بل الوطنية الثورية. .

إلى يسار قلعة آل سعادة، وعلى مبعدة خمسين مترا تقوم سراي آل البنان. أرى على

بك البنان كل يوم فى دوكاره وابنه الصغير محمد صديقى وزميلى وربة السراى فردوس هانم حبيبة أمى وأقرب الجميع إلى قلبها. وعلى بك طويل القامة غامق السمرة ذو مظهر جذاب فى جبته وعمامته البيضاء، يمضى به الدوكار كل صباح من السراى إلى الطاحونة فى مرجوش. هو أتقى الأغنياء بالحارة وأبرهم بالفقراء وأجودهم بالابتسامة، وفى سراياه يقام ذكر كل أسبوع يؤمه جمع من أهل الطريقة الشاذلية وتقول عنه أم أحمد.

ـ على بك غنى وما غنى إلا الله . .

ثم ترجع إلى التاريخ بصوت منخفض قائلة:

- كان أبوه يسرح بالبن على باب الكريم، وفتح دكانا صغيرا في الخرنفش، وقامت الحرب فأمر الله بالثراء ولا راد لأمره. ومات الأب فأنشأ سي على الطابونة، وشيد السراى، وتزوج من فردوس هانم بنت أكبر حلواني في الحي وأنجب البنات كالأقمار، ثم جبر الله بخاطره فأنجب محمد على كبر.

أهل حارتنا لا فرق فيهم بين غنى وفقير وهم يعترفون بفضل الله عليهم ولا يتنكرون لأصلهم ودعك من آل سعادة فهم مجانين من ذرية مجانين . .

محمد الصغير كان قريني في اللعب في الميدان وفي قطف ذقن الباشا من أشجار البلخ. ودخلنا الكتاب معا فمكث فيه عامين أكثر مني لينقطع بعد ذلك عن التعليم ويمارس العمل في الطاحونة والمحل تحت رعاية أبيه، بدأ العمل في العاشرة، وقرر على بك أن يشعره بالرجولة قبل مجيئها فألبسه الجبة والعمامة وعامله بجدية تفوق ما يحتمل عمره. وأذهب إلى مرجوش كلما سنحت فرصة لأشاهد صديقي من بعيد وهو يعمل فنتبادل البسمات الخفية بعيدا عن أنظار أبيه. وعند فراغه من عمله يرتدى جلبابه ويهرع إلى في الميدان لنلهو بألعاب الصبيان. ولما قامت ثورة ١٩١٩ شارك على بك فيها بماله وقلبه ولسانه، واعتقل في يوم واحد مع حسين بك العمرى، ولكنه واصل نشاطه السياسي بعد ذلك حتى انتخب عضوا في أول مجلس نواب بعد الثورة. وحافظ على عضويته في جميع البرلمانات الوفدية حتى آخر برلمان قبل ثورة يوليو. وعقب الثورة انتقلت الأسرة إلى سراى جديدة بالعباسية الشرقية، وزوج الرجل ابنه محمد وهو ابن خمسة عشر عاما، وأحيا فرحه صالح عبد الحي وبجه كشر.

ولم ينقطع ما بيننا وبين آل البنان بالسرعة التي انقطع بها ما بيننا وبين الآخرين، ولكنه انقطع على أي حال. والظاهر أن روح الألفة والتضامن المنبثة في الحارة تتلاشى في الأحياء المترامية. إلا تراث أم أحمد من الخدمات والأساطير فهو باق لا يقتلع من صدور الناس على اختلاف طبقاتهم. ويكتسب أهميته المتجددة من ينابيع الحب والجنس والأحلام الخالدة. وهي أم أحمد التي أخبرتنا على المدى بزيجات بنات البنان، واحدة

من محام، والثانية من مهندس رى، والثالثة من وكيل وزارة، وأن الأولى شهد زفافها سعد زغلول كما شهد زفاف الأخريين خليفته مصطفى النحاس. ولكن المجتمع تغير فى علاقاته وتياراته وأفكاره، احتدم الجدل والخصام بين أجياله، حتى قامت ثورة يوليو لتواجه التناقضات الجديدة قبل أن تجتاحها ثورة شعبية جائحة. ووجد على بك البنان نفسه فى مرمى مدافع التغيير الثورى، وحمل من سراياه إلى أعماق السجون وهو لا يدرى لذلك سببا، ثم وضع تحت الحراسة، فران على الأسرة ستار أسود من الحزن والغم، وانفجر شريان فى رأس الرجل فرحل عن الدنيا مستعيذا بالله من الناس وشر الناس، على حين انزوى ابنه محمد فى ذعر مقيم. وتصورت أم أحمد أن تلك الأحداث يدبرها رجال عبد الناصر من وراء ظهره وتمتمت متنهدة:

\_عيني عليك يا على بك يا أمير وعلى أيامك الحلوة.

ولحقت فردوس هانم بزوجها بعد رحيله بعام، ولكن محمد البنان استرد نشاطه في عهد الرئيس السادات، وعاونه الانفتاح فعوض خسائره وضاعف ثروته، بل وتردد اسمه في صحف المعارضة باعتباره من وحوش الانفتاح، فأى حياة وأى سخرية من عجائبها!

#### \* \* \*

آل المرداني يشكلون الأسرة الرابعة من أعيان الحارة. وتقع سراياهم عند طرف الحارة الآخر المتصل ببين القصرين. وتقسم أم أحمد أنها رأت أباه المرداني الكبير يتجول في الحارة حافيا.

\_ولكنه الحظ والشطارة والحرب..

على أي حال نشأ عباس بك المرداني من كبار تجار الجملة في العطارة، وهو الذي شيد السراي التي تعتبرها أم أحمد أجمل وأفخم سرايات قرمز..

- \_ أما زوجته فرحة هانم فهي من أصل مملوكي، جميلة وما جميل إلا سيدنا محمد. . فتقول أمي:
  - \_ جميلة نعم ولكنها لا تخلو من عنطزة!
    - \_المال كثيريا حبيبتي . .
    - \_أهم أغنى من البنان؟
  - \_عباس بك المرداني أغنى رجل في الحارة.
    - وتسكت مليا ثم تواصل:
  - ـ لم ينجب إلا ولدين وانقطعت الهانم عن الحبل لداء احتار الأطباء فيه!

\_ وماذا فعلت أنت يا أم أحمد؟

\_ فعلت الكثير ولكن إرادة الله فوق كل إرادة . .

وكان عباس بك ضخم الرأس والوجه، غليظ القسمات، بدينا لحد الإفراط ولكنه كان كريما محسنا وابن نكتة، وكان سلاملك سراياه صالونا للظرفاء وذوى الحناجر الطيبة من الهواة وصغار المحترفين. ولما قامت ثورة ١٩١٩ أيدها بماله ولكنه لم يكن ذا استعداد للاشتراك في الشئون العامة مثل حسين بك العمرى وعلى بك البنان. واقتحمت الثورة سراياه وهو لا يدرى فانتزعت منه بكريه محمود الطالب بالزراعة العليا حيث قتل في إحدى المظاهرات. وقالت أم أحمد:

ـ لم يبق له إلا شاكر ، وكثيرون ينصحونه بالزواج من أخرى. .

\_مسكينة فرحة هانم!

\_وحزنها فاق كل حدربنا يصبرها . .

وانتقل عباس بك المرداني إلى العباسية الشرقية كآخر الأعيان المهاجرين، ولولعه الشديد بالهانم زوجته نبذ فكرة الزواج من أخرى، وكان أول من اقتنى سيارة. . «فيات» من الأعيان، وكانت تثير الخواطر إذا مرقت في شارع العباسية في ذلك الزمان بسحرها الخاص وأزيزها الذي يكدر الهدوء الشامل. وانتهت حياة عباس بك نهاية درامية مأساوية في الثلاثينات وهو في غاية الصحة والعافية والحيوية. وكان يهم بدخول شيكوريل فأصابته رصاصة طائشة في معركة نشبت بين يونانيين فجرت مأساته على أوسع نطاق. وكان شاكر بك ابنه قد أصبح محاميا فصفي تجارة والده. وأخبرتنا أم أحمد أنه تزوج من فتاة بارعة الجمال تمت بصلة القربي للسلطان عبد الحميد.

وقد انضم شاكر بك إلى الوفد، وتجلى نشاطه فى الصحافة والبرلمان، ولكنه انضم إلى السعديين عند انشقاقهم وتقلد الوزارة مرتين ولما قامت ثورة يوليو اعتقل أكثر من مرة وفى مناسبات مختلفة، ثم وضع تحت الحراسة فهام على وجهه كالمجنون. وكانت أم أحمد ترثى لحاله وحال أسرته وأمه ولكنى عرفت عنه أشياء.. من بعض الصحفيين، لم يكن من المستطاع أن تبلغ علم أم أحمد. قيل والله أعلم أنه عمل مرشدا للمخابرات، وقيل إنه وضع نفسه فى خدمة بعض من العرب كقواد دون لبس أو إبهام، وأنه بذا وذاك أمن المزيد من العسف وكون ثروة كبيرة. وكانت تلك الثروة دعامته فى عهد الانفتاح ليقفز إلى درجات خيالية من الثراء. اليوم الظاهرة الغالبة عليه هى التدين، وكأنما يكفر عن تناقضات حياته الحافلة بالألم والذكريات الأسيفة.

خطر لى ذات يوم أن أزور أم أحمد بعد انقطاع طويل. وجدتها في بيتها مع ابنتها المحالة إلى المعاش بعد خدمة كاملة في التعليم. كان بصرها قد كف وقدرتها على الحركة

قد ولت. ولما عرفتنى فتحت لى ذراعيها بحرارة وشوق، ثم جلست على كرسى جنب فراشها. لعل لسانها هو العضو الوحيد الذى بقى محافظا على حيويته. ورحنا نتذكر ونقلب صفحات الماضى البعيد والقريب. جلنا معا فى جنبات عالم حافل بالأموات، ألا ما أكثر الراحلين، كأن الوجوه لم تشرق بالسناء والسنى فى ظلمات الوجود وكأن الثغور لم ترقص بالضحك، ها هى راوية الحكايات وطبيبة الحب والجنس والسعادة ملقاة على الفراش القديم تشكل عبئا يوميا على أقرب الناس إلى قلبها. وما قيمة الحكايات يا أم أحمد وهى تتكرر بصورة أو بأخرى قبل أن تلقى نفس المصير. وقد عبرت الحارة من أولها لآخرها وانغمست فى العطر القديم. رأيت قلعة آل سعادة مغلقة مهجورة كالبيت المسكون، أما السرايات الأخرى فقد صارت إحداها مدرسة والثانية مستشفى والثالثة مقرا للحزب الوطنى. وتنبثق من الماضى أصوات وألوان ونبضات قلب فأقول لها لقد جمعتنا هذه الحارة ذات يوم ثم فرقت بيننا الأيام، فإلى اللقاء فى المقر الأخير.

# صباح السورد

لم يبق من شارع الرضوان القديم إلا موقعه ما بين شارعى العباسية وبين الجناين، ويحتفظ أيضا بميل سطحه الطبيعى من مرتفع الشرق إلى منخفض الغرب، غير أن بيوته قد انقلبت عمائر وتحولت الحقول والحدائق إلى أرض فضاء تباع فيها الخردة ومخلفات السيارات. وحل سكان جدد لا يحصيهم العدد مكان سكانه القدامى الذين تشتتوا في الأحياء أو استقروا في جوف الأرض. كان يستكن في حضن الهدوء الشامل، محاذيا في حبور الحقول والحدائق، يشمل بمناجاة يومية مع أشجار الحناء والياسمين والتين والتين الشتاء تسقفه السحب وتتجهمه وجوهها المكفهرة، وحتى إذا أمطرت مطرة واحدة سال الشتاء تسقفه السحب وتتجهمه وجوهها المكفهرة، وحتى إذا أمطرت مطرة واحدة سال الصيف تلهبه الشمس فتنطلق من صنابير جدرانه خراطيم المياه ترش الأرض مهدهدة الصيف تلهبه الشمس فتنطلق من صنابير جدرانه خراطيم المياه ترش الأرض مهدهدة وحرارتها الحامية. وينظر القادم من الحي الشعبي العتيق فيما حوله بدهشة وسرور، ولا يجد في قاموسه وصفا للشارع والبيوت والناس إلا أنه شارع إفرنجي وبيوت إفرنجية ووأناس متفرنجون، لا ينقصه إلا القبعة واللغة الأجنبية. ومع ذلك فقد ترى القبعة فوق شعر مقصوص ألاجرسون، أو تسمع الفرنسية في حوار عابر، وقد نطق صبيانه بجملة شعر مقصوص ألاجرسون، أو تسمع الفرنسية في حوار عابر، وقد نطق صبيانه بجملة شعر مقصوص ألاجرسون، أو تسمع الفرنسية في حوار عابر، وقد نطق صبيانه بجملة شعر فاعطني قبلة» بالفرنسية قبل أن يتعلموها في المدارس بسنوات طويلة.

واستقرت أسرتى فى بيت من البيوت فى منتصف الجناح المطل على الحقول، أمى وأنا أما الإخوة والأخوات فقد هاجروا هجرة دائمة إلى بيوت الزوجية. والنقلة من الجمالية إلى العباسية فى ذلك الزمان تعتبر وثبة من القرون الوسطى إلى أعتاب العصر الحديث. توارت الحارة والأزقة بعبيرها العنبرى ومصابيحها الغازية وعرباتها الكارو وملاءاتها اللف والجبب والقفاطين والعمم. وتلقانا الرضوان، ملتقى الريف والمدينة، بعصرية مقتحمة مهديا إلينا المياه والكهرباء والصرف الصحى وسرعان ما استبدلت بالجلباب البيجاما، والكرة بالسيجة والجرى وراء عربة الرش، كما كتب على أن أرى السيقان والأعناق لتتفتح على إقاعاتها مراهقتى. كنا أول من هاجر من الطبقة الوسطى الصغيرة، فى إثر أعيان الحارة الذين سبقوا إلى العباسية الشرقية فشيدوا القلاع وغرسوا الحدائق. وكان والداى قد فارقا الشباب بعقد أو عقدين من السنين، والحق أن فرحتهما بالحياة الجديدة شابها اكتئاب وحنين، ولم يستطعا التحرر من هيمنة الحى القديم على على زيارة الحسين وجيران الزمان الأول، وربما سألت أبى فى عتاب:

\_ لماذا هجرنا بيتنا القديم؟

أما أنا فقد انقسمت إلى اثنين، تكيفت مع الجديد وأصدقائه ومجالسه وعصريته، وكلما سنحت فرصة للرحلة للحى العتيق انتهزتها حتى جرفت معى الأصدقاء الجدد فاكتشفوا على يدى عالما غريبا، عشقوه، وأقبلوا عليه كالسائحين. على أى حال فلن يطول حديثى عن بيتنا أكثر من ذلك، ولى عودة إليه إن شاء الله في حينه. أما الآن وسأقتنع بأن أكون ترجمان الرضوان فيما لديه من قصص. هو صاحب الحكايات الأول، فهو الذى ضم البيوت يمينا وشمالا، وعلى سطحه التقى الصبية ليبدأوا عهد صداقة دائمة، وفي أركانه ذهب الأبطال وجاءوا، وفي جنباته تطايرت الأخبار وانتشرت، ولو لم يصدق من رواياته إلا نصفها لكفى، بالإضافة إلى أن الزمن كان ينقيها من الشوائب ويسندها بالشواهد، والعبرة في النهاية بما يقال لا بما حدث، ورد كذبة أصدق من حقيقة، فاستمع إلى شارع الرضوان ولا تكن من المتشككين.

\* \* \*

# آل إسماعيل

يقوم بيتهم في آخر الشارع من ناحية بين الجناين، في الناحية المطلة على الحقول، وهو يماثل أكثر البيوت بهندسته الأنيقة وحديقته الخلفية، ولكنه بحكم موقعه يطل على الحقول وشارع بين الجناين وشارع الرضوان، ويمتاز بدرجة عالية نوعا بأثاثه واستخدامه لطاه مع الخادمة وهو ما يعد من الاستثناء النادر. وتتكون الأسرة من جمال بك إسماعيل و لا أدرى إن كانت رتبته رسمية أم بالشهرة، الموظف بوزارة الأوقاف، وزوجته كريمة هانم وذريته الجميلة مديحة وسامية وعثمان. أسرة ناجت وجداننا حتى نفذت إلى أعماقه. الأب ربعة كبير البطن كث الشارب مهيب الطلعة، لامع الحذاء والعصا، إذا مر أوقفنا اللعب وتلقينا نظراته الغاضبة في سكون وامتثال. وربما صاح بنا:

ـ بدل اللعب والقرف روحوا سقفوا عقولكم!

ينطق «سقفوا» لا «ثقفوا» فنغرق في الضحك بعد ذهابه ويقول قائلنا:

ـ ما هو إلا بغل فخم!

أما كريمة هانم فتسير مختالة بحسنها، متبخترة بلحمها الجسيم كالمحمل، وأما مديحة وسامية فما أجمل ما يشف عنه النقاب من جمالهما الغض، حتى عثمان تميز بالجمال ولكن رقته الأنثوية جرت عليه التعليقات الساخرة الحادة. وترفع عن صداقتنا لفارق عمر بسيط وكم عبر بنا دون أن ينظر إلينا. واشتهرت كريمة هانم في أوساط الأسر بالخفة، وتمتعت في حياتها بقدر لا يستهان به من الحرية، فكانت تصاحب زوجها إلى المسرح والسينما، وتحكى للنساء عن منيرة المهدية ومسرحياتها الغنائية، وطالما قالت عنها والدتي:

\_ سيدة طروب ودمها شربات ولا نهاية لنوادرها المسلية. .

وكنا نرى مديحة وسامية كثيرا لدى عودتهما من مدرسة سان چوزيف بالعباسية الشرقية ، كما كنا نعرف أن عثمان يتعلم في مدرسة الفرير . ووجد في شلتنا من ينتقد سلوك الأسرة ومنهجها في الحياة :

ـ جمال بك أسد علينا ولكنه نعامة أمام زوجته فيرافقها إلى السينما والمسرح.

ونختلف على المدارس الأفرنجية التي ألحق بها أبناءه، فمنا من رأى في ذلك نقصا في الوطنية ومنا من أثنى على التعليم في تلك المدارس، وكنا جميعا نشعر بدرجات متفاوتة من الغيرة وننفس عليهم طلاقتهم في التحدث بالفرنسية.

باختصار كانت الأسرة موضع إعجابنا واستفزازنا. لذلك رحبنا بأن نسمع عنها ما يسىء. ولعل صديقنا عبد الخالق كان مصدر الهمس الأول بحكم جوار بيته لبيت آل إسماعيل. قال ونحن مجتمعون عند رأس الشارع حيث ملتقاه بشارع العباسية:

\_مديحة بنت جمال بك إسماعيل هربت!

وحدقنا به ذاهلين وفي غاية من الانفعال:

\_غير معقول!

\_حصل، هربت مع محام شاب!

حلق بنا الخبر في جو الأساطير وألف ليلة. وواصل عبد الخالق:

- \_ولكنه تزوج منها!
- \_ليس خبرا ولكنه لغز!
- ـ لا أزيد عما سمعت حرفا.

الأسرة هي هي لم يتغير لها حال. الأب يمضى في مهابته والأم في دلالها وعثمان في رشاقته وغرابته ولكن الشارع يتلقى التفاصيل والأسرار. قيل إنه تقدم لطلب يد البنت كثيرون وأنهم قوبلوا جميعا بالرفض، لم يملأ أحد منهم عين جمال بك. . هذا فقير، وذاك شهادته دون المستوى، الثالث أهله على غير ما يرام، الرابع أخلاقه كيت وكيت حتى يئست الجميلة من ناحية أبيها فما إن مال قلبها إلى المحامى الشاب حتى اتفقا على الهرب والزواج لم تقم حفلة للخطبة ولا للدخلة، ولم تقدم شبكة أو هدايا، ولم يتفق على مهر، ولكن الشاب أثث شقة صغيرة وبنى عشه. وبدا أول الأمر أن مديحة قد انفصلت نهائيا عن أسرتها، ولكن القطيعة لم تدم طويلا، وتوسط أهل لخير فرجعت الأمور إلى مستقرها وخفقت القلوب بالحب والرضا.

وبعد انقضاء حوالي عام ما ندري إلا وعبد الخالق يقول ضاحكا:

- \_سامية بنت جمال بك هربت مع ضابط جيش. .
  - وشاركناه الضحك هذه المرة. .
  - البك الغبي لا يريد أن يتعلم . .
    - \_إنه ولا شك مجنون.

وكررت حكاية سامية حكاية مديحة. الهرب والزواج وبناء العش والقطيعة ثم الرجوع إلى المستقر والرضا كأنما كانت الأسرة تخلق تقاليد جديدة للحب والزواج. غير أن شائعة غريبة تمطت في الشارع، دعمها عبد الخالق وعم فرج بياع الدندورمة والحلوى، وصادفت هوى شاملا لتصديقها، قيل إن حوادث الهروب لم تقع مصادفة ولكنها جاءت نتيجة تدبير حكيم من جمال بك إسماعيل، ليزوج كريته دون أن ينفق مليما، لا عن بخل، ولكن لأنه كان ينفق مرتبه كله على رفاهية أسرته والمظاهر الجذابة دون أن يعمل حسابا لغد. لم يستطع أن يدخر نقودا أو يقتني ملكا، فدأب على رفض الخطاب حتى اضطر مديحة وسامية إلى الهرب وتم له ما أراد. كلام قيل وصدق، ولا يعز على التصديق خبر ردىء. ثم إنه لا دخان بلا نار. وعلى أي حال كنا نعيش في جو يقطر كذبا وادعاء. كل فرد يروى الأساطير عن أسرته وتاريخها. كل أسرة يتسلل أصلها يقطر كذبا وادعاء. كل فرد يروى الأساطير عن أسرته وتاريخها. كل أسرة يتسلل أصلها

أما أكاذيب النساء فحدث عنها ولا حرج، وهي تقبل دون مناقشة وإن انحشرت في الحلق كالشوكة. ولذلك ما إن تنفجر إشاعة مسيئة كإشاعة زواج مديحة وسامية حتى تقابل بالتصديق والارتياح الخفي. أما نحن المراهقين أو شبه المراهقين فكان الجانب الجنسي هو الذي يثير اهتمامنا. انتهاء الهروب إلى الزواج خيب آمالنا وفتر خيالنا وشتت أحلامنا. وددنا لو تقلد الحياة الفن ولو مرة وأن نشهد تمثيلية من تمثيليات يوسف وهبي شارع الرضوان. ويجرى الحوار المحموم بيننا:

- \_ هل تظن أنه لم يحدث شيء قبل مجيء المأذون؟
- \_البنت القادرة على الهرب قادرة على كل شيء!
- تخيلوا ذلك الجمال النادر عندما تجرد من ملابسه.

وماذا تتخيل إن لم نتخيل ذلك! لم ينج أحد منا من سحر مديحة أو سامية أو كلتيهما معا. وكان غيابهما من شارع الرضوان مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر، وهيهات أن يسلى عنه الخيال أو قراءة الأشعار الحزينة. لم يبق لنا من آل إسماعيل إلا كريمة هانم وكان حجمها يخيفنا، وجمال بك الذي يتبادل معنا نفورا ثابتا، وأخيرا عثمان المثير لإعجابنا واستفزازنا وسخريتنا إذا وقفنا اللعب حتى يمر شكرنا قائلا:

\_ مرسى مسيو.

فيفجر بعد ذهابه عاصفة من السخرية ، وكان يدعو أصدقاء متفرنجين مثله ويجتمع بهم في منظرة البيت . وكان بينهم عازف بيانو يتقن عزف المقطوعات الإفرنجية فكان يترك في نفوسنا أسوأ الأثر والغضب . أجل كنا نتطلع إلى الفرنجة في نواح أخرى فنقرأ الأدب الغربي المترجم ، بل حاولنا أن نتعلم الرقص وخاصة الشارلستون والطانجو ، أما الموسيقي فلم يكن من الميسور هضمها . وفي رمضان لم يكن عثمان يبالي أن يسير والسيجارة في فمه . وقالت لي أمي :

- \_كريمة هانم لا تصوم أيضا. .
  - \_وجمال بك؟
- ـ لا أدرى ولكن المعقول أنه يصوم.

وتذكرت مساحة بطنه التى تشبه خريطة آسيا فلم أصدق أنه يصوم. المهم أنه فى أوائل الثلاثينات وكنا فى ختام المرحلة الثانوية سافر عثمان فى بعثة إلى فرنسا وبعد أشهر دهمنا خبر فظيع وهو أنه اضطر إلى إطلاق الرصاص ليسترد نقوده التى خسرها على مائدة قمار وأنه ألقى القبض عليه. لم نستطع أن نتصور تطور تلك الشخصية البالغة الرقة والتهذيب من العذوبة اللانهائية إلى الجريمة. وخفق قلب شارعنا رغم كل شىء. ثم وردت الأخبار بأنه قضى عليه بالسجن عشر سنوات فى جزيرة الشيطان. يا للهول!..

عثمان جمال إسماعيل في جزيرة الشيطان! إنها الجحيم كما رأيناها في فيلم بسينما أوليمبيا فكيف يتحملها الفتى الهش الرقيق؟ ولم تعد كريمة هانم ترى في الطريق. أما جمال بك إسماعيل قد غامت نظرة عينيه البراقتين وثقلت خطاه بالهوان. وقيل إنه استشفع بإسماعيل صدقى رئيس الوزراء ولكن ماذا تجدى الشفاعة أمام القانون الفرنسى؟! وسمعت أمى تقول ذات يوم بتأثر شديد وهى راجعة من زيارة آل إسماعيل: \_عينى عليك يا كريمة هانم. . ذبلت عيناك من البكاء.

ولكن المأساة لم تستمر كالجرح الذى لا بد أن يذبل فبلغت ذروتها بوفاة البطل السجين. وغيرت المأساة من حياة الزوجين فكانت الوداع لحياة السرور والضحك. وما ندرى يوما إلا وهما يسافران معا إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. وفي أثناء الحرب العظمى الثانية رأيت كرية هانم في مخبأ الشارع الذى كان يجمع بين أهل الحي كل ليلة. رأيتها في ملابس البيت وقد تخلى عنها لحمها ورواؤها وعلتها أمارات الكبر. . وعند نهاية الحرب هاجرت الأسرة إلى مصر الجديدة فلم تقع عيني على أحدهما بعد ذلك حتى اليوم. وتتابعت الهجرات من شارعنا إلى الأحياء الأرقى، وشق شارع أحمد سعيد وسط الحقول فسرعان ما اختفت الخضرة والأزهار وحلت محلها في الأرض الفضاء الخردة ومخلفات الحرب. وفي الخمسينات وأنا موظف بالأوقاف رأيت ذات يوم سامية تمضى بصحبة كهل نحو حجرة مدير الأوقاف الأهلية . رأيت أمامي صورة طبق الأصل من كرية هانم على عهد النضارة والجمال . وقد التقت عينانا في نظرة خاطفة ، وأعتقد أن التذكر تبادل حوارا صامتا بين عينينا ولكنه كان كافيا من ناحيتي لإحياء عشرة واعتقد أن الماضي الجميل .

### آل مـــراد

يقوم بيتهم في نهاية الشارع من ناحية بين الجناين في ذيل الجانب الآخر من الشارع فهو يواجه بيت آل إسماعيل. صديقنا من هذه الأسرة هو آخر عنقودها عبد الخالق. وكان يقيم في البيت مع أخت وأخوين، أما الشيخ مراد أبوه، وكذلك أمه، فقد توفيا منذ سنوات وهو ما زال طفلا. وبترتيب السن كان محمود هو الأكبر ورتيبة تليه ثم أحمد، وتفصل سنوات غير قليلة بين أحمد وصديقي عبد الخالق، وكانت رتيبة تقوم في البيت بوظيفة الأم خير قيام. وقال لي عبد الخالق إن أخويه موظفان وأنهما قررا ألا يتزوجا حتى تتزوج أختهم رتيبة. ورغم بساطة الحال والمظهر لم أعرف في حياتي شخصا فخورا

مثل عبد الخالق. يحدثنا كثيرا عن أبيه الشيخ مراد وكيف كان من شيوخ الأزهر الخالدين، وأمه سليلة مجد عريق وأن أباها مذكور في تاريخ الجبرتي، وكان يذكر أخويه محمود أفندي وأحمد أفندي باعتبارهما من موظفي الدولة المهمين. وعرفت الحقيقة بفضل بقية الأصدقاء والزمن والشارع، وعرفت أن فخره لم يكن على غير أساس دائما. أجل كانت أسرته الغصن الوحيد العارى في شجرة مورقة بالمجد والثراء. عمه كان يوما مفتى الديار المصرية ومازال وقتذاك عضوا في هيئة كبار العلماء، إلى مواقف مشهودة تذكر له في ثورة ١٩١٩ . وخاله كان في تلك الأيام النائب العام وما أدراك ما النائب العام. وثمة خال آخر يعد في الصفوة المختارة من تجار البلد. إذن ففخره لم يكن بلا أساس يعتمد عليه، ولكنه كان يغالي فيه لدرجة جرت عليه بعض السخرية. وكان ينتهز فرصة نشر أي نعى خاص بأسرته لكي يتلوه علينا بالأسماء المدوية المذكورة فيه، ولكننا لم نشهد يوما أحدا من أولئك الرجال العظام وهو يزور بيت صديقنا المنعزل في شارع الرضوان. وعرفت بعد ذلك حقيقة أخويه الموظفين، فإذا بهما من صغار الموظفين، محمود أفندي بالابتدائية، وأحمد أفندي بالكفاءة. وكان عبد الخالق ذا وجه مستدير وشعر أسود عميق السواد، وأنف أفطس، وعينين مستديرتين صغيرتين. وكان هو ومحمود أفندي ورتيبة ثلاث صور متقاربة لا تمت للجمال بأي صلة، بخلاف أحمد أفندي الذي انطلق بقامة ممشوقة ولون ضارب للبياض وقسمات متناسقة جذابة. وكان طبيعيا أن يؤجل الأخوان زواجهما حتى تتزوج رتيبة، وحتى ينتهي عبد الخالق من مراحل تعليمه التي تعثرت خطاه فيه ولم تبشر بأي فلاح مرموق. كان الفقر يخيم على الأسرة ويطمس معالم مستقبلها، وربما كانت رتيبة مشكلتها الأساسية لفقرها وجهلها وحرمانها القاسي من الجاذبية والجمال. ورغم ذلك فهي لم تستسلم للانزواء والانطواء، وترددت على أسر الشارع في زيارات انفرادية \_ متجنبة أيام الزيارات المعروفة \_ لتتفادي الوجود في مجتمعات السيدات بملابسها البسيطة المتواضعة، ولتلقاهن كذلك في بيتها منفردات فلا تكلفها الزائرة أكثر من فنجان القهوة. وكانت محور الخدمة في بيتها، فلم يشعروا بفقد الأم ولا بافتقاد الزوجة، وراحت تتقدم في السن عاما بعد عام في جو من الصمت والقلق. لا شك أن أحمد كان أسعد أعضاء الأسرة، يسير بالشارع تياها بمنظره فيجذب أنظار البنات والنساء ويوزع نظراته على النوافذ والشرفات مغلفة بالحذر الواجب. جعل من فن الحب مهنته ولم يخب مسعاه فحرره الحب من البيت الكئيب بما يشبه المعجزة. أحبته أرملة غنية تماثله في السن وعرضت عليه زواجا يناسب حاله أي بدون تكاليف تذكر وانزعج أخوه الأكبر محمود وقال له إنه سيتركه وحيدا في السفينة الجانحة ولكنه طمأنه ووعده بأنه سيفيض على أسرته مما سيفيض به الله عليه. وتزوج من الأرملة، وانتقلت به إلى المعادي، كأنما لتستأثر به بعيدا عن أهله. والحق أنه لم يستطع أن ينجز وعدا من وعوده الخلابة، وكاد ينقطع تماما عن أسرته تحاشيا للمشاحنات ووجع الدماغ. وساءت حال الأسرة أكثر وبلغ اليأس أقصى مداه بمحمود ورتيبة، أما عبد الخالق فنتيجة لفشله المتكرر في الدراسة التحق بالتجارة المتوسطة بالابتدائية. وانتهى من دراسته المتواضعة قبل أي واحد منا، وبوساطة عمه أو خاله التحق بوظيفة صغيرة بالمعارف. وبحلول الثلاثينات نبذ محمود أفندي فكرة الزواج تماما يأسا وعجزا ومضى ينحدر نحو سن المعاش، ورتيبة جاوزت الثلاثين بخمس واستسلمت لليأس، وآمن عبد الخالق بأنه يسير في نفس الطريق. ولكن كان ثمة مفاجأة في الغيب فقد جاء أو لاد الحلال بعريس لرتيبة. في الخمسين من عمره كان وحيدا وعلى شيء من الثراء والمرض، ولعله كان في حاجة إلى الخدمة أكثر من أي شيء آخر. هكذا تزوجت رتيبة قافزة فوق اليأس والظنون، واستقرت أيضا في بيتها الجديد، وأنجبت قبل فوات الفرصة ولدين أتيح لي أن أرى الأكبر ضابط شرطة والآخر ضابط جيش، وصادفتهما كثيرًا في أطوار من العمر في بيت عبد الخالق فكانا يناديانني بقولهما «يا خالي» أسوة بخالهما عبد الخالق. والحق أن صادقتنا مع عبد الخالق صمدت للزمن قوية رغم اختلاف المشارب والمذاهب، يحفظها الشارع والمقهى والذكريات. واستقبلنا الحرب العظمي معا، وجمعنا المخبأ كل ليلة، وطالما ناقشنا التغيرات النامية حولنا في الناس والأحوال والأسعار. وكان من السهل ملاحظة الحب الجامح الذي يكنه صديقي لأهله عامة ولابني أخته خاصة، شأن الأعزب المحروم من ممارسة العواطف الحميمة. وأيضا لتطلعه الطبيعي الساذج نحو نفوذ الشرطة والجيش يغطى به هوانه كموظف صغير ضائع بلا مستقبل يعتد به. ولكن سوء الحظ كان يرصده من حيث لا يدرى. ففي الفترة الحرجة التي أعقبت الحرب استولت مبادئ الإخوان على ضابط الشرطة، وفي خضم الصراع بين الإخوان والسلطة انكشف أمره في مطاردة مثيرة وقتل برصاص الشرطة! قتل الجنود ضابطهم، ولم أعرف هذه الحقيقة إلا من عبد الخالق نفسه، بخلاف ما نشر في الجرائد من أنه قتل برصاص الإخوان في المعركة. وأرسل عبد الخالق لنا كلمة مكتوبة يحذرنا فيها من شهود سرادق المأتم خوفا أن نجر بسبب ذلك إلى التحقيق.

وقال لى فيما تلا ذلك من أيام:

\_حتى بيتنا فتشوه . .

وراح يتمتم بنبرة باكية:

\_إنه حظى الأسود!

لم أعرف بين أصدقائي من كان يقارب عبد الخالق في عمق أحزانه أمام الموت، ووكان يفوق في ذلك النساء أنفسهن، كما لم أعرف أحدًا يماثله في شدة تعلقه بأسرته.

أما خاصيته الأخرى فهى إدمانه لشراء أوراق اليانصيب وبخاصة يانصيب المواساة أو سباق الدربى العالمي. وكانت أسعد أوقاته هي ما تمضى بين شراء الورقة وظهور النتيجة، حينما يستسلم لعذوبة الأحلام، في مباهجها الأساسية، القيللا والسيارة والمائدة والعروس. وأحيانا يقول لي متحسرا:

\_ يا لخسارة النظرات الضائعة في الهواء!

فأسأله عما يعنى فيقول:

\_ الجميلات في النوافذ. .

ويحكى عن بنات العباسية، كيف يطاردهن بنظراته الجائعة، وكيف يستجبن بأدب منتظرات الخطوة التالية التي لا تجيء أبدا.

\_العين بصيرة واليد قصيرة. .

فأقول ضاحكا:

\_ربما يخبئ لك الدهر حظاكما خبأه لأخيك أحمد!

فيقول محتجا:

ـ لا تذكرني بالوغد!

كان عبد الخالق متدينا من نوع ما، يحافظ على صلاته وصيامه ويكثر من الدعاء لعل وعسى. ولكنه لا يتردد فيسكر ليلة الجمعة متجرعا أرخص أنواع الأنبذة بشارع محمد على ثم يذهب مترنحا إلى درب طياب. ويتغنى إذا سكر:

الحمد لعلام الغيب.

القادر على أن يملاً جيبي.

وآخذ من الدنيا نيبي.

وأتزوج بفرنسية .

وعلى نقيض شلتنا لم يعرف الانتماء إلى الحركة الوطنية. وبامتعاض يقول:

\_كلهم مهرجون، ماذا فعلوا للبائسين؟!

وتحمل الأصوات على الاستعمار والأجانب فيقول ساخرا:

- السياسيون يقاسمونهم الخيرات ويضحكون علينا بالخطب.

ولا سبيل إلى تغيير رأيه، ولعله الوحيد - أو أحد ا ثنين - في شلتنا كلها الذي قبع في قوقعة محكمة من الأمية العقلية، فلم ينظر طوال حياته في كتاب أو مجلة - عدا المقررات المدرسية، ولم يستطع أن يفرق بين العقاد المفكر والعقاد التاجر بالسكة الجديدة - واكتشفنا في زمن متأخر نسبيا أنه يعتقد أن النيل مرادف للنهر، فيوجد نيل في إنجلترا ونيل في

العراق إلخ. وكان يغلب عليه الوجوم والكآبة فلا يضحك ويغنى ويرقص وينبسط إلا إذا سكر. وجرى الزمن حتى أقبلنا على الأربعين من عمرنا، وعند ذاك فاجأنا الجيش بانقلابه في يوليو ١٩٥٢. ورحنا نضرب أخماسا في أسداس كما يقولون وإذا بعبد الخالق يقول:

- أى حركة خير من الكرب الذي نعانيه.

وسرعان ما تبين له أن ابن أخته الباقى من ضباط الصف الثانى المقربين. وكاد يطير من الفرح، واهتم بالسياسة لأول مرة في حياته، وراح يقول لنا ضاحكا بغير سكر:

\_إذا لم يقسم لنا أن نكون من الأمراء فنحن من النبلاء!

وآمن عبد الخالق بأن ورقة يا نصيبه قد رحبت أخيرا وأن الدنيا مقبلة على أجنحة الملائكة. وسألته:

\_متى تجيء الترقية؟

فقال بحبور:

\_قال لى\_ابن أخته\_إن الترقية في الوزارة كثيرة الصخب قليلة الثمرة، ولكنه سيبحث لي عن وظيفة في شركة وبمرتب خيالي. .

ولم أعد أرى الضابط الشاب في شارعنا، ربما لانغماسه في واجباته الجديدة، وكان يزور خاليه أحيانا مستترا بالليل فيطمئن عليهما ويعدهما خيرا ثم يذهب دون أن يدري به أحد. وقد صادفته ذات صباح وأنا ذاهب إلى عملي وكان يغادر دار الإذاعة بشارع الشريفين إلى سيارة عسكرية تنتظره. هممت بالسلام ولكنه مضى وكأنما لم يرنى. اندلق على جردل ماء بارد. لا يكن أن يتجاهلني. إنه في شغل شاغل بأفكاره فلم يرني. ولكن لشد ما تغير في أيام معدودة. تلبسته هيئة عظمة لا أدرى من أين جاءته. ومضى وكأنه صاحب الأرض ومن عليها. وتذكرت بذهول تواضعه وبساطته وعذوبته وسذاجته الثقافية. وخطر لي خاطر، أن أولئك الضباط في ثورتهم يمثلون مصر المقهورة في معاناة مشاعرها بالنقص، ولكن يخشى أن ينقلب الأمر في ذواتهم إلى مركب عظمة ولا يجدوا من يمارسونه عليه إلا المصريين التعساء! المهم أن عبد الخالق كان يعيش في سراب. وبدأت المأساة بصداع متقطع ينتاب الضابط الشاب في رأسه، ثم يشتد ويستفحل، وينجلي الفحص عن اكتشاف ورم بالمخ. وسرعان ما حملته طائرة إلى إنجلترا لإجراء جراحة عاجلة وخطيرة. وبسرعة غير متوقعة أسلم الشاب الروح. أما الحزن الذي حاق بعبد الخالق فمما لا ينسى أبد الدهر. بكي ولطم كالنساء. وأغمى عليه مرتين في منظرة بيته ونحن نقدم له واجب العزاء. والحق أننا قدرنا حزنه وحاله فشاركناه ألمه من صميم قلوبنا. ومضى وقت طويل وهو عائش في مأساته. وكان يقول: \_أى حظ هذا! حدثت معجزة من أجلى فانظروا كيف انتهت. .

ويشرد طويلا ثم يواصل:

ـ انظروا إلى حظ الآخرين. .

وراح يحصى المحظوظين. . من ضموه إلى لجنة جرد القصور الملكية وما أدراك ما الجرد، من رقى في وزارته وفاق نفوذه وكيل الوزارة، ومن. .

\_ حتى جاء دورى فحصل انقلاب للانقلاب. .

ونصحناه بأن يستشفع بزملاء ابن أخته من الضباط ولكن لم يسفر المسعى إلا عن ترقيته إلى الدرجة السابعة. وواصل حياته التعيسة برفقة أخيه الأتعس. ولما مات أخوه في الستينات باع البيت. وتزوج بنصيبه أرملة في منتصف الخمسين كانت أما لفتاتين متزوجتين، وأقام معها في السكاكيني ولم ينجب. وهدأت أعصابه بعض الشيء بتقدم العمر وسلم بالأمر الواقع، وازداد تدينا وأملا في الآخرة، ولم ينقطع عن المقهى وأصدقائه قط. وفي الثمانينات توفي بفشل كلوى وهو ابن سبعين بعد حياة مفعمة باللهفة والحسرة والإحباط، طاوية ذكرياتها الجميلة في ماض بعيد لم يكد يبقى من معالمه شيء.

\* \* \*

#### آل القسربي

تقوم سراى آل القربى فيما يلى بيت آل مراد. سراى كبيرة مترامية، ينطلق النخيل متجاوزا أسوارها العالية، وتشغل مساحة واسعة بطول شارعنا وفى العمق المفضى إلى شارع أبو خودة. تلوذ بعزلة صارمة عما حولها، وتغوص فى غموض شامل كأنها تاريخ قديم بلا وثائق، فلا أحد يعرف شيئا عن الأصل أو الأقارب، وأهل السراى لا يزورون ولا يزارون بخلاف أغلبية السكان الملتحمة بالجيرة والتزاور والمودة. ولم نر من أهلها سوى ربها إحسان بك القربى وابنه الصبى عمرو. كما كنا نرى البواب والحوذى والطاهى ومديرة السراى أمام الباب فى العصارى. وكان البك يغادر السراى مرة واحدة يوميا عند الأصيل، على قدميه غالبا، وفى الحنطور نادرا، ثم يعبر شارع العباسية متجها نحو الشرق لقضاء سهرة فى أحد القصور. كان بدينا مع ميل إلى القصر، ضخم الخلفية مثل امرأة، طويل الطربوش ريان الوجه ثقيل الملامح، يرى العالم من خلال نظارة كحلية اللون ويقبض على مذبة عاجية. كان بطيء الحركة، بارد النظرة، كأنه ناهض من نوم أو

ماض إلى نوم، ويمضى غير منتبه لما حوله. وكان عمرو من سننا، ولكنه لم يشجع أحدا على التعرف به ولم يسع إلى التعرف بأحد، وكان يظهر أمام الباب قليلا، وأغلب فراغه يقضيه في الحديقة، وكان صورة مصغرة من أبيه لولا جحوظ في عينيه. وكنا نفضل جمال بك إسماعيل على إحسان بك رغم تأديبه المتلاحق لنا، فهو مثير وباعث على الضحك ولا وجه للمقارنة بينه وبين هذه الكتلة اللحمية الباردة الصامتة فضلا عن المكانة المرموقة التي استحقها جمال بك لإنجابه مديحة وسامية. ورغم ذلك فقد رسمنا للأسرة صورة، أمدنا الخيال ببعض خطوطها وعم فرج بالبعض الآخر. قال صديقنا عبد الخالق:

- اسم القربي فيه الكفاية هو نسبة إلى القربة، فجدهم كان ولا شك سقاء، وبشرتهم كما ترون لا تشي بأصل شركسي أو تركي أو حتى شامي. .

أما عم فرج بياع الدندورمة والحلوى فقد اقتحم بحديثه أسوار السراى إلى الداخل وقال:

ليس في السراي امرأة سوى نفوسة كبيرة الخدم.

وأكد لنا أن الهانم توفيت عقب ميلاد عمرو، وقبله بسنوات عديدة أنجبت موسى بك الذي يعمل اليوم في السلك السياسي. وتناسينا آل القربي بلا اكتراث حتى شدوا انتباهنا في الثلاثينات بواقعة استفزازية خلقت لهم في القلوب كراهية ثابتة. فقد دعا البك إسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في الثلاثينات، إلى مأدبة عشاء في سراياه. كان الباشا في ذلك الوقت دكتاتور مصر ومعذبها وأبغض خلق الله إلى قلبها. ومنذ عصر ذلك اليوم انتشر المخبرون في الشارع والحي كله، وصادروا أي تجمهر لأبناء الحي حتى اضطررت لمشاهدة ما يجرى من نافذة بيتنا. وجاءت قوة من الشرطة واتخذت مواقعها في الشارع بكامل أسلحتها. ومضى المدعوون يحضرون في سياراتهم ويدخلون السراى في الشارع بكامل أسلحتها. ولمحته وهو يغادر السيارة إلى السراي. وامتدت السهرة حتى القربي لاستقبال الرجل، ولمحته وهو يغادر السيارة إلى السراي. وامتدت السهرة حتى نهاية الثلث الأول من الليل ثم غادر الجمع السراي في مظاهرة من السيارات بين صفين من الجنود المسلحين. وانتشر الخبر في الحي كله كالنار المندلعة، وجرى اسم القربي على من الجنود المسلحين. وانتشر الخبر في الحي كله كالنار المندلعة، وجرى اسم القربي على الألسنة مصحوبا باللعنات.

وتراجع البك إلى جحر عزلته وغموضه حتى شد انتباهنا مرة أخرى في تاريخ لاحق لم أعد قادرا على تحديده. ما ندرى ذات نهار إلا ونفوسة كبيرة الخدم تغادر السراى ملتفة في ملاءتها اللف وهي تسب وتلعن قلة الحياء. ماذا حدث يا ترى؟ ومن يكون قليل الحياء؟

وعلق أحدنا قائلا:

\_المرأة ليست شابة ولكن بها رمق ولا شك!

ورجعت المرأة بعد حين بصحبة شرطى فدخلا السراى معا. وبلغت بنا الأشواق منتهاها، واستخفنا السرور. وإذا بركب يخرج مكون من المرأة والشرطى وإحسان بك القربي فيتحرك نحو قسم الوايلي.

- \_ يا ألطاف الله! . . البك نفسه!
  - -لم لا؟
  - \_وما دخل الشرطة؟
  - \_طمعت المرأة في قرشين!

ولم نعرف مزيدا من الحقيقة حتى تكلم عم فرج. والله وحده هو المطلع فلم أدر حتى اليوم أين يقف الخيال وأين تبدأ الحقيقة؟ قال عم فرج إن البك فاجأ المرأة برغبات شاذة فغضبت لكرامتها وأبت إلا أن تشكوه في القسم. وقال الرجل:

\_ تحولت المسألة إلى قضية وربنا يستر . .

أشعلت القضية اهتمامنا وأثارت خيالنا وحركت مكامن الجنس في نفوسنا. وزاد عم فرج فقال إن العلاقة ساءت قديما بين البك والمرحومة زوجه لميوله الشاذة. ورأينا الرجل يرجع إلى أسلوب حياته اليومي. يذهب ويجيء دون مبالاة وكأن شيئا لم يكن. ماذا حدث؟ هل ينتظر محاكمة؟. هل عجزت المرأة عن إثبات التهمة؟ . هل تم اتفاق من نوع ما؟ . . هل تدخلت جهات عليا لصالح البك؟ . . أفلتت الحقيقة منا تماما ، وعادت الحياة إلى روتينها المألوف ، وحلت خادم جديدة محل القديمة . وأتم عمرو تعليمه معنا على وجه التقريب في تاريخ واحد ، وألحق كأخيه بالسلك السياسي . وبعد قيام الحرب العظمي بقليل غادر البك الحي إلى مكان آخر ، فلم أسمع عنه أو عن ابنيه أي خبر . ولبثت السراي مغلقة حتى بيعت قبيل الخمسينات ، وشيدت مكانها أربع عمارات .



# آل الجمحي

بيتهم يقع مباشرة لصق آل جمال إسماعيل، وهو بيت عامر بالسكان. عبد الرحيم بك رب الأسرة، وحسين ابنه وصديقنا، وزوجة وبنات لم يرهن أحد ولم يعرف عددهن أحد من شدة غلظ السياج المضروب حولهن. وعبد الرحيم بك الجمحى من عرب الفيوم وأعيانها، ولسبب ما عهد بأرضه إلى إخوته وهاجر إلى القاهرة فشيد بيته في شارع الرضوان واستقر. لم ير وجه من حريمه في نافذة أو باب، ولا وجد حاجة لعرض بناته

على الأسر، إذ كن مخطوبات منذ المهد لأبناء عمومتهن، ولم يسمح لزوجه بزيارة أسرة من الأسر إلا بعد التأكد من بعدها عن «الفرنجة»، فكان من حظى أن أرى زوجته وأنا فى صباى الأول، وأتملى لونها الأبيض وقسماتها الجذابة ولهجتها العربية الريفية الممتعة، أما فى المجيء والذهاب فكانت تتسربل بالسواد كأنها جوال فحم. وكان للرجل هيبة وعنجهية وصرامة وقوة عمل لها كل إنسان ألف حساب وحساب. كان قوى الجسم كمصارع محترف، غزير الشارب، غليظ القسمات، وبه حول شديد، منفر الصورة، يقبض في سيره على عصا غليظة أطول منه، ويضرب الأرض بقدم ثقيلة وهو يندفع بعباءته وعمامته. وذاع و لا أدرى كيف أن الرجل قاتل له أكثر من ضحية في بلده. وخطر لنا ذات يوم أن نسأل حسين عن صحة ما يقال فقال بأبهة:

\_قتل أبي أربعين رجلا!

فرأيت فيه رمز الموت وشبحه وخفته بقدر ما كرهته، وآمنت بأن العدل لن يتحقق على الأرض حتى يقتل هذا الرجل.

وعلى أثر انصرافه من زيارة لأبي قلت لأبي:

\_يقولون إنه قاتل. .

فقال ببساطة:

\_ ولماذا نصدق ما يقال؟ . . الحق أنه شهم وجار أمين. .

ونشأ حسين مثل أبيه في القوة والشراسة والصورة. إذا غضب ضرب، ولا يجرؤ أحد على مواجهته. ولكنه في حال الرضاكان مثال الكرم والمودة. وطالما دعانا للغداء وأتحفنا بالهدايا من الحلوى والفاكهة. ورغم ثرائه كان تلميذا ناجحا، ويحب المطالعة والمناقشة غير أنه بدا من أول الأمر فخورا بالعرب والعروبة، معتزاً بالطبقة، ولذلك احترم الملك وعدلي ولم يخف استهانته بسعد زغلول. نظرته إلى الأمور من فوق إلى تحت، وهو لا يداريها أو يخفيها، يثير عاصفة من المناقشات، ولكننا أخذناه على علاته، بل آمنا بضرورة وجوده كممثل لمعارضة لابد منها لتجديد حوارنا وإنعاشه. ولم نختلف معه في السياسة و حدها، ولكن أيضا حول المرأة والحضارة الغربية والأفكار الجديدة، ولعله كان الوحيد في شاتنا الذي يفضل الرافعي على العقاد. ولكنه اختلف أيضا مع عبد الخالق على ماشست وفانتوم فأسفر ذلك الاختلاف عن شراسته. كان ماشست وفانتوم من أبطال الأفلام الذين يأسروننا بقوتهم وشجاعتهم. وفاز كل منهما بفريق من المتحمسين فكان حسين مع ماشست وعبد الخالق مع فانتوم، واشتد النقاش بينهما عن ذلك حتى غضب حسين الجمحي. وإذا به يقبض على عنق عبد الخالق ويقول:

لو قبض ماشست على عنق فانتوم هكذا فماذا يستطيع فانتوم أن يفعل؟

وضغط على عنق عبد الخالق بحنق حتى احتقن وجهه بالدم وانحبس صوته. وخلصنا بينهما وعبد الخالق يلهث. وقاطع حسين فترة طويلة حتى صالحه بدعوة خاصة إلى الغداء. وكان بيت عبد الرحيم بك يواجه سراى آل القربى مباشرة ولكن لم يحدث أن تبادلا التحية قط. كان إحسان بك يسير كالنائم غائبا عما حوله فيستفز عبد الرحيم بك بتجاهله غير المقصود. ودأب عبد الرحيم بك، كلما مر به الآخر، أن يبصق بصوت مسموع إعرابا عن از درائه واستيائه فيمضى الآخر في طريقه دون أدنى التفات. وتوقعنا أن تحدث أمور أخطر من ذلك ولكن الله سلم. واعتاد عبد الرحيم بك عند زواج أى بنت من بناته أن يقيم حفلين. الأول في شارعنا عند كتب الكتاب والآخر في الفيوم ليلة الدخلة. وكان الشارع كله تقريبا - طبعا لا محل لذكر القربي هنا - يدعى للحفل. وأردنا أن نسمع العالمة - ونرى الحريم - معتمدين على حداثة سننا ولكن البك الجبار انتبه لتحركنا ، واعترضنا غاضبا وصاح بنا:

\_يا شياطين، مكانكم في السرادق وإلا حطمت رءوسكم!

فهربنا كالفئران وصورته المتوحشة تطاردنا. وحكيت الحكاية لأبي في اليوم التالي فقال ضاحكا:

- إنه يعتبركم رجالا، وما أهمية العالمة ولديكم صالح عبد الحي في السرادق؟! وظلت الأسرة محافظة على تقاليدها حتى اضطرتها الحرب العظمي إلى اللجوء إلى

وظلت الأسرة محافظة على تقاليدها حتى اضطرتها الحرب العظمى إلى اللجوء إلى المخبأ مثل الآخرين. في ذلك الوقت كانت البنات قد تزوجن، وكان حسين قد أتم دراسته الزراعية وسافر في بعثة إلى أمريكا ولم يبق في البيت إلا عبد الرحيم بك وحرمه. اضطر الرجل أن يجيء بها معه إلى المخبأ الذي يتساوى تحت سقفه عم فرج مع القربي بك. وكانت حرم الجمحي تجيء متلفعة بعباءة ولا يظهر من معالمها شيء. واشتدت الغارة ذات ليلة مشهورة فتناثرت الأعصاب وصوتت النساء. وفقد عبد الرحيم بك أعصابه كذلك واندفع يضرب سقف المخبأ بعصاه في حالة هستيرية، وصرخ في النساء بلا وعي:

\_هس . . ستحطم عصاى رأس من أسمع صوتها!

ولم يعد يسمع إلا أصوات المتفجرات ودوى القنابل المضادة ولم يفكر أحد في مؤاخذته أو معاتبته في تلك الليلة الليلاء.

ورجع حسين دكتورا في أوائل الحرب وشغل وظيفة في وزارة الزراعة، وعاد إلى عهده القديم في صادقتنا وإن لم تغير الرحلة من موقفه في الحياة بصفة عامة، ظل على محافظته في كل شيء عدا ميل جديد نحو الحضارة الحديثة في مظاهرها المادية المتقدمة. وعند ذلك انتهت حياة أبيه نهاية غير متوقعة، أو غير متوقعة بالنسبة لنا. كان في زيارة

للفيوم، وعلمنا عن طريق الرواة أنه زار جزارا من معارفه وجلسا سويا أمام الدكان قبيل المغرب. وكان الدكان في ميدان تتفرع منه شوارع، فلما آذنت الشمس بالمغيب وخلا الميدان من السابلة، إنهال الرصاص فجأة ومن نواح متعددة وبكثرة على الرجل. وفي ثوان انتهى كل شيء سقط عبد الرحيم بك قتيلا مضرجا بدمه واختفى الفاعلون. وكان للجريمة ردة فعل عنيفة في الأنفس بالنظر إلى مكانة الرجل وجبروته. وبدأ التحقيق مع الجزار ومع رجلين تصادف قربهما من موضع الحادثة، ولكن اتفقت الأقوال على أن الأمر وقع بسرعة مذهلة وأنهم لم يروا أحدا على الإطلاق. لم يسفر التحقيق عن شيء وقيل والله أعلم أن الشهادة اتفقت على قول واحد رغبة في الانتقام من سفاح خطير أفلت من قبضة العدالة بلا وجه حق. بل قيل أكثر من ذلك إن الشرطة تهاونت في البحث وكذلك النيابة لأن قلوبها كانت مع القتلة تلك المرة لا مع القانون!

وربما كان ما سمعنا مجرد أسطورة ابتدعت، فإن صح ذلك فلا شك أن بعض الأساطير تتفوق على الوقائع بصدقها وجمالها. وحزن حسين على أبيه حزنا كبيرا، وجعل يقول لنا:

\_أودأن أنتقم لأبي، ولكن ممن؟

ويتنهد بغيظ دفين. ولما قامت ثورة يوليو تقوض بنيان عالمه كله، وأصبح بين يوم وليلة غريبا في دنياه. وبدأ أحرص مما كنت أتصور، فعرف منذ اللحظة الأولى كيف يضبط لسانه ويسيطر على انفعالاته، وتزوج من ابنة عم له، ومضى يبيع أرضه أو ما تبقى منها. وأقام في بيت العباسية وارتضى مستوى من المعيشة دون إمكانياته بكثير. وأقلع عن حديث السياسة حتى مع أخص خواصه، أصبح شخصا جديدا لا يهمه من الدنيا إلا شئون أسرته ووظيفته. لبث كذلك دهرا حتى دهمتنا الهزيمة في ٥ يونية فتعذر عليه أحيانا أن يكتم فرحه، وربما مال على محدثه وهمس:

#### ـ هل سمعت آخر نكتة؟!

ويروى النكتة بعد النكتة. غير أنه لم يسفر عن وجهه الحقيقي إلا بعد وفاة عبد الناصر، أو على وجه التحديد، بعد السماح بنقد عهده. هناك لمست مدى الحقد الذى تنطوى عليه جوانحه نحو الرجل وثورته. وماكان يمكن أن يزيد حقده لو أنه تعرض لما تعرض له غيره من الاعتقال أو الحراسة أو المصادرة، ذلك أن الحقد لم يترك في جوفه زيادة لمستزيد. ولا تتصور طربه عندما انتشرت إشاعة لعلها لم تقم على أساس بأن مياه المجارى تسربت إلى قبر الزعيم. كان يرقص طربا واقترح أن يعلقوا الجثة على باب زويلة حتى تجف! ورغم ثقافته وتعلمه في الداخل والخارج فإنه لم ير في ثورة يوليو إلا أنها انقلاب دبرته عصابة من اللصوص لنهب البلد باسم الوطنية ثم تركتها خرابا شاملا.

وتغير حاله في عهد السادات، وازدهر وتألق في الانفتاح فاستقال من وظيفته واشتغل بالاستيراد وغيره وأثرى ثراء فاحشا، وشيد لأسرته قصرا في مصر الجديدة وعاش عيشة الملوك. وفي العهد الثالث للثورة عقب اغتيال السادات تكشفت له حقائق الأمور كما لم تتكشف من قبل، ولم يتبع الإصلاح الجديد بالتفاؤل الجدير به، وكان آخر ما سمعت من قوله:

- أشك جدا في أنه يمكن إنقاذ السفينة من الغرق، وسوف يستوى من عنده مال ومن لا مال له، ولذلك فإني أفكر في هجرة بلا رجعة، وهي نهاية منطقية لحركة عبد الناصر!

\* \* \*

# آل مكــــى

وهذا بيت صابر مكى التالى لآل الجمحى مباشرة. مطرب غير مجهول الاسم، ويقيم في البيت هو وزوجته وابنه يسرى وابنته وداد. وداد تماثلني في السن أما يسرى ففي المرحلة الثانوية. وكانت أم وداد وبنتها يزوراننا كثيرا فعرفتهما معرفة جيدة. وبقى في ذاكرتي من تلك الأيام جمال البنت وضعف الأم وشكواها المتكررة من قلة الرزق وسلوك صابر. كانت تقول:

- كلما رزقه ربنا بقرشين أنفقها على أصحابه، يولم الوليمة ويدعو إليها كل من هب ودب ثم نعيش بعد ذلك على باب الله. .

وكان في وجهها جاذبية ولكن يطغى عليه الشحوب والضعف. وفي ليالى الصيف كان صابر مكى يقوم بتدريباته الغنائية في الحديقة الصغيرة الخلفية. فتترامى إلينا الأنغام مخترقة فضاء الحقول. كان صوتا حسنا ولكن صوت وداد كان أحسن. كنا ندعوها للغناء فتغنى:

ارخى الستارة اللي في ريحنا لحسن جيرانا تجرحنا يا مبسوطين بالقوى يا احنا

وتقول لها أمي في انشراح:

\_بنت الوز عوامة.

والأم فخورة بابنتها وتقول حالمة:

ـ ستكون مطربة وربنا يعوض صبرى خيرا.

أما الابن يسرى فولد ذكى وهو يحلم بأن يكون طبيبا. ونراه كثيرا فى الشارع ولكنه يترفع عن صحبتنا لانتسابه لجيل آخر، وكان صديقا لأحمد أفندى مراد شقيق صديقنا عبد الخالق. وأيضا كان يزورنا صابر مكى ويجالس أبى طويلا فى حديقتنا الصغيرة. وسمعته مرة يقول لأبى:

- صالح عبد الحي رجل غريب الشأن، لماذا يلقب نفسه بعبد الحي؟! . . دجال يتمحك باسم خاله عبد الحي حلمي ويتبرأ من أبيه، وبهذا الدجل تفوق علينا في الطرب دون جدارة ذاتية!

ولم يكف عن الحنق على صالح، ونفس عليه نجاحه المبكر المكتسح. ومرة أخرى قال:

\_جميع الأمور منحرفة في بلادنا حتى الطرب، وها هو الشيخ على محمود يحب صوتى حب خبير ولكننا لا نحصل على اللقمة إلا بطلوع الروح. .

فيقول له أبي:

\_ صوتك مليح، والأرزاق بيدالله. لكنك تدخن كثيرا يا صابر أفندى. .

فيرد باستهانة:

\_ولايهمك!

وقد سجل عددا من الأسطوانات، وأحيا بعض الأفراح، ولكنه لم يذق طعم الثراء الذي يحلم به. ثم هبت عليه رياح الأحزان فضاعفت من تعاسته. بدأت بوفاة زوجته في ولادة عسيرة. ولعلها كانت أول جنازة أشهدها في الشارع الجديد. ولما رأيت الأستاذ صابر وابنه يسرى يبكيان بكيت. وخيمت على خيالي صورتها وهي تتحدث أو تضحك، فتطلعت إلى نعشها متمنيا الاطلاع على ما آل إليه حالها. وآلمني صراخ وداد فكرهت من أجلها الدنيا. ورأيت جميع رجال الشارع في الجنازة عدا إحسان بك القربي، وكشيرين من رجال الفن. وفي الأيام المتعاقبة جعلت أرقب صابر ويسرى باهتمام، وكلما لمحت ابتسامة في وجهيهما قلت لنفسي باستغراب هاهم ينسون. ولم تكن وفاة الزوجة خاتمة الأحزان كما تمني المشيعون وهم يقدمون العزاء لصابر، ففي الثلاثينات تعرض يسرى - كطالب في كلية الطب لهجمة شرسة من الشرطة ضمن مظاهرة كبيرة، ونقل إلى مستشفى قصر العيني مصابا برصاصة في بطنه، وسرعان ما أسلم الروح. وقصم استشهاده ظهر صابر، ويوم خرجت جنازته ودعته شرفات البيوت بالصوات والعويل، وتضاعف السخط على آل القربي لوقوع الوفاة بعد إقامة الوليمة للباشا بأسابيع قلائل. لم يبق لصابر إلا وداد. وراحت مع الأيام تنضج وتحلو ويعذب طوتها فتهفو لها القلوب والأبصار والأسماع. وعلى عهد الإذاعات الأهلية فاجأتنا

بإذاعة أغنية من أغاني سيد درويش في راديو سابو. طربت وفرحت كأنما أنا الذي نجحت. وقلنا إنه نجاح يجيء في وقته تماما إذ كان صابر يمضي من سيئ إلى أسوأ في الصحة والعمل. وقررا هجر الشارع فما ندرى يوما إلا والعربة تحمل أثاث البيت البسيط وتذهب إلى المجهول.

كان يوما من الأيام الكئيبة في العمر وخيل إلى أن شارعنا فقد ابتسامة مشرقة لا تعوض وذكريات لا تنسى. واعتزل صابر الطرب حتى إننا لم نعلم بوفاته في حينها، ولكن وداد لم تغب عنا بروحها وإن غابت تماما بجسمها. مضت تشق طريقها كمطربة ناشئة في الراديو وعالم الأسطوانات. وكان المعجبون بها يزدادون يوما بعد يوم. وكنت أتساءل. ترى أين تعيش؟ وكيف تتعامل مع وحدتها؟ وهل نسيت أحزانها؟ وكيف استوى جمالها الباهر؟ . . حتى رأيت صورتها في إعلان عن فيلم قادم تتقاسم بطولته مع محمد عبد المطلب. قلت من أعماق قلبي . . ها هي لؤلؤة شارع الرضوان تتألق وتندفع في دنيا النجاح ذات السناء والسنا. وذكرت بأسى المرحوم صابر المكى في أحزانه وسوء حظه وعسر رزقه. وذكرت قوله لأبي مرة:

\_هذه البنت ستخلف أم كلثوم على عرش الغناء!

وتمادت قرينة صباي في النجاح حتى اعتلت قمة شعبية لا ترام بين جماه ير الحرب العظمي الثانية، وفرحت أمي لها كثيرا وأنشأت تقول:

\_ ألف رحمة ونور عليك يام وداد.

ولكن البنت الحلوة نسيت الشارع الذي ولدت فيه والجيران الذين كانوا أول جمهورها. .

وفى الخمسينات وأنا فى زيارة لاستديو مصر كانت وداد تعمل فى تصوير منظر خارجى بفناء الاستديو. كان الوقت ليلا والمصابيح تصب أنوارها على المنظر، ووداد تقف فى ثوب عرس، لتمثل الهروب من زفاف فرض عليها دون إرادتها. رأيتها فى ثوب العرس كالفلة المتفتحة تشع ضياء وجمالا. الأرض والناس والعمال مأخوذون بنجوميتها المبهرة. ولما انتهوا من تصوير اللقطة وراحوا يعدون الكاميرا للقطة جديدة تراجعت وداد إلى الوراء قليلا بصحبة المخرج وآخرين. أمست على مبعدة يسيرة من موقفى ولكننى لم أتحرك ولم أفكر فى التحرك ولم أتصور أن تتذكرنى أبدا. وفى لفتة تلقائية تلاقت عينانا. وعبرتنى كأنها لم ترنى ولكنها رجعت إلى مركزة البصر. ولعلى فى اضطرابى ابتسمت. وإذ بها تمرق من بين الجماعة منطلقة نحوى هاتفة فى بساطة:

\_أنت. . حقا الدنيا حلقة . . كيف حال تيزة؟!

تصافحنا بحرارة. واندفعت تسأل عن المعارف والجيران. وأجيب بما أعلم، فهؤلاء انتقلوا إلى مصر الجديدة. وهذه تزوجت، وفلان البقية في حياتك وهكذا. وقالت:

\_حركت ذكرياتي الله يسمحك، يجب أن تزورني، وعند أول فرصة سأزور شارعنا القديم..

لم يحدث شيء من ذلك. لا زرتها ولا زارتنا. كانت دفعة هواء مترعة بالطيب ولكنها لم تهب إلا مرة واحدة. ولكنها بفنها كانت تعايشنا الأيام والليالي. ويدور الزمن دورة أخرى. ويجيء الخريف بعد الربيع والصيف، وتتكرر المأساة التي يظن صاحبها أنه أول من يعانيها وقد امتد بها العمر حتى الثمانينات، وحظيت بصحة حسنة ومال وفير ولكن لا حيلة مع الشيخوخة وتنكر الأيام وغول النسيان.

\* \* \*

## آل قيسون

ولصق سراي القربي يقوم بيت صغير لموظف في شركة المياه يدعى حسن قيسون. كان نساء الشارع يطلقن عليه لرثاثة منظره زبال أفندي. وسمعت مرة كريمة هانم حرم جمال بك إسماعيل ـ تقول عنه ضاحكة إنه شحاذ إفرنجي. بدلة عتيقة مهلهلة، حذاء غليظ كأحذية الجنود، وطربوش متهدل حائل اللون، ونظرة ثقيلة زاهدة، وقسمات متنافرة. أرمل تخدمه قريبة طاعنة في السن، ولكنه أنجب ولدين عزت ورأفت يماثلاننا في السن ويكبراننا بالعقل. وليست رثاثته عن فقر ولكنها وليدة انضباط شديد وحرص أشد، غير أنه لم يضن على ابنيه بما يضفي عليهما المظهر اللائق. لا يزور ولا يزار ولا يرحب بتوثيق العلاقات الاجتماعية ولكنه لا يتأخر عن أداء واجب فيشيع الجنازة ويعود المريض ويترك بطاقته لدى التهنئة. عزت ورأفت كانا نجمين متألقين في شارعنا. في غاية من التفوق الدراسي. وقمة من البراعة الرياضية، ومكانة فريدة في الاطلاع والثقافة، وإلى ذلك كان عزت عازف ناي ممتازا. ومن عجب ورغم تقارب السن كانا يلعبان في حياتنا دور المرشد والمربى والحامي. وعزت بالذات مغرم بتقليد «شجيع» السينما في أفلام رعاة البقر في شجاعته وشهامته، فإذا تحرش بنا حرافيش الوايلي انبري لهم وانهال عليهم باللكمات حتى يطلقوا سيقانهم للريح. وكانت طبقية حسين الجمحي تصطدم بآراء عزت ورأفت الديمقراطية، وكذلك تفاخر عبد الخالق بالأصول والأقارب. وكان عزت خاصة قوى الحجة أسر المنطق، وحتى من ناحية القوة فإن حسين نفسه على قوته تجنب الدخول معه في معركة مجهولة النتائج. وقال لنا عزت ذات يوم:

ـ لا يكفى التفوق في الدراسة، ولا الانتماء في الوطنية، وليست الوطنية هي يحيا سعد ولكن يجب أن تكون أنت أيضا مثل سعد. .

وحدقنا به في دهشة فواصل:

\_الرياضة. . الفن . . الثقافة . . العمل . . هذا هو مستقبل وطننا الحقيقي . .

لم أصادف في حياتي أحدا يقارب عزت ورأفت تفوقا وتطلعا للجديد مع الاستقامة وسمو الأخلاق. وكان لهما أثر وأي أثر في تعلقنا بالقراءة والرياضة والفن والتطلع للمثاليات في القيم. وكم قال لنا عزت:

\_أعداؤنا ليسوا الإنجليز والملك فقط ولكن أيضا الجهل والخرافات. .

ولا أشك اليوم في أن حسن أفندى قيسون انطوى على مرب فاضل وإنسان ممتاز رغم قذارة منظره بل حذرتنا الأيام من التمادى برميه بالبخل والتقتير، فإنما كان يقتر على نفسه ليهيئ لابنيه ما يتطلعان إليه من اقتناء الكتب والمجلات والهوايات الأخرى بالإضافة إلى حسن المظهر، وهو ما مكنه أخيرا من إلحاقهما بالطب والهندسة رغم تعذر ذلك على أبناء غير القادرين من الشعب. ففي منتصف الثلاثينات تخرج عزت طبيبا ورأفت مهندسا. وعقب ذلك بعام توفى حسن أفندى قيسون مع تحقيق رسالته وحلمه. وسافر عزت ورأفت في بعثة إلى إنجلترا فأغلق البيت الصغير أبوابه. وانقطعت الصلة بيننا وبينهما فلم نعد نلتقط من أخبارهما إلا ما يجود به الرأى العام. وعن ذلك السبيل سمعنا عن تقدم عزت في مجال الطب حتى صار من أساطين الطب الباطني أما رأفت فقد تبوأ عمادة كلية الهندسة. وفي الستينات اضطررت إلى استشارة طبية فعقدت العزم على زيارة صديقي القديم عزت قيسون. وسرعان ما عرفني فاستقبلني بالأحضان، وخصني بعناية فائقة وغمرني بإحساس إنساني شامل. وتبسط معي في الحديث عن الماضي، عن شارع وغمرني بإحساس إنساني شامل. وتبسط معي في الحديث عن الماضي، عن شارع الرضوان وإخوان الزمان الأول فتتابعت ذكريات الأحياء والأموات. ومما لاحظته أيضا أن وفديته العريقة حالت بينه وبين التفاهم الكامل مع ثورة يوليو، فاعترف بإيجابياتها أن وفديته العريقة حالت بينه وبين التفاهم الكامل مع ثورة يوليو، فاعترف بإيجابياتها وللس بخفة السلبيات. ثم قال:

\_ولكن أين الشعب؟ . . إنه يخسر كل يوم بعضا من إيجابيته . .

فقلت ببراءة:

\_كأنما أصبحنا دولة عظمي.

فقال باسما:

ـ دولة عظمي بلا شعب تساوي صغري!

وقد رأيته مرة أخرى من بعيد في جنازة مصطفى النحاس، ثم قرأت نعيه المفاجئ في نهاية عام الهزيمة المشئومة، أما رأفت فلا أدرى اليوم عنه شيئا. .

# آل حسب الله وفرج

البيت الصغير الثانى فى الشارع يلاصق آل مكى. دوره الأرضى فرن بلدى، والثانى شقة صغيرة، والثالث نصف شقة تفتح على نصف سطح مظلل بتكعيبة لبلاب. أما صاحب المبنى كله فهو المعلم حسب الله، ولا أعرف له لقبا أو كنية ـ وهو صاحب الفرن ومديره، ومسكنه.

فى الشقة الثانية هو وزوجته وبلا ذرية على الإطلاق. وليست صورته بما يعفى عليها الزمن، قصير مفرط البدانة ثقيل النظرة والصوت، يكحل عينيه دائما وأبدا، ولم ير أحد امرأته. يتعامل مع عماله بكفه القوية فالعمل يسير كالساعة. وعمله ينحصر فى خبز عجين السكان من شارعنا والشوارع القريبة مثل بين الجناين وأبو خودة استجابة لتقاليد ذلك الزمن التى قضت بأن تعجن الأسر فى بيوتها ثم ترسل العجين إلى الفرن فيرجع إليها خبزا ساخنا مورد الخدين نافذ الرائحة. كما ترسل إليه فى العيد الكعك والغريبة وفى المواسم الفطير رحمة القرافة المعروفة. وعرف عن عم حسب الله أنه يتعاطى المخدرات ولكنه كان فرانا ذا سمعة طيبة جدا. ومن عجب أنه لم ير أبدا خارج بيته. ومات فى أوائل الحرب فأغلقت الفرن وتغيرت التقاليد فجعلنا نشترى الخبز من البقالين والكعك من محال الحلوى.

وأما نصف الشقة فوق السطح فكان يسكنه عم فرج بياع الحلوى والدندورمة وزوجته. وقد أنجب ذكورا وبنتا واحدة ولكن لم يبق له إلا البنت. وكان رجلا خفيف الروح يعلن عن سلعته بالأغانى كعادة كثيرين من باعة ذلك الزمان، ويدعى أنه يعرف تاريخ الشارع وأهله ويروى الحكايات عن النساء والرجال. وقد زعم أن مبنى الفرن كان أول مبنى يشيد فى الشارع عندما كان متر الأرض بمليم! وكان ضحوكا بشوشا ويتعامل مع كل أسرة كأغا هو من صميم أهلها. وقد مات عم فرج قبيل الحرب فحلت ابنته بسيمة محله فى إدارة العربة. وكانت تجمع بين القوة وشىء من الأنوثة والحسن، فتزوجت من بياع فاكهة سريح. ولا أدرى كيف امتد نشاطها إلى تجارة الخردة أيام الحرب. ولما راجت تجارتها هجرت عربة الحلوى والدندورمة واكترت جراجا صغيرا فى الشارع جعلته مركزا لنشاطها وضمت زوجها لمعاونتها. وأقبلت الأيام عليها فاكترت مكانا جديدا فى الأرض الفضاء التى حلت محل الحقول وملأته بمخلفات الجيش البريطاني، وأصبحت معلمة الفضاء التي حلت محل الحقول وملأته بمخلفات الجيش البريطاني، وأصبحت معلمة بكل معنى الكلمة. ومضت تتوسع فى الإثراء والتملك فاشترت مبنى الفرن وشيدت مكانه عمارة، وكررت ذلك مع بيت آل جمال إسماعيل وبيت الجمحى أخيرا، أما هى مكانه عمارة، وكررت ذلك مع بيت آل جمال إسماعيل وبيت الجمحى أخيرا، أما هى

فأقامت في شقة حديثة في شارع العباسية نفسه. وعاصرت الثورة ثم الانفتاح الذي بلغ نشاطها فيه الغاية. وإنها اليوم عجوز ثرية، وأم لرجال ناجحين، وبالنظر إلى قوتها وحزمها ونجاحها فإن أصدقاءنا في العباسية يطلقون عليها «مسز تاتشر»!

\* \* \*

# آل شكرى بهجت

وفيما يلى بيت حسن قيسون يوجد بيت آل شكرى بهجت. والأسرة تتكون من شكرى أفندى ونعمات هانم وسامح وأمينة. سامح عاثلنا في العمر ويبادلنا الصداقة. وللأسرة صفة مميزة هي الثورة على التقاليد والتمرد على الزمن وإن لم يتضمن ذلك أي انحراف عن القيم الأخلاقية الحقيقية. وشكرى ونعمات يكونان رابطة تعتبر مثالا للحب والتوفيق. وهو موظف بالداخلية وهي حاصلة على الابتدائية. والرجل وسيم مهيب وهي تنافس في جمالها حرم جمال بك إسماعيل لعلها أول امرأة في العباسية تظهر في الطريق سافرة عوافقة زوجها. وتقول لأمي ضاحكة:

\_زعيم الأمة نفسه يوافق على السفور، وعلينا أن نسير مع الزمن. .

أما أمينة فلم تستعمل النقاب قط. تمضى مع أسرتها سافرة أو وحدها إذا زارت هذا البيت أو ذاك. ولما خطبت وهي في المرحلة الثانوية صاحبت خطيبها في رحلات انفرادية، ولم تكترث الأسرة لتعليقات الناس، ولم تعتد أن تكثرت لأقوال الآخرين.

ويقول لنا سامح لدي كل مناسبة:

\_الناس؟! . . ما أغبى الناس!

جملة مأثورة يرددها كلما ترامي إليه رأى لأحد في سلوكهم.

\_ نحن نعيش في نسيج عنكبوتي من التقاليد السخيفة . .

ثم يخاطب حسين الجمحي وعبد الخالق مراد خاصة:

- الفارق بيننا حيال بعض التقاليد السخيفة هو أنكم تمارسونها رغم عجزكم عن الدفاع عنها أما نحن فنرميها بكل شجاعة في صندوق القمامة. وقد تزوجت أمينة عقب حصولها على البكالوريا. كان من رأيه أن تتم تعليمها في الجامعة ولكنها آثرت بمحض اختيارها الحب والزوجية. على ذلك كله كان شكرى أفندى متدينا، ويرى كثيرا أيام الجمع وهو يغادر جامع البيومي بعد صلاة الجمعة. وفي أوائل الثلاثينات أدى فريضة الحج، واستقبلت زوجته عودته بالزينات وأقامت سرادقا أمام البيت

أحيت به ليلة للإنشاد والأذكار وأطرب الشهود الشيخ على محمود بصوته الجميل في سهرة امتدت حتى طلوع الفجر. ومن أسف أن الرجل توفي في نفس العام عقب مرض لم يمهله إلا أيام معدودات ونشرت الأسرة نعيه معلنة الاقتصار على تشييع الجنازة. لم يكن ذلك شيئا مألوفا في ذلك الزمان، ولم يكن يصرف الأهل والأصدقاء عن زيارة البيت والاستماع إلى ترتيل القرآن. وذهب الجيران للعزاء فوجدوا البيت مغلقا وخاليا من أهله. ودهش الناس لحد الانزعاج، وعجزوا عن التوفيق بين ذلك السلوك وبين ما عرف عن الزوجين من حب وتوفيق، وارتفع النقد تلك المرة حتى بلغ كبد السماء. ولما اجتمعنا كالعادة نحن الأصدقاء قال سامح:

- الحزن في القلب لا في السرادق، نحن لا نؤمن بهذه التقاليد، وماذا يفعل المعزون سوى أن يتسامروا كأنهم في مقهى ؟! . . من أجل ذلك غادرنا البيت وانفردنا بحزننا في وقار ودون طقوس أو تمثيل . . ورغم إعجاب عزت قيسون بالمبادرات الجديدة إلا أنه قال في شيء من الحذر :

لم يكن من بأس في أن نجالسك ذلك المساء، فلا سخف في ذلك فيما أعتقد على أنه استدرك بعد ذلك قائلا:

\_على أنني لا ألومك ولا ألوم أحدا. .

أما عبد الخالق فقد همس في أذني:

\_أسرة مجانين!

وحسين الجمحي همس أيضا:

ـ عليهم اللعنة ، ضنوا بإنفاق قرشين تحية لذكرى الرجل . .

أما المفاجأة المذهلة فقد وقعت بعد وفاة الرجل بعامين أو ثلاثة. كان سامح قد تخرج وتوظف وتزوج زواجه المبكر، فما المفاجأة؟ ذاع وتأكد أن نعمات هانم تزوجت من رجل عاثلها في السن أو يقل عنها! إنها تقترب من الخمسين. ومسلم به أنها مازالت في صحة كاملة وجمال غير منكور، ولكن هل يسوغ ذلك الزواج مرة أخرى؟! ويبدو أنها لم تجد من يدافع عن سلوكها في البيوت كلها. بين المتزوجات مثلما بين المطلقات والأرامل. وكأنما فقد الزواج شريعته الدينية المطلقة. أما نحن معشر الأصدقاء فقد اتفق رأينا على تجاهل الموضوع رحمة بصديقنا العزيز غير أنه كان هو الفاتح له. قال ببساطته المستفزة:

\_العريس فاتحنى أنا أولا مستأذنا، والحق أنني رحبت به. .

فهتف حسين الجمحى:

\_رحبت به؟!

ـ لم يهن على أن أتركها وحيدة في بيتنا، ولم لا؟ إنها جميلة وعلى أكمل صحة

وعافية، لعلى وجدت صعوبة بعض الشيء في إقناعها ولكنني قلت إنه العقل والشرع!

فتساءل عبد الخالق:

ـ والمرحوم؟ . . ألا شأن له في الموضوع؟!

- المرحوم في قلوبنا، لم يعدله شأن بحياتنا، ونحن لم نخلق الموت ولكننا مطالبون باحترام الحياة . .

وسئلت على انفراد عن رأيي فأجبت:

\_إنى أشعر بإعجاب وامتعاض. .

و يمكن اعتبار سامح من مدرسة عزت ورأفت مع اندفاع بلا حدود. ومع اتجاهه إلى الدراسات العلمية في المدرسة والتخصص فإنه برع في الموسيقي وعشق المسرح والثقافة، ودعا بكل قوة إلى العصر الحديث علما وصناعة وحضارة، واستمد رؤيته في الحياة من رغبة الخديو إسماعيل في جعل مصر قطعة من أوروبا.

وعزت ورأفت يشاركانه الإعجاب بالعصر ولكن في اعتدال، ومع الاهتمام بحضارتنا القديمة الفرعونية والإسلامية. ولم يكن ممن يعتبرون الحضارة الغربية حضارة غريبة عنا، وهي لم تسم باسم خاص إلا بسبب البيئة التي نشأت فيها، ولكنها في الواقع الثمرة الأخيرة في شجرة الحضارات الإنسانية التي أسهم البشر جميعا في غرسها.

- فلا علم اليوم إلا علمها ولا أدب إلا أدبها ولا فن إلا فنها ولا فلسفة إلا فلسفتها . . فقال له الحمحي :

ـ أموت قبل أن أتذوق موسيقاها، هذا على سبيل المثال لا الحصر.

- المسألة مسألة تدريب ليس إلا، أما التراث فلا معنى له، كان ذات يوم حضارة حية متقدمة ثم تجاوزه الزمن فأمسى خرقا بالية!

إنه خواجة بلا قبعة. بسبب جو أسرته وقراءاته والمراكز الثقافية والأجنبية، وصداقاته المتعددة للإنجليز والفرنسيين، أما انتماؤه الوطنى فكان دون المتوسط رغم اندلاع الحركة الوطنية، ولا أذكر أنه اكترث يوما لخلافاتنا الحزبية. وبالرغم مما أثاره من اعتراضات وانتقادات فلم يحفل أبدا بآراء الآخرين، ولم أشهد له نظيرا في شجاعته. وقد تخرج في كلية العلوم واشتغل مدرسا في المدارس الثانوية، وسرعان ما تزوج من مدرسة متخرجة من كلية الآداب تماثله في السن على أحسن الظنون، واتخذ مسكنا في شارع العباسية. ولم تفتر علاقته بنا ولا لقاءاته معنا في المقهى. وأصبح صالونه منتدى لنخبة من الزملاء ممن كانوا على شاكلته بالإضافة إلى بعض الأجانب. وكان يضرب على البيانو بامتياز،

ويلقى محاضرات في الجمعيات التقدمية أو يعلق على بعض الأفلام. ولكن مواهبه لم تتجاوز به ذلك القدر من النشاط.

ولما قامت ثورة يوليو راقبها بحذر، ومضى يميل إليها مثنيا على اندفاعها في طريق التصنيع، واعتبر ذلك حجر الأساس في التحول نحو الحضارة الحديثة. وفي أثناء ذلك أنجب من البنات أربعا وختم بعد فترة انقطاع بولد. أما البنات فقد تعلمن وتوظفن وتزوجن، وأما الولد فقد التحق بكلية الطب مع إحالة سامح إلى المعاش في السبعينات، وكان يدخر له مفاجأة أو مشكلة لم تجر لأحد في بال. وها أنا أرويها نقلا عنه كما رواها على فترات متقطعة تبعا لحدوثها.

كان اسم الولد شكرى كجده، وكان وسيما رياضى الجسم ومتقدما فى الدراسة، وكان سامح يحبه حبا فاق حبه أى شىء. ولاحظ بعينيه المحبة أن الشاب لم يعد كسابق العهد به. فتر مرحه، ومال إلى الانطواء، ورمق والديه بنظرات غريبة حائرة. لعلها أزمة من أزمات المراهقة، أو قصة حب خائب. وإذا بأمه تسأله:

- \_ ما لشكري يا سامح؟ . . إنه لا يعجبني . .
- \_ ولا أنا، فلنعترف أنه جيل مجهول رغم أي ادعاء آخر . .
  - \_ولكننا ربيناه على الحرية والصراحة. .
- ـ حلمك وصبرك، إنه جيل يعاني من ذكريات الهزيمة والغلاء والمستقبل المسدود. .
  - \_عليك أن تستدرجه إلى الكلام . .
    - \_إنى أتوقع أن يتكلم هو!

وتكلم. غادر حجرته الحاوية لفراشه ومكتبه إلى حجرة المعيشة حيث يجلس والداه أمام التليفزيون. ضغط على مفتاح التليفزيون فأسكته، وجاء بكرسي صغير فجلس أمام والديه وهو يقول:

- ثمة سؤال يشغل بالى.
- فقال سامح بشيء من الجدية.
- ـ ولكنك أغلقت التليفزيون دون استئذان؟
  - آسف، ولى عذر في الهم الدى يركبني.
- ليكن وإن كنت لا أوافق على هذا الأسلوب، ماذا لديك؟
  - \_ لماذا لا تصليان؟

ذهلا للمفاجأة. وخيم صمت فاندفع فيه زفيف رياح خريفية تهب في الخارج. أي سؤال لم يتوقعا أن يسمعاه أبدا!

\_ ولم تصوما رمضان قط؟

ثم بنبرة أعلى:

\_ ولدى كل سهرة في الصالون تقدمان الخمر وتشتربانها!

كيف يجيبان؟ ليسا متدينين ولا دينيين. لا يضمران للدين شراً ولا خيرا. لا يشغل لهما بالا. ولا فلسفة وراء ذلك، ولا يتصوران أن الله يكترث لشرب الخمر أو الامتناع عنها. الأمور تجرى بلا تفكير ولا مشكلات. إنهما لا يؤذيان أحدا ولا يسمحان لأحد بالتدخل في شئونهما الخاصة. ولكن المتدخل هو ابنهما الوحيد. وهو يطرح سؤاله في حرية كاملة ولكن لا حرية لهما في الإجابة بل ويشعران بأن الإجابة يجب أن تلتزم حدودا معينة. وتبادلا نظرة. نظرة حيرة واستغاثة. ولما طال الصمت تساءل الشاب:

\_ألستما مسلمين؟

فقال سامح:

\_طبعا.

\_المسلم ليس مجرد اسم ولكنه عقيدة وسلوك.

فقال سامح بضيق:

- المسلم مسلم في جميع الأحوال.

فقال شكرى بأسى:

\_كلا. . إما أن تكون مسلما أولا.

\_هذا رأيك؟

ـ نعم. . مذهداني الله إلى طريقه .

فتساءلت أمه بقلق:

\_هل انضممت إلى التيارات التي يتحدثون عنها؟

ـ هداني الله إلى طريقه!

\_ إنه طريق شديد الخطورة.

\_ هو طريق الله ولا يهم ما عدا ذلك.

فقال سامح باستياء:

\_ لم تحدثنا من قبل بهذه اللهجة.

\_كنت في غيبوبة الجاهلية . .

- لا أقبل أن تخاطبني بهذا الأسلوب.

- انظر! طالما شجعتني على الصدق والصراحة، ها أنت تضيق بمن يخالف رأيك. .

\_ فليمض كل في حياته كما يرضاها!

فقال الشاب بتصميم:

ےغیر ممكن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسابه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. .

لم يسمعا بالحديث من قبل فوجما وهما يتفكران فيه ثم سأله سامح متهكما:

\_وماذا اخترت؟

فقال بتأثر:

\_إنى حائر بين الواجب وبين البر بكما.

وتنهد سامح ، ثم قال لينهى الحديث الأليم:

\_ شكرى، احصر انتباهك الآن في دراستك الصعبة، ولما تقف على قدميك افعل بنفسك ما تشاء، أسرتنا لم تقم يوما على الإكراه أو العسف. .

وظن أنه تحاشى الزلزال كي يسترد أنفاسه. ولما انفرد لزوجه قال:

\_إنه يتكلم مستندا إلى الدين والتراث فكيف نناقشه؟

فقالت بحيرة:

ـ لن تستطيع أن تقول له إنه مخطئ، أو نقنعه بأننا على صواب.

\_هذه هي مشكلة!

وضايقه موقفه المتخاذل فقال مدافعا عن كرامته أمام نفسه وأمام زوجته:

لو أن لي رأيا محددا في الدين لألقيت به في وجهه!

وانبثق سؤال من عدم لم يطرح من قبل. ترى ما الرأى في الدين؟! خيل إليه أنه مؤمن بالله ومؤمن أيضا بأنه لا شأن لله بحريته الشخصية، وأن الفرائض لا معنى لها، والخمر مفيدة وممتعة ما احتملتها الصحة. ولكنه مقتنع تماما بأنه لا يستطيع أن يصارح ابنه بذلك. ولم يتصور من قبل أنه سيواجه هذا الموقف الحرج.

وتم ينصبور س قبل ٥٠ و قال لز و جته :

\_ إنه يطالبنا بالتخلي عن أجمل ما في حياتنا. .

فحركت رأسها بالموافقة دون أن تنبس. فتساءل:

\_كيف نستطيع أن نواصلها دون متاعب؟!

كيف يمارسان حياتهما المألوفة تحت سمعه وبصره؟!

وضاعف من همهما أنه دأب على تجنبهما تماما، فهو إما في الكلية أو في جامع الحي، أو في حجرته. طعامه يتناوله في المطبخ. إنها مقاطعة مطلقة. هما نفسهما فضلا ذلك مع الألم والأسف على مواجهة أخرى أليمة. إن يكن استطاع أن يتحدى ناقديه طوال حياته بلا مبالاة كاملة فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك في بيته ومع ابنه. إنها مصيبة لا تخف بحرور الزمن ولكنها تتعقد وتستفحل وتنذر بشر العواقب.

\_ كدرت صفوى عليك اللعنة. .

واضطر أخيرا إلى إحياء سهراته في بيوت أصدقائه بعيدا عن ابنه وخوفا من أن يقدم على تصرف أحمق يحرجه أمام المدعوين. وحنق على تلك التيارات المتطرفة واعتبرها غريمه الأول في الحياة. ومضت الحياة في ذلك الجو الكدر حتى قذفته بالمفاجأة الأخيرة. فما يدرى ذات يوم إلا وشكرى يلقى القبض عليه في أعقاب معركة دامية مع الشرطة بتهمة القتل. أدرك سامح أنه خسر ابنه الوحيد الذي عقد به آماله. وانطلق يبحث عن محام قدير ويدبر له المال اللازم من مدخراته وبيع بعض حلى زوجته. ورفض الشاب مقابلة والديه وأنكرهما. وفسد مذاق الحياة تماما، ومرت الأشهر السابقة للمحاكمة مقابلة والديه وأنكرهما. وقمت المحاكمة وقضى على الشاب بالشنق، ونفذ الحكم، وأسدل الستار على المأساة الدامية.

ماذا حدث لصديقي بعد ذلك؟

إنه يبذل قوته كلها كيلا يغلبه الحزن أمام الناس. يتظاهر بالتسليم بالأمر الواقع والارتفاع فوقه. ويأبى أن يرجع عن رأى من آرائه المأثورة. ولكنى شعرت طوال الوقت بأنه يغالب ألما دفينا حادا وباقيا كالظل. ويوما قال لى بنبرة ساخرة:

- الولية بدأت تصلى وتصوم وتتعلم أصول الدين في كتاب الديانة للمدارس الابتدائية .

ولأول مرة في أثناء ذلك العمر الطويل أشعر بأنه يكتم عنا أشياء تحاوره في أعماقه وأنه على أي حال لم يعد الشخص الذي كان . .

\* \* \*

# آل السناوي

الشيخ السناوي هو الجار المباشر لآل شكري بهجت. إمام جامع الكومي، ولشيخوخته وورعه ذاع صيته كمصدر من مصادر البركة والخير. وكان يعيش في بيته مع

زوجة طاعنة في السن أيضا وابن وحيد يدعى محمد وهو صديقنا. وعرفنا أن أم محمد هي الزوجة الثانية للشيخ. تزوج منها على كبر بعد أن فقد الأولى وذريتها بصبر المؤمن المسلم أمره لله. محمد إذن وحيد أبويه مركز الرعاية والحب، ومدلل الأسرة رغم كل شيء. أقول رغم كل شيء لأنه إذا قيمناه بوجهه فهو توأم قرد. ومع أن شهادة ميلاده تقرر أنه يماثلنا في سنه إلا أن مظهره يضيف إلى سنه الحقيقية عشر سنوات على الأقل. ورغم أن التربية الدينية تدين من يسخر من آخر لعاهة فيه أو دمامة باعتباره على أى حال من صنع الله القدير إلا أننا خرقنا القاعدة واستسلمنا لإغراء السخرية من دمامته بإفراط ملحوظ، وشجعنا على ذلك تسامحه الطيب وسعة صدره وقدرته الفذة على مقابلة السخرية بالسخرية. واحترنا في تعليل قبحه، إذ أن الشيخ السناوى كان على قدر مقبول من القبول، وأجمعنا على اتهام أمه التي لم نرها وتحميلها المسئولية الكاملة. وحظه في الحياة شابه وجهه، فالرزق محدود، وضاق أكثر عقب وفاة أبيه، واستعداده للدراسة في حكم المعدوم، فلم يوفق إلى الحصول على الابتدائية، ومن نوادر سقوطه أنه سقط مرة في امتحان الخط. وكان لاعب كرة فاشلا، غير أنه توهم دائما أنه عبقرى زمانه.

نقول له:

ـ ولكنك لم تجرب النجاح أبدا. .

فيرد هازئا:

\_ وأي علاقة بين هذا وبين الذكاء؟! . . ألا تنجحون جميعا رغم غبائكم؟!

وسعى له أصدقاء أبيه حتى ألحقوه بوظيفة صغيرة بالأوقاف خارج الكادر. ولما شعرت أمه بدنو الأجل زوجته من قريبة لها عانس، قدرنا جميعا أنها تكبره حتى لو قسناه بعمره المفترض لا عمره الحقيقى، ولكنه وفق فى زواجه، وفاخرنا بفحولته الفذة، وقنع بالحد الأدنى من المعيشة صابرا، وأكرمه الله بولد قبل أن تنقطع المرأة عن الحبل. وباختلافه إلى المقهى معنا عرف إحباطات جديدة فى خيبته القوية فى ألعاب الشطرنج والدومينو والنرد، ولكنه لم يعترف أبدا بقصوره وعلق هزائمه بالحظ وحده، فالحظ السيئ هو القدر الوحيد الذى لم يكابر فى الاعتراف به. على ذلك كله كان أكثرنا ضحكا وتهريجا وانبساطا. ومضت الحياة ممكنة دون يسر حتى قامت الحرب العظمى الثانية وهبت علينا رياح التغيير وأمواج الغلاء المتابعة. هناك اقتحمته المرارة فصب غضبه على وهبت علينا رياح التغيير وأمواج الغلاء المتابعة ولكن على حين كان عبد الخالق رافضا لحميع الساسة فإن محمد ركز هجومه على الحكام فكان دائما وأبدا فى صف المعارضة. اليوم وفدى وغدا ملكى، لا يهم، ضرباته دائما وأبدا مسددة نحو الجالسين على كرسى الحكم. وقال قولته المشهورة التي أثرت عنه لتكرارها:

ـ ستجرى الدماء حتى تبلغ الركب!

مبشرا بثورة دموية يموج بها خياله لتجتث الأغنياء والحكام من جذورهم. ولما اشتدت الغارات الجوية وأخذ المخبأ يجمعنا ليلة بعد أخرى، قلنا له:

ـ ستتحقق نبوءتك وتجرى الدماء ولكنها ستكون دماءنا نحن لا الأغنياء والحكام.

ونجده مشغولا عن تعليقاتنا بتلاوة آية الكرسي مستعيذا ببركتها كما علمه أبوه في الزمان الأول. ولا أنسى انشراحه عقب حريق القاهرة وقوله باسما عن أسنانه المثرمة:

\_أول الغيث قطر . .

ولذلك فعندما قامت ثورة يولية، وأحدثت إنجازاتها الاجتماعية الرائعة اعتبرت معجزة مرسلة من أجل عيون محمد. وارتفعت روحه المعنوية إلى أعلى درجة.

وسأله حسين الجمحي:

\_أى فائدة جنيتها أنت يا عم محمد؟

على أى حال قبل ابنه محمد محمد السناوى طالبا بالكلية الحربية الأمر الذى يعتبر معجزة فى ذاته. وتخرج ملازما، وأصبح عم محمد والدا لضابط فى الجيش. واقتحمت الاصطلاحات العسكرية حديثه حتى اعترفنا به عضوا فى هيئة أركان حرب. وسافر محمد محمد الثانى كما عرف بيننا ضمن حملة اليمن. وتساءلنا ترى هل يقسو عليه القضاء ويتلاشى الحلم؟ والحق لقد دعونا للولد بالسلامة إكراما لأبيه سيئ الحظ، ووضح لنا مدى حبنا لذاك الصديق القديم. ولكن الله سلم، وتحسنت أحوال الابن، وسرى اليسر إلى الأب وأسرته. وبحكم الأبوة عرف محمد الانتماء لأول مرة فى حياته، وكان فى مقدمة المصابين بهزيمة ٥ يونية المشئومة فحزن حزنا بالغا، وكان من حسن حظه أن ابنه لم يشترك فيها لوصول فرفته إلى مصر بعد انتهاء المعركة. وفى السبعينات أحيل محمد إلى المعاش وتفرغ للمقهى. واشترك ابنه فى العبور فى ٦ أكتوبر، نجا من الموت، وحظى بوسام الشجاعة، وارتفع بأبيه إلى ذروة السعادة. اليوم يشغل الابن مركزا عسكريا مرموقا، وينعم الأب بشيخوخة هادئة وعافية يغبط عليها. وقد أصابته نزوة مما تصيب بعض المحالين على المعاش، فقال لنا يوما:

\_ما رأيكم؟.. لقد ألفت زجلا!

ودهشنا لأننا طيلة عهدنا به لم نلمس لديه ميلاً لأى فن. وسحب ورقة من جيبه وراح يلقى علينا زجله. وإذا بتعليق ينفجر مصحوبا بقهقهة:

- اسمع يا عم محمد، لقد عاشرنا قبحك وجنونك، بل من أجل حبك أحببناهما، ولكن لكل شيء حد، فارجع عن غيك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. .

فقهقه بدوره قائلا:

\_هذا حظ من يسبق زمنه!

\* \* \*

## آل الفنجــري

فيما يلى الفرن يقوم بيت آل الفنجري. وأسرة الفنجري تتكون من زوجة، وابنة تزوجت من قبل أن تنتقل إلى الشارع، وولدين هما حسن وحسين الصديقين. والفنجري ترزى إفرنجي يقع محله في وسط شارع العباسية، ميسور الحال، ويملك عمارتين. وحسن وحسين متقاربان في الشبه، لهما نفس اللون الفاتح، والقسمات المتناسقة، والقامة الطويلة المشوقة، وفيما عدا ذلك فهما نقيضان تماما. حسين وهو الأصغر مثال طيب للاجتهاد والجدية والتفوق. وبتلقائية توثقت علاقته بعزت ورأفت وسامح، جاراهم في الثقافة والرؤية مع انتماء أشد إلى الوطنية أهَّله ليكون رئيسا للجنة الطلبة الوفدية بالوايلي. والتحق بكلية الطب في أول الثلاثينات وتخصص في الجراحة وصار مع الزمن من كبار الجراحين. وبحكم عمله انقطع عنا فيما عدا المناسبات. أما حسن فكأنما خلق ليكون مهرجا محترفا. شخصيته عجيبة لم يقف أحد على سرها الدفين. لا أذكره إلا غارقا في الضحك، يضحك إذا سمع نكتة أو أطلق نكتة، يضحك في مواقف الهزل كما يضحك في مواقف الجد. في الأفراح يزيط ويجلجل. في الجنازات يتحين الغف التعاليب عن الموت الحزن أو يروى النكات عن الموت والأموات. وفي المآتم نتجنب الجلوس في مجاله. لم أعرفه جادا على الإطلاق ولو مرة واحدة، خفة؟ استهتار؟ مرض؟ . . الله أعلم . وأخوه حسين كثيرا ما يضيق بأقواله وأفعاله، وربما وجه إليه كلمات حادة عما يليق وعما لا يليق، فكان يسدد نحوه رشاش نكاته حتى يجعل منه أضحوكة لنا. ويحتكم حسين إلى أبيه ولكنه لا فائدة ولا عائدة. الفنجري يئس تماما من حسين، ورغم ذلك \_ أو بسبب ذلك \_ خصه بعطف كبير. ولما التحق الأصغر بكلية الطب، وترنح الآخر وهوى أكثر من مرة أمام حاجز البكالوريا، قرر الرجل أن يرسله إلى فرنسا في بعثة خاصة.

قال له:

\_ارجع بأى شهادة!

وودعنا الصديق المرح في ليلة تذكر، وسافر إلى فرنسا. وعلمنا منه فيما بعد كيف انقضى وقته في باريس كالأعيان، في نطاق خمسة عشر جنيها شهريا، وكانت كافية لمعيشة حسنة في الشارع والملهى وبيت الدعارة. وترامت إلينا أخبار غريبة عنه، وهي أنه اختير للغناء في بعض الملاهى الليلية. الحق أنه لم يعرف له أي استعداد للغناء، فلم ندر كيف استجابت حنجرته للنغم الفرنسي وكيف وجد من يعترف به مطربا أو من يستمع إليه. وكم وددت أن أشهده وهو يغنى، وهو يتعامل مع مدير الملهى والزملاء.

وهل استطاع أن يمسك عن الضحك في وقت العمل؟! على أنه كان حتما مطربا عاديا وإلا لشق لحياته طريقا آخر . ولكنه رجع إلى مصر عندما أنذرت الحوادث باندلاع الحرب. رجع كما ذهب يا مولاي كما خلقتني، لا شهادة ولا مال، حتى معرفته بالفرنسية كانت معرفة شوارع. وواصل حياته القديمة معنا، المهرج الخفيف اللطيف المرح الذي لا يحمل هما أو يتعثر في مشكلة، وانقطعت صلته بأخيه تماما دون أسف من الجانبين. ومضت حياته بين المقهى والملاهى تحت ظلال الخمر والمخدرات. وفي أثناء الحرب تعرض لتجربة قاسية في إحدى صالات العرض السينمائي. ساقه حظه إلى الجلوس إلى جانب فتاة بصحبة أسرتها، وحاول أن يعبث في الظلام، وخرج في عبثه عن الحدود حتى صرخت البنت وكانت الفضيحة. وانتهت الواقعة بإلقائه في السجن عاما أو عامين لا أذكر . ومات الفنجري وهو في السجن . وغادرحسين السجن ليرث ثروة تضمن له حياة ميسرة. ولم يغير السجن من شخصيته شيئا. وراح يحكى لنا الواقعة وكيف وقعت في الظلام وهو لا يتمالك نفسه من الضحك وكيف سعى أبوه إلى التوفيق مقترحا أن يتزوج حسين من البنت ولكن الأب رفض بإباء. وحكى لنا كثيرا عن السجن ونوادره وكأنما كان راجعا من مسرح الريحاني . . وواصل حياته ، المهرج ، الخفيف ، المرح، اللامبالي، السكير، الحشاش، حتى أصابته أزمة قلبية في الخمسينات وهو يشرب في البارزيانا، فحمل إلى البيت وأسلم الروح عند منتصف الليل.

أذهلنا الخبر كأنما لم نصدق أن أمثاله يموتون. وذكرنا آلاف الضحكات التي أطلقها من صدورنا فخيم علينا حزن ثقيل.

\* \* \*

### آل الكاشف

فيما يلى آل الفنجرى يقع بيت آل الكاشف، ولدى انضمامنا إلى سكان الشارع لم يكن بقى من أهل البيت فيه إلا رب الأسرة والابن الأصغر عبد المنعم وهو صديقنا. الكاشف بك في الحلقة السادسة، من كبار مهندسي الرى، وذو مظهر عسكرى صارم. وله بعيدا عن شارعنا ابن وهو البكرى، وابنته تليه في العمر، أما صديقنا فقد ولد عقب

فترة انقطاع غير قصيرة. ويعتبر البكري من نوابغ عصره، دكتور في الكيمياء من إنجلترا، وفي طليعة الرجال الذين بسطوا العلم ونشروا ثقافته بين عامة المُثقفين، وامتاز بأسلوب أدبى سلس وبليغ يسلكه في نطاق بلغاء العصر من الأدباء المحترفين دون مبالغة. ولا تقل الأخت نبوغًا عن أخيها، وقد نالت الدكتوراه من إنجلترا أيضا في الرياضة وتألقت في عالم التربية والتعليم. عرفت الأسرة بالذكاء والتفوق، وهي تدين في تفوقها أيضا بجدية الأب الإسبرطية وحرصه الدائب على تأهيل أولاده للبروز في البيئة العلمية، صديقنا عبد المنعم نشأ في جو مختلف. ترعرع في أحضان الإسبرطية ولكنه فقد منذ طفولته حنان الأم ورعايتها. ولم توجد مشكلة في الدراسة فقد كان يحفظ دروسه وينجح، ولكن الكاشف بك يعتبر النجاح المدرسي أولى الخطوات فحسب، ويطالب أبناءه إلى ذلك بالثقافة والاطلاع والاستقامة في السلوك والطباع داخل البيت وخارجه، وخيب عبد المنعم تطلعات أبيه في ذلك كله. عدا النجاح والانتماء الوطني المتوسط أيضا لم يكترث بشيء. كره البيت فهو لا يلزمه إلا عند المذاكرة، وانتمى للشارع بكل جوارحه، يهيم على وجهه هنا وهناك، ويقتبس قاموسه الخاص مما يلقى على سمعه، منجذبا انجذابا خاصا إلى الشواذ والغرائب. وانفجر بينه وبين أبيه خصام لا ينتهي، وكان يتحمل التأديب الشفوي واليدوي بقوة خارقة ، لا يتراجع عن أهوائه أبدا. وفي العطلة راح أبوه يخفي أحذيته في صوانه الخاص ويغلقه ليضطره إلى البقاء في البيت مع الكتب، فكان ينطلق إلى الطريق منتعلا قبقاب الحمام دون مبالاة. ويحرمه من المصروف اليومي فيبيع ما يختاره من تحف ابيت وأوانيه، ويأكل كل علقة وأختها صابرا متصبرا، حتى جفت ينابيع الحب بينه وبين أبيه، وكم يتمنى موته جهرا وكم نذر لذلك النذور، واشتهر بحب أطعمة السوق الشعبية مثل لحمة الرأس والكشري والطعمية والفول والعدس والفسيخ ولم يكن يشارك أباه المائدة، ويستعمل الشوكة والسكين إلا في نادر النادر، قال عنه حسن الفنجري:

\_ إنه صاحب أعظم معدة شعبية .

وفى تجواله حفظ الكثير من نواح النادبات، وكان يطربه أكثر من أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب، وفي ليالي السمر يسمعنا مالا نحب مثل:

عينى عليك ياللى تموتى عازبة أو ياقد المعدية

وكثيرا ما كان ينشد مراثيه ونحن نخترق الحسينية في طريقنا إلى حي الحسين، ونردد وراءه المقاطع المكررة، فيتطلع إلينا الأهالي متوقعين أن يشهدوا جنازة، ولما تتكشف لهم الحقيقة ينهالون علينا بالشتائم والدعوات الطالحات!

وهو قوى الجسم، عملاق القامة، شعبي الملامح، مرح رغم همومه، طيب القلب. وليس من النادر، إذا طرده أبوه إثر احتدام خصام - أن يبيت في الحقول وحده. ومن عجب أن لم يبد أي اهتمام بالجنس الآخر، ولا تأثر يوما بالجمال. ما من فرد من شلتنا إلا عشق، وتشكى آلام العشق والحرمان، حتى محمد السناوي، أما عبد المنعم فربما كانت أكلة كرشة أهم عنده من أجمل امرأة في العباسية. ولي معه واقعة عرضني فيها للموت لولا لطف الله. حدث ذلك في الثلاثينات وفي تجمع شعبي خطير قام لاستقبال مكرم عبيد حال عودته من رحلة سياسية ناجحة في الخارج. وكانت دكتاتورية محمد محمود تلفظ أنفاسها فسمحت الداخلية بالمظاهرة وأمرت رجالها بالمحافظة على الأمن مع عدم التعرض للمتظاهرين. لأول مرة نرى رجال الأمن وهم يتفرجون علينا في دعة وسلام. ومر موكب سكرتير الوفد يشق طريقه في بحر زاخر بالهاتفين. وسرنا وراه بأمل أن نستمع إلى الخطب في بيت الأمة. وفي مكان ما من الطريق صادفنا مأمورا في ملابسه الرسمية يقف وسط التيار بلا سلاح وفيما يشبه المودة والتشجيع. وفجأة انقض عليه عبد المنعم ووجه إلى بطنه لكمة عنيفة غير متوقعة انقلب على أثرها على وجهه وهو يخور. تلفت فيما حولي في فزع فرأيت فارسا على بعد يتطلع إلى الحادث بغضب ويحاول الاندفاع نحونا. وجرينا بالسرعة التي يسمح بها الزحام، ونحن نعلم أن الموت يطاردنا. وكلما قطعنا شوطا نظرنا خلفنا فنرى الفارس وقدلحق به نفر من الفرسان وهم يشقون طريقهم بصعوبة وأعينهم لا تتحول عنا ومازلنا نجري حتى لذنا ببيت الأمة ونحن نرجو ألا يكونوا قد تابعوا لواذنا. وقبعنا فيه والخطب تلقى والهتاف يتصاعد. ولم أصدق ليلتها أنني نجوت وأنني رجعت إلى بيتي سالما وأسأله بحنق:

\_ لماذا فعلت ما فعلت بلا أي موجب؟

فيقول ضاحكا:

\_أى اعتداء على الشرطة حلال!

ورغم مرحه الغالب كان الاكتئاب يزوره من حين لآخر فيلوح كالمريض. ربما لقامة أبيه التى تظله وتطارده. وربما لتفوق أخيه وأخته وضآلته بالقياس إليهما. وفي لحظة من لحظات الاكتئاب أقدم على الانتحار. دأب على ذكر الانتحار في حديثه باعتباره أمل اليائسين ولم نأخذ حديثه مأخذ الجد. بل حاول أن يصحبني معه فسألني يوما.

\_ لماذا لا تفكر جديا في الانتحار؟

فقلت هازئا:

\_امنحني فرصة للتفكير، ولكن لماذا أنتحر؟

فقال جادا:

\_لقد أرهقك الحب كما أرهقتني الكراهية ، ألا يكفي ذلك؟

ولكنني لم آخذ قوله مأخذ الجد. وجلسنا ذات أصيل في المقهى نستعد للعب النرد وإذا به يقوم قائلا:

\_عن إذنك دقيقة..

وغاب خارج المقهى وجلست أنتظر وإذا بصراخ ينفجر كالعواء. هرعت إلى مدخل المقهى فرأيت عبد المنعم يتمرغ عند أصل شجرة مغروسة أمام المقهى، ويعض جذعها من شدة الألم. وتجمع الناس. واتصل من اتصل بالإسعاف وقال بعضهم:

ـ واضح أنه انتحار .

وجاءت سيارة الإسعاف فحملته وقد شملنا الفزع والذهول. وعرفت أنه شرب كمية من حمض الفنيك ولحق بى فى المقهى. وأسعفوه فى الوقت المناسب. واستدعوا الكاشف بك لسؤاله فأدلى بأقواله وذهب دون أن يلقى نظرة على ابنه. ورجع كما ذهب لم يعن بزيارته سوانا. وتأثرنا جميعًا غاية التأثير. وأبى عزت إلا أن يفعل شيئا. قابل الكاشف بك، وخاطبه بالأسلوب التقليدى قائلا «يا عمى» وقال له:

- عبد المنعم في حاجة إلى عطفك حاجته إلى حزمك!

ولم ينبس الرجل بكلمة، وظل طيلة الوقت متجهم الوجه، حتى غادر عزت البيت دون أن يقدم له فنجان قهوة.

ولما حصل عبد المنعم على البكالوريا قرر أن يلتحق بالكلية الحربية. ولم يعترض الكاشف بك يأسا منه فقال:

\_ في ألف داهية .

ونجح بعد ذلك في الالتحاق بكلية الطيران الجديدة. وأظهر تفوقا فسافر في بعثة إلى إنجلترا، ولدى رجوعه فاجأنا بزواجه! لا ندرى كيف انتبه فجأة إلى وجود الجنس الآخر وأنجب ابنه الوحيد. وألحق بخدمة الملك فاروق ياورا فصار من المقربين وعلق حسين الجمحى على ذلك بقوله:

ـ من الكرشة ولحمة الرأس إلى سراى عابدين، يا لها من وثبة خرافية.

ومنعته تقاليد وظيفته الجديدة من مجالستنا في المقهى. ربما تسلل إلينا في بعض الليالي إطفاء للشوق ثم يذهب في حذر. أخلاقه لم تتغير ولكن تقاليد حياته الجديدة لا تعرف الرحمة. ولاحظت أنه أصبح ملكيا ونسى الوفد تماما وانتحلت له الأعذار. وذاع عن الحاشية ما ذاع ولكن لم تحم حوله شبهة أبدا. ولما قامت ثورة يولية حاول أن يهرب الملك ولكنه فشل. وجرى معه تحقيق واكتفى بإحالته إلى المعاش دون محاكمة مما قطع بنقاء سلوكه. غير أن أقران ابنه في المدرسة عيروه بأبيه حين التحقيق معه وبعد إحالته

على المعاش وأبوا أن يعترفوا ببراءته. وناضل الولد ما استطاع عن سمعة أبيه حتى أصيب بانهيار عصبى وتكالبت عليه المضاعفات حتى تقرر إدخاله مستشفى الأمراض العقلية وما زال مقيما بها حتى الساعة.

ورجع عبد المنعم بعد المعاش إلى سابق عهده بنا، لم يكن الشخص القديم ومن منا كان؟ وبدا متماسكا بعد فقدان وحيده أكثر مما توقعنا. وسرعان ما فسدت حياته الزوجية لأسباب لم يعلنها وربما لم يكن من المستحيل تصورها. وانتهى الأمر بينهما بالطلاق. وما لبث أن تزوج من امرأة ألمانية، فهيأت له حياة مستقرة لم يعرفها من قبل، وعاش حياته سعيدا أو كالسعيد ما بين مصر وألمانيا. ومن العجيب أن حديثه شهد على ما اكتسبه في حياته من نضج وحكمة وثقافة جعلت منه شخصا جديدا بالغ الروعة. لم يكن من أنصار الثورة ولكنه أيضا لم يكن من أعدائها المتعصبين وحسبه ذلك. وحظى بمستوى معيشة حسن بفضل معاشه وميراثه. وقد تجلى إخلاصه في حزنه الشديد في أعقاب هزيمة ٥ يونية، وانتعاش روحه عقب حرب ٦ أكتوبر. وكان يجب أن تتوقف دراما حياته عن إفراز المفاجآت ولكن زوجته الألمانية أهدت إليه آخر المفاجآت. فبعد المعاشرة الطويلة والإيغال في الشيخوخة إذا بها تتمرد فجأة على حياتها الزوجية واستمرار الحياة في مصر. وانفصلت عنه راجعة إلى ألمانيا تاركة إياه في وحدة وشيخوخة. وقال:

\_هجرتني الولية المجنونة في سن لا تسمح بعلاج لوحدتها . .

ولكنه خلق حمالا للهموم والمصائب. وظل يمتعنا بمعاشرته العذبة حتى طلع علينا «الأهرام» ذات صباح بنعيه وانضم ركب من الذكريات الحميمة العزيزة إلى القافلة التي لا تتوقف عن السير.

\* \* \*

# آل ضرغــام

ويجىء بعد آل الكاشف بيت آل ضرغام، ويقيم فى البيت ربه ضرغام الهندى وبكريته صافيناز وابنه الأصغر - صديقنا - سيد، أما الأم فقد رحلت عن دنيانا من قبل انتقالنا إلى شارع الرضوان بأعوام ثلاثة. الأب متوسط القامة قمحى اللون واضح الملامح صلب القسمات يوحى منظره بالحدة والجدية والتجهم. يملك محل رهونات بباب الخلق يستأثر بكل وقته من طلعة الصبح حتى هبوط المساء. وعدا الاشتراك فى واجب العزاء فلم يعرف واجبا من واجبات الجيرة. وعم فرج يقول عنه فى غياب سيد طعا:

\_غضب ربنا مطبوع على وجهه!

وخيل إلينا أننا نرى أثر الغضب الإلهى فى وجهه الجامع بين الحسن والصرامة. ولكن عم فرج كان يعرض بمهنة الرجل الحقيقية وهى الإقراض بالربا رغم إسلامه الرسمى بل وصفه كثيرون من أهل شارعنا بالملعون، ولم يخف ذلك عن سيد، ولم يبد أنه اكترث له أو اغتم وكانت صافيناز على جمال ورشاقة فعشقها يهودى من سكان السكاكينى وتزوج منها بعد إشهار إسلامه، وسمعنا أنه تاجر أقمشة، وعلى درجة حسنة من الثراء، كما كان من المتعاملين مع ضرغام فى حقل العمل وصديقنا سيد صبوح الوجه رشيق ضحوك مطبوع على اللامبالاة وكنا نحبه لجاذبيته وصراحته وذكائه كما نجد فى لامبالاته موضعا دائما للإثارة. وما أشبهه بسامح فى موقفه من التقاليد ولكنه من نوع آخر ولأسباب مختلفة وقد زاملنا فى المدرسة الابتدائية ثم تحول منها إلى التجارة المتوسطة رغم استعداده الطيب للنجاح، إذ أن أباه ضرغام أفندى هندى نجح فى أن يصبه فى قالبه، فقال له:

ـ لا أهمية للتعليم إلا كتمهيد للعمل فلا تهتم بالشهادات.

كان يعده ليحل محله فى محل الرهونات والإقراض بالربا. ولم يمهله حتى يرشد فقرر أن يؤقلمه بجو العمل وعبادة المال من صباه. الأول جعل منه المحصل الأمين لأقساط قروضه ليمارس ويتدرب ويندمج. ومضى يتردد على المقترضين بدفتر الإيصالات ويحصل الأقساط ويرجع بها إلى أبيه سعيدا فخورا نظير نسبة من الأرباح، وتعلم منذ تلك السن المبكرة أن يربح وأن يدخر وأن يعرف لكل مليم قيمته ويقول لنا ضاحكا:

\_كلما أقبلت على رجل منهم فر الدم من وجهه. .

فيقول له حسن الفنجري:

\_أهلا بعفريت الرجال!

وتأدب بآداب أبيه في تقديس القرش وعبادته، ولم يكن يصرف مليما إلا لضرورة مقنعة. وتعود منذ صغره أن يسمع الغمز واللمز يقرضان سمعة أسرته، وتهم الشح والكفر تنهال عليها، فنشأ بكل بساطة مزدريا للدين والتقاليد والأخلاق التي تدين أباه وعمله. كان وثنيا وكأنه من مواليد الغابة مثل طرزان، بلادين ولا وطن، ثم قرر أن يعيش بلا أسرة أيضا يسخر دائما من الزواج والأبوة ولم يخف دهشته من المجانين الذين يتزوجون، ولم ينتم لأي مبدأ أو رأى أو شرق أو غرب. ولعله من أعجب الأمور أن تجمع شلتنا كل تلك المتناقضات وأن تحافظ في ذات الوقت على المودة والحب بين أفرادها. وفي الثلاثينات توفي ضرغام أفندي هندي بالسكتة القلبية. وافته المنية في بيت من بيوت الدعارة الرخيصة! لم يتزوج الرجل بعد وفاة أم سيد. لعل حرصه على المال

هو الذى صده عن طريق الزواج. ولم يعرف عنه فى حياته كلها أنه ممن يستجيبون إلى قلوبهم فى قول أو فعل. ولذلك فإن مخاوف صديقنا سيد من تلك الناحية كانت وهمية ونتيجة لسوء ظن فى غير محله بأبيه. كلا، عاش الرجل أمينا مع نفسه تماما، وكان كلما ثقلت عليه الوحدة روح عن صدره بزيارة سرية لبيت من بيوت الدعارة. وشاء سوء حظه أن تفيض روحه فى آخر مغامرة من مغامراته. لذلك كثرت نوادرنا حوله، وجعل منه حسن الفنجرى شخصية أسطورية مثل جحا، وكان سيد يشاركنا فى المزاح ويسبقنا فى الضحك. كان يباهى بكل ما يؤخذ عليه من البخل والإقراض الربوى والوثنية ونوادر أبيه. وبموت أبيه حل محله فى دكانه وعمله وورث نصيبه من أمواله المكنوزة فى البنوك وبات من أغنى الأغنياء بكل معنى الكلمة. وكان بخلاف أبيه لا يضن على نفسه بمتعة، فجدد البيت بناء وأثاثا، واقتنى سيارة فورد، وقال ملخصا فلسفته:

\_ سأعيش طيلة عمري عزبا، حسن! يجب أن تكون العيشة محترمة، مسكنا وملبسا وطعاما وجنسا، ولا مليم وراء ذلك إلا بحساب. .

لا مليم وراء ذلك. وأذكر أنه أثار مرة ضجة لخلاف حول مليم في حساب مشترك بينه وبين سامح. وأراد سامح أن يغالطه على سبيل المزاح ولكنه اضطر إلى التسليم إيشاراً لراحة الدماغ. ومن صفاته البارزة بعده الكلى عن الفن والثقافة وجهله الكامل للحب. لم تحركه أى فتاة، ولم يخفق قلبه أبدا بغرام، وكان للمرأة وقت محدد في جدوله الأسبوعي، وقد يختارها من الملاهي الممتازة ويؤدي لها ثمنها المرتفع ثم يمضي إلى حال سبيله. ومرت بوطنه أحداث وأحداث وهو ينظر إليها من بعيد أو لا ينظر إليها على الإطلاق. وراح الزمن يتقدم وهو يكبر ولا يتغير ضاربا المثل الحي للرجل الناجح السعيد. وأسأله أحيانا:

ـ ألا تشعر بالوحدة؟ ألا تحن إلى الأبوة؟ ألا تندم على شيء فاتك؟

فيقول ضاحكا ساخرا:

\_إنك تسأل عن أوهام بدافع من أوهام!

\_قد يضعف الإنسان في شيخو خته؟

\_لم يفتني الاستعداد لذلك!

\_كيف؟

\_ إنى أحتفظ للظروف السيئة بسم يقتل في ثوان!

نظرت إليه ذاهلا فقال:

ـ قد ترى حياتي سخفا ولكني هكذا أرى حياتكم . .

\_على أي حال لن تأخذ المال معك إلى قبرك؟

ـ المهم أن يسند ظهرى في هذه الحياة . .

طالما أحنقنى لتمرده على نظرياتى. طالما توقعت أن يقع فى حب ليخلقه من جديد ولكنه لم يقع فى حب. طالما تصورت أنه سيندم فى شيخوخته على ما فاته فى شبابه ولكنه لم يندم. أصر على أسلوبه فى جمع المال وشرب الوسكى الفاخر وتناول الطعام اللذيذ والزيارة العابرة للغانية الأثيرة والبعد الكلى عما يكدر الصفو من شئون الدنيا والآخرة. ومرة على الأقل تنبه إلى أن راقصة تعامله بحنان خاص، وتلاحقه بالتليفونات، وتفاجئه بالهدايا. وترجم ذلك باللغة الوحيدة التى يتقنها، وهى أنها ترمى شباكها لتغتال ماله، وقطع علاقته بها دون مقدمات، ولديه جرأة على ذلك لا تبارى. واقتحمت عليه مجلسه فى الأوبرج ذات ليلة لتصارحه بأنه بلا قلب، فقال لها ساخرا كعادته:

\_ أعرف للقلب وظائف كثيرة ليس بينها الحب!

وتشفعت المرأة إليه ببعض معارفه فقال:

\_الكرم نفسه أقرب إلى من الحب!

فإذا سئل عن سر الحب الذي وقع فيه كثيرون من شلتنا قال:

\_إنه الحرمان، هذيان الحرمان وخيالاته.

فسألته متحديا:

\_ وملك إنجلترا الذي تنازل عن العرش من أجل امرأة مطلقة؟

- الجنون حقيقة موجودة ، يجب أن نسلم بهذا!

غير أنه اعترف في شيخوخته بأن الجنس الميكانيكي يضعف ويدركه الخمود.

ولعله لم يعرف الخوف إلا بعد قيام ثورة يولية . أجل لم يكن من ملاك الأراضى ولا من رجال السياسة ، ولكنه على أى حال ينتمى إلى الطبقة الغنية التى ترمقها الثورة بريبة وعداء . ومن أجل ذلك ، وبمعاونة بعض أصدقائه من اليهود ، هرب بعض أمواله إلى الخارج . ومضى يهتم بالسياسة وأخبارها لأول مرة فى حياته . وجعل يقول لنا صراحة :

\_ جلا الإنجليز عن البلاد وأخذوا معهم القانون والأمن. .

وتعالت الاعتراضات في ركن المقهى فقال بإصرار:

ـ نحن لا نصلح لحكم أنفسنا، وإذا لم يكن بد من أن يحكمنا جيش فمن الأفضل أن يحكمنا جيش متحضر..

لذلك اعتبر يوم ٥ يونيه عيدا في حياته، ومضى يقول شامتا ساخرا:

- المسألة إن الجيش لا يجوز أن يحارب في جبهتين، وقد انتصر الجيش علينا في الداخل فله العذر إذا انهزم في الخارج!

وجاء الانفتاح فكان عيدا آخر وتنوعت أعماله وتضاعفت أرباحه، وكان يقول:

\_ يقولون إننا نرتمى باختيارنا في حضن الاستعمار الأمريكي فاللهم بارك خطانا!

وهو اليوم في الخامسة والسبعين، قل نشاطه ولم ينعدم، صحته حسنة، ومزاجه
رائق، وضحكته عالية. وقد اكترى شقة على النيل في طريق المعادى في الدور الخامس
عشر، ويقسم لياليه بين ملاهي الهرم ومقهى العباسية.

\* \* \*

## آل العلــوي

جيران السناوي. ولبيتهم ميزاته من الضخامة النسبية وجمال الأثاث والرياش، فضلا عن أن جدرانه معرض وطني لزعماء الوفد. وآل العلوي أسرة عريقة في الثراء والجاه وجدهم مذكور في تاريخ الجبرتي بين النخبة الوطنية المصرية، وعندما انتقلت إلى شارع الرضوان وتوثقت عرا الصداقة بيني وبين ابنهم الأصغر جميل، كان رب الأسرة قد لزم الفراش طريحا مفلوجا، وكانت الأم تقوم بواجبات الوالدين معا، وإلى ذلك كان له أخوان من أهل العلم والخبرة يشغلان وظائف مرموقة في الحكومة، وأختان متزوجتان من موظفين كبيرين، والأم سيدة ممتازة حقا ممن سبقن إلى التعليم في أعلى درجاته المتاحة، وشاركن في الحركة الوطنية، احتلت مركزا رفيعا في لجنة السيدات الوفديات، هو بإيجاز بيت علم وجاه ومال ووطنية. ولما مات الأب شهد شارعنا جنازة كبرى سار في مقدمتها سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وماهر والنقراشي وغيرهم من أساطين الثورة المصرية. وجميل مشرق الوجه، رياضي الجسم، نبيل المظهر، ولكنه انحرف عن سبيل أسرته فوهب نفسه للرياضة واللهو، ولم يحقق في حياته المدرسية النجاح المتوقع فحصل على الابتدائية بطلوع الروح، وغلب الحب أمه فلم تعامله بالحزم الواجب. كان يطلع على المجلات والكتب، وكان ذكاؤه أكبر من همته فلم يطبع بطابع التفاهة أو السطحية أبدا، ولم يفتر اهتمامه بالشئون العامة. وأصيبت أمه بمرض عضال لم يمهلها طويلا فلحقت بزوجها، ووجد صديقنا نفسه وحيدا في بيت الذكريات مع الطاهي وخادم عجوز. وتسلم تركته الوفيرة في وقته فاقتنى سيارة فيات وعاش عيشة الأعيان منذ شبابه الباكر. إنه مثال نادر الوجود في نبل أخلاقه ونقاء سريرته وشهامته وخفة ظله وخالص مودته فضلا عن انتمائه القلبي إلى وطنه. ولا شك أنه تنبه بعد فوات الفرصة إلى فداحة الخسارة التي حاقت به بإهماله الدراسة، وإلى الفوارق التي باعدت بينه وبين أفراد أسرته والناجحين من أصدقائه. ولكن ذلك لم يوغر صدره على أحد ولم يرسب في أعماقه عقدة من عقد النقص أو العظمة الكاذبة ، فظلت العلاقة بينه وبين إخوته وأصدقائه على أتم ما يكون من الصفاء والمرح . ولكنه من ناحية أخرى انغمس في ملاهي الشباب فعشق النساء وشرب الخمر وجرب المخدرات . وربما شابه سيد ضرغام في استهتاره أو سامحا في تمرده على التقاليد، ولكن ذلك اقتصر على السطح دون الأعماق . كان صاحب عقيدة دينية ومبادىء أخلاقية ووطنية ، ولكن بقدر ما امتلأ قلبه بالأنوار بدا سلوكه منحرفا مستهترا متمردا . يؤمن بالله ودينه ولكن لا يؤدى فريضة ولا يحترم طقسا ويتأجج قلبه بالوطنية ولكنه لا يترجم ذلك إلى سلوك أو فعل ، فلم يتفق قلبه وسلوكه إلا في المعاملة ، معاملة الأصدقاء بصفة خاصة والناس بصفة عامة . ومضى في حياة اللهو ما بين القاهرة والإسكندرية حتى فكرت أختاه في تزويجه من بنت الحلال المناسبة . ولما فاقتاه في ذلك قال بهدوء حازم :

ـ لن أتزوج، إنه قرار قديم ولكنه أبدى!

ودهشنا لما سمعنا. وكان عبد الخالق\_الملهوف على الزواج والمحروم منه لفقره\_ أشدنا دهشة وقال له:

ـ تستطيع أن تتزوج من أحسن بنت في البلد. .

ولكنه كان يفكر تفكيرا مختلفا. الزواج الذى تقترحه أختاه زواج الكفاءة، والأسرة والعرائس فى طبقته يتطلعن إلى المركز والشهادة مع المال أو قبل المال. وهو يتحمل أى شىء إلا أن يرفض لتعليمه الرسمى المحدود أو بطالته! فتحت إشراقة الوجه وسماحة الخلق ولطافة المعشر كمنت الكبرياء كقوة لا تعرف الوسط. قلت له:

\_ توجد ولا شك من ترحب بك.

فقال باسما:

\_لست شحاذا!

ورغم كل ما قلت عنه فإن قصته الحقيقية لم تبدأ بعد. ألم تبدأ وتنته مع القمار؟ أجل إنه متعدد الهوايات، فهناك الصداقة والحب العابث والشراب والقراءة والسينما، ولكن كل أولئك لا تمثل إلا هامش حياته فقط، أما اللب والجوهر والماهية فهو القمار، بدأ لعبه، هواية تسلية، وتمكن واستفحل حتى صار جوهر الحياة ومعناها ونبضها وحلمها وكل شيء فيها، صار قلبه وعقله وخياله وأعصابه، قلنا إنه القمار والقمار هو. النرد والبصرة، البوكر الكونكان في المقهى، في البيت، في النادى، ثم بعد التحريم في بيوت القمار السرية. وكان له وقت معين وللأشياء وقتها، ثم التهم الليل كله حتى مطلع الصبح، وأصبح لكل شيء سواه وقت يخطف خطفا. وأصبح المحور وكل شيء يدور من حوله. المائدة هي الأصل، وقد يشرب وهو جالس إليها، أو يتناول طعام عمل، أو

يعشق امرأة مقامرة. كل لذة باتت ثانوية بالقياس إلى القمار، حتى الحب نفسه. كأن الكون لم ينفجر، والأرض لم تولد، والحياة لم توجد، إلا كى يتمخض عن ذلك كله الكوتشينه الملونة المزركشة برموزها وأعدادها المقررة للمصائر. ولم تؤثر المقامرة فى صفاء أخلاقه. فلم يقارب الغش، ولا التآمر، ولا الحقد أو الغضب حتى لو تبين له أنه كان ضحية اغتيال واحتيال. وجرت الحياة على منوال واحد حتى بلغ. الخمسين من العمر. وعقب استيقاظه من نوم النهار، ذات يوم من الأيام، ما يدرى إلا ويد تقبض على عنقه، وتضغط بغلظة على جهازه التنفسى، وتمزق حنايا صدره ويخف إليه طبيب الحي ليعلن عن مجيء الذبحة الصدرية. ويصف العلاج والرجيم ويوصى بالتزام الفراش شهرا على الأقل، لم يصدق ولم يستسلم. أبى أن ينضم إلى زمرة العاجزين أو شبه العاجزين، أبى أن يحرم نفسه من طيبات الحياة من أجل ضربة عابرة. وما كاد يشعر بتحسن مع دخول الليل حتى نهض فارتدى بدلته وذهب إلى سهرته! ورجع إلى بيته فى الصباح الباكر ليتلقى الضربة الثانية. ولم يصدق الطبيب ما حصل، وقال:

\_ إنه الجنون نفسه. .

وأدرك على رغمه أن الحال تقتضى جدية وصبرا فاستكن. ولما استرد صحته فكر فى الأمر مليا. إنه مطالب بتناول الدواء بصفة مستمرة، والحرمان من لذيذ الطعام، وتجنب الانفعالات أو القمار بمعنى آخر. وبمعنى آخر أيضا إذا أراد الحياة فليقنع منها بأن يكون جثة محنطة، ليستمر نبضه وتنفسه عددا من السنين. كلا ليس هو ممن يختارون هذه الحياة. إنه لا يخاف الموت ولا تزعجه فكرته وما تهمه إلا الساعة التي هو فيها. والموت تعلى أي حال سواء سبق بالفوضى أم بالنظام، بالاستهتار أم الحرص، فاحى حياتك وليكن ما يكون. ومارس حياته كأن لم تعترضها ذبحة أو طبيب أو إرشادات طبية. ويراقبه الأصدقاء بقلق، ولا يضنون عليه بالموعظة والإرشاد، ويشيدون بفضيلة ويراقبه الأصدقاء بقلق، ولا يضنون عليه بالموعظة والإرشاد، ويشيدون بفضيلة الاعتدال، تذكر ما وهبك الله من مال وحرية وعقل، توجد فرص كثيرة للحياة الطيبة الطويلة، ولكننا ننهزم حيال ابتسامته الحلوة الساخرة الملخصة لفلسفته في الحياة بلام، بل إنه اعترف لنا ذات يوم قائلا:

\_الدهن الحيواني محرم على كما تعلمون، ولكنني لا أرضى بأقل من ست كعكات من كعك العيد!

وصاح به حسن الفنجري:

\_إنها تتخم مدينة صغيرة لا معدة فرد من بني آدم. .

وواصل سهره مع القمار إلى الصبح، وخطر لى يوما أن أسأله عما يجذبه بكل تلك القوة إلى مائدة القمار. توقعت أن يقول الفراغ أو الضجر أو اليأس ولكنه أجابني مرة في لحظة صدق:

المائدة تجمعنى بنخبة من الأكابر، لا على أساس من المساواة فحسب، ولكنها
 تمنحنى السيادة أيضا في كثير من الأحايين، ولا تنس لذتها الجنونية.

ويئست من تقويمه، وتوقعت مصرعه بين يوم وآخر. سنخسر صديقا من أنبل من عرفنا في حياتنا، صديق الذكريات الطيبة التي لا تشوبها شائبة. ولم تصدق مخاوفي. بل خيل إلى أن الذبحة تناسته كما يتناساها، وأنه أحرز انتصارا على قوانين الطبيعة. وفاجأنا وهو يقترب من الستين بقوله:

\_أريد أن أتزوج!

أعلن رغبته بعد انقضاء عامين على وفاة امرأة عاشرها طويلا. عرفها في بيت قمار، واتخذها خليلة، وجمعت بينهما ألفة كالزوجية أو أشد. وطالما ألحت عليه أن يتزوج منها وأن يتوب عن القمار ولكنه جاد بكل شيء إلا الزواج. وماتت فجأة، ولأول مرة أراه يبكى بحرارة. لأول مرة يكشف عن قلبه الذي يخفق بالحب كا يخفق بالحزن. كأنما أرى شخصا جديدا تماما. أجل شهدت حزنه يوم وفاة مصطفى النحاس ولكنه مر سريعا، وحسبته تحية قلبية لذكرى والديه. أما هذه المرة فقد بكى بكاء مرا وسلم نفسه لنوبته بلا حرص، ولم يعد الرجل الذي يتحدى الموت ليله ونهاره. وبعد انقضاء عامين حن إلى الزواج، ولم يبذل من ناحيته أى جهد لتحقيق رغبته ولكنه أعلنها لنا وانتظر. وتحاورنا في حيرة، حقا إنه رجل ثرى وجيه وابن أسرة كرية، ولكنه في الستين من عمره ومدمن قمار ذائع الصيت. لن ترضى به امرأة إلا بعيب فيها أو طمعا في أن ترثه بعد موته. وشعر بأننا نحرث في بحر كما يقولون فتجاهل رغبته وطواها في صدره وواصل حياته المنعمة بالعنف والتحدى واللامبالاة.

وأخيرا جاءت النهاية. جات الذبحة. ربما متأخرة عن توقعاتنا. ولكن مضاعفة لدهشتنا وانزعاجنا. وكنا معه على موعد. ولكن حيل بينه وبين الوفاء به في هذه الدنيا.

\* \* \*

## آل كناشــة

فى جوار آل ضرغام يقوم بيت آل كناشة وهو الأخير فى هذا الجناح. ربه الشيخ محمد كناشة، قارئ القرآن الكريم، لا هو من المشاهير مثل على محمود وإسماعيل ندا، ولا هو أيضا من قراء المواسم فى القرافة ولكنه فى منزلة متوسطة ضمنت له رزقا لا بأس به، وزوجته فلاحة ودودة لا تخلو من وسامة. وللأسرة ذرية مباركة، مكونة من سبع

بنات متزوجات، وولدين إبراهيم وزكي وهما من أصدقاء صبانا. وقد حصلا على الابتدائية وأمضيا سنوات عقيمة في الثانوية. كانا مشغوفين بالغناء، ويسترسلان فيه كلما وجدا فرصة أو تشجيعا منا. وإبراهيم قصير القامة قوى البنية لا قبح في وجهه ولا جمال، وزكى رشيق مليح ورث عن أمه خير ما فيها. وربما شاركانا بعض الشيء في اهتماماتنا الوطنية ، على حين اقتصرت ثقافتهما على حفظ الأدوار والتواشيح القديمة ثم مضيا مع الزمن يحفظان أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب. ومع الأيام تميز كل منهما باتجاه فني خاص، فمال إبراهيم إلى الأغاني الجادة، في حين تبلورت موهبة زكي في أداء الطقاطيق والمونولوجات حتى أطلق عليه حسن الفنجري «الرقيع ابن الشيخ». ومالا معا إلى الالتحاق بمعهد الموسيقي الشرقي، واعترض الشيخ محمد بادئ الأمر، ولما يئس من نجاحهما في الثانوية، وافق فالتحقا بالمعهد. وبعد التخرج اشتغل إبراهيم مطربا بصالة نعيمة الضباطي، وضمنت له حنجرته حياة عادية، فتزوج وأعاد من جديد حياة أبيه مع اختلاف المضمون. أما زكى فعمل «مونولوجست» في صالة ببا. ولم تبشر حياته بقفزات غير متوقعة، لولا أن أحبته سيدة غنية. ودفعت به قصة الحب إلى أغلفة المجلات الفنية، وزكى منظره الحسن نجاحه المثير. توجت قصة الحب بزواج شرعى، وأتاح له ثراء زوجته أن ينشيء «الفونتانا» أجمل ملاهي شارع الألفي في وقتها. قام مبناه من طابقين، الأول كافيتريا حديثة والأعلى ملهى ليلي للغناء والرقص، وأحاطت بالمبنى حديقة جميلة بارعة الجمال. وأصبح زكي مدير المحل، بالإضافة إلى بعض المونولوجات يلقيها آخر الليل من مختارات ألفت لأجله ولحنت بإشرافه. وقد نجحت وذاعت على ألسنة السكاري وأهل الانبساط من الجنسين. ولم يقسم له أن ينجب كأخيه إبراهيم فركز عنايته بذاته، وسهرنا نحن الأصدقاء في الملهي ورأينا صاحبنا وقد خلق من جديد في صورة غاية في الجمال والأناقة. قال حسن الفنجري:

\_انظروا إلى مفعول الغذاء الطيب!

وعند انتهاء الحرب العالمية الثانية توفيت زوجته فأصبح من كبار أغنياء البلد، وقال صديقنا عبد الخالق:

-صدق من قال: قيراط حظ ولا فدان شطارة! وكان تنكره لأسرته، والديه المسنين وأخيه إبراهيم، وصمة في جبينه لا تمحى أبد الدهر. ليس كتنكر أحمد شقيق عبد الخالق لأسرته، فأحمد كان في الواقع فقيرا وكانت زوجته هي الغنية وشاءت أن تستأثر به وأن تكره أسرته من أول يوم. أما زكي فقد آلت إليه ثروة خيالية وظل تنكره لغزا ووصمة. وما لبث أن عشق راقصة اشتهرت بجمالها فتزوج منها. وبدا سعيدا مرحا رغم أنه لم ينجب، وشيد في الهرم قصرا ضرب بجماله المثل وعاش عيشة الملوك. ولم يجد جديد من ناحيته حتى ترامت إلينا أنباء غامضة عن مرض

ألم به. وتأكد الخبر لما سافر إلى الخارج للعلاج. ورجع بمرضه دون شفاء، ولم يجىء ذكر للمرض صراحة ولكنه كان يوصف تارة بالخطير وأخرى بالخبيث. وأخبرنا إبراهيم بأنه \_ أخاه \_ حرم من أحب الأشياء في الدنيا إلى نفسه: الجنس والطعام! قال إبراهيم بشماتة:

ـ غير مسموح له إلا بمرقة النابت!

ولم تتحمل زوجته الجميلة عشرته طويلا فاضطر إلى تطليقها، وأصبح وحيدا بلا عزاء. وفي تلك الأيام رأيته مرة في «الفونتانا» وهو يشرف على إدارتها كنوع من التسلية. والحق أنى فزعت لمرآه. لم أر رجلا ولكنى رأيت جثة محنطة. جثة محنطة تلتوى شفتها راسمة امتعاضا أبديا احتجاجا على عبث الأقدار به. له من المال ما يمكنه من امتلاك أى شيء، وليس له من الصحة ما يمكنه من الاستمتاع بأى شيء، وانساق مع حظه إلى الهدف الوحيد الباقي له وهو الجنون!

فقد حصر كل اهتمامه بقبره. نعم قبره. حتى لو استنفد ذلك ثروته الطائلة. اشترى أرضا في مدافن الخفير لعلها أكبر أرض خصصت لمدفن في مصر. وغرس بها حديقة غناء تصلح أن تكون حديقة عامة. أما القبر نفسه فقد شيد ظاهره وشواهده من الرخام النفيس المنقوش بآيات الرحمن. وبلغ اتساع منامته حجرة استقبال واسعة، وطعمت جدرانه بالرخام وغطيت بالسجاجيد الفارسية، وركبت فيه أنابيب للإنارة تستمد طاقتها من مولد كهربائي وأوقف على المدفن وخدماته مالاً يفي بالإنفاق عليه أبدا الدهر. قلنا إنه لا ينقصه إلا أن يحنط جثته ويدفن معها متاعه من الجواهر والطعام والثياب! أراد ألا يرثه أحد من الشامتين ولا أدرى مدى توفيقه في ذلك. وفي الخمسينات مات زكى كناشة فلم يحزن لموته أحد. وقال صديق:

\_لم أعرف في حياتي من هو أقسى منه!

فأجاب صوت:

\_ الحياة نفسها تبدو أحيانا أقسى وأمر.

\* \* \*

## آل عديلة الحرة

آخر بيت في الجانب الآخر فيما يلى آل العلوى. عرف البيت باسم صاحبته عديلة الحرة، أما اسمها فعديلة وأما لقب الحرة فأضيف إليها على سبيل المدح المقصود به الذم.

ويقيم في البيت عديلة ربته وابنتاها نبيلة وسناء. ويروى عم فرج تاريخ الست فيقول: إنها كانت زوجة لرجل يدعى عبد الله سنان كون ثروة لا بأس بها من السمسرة، فشيد لها هذا البيت وكتبه باسمها، وأنجب منها نبيلة وسناء. وقبيل انتقالنا إلى الشارع بعام واحد سافر الرجل إلى بر الشام لشأن من شئونه، وهو من سلالة شامية، ثم لم يعد وانقطعت أخباره. ويفسر عم فرج اختفاء الرجل بأن عديلة كانت فائقة الجمال والدلال، وأن سلوكها لم يكن فوق الشبهات، وعجز زوجها عن كبحها فهرب!

ـ تجنب مواجهتها بالطلاق خوفا من طول لسانها، والظاهر أنها كانت تعرف من أسراره ما لا يحب أن يعرف.

على أى حال اختطت لنفسها طريقا جديدا غير معهود في شارعنا فانطلقت في تحررها إلى آخر المدى. وأصبح بيتها مع الزمن ملتقى الأعيان من العباسية الشرقية، يتسللون إليه بليل كالزنابير محملين بالهدايا، فيقضون فيه أطيب الأوقات مع ربة البيت ثم معها ومع ابنتيها الجميلتين. وكنا نراها أحيانًا تسير في الشارع بمفردها أو بصحبة نبيلة وسناء، في هالة من التبرج الفاقع فينتزعن الأعين من المحاجر ويثرن عواصف من الأقاويل. وكنا نحملق في نبيلة وسناء بأعين مترعة بالجنون ولكنهما لم تعيرانا أدنى التفات. وعلى ذلك تساءلنا أين الشرطة؟ . . ألا تعلم بما يجرى في هذا البيت؟! وقيل لنا إن الشرطة تعلم أكثر مما نعلم، وأن حماية الأعيان مبسوطة على البيت ومن فيه، بل وقيل إن الباشا وكيل الداخلية \_ وهو من سكان العباسية الشرقية \_ من عشاق البنت الصغرى رغم فارق السن الهائل بينهما. وطرح الموضوع للمناقشة فيما بيننا فتساءل عبد الخالق:

ـ هل يليق بنا أن نقبل هذا الوضع الشائن في شارعنا؟

فقال عزت بشهامته المعهودة:

\_إذا تناومت الشرطة فنحن الشرطة.

ورحنا نقذف البيت بالطوب فنكدر صفو سهراته الخيالية. وجاء رد الفعل سريعا فتولى حراسة البيت نفر من حرافيش الوايلى لا قبل لنا بهم، ولم يكن فى مقدور عزت التصدى لهم. وعلى ذلك تجاهلنا بيت الحرة على مضض مشاركين سكان الشارع سخطهم الصامت. وفى أواسط الثلاثينات غادرت الأسرة بيتها كأنما قد ضاق عن نشاطها المتصاعد، فارتاحت الأنفس لذلك واعتبر يوم رحيلهم من أيام السعد. ولم نعد نسمع عنهم خيرا أو شرا، حتى رأيت سناء فى تاريخ لاحق بانتهاء الحرب العظمى الثانية، فى حديقة لبتون بصحبة ضابط جيش. لم تتبد فى مظهرها القديم ولكنها رفلت فى احتشام أضفى على صحبتها للرجل روح الزوجية. وقد عجبت لذلك وتحيرت، ولكن الأيام أيدت ظنى، وعرفت من أكثر من مصدر أنها تزوجت من الضابط بعد قصة

حب، ثم علمنا بعد قيام ثورة يولية أن ذلك الضابط كان من القلة التى قررت الثورة محاكمتها، وقد قبض عليه وهو يحاول الهرب إلى الخارج وقدم للمحاكمة وقضى عليه بالسجن. وظل البيت يعرف ببيت عديلة الحرة كأنما هى تسمية تاريخية كرسها التاريخ. وحافظ على اسمه حتى بعد أن أقام فيه الشيخ الذهبي مدرس اللغة العربية والدين بمدرسة فؤاد الأول. وهو فلاح محافظ وزوجته فلاحة لم يغير انتقالها إلى العاصمة من طباعها أى تغيير. وعرف الشيخ الاسم الذي اشتهر به بيته بالمصادفة. فقد جاءه زائر من البلد وسأل عنه في شارع العباسية فأشاروا إلى موقع البيت ورددوا على مسمعيه اسمه. وأخبر الزائر الشيخ الذهبي ببراءة. وتحرى الشيخ عن الأمر حتى ألم بأطرافه وثار غضبه. ويوما دخل الشيخ الفصل فوجد أن مجهولا من الطلبة قد كتب على السبورة بأصبع الطباشير وبالخط الفارسي: «عديلة الحرة». واحتقن وجه الشيخ بالغضب وكان شديد الغضب، والتفت نحو الطلبة متسائلا في تحد:

\_ من ابن العاهرة الذي كتب هذا الاسم؟

ولم ينبس أحد فقال ودفقات غضبه في تصاعد:

\_قد تكون عديلة امرأة سوء ولكنها يقينا. أشرف من أم من كتب هذا. .

وبدأ الدرس.

وقد عاصرت من ألوان الفساد بألوانه وطبقاته وأنواعه ما يجعلني أذكر عديلة وابنتيها كما أذكر أحيانا مكتشف النار في تاريخ الحضارة بالمقارنة بغزاة الفضاء.

إذا شدنى الحنين اليوم إلى زيارة العباسية فسرعان ما تتكشف لى عن عالم غريب لا عهد لى به. لا الشرقية شرقية ولا الغربية غربية، اندثرت الحقول والحدائق وتوارى اللون الأخضر. عمارات متراصة متلاصقة تنوء بأثقالها بلا لياقة أو جمال، شوارع جانبية مكتظة بالأطفال والصبيان، مختلف أنواع المركبات في سباق جنوني، ضجيج هائل يقتحم الفضاء مغلفا بالغبار، أكوام القمامة تترامى كالتلال في الأركان، المواقع الواطئة غريقة في مياه المجارى، الغضب والعنف والسباب ينفجر في الآذان، ولا أعرف أحدا ولا أحد يعرفني، وأتساءل، وأتساءل في حيرة بالغة: أين المغاني التي شهدت أعذب المودات وأجمل قصص الحب؟!

وإنها لنقمة أن تكون لنا ذاكرة ولكنها أيضا النعمة الباقية.

### أسعد الله مساءك

اليوم أبدأ حياة أخرى، حياة التقاعد. عمر طويل تقضى في خدمة الحكومة أفني شبابي وكهولتي وأطل بي على الشيخوخة. وأظلني بولاء لملك وأربعة رؤساء فلم يشعر أحدهم لي بوجود لا يخالجني أسى كبير لأني ما انتقلت إلا من درجة من الضجر إلى أخرى أسوأ وأشد. الذاكرة تعذبني والخيال، فلعله من حسن حظ الحشرة الهائمة في القمامة ألا يكون لها ذاكرة أو خيال. بل الأغلب أن الحشرة تهنأ بالقمامة. بالقياس إلى لا فارق يذكر بين مسكني البالي وبين القمامة. إنه لظلم وأي ظلم ألا أكون اليوم في بيئة جديدة تزهو بالنقاء والنضارة، وألا أكون شجرة تنعم بالأوراق والأزهار والثمار. وأذكر أسرتي فيتقبض وجهي من المرارة والسخط، على أن وقت المحاسبة قد مضى وانقضى. لا أريد أن أصدق أنني عايشت هذه الحجرة منذ عهد التلمذة وحتى عهد التقاعد. هيئتها ومحتوياتها لم تكد تتغير إلا قليلا. هذا السرير الخشبي ما أصلبه، سرير معمر لم تنل السنون من صحته وقوة احتماله، لا يحظى أثاث هذا العصر بمثل هذه القوة المتحدية. وصوان متوسط الحجم ذو ضلفة واحدة تشغلها مرآة من أعلاها إلى أسفلها، طراز منقرض تماما. ومكتب صغير قائم بين النافذتين متين القوائم مقشر السطح راجعت فوقه دروسي الابتدائية والثانوية والجامعية. وكنبة تركية طويلة جديرة بالمتاحف. وسجادة فارسية \_ هدية البكالوريا \_ هي المتاع الوحيد المحافظ على رونقه . لم تعد تعرف هندسة البناء الحديثة حجرات بهذا الاتساع ولا أسقف بهذا الارتفاع ولا أرضية مركبة من البلاط المعصراني. العمارة نفسها أن لها أن تحال إلى التقاعد، وشارع أبو خودة لم يعد له من مضمون الشارع إلا اسمه. نفايات الدهر الغليظ، تتوارى في أركانها المظلمة أجمل الذكريات، ولا جديد ألبتة إلا السكان الجدد ينفثون الغربة والابتذال والاستفزاز. وحيد في شقة كبيرة، من حجرات أربع وصالة تتكون يغزوها التراب، وتقطنها معي الصراصير والفئران. أتصدى لكل شيء دون جدوى، للغزاة والوحشة والكآبة، وللذكريات الحلوة أيضا، وألعن الذاكرة والخيال. أقول لنفسى ـ خاصة وأنا أنظف حجرتي وأرتب فراشي إنني كنت يوما مناط الأمل وقطب العناية المركزة في تلك الأسرة الغابرة. وكنت أيضا الضوء الذي ترف حوله فراشات جميلة. إي والله في غاية الجمال والعذوبة والجنس. وحلمي كان حلما متواضعا في متناول كل شاب. أن أتزوج وأستقر في أسرة بين أبناء. لم يناوشني طموح كبير فأشقى به أوله. عرفت الطموح عند أصدقاء وزملاء، منهم من وصل وتألق، ولم يكن حلمي إلا الخطوة الأولى في طريقهم الطويلة فكيف خاب السعى وانقلب الهدف، كيف أجدني اليوم وحيدا بين يدى التقاعد، لا أنيس لي إلا الراديو والتليفزيون والذكريات المعذبة، والحوار الذي يدور مرارا وتكرارا بيني وبين أشباح أسرتي الزائلة، أقول لهم لولاكم لكنت وكنت فيقولون لي ولولا الحظ لكنا وكنا، هل أصر على الغضب؟ هل أسلم للشفقة والرحمة؟ ولا أجد أخيرا ما ألعنه إلا الحظ. ومع العصر وشدة الحر ناداني المقهى. أي منطلق فهو خير من سجن هذه الشقة المنفرة. لم يبق لى أحد من أهل الزمان الأول، فمن مات مات، والقلة الباقية تغيرت مشاربها ومواقعها في المدينة الكبيرة. أما الطريق بين أبو خودة ومقهى النجاح في ميدان الجيش فقد رسخت هيئته الحديثة بطواره المحطم وتياره البشري المصطخب وأصوانه المرعدة المزمجرة ومركباته المتنوعة المتلاصقة المتدفقة وغباره المنتشر، رسخت هذه الهيئة فجعلت من أناقته القديمة وسماحته الزائلة وهدوئه الشامل حلما من أحلام اليقظة. وأجد حمادة الطرطوشي في مجلسه على رصيف المقهى في انتظاري. سبقني إلى التقاعد بخمس سنوات، وأغرانا بالتعارف تقارب السن والوحدة. وهو ذو شيخوخة متجعدة متفجرة تمادت في احتلال القسمات والصوت حتى ليبدو أكبر من سنه، رأس أبيض كالشمع، وحاجبان ساقطان على جفنيه كالأسلاك، ونظرة منطفئة ذابلة مع ثرثرة ومرح. ووحدته قاصرة على الأصحاب، عدا ذلك فهو رب أسرة وأب لرجال ناجحين ينتشرون في شتى الوزارات، فلم يعد يشاركه بيته بشارع الشرفا إلا زوجته. استقبلني بابتسامة فضحت خواء فمه ونمت عن حرارة المودة التي تجمعنا وتمتم:

\_أهلا، هذا أول أيام التقاعد، ربنا يطول عمرك.

فقلت متصبرا:

- كآبة عابرة ليس إلا.

\_ بالصراحة كان وقعه على أشد.

\_ إلا ترى أن هموم الحياة اليومية تغطى على ترف العواطف الرومانتيكية؟ فلوح بيده المدبوغة وقال:

ـ صدقت يا عم حليم، والمعاش على أي حال أقل من المرتب.

- والمرتب لم يكن يكفي، وبين أصحاب المعاشات وضحايا المجاعة في أثيوبيا خطوة أو خطوتان. .

ضحك ضحكة صامتة وتساءل بنبرة جديدة:

ـ هل أطلب النرد؟

فقلت دون حماس:

\_الوقت أمامنا طويل طويل. .

#### فقال بعطف:

- \_ مشكلتك الحقيقية هي الوحدة!
- \_أي نعم، كانت الوزارة تشغل نصف العمر.
- ـ اسمع نصيحتي، لا تمكث في البيت إلا للضرورة القصوي. .

فقلت متفكرا:

- الوحدة ليست في البيت فقط، إنها هنا أيضا. .

وأشرت إلى صدري. . فقال باسما:

- أنت لا تسلو أبدا عن حلم الزواج القديم!

فتساءلت بأسى:

\_ هل فاتت الفرصة؟

- الفرص بيد الله سبحانه ولكن هل فيك الرمق المطلوب؟

#### فقلت بحرارة:

\_ يجمعون على أن حالتى العامة أصغر من سنى بكثير، وأحيانا يخيل إلى أنى رددت إلى فترة المراهقة. نجوت حتى اليوم من الأمراض المزمنة المتداولة. لم أخبر من الأمراض إلا نزلات البرد. أسنانى كاملة ومتينة رغم حشو أربعة ضروس، ولم أحتج إلى نظارة رؤية أو قراءة علما بأن ولعى بالقراءة هبط إلى حد أدنى فى السنين الأخيرة، وما زال السواد له الغلبة فى السيطرة على رأسى، ولكننى لا أحب التنويه بذلك كثيرا خوفا من الحسد، فالحق أن الثقافة لم تقتلع من باطنى بعض الرواسب القديمة. وقال حمادة الطرطوشى:

- إن وجدت فرصة فأهلا وسهلا، وإن لم تجد فارض بالمقسوم، وإن تكن تحسد المتزوجين أمثالي فهم أيضا قد يحسدونك، والله ما هد حيلنا وقصر عمرنا إلا الحياة الزوجية والثانوية العامة!

ما أكثر ما سمعت ذلك. يدخل فى أذن ويخرج من الأخرى. أجل لم أحمل هما من تلك الهسموم. وإلى ذلك كله عست منذ رحيل الأسرة بلا مطبخ، بالسندوتش والمعلبات، ومع الراديو والتليفزيون، ولكنى لم أكف أبدا عن التوق إلى الزوجة والأولاد. حتى الساعة لم أكف. وأخيرا وجدت الخلاص فى النرد. وتظل ساعة الرجوع إلى العمارة المتهرئة بشارع أبو خودة أثقل الأوقات كآبة. على مدى صلتى بحمادة الطرطوشي اطلع على الكثير من خفايا حياتي. ولما حكيت له حكاية ملك سألني:

\_ما عمرها اليوم؟

\_ تصغرني بعام أو عامين على الأكثر.

\_وحالها كامرأة؟

رأيتها مرات من بعيد وأنا ماض إلى المقهى في شرفة شقتها، يخيل إلى أنها مازالت المرأة . .

فقال جادا:

\_ أرملة، ابناها في السعودية بصفة دائمة، وحيدة مثلك وقريبة لك، زرها يا أخي وجس النبض. .

ضحكت لغرابة الفكرة ولكنها عششت في رأسى مذ اقترحها. وتخيلت عنها كل ما يستطيعه الخيال. وقبل ذلك لم تكن تغيب عن خواطرى وخاصة عند اشتداد أزماتي الجنسية. تزورني وأنا أتأهب لاستقبال النوم، ويدور الحوار وتحدث الأفعال ولكن مع الفتاة القديمة، فتاة القلب والأحلام الزوجة التي أعدتها الطبيعة لي وأعدتني لها فيا للخسارة. لا أقول إنه حب فذ تحدى جميع تلك الأعوام. مات الحب في وقته، شهدت زفافها كالغريب، ولكنها الوحدة والجوع. وألعن تقلبات الزمن التي اجتاحت وطني والعالم وغزتني في عقر دارى. وأصب لعناتي على موطني بين أبو خودة وميدان الجيش. وأتساءل من قبلي ولد ونشأ وتقاعد في حي واحد وشارع واحد وشقة واحدة بل وحجرة واحدة، كلما هم بالتحرك قبضت عليه الأحداث. وعداوتي تتصاعد بصفة خاصة نحو مدخل العمارة القديمة، واسع مظلم نهارا وليلا وبئر السلم مكتظ بالنفايات، خاصة نحو مدخل العمارة القديمة، واسع مظلم نهارا وليلا وبئر السلم مكتظ بالنفايات، شقائي بالتنظيف والترتيب فرائحة ترابية تقتحم خياشيم الداخل، ووراء ذلك كله يجشم التضخم والانفتاح والحروب والنظام الاقتصادي العالمي، وما كان لي من طموح أكثر من أن أتزوج من ملك ابنة قريبي بهاء أفندي عثمان. قال لي حمادة الطرطوشي ذات من أن أتزوج من ملك ابنة قريبي بهاء أفندي عثمان. قال لي حمادة الطرطوشي ذات

ـ لا أتصور أن الوطن سيخرج بسلام من أزمته.

فقلت له وأنا من القرف في نهاية:

\_ دعنا في أزمتنا نحن! . . عمرنا يحسب باليوم وعمر الوطن بالقرون . .

إنه محب للأحاديث العامة على حين أن همومى الشخصية دفنتنى تماما. وأنظر إلى أطلال الشقة وأتساءل أحقا كانت هذه الأطلال مهد الدفء والحنان والكرامة؟! أمى بعد إنجاب فكرية وزينب أنجبت ستة ذكور ماتوا جميعا فى الطفولة ثم أنجبتنى أنا. مجدد الأبوة والأمومة ولعبة القلبين. بل لعبة أربعة قلوب. وهل أنسى حب فكرية وزينب؟

يشتركن جميعا في إعدادي لصحبة أبي إلى المقهى للتسلية والفرجة. أمى تمشط شعرى، فكرية تلبسني بدلة البحار، زينب تلمع لى الحذاء، يخرج أبى من حجرته متأنقا غاية الأناقة، بدلة آخر موضة، رائحة زكية يقطرها له الحلاق، عصا ذات مقبض عاجى يلقى على نظرة استحسان من نظارته المؤطرة بالذهب ويقول لى باسما:

\_ تفضل يا حليم بك. .

اسمه عبد القوى البيه، والبيه في الحقيقة اسم لا لقب ولكنه يضفيه على لقبا، رغم أن جدى البيه كان فطاطريا في شارع الشيخ قمر. وفي المقهى يطلب لى الدندورمة، ويحدث أصحابه عن ذكائي المبكر، ويقول:

له صورة تذكرني بسعد زغلول في صباه!

الحق أن لى عينين تريان أكثر مما ينبغى. تجمعنا المائدة جميعا. ها هى الأسرة بكامل هيئتها. الأب والأم وفكرية وزينب. أحب الجميع ولكن لى عليهم ملاحظات وتحفظات. وجه أبى لا يعجبنى وبخاصة إذا نزع نظارته المذهبة. وجه نحيل ممطوط مجوف بعض الشيء، صغير الأنف بصورة مضحكة، ضيق العينين كأنهما مشروع عينين، بارز الجبهة، صورة منفرة. أمى صغيرة الجسم حسنة الطلعة، ذات عينين واسعتين جميلتين وشعر ناعم وأنف دقيق مستقيم، وإن اعتور صوتها خنف ونبرة احتجاج دائمة. أما سوء الحظ فقد تركز في فكرية وزينب اللتين خلقنا صورة طبق الأصل من وجه أبى الدميم. ودون أى فائدة ورثت أنا وجه أمى الميلح. ومن ذلك التكوين المتنافر تربع سوء الحظ على عرش أسرتنا دون منازع. أنا السعيد الوحيد ولكن زحف الكدر. تبدى القلق واضحا في سلوك أمى وكلامها. متشائمة دائما من ناحية المستقبل. يتفجر قلقها مع مرور الأيام.

تقول لأبي:

ـ كان يجب أن يتعلما في المدارس. .

فيقول:

\_ لتجر مشيئة الله كيفما شاء أما أنا فلا أبتذل كرامتى . . علاقة أبى وأمى حسنة جدا، وعلاقة فكرية وزينب فلا يصفو بينهن جو إلا فيما ندر . كل واحدة منهن على حدة غارقة في مخاوفها، وينعكس ذلك توترا دائما فيما بينهن وخصاما لغير ما سبب . نقار دائم وكدر شامل واتهامات مكبوتة .

ويوما يقول لى صديقي على يوسف\_زميلي وجار\_بثقة ويقين:

\_أبوك غني يا بختك!

فأسأله بدهشة:

\_ لماذا؟

\_منظره يؤكد ذلك، إنه أوجه أب في شارعنا. .

صدقت ذلك بعد مقارنة سريعة بين أبي ويوسف أفندي والد صديقي، وقال على مواصلا:

\_ ومصروفك اليومي يا عم!

مصروف أقراني لا يتجاوز نصف القرش أما مصروفي فقرش كامل. أبي يصحبني معه أحيانا إلى المقهى أو السينما، فأنا ابن عز كما يقول صديقى على. وعمارتنا في ذلك الزمان في طور الشباب وهي أحدث من عمارة على يوسف وبهاء عثمان والد ملك. يسعدني والله أن أكون ابن عز ومن الأغنياء، وهل في الدنيا ما هو أجمل من الثراء؟ وأقول لأمى:

\_نحن أغنياء.

فتقول لي بصوت لعله العنصر الوحيد القبيح فيها:

ـ لا ينقصنا شيء والحمد لله.

\_ لنا أملاك؟

فتضحك قائلة:

\_ لا أملاك لنا .

\_إذن من أين يجيء ثراء أبي؟

\_ من ستر ربنا يا ابني .

الظاهر أن الأثرياء لا يطلعون الأبناء على حقيقة ثرائهم قبل سن معينة. حسبى أننا نأكل ما نشتهى، وفي رمضان يمتلىء الكرار بالنقل، وبالكعك في عيد الفطر، ونستضيف فيه الخروف في عيد الأضحى.

أبى غنى دون أدنى شك. ومن مزاياه أيضا أنه القارئ الوحيد فى أسرتنا، يداوم على قراءة الجريدة اليومية والمجلة الأسبوعية المصورة. وعنه عشقت القراءة، وبعد أن شبعت من مجلة الأولاد طالبته بشراء القصص المترجمة. ها هى عادة جديدة تزف إلى حياتى، أن أعيش حياتين، حياة الواقع اليومى بين المدرسة ونقار النساء فى الأسرة، وحياة الخيال مع الأبطال من النساء والرجال.

ويسألني أبي:

\_ ألا يلهيك ذلك عن المذاكرة؟

\_ولكني أنجح يا بابا. .

فيقول لي بإغراء:

\_عليك بالشهادة العليا.

ـ هل حصلت عليها يا بابا؟

فيقول ضاحكا:

ـ على أيامنا كانت الابتدائية هي العليا، ورغم ذلك حصلت على الكفاءة أيضا، الفرص على أيامكم أكثر، ماذا تريد أن تكون؟

\_أريد أن أكون مثلك.

\_ماذا تعنى؟

ـ أن يكون لى مثل بدلتك ونقودك وأن يكون لى بيت!

فيضحك عاليا ويقول:

\_أنتظر مع الأيام إجابة أفضل!

ومثله أؤدى الصلاة والصيام. النساء يكتفين بالصيام ولكنى رجل. أبى لطيف حنون ويحب الدعابة. عندما يغضب يغلق عليه حجرته أو يرتدى ملابسه ويذهب إلى المقهى. تولت تلك الحياة وغاب أبطالها. في باب النصر يرقدون في قبر واحد نصفه للرجال والآخر للنساء. حجرتي كما كانت، وحجرة أبي الملاصقة لها معدة للمعيشة يزينها التليفزيون والراديو والمكتبة، وفي الصالة السفرة وأربعة مقاعد خشبية ودولاب شبه خال، بيع الأثاث القديم بأبخس الأثمان، وتعرت الحجرتان الأخريان تماما، لا مطبخ لي بالمعنى المفهوم لهذه الكلمة، ثمة موقد غازى صغير أعد فوقه القهوة أو الشاى وأحيانا الكراوية، وأغتذى على الفول والطعمية وبعض المعلبات والبيض أحيانا، وهو غذاء الحكماء في هذا الزمن النارى.

الوحدة تتحدانى وأنا دائب على مقاومتها بالمقهى والتليفزيون، ندرت قراءاتى للحد الأدنى فى أعقاب معايشة طويلة لعمالقة الفكر فى وطننا ونخبة من المترجمات الممتازة. اكتسبت سعة فى الأفق واستنارة لا بأس بها، ولكن لم يؤثر شىء فى عقيدتى الأساسية، أو لم يؤثر فيها لدرجة التخلى عنها، ما أزال أصلى وأصوم، وأنتظر النهاية بالرغم من أننى لم أضف إلى الحياة جديدا ولم أحدث فيها شيئا ذا بال. وأعانى كثيراً من الملل والكآبة. وأضيق بالمكان لحد الموت. وتطاردنى مخاوف كثيرة من المرض والموت. أخاف أن تدركنى علة فلا أجد من يأخذ بيدى، و أن يوافينى الأجل فأترك فى مكانى حتى تنم عنى رائحتى. أقول لنفسى اطرد عنك الوساوس فمن الغباء أن تحمل الهم قبل وقوع عنى رائحتى. ألطرطوشى يرانى أهلا للحسد. الماكر الأزرق يخزى العين عن حسده. أبناؤه

غاية في الروعة. يمدونه بالعون أول كل شهر. وعندما يجيء أجله سيزدحم بيته بالنساء والرجال ويلعلع الصوات فيترامى إلى أنحاء العباسية، وينشر نعيه في الأهرام، يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. انتقل إلى جوار الله المربى الفاضل، وتمضى وراء نعشه جنازة محترمة يشترك فيها أصدقاء الأبناء والأصهار فيفوز الرجل الطيب التاف بجنازة من الدرجة الأولى. حليم بك لن ينشر له نعى على الإطلاق. سينشر نعيك في صفحة الحوادث. دع حمادة يحسدك كيف شاء. إنه لا يعرف الوحدة، ولم يشم رائحة التراب في مأواه، ويغتذي باللحوم رغم تساقط أسنانه، نسى الفراش البارد المحروم من دفء الزوجة، لا يعرف حرمان الجنس والأبوة، لولا أنه لم يبق لي من أنيس غيرك لدعوت عليك. التليفزيون أنيس أيضا وأي أنيس، عالم السحر و الخيال والنساء، حتى الإعلانات موجعة لقلب المحروم. حياة تافهة ولكني لست بالتافه. حتى أمس كنت المراقب العام للعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم. كان من الممكن أن أحقق أحلامي ولكن في ظروف أخرى. ما جدوى ارتفاع المرتب قيراطين إذا ارتفع التضخم أربعة؟! ليست الأسرة وحدها المسئولة ولكن العالم كله باقتصاده وسياسته. تجنبت العالم ولكنه أبي أن يتركني وشأني . أين السباك ليصلح صنبور الحمام؟ ترى ما أجرته اليوم؟ أكون سعيدا لو نمت نصف اليوم ولكنني لا أنام أكثر من خمس ساعات. كى أريح نفسى من التفكير فيك يا ملك. مناجاتي الجنسية لك لا تنقطع. إحساس ما يلهمني بأنك ما زلت صالحة. كلانا وحيديا ملك. لم لا نفعل ما حرمنا سوء الحظ من فعله في الزمان الأول؟ حرك الطرطوشي خاطر اللقاء وتركني فريسة في قبضته. تسلمه الخيال بشهوة جامحة. أن تضغط جرس الباب وتنتظر. تفتح الشراعة وتنظر. أنت.. ياه. . تفضل، كيف ذكرننا؟ كنت مارا فقلت لنفسى. . أهلا وحديث عن الجهات الأربع. وأدور وأناور وعيني مركزة على حلم الجسد. وهي تقرأ وتفهم فتصدر عنها إشارة خفية للعمل. وأنتقل إلى جوارها كالأيام الخالية. وتدعوني أكثر بالمقاومة الواهنة. ونهوى بقبضة الجنس الناعمة على الكآبة الغاشية. وتتراكم الأفعال الجميلة الشائنة. آه لو تتحقق الأحلام يا ملك. ثمة أخريات ألقاهن اليوم في جنبات الحي معطرات بأريج الماضي الجميل، غيرهن الزمن بلا رحمة ولم يبق من ماضيهن إلا الاسم. بتن غرباء رغم ابتسامة عابرة. فضليات وأمهات. لولا الظروف العاتية لاتخذت إحداهن زوجة صالحة. ذهب الشعر واختلت أوزانه. اليوم أغير الملابس الداخلية مرة واحدة في الأسبوع توفيرا للغسيل والكي. لا أتناول الكباب إلا في المناسبات. ينسى المتقاعد في تقاعده كما ينسى الميت في موته. في الزمن المجيد سرت اختيالا بجناحي الشباب المورق. الأمهات قلن لأمى حليم لملك، حليم لبثينة، حليم لرباب، حليم لبيسة. أمى غارقة في مأساة ابنتيها. السنون تمضى بلا أمل. جميع البنات يتزوجن إلا فكرية وزينب. لا الغرباء ولا الأقارب يقتربون منهما. أقول لنفسى مستغربا ما أكثر الزوجات الدميمات. ألا يكفي ثراء أبي لسد الثغرة؟

وأنفض عن نفسى نكد الأسرة وأسير اختيالا بجناحى الشباب المورق. وتهل على بيتنا في شتى المناسبات ملك وبثينة ورباب وبيسة كالأقمار في صحبة أمهاتهن. وتتفجر في كآبة شقتنا بروق الإغراء والدلال، وتتجاذب نظرات الرغبة والأشواق، ولا يخلو الأمر من كلمة عذبة أو لمسة لطيفة أو خطف قبلة في غفلة من الرقباء. حب مشاع لا يعرف التخصص. في حضرة كل واحدة أتناسى الأخريات ولكن ملك تمتاز أيضا بقوة الشخصية والذكاء. ويوما سألتني أمى وأنا في المرحلة الثانوية أو الجامعية لا أذكر:

ـ من تعجبك منهن؟

فتفكرت مليا ثم قلت:

- لا أدرى!

\_ ولكن لابد من واحدة تتفوق بطريقة ما؟

فقلت وأنا أفكر في ملك:

\_إنهن متساويات لدرجة كبيرة.

فضحكت وقالت:

\_أعز أمنية عندى أن أرى ذريتك، ربنا يسهل لفكرية وزينب حتى يخلو لك الجو. .

وكانت الأحداث قليلة، فمرة قابلت بثينة في العباسية الشرقية وتبادلنا قبلة سريعة. وهدايا رمزية تبادلتها مع رباب. وبعض الرسائل التي تدس في اليد مع بيسة. أما مع ملك فالنظرات تغنى عن الهدايا والرسائل، أسعدني أن أكون محورا ويدرن حولي. آه لو أجمعهن في حريم واحد. ولكن ملك تزحف في هوادة وعلى مهل فتغيب أضواء النجوم في رحاب الشمس المشرقة. صورتها لا تبرح مخيلتي وهي واقفة في حجرة الحريم بترام العباسية كعمود من نور في فستانها الأبيض، طويلة القامة مكتنزة الجسد في غير إفراط، ثرية الصدر بيضاء اللون فاحمة الشعر جذابة العينين. حائزة على البكالوريا ومتقنة لفن البيت. ومن الكلام المليح بين الأهل وتبادل الزيارات وترددي على بيتها باتت خطوبتنا حقيقة معترفا بها دون إعلان. من أجل ذلك عزف الخطاب عنها فتزوجت أخواتها وبقيت هي تنتظر. هي زوجتي وأنا زوجها وانحصر حلمي بعد إتمام التعليم والتوظف في الزواج منها. وأخلو كثيرا إليها في بيتها، أنا مثل وعاء على نار يرتعش غطاؤه بقوة البخار المحتدم في باطنه، وهي ترنو إلى بعينين يقطر منهما الشوق والحلم. غطاؤه بقوة البخار المحتدم في باطنه، وتقول بلطف:

\_لكل شيء حدود.

وأركز نظري على فتنة الحاضر ولكنها تمد نظرها إلى المستقبل فتصارحني:

\_عليك بعد التوظف أن توفر من مرتبك مائة جنيه فينتهى كل شيء على خير . .

فأقول متفائلا:

ـ لن يضن بها بابا على . .

\_والدك موظف كما كان أبي!

فابتسم في ثقة قائلا:

ـ بل أكثر من ذلك . .

قصة حبنا معروفة في الشارع كله. يمتلئ بها والداى كما يداعبني بها على يوسف. ولو لا مأساة فكرية وزينب لتضاعف رضاهما، ولما كان ذلك التحفظ الذى قليلا ما يلوح على أبى وقليلا ما يخفى عند والدتى. ما الحيلة؟ ليس الحب وحده هو ما يستحوذ على، ولكننى خلقت للحلال وحده. للحلال وحده يا للذكريات. الحلال والأبوة، اليوم حمادة الطرطوشي يلاعبنى النرد مراهنا على ثمن القهوة. غلبته وربحت وسرعان ما تلاشى الحماس. ننظر الآن إلى ميدان الجيش تحت أضواء المصابيح القوية العالية. ما أكثر النساء والرجال والأطفال، تاريخ الحضارة ممثل في وسائل المواصلات من عربات اليد والكارو والبصات والترام. الأصوات من كافة الأنواع من حوار ومشادة وصراخ وغناء. يمضى حمادة قائلا:

\_البلد. .

ويشرح وجهة نظره الشاكية الساخطة على كل شيء. يثقل عليه هدوئي فيقول:

ـ لا يهمك شيء . .

فأقول ساخرا:

\_ في ما يكفيني .

ـ ولكنك شاهدت عصورا وأحداثا وحروبا ورجالا. .

\_يعنى!

- لا يهمك إلا نفسك.

ـ هي أسوأ حالا من البلد.

\_ ولكنك مثقف.

\_ طظ .

فضحك عاليا، وضحكته أقوى ما فيه، ويقول:

\_ ابدأ حياتك الجديدة.

- \_ماذا تعنى؟
- أتقنت الإنجليزية ودرست الإدارة والسكرتارية في المعهد الليلي، بوحي من الانفتاح طبعا، فما عليك إلا أن تبدأ من جديد. .
  - ـ يلزمني فاصل من الراحة. .
    - \_ أخاف أن تعتاد التقاعد.
      - ـ لا تخف على.

الإعلانات عن الوظائف الحرة كثيرة ومرتباتها فيما أسمع كبيرة لكنها لن تكفي لتغيير حياتي .

هيهات أن تمكنني من دفع خلو للانتقال إلى مسكن جديد في حي جديد. لكن مائدتي المقفرة ستثرى بالطعام الساخن.

#### قلت:

\_ صبرك وسوف ترى ما يسرك . .

فضحك قائلا:

ـ عليك أن ترفع رأس المتقاعدين عاليا.

أعطيت الصحة وحرمت من ثمارها ولكن على أن أحمد الله وأشكره على فضله دون تحفظ. هو المطلع على حرماني الطويل ووحدتي وهو الرحمن الرحيم. وقلت:

- \_ لو كنت أعمق إيمانا لكنت أسعد حالا. .
- الإنسان إما أن يكون مؤمنا أو غير مؤمن ولا وسط.

قلت بحدة:

ـ لا تكن حادا مثل سكين المطبخ. .

فقال مقهقها:

\_أنا لا أعترف بإيمان المثقفين.

أمسكت عنه. إنه ينثر سخطه يمنة ويسرة وينام ملء جفنيه. لكنه أيضا هو كل ما بقى لى في هذا الزمن الأغبر. أين الأصحاب؟ أين الأحباب؟ من حجرتي سمعت أمي وهي تخاطب أم رباب أو بثينة لا أذكر.

ـ لا يجوز أن يرتبط حليم قبل أن يكمل تعليمه . .

المنطق سليم ولكنه أحنقني. وخفف من وقعه أن الكلام لا يوجه إلى أم ملك. وقبل ذلك سألتني ملك:

\_متى نعلن خطوبتنا؟

وكان الجواب:

\_ جو بيتنا لا يسمح بذلك قبل إتمام الدراسة. .

واقتنعت بتسليم، وسلمت أمها بالواقع دون اقتناع. وعلى أى حال تزوجت بثينة ورباب وبيسة فى أثناء دراستى الجامعية. ولم تخل نفسى من هزة تودع بها كل عروس ولكنها كانت عابرة واهنة وبلا أثر باق. الزواج أقوى من الحب وسحره خير وأبقى. وسرعان ما تتلاشى أحلام الصبا الوردية مثل رائحة زكية تعبر بها امرأة مسرعة. ولن أنسى ما حييت قول ملك فى ساعة تجل:

\_ لو تقدم لي أمير لرفضته، ليس لي سواك . .

تبدت لى صادقة راسخة أقوى من أى حقيقة فى الوجود. كان حبا صادقا عظيما ويا للخسارة. وقد أحرز انتصاره فى يوم بهيج لا ينسى. فمن نافذة سكنها رأتنى وأنا أتبادل الإشارات مع بثينة.

وعند أول زيارة لنا مع أمها اقتحمت حجرتي ثم سألتني في حياء؟

\_ هل أهنئ؟

فسألت بدوري في دهشة:

\_على ماذا؟

\_ بثينة؟!

خجلت. نظرت إليها طويلا وهي تحدق في بشجاعة وإصرار. ما أجملها وهي تطوى غيرتها في قبضة كبريائها.

وتمتمت في صدق وسعادة:

ـ لا أحد سواك يا ملك.

فرفعت صوتها لتسمع من في الخارج:

ـ أعرني كتابا من كتبك.

\_قرأت مجدولين؟

\_نعم.

\_إليك آلام فرتر .

فقالت باسمة:

\_هاتها.

منذ تلك اللحظة بدأت أنفض عن وجداني فتنة الأخريات. وتركز حلمي في الزواج. خلقت للحلال وحده. لست مثل صديقي على يوسف وبقية الصحاب. ذات

ليلة قالوا فلنغامر ليكن لنا نصيب. أجل فلنغامر وليكن لنا نصيب! ذلك تاريخ قديم. اليوم وأنا سائر إلى المقهى أتساءل هل كتب على هذا المشوار المدوخ بين أبو خودة وميدان الجيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأتخيل رجوعى عقب انتهاء السهرة فيبوح سرورى الوقتى المصاحب لى فى الذهاب. العباسية كتكوين عام تقرفنى مثل وجه كريه. يقولون مع ذلك إن الحياة تبدأ بعد الستين. حقا؟ شد ما أتوق إلى منظر جديد، جو نقى، موقع تكتنفه الأشجار، والحسان يخطرن مع الأصيل، وأحن إلى ناد حافل بالمعارف والتسلية، إلى دفء يشغل المرء عن هواجس المرض والموت. الشباب والمال هذه هى الدنيا. يتحدثون عن الإثراء المتفجر فى كل مكان، عن السهرات فى الشقق المفروشة، عن يتحدثون عن الإثراء المتفجر فى كل مكان، عن السهرات فى الشقق المفروشة، عن الأفراح الذهبية فى الفنادق، أين الطريق المفضية إلى هذه الدنيا؟ وتوجد قلة من الرفاق على قيد الحياة فأين هم؟ التقيت مرة بالدكتور حازم صبرى أمام الأميركين، تصافحنا، على قيد الحياة فأين على عجل، وافترقنا! من يصدق أننا كنا لا نفترق على مدى الطفولة تبادلنا كلمتين على عجل، وافترقنا! من يصدق أننا كنا لا نفترق على مدى الطفولة والمرحلتين الابتدائية والثانوية؟ وانتخب الموت الآخرين. لم يبق إلا العجوز الطيب الذى يلوح لى بيده من مجلسه فى المقهى. واستقبلنى بجدية غير عادية وقال:

\_أعرف ما بكر بك اليوم!

فجلست وأنا أتساءل:

\_ماهو؟

ـ أزمة الجنيه والدولار!

فضحكت من قلبي ونادرا ما يحدث ذلك وقلت له:

ـ الله يخيبك يا عجوز!

فقال باهتمام:

\_حلمت لك حلما غريبا!

ـ حقا؟

رأيتك تركب حمارا وعلى رأسك بقجة كبيرة، ثم طوحت بالبقجة في الهواء وحثثت الحمار على الإسراع بكعبي قدميك فسألتك عن وجهتك فقلت لى إنك ذاهب لأداء العمرة. .

\_ألديك تفسير؟

ـ طبعا. . أمامك خير، ولكن عليك أن تطرح أفكار السوء أرضا!

على أى حال أحببته تلك الليلة كما أحببته ليلة اقترح على زيارة ملك. أعترف بأنه يؤنس وحشتى. وأنه لولاه لجننت من طول ما أحدث نفسى، وقالوا فلنغامر وليكن لنا نصيب. وقصدنا تافرنا. تعشينا على أنغام المندلين. ولأول مرة أشرب قدحا من النبيذ.

طارت بى نشوة لم أعهدها فى حياتى من قبل. الخطوة الأولى المخاتلة الساحرة فى حياتنا بادرتنا بالنشوة الهازجة. انطلق الضحك من حناجرنا بلا سبب بين يدى فرحة الحياة المتدفقة. أزعجنا من حولنا من السكيرة القارحين. ولأول مرة أيضا نقتحم الدرب إياه. ومضى كل مع امرأة مستوردة. تعرت بحركة روتينية قبل أن أغلق الباب ورائى. وقفت مذهولا وقد هرب قلبى فى أعماقى. انغمست فى برميل من الثلج. ورمت تجمدى بنظرة شرسة وقالت «لست ممرضة يا أنت». ولما خرجت إلى الهواء الطلق المعبق بالبخور هاجت معدتى وماجت وقذفت بما فيها. وحدس أحدهم أن المرة الأولى لا تنجو من عواقب سيئة. ولكن الثانية لم تكن أفضل. قلت لاحظ لى مع الخمر ولا مع أولئك النسوة. أين النار التى تستعر فى حضرة ملك؟ ويئس على يوسف منى فقال لى:

\_ معدتك إسلامية وكذلك غريزتك . .

وآمنت بأنه لا أمل لى إلا فى الحلال والزواج. حقا إنه أمل متواضع ولكن تحقيقه يسير. الوظيفة والزواج. أى طموح آخر سرعان ما يتلاشى. كالحلم الذى ينسى عقب الاستيقاظ. الأصدقاء يحلمون بعوالم أخرى. الزعامة أو القيادة أو التفوق فى المهنة. منهم أيضا من ينتمون إلى الأحزاب ويجلسون إلى الزعماء. أما أنا فلم أجاوز أعتاب وظيفة توفر الرزق وزوجة صالحة وأبوة. وفى خضم العراك السياسى يقول لى أبى:

- نحن الموظفين موالي الحاكم.

فأنقل إليه ما يقرع أذني عن إخلاص زعماء وتهاون زعماء فيقول:

\_كلهم خنازير يتناطحون في سبيل الحكم، وإنه لمجنون الذي يخسر حياته أو مستقبله في معركة زائفة . .

حديثه المفضل يدور دائما عن الوظيفة والموظفين والكادر سواء في المقهى أم في البيت. وأنا أجتهد وأذاكر وأنجح ولكن دون إفراط. لا أعذب نفسى بالتفوق وبلوغ المراكز المتقدمة. وأقرأ وألعب وأحب. وكل صديق شهد لحبيبتي بالجمال والاستقامة. وحبها يزداد مع الأيام قوة وعمقا. أحوم حولها كالمجنون بحب راسخ ورغبة جنونية. وتقطب في بعض المواقف وتهمس:

\_إذا تماديت فضحتنا!

فأهمس متشكيا:

\_ إنى أتعذب حتى الموت.

فتقول برجاء:

\_ لا يعجبني اندفاعك أحيانا، الحب بطبعه مهذب، كن لي مثلما أنا لك . . .

أهدت إلى صورتها فاحتفظت بها فوق قلبي. عشت أسعد الأزمان في رحاب حبها.

لكنى عذبنى فيض الشباب وبخلاف على يوسف فشلت فى ترويضه. إنه أحب الأصدقاء إلى". نذاكر معا، فى بيته مرة وفى بيتى مرة. أقصر منى فى القامة وأجمل منى فى الوجه، وأذكى فهو يشرح لى أحيانا ما يغمض على، ويفوقنى فى الاطلاع، والانتماء السياسى. يقول بحرارة:

ـ سأعيش حتى أرى حياة جديدة لا الملك فيها ولا الإنجليز . .

ويحدثني عن تيارات جديدة كالإخوان والماركسيين ومصر الفتاة ولكنه لم يتخل عن الوفد. وأحب بنتا يهودية فترة طويلة من العمر ولكنها اختفت في مطلع الحرب العظمى الثانية. ولم أعرف له قصة حب أخرى فتوهمت أنه يعيش بلا قلب. ودخلنا معا كلية الحقوق فواصلنا المذاكرة المشتركة. وأقول لملك.

لم تبق إلا أعوام معدودة ثم نلتفت إلى مستقبلنا. .

هي الوحيدة الباقية مع أمها رغم أنها أجمل أخواتها. تقول:

\_ليتني أكملت تعليمي. .

\_ الوظيفة تغريك أيضا؟

-لم لا؟

- ولكنى أريدك ست بيت · · ·

لا أجادل في حق الفتاة في التعليم والعمل ولكني أفضل ست البيت، يحكم على يوسف على بأنني محافظ أكثر مما ينبغي. يقول:

\_ أنت مثل معدتك لا تتطلع إلى الحياة الجديدة . .

فأقول:

ـ لا تغال، حسبي أن أصنع أسرة أفضل من أسرتي . .

ونختم دراستنا فى العام السابق لنشوب الحرب. صرنا أستاذين كما يقال. لم نبلغ الدرجات التى تؤهل للوظائف الممتازة. أنا بسبب اجتهادى المعتدل، وعلى يوسف لنشاطه السياسى. وكان على قريبا للأستاذ جعفر برهام المحامى فألحقه بمكتبه. وداخ أبى حتى ألحقنى بالإدارة العامة بوزارة المعارف. لولا أزمة فكرية وزينب لا عتبر رسالته فى الحياة منتهية على أحسن وجه. على أى حال سعد بيتنا على قدر ما يستطيع، وسعد أكثر بيت بهاء أفندى عثمان، بيت ملك. زيارتى له بعد الوظيفة حفلت بمعان جديدة. ودار الحديث فيها حول التدبير والمستقبل وتوارت المناجاة ورموز العشق. أقول كالمعتذر:

\_ الوظائف المتازة نادرة جدا اليوم.

فتقول بمرح:

- \_مفهوم. . لا داعي للأسف . .
  - \_ ثمانية جنيهات فيها الكفاية.
    - ـ وفوق الكفاية. .
- \_ ولن يطول وقت الاستعداد بإذن الله . .

وتحنى رأسها بالموافقة موردة الخدين بالابتهاج. وأطالع قامتها الفارعة وهى تقدم لى القهوة فتسرى رجفة فى أعصابى كالإعصار. وأتساءل ترى لو تعلن الخطوبة ألا أستحق مزيدا من العطاء؟ ويتساءل حمادة الطرطوشي ساخرا:

- \_ما إن فرغنا من النرد حتى همت في وديان بعيدة ، فيم تفكر؟
- أتابع الحاوى الذي يعرض ألعابه أمام المقهى وسط حلقة من الصبيان، وأنظر بتقزز إلى ثعبان حول عنقه.

## ويسألني:

- أتحب الحواة؟
  - \_أبدا.

# يقول متنهدا:

- ـ حفيدي مريض جدا. .
  - \_ربنا يأخذ بيده. .
- \_ هل تذكر بيت الشعر الذي يقول مطلعه وأولادنا مثل لا أدرى ماذا؟
  - أتذكر أنني قرأته ولكني لا أحفظ الشعر. .
  - \_أنا اليوم أنسى ما يجب حفظه وأتذكر مالا فائدة فيه. .
    - \_وأنا مثلك.
  - ـ أحيانا أنسى بعض قواعد النحو الذي أنفقت عمري في تدريسه!
    - \_نسأله الستر.

# يقول ضاحكا:

ـ أنت في حاجة إلى عروس مع الستر!

ارتجفت جذور قلبى بنغمة طالما ترددت على أوتارها منذ الزمان الأول. وأحيل أبى إلى التقاعد في نفس العام الذى التحقت فيه بخدمة الحكومة. قرأت في وجهه النحيل حيرة باهتة يداريها بابتسامة فاترة وما يشبه الحياء فقلت لنفسى أبى حزين. وأصر على ألا يغير نظامه اليومى، ينام عند منتصف الليل، يستيقظ مبكرا، يغادر البيت في الثامنة بدلا من السابعة \_ يعود ظهرا من مقهى الدواوين بدلا من الوزارة، يتغدى، ينام، يمضى

مرة أخرى إلى المقهى، لكنه حزين. قررت أن أسرى عنه وأدخل إلى قلبه البهجة. هو أبى وصديقى ولا حياء بيننا فى الحق. سأقول له يدك على يدى لنذهب معا إلى بيت بهاء أفندى عثمان لنخطب ملك. هو يومى الموعود ويومك الموعود أيضا. لا جدوى من انتظار زواج فكرية وزينب ولو انتظرت إلى آخر الدهر. ولكنه مات فجأة. بلا مرض ودون توقع. فى الصباح الباكر وهو يحتسى القهوة عقب الإفطار. إنه القلب كما قرر الطبيب فيما بعد. اشتعل البيت صواتا ولطما. بكيت مع النساء كالنساء. أحببته حبا لا يضاهيه حبى لأحد. وتحدانى موته وأنا فى سن يتعذر عليها الاقتناع بالموت. جاءت أيام بعد ذلك بأعوام وأعوام كنت أحزن لأننى لا أحزن. ويقول لى على يوسف معزيا:

\_ القلب أرحم موتة للميت وأقسى موتة على ذويه . .

وضرب لي مثلا بأبيه. ما تصورت أنني سأعرف العزاء أبدا. وبرزت لي من الغيب حقيقة جديدة رغم أنها كانت تعيش معى طوال الوقت، فلم أدرك مدى فقرنا إلا بعد وفاة أبي. عشت دهرا في نعيم من الآمال الكاذبة. أذهلني أن أبي لم يخلف ثروة من أي نوع كان، سوى أربعين جنيهًا عهد بها إلى أمى هي تكاليف جنازته ودفنه. إذن ما سر البحبوحة التي سبح فيها بيتنا؟ المسألة بكل بساطة أن الدنيا كانت مطحونة بأزمة عالمية مررت بها في الصحف دون اكتراث، وتميز أصحاب المرتبات الثابتة بدخل ثابت أصبح محور الحياة الاقتصادية على تفاهته. السلع رخيصة ولا تجد من يقبل عليها إلا الموظفون. بفضل ذلك أكلنا وشربنا ولبسنا وركبتنا الخيلاء ونحن نمرح في القاهرة. وبنشوب الحرب مضى كل شيء يتغير، جاء الرواج، ومضت الأسعار ترتفع درجة بعد درجة، واسترد الملاك أنفاسهم، وانتفخت جيوب فئات عن عرفوا بأغنياء الحرب، وتجهمت الدنيا للموظفين الذين تراءي لهم المستقبل طريقا مسدودة. وهكذا وجد الفتي المدلل نفسه رب أسرة بلا أسرة، مسئولا عن أم وأختين مزمنتين، لهم معاش ضئيل يفي بالكاد بكسائهن المتواضع، وله مرتب تضعف قيمته الشرائية يوما بعد يوم. كيف يمكن أن أتحدث عن موضوع خطوبتي؟ ومتى أستطيع أن أتزوج؟ وتم أول لقاء بيننا في بيتها بعد أربعين أبي. أنذر جوه بالإحباط والمتاعب. مازال الحزن يصهرني فاحترمت حزني. لكني لم أرها كسيفة البال كما أراها الآن. أقول بوجوم:

- كانت صدمة في ألا يخلف أبي شيئا!

تتساءل بروح راكدة:

\_والمعاش؟

\_المعاش! أي معاش يا ملك؟

تتمت:

- ـ يبدو الأمر كالاغتيال.
  - \_هو اغتيال حقا.
- \_ هل لديك فكرة عن المستقبل؟
- \_مازلت أفكر وأفكر ، يلزمني وقت آخر .

تأججت أشواقى إليها لحد الاشتعال رغم الحزن الثقيل أم الحزن أمدها بوقود جهنمى؟ حتى الاغتصاب تمنيته ضمن خواطر دموية مجنونة. افترقنا على أسوأ حال من القلق. كيف ومتى أتزوج؟ هذا هو السؤال الملح المطارد القهار. زملائى فى الوزارة جميعهم متزوجون \_ يعجبون لا متناعى عن الزواج. كثيرون على أتم استعداد لتقديم عرائس. لن يكلفك ذلك مالا يذكر. ولكنكم جيل متمرد يفضل الحرام. أسمع وأتألم وأصمت. يا للعنة ما قدرت أبدا أن الحياة تدخر لى هذا المأزق. ويوما تدخل أمى حجرتى وتجلس إلى جانبى على الكنبة فى جلباب الحداد. نظرت بين قدميها وقالت:

\_أرجو ألا أكون أخطأت يا حليم. .

قلت غير متوقع أي خبر:

\_خير!؟

\_ما باليد حيلة.

ثم مواصلة بعد صمت:

- أم ملك زارتنى صباح اليوم، إنها صديقة عمرى، ولها الحق كل الحق فى أن تطمئن على ابنتها، اقترحت على إعلان الخطوبة، ساءلتنى عن المستقبل. قلت ها أنت حبيبتى ولا سربيننا، وملك ابنتى ولن أجد لحليم خيرا منها جمالا وأدبا وقرابة، ولكن إليك حالنا وما أنت بالغريبة.

وفصلت لها الأمر تفصيلا ثم قلت:

ـ ماذا تكون حالنا لو تخلي عنا؟

\_والعمل؟

- العين بصيرة واليد قصيرة.

\_ ألا يمكن أن نعلن الخطوبة إسكاتا لكلام الأهل والناس؟

\_ المسألة هي متى يستطيع أن يفتح بيتين؟

وقالت لي أمي بأسي:

\_افترقنا، أنا آسفة وهي غاضبة فهل أخطأت يا ابني؟

وقعت أسيرا للغضب والاقتناع. لا أجد منفذا للهجوم أو العتاب. الحقائق عنيدة

كالصخور الصلدة. لا أستطيع أن أقاتل إلا شبحا اسمه سوء الحظ. رغم ذلك حنقت عليها دون وجه حق. يا لها من أيام قرف ونكد وبادرت بزيارة بيت حبيبتى في بيت الوجد والورد طالعني الجفاء لأول مرة. ملك متجهمة بلا إشراق ولا دلال. وتصدرت أمها المجلس وهي تتساءل في تهكم مر:

\_ هل استأذنت والدتك قبل أن تحضر؟

أخذت وتغيرت فقالت الأم بانفعال:

ـ ما كنت أتصور هذا الختام الغادر.

قلت بصوت منهزم:

\_إنها ظروف سيئة كما تعلمين.

- الله لا يرضى بأن يضحى شاب مثلك بحياته من أجل سوء حظ غيره، عل كل إنسان أن يتحمل نصيبه من الخير والشر، ثم ما ذنب ابنتى؟

\_ دعيني أشرح لك. .

قاطعتني بحدة:

ـ لا يهمني الشرح، ما يهمني حقا هو مستقبل ابنتي وسمعتها!

فقلت محتجا:

\_سمعتها بخير دائما.

\_كلا، زيارتك لها معنى لم يعد في صالحها.

وقالت ملك محتجة:

\_ماما!

فصاحت بها:

\_اسكتى أنت!

عميت عما أمامى. غادرت الشقة مطرودا. أترنح تحت ضربات الإهانة واليأس والحزن. أتساءل فى ذهول هل حقا انتهى كل شىء؟ الحب والأمل؟ ملك والزواج؟ وردمتنى عاصفة كراهية لكل شىء. خنقتنى الحقيقة البشعة وهى أننى منكوب بأسرة منكوبة. تبدى بيتنا مساء على مثل الحال التى كابذها يوم وفاة أبى. أمى وفكرية وزينب على كنبة واحدة فى الصالة حائرات البصر من القهر والخجل والشعور بالذنب. تقول أمى:

نحن حمل ثقيل ولكن ما حيلتنا أمام قدرنا؟ وقالت فكرية وكانت أحن على من أمى:

\_أود المستحيل لإسعادك ولكني عاجزة.

وصمتت زينب ولم تكن دونهما كربا. غمغمت وأنا ماض إلى حجرتي:

\_ليفعل الله ما يشاء.

اليوم كلما نظرت إلى الوراء لم أر إلا التفاهة والعقم والحرمان. وأحلام اليقظة حول المال والنساء. والسجن الخبيث في أبو خودة. وكلما آنس حمادة الطرطوشي منى شرودا أو كآبة قال بين المزاح والجد:

- اذهب إليها، إنها وحيدة مثلك.

باتت تثير رغبتي كالزمان الأول. وما أكثر ما عاشرتها في الخيال. ويقول حمادة أيضا:

ـ لو كان الزمان غير الزمان لوجدت امرأة تخدمك خدمة شاملة!

ثم مواصلا وهو يقهقه:

\_أعنى كالتنمية الشاملة!

العجوز رائق ويمزح عليه اللعنة. بل يقول:

\_ أتريد الحقيقة؟ كان بوسعك أن تتزوجها . .

فحدجته بغضب فقال:

ـ لو كنت مكانك لجهزت حجرتي ولو بالتقسيط وضممت البنت إلى الأسرة وليفعل الله ما يشاء . .

قلت بحدة:

- هذه الأفكار لم تكن ترد على الخاطر في ذلك الزمان. .

ـ لا تغضب، أرى أنك سلمت للهزيمة دون مقاومة حقيقية.

فقلت بصرامة:

ـ من فضلك لا تحملني مسئولية سوء حظي.

ولم يقنع بيتنا بسوء حظه ولكنه أضاف إليه نكدا وقرفا. كأنما الكراهية تهيمن عليه. فكرية وزينب في مشادة، فكرية وأمها في شجار، زينب وأمها في نقار. تقول فكرية:

\_ لو تعلمنا وتوظفنا لتغير حالنا، الله يسامحكم. .

فتصيح أمى:

\_ زمان المرحوم غير هذا الزمان، دعوه يرقد بسلام. .

فتقول زينب:

\_ليتنى أملك الشجاعة لأعمل خادمة . .

فتهتف أمى:

\_ربنا يريحني بالموت!

آه يا بيت النكد والكآبة. أما من نهاية لهذه الاتهامات المتبادلة؟ أما معى فكن يقدمن خير ما تنطوى عليه مشاعرهن من رقة وحب. أنا رب البيت وضحيته. وبقدر ما أسخط عليهن أعطف وأحزن. كم كانت أمى ربة بيت ممتازة. وكم كانت سعيدة في علاقتها مع أبى. ولكنها لم تتصور تلك النهاية الكآبية لأسرتها. تساءلت مرة بضيق:

\_ لماذا لا يخلو بيتنا من عنف؟

فقالت أمي:

\_ كيف تستخرج العسل من الخل؟ أنت نفسك. .

فقاطعتها متحفزا:

\_أنا نفسى!

\_ الحق أني أتمنى الزواج لهما من أجلك أنت . .

تساءلت بسخرية:

ـ هل لو جاء العريس المعجزة سأجد ما أجهزهما به؟

فتنهدت ولاذت بالصمت فقلت بحدة:

\_وأنا، ما ذنبي؟

فقالت بعصبية:

ـ اذهب وتزوج واتركنا لمصيرنا. .

فصحت بحدة:

\_ حتى هذا لا أستطيعه. .

بيت النكد الذى أزداد مع الأيام مقتاله. نفس الوجوه، نفس الأسى، نفس الحرمان، أليس لهذه الحياة من نهاية؟ فكرية عنيفة، وزينب أنانية، لا يبرحان البيت كرها في العالم ولخلو صوانهما من أى ملابس لائقة. والحرب تشتد والأسعار تتصاعد والقلق يتجمع. أقول لأمى:

- \_مأساتنا الأصلية أصبحت ترفا، علينا أن ننضبط في الإنفاق لأقصى حد.
  - \_إنى أبذل كل ما في وسعى.
  - ـ لم يحتط أبي الله يرحمه للمستقبل!

هبت للدفاع كعادتها قائلة:

- ـ لم يكن في وسعه أن يفعل خيرا مما فعل.
- ـ أنفق عن سعة، وبالغ في تدليلي فأفسد على حياتي!
  - \_أتلومه لأنه أحبك أكثر من أي شيء في الدنيا؟
  - ألم يكن من الأصوب أن يوفر نقودا لزواج ابنتيه؟
- \_كان في نيته أن يستبدل جزءا من معاشه كلما احتاج إلى تجهيز واحدة. .

وذات يوم استدعاني رئيسي لمكالمة تليفونية. وجاءني صوت خفق له قلبي بعنف، ملك حبيبتي دون غيرها. وسمت لي موعدا عند الأصيل بشارع السرايات. التقينا وليس في قلبي نبضة أمل واحدة. بعد عام فراق معذب طويل حزين. ها هو من جديد الوجه الجميل والجسم المترع بالجاذبية. وفي شيء من الارتباك والحياء قالت:

- \_نسيتني طبعا!
- فسرنا وأنا أقول:
- ـ لم تخطر لي هذه النهاية ببال.
- ـ وأنا كلما تقدم لي رجل رفضته ولكن كيف لي بالصمود أمام العواصف؟
  - \_أنا خجلان يا ملك.
  - \_ألا توجد بارقة تحسن؟
    - \_ من سيئ إلى أسوأ!
  - فسكتت بائسة. وقلت:
  - \_ لا يصح أن أخدعك.

وتقدمنا صامتين كأننا نشيع ميتا حتى شارفنا ميدان المستشفى الفرنسي فتمتمت:

ـ بوسعى أن أفعل ما تشير به على .

فقلت في استسلام نهائي:

ـ لا أشير عليك بشيء، حسبي شعوري بالإثم على ما ضيعت من عمرك. .

وكان المساء يهبط بثقله في كثافة مركزة لا تخففها المصابيح الملونة بالأزرق تنفيذا لتعاليم الدفاع الجوى. وكان علينا أن نفترق قبل أن نصل إلى شارع العباسية. الفراق النهائي الذي يجرف معه كل شيء. وقفنا. سألتها بصوت غريب:

- ـ هل أستحق في نظرك أي لوم يا ملك؟
- هزت رأسها دون أن تنبس. تلاقت يدانا. وآخر ما قلت كان:
  - \_سأدعو لك دائما بالسعادة . .

وذهبت وبصرى منغرز فيها. ما فعل اللقاء إلا أن جدد الأحزان، نكأ الجرح. وتضاعف سخطى على كل شيء حتى إنني صرت من قراء صحف المعارضة بلا أدنى اهتمام حقيقي بالسياسة. وقلت لعلى يوسف:

ـ خبرني يا خبير، أمامي عزوبة أبدية فما العمل مع المشكلة الجنسية؟

فضحك عاليا ونحن نتجول في حديقة الأزبكية وقال:

\_ جرب من جدید .

فقلت يائسا:

ـ لا أطيق المحترفات ولا الخمر!

فإذا به يقول:

ـ لم يبق لك إلا أم عبده!

هتفت بذهول:

\_أم عبده؟!

قال سساطة:

ـ تربت عندكم، منكسرة، وفيها رمق لم لا؟

\_ إنها تكبرني بعشر سنوات. .

\_لم أقترح عليك الزواج منها يأستاذ!

ليس في الكون بقعة محطمة بالعفونة وعامرة بأحلام اليقظة مثل العمارة البالية بشارع أبو خودة ومقهى النجاح بميدان الجيش. ماذا بقى لمتقاعد وحيد؟! لو تهيأت لى وفرة في المال لقمت بسياحة دخل القطر تغطيه من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. ولو غمر تنى ثروة مباغته لقريب تركها لى في البرازيل مثلا لشرقت في الأرض ولغربت بلا حساب، ولتزوجت من فتاة حسناء دون مبالاة بالعواقب. ما ألذ الأحلام وأقساها، على حين تقيمين يا ملك على مبعدة أمتار منى ولا أحرك نحوك ساكنا. نحن سلالة ذكريات واحدة، وفريسة شيخوخة واحدة، وقلبي يحدثني بأنك مازلت امرأة! وقال لى حمادة الطرطوشي بسرور:

- ابنى رقى إلى درجة مدير عام.

فهنأته وقلت:

- القهوة والسندوتش على حسابك هذا المساء.

فقال بحزم:

\_على القهوة فقط!

\_هل ما زلت تعاشر حرمك جنسيا؟

فضحك الرجل وقال:

ـ سؤال بارد.

\_معذرة ولكنه يهمني.

فقال باقتضاب:

\_عندما أشاء.

ثم مواصلا:

\_ كثيرا ما توجد القدرة غير مصحوبة بالرغبة . .

ثم قال برثاء:

\_كيف فاتك الزواج؟ ما عرفت رجلا له مثل حنينك إلى الزواج. .

فقلت بمرارة:

\_مازلت أحمل أسرتي حتى العام الأخير، وكلما ارتفع المرتب درجة ارتفع الغلاء درجتين.

\_ يا للخسارة، وأم عبده رحلت قبل الأوان!

ـ بل بعد الأوان، وبعد أن استحالت رجلا!

\_قسمتك. ماذا يقعدك عن مقابلة ملك؟

وراح على يوسف يلاحقنى بنظراته مستطلعاً. إنى أعرف ما يريد أن يسأل عنه وأتجاهله. حتى سألنى ونحن جالسان في مقهى الانشراح القديم الذي محله اليوم معرض للأثاث:

\_ما أخبار أم عبده؟

ضحكت وقلت:

ـ مغامرة غريبة ولكنها كللت بالنجاح. .

فتساءل بشغف:

\_ کیف؟

- ماذا أقول؟ إنها عشرة عمر، عرفتها منذ الطفولة كأنما هي قطعة من أثاث البيت، وازدادت العلاقة احتراما بعد أن خلفت أبي، ولعلها دهشت كثيرا عندما آنست منى تغييرا في النظر والكلام، ومثل هذه الأمور لا يغيب مغزاها إلا عن المعتوهين، وهي امرأة طيبة ولكنها لحسن الحظ ليست معتوهة، لما مددت يدى ذهلت، تراجعت، وتلاحقت أنفاسها في اضطراب واضح، الآن كل شيء يمضى على أحسن وجه، ولكن في حذر شديد.

\_ تخاف الفضيحة؟

ـ طبعا.

\_لقد حرموك من الزواج فهل يردن إعدامك أيضا؟

ـ بل إنه الأدب والحياء من ناحيتي . .

ـ المهم هل ارتاحت أعصابك؟

\_نعم.

\_ادع لي .

فقلت ضاحكا:

\_ لاعدمتك من قواد كريم!

نعم لقد حظيت بالراحة ولكن تضاعف شعورى بالقرف والعقم والتفاهة. وتساءلت ترى هل يحق لنا أن نحسد الأمم المشتبكة في الحرب؟ اعتدنا سماع الأهوال وصفارات الإنذار ورؤية جنود الحلفاء. وأذهلنا تقلب الحظوظ وانكسار الجبابرة. وكنت ألقى على يوسف مرتين، مرة في مقهى الانشراح، والأخرى في المخبأ قبيل الفجر. وقال لى ذات مساء:

\_أريد أن أعرف رأيك بصراحة في أمر هام.

فتساءلت ولا فكرة لي عما سيقول:

\_خير؟

فسألنى في شيء من الارتباك.

\_ ما العلاقة الآن بينك وبين ملك؟

اقتحمتني المفاجأة. خرست دقيقة. ثم أجبت بصراحة:

ـ لا علاقة على الإطلاق.

\_إنى لا أسأل عن العلاقات الرسمية ولكن عن قلبك؟

- الماضي نسى تماما.

\_ ألا يحزنك أن تتزوج اليوم أو غدا؟

ـ بل أتمنى لها السعادة ولعل زواجها يقتلع من قلبي رواسب الشعور بالذنب. .

\_ سؤال آخر.

فتساءلت مبتسما:

\_أفندم؟

\_ ما رأيك لو أستأذنك في خطبتها لنفسى؟

فقلت ببساطة:

\_ستجدني أول المهنئين.

\_أطالبك بالصراحة التي لا تعقب ندما من ناحيتك أو ناحيتي!

ـ بالصراحة نطقت..

كنت صادقا. مرت فوقى سحابة كآبة لعل رياح الخيبة هى التى دفعتها ولكنى لم أكابد حبا أو غيرة. وجثم فوق صدرى أكثر من الأول شعور الإحباط واليأس. ويوم رويت ذلك الموقف لعم حمادة الطرطوشي سألنى:

\_أكنت شفيت حقا من حب ملك؟

فأجبته بيقين:

ـ بكل تأكيد.

\_ألم تكن تختارها زوجة لو سمحت الظروف؟

ـ بلي ولكن لصلاحيتها لذلك.

\_إذن كانت ما تزال المرأة المفضلة؟

\_وكان يمكن أن يقع اختياري على غيرها أيضا!

فضيق عينيه وقال:

\_أخبرتني أنه كان يقيم معها في عمارة واحدة؟

\_نعم.

فقال بخبث:

\_كان يحبها من قديم ورب الكعبة!

قلت بصراحة:

\_ خطر ذلك ببالي أيضا.

\_إنه ثعلب!

قلت بحرارة:

\_لم يخطىء في حقى قط، وظل لآخر يوم في حياته صديقي الأول.

\_وهل وفقا في الزواج؟

\_كأحسن ما يكون التوفيق.

وأضفت من عندي:

- أنجب منها ولدين نابهين ولكنهما - مثل أبيهما - اندفعا في النشاط العام، وبخلاف الأب اندمجا في الإخوان، واضطرا إلى الهجرة إلى السعودية فتزوجا وأقاما هناك بصفة نهائية، وأنا أعتقد أن ملك تعيش اليوم عيشة ميسورة بفضلهما. .

\_ومتى ترملت؟

منذ عشر سنوات تقريبا، مات صديقي في عز قوته بالسرطان، عاش كريما نبيلا حتى آخريوم من حياته. .

تلقت أسرتي خبر زواج ملك بوجوم، وتضاعف شعورهن بالذنب فازداد البيت كآبة. وشهدت الزواج مع صديقي العريس وهنأت ملك. كأن ما كان لم يكن. وعجبت للعواطف وحداعها العابث. ولأوهام الصبا وأحلام الشباب. وغثاثة الواقع وصدقه ومرارته. وعلى أي حال فعلى يوسف شخص ممتاز، ودخله من المحاماة يفوق دخلي من الوظيفة عشر مرات. وقد هيأ لملك حياة ناعمة وربى ابنيه أحسن تربية وتاه بتفوقهما. أجل أزعجه نشاطهما السياسي لا لمخالفته لميوله الوفدية فحسب، ولكن للخطر المهدد لأمنهما من ناحية الحكومة. ولعله سعد بهجرتهما إلى السعودية ولكنه سرعان ما عذبه الشوق الدائم لهما وبخاصة وأنه كان فياض الأبوه. وهيهات أن أنسى حربه القصيرة مع سرطان المثانة، ولا عذاب أيامه الأخيرة، ولا رحيله الذي خلف وراءه فراغا في قلبي لا يملأ بحال من الأحوال. ولم يكن لي من عزاء تلك الأيام إلا في تقدمي في الوزارة وعلاقتي السرية بأم عبده، وسلمت بالواقع المتجسد في نسوة ثلاث متوترات الأعصاب منعمات بالسخط كأنهن الرمز الحي للزمن الموغل دوما في الغلاء والتناقضات وسوء الحال. وعقب قيام الثورة ساءت صحة أمي وتدهورت الحال النفسية لأختى زينب فدهمتني مصروفات جديدة للعلاج والدواء. واعتدت العزوبة ولازمتني تطلعاتي القديمة نحو الزواج والإنجاب كحلم حزين دائم لا سبيل إلى تحقيقه. وجعلت أتساءل في ضيق متى يتاح لي التخلص من هذا الكهف المليء بالنفايات. وربما أحزنني وسرني معا استباقهن إلى خدمتي وتوفير الراحلة لي. ليست هذه الراحة العفنة هي ما أنشد. إنهن يكبلنني بالحديد والعمر ينطلق ساخرا. وكانت أم عبده أولى الراحلات، أما أمي وفكرية وزينب فلم يرحلن إلا في آخر عام لي في الخدمة. سبقت أمي في قمة الشيخوخة، وتبعتها بعد أشهر فكرية في السبعين، ثم زينب في الثامنة والستين. وكل جنازة كلفتني الشيء الفلاني حتى اضطررت إلى الاقتراض، ثم وجدت نفسي وحيدا في الستين في عالم جن جنونه وانقلبت موازينه وأصبحت الليمونة فيه بعشرة قروش ويقول لي حمادة الطرطوشي:

\_ لن أسمح لك بالاستسلام لليأس، إن يكن مسكنك كريها فثمة آلاف من سكان

المدافن يحسدونك، بيدك أيضا أن تعمل في شركة استثمار وتحسن مرتبك، وتوجد سيدة وحيدة مثلك فلم لا تزورها؟

ويقول الرجل أيضا وهو يضحك:

ـ صحتك والحمد لله ممتازة، وخواطرك الجنسية تبشر بكل خير..

وقلت له ذات مساء:

ـ قررت التحدي والقيام بالمغامرة.

فهنأنى العجوز على شجاعتى. وضاع أكثر يومى الثانى فى الاستعداد للمساء. حلقت شعر رأسى وذقنى. أسلمت جسدى للدش طويلا. ارتديت أحسن ما عندى من بنطلونات وقمصان، انتظرت المساء طلبا للستر ثم عبرت الشارع العمومى للضفة الشرقية. خطر لى على يوسف. قلت إنه لم يخنى ولا أخونه وقلت أيضا لنفسى إنه لعار أن يرتبك شخص فى مثل سنى. وقفت أمام باب الشقة فى الدور الثالث فى ظلام تام ضغطت على الجرس. سمعت أقداما آتية، وفتحت الشراعة، وتساءل الصوت القديم:

\_ من؟

أضاءت المصابيح في أعلى الباب فتجلى وجهى. لم تصدق عينيها.

هتفت:

\_أنت!

فتحت الباب. وضح تلعثم حالها. أشارت إلى حجرة إلى يمين الداخل هامسة: \_ تفضل.

ذهبت وبقيت بمفردى واقفا. الجو خانق. فتحت نافذة تطل على الشارع. نفس حجرة الاستقبال القديمة ولكن الأثاث جديد وعصرى هل أندم على هذه الخطوة؟ لعلها الآن تغير ملابس البيت. لم أرها من قريب منذ زمن طويل طويل. وقع الأقدام من جديد. رجعت مطوقة الرأس بمنديل أبيض، في فستان صيفي لبني لكنه محتشم، لا يكشف إلا عن ساعديها وأسفل ساقيها. تساءلت وهي واقفة:

\_تشرب قهوة؟ . . عندى عصير برتقال أيضا .

ـ لا داعي للكلفة والتعب. .

ذهبت. بقيت صورتها. امتلأ الوجه أكثر من الماضى ولكنه متماسك ولا أثر للتجاعيد فيه، حلت الرزانة محل ماء الشباب، ولكنه وجه مقبول. ترى هل شاب شعرها؟ أما الجسم فقد امتلأ، بينه وبين البدانة خيط لا بأس. وهو داخل الفستان مثير. إى والله مثير. انهالت على أحلامي الجنسية كشلال. آه لو أضمها إلى صدرى ونتذاوب

كما فعلنا كثيرا في الماضي المليح. ولكن حذار فأنت لا تدرى شيئا عما يعتلج في باطنها. رجعت ربما أقامت واستقرت في وادى الأمومة والطهر. تمالك نفسك وتجنب الخطأ. رجعت بصينية فضية صغيرة عليها قارورة، ووضعتها فوق خوان من الخشب المطعم بالصدف، ونقلته أمام مقعدي. قلت لها:

\_أتعبتك. اجلسي وارتاحي.

جلست على فوتيه في الجناح المواجه لي، وفي تلك اللحظة انتهبت إلى صورة الزفاف المثبتة في الجدار فوقها، وعلى جانبيها صورتان، الأولى لعلى يوسف والأخرى لابنيها في زى العرب. هبت على عواطفى دفقة باردة وازدادت مهمتى عسرا.

\_ خطوة عزيزة، تذكرت أخيرا أهلك!

### فقلت بأسف:

- \_هي الحياة كما تعلمين، ولكنني قلت إنه غير معقول أن نكون في حي واحد ونعيش كالغرباء!
  - \_أهلا بك، هل ما زلت تعمل في الوزارة؟
    - \_ تقاعدت منذ أيام أو منذ ساعات!
  - ربنا يطول عمرك، ألا يوجد من يخدمك؟

#### قلت ضاحكا:

- \_ أعيش وحيدا مع الجدران القديمة.
- \_ وأنا مثلك لولا امرأة بنت حلال تزورني مرة كل أسبوع أمينة وماهرة.
  - \_ يخيل إلى أنك لا تغادرين البيت أبدا؟
  - ـ لا أخرج إلا كل حين ومين ولأسباب قهرية.
  - الوحدة قاسية ، لدى المقهى والصديق ، ولكنها قاسية جدا .

### فقالت بتسليم:

- \_عندى التلفزيون وجارة أو جارتان.
  - \_هذا لا يكفي.
  - \_أفضل من عدمه!
  - \_وكيف حال ابنيك؟
- \_ عال، استقرا هناك إلى الأبد، أصبح لى أحفاد، هي قسمتي على أي حال.
  - نطقت بها بأسى واضح فسألتها:
    - ـ ألم تسافري إليهما؟

\_مرة، وأديت العمرة. .

قلت وقلبي يمعن في تراجعه:

ـ مبارك يا حاجة.

\_عقبالك.

ثم مواصلة:

\_إن عزمت يوما فستجدهما في انتظارك.

\_كل شيء بمشيئة الله، وكيف صحتك؟

- كيف صحتك أنت؟

ـ على أحسن ما يكون والحمد لله .

وأنا كذلك ولكنى ركبت طاقم أسنان.

ـ هذا مفيد للصحة في ذاته. .

ـ نسأل الله حسن الختام.

فقلت بحماس:

ـ أمامك عمر مديد بإذن الله، وإني سعيد برؤيتك؟

ـ وأنا كذلك، ولو أنني كنت أتمنى ألا تكون وحيدا.

ـ أنت أيضا وحيدة .

فقالت بمودة:

ـ أعنى أنه كان يجب أن تكون لك زوجة وأولاد.

فقلت بأسف:

- القسمة والنصيب.

وأمسكنا، ربما لنسترد أنفاسنا. أفرغت بقية القارورة في جوفي وغرقت في العرق. فارق كبير بين الحقيقة والخيال. تصورت أنني سأوجه الحوار إلى الهدف دون صعوبة، وأنني سأثب إلى جانبها مثقلا بأشواق العمر، وأنه وأنه وأنه. وهذا مناخ الجلسة ينضح بالجدية والأدب، والسيدة مصونة لا تسمح بقدح شرارة عبث. وهذه الصور المطلة علينا تشاركنا الاجتماع وتصد عنه النزق بل وتغرقه في الحزن. ترى فيم تفكر؟! ألم ترد على خاطرها ولو صورة فاتنة واحدة من الماضي الجميل؟ هل تهيمن على خواطرها كما تهيمن على سلوكها؟ . . أود أن تطالعني العينان بلمحة تذكر، أو مداعبة، أو حياء عابر، أو ظل ابتسامة تتعدد التفسيرات لها. لكني لا أرى إلا نظرة رزينة، نظرة قريبة لقريب تلاقيا في شيخوخة العمر. هل انتهت ملك وجفت ينابيعها؟ . على أى حال لن أغادر الشقة بجعبة

خاوية إلا من الفشل. ولن أسمح للجبن بأن يحملني الندم إلى آخر البقية من العمر. قذفت إلى الماء متسائلا:

ـ هل يضايقك أن نخفف من وحدتنا بالزيارة من حين لاخر؟

فقالت بهدوء:

\_أهلا ىك.

ثم مع تردد واضح:

\_ولكن..

أدركت ما تضمر فقلت:

ـ نحن أقارب ولنا من عمرنا ما يصد عنا الكلام.

فلاذت بالصمت فقلت يائسا:

\_إذن لا توافقين على الزيارة!

قالت بسرعة:

\_لم أقل هذا.

\_لعلك توصين بالانضباط؟

\_هذا ما يجدر بنا أن نفكر فيه.

\_أودأن أعرف رأيك بكل صراحة.

ـ لو عندي رأى آخر لصارحتك به.

فقلت بحرارة:

\_ أنا في أشد الحاجة إلى الزيارة، وحدتى لا تطاق وليس لى غيرك كما تعلمين، وطالما فكرت في ذلك ومنذ زمن طويل. .

لعلها ابتسمت ولكن وجهها تورد يقينا وهمست:

\_أنا فاهمة ومجربة.

فقلت بشجاعة متصاعدة:

\_إذن فكلانا في حاجة إليها!

فضحكت وآثرت الصمت. وشعرت بأننا انتقلنا من عصر إلى عصر فقلت:

ـ الوحدة مرة، والحياة مرة، أتطلع إلى شيء جديد، أنت جددت أثاثك. .

ـ شقتى تجددت تماما، المرحوم ترك لى مبلغا لا بأس به، وحيد أهداني حجرة نوم جديدة، وبكر حجرة للاستقبال، واشتريت أنا حجرة سفرة.

ـ والغلاء؟

ـ المعاش لا يجدي ولكن وحيد وبكر يمدانني بما أحتاج إليه، ماذا تفعل أنت؟

\_يدى دائما على قلبى، ولا أحديهتم بالمتقاعدين، ولكن أفكر في بدء حياة جديدة! \_ بعد التقاعد؟

- صحتى على ما يرام، ولدى مهارة في اللغة الإنجليزية وخبرة في الأعمال الإدارية، وسوف أجرب حظى في إحدى شركات الاستثمار..

\_مرتباتهم كبيرة.

\_وأملي كبير جدا.

\_ فكرة جميلة .

\_ يسرني أنك تشجعينني. .

ورجعنا إلى الصمت فرأيت من المناسب إنهاء الزيارة. قلت:

\_آن لي أن أذهب.

وكالعادة دعتنى للبقاء مجاملة ولكننى وقفت ومددت يدى للمصافحة. تمشيت في الهواء الساكن متلهفا على نسمة من نسائم الصيف. إذا كان الخيال لم يتحقق فإنه أيضا لم يتلاش. ومضيت إلى مقهى النجاح بروح جديدة. ولما رآنى حمادة الطرطوشي مقبلا ابتسمت أساريره وقال:

\_رجعت إلى شبابك، لم أرك كاليوم أبدا. .

وجعلت أعيد على مسمعه ما دار بيني وبينها واجدا في ذلك سعادة جديدة. وعلق الرجل قائلا:

ـ أنا متفائل، وأنت؟

فتفكرت قليلا ثم قلت:

\_بنسبة • ٥٪.

ـ لا، أكثر من ذلك.

\_حقا.

\_كان بوسعها أن تجعل من الزيارة الأولى والأخيرة. .

ـ لا شك في ذلك . .

\_ولا أظن أنه غاب عنها مقصدك. .

\_أتمنى ذلك.

\_صدقني، أنا أدرى بالنساء منك، ولكن هل وجدتها حقا صالحة؟

فقلت بحماس:

\_ أؤكد لك أنها ما زالت جذابة . .

فقال الرجل وهو يضحك:

على سبيل الحيطة لا تتمادى في التفاؤل، المظهر في مثل سنها غير المخبر، قد يبدو الجسم مغريا داخل الفستان، ولكن إذا عرى تجلت به ثغرات وحفر مثل شوارع هذه الأيام، لذلك أنصحك إذا وفقت إلى ما تريد أن تمارس حبك في الظلام!

ولم أتمالك في الضحك طويلا ثم قلت له:

\_ المهم أن أوفق أولا. .

لدى عودتى إلى شقتى أطبقت على الكآبة. تضاعفت كراهيتى لها وتمنيت لها النار. بالت الرغبة فى التغيير قوة قاهرة لا تقاوم، وفترت متعتى بالمقهى والتلفزيون فى الأيام التالية. الزيارة هى الأمل الباقى الوحيد. تكرارها بعد أسبوع قليل، بعد شهر غير محتمل، فلتكن بعد أسبوعين. فى أثناء ذلك عرفت أن شركة جنرال إليكتريك فى حاجة إلى وظيفة فى فرع منها يقوم بمشروع لبناء محطة مياه مشروع مؤقت مدته ثلاثة أعوام ولكن المرتب ٠٠٤ج. م غير بدل الانتقال. وقدمت للامتحان. وقع الاختيار على فتاة ولكن المدير عرض على وظيفة فى العلاقات العامة بثلاثمائة جنيه، قبلت وأنا فى منتهى ولكن المدير عرض على وظيفة فى العلاقات العامة بثلاثمائة جنيه، قبلت وأنا فى منتهى والكساء سيقفزان قفزة خيالية. وانتظرت أسبوعين ثم مضيت فى ميعاد الستر إلى بيت والكساء سيقفزان قفزة خيالية. وانتظرت أسبوعين ثم مضيت فى ميعاد الستر إلى بيت حبيبتى. الصبر نفد، والشوق تأجج واشتعل، والعزية صممت. أقنعت نفسى بأن الشيخ لا يجوز أن يتعلثم كصبى أو يخجل كمراهق. ولما فتحت لى حجرة الاستقبال رجوت أن نجلس فى حجرة المعيشة، استزادة من الألفة فى الظاهر وهربا من الصور فى الحقيقة. وقلت لها بصدق:

\_ حياتي بفضلك أصبحت مما أغبط عليه.

فابتسمت قائلة:

\_ لا تبالغ . .

فقلت بارتياح:

- التحقت بشركة جنرال إليكتريك. .

\_ مبارك .

وحكيت لها عن المرتب وكل شيء وقلت:

```
_ يمكنني الآن أن أحقق هدفي . .
```

وبدت أنها لم تفهم مقصدى فقالت:

\_إن كنت تروم شقة جديدة فأشك في تحقيق هدفك.

فقلت بجرأة:

\_هدفي أهم من الشقة؟

\_حقا؟!

\_إنى أفكر جادا في الزواج. .

خيل إلى أنها أجهضت دهشة بلباقة وتمتمت:

-الزواج!

فقلت بثقة:

\_إنى على أتم ما يكون من الصحة. .

فابتسمت في ارتباك وقالت:

\_ربنا يزيدك صحة وعافية.

\_وددت أن أعرف رأيك؟

لم لا، مثلك يتزوجون، وأكبر منك أيضا. .

\_هذا ما قلته لنفسى.

فقالت بشيء من المرح:

ـ دعني أبحث لك عن زوجة مناسبة.

\_ما الزوجة المناسبة؟

\_ لعلها سيدة عاقلة لا تقل عن الأربعين.

ـ ستكون في تلك الحال أرملة أو مطلقة.

ـوما المانع؟

ـ ولها أولاد، وربما في سن الحضانة. .

\_ لابد من الرضا بالواقع المتاح . .

فركزت بصرى الثمل في عينيها الحائرتين وقلت:

\_إنى أعرف من أريد ولا حاجة إلى البحث.

فتساءلت وهي تغوص في الحصار:

\_ماذا تعنى؟

فقلت باستسلام وضراعة:

\_ملك، أنت الزوجة التي أريد.

غضت بصرها وقطبت دون أن تنبس فرجعت أسأل في إلحاح:

\_مارأيك؟

\_أهذا ما رجعت من أجله؟

ـ أي نعم .

\_ يا للفضيحة .

\_ الفضيحة .

\_ لا أدرى ماذا أقول . .

- إنه مطلب طبيعي و لا فضيحة فيه على الإطلاق. .

فقالت بصوت متهدج:

ـ الزواج لا يمكن أن يخطر لي ببال.

\_ دعيه يخطر، كان أعز أمانينا..

فقالت وهي من الحياء في ضيق شديد:

ـ ذاك تاريخ مضى وانقضى ونسى . .

فقلت بحرارة:

\_ إنه يعيش معى الآن بكل قوة.

ـ أنت لا تدرك معنى ما تقول. الوحدة أطاحت بالحكمة، وسيتمخض الحلم عن لا شيء...

ــ إنى أعرف ما أريد.

فقالت بانفعال شديد:

ـ لا . . لن أسمح بفضيحة . .

ـ لماذا ترددين هذه الكلمة القبيحة؟

ـ هي الحقيقة ، أنت تتناسى أنني أم وجدة .

فقلت بضراعة:

\_الدهشة تعيش ساعة واحدة ثم يلوذ الإنسان بسعادته . .

فغضت بصرها في أسى وهمست:

\_ لا تحرمني من سكينة القلب. .

خيل إلى أنها انقلبت في نقاشها امرأة لا أما أو وجدة أو قريبة فحسب. انتفضت قائمًا وخطوت نحوها لأجلس إلى جانبها كالزمان الأول، ولكنها وثبت هاربة وهي تهتف بجفاء:

ـ لا تلمسنى.

كأنما تلقيت لطمة. تجمدت لحظات. في غاية من الانهيار واليأس، ثم همست وأنا أتحرك:

\_أستودعك الله. .

لم أذهب إلى المقهى . لم أرجع إلى البيت . سرت طويلا على غير هدى . استرحت قليلا في بعض مقاهى الأطراف . عدت إلى مقبرتى مع الفجر . فى اليوم التالى ، وأنا فى طريقى المألوف إلى مقهى النجاح ، رفعت عينى إلى شرفة مسكنها . وإذا بها تقف فوق عتبة الشرفة وكأنها تنظر نحوى . وبدافع الأدب والمجاملة أحنيت رأسى تحية فإذا بها تلوح بيدها محيية . خفق القلب وتسمرت القدمان . ماذا تعنى يا ترى؟ . وفتحت مصراعى النافذة وتراجعت قليلا ثم لوحت بيدها مرة أخرى واختفت . فسرت الإشارة على هواى . وعبرت الشارع نحو العمارة يستخفني طرب غامر . لم أبال هذه المرة بانتظار المساء .

(ت<u>ـــ</u>ت)

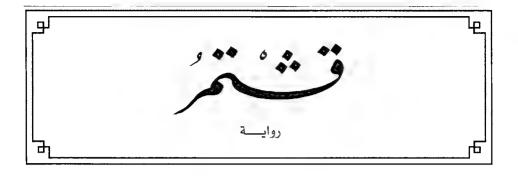

العباسية في شبابها المنطوى. واحة في قلب صحراء مترامية. في شرقبها تقوم السرايات كالقلاع وفي غربيها تتجاور البيوت الصغيرة مزهوة بجدتها وحدائقها الخلفية. تكتنفها من أكثر من ناحية حقول الخضر والنخيل والحناء وغابات التين الشوكي. يشملها هدوء عذب وسكينة سابغة لولا أزيز الترام الأبيض بين الحين والحين في مسيرته الدائبة ما بين مصر الجديدة والعتبة الخضراء. ويهب عليها هواء الصحراء الجاف فيستعير من الحقول أطيابها مثيرا في الصدور حبها المكنون. ولكن عند الأصيل يطوف بشوارعها عازف الرباب المتسول بجلباب على اللحم، حافيا جاحظ العينين، يشدو بصوت أجش لا يخلو من تأثير نافذ:

# 

بدأ التعارف عام ١٩١٥ في فناء مدرسة البراموني الأولية. دخلوها في الخامسة وغادروها في التاسعة. ولدوا عام ١٩١٠ في أشهر مختلفة، لم يبارحوا حيهم حتى اليوم، وسيدفنون في قرافة باب النصر. تضخمت جماعتهم بمن انضم إليهم من الجيران، جاوزوا العشرين عدا، ولكن ذهب من ذهب بالانتقال من الحي أو بالموت، وبقى خمسة لا يفترقون ولا تهن أواصرهم، هؤلاء الأربعة والراوى. التحموا بتجانس روحى صمد للأحداث والزمن، حتى التفاوت الطبقي لم ينل منه. إنها الصداقة في كمالها وأبديتها. والخمسة واحد والواحد خمسة، منذ الطفولة الخضراء وحتى الشيخوخة المتهاوية، حتى الموت. اثنان منهم من العباسية الشرقية واثنان من الغربية، الراوى أيضا من الغربية ولكنه خارج الموضوع. وتتغير المصائر وتتفاوت الحظوظ ولكن تظل العباسية حينًا وقشتمر مقهانا، وفي أركانه تسجلت أصواتنا مخلدة البسمات والدموع وخفقات لاحصر لها من قلب مصر.

\* \* \*

قبل أن نهتدي إلى قشتمر جمعتنا الشوارع وميدان المستشفى والنخلة الرشيقة بحقل

عم إبراهيم الممتد بين شارع مختار باشا من ناحية وبين الجناين من الناحية الأخرى. تطل عليه الحدائق الخلفية لمساكن كثيرة في العباسية الغربية، وبمدنا بما نحتاج من خضر، في جنوبه تقع غابة التين الشوكي وفي شماله ناحية الوايلية تدور الساقية التي ترويه وتنتشر حولها أشجار الحناء زافرة شذاها الطيب. في العطلات الأسبوعية والصيفية نجلس تحت النخلة المغروسة في وسطه، تسيل أفواهنا بالحقائق والأساطير. ودل كل واحد على مسكنه لتتم المعرفة به فرأينا بيت صادق صفوان ببين الجناين، وبيت إسماعيل قدرى سليمان بشارع حسن عيد وسراى حمادة يسرى الحلواني بميدان المستشفى وفيللا طاهر عبيد الأرملاوي ببين السرايات. وأعجب صادق وإسماعيل بالسرايتين، وتأملا حديقتيهما بانبهار، وثمل رأساهما بالفخر وهما يعلنان صداقتهما باثنين من أولاد حديقتيهما بانبهار، وثمل رأساهما بالفخر وهما يعلنان صداقتهما باثنين من أولاد

يقول صادق صفوان النادى:

ـ بابا موظف بالأوقاف، ونينة ماهرة في كل شيء!

ونرى صفوان أفندى النادى فيجذب اهتمامنا من أول لحظة. نحيل الجسم ماثل إلى القصر ولكنه ذو شارب غزير طويل لم نر مثله من قبل. مع التقدم فى العمر يصير شارب صفوان أفندى موضوعا مغريا بالتعليقات والقفش والتنكيت ويشاركنا صادق الضحك من أعماق قلبه رغم ما يكنه لوالده من حب واحترام. أما الأم تيزة زهرانة كريم فصادفتنا مرات فى الشارع فى تزييرتها السوداء، ومن وراء البيشة. . تحذرنا من الترام ونحن نعبر الطريق. وتدعو لنا بالسلامة. وصادق مؤدب مهذب، ويصلى، وسوف يصوم عندما يبلغ السابعة، ولكنه لا إخوة له ولا أخوات، بسبب مرض أصاب أمه عقب ولادته. هو وحيد الأسرة وأملها الباقى، ونشعر كثيرا بأنه موضع الرعاية والعناية. غير أن أباه الحصيف يقول له كثيرا «يا صادق، اجتهد، أبوك لا يملك شيئًا ليتركه لك، فاجعل الشهادة وسيلتك إلى الوظيفة». ودب تغير عميق فى روح صادق منذ طرق عالم قريب لهم هو رأفت باشا الزين. صحبه أبوه معه إلى زيارة ابن عمه الباشا بسراياه فى بين السرايات غير بعيد من فيللا طاهر عبيد الأرملاوى صديقه. يقول صادق وهو يلهث:

- سراى ابن عم بابا مثل سرايا كم يا حمادة، حديقتها تقارب غيط عم إبراهيم فى وسعها، جامعة لأزهار الدنيا والآخرة، والسلاملك، والبهو الأزرق، وبهو السفرة، هائل. . هائل، والباشا فى غاية العظمة، وزبيدة هانم حرمه جميلة جمالا لا قبله ولابعده، وفى غاية الطيبة، يحبون أبى وأمى، كما لو أننا أغنياء مثلهم، ابنهم محمود أكبر منى بعامين، أما أميرة ابنتهم فهى أجمل من زبيدة هانم . . كل شىء يجنن!

بدأ حياته من صغار الأغنياء، وبفضل ثروة زبيدة هانم أنشأ أكبر مصنع للنحاس، ورزقه الله بالطول والعرض، ومد حباله إلى الكبراء والسادة الإنجليز ثم نال رتبة الباشوية. ويقول صادق:

- أهم شيء في الدنيا أن تكون غنيا . .

حب الثراء غرس فى قلبه فى سراى قريبه. ينعكس ذلك فى أحلامه أكثر مما ينعكس فى اجتهاده تلميذ متوسط كغالبية شلتنا. مسحور برأفت باشا وزبيدة هانم وأميرة التى تكبره بسبع سنوات. هم رموز للجنة ونعيمها. ويظل مثالا للمؤدب المؤمن، وتقدم الأعوام لا يقلل من حيائه، ولا تجرى على لسانه حكاية مكشوفة، وإذا جاء ذكر لبنت من البنات لاذ بالصمت أو راح يذكرنا بعذاب القبر وحساب الآخرة. ولمناسبة وفاة جده يقول بحيرة:

ـ نينة قالت لي إننا كلنا سنموت. .

لا يتصور أن تموت أمه أو يموت أبوه. وليس في قوله جديد فيما يبدو ولكن شعورهم آمن بأن الموت حتم مؤجل إلى أجل غير مسمى. كلنا نسلم بالموت بألسنتنا أما قلوبنا فترمى به إلى موضع في الزمان قصى. وبين حين وآخر تمر بنا الجنازات في طريقها إلى القرافة فنرنو إليها بغير اكتراث كأنها أحداث لا تعنينا. وتحت النخلة السامقة نلهو بشد الحبل، والتهام أطباق الدندورمة المصنوعة من البسكوت، وتقليد المدرسين في أطوارهم الخارقة للمألوف. ولا نكون وحدنا دائما، فقد ينضم إلينا عشرة أو أكثر من أصدقاء الدرجة الثانية. فيهم نفر عرفوا بطول اللسان أو الخشونة أو حب العنف والأذي، ولكنه يبقى الأساس كنواة صلبة لا يسمح لغريب باختراقها. ويدعونا صادق إلى وليمة غداء فيقدم لنا طعمية لذيذة وكفتة فاخرة وتشكيلة من السلطات ثم طبقا من البرتقال اليافاوي. وتمطر السماء في جو بارد فنتأخر في بيته الصغير ببين الجناين حتى العصر. ويرد حمادة يسرى الحلواني التحية فيدعونا للغداء في السرايا بميدان المستشفى. تستقبلنا الحديقة المترامية بروائحها الطيبة وخضرتها المغسولة المشرقة. نمضي إلى بيت صغير مستقل بذاته في الحديقة مكون من حجرتين وشرفة ومرافق. ثمة نافذة مفتوحة على الحديقة تتحرك الأغصان خارجها كالمراوح. تنتشر في الأركان على قوائم خشبية أوراق عريضة مصمغة لصيد الذباب. أما الغداء فشواء وضلمة وسلطات ومهلبية. يتسابقون في الأكل كشد الحبل دون كلفة. يتريضون بعد الغداء في مماشي الحديقة. يرون «توفيق» شقيق حمادة الذي يكبره بأعوام ينطلق فوق دراجة خضراء، ويلمحون أفكار الشقيقة الكبري بنت العشرين في إحدى نوافذ القلعة. زيارة سعيدة لم يلم بها شيء من الارتباك إلا حين رأينا أدوات الطعام ـ الملعقة والشوكة والسكين ـ منظومة حول الطبق. ولكن إسماعيل قدرى سليمان بدد الارتباك حين قال:

ـ نحن لا نستعمل إلا الملعقة واليد!

وكان مما يحمده صادق لآل الزين باشا أن الباشا والهانم يأكلان كما يأكل والداه مجاملة ومحبة، ولم يكن يستعمل الأدوات إلا محمود وأميرة. يقول صادق:

- ناس طيبون حقا، كأنهم منا أو كأننا منهم، وزبيدة هانم تحب الفسيخ وتطالب أبى بهدية منه، ونينة تخبرها بأن لذته لا تتم إلا بتناول البصل، فأكلت الفسيخ بالبصل. .

يروى الواقعة وكأنها معجزة في العلاقات البشرية. على ذاك فهو أجمل شلتنا. معتدل القامة ذو بشرة تميل إلى البياض، دقيق القسمات ذو عينين سوداوين جميلتين وشعر أسود ناعم.

#### \* \* \*

ونعرف الشيء الكثير عن حمادة يسرى الحلواني وأسرته. نشأة ملكية في السراى. الباشا صاحب أكبر مصنع للحلاوة الطحينية في القطر. حلاوة أرق من الهواء محشوة بالفستق، وفي السرايا مكتبة هائلة وإن لم يتسع وقته للقراءة. رجل مال وأعمال. رأيناه كثيرا في سيارته الفورد، ربعة بدينا مبروم الشارب خمرى اللون تشع منه العظمة كما رأينا حرمه عفيفة هانم بدرالدين، صورتها مقبولة ولكن فخامتها تفوق جمالها.

- بابا مشغول دائما، ماما شديدة وتحب أن تطاع، أختى تربت في الميردى دييه واختارت لها ماما خطيبا غنيا، وأخى توفيق يرضيها باجتهاده، أما أنا فلا تكف عن لومى ومحاسبتي وتكرر على مسمعي بأنه لا قيمة للمال بدون العلم والمركز..

ويسأله إسماعيل قدرى:

ـ ولم لا تجتهد؟

ـ أحب أن أقلب صفحات الكتب في مكتبة بابا وأتفرج على الصور.

ـ ألا تحب أن تكون مثل أبيك؟

ـ كلا، يأخذنا ـ أنا وأخى ـ إلى المصنع، أخى يهتم بكل شيء وأنا أتثاءب. .

فيسأله صادق صفوان:

ـ ماذا تريد أن تكون؟

- لا أدرى. .

العلاقة بينه وبين أسرته متوترة باستثناء أفكار أخته التي يحبها ويقول بحسرة:

ـ ها هي تستعد لفراقنا . .

أبوه يطالبه بالاهتمام بمستقبله في المصنع وأمه لا تكف عن لومه وأخوه يسخر من كسله. وقد مارس الصلاة فترة ثم تهرب من التزاماتها. . قال:

ـ لا يواظب على الصلاة إلا أبي . .

ويسأله صادق:

وماما؟

ـ لا تصلى . . ولا تصوم . . ماذا عن حرم رأفت باشا؟

فابتسم صادق وقال:

- مثل مامتك رغم طيبتها المتناهية . .

ويغيب عنا شهرا كاملا في الصيف عندما تسافر الأسرة إلى رأس البر للاصطياف. إنهم أصلا من دمياط والاصطياف في رأس البر تقليد دمياطي ويحدثنا عن عشتهم وموج البحر، حتى يسأله إسماعيل قدري:

ـ هل حقيقي أن موج البحر يعلو كالجبال؟

ـ وأكثر. والأهم من ذلك أن ترى التقاء النيل بالبحر.

إنه يفتن أخيلة صبية لا يبرحون القاهرة على طول العام، حتى آل الأرملاوى يقضون عطلة قصيرة في الريف. . وحمادة عميق السمرة، يبشر نموه بقامة طويلة، رأسه كبير فيه نبل واحترام، ملامحه مقبولة ويمتاز بنظرة هادئة. وفي نهاية المرحلة الأولية وسنه تقترب من التاسعة مرض بالتيفود. وعزل في حجرة خاصة بالسراى. كنا نزور السراى ولا يسمح لنا بدخول حجرته. غاب عنا شهرا ثم رجع إلينا كالخيال. وحدثنا عن مرضه طويلا، كيف منع عنه الطعام دون أن تريده نفسه، وكيف عضه الجوع في فترة النقاهة وحيل بينه وبين الشبع حتى أوشك أن يفقد وعيه، وكيف كشف له المرض عن حب الجميع له. ويقول متفلسفا:

- أصل البلوى كلها ذبابة!

وحتى في تلك السن المبكرة تخايلت لأعيننا أهداف عن مستقبل بعيد، إلا حمادة بدا غامضا لا نعرف له هدفا.

طاهر عبيد الأرملاوي من أحب الشخصيات إلى قلوبنا لخفة روحه وبساطته وميله إلى البدانة، وهو أسمر وملامحه شعبية ولكن جاذبيته لا تقاوم. يقول:

ـ أنا تعبان لأني وحيد والديه.

ـ ولكن لك شقيقتين؟

ـ أنا الولد الوحيد، بابا مصمم على أن يجعل منى طبيب مصر الأول. . وماما تصر على تعليمي الفرنسية من الآن. .

فيللا الدكتور عبيد الأرملاوى باشا غاية في الأناقة رغم أنها دون السرايات ضخامة . والدكتور الباشا مدير للمعامل بوزارة الصحة وحاصل على الدكتوراه من النمسا ، تراه والحاجب يفتح له باب السيارة يتهادى في جلال الميرى وأناقة الروح الأوروبية . يلوح دائما في القمة رغم أن ثراءه دون الحلواني أو الزين ، وبيننا وبينه بعد يجعله بمعزل عنا . ولم يرحب أبدا باختلاط ابنه بأبناء العباسية الغربية ولكن طاهر صارحه بأنه لا يمكن أن يقطع ما بينه وبين أصحابه . وإنصاف هانم القللي أم صديقنا ليست مجرد خريجة في الميردى دييه مثل والدة حمادة ، إنها أيضا مثقفة وقارئة وذات عقل ممتاز ، وبفضلها كملت مكتبة الباشا العلمية بثمار الفكر والأدب . واتفق رأيا الباشا والهانم على أن يجعلا من طاهر شخصا رفيع المقام .

وتسأله الهانم مرة:

ـ ما أحب المواد الدراسية إليك؟

فيجيب بصراحة معهودة:

- المحفوظات . . مثل :

## أيها الطائر أهلا بمحياك وسهلا

حتى فى تلك السن المبكرة بدأ يحب الشعر ويحفظه. وربما وجد شعرا فى مجلة مما يوجد فى الفيللا فيسأل مامته أن تشرحه له ثم سرعان ما يحفظه. ويسعد الباشا بذلك ويقول لحرمه:

- الولد ذكى وسيكون طبيبا مدهشا . .

وعرف طاهر دينه لأول مرة في مدرسة البراموني. لا ذكر للدين في فيللا الأرملاوي، لا بخير ولا بشر، ولا ممارسة لأى شعيرة، ورمضان والأعياد تكون شهورا دينية إلا بين الخدم. ورغم حصة الدين وتدين صادق صفوان فيمكن القول بأن طاهر نشأ نشأة وثنية أو لا دينية مجردة. وتحية وهيام شقيقتاه كانتا تماثلانه في ذلك، ولكنه يقول عنهما:

ـ لهما صديقات كالأقمار يزرنهما ويجلسن معهما في الحديقة. . كالأقمار . . !

ويتسلل إلى مجلسهن مسوقا برغبة مبهمة، ويتلقى المداعبات كالورود، وتنفجر في أعماقه مسرة بريئة وجامحة مفصحة عن انفعاله الأول بالجنس الآخر. وفي عام من الأعوام دعيت الأسرة لقضاء أسبوعين بالإسكندرية عند خالته، فسمعنا عن الإسكندرية كما سمعنا من قبل عن رأس البر. واستحم في الحمام الخاص بالنساء في سان استفانو مع مامته وشقيقتيه ودهش لمنظر الهوانم في أردية البحر التي تشبه قمصان النوم، وقال لنا ضاحكا:

# ـ مثل الأبقار أو أضخم!

مامته إنصاف هانم القللى متوسطة العود، خارجة عن تقاليد عصرها التى ترى فى البدانة رمزًا للجمال فى عالمى النساء والرجال معا. ولكن بدا لنا أن شغفه الأول بالمحفوظات التى كان يرددها تحت النخلة فى غيط عم إبراهيم. وفتن أيضا بالسينما ليلة ذهبنا إليها أول مرة فى عيد من الأعياد بدار عرض «المنظر الجميل» بالظاهر. الحق أنها فتنتنا جميعًا ولكنه جن بها جنونا. وضاعف من أشواقه أنه لم يكن يسمح لنا بمغادرة حدود العباسية إلا فى الأعياد، غير أن السينما احتلت موضعا هاما من حوارنا، ولعبت بخيالنا أيما لعب، وأصبحت قرية رعاة البقر وطننا الثانى يخفق القلب لمرآها ويثور الخنين.

#### \* \* \*

وأيضا فلإسماعيل قدرى سليمان حديثه تحت النخلة. إنه أسمر قوى الجسم ذو عينين عسليتين جميلتين وأنف كبير ونظرة ذكية. بيته صغير ذو حديقة خلفية بشارع حسن عيد، يشبه بيت صادق صفوان ببين الجناين. أبوه قدرى أفندى سليمان موظف بالسكك الحديدية يكاد يماثل ابنه في الشبه لولا بدانته. يقول عن أبيه:

- أبى يستقل أى قطار في القطر من غير أن يقطع تذكرة.

ويقول عن أمه ست فتحية عسل:

ـ أمي لا مثيل لها في صنع الكعك والفطائر . .

له أربع أخوات سبقنه إلى الوجود، حظهن من التعليم وقف عند حد محو الأمية، وحجزن في البيت لتأهيلهن لعمل ست البيت. كن متوسطات الجمال، بل الحق أن إسماعيل يعد أجمل منهن، ولكنهن تزوجن قبل أن يبلغن السادسة عشرة من موظفين صغار في السكك الحديدية أيضا، وفي سبيل ذلك باع قدرى أفندي سليمان البيت الوحيد الذي كان يملكه في باب الشعرية. وقال لابنه إسماعيل:

- أما أنت فمستقبلك بيدك . .

ولم يخيب إسماعيل رجاء أبيه فهو أبرزنا في المدرسة دون منازع. يذاكر ويحفظ ويتفوق ولا يشبع من ثناء المدرسين ولا من إعجابنا به. تتفق الآراء على أنه الفارس في هذا الميدان. وهو ذكى لماح. عشق الدين كما عشق طاهر الشعر، يصلى مثل صادق وصام في سن السابعة. ولا يكف عن تصور الله في هيئة جليلة لا حدود لعظمتها. ويسأل المدرس حتى يضيق به المدرس ويأمره بالتسليم والطاعة. وإلى ذلك فتجاربه كثيرة ومسلية. يقول مباهيا:

- في حديقتنا الصغيرة أزرع البصل، أسقى الزرع، أجمع العنب والجوافة، أصطاد الضفادع وأشق بطونها لأرى ما بداخلها. .

يسأله طاهر:

ـ تريد أن تكون طبيبا؟

ـريما. . لا أدرى بعد. .

وبشغفه الغامض اندفع يجرب الجراحة في يد خادمة صغيرة فجرح كفها، وغضبت أمه غضبة عنيفة وهيأت له أنها ستفعل براحته مثلما فعل بالخادمة وهو يبكى ويتوسل، ولما رجع أبوه من عمله وعلم بالذي كان قيد قدميه وضربه بعصاه خمسا! ولعل ذلك كان ضمن الأسباب التي حولته عن التطلع للطب فيما بعد. ومن حكاياته المسلية ما يرويه عن زياراته لأخواته في الأحياء الأخرى فيحكى لناعن شبرا وروض الفرج والقبيسي والسيدة زينب. ودعى أبوه مرة لنزهة في لونا بارك بمصر الجديدة فاصطحبه معه، فجن بها كما جن طاهر بالسينما، هوس وهوسنا بالألعاب التي سحرته مثل القطار والقارب المتزحلق والغربال والمئذنة الحلزونية. أما مجد صباه الحقيقي فاستوى فوق سطح بيتهم الصغير. فوق السطح تربى الأرانب والدجاج وثمة حجرة للخزين، وهو يتطوع لتقديم الماء والغذاء وتفقد المواليد وجمع البيض، وتحت أمره إذا شاء في حجرة الخزين السمن والمش والجبن والعسل الأسود، بالإضافة إلى جدار السطح الذي جعل منه لوحة طويلة عريضة للرسم، وفوقه السماء بطيورها ونجومها، وله من الوحدة أحيانا فرصة للغناء، وفرصة أجمل لدى استقبال بنات الأقارب والجيران. منذ ذلك العهد البعيد بدأ تجاربه مع الدين والجنس. يصلى في ناحية، ويندمج في لعبة العروس والعريس في ناحية أخرى. المه تطمئن إلى تدينه. فلا تشك في عبثه. ويسأله صادق صفوان:

- ألا تخاف من الله؟

يضحك، يرتبك، ولا يجيب. ذلك الصبي يتقدمنا في كل شيء.

\* \* \*

نجلس فوق النجيل عند أصل النخلة ، حمادة وطاهر يرتديان قميصا وبنطلونا قصيرا ، وصادق وإسماعيل في جلباين . عنايتنا بمظهرنا كاملة ، حمادة وطاهر يمشطان شعرهما الطويل أما صادق وإسماعيل فيحلقان رأسيهما نمرة ٣ . وبتأثير السينما شغلنا أنفسنا بتقوية أجسامنا وممارسة الألعاب الرياضية ومثلنا الأعلى في ذلك بطل الفيلم «الشجيع» مثل توم مكس ووليم هارت وفير بانكس . وزعم كل منا أن أباه «بطل» واختلق له من الحكايات ما يثبت به ذلك مثل تغلبه على لص ضبطه في البيت أو قهره لبلطجي تحدى الناس في الطريق . ويحدث أن يتحرش بنا بعض الصبية في الشوارع فنتصدى لهم الناس في الطريق . ويحدث أن يتحرش بنا بعض الصبية في الشوارع فنتصدى لهم

متشجعين بخيالنا وسرعان ما تجئ النتيجة مخيبة للآمال، فهؤلاء الصبية ينطحون بالرأس أو يضربون بالقباقيب. أما المودة فيما بيننا فهى صافية لا تشوبها شائبة. في وقت انقسمنا فريقين بسبب السينما فتعصب فريق لماشست وآخر لفانتوم، واحتدام النقاش بيننا، وتكدر بعض الشيء صفونا، ولكن لم تبدر من أحدنا كلمة نابية أو إشارة متحدية. نحن مجموعة تثير الحسد في صدور من حولنا من الأقران.

\* \* \*

وفي عام ١٩١٨ تقدمنا لامتحان القبول في مدرسة الحسينية الابتدائية بعد أن ختمنا الدراسة الأولية وبلغنا التاسعة من العمر. وقفنا في فناء المدرسة ننتظر إعلان النتيجة آملين ألا يفرق بيننا الدهر. ونجحنا والحمد لله. نجح إسماعيل قدرى بتفوق، وصادق وحمادة مرا بسلام، وعبر طاهر بفضل اسم أبيه الدكتور عبيد الأرملاوي ولتقارب أعمارنا جمعنا فصل واحد هو أولى رابع الذي اختص بأصغر المتقدمين سنا. ووزعوا علينا الكتب الجديدة فحملناها - كلها - آخر النهار معنا لتنعم برؤيتها الأسر. والتحق اسماعيل بفريق الأشبال لكرة القدم ثم انقطع يأسا من الإتقان، وقدم صادق في فريق التمثيل وسرعان ما تركه، أما حمادة فأراد الانضمام للكشافة ولكن الأسرة لم توافق. نلتقي في فناء المدرسة للسمر السريع، أما خارج المدرسة فاقتصرت اللقيا على يومي نلتقي في فناء المدرسة للسمر السريع، أما خارج المدرسة فاقتصرت اللقيا على يومي الخميس والجمعة ، فنذهب مساء الخميس إلى سينما المنظر الجميل ونقضي صباح الجمعة - إذا سمح الجو - عند أصل النخلة . وحافظ اجتهادنا على إيقاعه السابق، فلم يتأثر بالتفوق إلا إسماعيل قدرى سليمان .

وذات مرة قال لنا حمادة يسرى الحلواني:

ـ سمعت بابا يتحدث عن رجال ثلاثة ذهبوا إلى الإنجليز يطالبون باستقلال مصر! وتساءلنا عن معنى ذلك فقال حمادة:

. أي أن يخرج الإنجليز من مصر.

لعلنا لم نكن نعرف عن الإنجليز إلا أنهم جيراننا في العباسية حيث تقوم ثكناتهم، وكثيرا ما نرى جنودهم في الترام. ولأول مرة تنبض أسرنا بهذا الحديث الجديد. ووقعت واقعة في مدرستنا نفسها. في أعقاب ما عرف عن نفى الزعماء. المدرسة تجمع أجيالا متفاوتة في العمر من التلاميذ دخلوها في ظل أنظمة مختلفة. نحن أصغر الأجيال سنا ولكن يوجد تلاميذ في السنة الرابعة بشوارب!. وذات صباح خرج من بين الصفوف تلميذ بشارب وصاح بصوت كالرعد «اضراب». وحصلت استجابة وهياج. وأمر الناظر أولى رابع بأن تذهب في رعاية المدرسين إلى الفصل مستأذنا الثائرين في استثنائهم من الإضراب لحداثة سنهم. وهدر الفناء بالخطب الحماسية، ثم تدفق التلاميذ إلى الخارج في

مظاهرة عاصفة. أول درس عملى نتلقاه فى الوطنية. سرى إلى قلوبنا الحماس رغم الغموض والجهل بما يقع. فى بيوتنا سمعنا أصداء ما يحدث فى الخارج تتردد بحرارة. لأول مرة يلتقى الآباء والأبناء فى عاطفة متأججة واحدة. حتى الأمهات يصغين وينفعلن. أنباء المظاهرات يحملها إلى بيوتنا هواء ديسمبر البارد ولكننا نتلقاها دافئة بل ساخنة. ومصارع الشهداء تروى كالأساطير. دوريات الإنجليز تخترق شارعنا محمولة فى اللوريات مدججة بالسلاح. الهتافات تترامى إلينا من الحسينية جنوبا ومن الوايلية شمالا. سعد يحيا سعد، الاستقلال التام أو الموت الزؤام. وتذاع الأخبار فى منازلنا:

ـ قطعت المواصلات.

- المظاهرات في كل مكان . . الفلاحون يحاربون . .

زلزلت الأرض بغتة ولا تريد أن تسكت. تدفقت العواطف إلى قلوبنا لتخلقنا خلقا جديدا. اجتاح الحماس صادق وإسماعيل وحمادة، وطاهر لم يخل أيضا من حماس. المنشورات توزع فتؤجج النيران المشتعلة. وحدث في حينا حدث عظيم يوم اعتقل يسرى باشا الحلواني منضما بذلك إلى طليعة الأبطال. ونظرنا إلى حمادة بإكبار. ويقول حمادة:

ـ بيتنا حزين ولكنه فخور، لو حدث ذلك في ظروف عادية لماتت ماما غما. .

واحتجاجا على هدوء طاهر النسبي سألناه:

ـ ماذا عن والدك؟

فقال ضاحكا:

ـ بابا موظف، وهو من رجال السلطان، وهو مع ذلك مع الثورة ولكنه. .

فيسأله حمادة:

ـ ولكنه ماذا؟

ـ له رأى خاص في سعد! لا يعجبه تاريخه . .

وقطبت الوجوه استياء فقال طاهر مخاطبا صادق:

ـ قريبك رأفت باشا الزين من رجال السلطان أيضا. .

فقال صادق:

ـ هذا الموقف يخصه وحده ولا شأن لنا به!

وغطى الحماس والقتال والضحايا على مسيرة الحياة اليومية. انحصرنا نحن في عالمنا الصغير بين البيت والمدرسة. وفي المدرسة أصبح حمادة شخصية محبوبة يشار إليها بوصفه ابنا لبطل معتقل. وفي الفصل تطوع كل مدرس لتلقيننا درسا في التربية الوطنية

مستهينا بأمنه وسلامته ومستقبله. وبفضل أولئك المدرسين العظام عرفنا ما أخفى عنا من تاريخنا منذ الثورة العرابية، وعرفنا سعد كمثال للقوة والنضال والذكاء والنزاهة منذ شبابه الأول. وثملنا بما سمعنا وانبثت فينا روح الوطنية التى لم تنتزع من قلوبنا حتى اليوم. وذاق البلد أول طعم للنصر بالإفراج عن الزعماء المنفين ثم شهد أعجب يوم فى تاريخه يوم عودة سعد. وأطلق سراح يسرى باشا الحلواني فيمن أطلق سراحهم، وحيته جماهير العباسية والحسينية والوايلية لدى رجوعه إلى سراياه بميدان المستشفى. وبفضل صديقنا حمادة استطعنا أن نتخيل احتفال عودة سعد الذى شاهده من موضع حجز للأسرة في فندق الكونتنتال. وشهدنا الأحداث تباعا، فطرأ الخلاف بين سعد وعدلي على وحدة الثورة، ووجدنا طاهر في جانب وبقيتنا في جانب آخر، كما اختلفنا سابقا حول ماشست وفانتوم، ولكننا بخلاف الزعماء حافظنا على مودتنا وصداقتنا الباقية .

#### \* \* \*

وعلى حين يمضى البلد من كرب إلى كرب، وينفى سعد للمرة الثانية، ناهزنا جميعا البلوغ فى فترات متقاربة. ثورة تنفجر فى أجسادنا منذرة بالشر. إسماعيل قدرى الوحيد الذى تعامل معها بجرأة فنقل ميدان عبثه الجنسى من سطح بيته إلى غابة التين الشوكى بغيط عم إبراهيم، أما صادق وحمادة وطاهر فكابدوا عذاب الغريزة تحت جناح البراءة والجهل.

وصادق صفوان يعيش في بيت ينعم بالحب والوفاق والحياة الزوجية المستقرة، وهو ـ كوحيد لوالديه ـ يحظى بكل رعاية، غير أن البلوغ يعتبر من الأسرار المحظور الاقتراب منها . ترك مع بلوغه وتدينه بغير مرشد أو معين، حتى قال لنا مرة :

ـ لا علاج لهذا الداء إلا بالزواج، ولكن متى الزواج؟!

وهو يحب والديه و لا يخاف منهما، مثله في ذلك مثل طاهر عبيد. وبدأ صفوان أفندى النادى يصطحبه معه إلى صلاة الجمعة بسيدى الكردى، فننتظر حتى يرجع إلينا صادق فيسأله طاهر ضاحكا:

ـ ألا يدخل طرف شارب والدك في عين من يجاوره عند السجود؟

والأب لا يكف عن حث ابنه على الاجتهاد ليستقر في وظيفة مناسبة طالما أنه لا مستقبل للفقير إلا الوظيفة. ويصارح صادق أباه بحلمه قائلا:

- أريد أن أكون غنيا مثل رأفت باشا . .

فيقول الرجل:

- الرزق بيد الله ولكن تفكيرك غير سليم.

- ألم يبدأ من مستوى قريب من مستوانا؟!

فيقول صفوان أفندي ضجرا:

ـ لا تبدد طاقتك في الأحلام الفارغة . .

ويقول له إسماعيل قدري:

ـ كل إنسان يحب الثراء ولكن الحب شيء والعمل شيء آخر . .

سراى آل رأفت تعشعش فى دماغه بأناسها وجمالها، وفتنة تواضعهم أكثر من أى شىء فى الوجود. ولا شك أن أميرة أيقظت قلبه من براءته، رغم فارق السن، ورغم أنها موشكة على الزواج، بل إنها فتنت الجميع بطريقة ما.

\* \* \*

وحمادة - ابن البطل - مضى يمتد طولا ورشاقة ، ويتجلى فيه مظهر ابن الذوات الأصيل . يتكلم بتؤدة ، ويشتق كلماته من قاموس مهذب ، ولعله كان ينعزل عن العالم في كبرياء - مثل محمود بن رأفت باشا - لولا وقوعه في صداقتنا ، ولم يتخل عن هذا الجانب الشعبي طيلة حياته . شد ما حزن لانتقال أخته أفكار إلى بيت الزوجية . هي الصديقة الوحيدة في بيئة معادية . أخوه توفيق موضع الحظوة ومعقد الأمل . يتبادلان عواطف فاترة . قال له مرة :

ـ أصحابك لا يعجبونني. .

فقال بحدة:

ـ ولكنهم يعجبونني وهذا ما يهم . .

وسعى توفيق إلى إثارة الموضوع مع والدهما بحضور حمادة فقال الباشا:

ـ على المرء أن يحسن اختيار أصدقائه.

فقال حمادة:

- جميع أصدقائي من الطبقة التي ينتمي إليها زعيمنا سعد!

فضحك الباشا ولم يعقب. ويقول حمادة لنا:

- بابا يريدني على أن أكرس حياتي للمصنع، ولا يضايقني شيء مثل أن ينصحني بأن أقتدى بأخي توفيق، ولكنني مدين لمكتبته بأسعد ساعات حياتي. .

ويقول طاهر:

- لا شك أن أباك من كبار المطلعين . .

- ربحا كان كذلك على عهد الشباب، أما اليوم فلا يحظى بالراحة إلا في عطلة الأحد. .

ـ ومامتك؟

ـ تقرأ الجرائد والمجلات وتستغرقها الحياة الاجتماعية . .

ويقول صادق صفوان:

ـ ما دام يوجد رجال مثل الحلواني والزين فالثراء ليس حلما فارغا!

ثم يسأل حمادة:

- ألا تحب أن تكون غنيا مثل أبيك؟

فيجيبه حمادة ضاحكا:

أحب المال طبعا ولكنني لا أحب المصنع . .

ـ سيحل أخوك محل أبيك بعد عمر طويل ويصير ولى أمر الأسرة، ماذا تكون أنت؟ ماذا تريد أن تكون؟

فيفكر في شيء من الحيرة ثم يقول:

ـ لا أدرى، لم أحب عملا بعد، ولكني أحب الحياة. .

فيقول إسماعيل:

ـ طاهر يحب الشعر.

فيقول حمادة بإصرار:

- الحياة أجمل من الشعر والمصنع. .

وبعد تأمل طويل لأناقته يسأله إسماعيل بلا أي مناسبة:

- ألا ينشب شجار أحيانا بين والديك؟

يدهش حمادة ويسأله بدوره:

ـ ما معنى سؤالك؟

- أريد حقيقة أن أعرف.

ـ لا تخلو حياة من ذلك . .

- كيف يجرى الشجار الزوجي في طبقتكم؟

فابتسم حمادة قائلا:

- تندلع الحدة . . . يقطبان . . . أبي يقول يا هانم لا يليق كيت وكيت فتقول ماما يا باشا أنا لا أقبل سماع ذلك . . . يا هانم . . . يا باشا . .

فيسأله إسماعيل بجرأة:

ـ ألم يسبها مرة قائلا يا بنت كذا وكذا. .

ويقهقه حمادة ثم يقول:

ـ هذا عندكم لا عندنا يا حضرة . .

ويحدثنا عن حرص أبيه وتبذير أمه.

- بابا ليس بخيلا كما يحلو لماما أن تتهمه أحيانا ولكنه يرى ألا يضيع قرش بدون سبب معقول، ماما ترى أن السبب المعقول هذا يجب أن يشمل ما يروق لها من سلع شيكوريل وشملا ومحال التحف والأطعمة والأشربة التى تقدمها في ولائمها بالإضافة إلى هدايا المناسبات، وقد تمادت بالطول والعرض وهي تجهز أختى أفكار بالأثاث المستورد والحلى، أما ليلة الدخلة فأحيتها منيرة المهدية وصالح عبد الحى. . ويقهقه حمادة ثم يواصل حديثه:

ـ ووصف بابا ماما قائلا يا هانم ما أنت إلا نسافة من نسافات الأسطول البريطاني. .

ومع ذلك فقد تبرع الباشا للوفد بعشرين ألفا من الجنيهات، وتقدم في الوقت المناسب ليحل محل المنفيين فاعتقل واندرج في سلك الأبطال. وسوف يكون نائب حينا الهادى الجميل في البرلمان وتكون سراياه ركن الوفد الركين. ورغم ذلك فلم يساو حمادة صديقنا إسماعيل قدرى في حماسه ووفديته، وقلت لنفسى إن حمادة لم يرث عن أبيه مزاياه الفذة في العمل والجهاد، ورث البناء المتين والرأس الكبير والجبين العالى، منظر منظرة والسيادة ولكنه جرد من الولع بهما.

\* \* \*

طاهر عبيد ينتمى إلى طبقة حمادة ولكنه بميله إلى البدانة ومرحه وبساطته يبدو كأنه منا تحت النخلة أسمعنا أول أشعاره، ومضى يتعلم الفرنسية تلميذا محبا لمامته، ويهيم بين أركان مكتبة القصر الفاخرة. وينتابه القلق أحيانا فيقول:

- أنا مطارد، الويل لى إن لم أصبح طبيبا فذا!

فتنته بصديقات شقيقتيه غير خافية حتى سأله إسماعيل قدرى:

- أليس للسراي سطح؟

فأجابه ضاحكا:

ـ لا سطح ولا غابة تين شوكي!

ذو هيئة شعبية ومزاج شعبى رغم نشأته فى فيللا نصف أوروبية. كيف أفلت من قبضة الباشا والهانم؟ فى نظر الوالدين نحن نتحمل مسئولية السقوط وهو أكول بطبعه، وعلمناه نحن حب الرمرمة، فعشق لحمة الرأس والفول والفلافل والممبار والكبد والمشبك والهريسة والكسكسى والباذنجان المخلل. بل تقدمنا جميعا فى الاقتباس من قاموس الشوارع والحوارى ورصع أشعاره الأولى بألفاظها المتمردة. وبدأنا طريقنا الثقافى بالقصص المؤلفة والمعربة أما هو فبدأها بالشعراء الثلاثة شوقى وحافظ ومطران.

ورغم النقد والترشيد فالمرحلة الابتدائية تعتبر أسعد أوقات حياته من ناحية العلاقة مع والديه أسعدهما بتعلمه الفرنسية ويحفظ الشعر وصوغه، واعتبر الباشا ذلك كله من آى الذكاء المدخر للطب. ويتساءل طاهر في حيرة:

ـ أي علاقة بين الشعر والطب؟!

وكنا بوحي من غريزة حب البقاء نتجنب الاقتراب من فيللا الأرملاوي باشا أن تقع علينا عينا الباشا أو الهانم. والحق أن فضلا غير منكور يرجع إلينا في تفجير موهبته الشعبية التي إزدان بها شعره بعد ذلك. بل جررناه معنا لاستقبال سعد حين عودته من منفاه الثاني. كونت شلتنا موجة صغيرة في بحر متلاطم هدرت أمواجه في ميدان الأوبرا. لم نشهد في حياتنا منظرا رائعا كذلك المنظر وابتلعتنا حومة الحماس وفرحة النصر وعزة الجماهير الملتحمة، وانسربت إلى قلوبنا الفتية عواطف متأججة وتيارات فدائية ومشاعر مجنحة تطير في الفضاء فوق هموم الحياة اليومية. رددنا الهتافات لمصر وسعد حتى بحت أصواتنا، وثمل طاهر بالسكرة الطارئة فنسى موقف أسرته من الزعيم القادم. وعندما هلت علينا سيارة الشيخ، عندما لمحنا من موقعنا فوق سور الأزبكية قامته المترامية، ووقاره الجذاب جن جنوننا، واشتعلت جوارحنا بنيران مقدسة، واختزن وعينا في سراديبه . . يوما وذكري وصورة لم يعد في الإمكان أن تتلاشى . واستقبلت العباسية بعد ذلك التاريخ أياما سعيدة صاخبة، فسمعنا لأول مرة عن الانتخابات والبرلمان، وطفنا بالسرادقات، واستمعنا إلى الخطب والأشعار والأزجال، ولم يكن أن الأوان بعد لنسجل أسماءنا في الناخبين. وعن طريق طاهر عرفنا رأى الباشا أبيه فيما يجرى حولنا. فهو يرى مثلا أنه من التهريج أن يتم اختيار الحكام بهذه الطريقة البهلوانية، وأننا نقلد أوروبا في النتائج متجاهلين المقدمات والأسس. بخلاف يسرى باشا الحلواني الذي أكد لنا في خطبته الختامية أن صوت الشعب من صوت الله. والواقع أنه لم يكن خطيبا مفوُّها، ولكن الحفل كان حافلا بالخطباء والشعراء، على حين أضفى عليه اعتقاله هالة من العظمة والجاذبية. وقال طاهر لأبيه:

- النفي والسجن والاعتقال هي مؤهلات المعركة.

فقال الباشا بازدراء:

ـ الحكم علم وخبرة ومقدرة لا نفي أو سجن أو اعتقال . .

ولم تكن إنصاف هانم القللي دون زوجها في احتقاره لما يجري. .

\* \* \*

لإسماعيل قدرى علينا ما يشبه القيادة. هذا حقه لتفوقه المدرسي، وللتفوق المدرسي المتياز لا ينكر. وله منزلة خاصة عند المدرسين، بالإضافة إلى الإثارة التي يبعثها بسبب

مغامراته الجنسية. وهو منذ البلوغ غدا موضع التفات خاص من أمه فضاعت من يديه فرصة السطح. وتحول بغريزته إلى غابة التين الشوكى يستدرج إليها صغار البائعات المتجولات. وثابر رغم ذلك على تدينه مثل صادق صفوان، وأثرت خزانته بمعلومات كثيرة استمدها من أمه عن الآخرة والحساب وعذاب القبر، وظل على شغفه بتخيل صورة لله، حتى قال لنا مرة:

لعله شيء مثل سعد ولكنه يمارس سلطانه في الكون كله!

وضحك طاهر وعلق على ذلك قائلا:

- عرفت الآن لماذا لا يصلى أبي . . !

وهو يحظى بسعادة لما يحرز من منزلة بيتنا فيعوضه ذلك عن بساطة أسرته. إنه الوحيد بينهم الذى تخلو شجرته من أى نوع ذى امتياز . حتى صادق صفوان وهو يماثله فى المستوى يمت بصلة قربى إلى رأفت باشا الزين أما هو فلا قريب له يبل الريق . والبيت القديم الذى ورثه أبوه باعه وهو يزوج أخواته . لذلك فعندما انجذبنا جميعا نحو الثقافة كان يستعير الكتب للقراءة الحرة من مكتبتى حمادة وطاهر . ولم يشغله شيء عن إحساسه الوطنى وحماسه الفائق للوفد الذى بلغ درجة من الحرارة لا تكون إلا للعقيدة الدينية . وهذا ما جعله يتجه نحو مدرسة الحقوق فتنة بالقانون والمجد والسياسة . لم يعد الطب ولا الهندسة مما يشبع طموحه بعد أن أصبح سعد زغلول مثله الأعلى فى الحياة . وهو الذى حرض طاهر على والديه قائلا :

ـ السمع والطاعة للموهبة. .

ويضايقه ولا شك هذا السؤال الذي يلحون به عليه «كيف تجمع بين العبادة ومغامرات الغابة؟!». . فقال لنا يوما:

- عقب كل صلاة أستغفر الله كثيرا. . ولكن ما الحيلة من نيران متأججة؟!

\* \* \*

وفى غمرة الأحداث والحماس استعدكل منا لامتحان الشهادة الابتدائية. ونجحنا جميعا. إسماعيل فى المقدمة ونحن وراءه. والتحقنا بمدرسة فؤاد الأول الثانوية لنمضى بها خمسة أعوام ما بين ١٩٢٣ و ١٩٢٨. ولأول مرة نرتدى البنطلون الطويل ونقلع عن شراء البدل الجاهزة. أعوام انقضت فى مراهقة وسياسة وثقافة وحب. وفى عامنا الدراسى الأول هدانا الهادى إلى مقهى قشتمر. إنه أحد أفراد شلتنا الهامة التى تلاشت تدريجيا من الزمن ويدعى الصباغ. قال لنا ذات يوم:

- مجلسنا تحت النخلة لم يعد بالمكان المناسب، عثرت لكم على مقهى مناسب.

روعتنا لفظة المقهى آلذى يعتبر عند أهلنا من المحرمات. كيف نجلس بين رجال في سن آبائنا وهم يدخنون النارجيلة؟! وقال الصباغ:

ـ لا تكونوا جبناء، آباؤنا توظفوا بالشهادة التي حصلتم عليها في الصيف الماضي، والمقهى بعيد عن الأنظار، يقع عند التقاء الظاهر بشارع فاروق، صغير وجديد وجميل وذو حديقة صيفية صغيرة، وما علينا إلا أن نختار ركنا منزويا للسمر ولعب الطاولة وشرب الشاى والقرفة والقازوزة.

وفي سرية تامة تلمسنا طريقنا إلى الظاهر، تسوقنا روح المغامرة، ويعتمل في ضمائرنا إحساس بالذنب. وطالعنا قشتمر بلونه الأخضر الزاهي، وحجمه المحدود الذي لا يزيد عن حجم بهو بسراي الزين باشا ـ كما قال صادق ـ ومراياه المثبتة في الجدران، وحديقته الصغيرة الموصولة به بباب صغير مفتوح، تنطلق بأركانها نخلات أربع، ويقوم في الوسط عدد من الموائد في صورة مربع متساوى الأضلاع. أشار صاحبنا إلى مائدة في عمق المكان في أقرب موضع إلى منصة الشغل فاتجهنا نحوها متجنبين الأنظار من شدة الحياء والارتباك. بدونا نبتا جديدا في عمره ومنظره، ودخل ثلاثة منا في جلابيبهم. وعلى رف وراء المنصة اصطفت التراجيل وقوارير المشروبات فضاعفت من ارتياعنا. جلسنا حول المائدة نتلقى النظرات المستطلعة بوجوه ساخنة حتى جاءنا النادل وبدأت الممارسة الجديدة. هكذا عرفنا قشتمر في أواخر ١٩٢٣ أو أوائل ١٩٢٤ ، ودون أن ندري أنه سينعقد بيننا وبينه زواج لا انفصام له، وأنه سيصغى بصبر وتسامح إلى حوارنا وأساطيرنا عمرا طويلا، بل ما زال يصغى مستوصيا بصبره وتسامحه. وفي ذلك الوقت اشتركنا ولأول مرة في مظاهرة وطنية . لم نعد أطفالا من ناحية والمظاهرة مأمونة العواقب من ناحية أخرى فوزارة الداخلية هذه المرة بيد زعيم الأمة ورئيس الوزراء. في أثناء طابور الصباح خرج رئيس الطلبة من الصف وصاح بصوته الجهوري «اضراب». واندفعت الصفوف نحوه في عجلة ولهوجة فخطبهم مركزا على أزمة بين الزعيم والملك وأن على الشعب أن يتجمع في ميدان عابدين لتأييد الزعيم دون قيد أو شرط. وماج الميدان بالخلق من كل صنف، كيوم الاستقبال، ولكنه يفور هذه المرة بالغضب، ويهتف من أعماقه «سعد أو الثورة». تخلف طاهر الأرملاوي عن الاشتراك في المظاهرة فتركناه لرأيه. ولدى عودتنا سأل صادق صفوان:

ـ ولكن ما أسباب الأزمة؟

ووضح لنا أننا لا ندري شيئا ولكن إسماعيل قدري قال بحزم:

ـ نحن على أي حال مع سعد لسبب وبغير سبب وضد الملك بسبب وبغيرما سبب. .

واتفقت قلوبنا على ذلك. ومما يذكر أننا لم نعرف أسباب الأزمة أو لم نهتم بمعرفتها إلا بعد انقضاء أعوام طويلة ونحن نسترجع الأحداث بعد أن صارت تاريخا. في ذلك الزمان صهرنا الوفد في أتون وطنيته فبعثنا على يديه خلقا جديدا. ويوما قال إسماعيل قدرى:

ـ في مصر أربعة أديان، الإسلام والمسيحية واليهودية والوفد.

فقال طاهر عبيد ساخرا:

ـ والدين الأخير أعظمها انتشارا!

علمنا الوفد ماذا نحب وماذا نكره، وبأى قوة نحب وبأى قوة نكره، واجتاحتنا القضية الوطنية وملكت قلوبنا، غطت على الأسرة والمستقبل والأمل الشخصى. واندفعنا مع طوفان الحزبية بنفس القوة والعنف ونبضت كل خلية من خلايانا بالحياة والإصرار، وعجبنا للزين باشا والأرملاوى باشا وأحزابهما، أهم من البشر أم من شواذ الخلق والطبيعة؟!

وإلى جانب السياسة هبت علينا رياح الثقافة المنعشة البيضاء، التهمنا المجلات الأسبوعية والشهرية والكتب المؤلفة والمترجمة، وتنورت رءوسنا بمصابيح مشعة مثل المنفلوطي والعقاد وطه حسين والمازني وهيكل وسلامة موسى، ودار الحوار حول الفكر كما يدور حول السياسة، وشملت اليقظة العقل والقلب والإرادة.

صادق صفوان رسم بتقواه لنفسه حدودا لا يتعداها، أحب المنفلوطي والرواد ولكنه أغلق وعيه دون ما يمس العقيدة أو يثير الشك. وإذا جاوز الحوار في قشتمر الحدود والتقاليد لاذ بالصمت واستغفر الله. ولم يضعف شيء من حلمه القديم بالثروة ولا بإعجابه الثابت برأفت باشا قريبه مع استثناء الجانب السياسي. ويقول بطمأنينة:

- موقفه السياسي لا يمس مودتنا الراسخة ، ويعاتب أبي كثيرا في رفق متسائلا إلى متى يا خالى تنخدع بذلك الرجل المهرج؟ أو يقول لى وأنت يا صادق تتبع والدك بلا تفكير ، هل اشتركت حقا في المظاهرة الوقحة بميدان عابدين؟ أراهن أنك لا تعرف لها سببا ، وأرجو ألا تعتاد المظاهرات فهي اليوم آمنة ولكنها لن تكون كذلك إلى الأبد ، كم ضاعت من أرواح فداء للعجوز الأناني .

وتضحك زبيدة هانم من قلبها وتقول لأمى مداعبة:

- مبارك يا زهرانة ، ابنك زعيم من يومه!

مازال صادق مفتونا بالباشا وقصره وتحفه وزوجه وتواضعه، وإعجابه بأميرة لم ينضب حتى بعد انتقالها إلى بيت زوجها.

ويقول له إسماعيل قدري:

ـ لا عيب فيك إلا حلمك الغريب بالثراء. .

فيقول صادق:

ـ الثراء يبدأ بحلم . .

ـ لماذا لا تسأل قريبك عن طريق الثروة؟!

- هممت أن أفعل مرة، وشاورت نينة فهالها تفكيري وحذرتني من مغبته أن يتهمني الباشا بالحسد. .

إنه شخصية متكاملة وتقليدية ولكنه نصب لنفسه هدفا بدا لنا غير معقول. أما حمادة الحلواني ـ كالآخرين ـ فقد فتح نوافذه للثقافة دون قيد أو شرط. ويصر على أن يروى لنا في ليلته ماقرأه بالأمس. رواية المسحور المنبهر المصدق دون أن يجشم نفسه عناء النقد. يقول:

- الثقافة هجمة ضاربة، أتيحت لنا لتوقظنا من سبات. .

فإذا كانت آخر قراءة عن الدين لخصها بنبرته المترفعة، ثم يقول بيقين:

ـ هذا هو القول الفصل في الدين!

وتدور المناقشة بين أطراف متناقضة. ولم يكن حمادة في الأصل صاحب عقيدة راسخة فلم يكابد أزمة حقيقية. ونسمعه تارة أخرى وهو يقول:

ـ هذه هي قصة الإنسان وهذا هو أصله. .

ثم حدث أن قرأ كتابا معتدلا عن الدين والعلم فإذا به يقول:

ـ يبدو أنه لا يوجد تناقض بين الدين والعلم!

إنه عميق التأثر بما يعرف، وسرعان ما ينتقل من حال إلى حال. يمتنع عن أى تعريف أو وصف. ليلة مع الليبرالية وأخرى مع الاشتراكية. وقد سأله صادق:

ـ ولكن من أنت؟

فأجاب بحيرة:

ـ أمامي طريق طويل . .

طاهر عبيد يبدو ذا هدف واضح وموقف واضح. لا يشك أحد منا في شاعريته. إنه يحفظ الشعر ويتذوقه وبدأ يبدعه. ويحب الزجل أيضا. أسمعنا أول ما أسمعنا غز لا في صديقات شقيقتيه، وألف زجلا فكاهيا عن شارب صفوان أفندي النادي والد صادق. ونهل من كتابات الرواد فلم يقتصر اطلاعه على الشعراء الثلاثة أو مختارات أبي تمام والبحتري. وقال لنا:

ـ عما قريب سأقرأ بالفرنسية. .

ولم تضف الثقافة الحديثة جديدا إلى عقيدته، فقد نشأ بلا دين تقريبا، لم يثر الدين اهتمامه ولا شغل تفكيره، ولكنه هام بالشعب والجمال والأغانى، وكان ضميره عامرا بالقيم الرفيعة، وإن تكن نشأته في فيللا الأرملاوي قد أقصته عن المجال السحري لسعد

زغلول فإنها لم تربطه بالولاء للملك، ثم جاءت المعارك الحزبية فشحنته بالقرف والكفر بالجميع. وكان يقول:

مصر جديرة بالحب ولكنها لم تجد بعدُّ من يحبها لذاتها . .

إسماعيل قدري لا يقرأ بغزارة حمادة، ولكنه يفكر فيما يقرأ ويناقشه وقد عبر عن موقف عندما قال:

- الثقافة الحديثة تحتشد للهجوم على حصن الدين والتراث. .

وزاد قوله تفسيرا فقال:

- إنها تبدأ بالخرافات فتبددها ثم تتصدى للمسائل الكبرى . .

فسأله صادق صفوان بقلق:

ـ هل أخذ الشك يوسوس في صدرك أنت أيضا؟

فتملاه بنظرة طويلة ثم قال:

ـ ليس للفكر حدود. .

فقال طاهر عبيد ضاحكا:

ـ دعني أهنئك!

فقال مقطبا:

ـ الدين موضوع، والله موضوع آخر. .

فضرب صادق كفًا على كف وقال:

ـ اسمعوا العجب. .

يبدو أنه يفكر ويشك، ولم يسلم من شكه إلا الوفد، ومال في اطلاعه إلى المعرفة أكثر من الفن والأدب. ومن ناحية المستقبل ركز على القانون باعتباره الباب المفضى إلى المجد والسياسة. ونحن نؤمن به ونثق في قدراته وفي بلوغه هدفه في النهاية. وعلى حين تستوى الثقافة كغاية في حياة حمادة الحلواني، فهي تلعب في حياة إسماعيل دور الدعائم التي يقيم فوقها بناءه الشامخ. إنه رجل عمل لا قلم، وأحلامه مقدمات لأفعال، وهو يتقدم بخطوات راسخة رغم فقره وانعدام زاده من ذوى الجاه والنفوذ.

\* \* \*

ومع الثقافة اشتعلت نيران الجنس. أقسى من الشك وأعند إلحاحا. تطاردنا ليل نهار. وزاغت الأبصار متطلعة إلى مجالات الجنس اللطيف. كلما لاح في نافذة أو خطر في طريق. تسترق النظر إلى الوجوه والسيقان وتكوين الأجسام التي تنبض به الملابس الفضفاضة. أصبح إسماعيل موضع حسد ولكنه لم يكن دون الآخرين معاناة.

وذات يوم جاءنا الصباغ بكتاب متسائلا:

ـ هل سمعتم عن هذا الكتاب؟

غلافه من الخارج يدل على أنه كتاب تاريخ، وقد غطى به لإخفاء عنوانه الحقيقى وهو رجوع الشيخ. ونصحنا بقراءته سرا. تبادلناه واحدا بعد الآخر. مررنا بسرعة على أبوابه لنقع فى قبضة حكاياته. أججت نيراننا وأمدتها بوقود من العفاريت. ولما تأكد الصباغ من ضياع العقول شرع يحدث عن حى البغاء، وسأله صادق ذاهلا:

ـ والحكومة تعلم؟

فأجاب بنبرة خبير:

ـ الحكومة تعطى الرخص وتحفظ الأمن بالمكان . .

ويوم الخميس عدلنا عن سينما المنظر الجميل إلى كلوت بك. تقدم وسرنا خلفه ونحن من الدهشة في غاية ومن الخوف في نهاية. هذه البيوت القديمة مرصعة مداخلها بالنساء من كل شكل ولون، وهمس حمادة:

ـ ما أشد الزحام . .

فقال صادق:

ـ لنرجع بسرعة قبل أن نفتضح!

وقال الصباغ ساخرا:

- هل يتوقع أحدكم أن يقابل أباه هنا؟ . . كل زبون هنا في حاله ، تقدموا ولا تكونوا جبناء . . اختاروا وبسرعة . .

ووجدنا أن الاختفاء في بيت أخف من البقاء وسط الجمهور. والتقينا عند رأس الطريق ونحن نتبادل نظرات باهتة ولزمنا الصمت حتى جمعتنا مائدتنا في قشتمر. ونفد صبر كل واحد في معرفة ما وقع للآخرين. وكان صادق أول المعترفين فقال:

- الأولى والأخيرة..

ـ لماذا؟

- من ناحية الجمال لا بأس بها، الحجرة على البلاط، فراش ومرآة وكنبة قديمة، أشارت إلى طبق ساج فوق الكنبة وطلبت بقلة ذوق أن أضع النقود، وضعت النقود، وبسرعة نزعت الفستان الأحمر عن جسم عار، استلقت مشيرة بيدها إشارة تدل على السرعة، أنا بردت وكأنى ما عرفت الشهوة، قلت بأدب: أشكرك أنا ذاهب. فجلست وهي تقول: مع السلامة. . أعوذ بالله . . هي الأولى والأخيرة . . روّحنا عن أنفسنا بالضحك فتشجع طاهر وقال:

- وجدت فلاحة على ذقنها وشم باسمة الثغر، اتجهنت نحوها فسبقتنى إلى السلم، لم أهتم بالحجرة، قالت لى: أنت مثل البغل رغم صغر سنك، وضحكت فضحكت ولكنى تضايقت، وبردت كما برد صادق. وشعرت بغربة شديدة. وسرعان ما تغير رأيى فقلت لها: لا مؤاخذة أنا غير مستعد هذه المرة. فقالت: أنت حر ولكن لا بد من الدفع، فدفعت القروش وأسرعت نحو الباب وهى تقول لى: لك قفا يغرى بالصفع. فزدت من سرعتى كالهارب.

وضحكنا طويلاً، وقال صادق:

- الأولى والأخيرة أيضا؟

ولكنه لم يجب، وقال حمادة الحلواني:

- تجربة موفقة من حسن الحظ، أعجبتني عيناها، وكانت مؤدبة ومشجعة، تركتني أحضنها ونحن واقفان، وتم كل شيء بسرعة. . لا بأس!

واتجهت الأبصار نحو إسماعيل قدري ونحن نتوقع أفضل النتائج بوصفه صاحب الخبرة الوحيد فينا. وضحك أكثر من عادته وقال:

- فتاتى صغيرة السن والجسم مقبولة ، ولما ضمتنا الحجرة معًا دخلت امرأة بين الأربعين والخمسين ، ضخمة الجسم قوية الشخصية ، فهرعت إليها الفتاة بأدب ودار بينهما تهامس عن العمل غالبا ثم غادرت الحجرة . وأصار حكم بأنى رغبت في المرأة التي لم يفسدها الكبر بعد . وبجرأة قلت للفتاة : إنني أريد المرأة فدهشت وقالت : إنها المعلمة وليست لذلك . فطلبت منها أن تبلغها رغبتي فترددت قليلا ثم ذهبت . وما لبثت المرأة أن دخلت وأغلقت الباب وهي تقول بصوت غليظ : ادفع الضعف . فقلت لها : إنني لا أملك إلا عشرة قروش . فلم ترفض وضممتها إلى وذراعاى لا تحيطان بها من جسامتها ، وكنت في غاية الانبساط . .

فهتف طاهر عبيد:

ـ أنت إنسان غير طبيعي. .

وانقطع عنا الصباغ بسبب ما، ولكننا لم ننقطع عن كلوت بك. صادق صفوان الوحيد الذي لم يكرر التجربة بعد أن أثار الحي كله اشمئزازه ولم يتفق مع تدينه وذوقه. طاهر لم يتخلف ولكنه كان في الغالب يجلس في مقهى بلدى يسمع العربي ويتأمل الخلق. وعنَّ له رأى في الموضع فقال:

ـ هذا معرض للنساء والرجال في غاية الشذوذ والسوء، فعلى مريده أن يفقد وعيه أو لا قبل أن يقدم عليه . .

ومع السياسة والثقافة والجنس أشرق علينا الحب بنوره. وأول من ثمل بخمره المطهرة كان صادق صفوان، يوم رأى إحسان بصحبة أمها ست فاطمة تغادران مسكنهما بشارع أبو خودة. صاحبنا كان في السادسة عشرة وإحسان بنت ثلاثة عشر. كلما مررنا قريبا من المسكن في طريقنا إلى قشتمر ارتفعت عيناه بين خدين مضرجين إلى النافذة بالدور الثاني. وإحسان أنضج من سنها بكثير، ممتلئة الجسم في رشاقة، ووجهها مستدير مائل للبياض، وشعرها كستنائي غزير، وعيناها عسليتان صافيتان، وثغرها غاية في الدقة، يوصف عادة بأنه خاتم سليمان. ووضح للجميع أن البنت معجبة به، أو على الأقل معجبة بإعجابه بها.

وقال لنا صادق بنشوة:

- البنت مثل التفاحة . .

وكلها حيوية، وعرفنا أن أباها يُدعى إبراهيم الوالى موظف صغير كثير العيال. وسأله طاهر عبيد:

ـ هل عرفت الآن ما هو الحب؟

فقال صادق في غير قليل من الارتباك:

ـ أنا منبهر بخفتها، وتدور بي الأرض عندما تلقى على نظرة، وكلما تذكرتها شعرتُ بسعادة عجيبة . .

فقال طاهر عبيد:

ـ شعرت بمثل ذلك نحو مارى بكفورد، وبشىء شبيه به نحو صديقات شقيقتى في زمن مضى . .

فقال صادق:

- إنك لم تحب بعد. .

وقال إسماعيل قدرى:

ـ أنا أسيطر على نفسي بفضل غابة التين الشوكي وكلوت بك وانهماكي في العمل. لى جارة بنت الجيران ولكن لا صبر لي على إهمال عملي والوقوف في النافذة.

والتفت حمادة الحلواني نحو صادق قائلا:

ـ ها أنت تحب، فما الخطوة التالية؟!

فقال ضاحكا:

ـ صبركم، أنا لم أفق بعد. .

وطاهر عبيد أثارنا بشعره قبل أن يثيرنا بحبه. فاجأنا بنشر أول قصيدة غزلية له في

مجلة الفكر. ظهرت القصيدة تحت عنوان «الجميلات في الحديقة»، في مجلة عريقة منتشرة ومعروفة بالدعوة لروح العصر والتقدمية. إنه تقدير بكل معنى الكلمة. واهتز ركن قشتمر سرورا وطربا، وقال حمادة:

ـ نحن نشهد ميلاد شاعر . .

وسأله صادق باهتمام:

ـ هل علم بالنشر والداك؟!

فضحك طاهر وقال:

- الإعجاب بموهبتى فى نطاق الفيللا يسعدهما ويعتبرانه تمهيدًا لموهبتى المدخرة للطب اللعين، ولكن بابا وجم حينما اطلع على القصيدة فى باب الشعر بمجلة الفكر وقال بامتعاض شديد: هذا شغل أدباتية ولا يليق بمقامك، فقلت له: ولكن شوقى بك شاعريا بابا، فقال: إن شوقى أمير من البيت المالك أولا وأخيرا، أما الشعر فى ذاته فحرفة الشحاذين.

على أي حال لم يفسد عليه ذلك سعادته بنشر قصيدته، ونصحه إسماعيل قدري بزيارة المجلة للشكر والتعارف وتوثيق العلاقة ففعل. وهناك اكتسب علاقات زمالة جديدة، وعرف المبادئ التقدمية من خلال نخبة من المؤمنين بها، وتعاطف مع الإرادة الطامحة لهدم العالم القديم كله وإقامة بناء جديد موضعه على أسس علمية معاصرة. وكأنما ودُّ أن تبيد مع العالم القديم أفكار أبيه الكئيبة، ولكن التعاطف لم يتجاوز به حدود الصداقة للمبدأ ومعتنقيه دون الالتزام بمبادئه أو الاندماج في سلوكياته. وفي ذلك الوقت خرج من شرنقة الهيام الغامض إلى حومة تجربة حقيقية. رآه صادق يوما ينتظر أمام صيدلية العباسية ليرى رئيفة حمزة وهي تغادرها. بنت سمراء رشيقة الملامح فائرة الجسم ثائرة النهدين خفيفة الحركة، وتُماثل طاهر في سنه على الأقل. لا يجهلها أحد من أهل العباسية تقريبا، فهي تقيم مع أمها في شقة بعمارة متوسطة العمر تطل على العباسية من ناحية وعلى القرافة من ناحية أخرى. وهي ممرضة تمارس مهنة إعطاء الحقن للمرضى عن طريق الصيدلية ويُقال إنها تعمل أيضا في مستشفى. سيئة السمعة دون أي دليل ولكن هكذا يجرى الحال في العباسية . فما دامت تعمل وتنتقل من بيت إلى بيت بخفة ووجه مليح وفستان ناطق فهي سيئة السمعة دون شك. طاهر يعترضها بجسمه المائل للبدانة ونظراته الحالمة، ومن ذا الذي لا يعرف طاهر بن عبيد الأرملاوي باشا؟. إنه ينظر ويبتسم وهي تعرض عنه دون غضب. وتستمر المطاردة ويلوح الأمل. هكذا يصبح في مجلسنا عاشقان، وتتجلى في أحوالهما أعراض السحر والنشوة. وقال له حمادة الحلواني:

ـ رئيفة تحتاج إلى مكان آمن. . أعنى شقة خاصة مثلا!

فقال إسماعيل قدرى صاحب الخبرة:

ـ هي أدرى بما تحتاج إليه، ولكن يلزمك مصروف إضافي. .

فقال طاهر باستياء:

ـ كأنكما تحدثان عن مومس!

فلاذا بالصمت في دهشة ، وقال صادق صفوان معتذرا عنهما:

ـ لا تؤاخذهما فأنت تعرف ما يقال . .

فقال طاهر بوضوح:

- كلام فارغ، أنا أحب رئيفة كما تحب أنت إحسان...

وألزم قوله كل أحد حده رغم وساوسة الباطنة، ورجع يقول:

- أقبلت عليها بادئ الأمر بنية سيئة، تبعتها من بيت إلى بيت دون جدوى، وتبين لى أنها فتاة عاملة؛ فهى إما تمارس عملا أو ترجع إلى بيتها، الناس ألسنتهم لا ترحم، وتقذف بالتهم بلا دليل، والحق أنها لما ابتسمت لى غزانى شعور جديد فأدركت أننى أحبها. .

وتم التعارف وتواعدا للقاء في حديقة بيبرس، وقالت له:

ـ الحرص واجب، وأنا أخدم الأسرة الكريمة، وألسنة الناس رديئة. .

ربما تصور بعضنا أنها فتاة ماكرة وأنه شاعر طيب وابن ناس لا خبرة له بمكر الحواري. وتحدانا طاهر قائلا:

ـ هاتوالي دليلا واحدا. .

حقا لم يضبطها أحدنا مع شخص في شارع خال ولا سمع عنها واقعة محددة، وتمنينا لصديقنا السلامة. وتبادلا هدايا رمزية وقال لنا وهو ثمل بنشوته:

ـ إنى ماض معها إلى النهاية المشروعة!

ثم بعد صمت:

ـ وهى تعرف أسرتى وتقدر ظروفى ولكنها سألتنى فى شىء من الحذر: هل تستطيع أن تقف أمام إرادتهم، فأكدت لها أننى أستطيع كل شىء. .

ويحق لنا أن نذهل لهذا التحول الكبير. وقال له حمادة الحلواني:

- إنك ما زلت في السادسة عشرة. .

فقال ببساطة:

ـ للزواج وقته المناسب. .

فقال صادق:

- الوقت المناسب بالنسبة لها مختلف. .

فقال ضاحكا:

- الحب لا يعترف بذلك. .

وسأله إسماعيل قدري:

ـ هل تفهمك كشاعر؟

ـ على الأقل لا تسيء فهمي، ويعجبني فيها بصفة خاصة قوة شخصيتها.

فقال حمادة:

- قد تفصل من شجرة الأسرة بسببها؟

- لا يهمني ذلك.

وسأله صادق مداعبا:

ـ هل عرفت الآن الحب؟

فقال ضاحكا:

ـ لعله جنون أو مرض، ولكنه على أي حال يمثل السعادة في ذروتها. .

ـ ومارى بكفورد؟ . . وزائرات الحديقة؟

فقهقه قائلا:

ـ هذه فاتحات شهية . .

فتساءل إسماعيل قدرى باهتمام:

ـ هل يختلف عن الجنس؟

- إنه شجرة ملائكية نواتها الجنس. .

وهنا اعترف لنا صادق قائلا:

ـ لقد سألت والدتى أن تقرأ الفاتحة مع ست فاطمة أم إحسان، وتفكر والدى طويلا ولكنه لم يعترض. .

ووقع حمادة الحلواني في شرك الحب وهو يناقش المحبين. علمنا أنه شغف بسميرة المعروقي، وقال لنا:

ـ فيها جميع المواصفات المطلوبة. .

وسميرة بنت ستة عشر أيضا، من الطبقة الوسطى، وعرف عنها أنها تزور الجيران سافرة الوجه وحدها فاعتُبرت متفرنجة. وكانت تفعل ذلك بموافقة الوالدين ورغم

اعتراض ابن عم لها غيرةً على سمعة الأسرة. وطبعا حمادة معروف كنجل يسرى باشا الحلواني الثرى الكبير والبطل الوطني. وعن طريق خادمتها دعاها إلى لقاء في شارع السرايات الذي يخلو مساء للعشاق.

من بدء الحكاية شعرنا بأن حمادة يخوض مغامرة فريدة ولكنها لم تمتحن بالحب الحقيقي الذي اقتحم قلبَى صادق وطاهر . على أي حال تلاقيا في شارع الحب ولكن التجربة أجهضت قبل أن تبدأ . ما كادا يسيران دقائق معدودة حتى انقض عليهما ابن عم الفتاة كالوحش الكاسر . لطم الفتاة على خدها ففقدت توازنها وتهاوت فوق الطوار ، ثم انهال على صاحبنا باللكمات حتى أدركهما شرطى الدرك . وذاعت الفضيحة من فم إلى فم ككرة القدم ، وغضب يسرى باشا غضبا شديدا وقال لابنه :

- يعتدى عليك وأقف مكتوف اليدين لأننا نحن المعتدون، ألا تدرى كيف تكون المعاملة مع بنات الناس؟ ومَن هو المعروقي هذا؟ . . . يا لك من طفل مخيب للآمال . .

ونال صاحبنا من المعركة كدمات في الخد والشفة فاضطر إلى الاعتكاف أياما في السراي، ولما رجع إلينا لم نتمالك أنفسنا من الضحك. وسأله طاهر باهتمام:

ـ ماذا أنت فاعل؟

فأجاب ببرود:

- لاشيء..

- ألا تحبها؟

فقال ضاحكا:

ـ تلاشى كل شيء في المعركة. .

- ألم تتبادلا أي كلام؟

ـ مجرد التعارف والإعجاب ثم كان ما كان. .

ـ لعلها تنتظر خطوة جديدة من ناحيتك؟

ـ لن يحدث أي جديد. .

فقال صادق:

- المسألة أنك لم تحب. .

فهز منكبيه قائلا:

ـريما. .

ولم يغير إسماعيل قدري من سيرته، ويقول ببساطة:

ـ الجنس شيء عظيم ومفهوم وهو مكتف بذاته. .

فيقول طاهر:

ـ رأى عجيب لإنسان له ثقافتك وعقلك . .

فيقول بترو:

- الجنس يضعك في صميم الوجود ولا وزن عندي لما يقول المنفلوطي. . لعله شغل عن الحب أو لم يخلق له .

\* \* \*

وفى غمرة الهموم الخاصة الممتعة خفق فؤاد الوطن خفقة أليمة عميقة بموت الزعيم سعد زغلول. شدَّ ما ذهلنا واشتعلت جوانحنا بنار الحزن والحسرات. حتى طاهر عبيد وجم وأسف بعد أن أظلت زعامة الراحل الجميع فى الائتلاف الوطنى وأحبه الخصوم مع المريدين والأتباع. وكل منا له حكاية عن الخبر فى أسرته وما أسال من دموع. كل عين بكت سعد وكل قلب امتلأ بالشجن. وسأل صادق طاهر عبيد:

- كيف تلقى عبيد باشا وإنصاف هانم الخبر؟

فأجاب:

- بالحزن طبعا، وقال أبي إنه في أعوامه الأخيرة كفَّر عن ماضيه كله وأصبح أبًا للشعب والوطنية . .

وذهبت جماعتنا إلى ميدان الأوبرا وانحشرنا في الجموع الحزينة الواجمة ننتظر، وعندما لاح النعش فوق المدفع ارتفعت صرخات الأسى إلى سماء أغسطس الصافية التي تقطر حرارة ورطوبة. وجرفنا التيار وراء الجنازة إلى شارع محمد على، وهناك اختلطت الهتافات بصوات المطلات من النوافذ والشرفات. ورجعنا إلى العباسية صامتين بلا سعد. ونخوض أمواجا جديدة من تاريخنا المفعم بالحرارة والقلق، فنبايع خليفة سعد ونرقب ما يلوح في السماء من نذر وبشائر.

وفى عام البكالوريا ضاعفنا الهمة تطلعا للنجاح. واجتهد إسماعيل قدرى مستهدفا التفوق ليلتحق بالحقوق بالمجان، ولكن سوء الحظ اعترض سبيله المرسوم بتدبير ماكر. ففى ختام الثلث الأول من العام الدراسى لزم قدرى أفندى سليمان الفراش لمرض فى القلب. اختل نظام إسماعيل وشغل بأبيه، وازدادت متاعب الأسرة بتكاليف الطبيب والأدوية. وحدثنا إسماعيل عن مرض أبيه بتأثر شديد، عن هزاله، وورم ساقيه، وضعف الأمل فى شفائه. والحق أن قدرى أفندى لم يسترد صحته، وأسلم الروح فى أواخر مارس قبل الامتحان بشهر تقريبا. وأساء مرضه وموته صديقنا إساءة لا تجبر. نجح فى البكالوريا وجاء ترتيبه دون المتوقع ودون ما يستحق، وعجز معاش والده عن توفير

المصروفات له، وبالكاد وفي احتياجات الأسرة الضرورية. وسُئل عما ينوى فعله فأجاب بأسي :

ـ لا توجد فرصة للمجانية إلا في كلية الآداب. .

وشعرنا جميعا بأن همة عالية قد أهدرت عبثا. وقال له صادق مواسيا:

ـ لا تحزن، ففي أي مجال فرصة للتفوق. .

فقال مستسلما:

ـ يا لها من ضربة قاضية . .

أما بقية الأصدقاء فقد التحق طاهر بكلية الطب بسعى أبيه وإصراره. وقال الباشا لابنه:

ـ نجاحك وحده ودون سعيى لا يؤهلك لكلية الطب، ولكنك قادر على التفوق إذا عزمت. .

فقال له طاهر:

ولكنني شاعريا بابا..

فقال الباشا بحدة:

ـ حتى مع التسليم بأنك معتل بهذه العاهة فلا يمنع ذلك من دراسة الطب، أعرف أطباء مهووسين مثلك ولكنهم أطباء على أي حال . .

وسأله حمادة الحلواني:

ـ ترى كيف تدرس الطب على رغمك؟

فأجاب ضاحكا:

دعنا من الطب وسيرته، المهم أن مجلة الفكر ترحب بأشعاري ورئيس تحريرها يحثني دائما على الإبداع، والمعركة الفاصلة مع أبي آتية لا ريب فيها. .

ودخل حمادة الحلواني كلية الحقوق بلا أدنى رغبة فيها ولا في غيرها قال:

ـ لأسكت أبى ليس إلا، كف الآن عن إغرائي بالاهتمام بعمله وقنع بأخى توفيق كخليفة له، وقد دخلت الحقوق لأوهمه بأنني صاحب هدف هام أيضا. .

قال له صادق:

ـ بوسعك أن تعمل في النيابة والقضاء. .

فقال ضاحكا:

ـ هدفي أكبر من ذلك، أنا عاشق الثقافة والحياة والحرية. .

- الحرية؟!

ـ سمِّها مؤقتا البطالة إذا شئت . .

مع الزمن مضى حلمه يتبلور ويتجسد، أن يعيش كالأعيان، يقطف من كل بستان زهرة، بالطول والعرض، بالروح والجسد، دون التزام أو ارتباط. وقال إسماعيل قدرى:

ـ إنه قادر على تحقيق حلمه. .

أما المفاجأة المثيرة حقا فاقتحمتنا من ناحية صادق صفوان. قال ووجهه الجميل يومض بالانشراح:

ـ معى قنبلة!

وانتظر ليخلق الجو المناسب ثم قال:

ـ سأفتح دكان خردوات!

هل جُن الشاب الوديع المتدين؟ ولكنها الحقيقة. صارح والديه بأنه قرر ألا يكمل تعليمه، وأن يفتح دكان خردوات كخطوة أولى في سبيل الثراء. انزعج صفوان أفندى النادى أيما انزعاج ولم يصدق، وآمنت ست زهرانة كريم بأن عينا أصابت ابنها الوحيد. قال صفوان أفندى:

- أنت تمزح ولا شك.
  - ـ بل جادٌّ كل الجد.
  - إذن مسك جنون!
- ـ لم يا بابا؟ أنا عاقل وأعرف هدفي . .
- لَم أسمع عن متعلم قبْلك يفضِّل أن يكون صاحب دكان عن أن يكون موظفا في الحكومة . .
  - ـ قارن بين أقل ربح متصوّر لدكان وبين أي مرتب.
    - المال ليس كل شيء . . الجزار رجل غني!
      - المال أهم شيء.
        - والكرامة؟
      - ـ العمل الشريف كرامة.

## فصاح الرجل:

- أفسدك التدليل، هذه هي المسألة، ومن أين لك الخبرة بهذا العمل؟ فقال بهدوء وأدب ليلطف من انفعاله:
  - ـ لنا أصحاب من كل لون، منهم أبناء بقالين وأبناء خردواتية!

### فسأله بحنق:

- ـ لا يكفى هذا، ومن أين لك المال الذي تبدأ به؟
- توجد دكان بثلاثة جنيهات في العمارة الجديدة التي شطبت حديثا على ناصية العباسية مع أبو خودة، نينة تملك بعض الحلى القديمة، وسوف أردها لها أضعافا. .
  - إليك رأيي، أفكار أطفال ولعب عيال..

وجاء الفرج من حيث لا يحتسب. ففي زيارة عائلية لسراى رأفت باشا الزين شكا صفوان أفندي ابنه للباشا فما أدهشه إلا أن هتف الباشا:

ـ برافو!

فتساءل صفوان أفندي في حيرة بالغة.

ـ برافو يا باشا؟

ـ تفكير سليم، الدنيا يجب أن تتغير، أتعرف أنها ستكون دكان الخردوات الوحيد في العباسية كلها؟!

فباخ انفعال الرجل، وتساءل في تسليم:

ـ أليس لكل مشروع تمويل يناسبه؟

فقال الباشا:

ـ هذا حق، ويجب أن يكون مشروعا قويا، سأقرضه بما يلزمه قرضا حسنا بلا فوائد وسوف أسدد خطاه . .

وفي الحال تلاشت معارضة صفوان أفندي وست زهرانة، وضحكت زبيدة هانم وراحت تداعب الشاب قائلة:

ـ مبارك عليك يا عم صادق!

وانقلب لعب العيال إلى جد ونحن لا نصدق. استؤجر الدكان، وأمد الباشا صاحبنا برجل من دائرته، ينظم له الدكان ويتفق من النجار المناسب ويمسك له دفاتره ويبصره بخفايا عمله، على حين عرفه الباشا بتجار الجملة من معارفه وضمنه عندهم. وقبل نهاية الصيف وافتتاح الجامعة جال صادق في دكانه مزهوا بين أرفف اصطفت فوقها المناديل والإشاربات والسجائر وأدوات الحلاقة والحياكة وصنوف الشيكولاطة والملبن واللب والسوداني. وكان علينا أن نتكيف مع الوضع الجديد وأن نوليه ما يستحق من جدية وإن بدا أول الأمر كاللعب أو التمثيل. غربه، نتبادل الابتسام، نراه واقفا وراء الحاجز الخشبي، أو ملبيا طلبا، نرى زبائنه من الغلمان والبنات والنساء، وهو جاد تماما، حتى شاربه تركه ينمو. ومن حسن الحظ أنه لم يتعملق كشارب أبيه، ولكنه استقر فوق شفته شاربه تركه ينمو. ومن حسن الحظ أنه لم يتعملق كشارب أبيه، ولكنه استقر فوق شفته

العليا كشارب شارلى شابلن. وبعد إغلاق الدكان يلحق بنا في قشتمر، مهاجرا إلى دنيا الثقافة والسياسة. ويغبطه إسماعيل قدرى على كثرة زبائنه من الجنس اللطيف فيعلق حمادة على ذلك بالمثل البلدى «يدِّى الحلق للى بلا ودان». ويسأل باهتمام عن الربح فيقول:

- إنى أسدد دَيْني للباشا أولا، ولكن يبقى لى ما لا يحلم به موظف شاب . . وما لبث أن قذفنا بالقنبلة الثانية عندما قال ذات ليلة :

ـ سأشرع في الزواج دون تأجيل . .

لم نعجب هذه المرة لما نعرفه من تدينه وعفته. ووضح لآذاننا اللاهية صوت الزمن الغائب في زحمة الأحداث وتتابع الفصول، فبعضنا يجلسون في مدرجات الجامعة وأحدنا يتوثب لاستكمال دينه. وقرر صادق أن يعلن رغبته ثم يستمهل أسرته الجديدة حتى يقتصد قدرا مناسبا من المال. ويبدو أن إبراهيم أفندى الوالى لم يعجبه تحول الشاب من أفندى إلى خردواتى، ولكن صفوان أفندى قال له بكبرياء:

ـ ابنى حاصل على البكالوريا، ألا تقرأ ما يكتب المفكرون عن الأعمال الحرة؟!..

وجاءت موافقة إحسان صادقة وحاسمة وقاطعة فأخذت كل أسرة من جانبها تستعد لليوم السعيد. وقال صفوان النادي لابنه:

ـ لمَ العـجلة؟ . كان الأوفق أن تنتظر حتى تسـدد ديْنك، ثم تقـتـصـد على مهـل حتى تضمن لنفسك مسكنا مناسبا من جميع النواحى، ولا تنس أن إبراهيم أفندى الوالى رجل على قد حاله والله لا يكلف نفسا إلا وسعها . .

ولكن صادق طمأن أباه إلى أن الأمور تسير سيرا حسنا. وعرفنا نحن سر العجلة أو سر اللهفة على اليوم الموعود. وقال حمادة ضاحكا:

ـ ستكون معركة حامية لا هوادة فيها وربنا يستر. .

واستأجر صادق شقة من ثلاث حجرات في العمارة التي تتبعها دكانه، وباعت والدته حليها القديمة لتغطية المهر والشبكة. وعند ذاك قال رأفت باشا لصادق على مسمع من والدبه:

ـ زبيـدة اقـتـرحت على أن أنزل لك عن باقى الدَّين ولكنني رفـضت، أريد أن تبني نفسك بجهدك لا بعون أي مخلوق . .

ولكنه أهدى إليه أثاثا جميلا للصالة مكونا من كنبة وفوتيلين، وطاقما من الصينى وأدوات المطبخ. وفرشت الشقة بأثاث بسيط ولكنه طبعا جديد وذو رائحة خاصة عشعشت طويلا في حواس صادق.

وفي ليلة الدخلة جمعنا سرادق صغير بشارع أبو خودة. جلسنا بين المدعوين في

صفوف متتابعة ، ولفت نظرنا صفوان أفندي بجسمه الضئيل وشاربه العملاق . وعلى المنصة أطل علينا عبد اللطيف البنا وتخته وغني لنا أغنيته الخفيفة السافرة :

# ارخی الستارة اللی فی ریحنا لحسن جیرانك تجرحنا یا مبسوطین بالقوی یا احنا

ولاح صادق حائرا بين العمارة والسرادق، يرحب بنا كثيرا، يداري بابتسامته المليحة حيرة جانحة. وقال لنا:

ـ سنتناول العشاء على مائدة خاصة.

فقال له حمادة الحلواني:

- في جيبي زجاجة خاصة هربتها معي . . . كل شيء مباح الليلة .

وقال طاهر:

- نحن مسئولون عنك حتى صياح الديك.

ولم يشهد رأفت باشا السرادق ولكن صاحبنا أخبرنا بأنه زار الأسرة مهنئا وأن حرمه تتوسط مجتمع النساء كالبدر. وطالبنا العريس بأن نشهد الزفة معه، فجس لنا النبض ولكن خاب المسعى. ولم يقبل المسئولون وجود شبان أغراب بين المدعوات. ولما ذهب قال حمادة:

ـ ما له كأنه مضطرب أو خائف..

فقال طاهر:

ـ المسألة فاصلة وخطيرة ولن تكون أحسن حالا منه. .

وتساءلنا متى يجىء يومنا، وعلى أى حال يكون، وماجت أنفسنا بالسرور وحب الاستطلاع. وفي عودتنا إلى بيوتنا تخيلنا صديقنا في خلوته المسربلة باللهفة والارتباك التي طال انتظاره لها مذناهز الحلم.

وغاب عنا أسبوعا كاملا، ولدى أول لقاء في قشتمر انهمرت عليه الأسئلة في حصار يتقد بالرغبات المكتومة حتى اضطر إلى الاعتراف قائلا:

- لم أذق إلا كأسا واحدة ولكنها كانت كافية ، بل فوق الكفاية ، وما أن أغلق الباب علينا حتى شعرت بأننى تحررت من أثقال الحياء والتقاليد وأشباح الزواجر والنواهي ، وكان على أن أحررها من تاج الفل المطوق لرأسها ، وضممتها إلى صدرى ، ولذة الوجود تفر في حومة ارتباك غريب وجَيَشان رأس لم يصمد أمام نفثة الكأس الحامية ، اعترفت لها بأن رأسى دائر فسمحت لى بالاستلقاء للراحة ، وفعلت فتقضَّى الليل وأنا بين اليقظة والنوم ، ثم انتبهت وانتبهت حواسى فأيقظتها بقبلاتى ، ثم . . ، ماذا أقول؟ . أخوكم سبع!

وضحك في سعادة بادية مؤثرة وقال:

- كلانا شعلة لا تخمد!

إنه مكبوت ملهوف ذو شوق قديم، وهي خفيفة وتعلن خفتها عن فائض من الحيوية، فهو شهر عسل مفعم بالعسل، ورجع إلى دكانه بعد عطلة امتدت ثلاثة أيام. وباشر عمله بفرده بعد أن أتم مندوب رأفت باشا مهمته في تدربه وأصبح الدكان ملتقى الذاهب والجائى، فهو دكان الخردوات الوحيد وهو ضربة معلم. وخلو العباسية من الدكاكين يرجع إلى كون مساكنها على الجانبين خاصة، سرايات في الشرق وبيوتا في الغرب، ولا توجد الدكاكين إلا بهدم بيت وإقامة عمارة في موضعه. وانهمك صادق بكليته في الحب والتجارة، أما السياسة والثقافة فتراجعتا إلى هامش حياته. قال له حمادة الحلواني:

ـ حياتك الراهنة لا تتسع للقراءة . .

فقال صادق آسفا:

- الجريدة على الأكثر، وقد أقرأ مقالا في المجلة. .

أما الوطن فقد تردى في أحداث مباغتة. تصدع الائتلاف وألف محمد محمود الوزارة، فأوقف الدستور، وقام الصراع بين الوفد بزعامة النحاس من ناحية وبين الملك ومحمد محمود والإنجليز من ناحية أخرى. وكان إسماعيل قدرى أشد الجميع انفعالا. هكذا هو متطرف دائما في السياسة والثقافة والجنس. حمادة دونه في الانفعال والحماس بما لا يقاس رغم أن الباشا والده من أساطين الصراع الدائر. واشترك إسماعيل في كل مظاهرة طلابية، على حين اكتفى صادق بإعلان امتعاضه، ولم يشترك حمادة في المظاهرات خارج أسوار الجامعة. . كأنما كان يترفع عن الاندماج في الجماهير. ولبث طاهر في موقف شبه حيادى. لم يعد يعلن تأييده لموقف أسرته ولكنه لم ينضم للجانب الآخر. وقال لنا يوما:

- فليحل القضية من يحلها، إن لم يكن مصطفى النحاس فليكن محمد محمود. . ومرة أخرى أعلن ملاحظة لم نلتفت إليها من قبل، قال:

ـ ألا ترون معى أن الوفد تقدمي في السياسة ورجعي في الفكر وأن الأحرار رجعيون في السياسة وتقدميون في الفكر؟!

والحق أننا في الثقافة لم نكن نفرق بين وفدى ودستورى، ولا نتأثر بعواطفنا السياسية في تقدير من يستحق التقدير من خصومنا، بل ألم نفتن بكتَّاب أعدائنا أنفسهم من الإنجليز؟!

وبقدر ما تحظى به حياتهم الثقافية الحرة من ازدهار وتقدم وجرأة فإن دراستهم الجامعية تعثرت في الفتور المنذر بالفشل. حمادة يتلقى محاضراته القانونية في برود ولا مبالاة.

إسماعيل قدري يعتبر نفسه منفيا في كلية الآداب ليحصل على شهادة لا يحبها ليشترى بها وظيفة يمقتها. ويواسيه صادق فيقول له مشجعا:

ـ بوسعك أن تكون أستاذا كبيرا.

فيقول:

ـ إذا حيل بين إنسان وهدفه فقد قضى عليه بالموت. .

أما طاهر فثابر على نشر شعره الجميل، وثبت أقدامه في مجلة الفكر، ومضى يترجم لها مختارات من الفرنسية، وهي من ناحيتها نفحته بمكافآت مالية سعد بها سعادة غير محدودة وأنفق بعضها علينا في صورة حلوى ممتازة من جروبي، وأنذرناه بمعركة قادمة مع والديه، فقال ضاحكا:

ـ لتكن معركة . .

فقال له صادق:

ـ اجبُر بخاطرهم وانجح ثم افعل بنفسك ما تشاء بعد ذلك.

فأجاب بإصرار:

ـ لا أحب العبودية . .

وفى ختام العام الدراسى نجح حمادة وإسماعيل وسقط طاهر سقوطا شاملا. انفجرت أزمة حقيقية فى فيللا الأرملاوى. وخمد أملهم فى ولى العهد وجلس أمام عبيد باشا وإنصاف هانم فى قفص الاتهام متهَمًا. قال الباشا بحزن عميق:

ـ هذه نتيجة شخص آخر على وجه اليقين!

وقالت إنصاف هانم:

ـ مسئوليتك ثقيلة على قدر ذكائك، وأنت مطالب بالتفسير؟

طفح قلبه بالأسى ولكنه كان أكبر من أن يفرط في روحه فقال:

ـ دخلت الطب مرغما، هذا هو التفسير.

فسأله أبوه وهو في غاية التجهم:

ـ لم تعد طفلا، فماذا تريد؟

ـ مستقبلي في الشعر والصحافة.

فهتف الرجل:

\_ خبر أسود. .

- المسألة غاية في البساطة يا بابا .

ـ تصورك هذا لها يجعل منها مصيبة أخرى.

وتأوهت الهانم وهي تسند رأسها إلى يدها قائلة:

- أي خيبة أمل!

فقال بهدوء:

- أنا آسف جدا، ولكن لا حيلة لي . .

وبعد أن فرغ من روايته لخص لنا الموقف قائلا:

م الفيللا في مأتم وأنا في غاية الكدر.

فسأله صادق:

ـ ألا تراجع نفسك؟

فقال باسما:

- سألتحق قريبا جدا بالمجلة كشاعر ومترجم، سيكون لى مرتب ثابت، أصدقائي هناك يقدرونني جدا. .

وقال إسماعيل قدري:

- إنى أؤيدك . .

و قال حمادة:

- أحيانا يثبت الآباء أنهم في حاجة إلى تربية جديدة .

فقال له طاهر:

ـ أبوك بخلاف أبي، لين العريكة. .

فقال حمادة بضيق:

ـ احتقارهم يطاردني . .

وألحق طاهر بمجلة الفكر . وكانت علاقته برئيفة تنمو وتشتد، بل لعلها لم تعد سرا، فليس في العباسية أسرار . ويوما قال لنا :

ـ لا مبرر للتأخير، وعلى أن أفعل ما فعله صادق صفوان. .

وهمس صادق:

- الباشا لم يسترد أنفاسه بعد؟!

فقال استهانة:

ـ لا بد مما ليس منه بد.

وتضاربت الأقوال في قشتمر. اقترح حمادة أن يتم الزواج سرا حتى يعرف في وقت مناسب. ونصح إسماعيل بأن يتم الزواج كأمر واقع ثم يبلغه طاهر أباه برسالة تحرر في اجتماعنا. ولكن طاهر قال بحزم:

ـ لا. . أريد أن أواجه التحديات بنفسي . .

ثم وهو يغرق في الضحك:

ـ ولتفعل بنا القوة ما تشاء.

فى تلك الأيام المغرقة فى الانفعال تلقى إسماعيل قدرى الضربة القاضية الأخيرة. قاد مظاهرة فى الحرم الجامعى فقُبض عليه خارج أسوار الجامعة، وسرعان ما تقرر رفته نهائيا من الجامعة. هوى صديقنا مثيرا فينا عاصفة من الحزن والأسف. موت أبيه غيَّر مجرى حياته وبدد آماله وها هو الجهاد يقضى على البقية الباقية. إنه وأمه يعيشان على معاش صغير ولا بد من احتواء المصيبة بحل سريع. وتبادلنا الآراء فى مجلسنا فقال صادق صفوان:

ـ لا بد من وظيفة بالبكالوريا أما المستقبل فبيد الله وحده.

فقال طاهر عبيد:

ـ لدينا أناس كبار يستشفع بهم عند الحاجة مثل يسرى باشا ورأفت باشا. .

فقال حمادة:

ـ أبي وفدي والرياح تهب اليوم ضد الوفد. .

فقال صادق:

ـ رأفت باشا من خصوم الوفد ولكنه لا يخيب الرجاء. .

وأبدى صادق مروءة محمودة فاصطحب إسماعيل إلى سراى رأفت باشا، وعرض عليه المشكلة من البداية إلى النهاية. ونظر الباشا إلى إسماعيل وقال كالعاتب:

ـ إذن فأنت وفدي. .

فقال صادق باسما:

ـ مثلى يا سعادة الباشا . .

ووعدهما خيرا، وأنجز الرجل ما وعد، وألحق إسماعيل قدري بوظيفة كتابية بدار الكتب. هكذا انتهى الصديق الطامح للزعامة والقانون. وقال له حمادة معزيا:

- دار الكتب تناسب عشاق الثقافة.

وقال له صادق:

ـ وسوف يرجع الوفد إلى الحكم يوما ما. .

فقال إسماعيل بفتور:

ـ لا يعرفني أحد من القادة. .

ثم بصوت خافت:

ـ لم يبق لي في الحياة إلا الثقافة . .

وأراد حمادة أن يسرِّي عنه فقال:

ـ وغابة التين الشوكي. .

وفى تلك الأثناء اختفى من مجال صحبتنا الأقران الآخرون، واقتصر المجلس على خمستنا. أصبحنا من معالم المقهى. وفى العطلة الصيفية لا نتخلف عنه ليلة واحدة. ووقعنا فى هوى النارجيلة وثملنا بنشوة الدخان. ونوعنا سهراتنا مساء كل خميس فأضفنا إلى السينما المسرح والصالة، وزودنا عشاءنا بالخمر أحيانا، بل عرف حمادة لف سيجارة الحشيش. وظل قشتمر أحب الأماكن إلينا بما هو المأوى الذى نخلو فيه إلى أنفسنا ونتبادل عواطف المودة. وقد بدأ منا ثلاثة ـ صادق وإسماعيل وطاهر ـ حياتهم العملية، أما حمادة فواصل حياته الجامعية الفاترة. وبدا صادق أسعدنا فقد حقق حلمه فى الحب والعمل. وكم يسعده التنويه بنعمة ربنا عليه فهو يقول لدى كل مناسبة:

- الزواج نعمة الله الكبرى على عبده.

وفي الوقت المناسب أيضا بشرنا قائلا:

ـ دخلنا في متاعب الوحم السارة!

وأنبأ وجمهه الصافي في الأيام التالية عن قلق طارئ كالماء الرائق الذي لا يخفى سرائره، أهو الوحم يا ترى؟ وصارحنا بهمه قائلا:

ـ حبها النهم توقف فجأة!

واستحوذت علينا حيرة بالغة حتى قال:

- أخبرني نفر من أهلها أن تلك حال عارضة وعابرة وأن لا داعي للقلق. . وعند ذاك قال له حمادة :

- نحن قوم لا علم لنا بهذه التجارب، فاسعد وحدك واقلق وحدك. . وإذا بطاهر يقتحم قلوبنا بحكايته . جاءنا ليلة مخطوف اللون ليقول لنا:

ـ وقعت الواقعة!

عرفنا بداهة ما يعنى وتطلعنا إليه في إشفاق فقال:

- أعلنت الحرب.

لم يكن بقى بينه وبين والديه إلا الصمت. حتى شقيقتاه اللتان تزوجتا من دبلوماسيين بعثتا إليه برسالتين تحثانه فيهما على إرضاء أبيه. وتكمن أزمته الحقيقية في حبه والديه مع حرصه الكامل على استقلاله. ولم يعد يحتمل التأجيل ولا يقبل بالهرب، فمضى إليهما في الشرفة المطلة على الحديقة في الأصيل. وبدون مقدمات قال بصراحته المعهودة:

ـ إنى أفكر جادا في الزواج. .

لم يظهر أي رد فعل كما توقع ، غاية ما في الأمر أن الباشا تساءل متهكما:

ـ هل توجد فتاة محترمة ترضى بفتى في وضعك؟

فقال بهدوء:

**.** وجدتها وهي جد راضية .

وانفلت الباشا من بروده فقال بانفعال شديد:

- إذن هو حق ما سمعت وأبيَّتُ تصديقه؟

وسألته الهانم بمرارة شديدة:

ـ ماذا تقول؟

فقال بهدوء:

ـ لا أدرى شيئًا عما سمعتم ولكنها رئيفة حمزة!

- البنت المرضة!

وصاح الأب:

ـ البنت صاحبة السمعة. .

فقاطعه طاهر واقفا:

- بابا، من فضلك . .

فصاح الباشا:

ـ ثمة قوة مجهولة تريد أن تنتقم مني وتنكل بسمعتي . .

وهمست الهانم:

ـ يا للخسارة يا طاهر . .

ورجع الأب يقول:

ـ حذار . . حذار أن تقترب هذه البنت من بيتنا . .

فقال طاهر بأسي:

\_أمرك مطاع . .

تابعناه متأثرين فابتسم ابتسامة لا معنى لها وقال:

. وحملت أشيائي وذهبت. .

فسأل صادق:

ـ هل تركوك بلا مقاومة؟

#### فقال ساخرا:

- إنى أعيش مؤقتا في البيت الصيفي بسراى الحلواني . . .

ـ وبعد ذلك؟

- اتفقت مع رئيفة على الإقامة فى شقتهم بعد القران فترة من الزمن. . يا لها من رحلة طويلة حقا يقطعها العاشق من بيت السرايات إلى شقة صغيرة متقشفة يطل جانب منها على القرافة . وبدا لنا صديقنا كأنه مغامر لا يبالى بما يصادفه . اختار حياته بجرأة غريبة وقطع ما بينه وبين أسرته المجيدة بوثبة جنونية . ودار نقاشنا حول الخطوات التنفيذية ، واتفق الرأى أخيرا على أن يكتب الكتاب فى مسكن صادق صفوان ونحتفل بعد ذلك بالعروسين فى كازينو العائلات بالظاهر . والحق أننا نستطيع أن نفرح فى أى مكان . وأخليت حجرة فى شقة رئيفة ففرشت بحجرة نوم جديدة اشتريت من تاجر أثاث بشارع وأخليت حجرة فى شعة رئيفة ففرشت بحجرة نوم جديدة الشتريت من تاجر أثاث بشارع وكان الجو خريفا معتدلا فجمعتنا مائدة خاصة للشراب والعشاء . وتبدت رئيفة رائقة سعيدة ، ولم تشهد أمها الحفل لكبر السن أو لعدم الاستعداد . وشربنا وأكلنا وضحكنا ، ومضى ركبنا بعد ذلك فى تاكسيين إلى عمارة العروس .

تزوج طاهر في العشرين من عمره، كذلك كانت رئيفة في العشرين، وإن خمن إسماعيل أنها أكبر من ذلك. ولدى عودتنا إلى بيوتنا تبادلنا حديثا ذا شجون.

قال صادق:

- الحياة لعبة بيد الحظ فلندع له بالسعادة . .

فقال حمادة:

- أنا معجب بشجاعته، إنه شخص غير عادي..

فقال إسماعيل قدرى:

- أرجو ألا يندم أبدا

فتساءل صادق:

ـ هل يطيق حياته الجديدة وهو ربيب النعمة والترف؟!

فقال حمادة ضاحكا:

ـ هي لدرجة ما مغامرة سينمائية . .

على أى حال انضم طاهر إلى حزب الاستقرار والسعادة، وعرفنا عن طريق صادق وطاهر حبا واقعيا رشيدا، لا كالحب الذى نشهده أحيانا في السينما، ولا كالحب الذى حدثنا عنه المنفلوطي. وبفضل ذلك صار منا عضوان منتجان، أحدهما تاجر والآخر

شاعر، وعما قريب يصيران والدين، وهو خير من الإبحار في محيط الثقافة شمالاً وجنوبًا دون ثمرة أو التمادي في تشريح السياسة المصرية دون عمل. ولم نكن نتصور أن ينتهى إسماعيل قدري إلى حياة الوظيفة الخاملة، وسأله طاهر محرضا:

ـ لماذا لا تشق سبيلك إلى الكتابة؟!

فقال بفتور:

ـ لم يجر لي ذلك في حلم. .

كلا، لم نتصور أن يقنع بالهزيمة ويستسلم لمخدر الروتين. وآى ذلك أن حماسه السياسى لم يهن إن لم يكن اشتد. ولم يبق فينا من هو مجرد علامة استفهام إلا حمادة ذلك الرحالة بين الأفكار والمذاهب الذى لا يستقر على حال أكثر من أيام حتى اعتاد طاهر أن يداعبه عند اللقاء متسائلا:

ـ من تكون اليوم؟!

ويواصل ركن قشتمر سمره ما بين الأصالة والمعاصرة منبهرا بكل جديد في الفكر أو العلم متطلعا إلى حكم صالح ينعم فيه بالاستقلال والديمقراطية. وتابعنا باهتمام حار صادق جهاد الوفد في مكافحة الدكتاتورية، أما صادق فكان يحسب الأيام في جريانها منتظرا الوليد الذي يجود به القدر. وكانت ولادة إحسان غير يسيرة فاضطر إلى استدعاء طبيب لمعاونة الداية، وتلقى بعد العناء من ربه وليده الأول الذي أسماه إبراهيم تيمنا باسم أبي الأنبياء. وفرح به صادق فرحتين، فرحة بمجيئه، وفرحة بتوقع عودة أمه إلى طبيعتها الأولى. وبالمناسبة قال طاهر:

ـ لا أحب فكرة الإنجاب.

فسأله صادق الذي أصبح ذا تجربة:

ـ ورئيفة؟

ـ طبعا العكس. .

ـ عظيم، سوف تنجب عاجلا أو آجلا. .

فقال باستسلام:

ـ بل أخشى أن يكون ذلك قدتم!

فقال صادق بأسلوبه الوعظى:

ـ هذا حقها فلا تأسف. .

كان بعضنا يخاف على طاهر ردة الفعل بعد أن يخبو لهيب رغبته. الحق أنه استمر في حبه فدل على أنه أحب حبا صادقا، وهضم مقامه الجديد بيسر ومرح، وازداد حماسا في

عمله وإنتاجه ونجاحه وكأنه لم يخلق إلا لذاك. ومع أنه ابن ذوات كحمادة، إلا أنه كان ذا استعداد شعبى فطرى، حتى منظره اختلف فى ذلك عن أبيه وشقيقتيه بالإضافة إلى العادات والسلوك التى اكتسبها من صحبتنا وانغمس فيها حتى قمة رأسه. وفى أول عهده بالزواج أراد أن تنقطع رئيفة عن عملها وتستقر فى بيتها فلم تمانع وقالت له:

- أنا على أتم الاستعداد ولكن ألا يزيد ذلك من أعبائك؟!

ففكر وحسَبَ ثم قرر أن يتركها في عملها الذي كانت تربح منه أضعاف مرتبه، وقال لنا بحرارة:

ـ إنها على خلق وجديرة بكل ثقة .

وعجبنا في أنفسنا لما ذاع عنها قديما من غير أي دليل. وأهدى إلينا الزمن المتجهم بسمة بسقوط الحكم الدكتاتوري، ولكن حكم الوفد مضى في غمضة عين عقب فشل المفاوضات فلم يدم أكثر من إشراقة شمس عابرة في يوم غائم طويل، وخلفه في الحكم إسماعيل صدقى مفتتحا عصرا داميا من التعسف والإرهاب. وماجت البلاد بالمظاهرات وأنَّت من كثرة الضحايا، وجعل إسماعيل قدري يرقب المعارك في ميدان باب الخلق من نافذة حجرته بدار الكتب وهو يتعجب كيف قضى عليه بأن يكون موظفا ويحال بينه وبين الاشتراك في المظاهرات. وأظلت جماعتنا سحابة قلق لاعتكاف يسرى باشا الحلواني في سراياه مريضًا، وما أعقب ذلك من إجراء جراحة في البروستاتا. وما لبث أن تُوفي الباشا في المستشفى الفرنسي على مبعدة يسيرة من سراياه. فقدت العباسية بموته أهم شخصية اقتصادية ووطنية بين أبنائها، كما خسر الوفد أحد مجاهديه الأوائل. وشيعت جنازته في موكب عظيم تقدمه أعضاء الوفد وعلى رأسهم مصطفى النحاس. ورغم فتور العلاقة بين الأب الراحل وصديقنا حمادة إلا أن الحزن استغرق الفتي في يوم الفراق، وبكي في المدفن بكاء صادقا كأخيه توفيق. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أنه شعر بالتحرر والاستقلال وأنه سعد بذلك الشعور. وترك الإدارة لشقيقه، واهتم بفرز ميراثه من الأموال السائلة والعقارات، وصادف ذلك أن بلغ سن الرشد قبل الوفاة بأسابيع. ووضح لنا جميعا أن صديقنا أصبح من الأغنياء بكل معنى الكلمة. ونصحه صادق

ـ حافظ على حسن العلاقة مع أخيك تفاديا من وجع الدماغ.

فقال موافقا:

ـ أوافق تماما، ولكي أحصل على نصيبي السنوى من أرباح المصنع دون متاعب. . وقال له إسماعيل قدري:

ـ وعليك أن تتم دراستك القانونية . .

فتساءل بسخرية:

ـ وما وجه الحكمة في ذلك؟

ـ على الأقل حتى لا يهدر تعب مرحلة طويلة من الحياة!

فقال باستهانة:

- كلام فارغ . .

ولم يتردد فهجر كلية الحقوق غير آسف وغير مكترث لرجاء والدته. ودعاه التحرر إلى تحقيق أحلام ألحت على رأسه منذ قديم فاستأجر شقة في خان الخليلي وأثثها على الطريقة الشرقية، كما أعد لنفسه ناديا خاصا في عوامة بشارع الجبلاية، وقال لنا بسرور:

ـ كى يتسع أمامكم مجال التسلية. .

جاء الوقت ليشبع شغفه بالحياة العريضة، حسية وعقلية، في رحلته الطويلة المتحررة من أى التزام. وكما يأبى الانتماء لرأى فهو يرفض الارتباط بعمل. بل لم يتأثر تأثرنا بزواج صادق وطاهر، فقد هيج الزواج حنيننا إلى الحياة الزوجية، أما هو فلم يتزعزع أغلة عن موقفه. وتردد نهاره بين خان الخليلي وشارع الجبلاية، يقرأ، يستمع إلى الأسطوانات، يشرب القليل من الخمر وعشق الحشيش، ثم لا بد أن يختم يومه بجلسة ساعتين على الأقل في قشتمر، وقال لنا بوضوح:

- غاية الإنسان من كل سعى أن يبلغ الحياة التي أستمتع بها اليوم.

وقال طاهر عبيد.

ـ عرف صديقنا ما يناسبه . .

فقال صادق بارتياب:

- انتظر، قد ينقلب كل شيء رأسا على عقب!

وها هو إسماعيل قدرى يمارس حياته وكأنما قد استنام إليها بصورة نهائية، موظف صغير أبدى، في بيت محدود الرزق بلا مستقبل، رأسه يتضخم بالاطلاع والتفكير، وقلبه قلق بالشك الذي اجتاحه، ومسراته الحسية متدنية وتعيسة. لماذا لا يلقى الصعاب بالتحدى المناسب لقدراته؟. لماذا لا يحاول الكتابة؟. لماذا لا يدرس القانون من الخارج؟. لماذا يستسلم للهزيمة؟. وأين تلاشت همته العالية؟!. وكأنه لم يبق له من المتع الطيبة الدنيوية إلا أكلة فاخرة وكأسان من الويسكي في العوامة أو خان الخليلي. ولكنه لم يفقد يقظته العقلية المتألقة. ولما جاء حمادة ببعض الخواجات يستعين بهم على تذوق الفن التشكيلي والموسيقي الغربية تجلى إسماعيل على رأس المتذوقين، وربما فتر حماس حمادة أحيانا أما حماسه هو فقد استمر. واهتمامه مع ذلك بالفن والأدب والفلسفة لا

يقاس باهتمامه بالسياسة ورؤاها، وفي ذلك الميدان يعد معلمنا الأول، ووضح ميله للديقراطية، وإن قال بإيمان:

ـ لا ديمقراطية بلا عدالة اجتماعية . .

ويظل في ظاهره على الأقل موظفا صغيرا، يثابر على استعارة الكتب والتعلق بالوفد، والسمر في قشتمر، ومعاشرة الأسى وهو ما لا يلاحظه إلا من يستشف أعماق عينيه.

طاهر عبيد. رغم منفاه الاختيارى - أسعدنا فيما يبدو . بحسبه أن شعره يعتبر اليوم أجمل ما ينشر من شعر في مجلة الفكر ذائعة الحميت . وها نحن نلمح رئيفة في ذهابها وإيابها مرتدية فساتينها الفضفاضة لتدارى حبلها . وفي الوقت المناسب أنجبت للشاعر درية . وثمل طاهر بالأبوة كما ثمل بها صادق من قبل ، وتساءلنا ؛ ترى هل علم عبيد باشا الأرملاوى وإنصاف هانم القللي بمقدم حفيدتهما ؟ . الواقع يقطع بأن صديقنا قد انفصل عن أسرته إلى الأبد . ووجه الباشا المتعجرف لا يعد بأى أمل في التراجع ، والهانم لا تقل عنه ترفعا واغترابا . ولم يتصور أحدنا أن تقف الهانم موقف الند من أم رئيفة العجوز ، والمسألة تبدو حلما من الأحلام أو أسطورة نسجها قلب شاعر متمرد عذب . يسأله حمادة أحيانا متذكرا حبه القديم لوالديه :

- ألا تحن أحيانا إلى بين السرايات؟

فيتفكر مليا ثم يقول مداريا أشجانه بالابتسام:

- اهجر من يهجرك . .

ويقول عن درية بفخار:

- جميلة حقا وصدقا. . اقتبست أجمل ما في ماما ورئيفة . .

فقال له صادق ضاحكا:

ـ وإذا قدر الله أن تقتبس منك بدانتك أيضا أصبحت بمبة كشر عصرها!

وقال حمادة ذات ليلة:

ـ صادق لم يعُد كالعهد به، ألم تلاحظوا ذلك؟

فقال طاهر عبيد:

- كما تقول تماما. .

ولما جاء صادق في ميعاده المتأخر نسبيا أحاطت به الأعين متفحصة. ولاحظ هو ذلك ولكنه تجاهله. وقال حمادة:

ـ فيك شيء تغير!

فتنهد واستمر في صمته. وتوالت الأسئلة عن الصحة والأحوال حتى قال:

- إحسان لم تعد كما كانت . .

شد انتباهنا بقوة. تستحوذ الأسرار العائلية علينا أحيانا بأشد ما تستحوذ المذابح الدكتاتورية أو الأفكار الفلسفية. . وواصل صادق حديثه قائلا:

ـ إنها اليوم أمّ مائة بالمائة . .

ولم نفهم نحن العزاب، ولكن طاهر أيضا يبدو مثلنا.

ـ مع واجبات البيت، فلا شيء يهم إلا الصغير..

ونظر في وجوهنا بوجه جاد ثم قال:

ـ وأنا؟! حسبت أن الأمومة تبدأ هكذا ثم يرجع كل شيء إلى أصله ولكن انتظاري نفد. .

فقال طاهر عبيد:

- الوقت يتسع لكل شيء . .

فتنهد صادق قائلا:

- كانت شعلة فأصبحت رمادا.

ـ لعلها الصحة؟!

- الصحة في أحسن أحوالها . بل لعلها تسمن أكثر مما يجب ، تفقد رشاقتها ، وتطل من عينيها نظرة هادئة بل خامدة ، وتعنى بكل شيء ولكنها تهمل نفسها ، منظر جديد تماما . .

وتساءل طاهر:

ـ لا مؤاخذة . . هل . .

فقاطعه بصراحة:

ـ تستجيب إذا استجابت بدافع الواجب لا الرغبة!

ـ هل وقع بينكما شيء؟

ـ أبدا، نحن على أتم صفاء، المسألة أعمق من ذلك.

فقال له إسماعيل:

ـ عليك بالمزيد من الصبر.

- قلت لها مرة: ما لك يا عزيزتى؟ لماذا تهملين منظرك؟ كنت دائما وردة يانعة. فاعتذرت بعملها في البيت وعنايتها بالولد. . . أعذار واهية وغير مقبولة . . وأكثر من ذلك فهي راضية وسعيدة ، غاية في النشاط ، لا تهمل شيئا ولكنها تهمل أهم شيء، بيتنا مثال في نظافته وطعامه، الولد يتألق دائما في اللفائف الناصعة ورغم ذلك فربة البيت كبرت مائة عام!

ونظر حمادة إلى طاهر عبيد وسأله:

ـ كيف ترى ذلك؟

فقال طاهر:

- إنها حالة شاذة . .

فتساءل إسماعيل:

ـ هل يلزم استشارة طبيب؟

فقال صادق:

- لمحت إلى ذلك فاستاءت ودمعت عيناها. . إنها مثال في الحياء والتهذيب والطاعة فاعتبرت تلميحي إهانة، وذكرتني بأنه لا ينقصني شيء . . فقلت لها إن العلاقة بين الزوجين لا يمكن تكون واجبا مفروضا، فأكدت لي أنها ليست كذلك!

ولم نملك إلا أن نحثه على الصبر ونمنيه بالشفاء، ولكننا أدركنا مدى خطبه. إنه رجل يتفانى في عمله ولا عزاء له في يومه الشاق إلا الحب، وهو لا يشبع منه فكيف يصبر على بلواه؟!

وأخيرا قال لنا :

ـ ثم إنها حملت من جديد وأخشى أن يزداد الأمر سوءًا. .

وبات صادق أقلنا مرحا. وجاءته إحسان بابنه الثاني «صبري» وازدادت الحال سوءا كما توقع حتى قال لنا:

ـ إنها سيدة مثالية ، وأمّ مثالية ، أما أنا فزوج بائس .

وصمد قشتمر وكأنه وطن ثان لنا. وتُوفّى صاحبُه الكهل وحلَّ محله ابنه. وترددت فيه أصواتنا تحتفل بسقوط صدقى. وبشائر سياسية جديدة، وأنباء عن نجاح النازى في ألمانيا بزعامة هتلر، ومعاهدة ١٩٣٦. في أثناء تلك الفترة الطويلة نسبيا لاحظنا أن حمادة يسرى الحلواني يهتم اهتماما خاصا بالعمارة القائمة في الجانب الآخر من الطريق. هناك في الدور الرابع تلوح فتاة في النافذة حينا وفي الشرفة حينا آخر. بنت تستحق الاهتمام، ظهرت حديثا في أسرة سكنت في العمارة منذ وقت قصير. ومن موقعها القريب نسبيا يتبدى وجهها الأسمر المستدير غاية في اللطف، بعينيها الواسعتين وشعرها الغزير، في هالة محترمة تدل على أنها بنت ناس. ثم تتابعت الأخبار مسجلة أن أباها طبيب منقول من الأرياف ليشغل وظيفة هامة في وزارة الصحة. وقع حمادة - فيما بدا - في شباك

الحسن المطل، فواظب على الحضور إلى قشتمر مبكرا لينعم برؤيتها في ضوء النهار. كان الوقت ربيعا، ونحن في الربيع والصيف ننقل مجلسنا إلى الحديقة الصغيرة فلا يقوم حاجز بيننا وبين الجانب الآخر من الطريق المفضى إلى شارع فاروق. وكان قد بلغ الخامسة والعشرين أو ما يزيد وليس في حياته من قصص الحب إلا تلك القصة الخاطفة التي أجهضت في معركة. وبعد أن أقام لمزاجه ركنين في خان الخليلي والجبلاية زود حياته بالعلاقات النسائية الطائرة، فتجيء المرأة مرة أو مرتين ثم تذهب لحالها، وهو يجد مسرته في التنقل دون ارتباط أو التزام كحاله في الآراء والمذاهب. فلأول مرة تعتوره أمارات العاشقين، فيرسل النظر، ويتورد خداه، ويتخلي عن الاستهانة، ويقلقه الشوق والوجد. وقال صادق متناسيا شجونه:

ـ لا يدهشني ذلك على أي حال . .

ولم ينف حمادة التهمة مستسلما لسحر الواقع. وقال طاهر عبيد:

ـ على بركة الله! . . اشتقنا للأفراح والليالي الملاح . .

ولم تضع رسائله في الهواء فتلقى رسائل من العينين الواسعتين ونحن شهود، حتى قال إسماعيل قدري:

- آن لك أن تتحرك . .

نحن نحب الحب، ونرحب بنسائمه، علَّها تخفف من توتر جونا المشحون بنبوءات الحرب، ونُذُر السياسة، وعواصف الثقافة المفعمة بالمتعة الضارية والشكوك العاتية. ولكن صاحبنا يتمتع ويحلم ولا تندعنه حركة. وقال إسماعيل مفسرا:

-اعذروه، ليس من اليسير أن يبيع حريته الطاغية ويسلم قلبه وروحه للقيود الأبدية . . ولكن الحركة دبت في الجانب الآخر بشجاعة فائقة ونية صافية . ظهرت في الشرفة ذات أصيل في ثوب أنيق وهيئة دالة على الخروج إلى الطريق . وألقت عليه نظرة ناطقة لا تحتمل التردد بعد ذلك . هتف طاهر :

ـ دخلنا في الجد؟

وتساءل صادق:

ـ هل تخرج وحدها؟

ورجع طاهر يقول له:

ـ إنها دعوة صريحة فعليك أن تستجيب بطريقة ما، جُسَّ النبض بإشارة. . وزرر جاكتته كمن يتأهب للقيام، فابتسمت ابتسامة واضحة. وقال له إسماعيل:

ـ توكل على الله. .

من شدة توتره لم يبتسم. غابت الفتاة من الشرفة وقام هو في شيء من الحدة وغادر الحديقة. أتبعناه أنظارنا حتى اختفى. وقال صادق:

ـ إنها تدعوه إلى لقاء فاصل، وسوف يتزوج حمادة قبل نهاية العام.

جاء في اليوم التالي متأخرا، وطالعنا بوجهه القديم الهادئ الخالي من ذبذبات العواطف وتوهج الأمل. وجمنا بعض الشيء وتساءل طاهر في إشفاق:

ـ هل نهنئ؟

فبدرت منه ضحكة باردة وقال:

- انسوا الموضوع تماما . .

ولكن حب الاستطلاع لم يترك لنا حيلة، فقال بضيق:

- انتظرت أمس عند محطة الترام، وحتى تلك اللحظة كنت عاشقا تماما، كما كان صادق وكما كان طاهر..

ـثم؟..

- رأيتها بصحبة مامتها قادمتين نحو المحطة ، تخيلت ما سيحدث ، سنستقل معًا حجرة الدرجة الأولى ، يتم التعارف ، نجلس بعد ذلك في مكان مناسب لتحديد الخطوط الأولى ، أجل لم يعد بيني وبين النهاية إلا خطوة ، خطوة واحدة وأنتقل من حال إلى حال ، من دنيا إلى دنيا ، من فلسفة إلى فلسفة ، وسرعان ما وجدتني على برزخ فاصل بين حلمي الطويل بالحرية المطلقة وبين عاطفة طارئة مغرية تدعوني إلى العبودية ، وشعرت بتمزق فظيع ، البنت جميلة وتطالعني بعينين مرحبتين ، ووراءها أمها تضفي علينا طهارة وشرعية ، تمزقت تماما ، ملكني رعب هائل ، وجاء الترام ووقف ، وصعدت إليه أمها ، ثم تبعتها وهي تبتسم إلى ، وما على إلا أن أصعد وينتهي كل شيء ، ولكني تسمرت في مكاني ، ونظرت بعيدا هربا من عينيها ، وتحرك الترام ، ولبثت في موضعي وأنا أتنهد بعمق وأتذوق النجاة وترتعش أطرافي من شدة الخجل . .

لفنا الذهول مليا ثم انفجرنا ضاحكين:

- الله يخيبك يا بعيد!

ـ أحرجت البنت وأمها . .

- بنت مناسبة جدا. .

ـ سوف تندم. .

وعند ذاك قال برجاء:

ـ انسوا الموضوع تماما. .

وسكتنا احتراما لمأساته. ربما نعود إلى الموضوع فيما بعد. الحق أن الموضوع في ظاهره بين الوضوح، فهذا رجل يعشق الحرية المطلقة، وله من الظروف المادية ما يتيح له ذلك. ولكن كيف يطيق إنسان سوى ألا يلتزم بشيء؟. لقد تصور إسماعيل قدرى أنه رجل عاجز عن الحب الحقيقي، ولكنه أحب الفتاة، وهل لا يكون الحب حبا إلا إذا جرى على شاكلة حب المجانين أو حتى الحب السينمائي؟! ولكن حمادة في هذه الدنيا كزائر متحف للعرض لا للبيع. في السراى مع مامته، في خان الخليلي مع الجوزة، في العوامة مع المحترفات، في المكتبة مع العقول والقلوب. وقال إسماعيل قدرى مرة:

- إذا تعددت الأهداف تلاشى الهدف.

أما صادق صفوان فسلم بالأمر الواقع قائلا:

ـ أعترف بخطئي وأقول إن حمادة لن يتزوج أبدا. .

وقد تزوج أخوه توفيق بعد عام واحد من وفاة أبيه، وعن طريق أمه عفيفة هانم بدر الدين، من إحدى عقائل الأسر الكريمة بالعباسية الشرقية. وأرادت الهانم أن تزوج حمادة أيضا ولكنه خيب مسعاها في ذلك أيضا. وقالت المرأة متسائلة:

ـ لا عمل، ولا دراسة، ولا زواج، لماذا تعيش؟!

أما الشيء الردىء فهو أن أسرار الحياة الخاصة لحمادة يسرى الحلواني قد فاحت في العباسية ولهجت بها الألسنة. وما العباسية إلا قبيلة كبيرة لا يخفى فيها سر. عرف الناس سر الفتى الحائر، وشقته الشرقية بخان الخليلي وعوامته الجميلة بشارع الجبلاية، وعُرف بالحشاش المنحل. وقالت عفيفة هانم:

- يا خسارة أولاد الأكسابر، ومن حمادة الحلواني إلى طاهر عبيديا قلبي لا تحزن! وقيل أيضا إن شلتنا اعتبرت المسئولة عن تدهور ابنّى العباسية الشرقية، ولما انتهت إلينا الأنباء تساءل إسماعيل قدري ضاحكا:

. أنلام على خلق شاعر شعبي فريد وعمر خيام حديث؟!

أما صادق صفوان فقال مازحا أيضا:

ـ الحق أن العباسية الشرقية هي التي أفسدتكم بتقديمها الخمر والحشيش لكم في خان الخليلي والجبلاية، فويل لأولاد الناس الطيبين من أبناء الذوات!

ولكن إسماعيل قدرى هو من يستحق الرثاء حقا. ولو حسنت أحواله لتقدم الجميع في طريق الزواج لما عرف عنه من الانضباط وحب الاستقرار. ومما يُحسَب له أن أوار وطنيته لم يخبُ رغم إحباطه الشديد، وأنه كان أشدنا غضبا وسخطا على الملك فاروق في خلافه مع الوفد ولم يغفر له إقالته الوقحة للنحاس أبدا، وقال بعنف:

ـ قديما كان ماهر والنقراشي يصدران حكم الإعدام على الخونة أما اليوم فهما يستحقان الإعدام. .

وفى تلك الأيام توفى صفوان أفندى النادى والد صادق. إنه ألصق الآباء بوجداننا بسبب شاربه الأشهر، ودُفن يوم إقالة النحاس من الوزارة. ويحكى صادق خبر والده فيقول:

- كنت منه مكا في عملى بالدكان عندما جاء أبي لزيارتي على غير عادة، قال لى إنه أحب أن يجالسنى قليلا قبل أن يذهب إلى مقهى عبده بميدان فاروق، فرحبت به بكل حبى واحترامى، وأحمد الله أننى لم أتخلف عن زيارة بيتنا فى بين الجناين كل يوم جمعة وأننى لم أقصر فى معاونته بعد إحالته على المعاش، ورأيته نحيفا أكثر من المألوف فرق قلبى له جدا، وراح يسألنى عن إبراهيم وصبرى وإحسان، رجوته أن يُعنى بصحته، فقال لى باسما: إن جدى كان أنحف منه لكنه عاش بعد الثمانين، ثم ودعنى وانصرف داعيا لى ولأسرتى بطول العمر، وقبلت يده وصحبته فى سيره حتى ناصية أبو خودة، وأنتم تعرفون ما حدث بعد ذلك.

أجل فقد مات بالسكتة القلبية وهو يلعب الطاولة في مقهى عبده. وجاءنا الخبر في قشتمر فقمنا مع صادق جميعا ولم نفارقه حتى وُورى الرجل في التراب. وقد حزن صادق لوفاة أبيه حزنا شديدا، وصلى على جثمانه داخل قبره. وفي السرادق ليلا استمعنا لتلاوة الشيخ الشعشاعي، ورأينا رأفت باشا الزين بين المعزين، ولم يخل ركننا من حديث عن السياسة والإقالة.

وشهدنا مقهى قشتمر ونحن نودع الشباب ونخطو أول خطوة فى الرجولة. ومارسنا الحياة بين العمل والثقافة والسمر، وكابدنا حياتنا السياسية بين الأمل والنكد، وكأغا قضى علينا بمواجهة تحديات غليظة راسخة نرسف فى أغلالها ونعانى من قهرها وبعيدا عن ذلك؛ منا من يستمتع بكل متعة متاحة كحمادة أو من يثبت أقدامه فى دنيا المال كصادق، أو من يحقق ذاته فى عالم الفن والشهرة كطاهر، ومنا من ينتظر. وتخضب سمرنا أحيانا بلون من الحديث جديد عن جيل جديد؛ عن إبراهيم وصبرى ابنى صادق، ودرية ابنة طاهر. إبراهيم اليوم ابن تسع وهو فى المرحلة الابتدائية بمدرسة الحسينية للبنات، وحرية تشارف الثامنة وهى فى المرحلة الابتدائية بمدرسة العباسية للبنات، وصبرى فى السابعة يتأهب للالتحاق بالابتدائى. ونسأل أحيانا: كيف يتعاملون مع أبنائهم؟ ويقول صادق:

- رعاية في غير شدة، والاستثناء وارد أيضا، أحيانا تهولني جرأتهم على وعدم خوفهم مني، ولكن أليس ذلك أفضل؟

أما طاهر فيقول:

ـ أنا مغرم بدرية؛ بجمالها وفطنتها، لا أمد يدى إليها بأذى، وأحول بينها وبين مامتها أحيانا، رئيفة تعتبر شديدة بالقياس إلىّ. ولا بأس من ذلك. .

وقد عرفنا الأولاد وعرفونا في عطلات الأعياد عندما صحبوا آباءهم إلى قشتمر في ملابسهم الجديدة.

وتلبد جو الأرض بالغيوم، ومضت الدراما الإنسانية في نموها نحو التأزم والتوتر، حتى اجتاحت الجيوش الألمانية بولندا، وما لبثت انجلترا وفرنسا أن أعلنتا الحرب على ألمانيا، وقال إسماعيل قدرى:

ـ ها هي الحرب العظمي الثانية. .

فقال حمادة متسولا من الهواء طمأنينة:

ـ ولكن إيطاليا لم تعلن الحرب!

على أى حال لم يشك أحد فى أنها ستعلنها اليوم أو غدا، ومن ثَمَّ تصير مصر ميدان حرب بين الحلفاء والمحور. ونشطت الحكومة إلى التأهب حيال المجهول، فأذاعت المعلومات المفيدة عن الغارات ولفتت الأنظار إلى الإرشادات الواجبة، ومضت تطلى مصابيح الشوارع باللون الأزرق، وتضفى على ليالينا سوادا لا عهد لنا به، بل وبدأت تخطط لحفر المخابئ في شتى الأحياء.

ولم تتوقف عجلة حياتنا عن الدوران، وشحنتها الأخبار بالإثارة واليقظة.

حمادة الحلواني يواصل حياته بين السراى والعوامة وخان الخليلي. وأضاف إلى تنقلاته بين المذاهب تنقلا جديدا بين المحور والحلفاء، فليلة يكون مع المحور، يشرح بحماس النازية وفلسفتها العنصرية متابعا جذورها إلى أعمق أعماق الجنس الآرى. وليلة يكون مع الحلفاء مؤيدا للديمقراطية، منوها بثوراتها التاريخية وما أهدته إلى الانسانية من مبادئ الحرية والمساواة والإخاء. وقد اشترى سيارة فورد من طراز حديث ليؤمن نفسه ضد الظلام وجنود الحلفاء الذين أخذوا يزحمون الشوارع. وتشكّى قائلا:

ـ الويسكى يختفى، والحشـيش ترتفع أسـعاره، والنساء بصفة عامـة يفضلن الجنود على المدنيين، فأي ميزة تبقى لنا كأمة غير محاربة؟!

فقال له إسماعيل:

ـ سوف تنشب الحرب فوق أرضنا. .

ولكنه قال ضاحكا:

- كلما اقترب الموت انفجرت لذة الحياة . .

وطاهر عبيد تحسنت أحواله المادية، ودعى أكثر من مرة لتأليف أغان للأفلام. وانتقلت حماته إلى رحمة الله في أعقاب إصابتها بالتهاب رئوى، فجدد أثاثً الحجرتين بأن جعل إحداهما للمعيشة والسفرة والأخرى مكتبة. وقال له صادق مرة:

ـ لو زرت فيللا بين السرايات ومعك درية لغزت البنت القلوب المغلقة!

فقال طاهر بإشفاق:

ـ أخاف ألا تُستقبل درية بما هي أهل له من المودة فيتغير قلبي من ناحية والدَى اللذين ما زلت أحبهما . .

ـ ولكن للحفيد سحرا لا يقاوم . .

فقال طاهر ضاحكا:

ـ إنك لا تعرف والدكى كما أعرفهما . .

وفى تلك الفترة أقلعت رئيفة عن ممارسة عملها وقنعت راضية بوظيفة ست البيت، ولكنها حافظت بمهارة وإصرار على رشاقتها، وبدافع من حبها واعتزازها بزوجها عودت نفسها على النظر في الجريدة والمجلة.

أما صادق صفوان فله حكاية لم نطلع على أسرارها إلا حين تمت فصولها. يبدو لنا دائما رجلا مجدا ذا جاذبية. خاصة لزبائنه بما طبع عليه من حلاوة في الخلق والخُلق. أجل إن مشكلة إحسان تزمن مع الأيام وهو يحاول مسايرتها دون إخفاء لكدره وهمه. غير أنه في ذات ليلة قرر أن يبوح لنا بسره فقال:

الحرب شر لا شك في ذلك ولكنها لا تخلو من خير!

ودهشنا لقوله، وتساءل طاهر مداعبا:

ـ هل تتفلسف على آخر الزمن؟

أما الحكاية فترجع بدايتها إلى اليوم الذي تولى فيه هتلر الحكم. وفي إحدى زياراته لرأفت باشا الزين قال الباشا:

ـ الحرب قادمة آجلا أو عاجلا.

فقال صادق:

ـ ربنا فوق الكل. .

فقال الباشا:

عليك أن تستعد لها كما يستعد الحلفاء . .

ـ أنا يا سعادة الباشا؟!

ـ الإبرة التي تبيعها اليوم بمليم ستختفي وتجد من يشتريها بخمسة قروش هل فكرت في

ذلك؟ . التجارة ليست مجرد شراء وبيع ولكنها فكر وتخطيط . . فنظر إلى قريبه التاجر الأكبر بإكبار وذهول ، فقال الباشا :

ـ خزِّن كل سلعة مستوردة . . أسلحة الحلاقة . . الأقلام . . النفاثات . . الحلوى . . كل شيء . . اشتر التراب لتبيعه ذهبا . .

هذه هي الحكاية. ونظرنا إليه مستطلعين فقال:

ـ خصصت حجرة في شقتي للخزين . . وابتعت بكل قرش يفيض عن ضروريات الحياة الأشياء الرخيصة الثمينة . .

فقال طاهر ضاحكا:

ـ هكذا تتكون الثروات حقا!

فقال صادق بارتياح:

ـ الحمد لله رب العالمين..

وأخذت تنهمر عليه النقود. واحتل الزين باشا في قلبه المنزلة الثانية بعد الله. وجدد أثاث شقته، وبرَّ أمه في شيخوختها فوالاها بالرعاية وزودها بما تحتاج إليه من مأكل وملبس، ولدى أقل شكوى صحية يجيئها بأطباء وسط المدينة متجاوزا أطباء الحي. ولكن ذلك كله لم يخفف من كدره من حياته الزوجية، بل لعله ضاعفه وصعد به إلى ذروة التوتر. وقال له حمادة الحلواني:

- مثلك يُعذر إذا سعى إلى امرأة . .

فقال بحزم:

ـ ليس لى في الحرام رغبة . .

وهو على تلك الحال جاءته ليلى حسن لشراء بعض الأدوات المدرسية. سمراء ممتلئة العود، ساخنة النظرة، مثيرة، محتشمة الزى. أثارت اهتمامه وغرائزه، ولم يكن ممن يحسنون إخفاء الباطن ففضحته. وبغزوتها المباغتة شغلت وعيه طوال الوقت وهو لا يحلم برؤيتها ثانية. لكنها جاءته بعد أيام لتستبضع. فرح بها فرحة انتزعته من تقاليده فقال لها:

ـ لست من العباسية فيما أعتقد؟

فتساءلت في دعابة:

ـ حضرتك شيخ حارة؟

ـ أعرف الجميع سواء في الدكان أو في الطريق. .

فقالت وكأنها تعرّفه بنفسها:

ـ نحن من الوافدين حديثا، نسكن في عمارة عم خليل لقربها من المدرسة التي أعمل بها. .

فقال منتشيا بسروره:

ـ تشرفنا . .

- العباسية حي خطر لوجود الثكنات الإنجليزية بها.

- الله هو الحافظ. .

شعر بأنه يوجد قبول واستجابة. وقص علينا القصة. وفكرنا في الأمر طويلا غير أن حمادة كان أجر أنا فقال له:

ـ ظروفك سيئة وأنت تُعذَر إذا تزوجت مرة أخرى. .

ـ فقال دون أن يفلح في إخفاء ارتياحه:

ـ ولكن لإحسان منزلة لا تعد لها منزلة.

فقال حمادة:

ـ احتفظ بها معززة مكرمة مع ابنيها، وهي ستفهم وتقدِّر وتَعذر.

وجاءته أخيرا بصحبة امرأة في الحلقة السادسة حدس لتوه أنها أمها، فقال لها يجرها للحديث:

- مبارك، إنهم يبنون مخبأ قريبا من عمارتكم . .

فقالت ضاحكة:

- نعم، على أى حال وبصرف النظر عن الثكنات فالعباسية حى جميل. فقال مجربا نفسه في الغزل:

- العباسية تشرفت بأجمل بنت فيها . .

ابتسمت المرأة في سذاجة ودارت ليلي ابتسامة وانتهى الموقف على خير .

ويقص علينا ما يحدث ووجهه يتألق بالسعادة فلم نشك في أنه وقع في الهوى من جديد، إنه شاب طيب، وهيهات أن يعرف امرأة إلا عن سبيل الزواج. واقتنعنا تماما أنه لا مفر من الزواج. وفي الحال كلفنا أهل الخبرة بالتحرى عن الأسرة الجديدة بعمارة عم خليل. وجاءت المعلومات تقول: إن الفتاة اسمها ليلي حسن، في الثلاثين من عمرها، أي تماثل صادق في سنه، مدرسة بمدرسة العباسية الابتدائية، وأمها ست عيشة أرمل ذات معاش بسيط، أسرة على قد حالها. لعلها لم تكن لترضى بالزواج من خردواتي لولا حسن سمعته وثراؤه ووسامته بالإضافة إلى حصوله على البكالوريا.

ومضى في حلمه إلى غايته فرنا إلى عمارة جديدة تشطب على الجانب الآخر من

الطريق العام أمام دكانه فقررأن يحجز بها شقة للعروس الجديدة إن وفق في مشروعه. وإذن فقد صدقت نيته وتوكل على الله.

ومع الحرب هبت على حينا رياح التغير لا ممتعة ولا سارة. شُقَّ شارع طويل عريض بين شارع العباسية وشارع الملكة ناظلي، واخترق الحقل القديم الذي كنا بفضله نتمتع بجمال الريف بالإضافة إلى حضارة المدينة. ورحل عم إبراهيم وسكت نعير الساقية واختفت الخضرة المنعشة جارفة معها الشفافية والعذوبة والروائح الذكية، وحلت محلها على جانبي الطريق الجديد خرابات قاحلة سرعان ما استغلت لبيع نفايات الجيش البريطاني من السيارات الكهنة وتلال المطاط والأدوات الميكانيكية والبطاطين المستهلكة. لم نعد نسمع إلا الدق وضوضاء الشارين وشجار المتساومين، ولا نرى إلا غبار عربات النقل. وفقد الشارع العمومي هدوءه، وجرت فوق سطحه عشرات اللوريات وتضاعف عدد الترامات واكتظ بعمال الأورنس، وانتشر الجنود حتى في المقاهي البلدي. وبيعت جملة من سرايات العباسية الشرقية المطلة على الشارع العمومي، وشرع في إقامة عمائر شاهقة في مكانها وأخذ يتمايل في الأفق منظر حي جديد مكتظ بالسكان والدكاكين، ويطوى في نموه المتصاعد الحي القديم بسراياته المعدودة وبيوته الصغيرة الأنيقة وسكانه المعدودين الذين تربط بينهم روابط الأسرة الكبيرة الواحدة. وفي أثناء ذلك، قبيل شروع صادق في زواجه الثاني وفي خلاله، وثب صديقنا وثبة أعلنت للملأ ثراءه، فقد استأجر في العمارة الجديدة التي تشطُّب أمامه دكانين كبيرين في أسفلها، وجعل منهما دكانا كبيرا، وهيأه بالديكورات والتجميل، وانتقل إليه، فلم يعد الخردواتي الوحيد ولكن الخردواتي الفريد الذي يضاهي في منظره ومعروضاته محال وسط المدينة. ونقش أعلى مدخله على لوحة طويلة عريضة اسم «النادي» يقرأ نهارا بالخط الكوفي وليلا بالمصابيح الكهربائية، وجلس وراء منصة الحساب مستخدما للعمل موظفا شابا يدعي رشدي كامل. وبطيبته المعهودة قال لنا:

ـ حلمي يتحقق بفضل الله أولا والزين باشا ثانيا.

فقال طاهر مداعبا:

ـ وهتلر ثالثا!

ومضى ينفذ ما اعتزمه، ولعل طاهر كان الوحيد الذي أبدى شبه معارضة حين قال: \_ أعتقد أنه يكفى الإنسان زوجة واحدة إن حرص حقا على راحة باله.

فقال صادق:

\_إحسان عاقلة.

فقال طاهر:

ـ النساء يفكرن بقلوبهن.

وأفضى صادق بنواياه إلى أمه ست زهرانة فارتبكت المرأة وقالت له:

ـ لم يحدث هذا في أسرتنا قط.

ولما بنها شكواه في شيء من الصراحة دعت له بالتوفيق. ولكنه لقى قهرا في مصارحة إحسان حتى تمنى لو كانت على غير هذا المثال من الطيبة والطاعة والنشاط رغم بدانتها المتنامية. وطبعا هو لم يواجهها إلا بعد أن اطمأن إلى موافقة ليلى وأمها. بل إن ست عيشة لم تبارك رغبته إلا بعد أن أقنعها بأنه لم يقدم على خطبة ابنتها إلا بسبب مرض زوجه الأولى التي يتعهد بالاحتفاظ بها رغم كل شيء. وعند ذاك قالت له حماته الجديدة: «بارك الله فيك فنحن لا نحب أن يقال عنا إننا نخطف الأزواج من زوجاتهم». ورضى صادق بصفة عامة ولو أنه تمنى لو كانت تصغره ببضعة أعوام، كما أنه تضايق بعض الشيء لما عرف أنه كان لها خطيب سابق انتهت خطبته بالفسخ، ولكنه فسر ذلك بفقر الأسرة وعجزها عن تجهيز العروس بما يليق. ومما أخبرنا به أيضا أن أمه ست زهرانة بفقر الأسرة وعجزها عن تجهيز العروس بما يليق. وكما أخبرنا به أيضا أن أمه ست زهرانة سخرت من تلك الأفكار البالية قائلة إن بنات الأسر الكريمة يتعلمن اليوم ويتوظفن كالرجال ولا غبار على ذلك. المهم أنه خلا إلى إحسان وقال لها وهو يشعر بحرج لم يشعر بثله من قبل:

ـ إحسان، عَلم الله أنك أعز مخلوق في حياتي. .

والغريب أنها حدجته بنظرة قلقة كأنما حدس قلبها ما ينوى قوله. .

ـ لم تعد لي حيلة ولاصبر، ومن الخير لكلينا أن أتزوج. .

توقع غضبة لو وقعت لكانت الأولى في حياتهما غير القصيرة. ألقت عليه نظرة سريعة ثم غضت بصرها كالخجلة أو الخائفة، ثم أخفت وجهها في راحتيها.

- سيظل هذا البيت بيتك وبيت أولادك ولن يفرق بيننا شيء. . وكأنما لم تجد إلا الصمت لتعاقبه به. .

ولما رجع إلى شقته مساء عقب سهرته في قشتمر لم يجد إلا الخادمة التي أخبرته أن الست أخذت إبراهيم وصبرى وذهبت إلى بيت والدها بشارع أبو خودة . ولم يصبر إلى الصباح فذهب إلى أبو خودة ليجد إبراهيم أفندى الوالي وست فاطمة في انتظاره . أي حزن وجدًا . قال إبراهيم أفندي :

- إحسان خير بناتي ولكنها سيئة الحظ.

فقال صادق ليلطف من حرارة الجو:

ـ هي خير النساء جميعا.

وشرح همه بالتفصيل الضرورى. وعلى أى حال رجعت إحسان إلى بيتها فى اليوم التالى بصحبة صادق. أما هو فبدأ من فوره فى تنفيذ ما عقد العزم عليه. وعرفنا الأخبار فى توالدها وتتابعها. فقد صارحته ست عيشة بأن ما لديهم من نقود يكفى بالكاد لتجهيز ثياب العروس، فتعهد بتأثيث الشقة الجديدة وطالبت ليلى بأن تكون الدخلة فى العطلة الصيفية، واعتذر هو عن عدم إقامة أى احتفال احتراما لمشاعر زوجه الأولى. وهنا قال طاهر عبيد:

ـ عندنا كازينو العائلات بالظاهر . .

وقد كان. وتم التعرف بيننا وبين ليلى. وتناولنا عشاء طيبا، وتجول بهما حمادة فى سيارته فى خلوات القاهرة ثم رجع بهما إلى العش الجديد. هكذا وجدَتُ حيويةُ صديقنا المتدين العفيف إشباعا مشروعا. وتمتع صديقنا بعروسه فى الليالى المظلمة على صراخ زمارات الإنذار ودوى المدافع المضادة. وفى عز الشتاء بغتنا يوم ٤ فبراير بدباباته وعودة الوفد المفاجئة إلى الحكم. ارتفعت الأصوات فى قشتمر منا ومن سائر الزبائن وتضاربت الأقوال. الناس سعداء لعودة الوفد ولكنهم واجمون أمام ما يقال من أنه جاء على دبابات الإنجليز. ولم يتردد طاهر عن أن يقول ساخرا:

ـ ألا ترون أن جميع رجالنا خونة؟!

وقال صادق:

ـ من العسير جدا أن يتهم إنسان مصطفى النحاس بالخيانة، ولكنى لا أدرى ماذا أقول. .

وقال حمادة الحلواني:

ـ كل وزارة تجيء فبأمر الإنجليز، فلماذا نتكدر إذا توافق أمرهم مع رغبة الشعب؟

أما إسماعيل قدرى فلم يفتر حماسه ولا ساوره شك. لقد شك في كل شيء إلا الوفد. يبدو أمام الأفكار كالفيلسوف، ولكنه أمام الوفد مؤمن بسيط من عامة الشعب المتحمس، وقال بثقة:

ـ لا تشكوا في الوفد وشكوا ما شئتم فيما يقال!

وذات ليلة دهمتنا أول غارة حقيقية. استيقظنا على زلزلة القنابل هذه انفجارات في الأرض تخفق بها بيوتنا وليست طلقات مدافع مضادة في الهواء. إنه الموت يهدر من حولنا. وهرعنا لا نلوى على شيء إلى المخابئ. وفي مخبأ واحد اجتمع إسماعيل وأمه وطاهر ورئيفة ودرية، وصادق وعروسه، وإحسان وإبراهيم وصبرى وست زهرانة. حفر الرعب حفائره في صفحات وجوهنا. وتَمثل لنا الموت في قربه وعنفه وصوته. صوتت النساء وصرخ الصغار وتجملنا نحن بالخرس. ولم تستمر الغارة أكثر من خمس

دقائق وربما أقل ولكننا كنا كالعاجز عن التنفس لغوصه تحت سطح الماء. ولدى أول نفس نتنفسه في استرخاء وإعياء قال طاهر بصوت متهدج:

ـ هل يقضى علينا بأن نعيش في الخيام؟!

وبعودتى إلى الواقع. ورجوعى إلى الوعى، وجدتنى أعيش بين ليلى وإحسان. كلتاهما ترتديان قميص النوم ومتلفعتان بروب، الشعر مشعث والوجه شاحب. وعلى حين تبدت ليلى جميلة رغم كل شيء فإن إحسان ذاب جمالها في برميل من الدهن. وخرج صادق من هول الغارة ليجد نفسه في حيرة ممزقة بين أفراد أسرتيه المتباعدتين. ذهب وجاء وجاء وذهب. وتعلق به إبراهيم وصبرى ولاح في وجهه الشاحب الارتباك والحرج. ولم تخلصه من ورطته إلا زمارة الأمان التي دوت في سكون الهزيع الأخير من الليل لترد الناس من الاحتضار إلى الحياة مرة أخرى. وقسم صادق وقته بين أسرتيه ويقضى يومين في شقة ليلى ويومين في شقة إحسان، وكان عليه أن ينتظر طويلا حتى يقضى يومين في شقة ليلى ويومين في شقة إحسان، وكان عليه أن ينتظر طويلا حتى أشباح الغارات في التلاشى، وكالعادة أقيلت وزارة الوفد، واستقرت حياتنا في قشتمر بين الراحة والأسى، وأطل جيل الأبناء إبراهيم وصبرى ودرية على البلوغ والمراهقة، بين الراحة والأسى، وأطل جيل الأبناء إبراهيم وصبرى ودرية على البلوغ والمراهقة، ولكن.

- إنهم يشهدون الحياة السياسية في تفسخها، ولا انتماء لهم لحزب من الأحزاب.
  - ـ لديهم تجمعات جديدة كالإخوان والماركسيين ومصر الفتاة . .
    - ـ ألسنتهم طويلة وسخريتهم مريرة. .

ووضح لنا أن صادق يبذل همته ليخلق من ابنيه رجلين من رجال الأعمال، أما طاهر فكان يترك درية لنموها الذاتي في استقلال تام قانعا بالمشاهدة والمساعدة عند الحاجة. وما زال نجاح الصديقين المميزين يتأكد في الثراء والفن، وحتى إسماعيل فاز بترقية إلى الدرجة السابعة في حكم الوفد. غير أن إسماعيل كان يدخر لنا مفاجآة بدت في وقتها آية في الغرابة. فذات ليلة أشار إليه حمادة الحلواني وقال ضاحكا:

- ـ من سيارتي وفي شارع الجبلاية رأيت هذا الأفندي الداهية مع امرأة يتناجيان! وصوبت إليه الأنظار في اتهام مشوب بالاستطلاع. وقال طاهر عبيد:
  - ـ لا بد من التصرف بعد زوال غابة التين الشوكي. .
    - وقال حمادة ضاحكا:
  - ـ أراهن أنه اختلس المصاحف الأثرية من دار الكتب وباعها. .
    - وسأله صادق مؤنبا:
    - ـ هل تمارس حياة سرية من وراء ظهورنا؟

فقال إسماعيل قدري كالمعتذر:

- انتظرت حتى تكتمل الرواية لأعرف كيف أحكيها لكم، إنها أرملة وأم عجوز، سكنتا في العمارة الصغيرة القائمة أمام بيتي بشارع حسن عيد. .

## فقال طاهر:

- ولكن ليس من عادتك مغازلة السيدات!

فقال إسماعيل ضاحكا:

ـ هي التي بدأت. .

و ماذا فعلت؟

ـ استجبت!

فسأله صادق:

ـ هل عرفت الحب أخيرا بعد أن تبوأت عز الرجولة؟

ـ لا مجال للمبالغة ، وكل امرأة لا تخلو من أنوثة!

وسأله طاهر:

ـ وماذا تفعل وليس بين يدك غابة تين شوكى؟

ـ لا . . لا . . إنها سيدة محترمة . .

والحل؟

- بالإشارة التقينا وذهبنا إلى الجبلاية، هي مقبولة من نواح كثيرة، أسمن قليلا مما ينبغي، أغمق في سمرتها مما أود، في أنفها فطس خفيف، عيناها نجلاوان، حديثها يقطع بأنها تبحث عن الشرع، وفي تقديري أنها في الأربعين من عمرها.

وتريث قليلا ثم واصل حديثه:

ـ أفهمتها بصراحة أنني على الحديدة!

فقال حمادة:

ـ أحسنت، ربما رضيت بعلاقة غير شرعية حتى يفرجها ربنا!

ـ لا . . ليست من هذا النوع . . ولم أقصر في إعلان إعجابي بها .

ـ مشكلة!

ـ كلا. . صارحتني بأنها غنية ، وأن ما يهمها حقا الأخلاق والإخلاص. .

فقال صادق بسرور:

ـ صبر ونال.

وفرحنا له، واعتبرنا هذه الزيجة المتوقعة أقل ما يستحقه الرجل الذى بشرت شخصيته بأعظم النهايات. ولكن ست فتحية عسل والدته لم يمتد بها العمر لتشهد استقراره. تُوفِّيت فجأة وهى تحادثه ودون أى عناء كأنها مصباح خمدت بطاريته. وكان إسماعيل قد ألف الحياة المنظمة فى كنفها فاستقبل وحدته بكدر وانزعاج. وتكرر اللقاء بينه وبين ست تفيدة فتوطدت أواصر المحبة بينهما وقال لنا مرة:

ـ من المؤلم ألا يشارك الرجل في إعداد بيته.

فقال له صادق صفوان مشجعا:

ـ الزواج أهم من كافة طقوسه.

وعرف أن دخلها لا يقل عن مائة جنيه شهريا ففاق الواقع ما تخيلناه، بالإضافة إلى مدخر من المال لا يستهان به. ولا شك أن المرأة أحبته ورغبت مخلصة في الزواج منه. وتم الاتفاق على شراء حجرة نوم جديدة، والاكتفاء بحجرتي الاستقبال والسفرة القديمتين. وفي أثناء الإعداد توفيّت أم تفيدة، وقال له طاهر مازحا:

- إني أتهمك بقتلها ليخلو لك الجو وسأطالب بتشريح الجثة. .

وأعدَّ كل شيء، وتأجلت الدخلة إلى ما بعد الأربعين، ورئى ألا يقام لها أى احتفال فارتاح لذلك إسماعيل زهدا منه في حفل لا يستطيع أن ينفق عليه مليما من جيبه. وترك إسماعيل البيت الذي ولد فيه ليستقر في شقته الجميلة مستقبلا حياته الزوجية. ومن أول يوم قال لنا:

أود أن يعفينا الله من الإنجاب.

ولكن لم يكد يمضى شهر حتى قال لنا:

- الولية حبلت، وخاب أملي في أن تكون قد فاتت سن الحبل. .

ويتقدم الزمن فيتمطى فوق كواهلنا كما تسقط حبات الرمل المتطايرة فوق التلال. وتنتهى الحرب وتتفجر أول قنبلتين ذريتين مُنذرتين بمولد عالم جديد ملئ بالرعب. وتتطلع مصر إلى حياة جديدة. ويُعد صادق بين الأغنياء ولكن حياته لم تخل من همّ. واضح أنه راض جدا من الناحية الجنسية، وأن هذه النقطة بالذات هي مدخله إلى الإذعان والصبر. وشكا لنا همه قائلا:

ـ يبدو أن ليلي عاقر ، وهذا يُحدث لها سخطا دفينا .

فسئل:

- ألم تستشر طبيبا؟

ـ لما طال الزمن استشرنا فأكد الظنون وازدادت غمًا. .

وبالتالى لم يستطع أن يدرأ عن صفوه القلق. وأراد أن يهوِّن الأمر عليها فقال لها إنه لا أهمية لذلك. ولكنها أجابته وبحدة - أنه أب ولا يهمه بعد ذلك شيء . . واعترف لنا أنها رغم أنوثتها المفرطة فهي حادة المزاج سريعة الانفعال قاسية اللسان . قال :

- كأنها تمارس مهنة التدريس في البيت أيضا. .

وباتت تغار من إحسان وتتصور أنه يتلهف على زيارة بيتها ليسعد بلقاء إبراهيم وصبرى.

- الحق أننى أتجنب الصدام ما وسعنى ذلك . .

وأسفنا لهذه الأخبار، وعجبنا لحظ صديقنا الطيب الذي لا يدري كيف ينعم براحة البال. . وقال لنا:

- إنها من النوع الذي يحب أن يفرض شخصيته على من حوله.

ولما استمرت الحال أو ازدادت سوءا اتهمها بأنها تشعر بأنها متقدمة عليه في التعليم، وضايقه ذلك فقال:

- إنها متعلمة ولكنها ضيقة الأفق، لا ثقافة لها، وجاهلة بالشئون العامة ، لا تعرف الفرق بين النحاس وصدقي، ولكنه الغرور . .

أدركنا أنه أساء الاختيار، وتصورنا أنها واثقة من رغبته فيها فهي تستغل ذلك استغلالا سيئا يدل على سوء التقدير والتصرف ولكن صاحبنا لم ييأس، فكان يقول لنا:

- الأيام كفيلة بإصلاح الأخطاء..

ولكنه ينبسط ليلة ويكفهر ليلة. ويضيق صدره فيروح عن نفسه قائلا:

- هى أحسن النساء لو هذبت طبعها، لم أحدثكم عن إسرافها، أنفق عليها أضعاف ما أنفق على بيتى الآخر بما فيه التزامات الأولاد، في بيتها طاهية، تريد شراء كل ما يبهرها في السوق، تحب أن تزُور وأن تُزار، إذا دعوتها بلطف أن تستقر في بيتها اتهمتنى بأني أريد أن أحبسها وأننى رجل بعيد عن العصر، أنا لا يهمنى المصروف، وأرحب بأى مساعدة تقدمها لأمها، ولكننى لا أشعر بعد ذلك كله بأننى أستحق ولو كلمة شكر..

وسأله طاهر:

- أما زلت تحبها؟

فأجاب باستسلام:

- الحقيقة أنى أحبها.

فقال حمادة الحلواني:

- أنت تاجر خبير ماهر ولكنك رجل بيت طيب، لم تنكشف طبيعتك مع إحسان هانم لأنها أطيب منك، ولكن الأمر مختلف مع هذه السيدة. .

وسأله إسماعيل:

ـ ألا تتذكر ما قدمتُه لها عند الزواج؟

ـ نُسى كل شيء وطبعا لا أفكر أبدا في تذكيرها به.

فقال حمادة ساخرا:

- المرأة متكبرة، جاحدة، لا فرق في ذلك بين سيدة وبغي. .

ويعتبر إقامته في بيت إحسان استراحة من المتاعب. اعتادت إحسان الحياة الجديدة وربما وجدت فيها راحة من نوع معين يناسبها، إن تكن ثمة متاعب في بيت إحسان فهي تحوم حول إبراهيم وصبرى، مع تفوقهما في المرحلة الثانوية يزدادان استقلالا وانطلاقا بعيدا عن البيت. ويتساءل هو ويتساءل، ويتذكر أيامه وأيامنا حين مراهقتنا ويسأل الله السلامة. ودعاهما لمصاحبته في صلاة الجمعة في جامع سيدى الكردى فلبي صبرى وتهرب إبراهيم. وتساءل أيضا من سيخلفه في عمله أو يعاونه فيه ولكن المال لم يسحرهما، ولا أسعدهما أن يكون رأفت باشا الزين قريبهما، وكل يوم يمضى يتضح معه أن إبراهيم يرفض كل شيء؛ كل حزب وكل هيئة، وأنه لا يعفى أحدا من اتهامه، فماذا يريد؟. على الأقل صبرى يعيد لدرجة ما سيرة أبيه في التدين، فثمة زمام يمكن أن يقوده منه. وقال له إسماعيل:

- الولدان ممتازان فاقنع بذلك واسعد.

فتمتم بحرارة:

- الحمد لله.

ولكن ثمة مشكلة أخرى اعترضت أمنه في بيته الأول تتعلق بصحة إحسان. لاحظ أن بدانتها تمضى ببطء وثبات دون توقف، وأنها تنتفخ بصو رة لا تغيب عن عين أحد، بل أخذ نشاطها يقل، وحركتها تثقل، وأحيانا تجلس فلا تقوم إلا بمعاونة الخادمة، هذا بالرغم من أنها أبعد ما تكون عن الإفراط في الطعام. ويقول صادق:

ـ ليلي تأكل ضعفها ولكنها لم تفقد رشاقتها. .

وأخيرا رأى أن يعرضها على طبيب فاكتشف بها خللا في الغدد ووصف لها الدواء، ولكن الدواء لم يجد، واتبعت نظاما قاسيا في الغذاء دون ثمرة، وساورها القلق على نفسها، وشاركها قلقها من قلب بات يقدرها أكثر من الأول، ولم ير بدًا من استخدام طاهية لها مسلمًا أمره إلى الله. وفي تلك الأيام وسع من نشاطه المالي فاشترى البيت الذي ولد فيه بين الجناين وبيت إسماعيل قدرى بشارع حسن عيد، وهدمهما ليشيد

مكانهما عمارتين جديدتين كانتا أول عمارتين حديثتين تقومان في العباسية الغربية، وتسهمان في زيادة سكان العباسية والقضاء على ما يتبقى لها من هدوء تقليدي.

حمادة الحلواني يواصل حياته العريضة ولا يكف عن إلقاء أحاديثه الممتعة التي تمثل جو لاته بين المعارف متحررا من أي التزام. وكم أشفقنا من أن يخطفه الثراء منا فيأنس إلى أناس آخرين وأجواء جديدة ويزهد في العباسية وقشتمر، ولكنه لم يتخلف ليلة عن قشتمر وأصدقاء طفولته؛ ولأنه الأعزب الوحيد تعلق قلبه بحرارة بالصداقة وذكريات الماضي، ولم يحظ بأي تعويض لدى أخيه توفيق للبرود المتبادل بينهما منذ الصغر، واضطر كذلك للابتعاد عن شقيقته المحبوبة لما ترامي إليه من أن زوجها يتحدث عنه بازدراء باعتباره حشاشا مدمنا، فلم يبق لقلبه من مجال يمارس فيه عواطفه سوى قشتمر وسُمَّاره القدامي. وقد ماتت أمه عفيفة هانم بدر الدين فيما يشبه المغامرة، إذ كانت أسرته أول أسرة في العباسية تركب في بعض حجراتها أجهزة تكييف الهواء. وفي يوم اشتد قيظه جلست الهانم أمام التيار البارد تجفف عرقها السائل، فأصابها التهاب رئوي، ولما عولجت بالبنسلين ـ الساحر الجديد ـ تبين أنه يحدث بها حساسية شديدة ففاضت روحها فجأة. وتلقى حمادة حادث الوفاة ـ في منتصف الحلقة الرابعة كان ـ برزانة لا تتناسب مع حبه القديم لأمه. ولما كان أخوه توفيق يقيم في المعادي وأخته أفكار في الزمالك فقد وجد نفسه يبيت أياما في قلعة مكتظة بالخدم والحشم، وقد يمر أسبوع كامل لا يطأها بقدم، فمن هنا نشأت فكرة بيع السراي. وتحركت غريزة الملكية والثراء لدي صادق ولكنه خاف أن يبتلع الثمن المطلوب مائتا ألف من الجنيهات - سيولته المالية ، فضلا عن أنه لا يشتري مثل هذه السراي إلا ليحولها إلى عمائر وهو ما لا يتاح له الآن، فاشتراها عم حسنين صاحب الطابونة، وهدمها وشرع في إقامة أربع عمائر في مكانها. كانت أول سراي داخل العباسية الشرقية تتحول إلى عمائر، وتجذب فيما بعد إلى سكناها أناسا ما كانوا يحلمون بالوجود في العباسية الشرقية إلا كسياح أو عشاق متسللين. ويزداد ثراء حمادة بنصيبه من ثمن السراي وبما ورثه عن أمه وهو ما يقارب خمسين ألفا من الجنيهات. الثراء عادة من عاداته اليومية يكاد يفقد سحره، ونطلق عليه عادة: البوق الذي يذيع كل رأى دون أن يكون له رأى. وهو دائما وأبدا القارئ السامع المشاهد الفاسق الشريب الحشاش. ولكن يغلب عليه الحشيش فيلوح في ثقل نظرته وبطء حركته وشدة استهانته. مرة قال له صادق:

ـ يا بختك، أنت أسعد الجميع وأصفاهم بالا. .

فحرك رأسه معترضا ولكنه لم ينبس بكلمة. وإذا به يقول لنا ذات ليلة:

ـ عندما أستيقظ صباحا أتساءل: وماذا بعد ذلك؟!

فقال له طاهر عبيد:

- إذا أتحفنا المطرب بنغمة حلوة هتفنا له: أعد. . أعد. .

فقال بهدوء:

- أحيانا لا يرحب القلب بالإعادة!

فسأله صادق باهتمام:

ـ هل بدأ الملل يناوشك؟!

فأجاب بسرعة كأنما يدفع عن نفسه تهمة:

ـ غير صحيح، ما هي إلا حال تمر، ولكن تؤرقني مسألة!

مسألة؟!

ـ إن الحياة أخذ وعطاء، أما أنا فآخذ فقط.

فقال طاهر ساخرا:

ـ ما دام يوجد من يعطى ولا يأخذ فلا بأس أن يوجد من يأخذ ولا يعطى . .

فقال حمادة بامتعاض:

ـ نحن نتقدم بسرعة في ذلك الطريق المجهول المسمى بالعمر..

وقال له صادق مواسيا:

- ثم إنك تعطى كما تأخذ وأكشر، لا تنس ما يأخذه منك المهربون والقوادون والمومسات ومالك العوامة ومالك شقة خان الخليلي والعديد من البقالين والجزارين وباعة الملابس إلخ إلخ. . لا يوجد من يأخذ دون أن يعطى. .

ونظر نحو صادق متشككا ترى أيجدُّ أم يسخر، وإذا به يصيح:

ـ إليكم أول شعرة بيضاء في رءوس شلتنا المصونة. .

إنه يشير إلى رأس صادق، وهذا يقطب ويقول محتجا:

- كلا . . مستحيل . .

ودققنا النظر حتى فرزنا شعرة في سالفه تختلف عن الشعر الأسود الغزير الناعم، وقام صادق يتفحص الموضع المتهم في مرآة من مرايا الجدار، ثم رجع مبتسما ابتسامة صفراء وهو يقول:

ـ أبى شاب وهو في عز شبابه!

وتساءل طاهر باسما:

- هل تتذكرون كيف التقينا بمدرسة البراموني الأولية؟ كأنما حدث ذاك صباح اليوم! فقال حمادة بلا مناسبة: - قشتمر أيضا طعن في السن وشاخ، يحتاج إلى طلاء وتجديد في المقاعد والموائد، وترميم في دورة المياه، وحديقته المتواضعة ممكن أن تضاهي حديقة كازينو العائلات في نضارتها. .

فقال إسماعيل قدرى:

ـ قشتمر أحب إلى نفسى من ركس أو البوديجا. .

وتساءل حمادة بلا مناسبة مرة أخرى:

ـ هل حقا أن السعادة هي مطلب الإنسان الأخير؟!

طاهر عبيد يحرز النجاح تلو النجاح في حياته الشعرية والصحافية ويهيم بحب ابنته درية. الحق أنها جميلة جذابة، رشيقة القوام وردية اللون واسعة العينين ذات شعر كستنائى غاية في الثراء. كثيرا ما نراها في ذهابها أو إيابها من المدرسة الثانوية. وبكل فخار يقول طاهر عنها:

ـ ذكية، شجاعة في أفكارها ، متفوقة في العلوم والرياضة، تريد أمها أن تراها طسة. .

ويقول باسما:

-أسأل نفسى كثيرا: ألم تحب ؟! من يا ترى فتى أحلامها؟!

ويسأل حمادة:

- ماذا تفعل لو صادفتها بصحبة شاب في شارع بين السرايات؟!

فيقهقه ويقول:

ـ أعمل مغفلا وكأنني لا أدري. .

ويتساءل صادق صفوان:

- أليس علينا نحو أولادنا واجب التحذير والإرشاد؟

ـ أمها تعرف واجبها تماما. .

وفى ذلك الوقت جمع طاهر قصائده وأصدرها فى ديوان عنونه «زائرات الحديقة». ونال كل منا هديته وهنأناه من صميم قلوبنا، وقرر حمادة أن نحتفل بالمناسبة فى العوامة فى ليلة من ليالى العمر. ورحب زملاؤه وفى مقدمتهم اليساريون بالديوان، فنشرت عنه المقالات، وظهرت صورته فى المجلات. وكثيرا ما يثنى على رئيفة كست بيت ماهرة، وأم يقظة، وزوجة محبة مخلصة ذكية، تعرف كيف تهيئ لزوجها أسباب الراحة والسعادة. ولا شك أنها تغيرت أكثر من المتوقع، فخف وزنها أكثر مما يجب، وظهرت فى وجهها أمارات السن، ولكنها لا تزال تُعكر جميلة ورشيقة وفائقة النشاط.

ولكن هموم البلد غطت على همومنا الشخصية، فانفجرت الخصومات الحزبية، وامتلأت الساحة بالخصام، حتى قال طاهر لصادق:

- اعتبرني مثل ابنك إبراهيم رافضا لكل هذا العك!

على أى حال أصبح فينا - بفضل طاهر - شخصية عامة ، تصعد بخطى وئيدة إلى النجومية الأدبية . أجل إن صادق صفوان يود أن يعتبر نفسه شخصية عامة بما هو تاجر معروف ومن ذوى الأملاك ، ولكن الفن يضفى على أهله هالة متفردة . ترى ألم يؤثر ذلك في الأرملاوى باشا وحرمه ؟! لم يبدر منهما ما يبشر بذلك . وقد أحيل الباشا إلى المعاش وفتح عيادة للتحاليل الطبية في وسط المدينة ، وكل الظواهر تقطع بأنه نسى ابنه تماما . أما طاهر فبالإضافة إلى الشعر والترجمة راح يكتب مقالة ساخرة أسبوعية كسبت له المزيد من القراء .

وصار إسماعيل قدري أبًا إذ أنجبت له تفيدة «هبة الله» وكانت ولادة عسيرة، وتمت في المستشفى اليوناني. وفاجأنا ذات ليلة بقوله:

ـ سأدرس القانون من المنزل. .

وسررنا بذلك ووجدنا فيه ما يتناسب مع تفوقه القديم المتجدد مع الزمن وسأله صادق:

ـ هل رجعت إلى هدفك القديم؟

ـ نعم، أنا لا أفرق بين الوطنية وبين الاشتغال بالسياسة . .

وانهمرت على ركن قشتمر الأخبار المثيرة؛ مصرع أحمد ماهر، حرب فلسطين، مصرع النقراشي، الحرب بين إبراهيم عبد الهادى وبين الإخوان، عودة الوفد، حريق القاهرة. كتب علينا أن نعايش الهموم ونتجرع الأحزان ونكظم الغضب أو نزفره سمرًا أو ونكاتًا ونوادر هزلية. ودخل الأولاد الجامعة وحتى هبة الله دخل الروضة. أما نحن فقد بلغنا الأربعين، تلك العلامة المميزة ذات الطنين الأبدى. بلغ صادق قمة ثرائه. وحمادة الحلواني أدرك الغاية في معالجة الفراغ بالإفراط في الطعام والشراب والمخدر حتى فاق طاهر في وزنه وبلغ طاهر منزلة فريدة في عالم القلم، أما إسماعيل قدرى فقد حصل على الليسانس، فاستقال من عمله في دار الكتب وعمل في مكتب محام وفدى غير أن أهم الأحداث العائلية جرت في الحريم أو من خلال الأولاد.

ففى بيت صادق صفوان الأول تفاقم مرض إحسان حتى اضطرت إلى ملازمة الفراش عاجزة تماما عن الحركة. وظل صادق يرعاها بكل ما في وسعه ولا ينسى على حد قوله لنا:

ـ لم أعرف السعادة الحقيقة إلا بين يديها.

أما زوجه الثانية ليلى حسن فاستمرت في ملاعبتها الشاذة معه، تحاوره بين قطبي اللذة والألم، حتى تمزق تماما بين الرغبة في الإبقاء عليها وتمنى الخلاص منها. يقول ويعيد إنه بقدرما وهبت من أنوثة بقدرما أفعمت بسم العنف، متكبرة على غير أساس كأنما هي المتفضلة، وعند الانفعال ينفث لسانها ألوانا كريهة من السموم، وهو بدوره لم يعد يسكت فعلمته السب وما يندم على قوله أحيانا.

ويقول له حمادة الحلواني:

ـ حظك في الزواج ليس كحظك في التجارة والمال. .

فيقول متحسرا:

ـ كانت بين يدي امرأة و لا كل النساء، يا للخسارة يا إحسان!

واختل عقل ليلي أكثر بسبب عقمها فإذا بها تقول له ذات يوم:

- أمِّن لي حياتي بكتابة عمارة باسمي . .

يا للمصيبة! . . . إنها تفكر فيما بعد موته، وتذكره بالنهاية التي لا يجب أن يُذكره أحد بها . واستاء وحنق، وآمن بأنها لا تفكر إلا في ماله، والواقع أن المال وتوابعه هي ما يستأثر باهتمامها في المقام الأول. وقال لها بصرامة :

ـ لله في ذلك شريعة لا أحب أن أخرج منها. .

فصاحت به:

اعترف بالحقيقة وهي أنك لا تحب إلا ابنيك . .

وإذا نشب خلاف بينهما خاصمته، فحتى التحية العابرة تنقطع، وتتبعها المعاشرة، ثم تقضى أكبر وقتها في الخارج.

فقال إسماعيل آسفا:

- هذا هو الجحيم ..

وقال حمادة:

- إنها في حاجة إلى من يكبحها . .

فقال صادق:

- ضقت بالحياة، فهل أطلقها؟

وسادنا صمت لم يخرقه إلا حمادة، وقال:

- الحق أن البعد عن مثلها غنيمة!

وتساءل صادق:

ـ هل فعلت ما أستحق عليه عقاب الله؟

تساءل بنبرة المطمئن إلى ورعه وتدينه، وتذكرنا بعض تصرفاته التجارية مما يُعد في نظر التجار شطارة وحلالا ولكن الكثيرين يعتبرونه استغلالا ضارا للناس، ولكننا تغاضينا عن ذلك وفاء له ورحمة به. وقال إسماعيل قدرى:

- إذا أردت أن تسعد مع ليلي فاذعن لمشيئتها دون شرط. .

فقال بكبرياء:

مستحيل، إنها مثل النار لا تشبع . .

فقال الآخر بحزم:

- إذن فلا محيد عن الطلاق.

ووجد أنها لا تكف عن المطالبة بالعمارة، فقال لها بهدوء مخيف:

- ليلي، الحياة معك لا تطاق:

فصاحت:

ـ هذا ما يؤكده سوء حظى كل يوم.

فقال:

- إذن ليذهب كل منا إلى حال سبيله.

فصاحت بجنون:

ـ هذا أجمل ما سمعت منك.

وطلق صادق زوجه الثانية قبيل حريق القاهرة بأيام. وقد غرم لذلك غرامة لا يستهان بها؛ ففازت بالأثاث ونفقة المتعة والنفقة المعتادة. ولكنه قال متعزيا:

ـ راحة البال أهم.

ولكنه أدرك في الوقت نفسه أنه رجع إلى عهد الحرمان. وإلى جانب ذلك لم تخل حياته من بوارق سعادة، فقد تخرج إبراهيم وبعده صبرى في كلية الحقوق والتحق إبراهيم بوظيفة في بنك مصر بعد امتحان أعلن عنه وبسعى أيضا من رأفت باشا الزين. أما صبرى فقد قُبض عليه فيمن قبض عليهم من الإخوان. وأكد لنا صادق أن ابنه لم ينضم للجماعة ولكنه بدافع من تدينه تبرع لبناء جامع فعثر على اسمه في كشف المتبرعين وعُد من الإخوان. ورغم أنه أهين وضُرب ولكنه أفرج عنه ووقفت فترة الاعتقال عثرة في سبيل توظيفه ولو إلى حين. وثمة مفاجأة سارة سعدنا بها جميعا لا أسرة صادق وحدها. فقد صارح إبراهيم أباه برغبته في الزواج من درية كريمة صديقه طاهر. وسعد صادق بالخبر سعادة كادت تنسيه همومه ولو إلى حين، وضمن له موافقة الأب على الأقل. وعند ذاك قال له إبراهيم:

ـ أنا ودريّة متفقان تماما. .

فأخذ صادق وتمتم:

ـ لقد جاوزت حدودك يا إبراهيم.

فتساءل إبراهيم بدهشة:

ـ لماذا يا بابا؟

وصمت صادق طاويا صدره على تقاليده. وجاءنا مساء منبسط الأسارير على غير عادته في الأيام الأخيرة. ونظر إلى طاهر عبيد بعينين باسمتين وقال:

ـ يا حضرة الشاعر، محسوبك يطلب القرب منك. .

وهزنا الخبر هزة لطيفة ذكَّرتنا بمرور الأيام، ولكن بأكبر قدر من الرفق وأقل قدر من الأسى. أما طاهر فضحك عاليا وقال:

ـ لى الشرف يا مـ علم صـادق، من زمن وأنا أتوقع هذا الطلب، ولكنك آخـر من يعلم. .

وعلت قهقهة فغطت على قرقرة النراجيل. والحق أن درية بنت ممتازة، وقد استهواها فن الرسم فدخلت مدرسة الفنون الجميلة رغم تفوقها في العلوم والرياضة، ورغم اعتراض مامتها. ولما أتمت دراستها ألحقها والدها بعمل في مجلة الفكر. وهي تماثل إبراهيم في رفضه الواقع مع شيء من الميل إلى فلسفة اليسار، ولكن غرامها بفنها فاق كل شيء. وقال حمادة:

ـ من حقك أن تفرح وسط أحزانك يا رجل يا طيب، وعليك أن تتزوج أيضا فمثلك لا يطيق حياة العزوبية. .

فقال صادق:

ـ بل يجب أن أطمئن أو لا على صبرى. .

وصبرى كان يسترد أنفاسه عقب محنته القاسية فى الاعتقال. ولما سد فى وجهه باب الوظائف اقترح إسماعيل قدرى على أبيه أن يعمل معه فى مكتب المحاماة، ولكن صادق حسن لابنه أن يفتح له فرعا فى شارع عشرة، تمهيداً ليحل محله بعد ذلك فى تجارته، وحتى لا تُصفّى التجارة الناجحة بوفاته أو بتقاعده وقرر صبرى أن يجرب نفسه فى المشروع الجديد، وفتح له والده الدكان فى شارع عشرة عند نهايته المطلة على ميدان العباسية. ثم احتفل صادق بدخلة إبراهيم ودرية بعد أن خصص لهما شقة فى عمارته الجديدة بشارع حسن عيد أمام مسكن إسماعيل قدرى. واستأجر طاهر شقة أخرى فى نفس العمارة له ولرئيفة و فرشها بأثاث جديد يناسب حالته الجديدة.

وفى أثناء تلك الفترة غير القصيرة تعرض حمادة الحلوانى لطوارق خفية متسللة من الهم، صار بها فى النهاية صاحب مشكلة. عانى ذلك الحشاش البدين طارئا جديدا غير الخمول والذهول. قال لنا ذات ليلة:

ـ رغم كل ما يتهيأ لى من أسباب الراحة فإننى أضيق بالحياة أحيانا لحد القرف! ووجمنا، وطال صمتنا، حتى قطعه صادق بلهجته الوعظية قائلا:

ـ أنت الوحيد بيننا الذي تحيا بلا عمل.

وقال له إسماعيل قدري:

ـ حياتك يتمناها كل إنسان كحلم، أما كواقع فهي شيء آخر.

فقال حمادة معاندا:

دعونا من المحفوظات، إنها حياة عظيمة، ولكنها تحتاج إلى حلول جريئة. . فقال طاهر عبيد:

ـ أفرغ طاقتك المختزنة في نشاط جديد، ما رأيك في الرحلات؟!

عز علينا أن نفقده ولو إلى حين ولكنه كان العلاج المتاح. وقرر الرجل أن يقوم برحلات متنوعة بادئا بالداخل؛ تنقل صيفا بين مواقع الساحل الشمالي، وزار شتاء الأقصر وأسوان، ورجع أحسن حالا، ولكن ذلك لم يدم طويلا. وقال له إسماعيل قدرى:

ـ قم برحلات أخر في الخارج. .

وهش للاقتراح وعزم على تنفيذه، ولكن التاريخ كان يُعِد لرحلة جديدة في حياة مصر، فاضطر الرجل إلى أن يعدل عن مشروعه.

وكان طاهر عبيد يتألق كفناً ، ويهنأ بأبوته إلى أقصى حد، أما كزوج فقد خامرنا من ناحيته شك. بلغت رئيفة الأربعين أو جاوزتها بقليل ، ولكن العمر لم ينل من أحدنا كما نال منها ، بل قدّ ربعضنا أنها كانت أكبر مما حدسنا يوم زواجها . هزلت بدرجة كبيرة جردتها من كافة مزايا الجسد الأنثوى . وبرزت عظام وجهها فتغير شكلها وشحبت صورتها . أجل بقى الحب القديم كما كان فى الظاهر على الأقل ، وتبدى طاهر كعادته مرحا ضاحكا ساخرا ، وتساءلنا : كيف تكون الحال مع الزميلات والمعجبات ؟! وعلى أى حال فإن يكن ثمة وفاء فمر جعه إلى الأخلاق الطيبة لا إلى الغرائز الراضية . وفى تلك الأيام علم طاهر أن أباه معتكف فى فيللا بين السرايات لمرض خطير فى المثانة ، فأزاح عن صدره عُقد السنين . ومضى إلى الفيللا . رجع إليها كهلا بعد أن غادرها شابا فى ربيع العمر . وأحدث ظهوره هزة شاملة ؛ استقبلته إنصاف هانم بحرارة وقبّلته ، وقادته إلى مخدع الباشا دون استئذان ، ورنا إليه الرجل مليًا وببصر ضعيف ، ثم أخرج يده المعروقة من تحت الغطاء فتصافحا طويلا حتى دمعت عينا طاهر ، وقال برقة :

\_شد حيلك يا بابا، أرجو أن أهنئك بالسلامة في المرة القادمة. .

فشكره بصوت ضعيف ثم سأله:

ـ كيف حال أسرتك؟

ـ تود أن تحييك بنفسها .

فقال بصوت كالهمس:

ـ أود أن أراها . .

وتمت الزيارة في جو يعبق برائحة الفناء؛ الباشا طريح الفراش يطوى الفصل الأخير من حياته الشامخة، والهانم اشتعل شعرها شيبا وغاض من وجهها ماء الحياة. وصحبته رئيفة ودرية وإبراهيم، فبعثت درية بحيويتها وجمالها انتفاضة منعشة في الجو القاتم؛ ضمتها الهانم إلى صدرها بحنان، وأبقى الباشا يدها في يده طويلا، ولبثوا في الفيللا حتى تناولوا الغداء. وبعد أيام أسلم الأرملاوى باشا روحه، فرثته الصحف رثاء لائقا وودعته العباسية في جنازة كبيرة. ودعت إنصاف هانم القللي ابنها وزوجته وحفيدتها وزوجها للإقامة معها في الفيللا. ولم يترك الباشا من العقار إلا الفيللا وكمية محترمة من الأسهم والسندات وقليلا من المال السائل ووزعت تركته بين الهانم وطاهر وتحية وهيام. وأصبح لصديقنا صادق صفوان قصران يتردد عليهما بين آونة وأخرى؛ قصرالزين وقصر الأرملاوى، وكان يُسرّ بذلك دون خفاء.

أما إسماعيل قدرى فقد أثبت كفاءة غير عادية في مكتب المحاماة، وقدمه أستاذه إلى نخبة من رجال الوفد، وميَّزته ثقافته الشاملة فاحتل منزلة محترمة في القلوب، وشهد كثيرا من الندوات في جمعيتي الشبان المسلمين والمسيحيين واشترك في المناقشات، وبُشر بلمعان قريب ولم نشُك في أنه بالغ هدفه طال الزمان أو قصر. ولما جرت انتخابات عام ١٩٥٠ قال له أستاذه:

ـ أتنبأ لك بأنك ستكون من المرشحين في الانتخابات القادمة!

وعند إلغاء المعاهدة تسنمنا ذروة النصر، وعند حريق القاهرة هوينا إلى الحضيض. وتعاقبت الأحداث وكأنما يوجهها أبله أو مجنون، فعلق عليها طاهر عبيد بقوله:

ـ ما هذه بدولة ولكنها سيرك هزلي . .

ونحن على حال كئيبة من المرارة والسخرية والتقزز، هلَّ علينا يوم ٢٣ يوليو كالسحر المبين. شملتنا صحوة طاغية وتتابعت الحوادث كالأحلام، فرحل الملك والإقطاع والألقاب، وبرز الفقراء والضائعون من القاع فتربعوا على العرش، وأصبح كل مستحيل ممكنا. ولم يعدلنا من حديث في ركننا العتيد بقشتمر إلا حديث الحركة المباركة. هرع صادق إلى قريبه العجوز الزين باشا أو السيد رأفت الزين ليستمد منه الأخبار، وراجع ما تبقى له من وفدية قديمة، ولكنه لم يسعه إلا أن يقول:

ـ حقا إنها حركة مباركة!

لكن صوته يخونه، وابتسامته تخونه، ونظرة عينيه تشى بالانقباض والقلق. ومضى حمادة الحلواني على عادته، ينبهر يوما بقرار فيحتدم حماسه وكأنه أحد الضباط الأحرار، ثم تترامى إليه معلومة أو إشاعة فينقلب عدوا لدودا ويقول:

ـ ما هم إلا عملاء أمريكا!

وأما إسماعيل قدرى فقد رحب عقله بالأفعال ورفض قلبه أصحابها. لم يتنكر لوفديته قط، وساءه التفاف الشعب حول الحركة، واستعرت بين جوانحه معركة بين عقله وقلبه، وقال بصراحة:

ـ كان يجب أن يجعلوا من الوفد قاعدة لهم!

ولا شك أنه وجد آماله الشخصية تداس تحت أقدام الحركة الغليظة العسكرية. العجيب حقا هو حماس طاهر عبيد! لأول مرة في عشرتنا الطويلة نراه متوهجا متألقا كالكهرباء، يرقص طربا ويتغنى بالمجد، ويهب قلبه وعقله بلا تحفظ. يقول:

ـ هذا حلمي الذي لم أعرف تأويله إلا اليوم!

ثم بارتياح عميق:

ـ ودرية معي على طول الخط. .

وبهذه الروح مضي شعره ينبض في مجلة الفكر.

وانطلق قطار الثورة من محطة إلى محطة، ويحقق انتصارات لا حصر لها، ويذلل العقبات، ويطوى التحديات.

وما زال صادق صفوان يكابد القلق الذى يأبى أن يفارقه. وشد ما جزع لما حل بأسرة الزين باشا، فقد التهم الإصلاح الزراعى الجزء الأكبر من أراضى زبيدة هانم، كما توقف نشاط الزين في البورصة، ولم يعد للأسرة من مورد إلا إيجار المتبقى من الأرض الذى ضمر أيضا بحكم القوانين الجديدة. وحتى ابنه محمود استقال من السلك السياسي وأقام في إنجلترا مهاجرا أبديا. ويقول صادق:

- لست من الإقطاعيين ولكنني من ذوى الأملك، وقد يأتي دورنا، ألا ترون أن الثورة عدوّ سافر للناجحين؟!

دائما وأبدا يشعر بأنه مُطارد، وأصبح في حيرة وأيّ حيرة من أرباحه المتصاعدة فيقول:

ـ لا أدرى ماذا أفعل بمدخراتي، من الحماقة أن أستثمرها في البناء، ومن الغباء أن أودعها في البنوك، ومن الجنون أن أبقيها في بيتي!

وقال لابنه إبراهيم يوما:

ـ لعل بالك قد ارتاح الآن!

ولكن إبراهيم أجابه:

ـ ألم تسمع عن استغلال النفوذ؟ ألم تبلغك أنباء المخابرات؟ ألم تشم رائحة الفساد؟! فقال له حانقا:

ـ كأنك تحلم بثورة جديدة، ألا تكفينا ثورة واحدة؟!

وظن صبرى يوما أنه صاحب الثورة باعتباره إخوانيا، فلما انقلبت الثورة على الإخوان قبض عليه فيمن قبض عليهم وقدم إلى المحاكمة، غير أنه كان من القلة التى برئت ساحتها، وفقد ثقته في كل شيء، وفي اللحظة المناسبة هرب إلى السعودية والتحق بعمل مناسب في شركة مقاولات. وقد شق الفراق على صادق وإحسان ولكنه تعزى بأن ابنه وجد في السعودية مستقرا وعملا وأمنا بعيدا عن مصر التي أصبح يحكمها في اعتقاده قانون الغاب. ورغم همه المقيم والي ولي نعمته بحبه وإخلاصه وزياراته المتلاحقة. وكان الباشا القديم قد نيف على الثمانين وتدهورت صحته ولزم حجرته، فوهنت ذاكرته وذبلت شعلة اهتمامه بأى شيء، بخلاف زبيدة هانم التي صمدت لتقلب الحظوظ. وعرض صادق عليها أن يمدها بما ينقصها. قال:

- اسمحى لى أن أرد شيئا من جميلكم الذي لا ينسى.

وقبلت معونته قائلة:

- إنك ابني مثل محمود الذي فقدته إلى الأبد. .

وأخذت السرايات في الاختفاء وحلت مكانها العمائر والسكان الجدد فتساوت العباسية شرقيها وغربيها لأول مرة في التاريخ. وذات ليلة أراد حمادة الحلواني أن يخفف من قلق صادق، فقال له مازحا:

- إليك هذا البيت.

ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها

اتله ثلاث مرات قبل غيار الريق!

فقال صادق بفتور:

ـ ولكنى سأظل أفكر في الفك المفترس!

ولعل حمادة الحلواني أيضا لم يبرأ خياله من الفك المفترس. ما زال يحتفظ بشقة خان الخليلي والعوامة والسيارة، ولكنه كان يتساءل كثيرا؛ ترى ماذا تخبئ لنا أيها الغد؟. وكلما ناوشته أفكار السوء لف سيجارة حتى أصبح يتعاطاه على طول اليوم، مستمدا من سحره استهانة ولا مبالاة. ويقول ساخرا:

ـ من فضل الثورة أنها تمدنا بعجائب لا يعيش معها الملل.

أويقول:

- المسألة واضحة كالشمس، مجموعة من الفقراء ثارت على الأغنياء لتنهب أموالهم وترمى إلى الشعب ببعض الفتات. .

وتلقى أول إصابة مباشرة حين التأميم، فقد أمِّم مصنعهم وانقطع دخله الثابت. ولم يهز ذلك ثراءه الواسع، ولكنه ضاعف من مخاوفه كما أكد إدمانه وقال معلقا وساخرا:

- الله يرحمك يا بابا ، شد ما أنبتني لكسلى . . وأشدتَ بأخى لعلوّ همته . . فانظر أينا كان الحكيم . .

وقد مرض بكبده وعولج منه، ولكنه امتنع نهائيا عن تعاطى الخمر ولم يكن من عشاقها. وحين التأميم بلغ الخمسين من عمره فأخبرنا بأنه لم يعد ينسجم مع أى امرأة جميلة، وأنه يدقق في الاختيار ليحقق لمزاجه ما يريد. ولأول مرة باتت ذاكرته تخونه أحيانا فجزع لذلك وقال:

- الموت يبدأ بالذاكرة، وموت الذاكرة أقسى أنواع الموت، ففي قبضته تعيش موتك وأنت حيّ، وتُرَد وأنت لا تدرى إلى الأميّة!

ولا شك أن سحابة من الأسى نشرت جناحيها فوقه لما حل بأخيه وزوج أخته أفكار الذي كان من كبار الملاك الزراعيين، ولما جرى على الوفد حزب أبيه، والبطولات التي أطلت على الدهر في شموخ والتي تتحول من خلال أبواق الدعاية إلى تلال من الخرائب. وقال:

- ضايقنى يوما أننى آخذ دون أن أعطى، اليوم أندم على الندم، وخير ما يفعله الإنسان في هذه الأيام أن يوطن نفسه على استقبال الموت فإذا وقعت شدة وجدنا فيه الفرج. .

أما إسماعيل قدرى فقد عجب لسعى الدهر بينه وبين آماله. كلما ابتسم له المستقبل وثبت الحوادث فطمست ابتسامته، ذهب المجد وتولى، لكن حظه أفضل من كثيرين من الوفديين الكبار الذين تمزقوا بين الإهانة والسجن، ونشاطه في المحاماة يدر عليه دخلا لا بأس به، وأسهمه لا تزال في صعود بالإضافة إلى دخل زوجته. ولم يغب عن عقله الموضوعي ما أنجزته الثورة للوطن والشعب حتى يخيل إليه أحيانا أنه مواطن في دولة عظمى، أما قلبه فلم ينفتح للثورة أو رجالها وتابع في كل حين سلبياتها حتى قال لنا يوما:

- إنها ثورة ذات أهدف جليلة ولكن القدر عهد بها إلى شلة من قطاع الطرق . . ولم يعد يجد عزاء في تفيدة التي بلغت الستين حين بلغ الخمسين . ولم تكن تسلم

بالواقع أو تستسلم للهزيمة فأنفقت عن سعة على طعامها المختار ورياضتها اليومية، والموضة التى تتنافر مع سنها، وتبالغ في التبرج لدرجة تثير الابتسام. واعترف لنا يوما قائلا:

- هيهات أن أنسى فضلها ولكن رغبتي فيها تموت ساعة بعد أخرى . . فسأله حمادة الحلواني مازحا:
  - ـ لعلك تحن من جديد إلى غابة التين الشوكى؟!

الحق أنه ركز اهتمامه الأول على هبة الله الذي جاءت الثورة وهو ابن ست سنوات، ويوشك اليوم أن ينتهى من المرحلة الابتدائية، ويبشر غوه بعملقة في الجسم وقوة الملامح وتفوق في الرياضيات. ويقول إسماعيل ضاحكا:

ـ إنه ابن الثورة مائة في المائة وأنا مضطر إلى تحمله دون تذمر ، وأتحاشى تصحيح أي معلومة له إيثارًا للسلامة . .

ومرة طرح سؤالا بلا مناسبة على الإطلاق، قال:

ـ للحياة هدف وهذا قد نخلقه بأنفسنا، ولكن للكون أيضا هدف فما هو؟!

وغرقنا ليلتها في حوار طويل عن هدف الحياة وهدف الكون فنسينا همومنا الشخصية وإلى حين.

ومن بين أفراد مجموعتنا الفانية يبزغ طاهر عبيد كالقمر في تألقه وينطلق في طريق النجاح كالشهاب. من أول يوم دُعي إلى المشاركة في تحرير مجلة الثورة، لماذا؟. لم يكن من المنافقين ولا أهل الثقة، لكن شعره الشعبي القديم بشر بالثورة قبل أن توجد. وزكّاه أيضا أنه عرف ببعده عن الأحزاب، وسرعان ما توثقت العلاقة بينه وبين الضباط المتولين شئون الثقافة، وهو من ناحيته، وبتلقائية وإخلاص، كرس شعره للثورة، فما من إنجاز أو نصر أو موقف نبض به قلب الثورة إلا وأعطاه المعادل الشعرى في أجمل صورة، ثم سرعان ما يترجم إلى غناء تردده الإذاعة والتليفزيون في حينه. وسأله صادق صفوان الذي لا يفيق من القلق:

- ـ ألا تستطيع بمنزلتك الغالية عندهم أن تدفع عنا البلاء إذا حمَّ قضاؤه؟!
  - فضحك عاليا وقال:
  - ـ لا يدفع ذلك شعر أو نثر . .
  - وقال حمادة الحلواني بأسف:
  - ـ من المحزن وغير المفهوم أنك مخلص فيما تقول وتكتب. .
    - وقال إسماعيل قدري بمرارة:

ـ شعر جميل ومضمون زبالة!

ويقول طاهر جادًا:

- صدقوني إن مصر لم تعتل هذه الذروة منذ عصورها المجيدة كما أنها لم تشهد طيلة تاريخها مثل هذا الرجل المعجرة، وإنه لعظيم من يستطيع منكم أن يعلو فوق خسائره الذاتية ليلحق بركب التاريخ في مسيرته الشامخة.

وفي فيللا الباشا الراحل ينشب نزاع ودّى أحيانا بينه وبين مامته أو بينه وبين إبراهيم. يقول لإبراهيم:

\_أتنتظر حقا ثورة أخرى؟ . . ما أنت إلا محترف ثورات!

فيقول إبراهيم متحديا طاهر ودرية معا:

لقد تغير المنظر ولكن الممثلين لم يتغيروا.

ـ لا تخلو ثورة من انتهازيين ولكن بحسبها أن زعيمها رمز للكمال . .

- إنه دكتاتور يا عمى . .

ـ بل إنه المستبد العادل.

وكانت درية سعيدة رغم فوات عشر سنوات على زواجها دون حبل، وتجلت موهبتها في الرسم إلى جانب فتنتها الشخصية.

وتحسنت حال طاهر المادية جدا فأتاحت له الفرصة لممارسة ما جبل عليه من كرم أو إسراف إذا شئت، فهو على حبه المال لا يسمح له أبدا باستعباده.

وجرت الأيام تطير بقوم وترزح فوق آخرين. وظل ركننا بقشتمر عامرا بوجودنا فلم نقطع عنه إلا فترة قصيرة حينما قرر صاحب المقهى تجديده. غير أرضيته ، وطلى الجدران بلون ناصع البياض، وأحل أثاثا جديدا مكان القديم، وعنى بالحديقة فزرع الياسمين في أصل سورها وزين أركانها بأصص الورد والقرنفل، ورم دورة المياه، وابتاع طاقما جديدا من النراجيل، وأضاف إليها وحدتين، واحدة لتقديم الدندورمة والأخرى فرن لتقديم الكوفتة. وكالعادة لا نتخلف عن مجلسنا في رحاب صداقة لا تتغير، ولعل ما ساعدنا على ذلك بقاؤنا في حي العباسية رغم ما طرأ من تقلبات الدهر، فلم ينتقل منها إلا حمادة، ولكن سيارته كانت تحمله إلينا كل مساء، وأبي أن يستبدل بنا قوما آخرين. أجل ذهبت في أدراج التاريخ عباسية الزمان الأول، بالهدوء والخضرة والسرايات والترام الأبيض، وانتشرت العمائر، وقامت الدكاكين على الجانبين، وفاض الحي بسكانه، واكتظت الشوارع بالصبية والسيارات الخاصة والعامة، إنه الزحام والضوضاء والأنفاس المتلاطمة، ولكن لم يجر هجرها لأحدنا في خاطر، ولا تصورنا أنه يكن السمر في غير قشتمر ولم يبق من معارفنا القدامي أحد؛ انتقل إلى الأحياء أنه يكن السمر في غير قشتمر ولم يبق من معارفنا القدامي أحد؛ انتقل إلى الأحياء

الأخرى من انتقل وانتقل إلى جوار الله من جاءه الأجل، وازداد شعورنا الحميم بالمودة، ووجدنا في صداقتنا سلوى الوجود وحلاوته، وغلب علينا الاستسلام للواقع، وتخلصنا من كثير من رواسب الماضى، واجتاحنا ما يشبه النعاس الهنيء والحلم العذب حتى انتفضنا قائمين على صوت انفجار كالبركان في يوم من الأيام عجيب اسمه ٥ يونية. دهشة وتساؤل وتعجب، عيرة وعدم تصديق، ثم دهشة وتساؤل وتعجب، تجرع لواقع لا مفر منه، كيف؟!... لا ندرى، لماذا؟... لا ندرى، ثم سيل ينهمر من الحواديت، وفيضان من النكت، ومضطرب بلا حدود لعواطف متناقضة، من أقصى الحزن إلى أقصى الفرح، ولكن جرثومة الكآبة استقرت في أعماق كل نفس.

وربما تنفس صادق صفوان بارتياح لأول مرة منذ عام ٥٢، خجل أن يعلن ارتياحه، وربما لم يخلُ ارتياحه من كدر، ولكن فضحته عيناه، وفلتات من تعليقاته، وترديده للنكت المنتشرة كالجراد. وسرعان ما زار رأفت باشا الزين، فلم يجده قد استوعب ما حدث لتماديه في شيخوخة متدهورة، أما زبيدة هانم فأشارت بأصبعها إلى السماء وتمتمت:

## ـ إنه موجود.

ولكن الباشا لم يعمر بعد الهزيمة إلا أياما ومات إثر أزمة قلبية ، ثم تبعته الهانم قبل أن يتم الأربعين ، وقريبا من ذلك التاريخ توفيت ست زهرانة والدة صادق وشيعت جنازتها من الشقة التي انتقلت إليها بعد أن حوّل صادق بيتهم إلى عمارة . ولم تنتزع هذه الأحداث صادق من انفعالاته بالحوادث العامة . ولم يعد يشعر بحرج في الإفصاح عن مشاعره فقال لنا ساخرا :

-أسد على وفي الحروب نعامة!

وبصفة عامة لم يعد يخشى الفك المفترس بعد أن نزعت الحرب أنيابه.

وتراوح حمادة الحلواني كعادته بين المتناقضات؛ ليلة ينوح راثيا لحال الوطن، ويتألم غاية الألم للكرامة التي تمرغت في التراب، وليلة يسبق صادق إلى الشماتة والهزل فيقول:

ـ ألم يقل إنه علمنا العزة والكرامة؟ اشبعوا عزَّة وكرامة!

وغضب إسماعيل قدري غضبة مجللة بالحزن العميق لما نزل بوطنه الجريح، وراح يردد بانفعال شديد:

ـ لا بد من رد اللطمة عمثلها على الأقل. .

ثم يتساءل في حنق:

- كيف لم يتلاش نظام الحكم حتى الآن؟! لو أن هذا الرجل عميل مأجور ما استطاع أن يفعل بنا أكثر مما فعل . .

ولكن لم يُصدَم أحد كما صُدم طاهر عبيد، كأنما جن جنونا أو مات موتا. ويتنهد هامسا:

ـ ليتنى مت قبل ذلك.

وأراد حمادة أن يخفف عنه فقال:

ـ ما من أمة يخلو تاريخها من كوارث.

فقال بصوت منهزم:

ـ ولكن هذه هي كارثة الكوارث.

فقال مدفوعا بالشفقة عليه:

- طالما أننا أحياء فلا مفر من الأمل.

فتساءل في شك:

ـ أى أمل؟

- الأمل في الأبناء.

فتساءل في حيرة:

- أبناء الهزيمة؟

وسأل صادق:

ـ هل كفرت بالبطل؟

فصمت مليا ثم قال:

- أعتقد أنه يموت الآن وأنا أموت معه. .

وازدادت رغبتنا في التلاقى رغم أنه لم يعد يعدنا بتسلية صافية ، لم يعد لنا إلا حديث واحد ثقيل ، وجبة سياسية حامضة ننام وبقاياها المرة ممتزجة بريقنا . وقل الضحك وربما فزعنا إلى التأمل والتفلسف . وينقضى بقية العام ويتبعه العام التالى ونحن نمضى على وتيرة واحدة وندنو من الستين .

وذات ليلة قال لنا صادق صفوان:

- حدثت زيارة هامة في الدكان، جاءتني جارة مع كريمتها لشراء بعض الأشياء. .

فأثار في نفوسنا الخامدة اهتماما، وحدسنا وراء الخبر مفاجأة ممتعة وتمتم صادق:

ـ ست أمونة حمدي وكريمتها سناء إبراهيم. .

ولم تخل الأسماء من مضامين نعرفها؛ فست أمونة حمدى مطلقة في الأربعين مقبولة بدرجة لا بأس بها، أما سناء فبنت ثمانية عشر ربيعا وذات جمال موفور. وهما تعيشان في كنف الأب ـ جد الفتاة ـ على بركات وحرمه ست خديجة علام، وهو موظف على قد حاله . وقال حمادة الحلواني :

ـ ست أمونة امرأة مناسبة لرجل في الستين . .

فقال صادق رافعا حاجبيه:

ـ ولكن عيني ثبتت فوق سناء . .

فقال إسماعيل قدرى:

ـ إنها يمكن أن تكون حفيدة لك. .

فقال محتجا:

- العمر لا يقاس بالسنين.

فقال طاهر:

ـ فارق العمر كبير جدا. .

- إنها تذكرني بإحسان في قمة رونقها، تفاحة أمريكاني، حيوية وذكاء. .

فقال إسماعيل:

- كابدت الفشل قبل ذلك مرتين، وفي كل مرة توارى سوء الحط وراء الفشل، أما هذه المرة فإنك تمضى باختيارك. .

فقال صادق بإشراق:

ـ ويجيء الفرج من حيث لا تحتسب.

وتساءل طاهر:

ـ هل ترحب الأم وأسرتها بعريس في الستين لصبية في الثامنة عشرة؟!

فقال حمادة:

- الرجال يوزنون اليوم بالقرش أكثر من أى وقت مضى، والفتاة تعيش في جو فقر في كنف جدها، فعريسنا يعتبر لُقطة.

فقال صادق:

ـ خُيل إلى أن الأم جاءت تعرض نفسها وكريمتها لأختار ما يناسبني . .

فقال طاهر:

- فاخترت ما لا يناسبك . .

وقال إسماعيل:

- اعرف لرجلك قبل الخطو موضعها . .

فابتسم صادق ساخرا وقال:

- ما أجدر أن نوجه هذه الحكمة لبطل ٥ يونية، أما أنا فإني واثق من نفسي، طال عذابي مع العزوبة والعفة والله أعلم بحالي . .

ولم يُضع وقتًا، فسعى سعيه، وصادف القبول. وغلب علينا الفتور لحرصنا الأكيد على سعادته وتمنينا أن تكذب الظنون. وكعادته قام هو بكافة التكاليف واختار لمقامه الجديد شقة في عمارة جديدة بميدان الجيش ميدان فاروق سابقا وبالغ في الكرم ليغطى على نقصه وليستمتع بحياته تعويضا لها عما ذاقت من خوف حيال الفك المفترس. وهمس إسماعيل بعد أن خلونا إلى أنفسنا في طريقنا إلى بيوتنا:

ـ نحن في زمن اللامعقول فلا تدهشوا لشيء!

وكأنما كان يمهد بقوله هذا لما طرأ على حياة حمادة الحلواني من تغير غير متوقع . . لم يعد يقتصد في شكواه من الفراغ والملل . قال لنا :

- إليكم صورة صادقة عن حياتي، أنا كرجل يتشاءب بانتظام في انتظار نوم لا يجيء. .

ويقول مقطبا:

- كل يوم يبدو طويلا ثقيلا لا جديد فيه .

وقال وهو يردد ناظريه بين طاهر وإسماعيل:

ـ الضجر هو سرطان الروح. .

وتساءل صادق:

ـ ما جدوى دائرة المعارف إذن؟

فهز منكبيه استهانة وقال:

- حتى السطول بات سوداويا، ولا أجد شيئًا من الراحة إلا في قشتمر. . وفي غمار استعداده للاحتفال ببلوغه الستين فاجأنا بقوله:

ـ يا رجال، زوجوني . . !

فضحكنا طويلا، ولكنه قال بجدية:

- إنى أعنى ما أقول، زوجوني، أريد زوجة!

وصمتنا نفكر حتى هتف صادق:

ـ هذا ما تنبأت به . .

فقال حمادة:

ـ المسألة لا تعدو محاولة لـملء الفراغ.

وقال صادق مؤمِّنا أو مجاملا:

- أنت رجل تعتبر لقطة عند أكرم الأسر!

هذا كلام يقال، أما الحقيقة فإن سمعته السيئة كانت أشهر من ٥يونية؛ ما من أسرة إلا وتراه مثالا للرجل المنحل الحشاش الفاسق، بالإضافة إلى شيخوخته. بنات اليوم غير بنات الزمان الأول، ومن النادر أن تتكرر ظروف سناء حرم صديقنا صادق صفوان. وكل واحد منا سعى من ناحيته فلم يلق إلا الرفض حتى قال له صادق بطيبته المعهودة:

ما رأيك في حماتي؟ . . إنها مقبولة جدا وأعتقد أنها توافق .

فقال حمادة ساخرا:

- أصوم ثم أفطر على بصلة!

وهيج الرفض المتكرر غضبه فثار كبرياؤه وقال:

ـ المحترفات خير من المصونات!

فوجمنا جميعا، وقال له صادق:

- اتئد و لا تلق بنفسك إلى التهلكة .

فقال باستهانة:

ـ لم يخبرهن مثلي أحد.

وانطلق فى طريقه بإصرار فاستأجر شقة فى الزمالك وأثثها حتى جعل منها متحفا، ودعانا إلى شهود عرسه على مائدة عشاء فى الأوبرج. وجدنا العروس امرأة فى منتصف الحلقة الرابعة، ريانة الجسم، حسنة الوجه، لم يفلح ثوب الزفاف فى مداراة ابتذالها، ونطقت نظارة عينيها الثقيلة بالخبرة والمزاج. قلنا إن حياته المتحررة ما بين خان الخليلى والعوامة لا تتنافر مع أصله بقدر ما تتنافر معه هذه الحياة الشرعية الزائفة، ولو قامت على الحب لوجدنا له عذرا ولكننا تصورنا أنها لم تقم إلا على العناد والكبرياء. أما هو فأكد لنا وفى قشتمر أنها أفضل من الأخريات، وأنها تنحدر أيضا من أسرة طيبة! وما وسعنا إلا أن ندعو له بالتوفيق والسعادة.

وببلوغ اسماعيل قدرى الستين حقق في المحاماة بمكتبه الذي استقل به نجاحا مرموقا. وناهزت تفيدة السبعين فانهزمت أمام العمر واستسلمت للواقع وراحت تعانى من دوالى الساقين والصداع النصفى. وتخرج هبة الله مهندسا في الرابعة والعشرين من عمره، وبقلب حطمته الهزيمة وانتكاسة البطل فحقق حلما راوده من قديم وهو الهجرة إلى السعودية. وجزعت تفيدة ولكن إسماعيل قال لها:

ـ لست دونك في النكد ولكن لعله يجد في المال عزاء. .

ولم يُنسه عمله ولا نجاحه أحزانه السياسية ولا هزيمة وطنه، وانضم إليها ذبول زوجته وهجرة ابنه. ولاحظنا أنه مال في تلك الفترة إلى الحديث عن الروحانيات وعجائب الباراسيكلوجي. حقا لقد مر بها قديما في سياحته الثقافية، كما أن جولات حمادة الثقافية المتضاربة لم تخل منها، ولكن إسماعيل وجد في أقوال المتصوفين سحرا جديدا، حام حوله، وثمل به، واتجه نحو قبلته كملاذ من عوالج قلبه. وقال صادق ببساطة:

- اعترف بأنك ترجع إلى الدين.

فقال له متأففا:

ـ لا تبسِّط الأمور فتفقدها مغزاها . .

وقال طاهر عبيد:

- الليالي حُبالي بالعجائب، والظاهر أن سلسلة الهزائم لا نهاية لها! وبدا إسماعيل حائرًا بين كبريائه وحنانه.

أما طاهر عبيد فقد حزن على الزعيم أكثر مما حزن الزعيم على نفسه. وتلا علينا ذات مساء قصيدة رثاء تقطر حزنا ومرارة وسخرية من النفس، ولم يسمع القصيدة أحد سوانا. ولم تعد الأجهزة تردد أغانيه، فهى أغان لا تُسمع إلا في جو النصر. واعترف لنا ليلة قائلا وموجّها حديثه إلى إسماعيل بالذات:

ـ زوجتي في حال تفوق في السوء زوجتك . .

فقال إسماعيل بمرارة:

ـ أعطيتا خير ما عندهما .

فقال بقسوة:

- أصبحت أعافها . .

فقال إسماعيل ساخرا:

ـ كل شيء يُعاف في النهاية .

وقال طاهر شعرا كثيرا يفيض يأسا وحزنا وتشاؤما. وتأثر في بعضه تأثراً واضحا بفن العبث، ولم ينشر شيئا مما يمكن أن يسىء إلى البطل الجريح ولو من بعيد. ويقول أحيانا قابضا على أى خيط من الأمل:

ـ ها هو يطهر الثورة من سلبياتها ويعيد بناء الجيش. .

فيقول إسماعيل ساخرا:

ـ سيزيف يصعد الجبل من جديد.

لم يعد يرد على السخرية بعد أن انكسرت نفسه وانهزمت كبرياؤه. ولما رحل الرجل عن دنيانا رحيله المفاجئ تلقى الضربة القاضية. وقال:

- ـ دعونى أردد مع المؤمنين ـ ولست منهم ـ كل شيء هالك إلا وجهه . ولم يخف صادق صفوان فرحه فقال :
  - ـ هذا خبر أمتع من شهر العسل.
    - وقال حمادة ساخرا:
    - ـ موته يعتبر من أمجد أعماله.
      - أما إسماعيل قدري فقال:
  - هرب في الوقت المناسب تاركا الطوفان لمن يخلفه.
  - واندمج صادق صفوان في حياته بطمأنينة جديدة وقال لنا:
    - أنا متفائل بالرئيس الجديد.

وسعد بسناء سعادة شاملة، وشعر بأنه ملك الدنيا والدِّين، ربما لم تكن سناء بالبساطة التي تمناها، فلم تكن صورة طبق الأصل من إحسان. وكانت حصلت على الثانوية العامة قبل زفافها مباشرة. وفي عز الحب واللهو قالت له:

- أود أن أكمل دراستي!
  - فانزعج وقال لها:
- ـ أنا لم أكمل دراستي بعد البكالوريا إيمانا مني بالعمل، افعلى مثلي وكرِّسي حياتك لعملك كست بيت.
  - فقالت برقة:
  - ـ كان حلمي دائما أن أكمل دراستي.
    - ـ لا معنى لذلك ألبتة .
    - كل بنت تفعل ذلك اليوم.
      - ـ أهو تقليد أعمى؟!
      - أبدا ولكن للعلم قيمته.
  - إنه ليس أهم من كونك زوجة وعلى وشك أن تصيري أما.
    - فقالت بما اعتبره عنادا ضايقه:
    - ـ بعض طالبات الجامعة متزوجات.
    - فقال بحدة غلبت على حبه وسماحته:
  - ـ لا تتصورى أبدا أنه يمكن أن أوافق على التحاق زوجتي بالجامعة واختلاطها بالطلبة! فأصرت على التساؤل:

ـ ألا تثق في ؟

- كل الثقة، ولكن كرامتي لا تسمح بذلك.

وخطر له أنها لم توافق على الزواج منه إلا تحت ضغط أهلها وظروفها القاسية ، فقال بحزم:

ـ ليكن مفهوما أنني لن أوافق على ذلك .

فلاذت بالصمت مغلوبة على أمرها، وحاولت فيما بعد أن تقنعه بإكمال دراستها بالانتساب من الخارج ولكنه لم يرتح لذلك أيضا، وتذكر ما جرَّه عليه لينه مع ليلى، فقال بحزم:

ـ ولا هذا، وما أوله شرط آخره نور!

أدركنا أن الدرس الذى لقنته له ليلى لم يُمْح من وجدانه، وطاب لنا أن نتخيل صديقنا الدمث وهو يمثل دورالرجل الأسد، وقال له إسماعيل قدرى:

ـ في كل خرابة لك عفريت.

فقال بثقة:

ـ ولكنني قتلت هذا العفريت في قمقمه .

ولم يوافقه أحد منا على أسلوبه ولكننا تجنبنا تكدير صفوه بمعارضتنا، وقد أثبتت له أنها ست بيت نشيطة بقدر ما هي جميلة. وأدركنا أنها تضحى بآمالها أن ترجع مرة أخرى إلى ركن الذل في بيت جدها، خاصة وأن أباها لم يظهر في الصورة قط بما يقطع بتفاهته أو عدمه. وفي أكثر من مناسبة راح صادق ينوه بحيويتها ونشاطها ويُرجع الفضل في اكتشاف مزاياها إلى حزمه. وقال:

- ولم أستطع أن أحول بينها وبين مكتبتى، فوقت فراغها كله تنفقه فى القراءة، ولم أجد فى ذلك من بأس، ولكنها قالت لى مرة: إن المعرفة أهم من المال نفسه. ولم أرتح لقولها، ولولا الحياء لذكّرتُها بما قدمه لها مالى مما يعجز عنه علم الدنيا والآخرة، وقلت لها: إن رجل المال أهم رجل فى المجتمع، وأن كثيرين من المثقفين يعجزون عن إسعاد زوجة، بل ربما عن الزواج أصلا.

وضحك حمادة الحلواني وقال ساخرا:

ـ ما أعجب أن تعاشرنا العمر كله ويكون لك هذا الرأى!

فقال بنبرة الخبرة والحكمة:

ـ للنساء لغة خاصة لا يجوز التحدث إليهن بسواها. .

وبقدر ما تمنينا له السعادة بقدر ما ساورنا الشك في توفيقه حتى النهاية . وأنجبت له سناء بكريتها نُهَى فأفعم قلبه بالسعادة والدفء . ويمضى بنا الزمن، نطوى كل يوم خطوة فى الحلقة السابعة. من عجب أن صحتنا تنافس همومنا فى قوتها. وعصر الزعيم الثانى عامرٌ أيضا بالمفاجآت؛ فهو عصر المنابر والنصر والسلام والانفتاح وعصر أكبر درجات سجلها الفساد فى تماديه واستفحاله، ولا نكاد نفطن إلى ما طرأ علينا من تغير إلا أن نطلع لمناسبة على صورة قديمة فنقارن ذاهلين بين ما كنا وما نكون، ونزداد التصاقا ومودة، ويمسى قشتمر عضوا فينا كما نمسى ركنا فيه، ونتبادل النظرات ونتذكر الراحلين ونعرف أن يومنا سيجىء.

ويقول صادق صفوان ذات ليلة:

ـ يا لها من حياة! إبراهيم ابني يرفض فيمن يرفض الأغنياء، وزوجتي لا تضع المال في موضعه اللائق به، ألا يعكس ذلك شعورهما الخفي نحوى؟!

إنه لا يخلو من همِّ وكرب، شدَّ ما سعد بنصر أكتوبر ثم بالسلام مع إسرائيل وبالاتجاه نحو الديمقراطية، ولكنه لا يخلو من همِّ وكرب. وحاول إسماعيل قدري التسرية عنه فقال:

ـ لا تقلق فإن البنوّة والزوجية أقوى من التفلسف. .

وقال حمادة الحلواني:

ـ ثم إننا في زمن المال وأصحاب الملايين.

فقال صادق:

ـ وأين نحن من هؤلاء؟ !ما أنا إلا غنى كلاسيكي من الفئة التي يجرفها العصر نحو الفقر . .

ونردد بعضًا مما يُقال عن الصفقات والإثراء الخيالي. وفي ذلك الوقت فنيت أسرة زوجته؛ فرحل على بركات الجدّ فست خديجة الجدّة ثم ست أمُّونة حماته وفي سن الرابعة التحقت نُهي بالروضة، وإذا به يشغل نفسه ويشغلنا بوافد جديد فيسألنا يوما:

ـ ما معلوماتكم عن المقويات؟!

وكان لابد أن نبتسم وأن يتورد وجهه، ولكنه قال:

ـ ليس الأمر مزاحا. .

شعرنا بذلك تماما، وهنا قال إسماعيل قدري:

عليك بالإخصائيين، هذه هي النصيحة...

وشاركناه قلقه الذي لم يفصح عنه مباشرة، وحدث أن انتقلت إحسان إلى رحمة الله، فحزن عليها حزنا صادقا. يقول:

- أكمَلُ النساء، لولا مرضها الثقيل لحظيتُ بين يديها بسعادة لم يعرفها بشر . .

ويقول:

ـ أشد أنواع الغربة هو ما تشعر به في وطنك.

أو يقول:

ـ لعن الله العصر، إنه يخطف أقرب الناس إلينا ويحولهم إلى أعداء لنا. . . والحقيقة يا أصدقائي أنكم أغلى ما في الوجود. .

وهو أول من عرف المرض منا؛ فأصابه روماتيزم مفصلي فظيع الألم، فتردد على الأطباء، واعتاد الدواء، وغيّر من عاداته الغذائية. . ولكنه كان يقول:

- الحمد لله على الإيمان، إنه النعيم في الدنيا والآخرة، كلما تنغص على صفو أو حزب ألم أو جحد قريب، أو . . أو ، كلما طاف بي شيء من ذلك تذكرت الله سبحانه ولذت برحابه وسلمت له أمرى فيلهمني الصبر والرضا . .

ختام حسن، أو لا بأس به، لولا القنبلة التي فجرها تحت أقدامنا حمادة الحلواني، إذ قال لنا فور قدومه:

- يا جماعة، وأنا قادم بالسيارة لمحت حرم صادق في النافذة تتبادل إشارة مريبة مع جار شاب في العمارة المجاورة!

تلقينا الخبر كأسوأ داهية تنقض علينا من عالم الغيب. تبادلنا نظرات حيرة، بل استغاثة، متسائلة ملحَّة، مثقلة بالكرب. وخرسنا حينا حتى قال طاهر:

ـ لعلك أخطأت الرؤية أو التفسير!

فقال بوجوم شديد:

ـ أنا على يقين مما قلت، فكروا قبل أن يحضر.

فقال طاهر:

- الأمر خطير جدا.

فقال حمادة:

ـ علينا أن نتخذ قرارا.

فقال طاهر:

ـ لا بد من اليقين.

فقال حمادة:

ـ أنا على يقين.

ولذنا بأثقل صمت حتى قال حمادة:

ـ علىنا أن نخره. .

فقال طاهر:

ـ رنجا دمرناه . .

ـ هل نخفي عنه ما نعلم؟

فقال إسماعيل:

ـ لا مفر من أن يعرف بطريقة أو بأخرى . .

فقال طاهر:

- قد تدفعه الفضيحة إلى ارتكاب جريمة . .

وتبادلنا النظرات طويلا حتى تساءل حمادة:

ـ ما هو الصواب في نظركم؟

ـ أن يعلم وأن ينتهي الموضوع بلا مضاعفات خطيرة. .

وقال إسماعيل:

- الخطأ لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لا بد من نهاية .

وقال حمادة:

ـ ليس في وسعنا أن نخفي عنه.

وقال إسماعيل قدرى:

ـ دعوا الأمر لي . .

ولما جاء صادق صفوان، مضى به إلى الحديقة. كنا فى أواخر الخريف وكانت خالية. وغابا ساعة؛ مرت علينا أثقل من دهر، ثم رجعا صامتين واتخذا مجلسيهما. يا لصورة الإنسان الكريم عند الهزيمة! وتشاورنا فى الأمر حتى احتوينا بالتشاور انفعالاته. وطلب مهلة ليراقب الموضوع من بعد. ومرت أيام ثم لما جاءنا فى ميعاده سألنا:

ـ ماذا تقترحون؟

فقال إسماعيل قدرى:

- إليك حلاً يتوافق مع حكمتك وتقواك، الطلاق لا مفر منه، وعليك أن تحتفظ بنُهى، وأيضا لا يجوز أن تترك الأخرى فريسة لفقرها، وإذن فالاتفاق خير من المحكمة، استأجر لها شفة وأجْر عليها رزقا إكراما لابنتها، وأكرر فإن هذا ما يتوافق مع تقواك.

وأعتقد أنه بذل جهدا جبارًا لكبح رغبته في التأديب أو الانتقام، ولكنه فعل الصواب الذي لم يفعله أحد سواه من قبل؛ طلَّقها، حفظ كرامتها، واحتفظ بنُهي سادلاً الستار على مأساته. . ورجع إلى وحدته ولكنها لم تكن مطلقة هذه المرة؛ فعلى كثب منه نُهي

ومربيتها، وفضلا عن ذلك فبفضل السن والمرض لم يعد يكابد الحرمان القديم. وجاءه نفر يعرضون عليه شراء دكانه لتحويلها إلى بوتيك من بوتيكات الانفتاح، فتمتم:

ـ لم يثبت معى إلى النهاية إلا الدكان وقشتمر.

فقال له حمادة:

ـ لو كنت مكانك لقبلت الصفقة؛ المبلغ خيالي، وأنت آن لك أن تستريح. .

واختلفنا . . ولكنه قال:

- لن يخلفني أحد في عملى؛ إبراهيم له دنياه، وصبرى تأقلم حيث يقيم، وحتى متى أعمل من الصباح حتى المساء؟!

وباع دكانه، وتفرغ لتربية نهى، ومهادنة الروماتيزم، وقراءة القرآن والحديث، وأدى فريضة الحج، ولكن ظل ركننا بقشتمر قرة عينه.

حمادة الحلواني أيضا كان ممن سعدوا بنصر أكتوبر وممن رحبوا بالسلام، ولكن في هدوء رصين وما يشبه البوذية. وقد باء زواجه بالفشل فاعترف بذلك وهو يستمتع بشهر العسل. وتلوح في عينيه أحيانا ابتسامة وكأنما يتساءل «ماذا فعلت بنفسي؟». والحق أنه لم يشعر بتغيير حقيقي في علاقته بالجنس الآخر، ولم تغيّر زوجته من سلوك المرأة المحترفة؛ ظلت عشيقة لا زوجة، تُعنَى ليل نهار بتبرجها، وتمارس عاداتها المستقرة في تعاطى الخمر والحشيش، وتتجاهل واجباتها المنزلية عدا إلقاء الأوامر للخدم، ولا تكف عن مطالبها المالية، ومضت في طريقها من أول يوم وبلا تدرج. وأمل في التغيير عندما حبلت ولكن الجنين مات في بطنها واقتضت الحال جراحة وإزعاجا دون جدوى. وبثنًا شكواه قائلا:

ـ لا حوار بيننا خارج الفراش، قد أسمع ولكنني لا أجد ما أقوله.

وتضاعف شعوره بالوحدة والملل وتمنى دائما أن تغيب عن المسكن الجميل لأى سبب؛ فالوحدة بدونها أخف على القلب.

توقعنا أن نسمع عن الطلاق في أقرب فرصة. وسأله صادق صفوان:

۔ أهي شريرة؟

فتفكر مليا ثم قال:

- إنها تافهة، لم تسنح فرصة لإظهار شرها، إنها تافهة، الاحتراف يقتل الإنسانية في قلب المرأة، وفي هذا تكمن التعاسة الحقيقية. .

وسأله صادق بنبرة حزينة:

ـ وماذا تنوى أن تفعل؟

فقال ضاحكا:

ـ الطلاق طبعا. .

وبعد صمت قصير واصل حديثه:

ـ ولكن الأمر ليس سهلا، ولن يتم إلا من خلال معركة عنيفة، فضيحة وجرسة ومحكمة وابتزاز، لن تتورع عن الاشتباك معى أو التعرض لي في الطريق. .

فقال طاهر عبيد:

ـ قلت يوما إن المحترفات أفضل من المصونات. .

ـ دعنا مما قلت، ستحاول أن تخرج بأكبر ربح. .

فقال صادق:

ـ اشتر راحة بالك. .

هذا ما صمم عليه، وبدأ بإعلان فتوره، ولم يكن اعتاد على الصبر على الكدر. وراحت ترميه بنظرات مؤنبة متحدية. وأخيرا صارحها قائلا:

. الظاهر أنني لم أخلق للحياة الزوجية.

فتساءلت بقحَة:

ـ تزوجتني للتجربة؟

فقال برقة:

على خير ننفصل مثلما اجتمعنا، أرجو أن تغفري لي خطئي.

فسال لسانها بأقوال بذيئة، ولاذ بالصمت والصبر، وعرض عليها أن يبحثا عن اتفاق يرضى الطرفين بعيدا عن المحكمة. طالبت بمائة ألف جنيه، فآثر الاحتكام إلى حكم القضاء، وبعد نزاع وأخذ ورد رضيت بربع المبلغ وقال لنا:

- إنها خسارة فادحة في هذا الزمن المجنون، لا قيمة لشروتي اليوم، والغلاء يحرق الأخضر واليابس، إنى أدفع أربعين جنيها أو خمسينًا ثمنا للقرش الذي كنت أشتريه بخمسين قرشا! ولكن الملل يعتبر رحمة بالقياس إلى معاشرة محترفة تافهة . .

فقال له إسماعيل قدري معزيا:

ـ على أى حال إذا أردت أن تتزوج زواجا حقيقيا. .

فقاطعه بشراسة:

ـ توبة! . .

واعتبر رجوعه إلى الحياة التي سبق أن ضاق بها غُنمًا وأيّ غنم. وحدث أن انقطع عن قشتمر على غير عادة سابقة، مرت ليلة ولحقت بها أخرى، فذهب الأصدقاء يتحرون

عن سر غيابه في مظانه ما بين خان الخليلي والعوامة وشقة الزمالك، وعرفنا الحقيقة المزعجة، وهي أنه يعالج في مستشفى المعادى على إثر ذبحة صدرية دهمته. وقصدنا المستشفى ونحن من القلق في نهاية. واستقبلنا هناك أخوه توفيق وشقيقته أفكار فأهديا إلينا السلام والطمأنينة بأنه عبر الخطر ولكنه ممنوع من الزيارة بضعة أيام، وقد صار توفيق صورة من يسرى باشا في آخر أيامه، أما أفكار فتبدت عجوزا عجفاء مسحاء مكرمشة الوجه كأن لم يجلس الجمال يوما على عرش كينونتها ويتيه ويتحكم. وتمتم طاهر عبيد:

ولما اجتمعنا به بعد يومين سُرَّ بوجودنا حوله سرورا طفح به وجهه الذابل، وحدثنا عن الذبحة فقال:

- حضورها وحشى مرعب، فإذا مرت استرد الإنسان طبيعته وكأنه لم يكن على مبعدة قيراط من الموت . .

وقال إنه كان وحده في غاية من السطل، وقام ليتناول عشاءه في تلك الساعة المتأخرة من الليل عندما اشتعل مس كهربائي في أعلى صدره، وعصره الألم عصرا وأوشك أن يختنق فتأوه وصرخ وانطرح على الأرض يتقلب على الجنبين، واتصل الخادم ببيت شقيقه فجاءه بصحبة طبيب صديق ثم نقلوه إلى المستشفى. .

وغادر المستشفى بعد ثلاثة أسابيع ورجع إلى قشتمر ليملأ مكانه الذي لا يملؤه سواه. وطرق بابه الدواء والرجيم. قال:

ـ يريدون سلب اللذة الباقية لي في الحياة . .

فقال صادق صفوان:

ـ أيضا للروماتيزم رجيم خاص وللضرورة أحكام . .

فقال حمادة:

ـ ولكن الحياة إما أن تكون حياة أو لا تكون.

وتبين لنا فيما بعد أنه يواظب على تناول الدواء، أما الرجيم فتخطاه كأن لم يكن. استمسك بعاداته الغذائية بكل جرأة واستهانة، ولم يتنع عن الكيف ولم يقلل منه. . وخاطبناه بلسان الوعظ فأمطرنا بسخرياته حتى سأله طاهر عبيد:

ـ هل قررت الانتحار؟

فقال ضاحكًا:

ـ قررت ألا أتهاون في حب الحياة.

حتى النساء لم يقلع عنهن تماما، يستضيفهن ولو مرة في الشهر. وسأله صادق باسما:

- ألا تعفيك السن من هذا الواجب؟

فقهقه قائلا:

ـ لكل حال ما يناسبها!

أما طاهر عبيد فقد وجد نفسه تحت حكم الزعيم الثانى فى عالم غريب كريه لا يحتمل، وأساء به الظن منذ أول ساعة وعدَّه عميلا لجميع القوى الرجعية فى الداخل والخارج. وما لبث أن عزل من رئاسة تحرير الفكر دون أن يفصل من المجلة، فغضب وغضبنا معه وامتنع عن الكتابة فلم يهتم به أحد، ولم يظهر له أثر فى أى جهاز من أجهزة الإعلام. ولما حدث النصر العظيم تلقاه بفتور غريب، وراح يرجع جذوره إلى البطل الراحل. إنه الوحيد فى شلتنا الذى عبد الراحل فى حياته وقدس ذكراه بعد مماته، ولولا والهزل بالهزل. واقتصر نشاطه فى تلك الفترة على نشر بعض القصائد فى المجلات العربية التى تصدر فى الخارج. ولما جاوز الستين بقليل صادفته تجربة جديدة لم تجر لأحد فى تقديرى؛ فى ذلك الوقت عرف محررة جديدة تُدعى أنوار بدران التحقت بالفكر. وضح أنها كانت من قرائه وأن إعجابها بشعره فاق كل أحلامه، وقد زارته مرات فى وضح أنها كانت من قرائه وأن إعجابها بشعره فاق كل أحلامه، وقد زارته مرات فى الذكاء وعلى قدر عظيم من الثقافة بالقياس إلى زمانها وعمرها البالغ خمسة وعشرين عاما، سمراء رشيقة عادية الملاحة صغيرة العينين وبأنفها فطس خفيف ولكنها فى الجملة عاما، سمراء رشيقة عادية الملاحق صغيرة العينين وبأنفها فطس خفيف ولكنها فى الجملة جذابة. ومن واقع الملاحظة الدقيقة سأله إسماعيل قدرى ذات ليلة:

ـ هل تحب تلميذتك؟

فأجاب بإيجاز وصراحة:

۔نعم..

فتساءل حمادة الحلواني:

ـ هل اللعب على الطريقة العصرية ممكن؟

فأجاب طاهر:

ـ ولكن عاطفتي جادة!

فقال صادق صفوان:

ـ ظننتك أحببت بما فيه الكفاية . .

ـ ليس للحب قانون!

ورئيفة؟!

ـ انتهت من زمن غير قصير . .

فقال إسماعيل قدري ضاحكا:

ـ شلتنا تستحق أن يخصص لها فصل في كتب الجنس!

فقال طاهر مستسلما:

- الحذر لا ينجى من القدر!

ومن الغريب أنه في ذلك الوقت حملت ابنته درية لأول مرة منذ زواجها حملت بعد أن قاربت الأربعين، وبعد أن يئست من الحمل واستشارة الأطباء، وبدلا من أن ينتظر طاهر حفيده في وقار مناسب أسلم نفسه للحب. وجاءنا ذات ليلة ثملاً بفرحة شاملة لم تُر عليه منذ زمن طويل، وقال لنا قبل أن يطلب القهوة:

ـ سنتزوج!

ولم يسعنا إلا إزجاء التهاني، وسأله صادق:

ـ ورئيفة؟

فمط شفته السفلي وقال:

- كان لا بد من المصارحة ، موقف عسير ومؤلم ولكنى متعود على مواجهة التحديات ، وهى موقنة من أنها لم تعد تملك ما تعطيه . . وطمأنتُها من أول الأمر بأنها ستبقى في بيتها معززة مكرمة . .

وصمت قليلا ثم قال في حياء وتأثر:

- قالت لى بهدوء ولكن بصوت متهدج وعينين شارقتين بالدمع "تقبل رثائى ولكن ما باليد حيلة " فقلت لها «أنا مقتنع بأننى مخطئ " فقالت «لا شك فى ذلك ، أوتيت حكمة كبيرة فى وقت لم تكن فى حاجة ملحة إليها ، وفقدتها فى ساعة الحاجة إليها ، ربنا معك " .

تخيلنا بأسى شديد الزوجة التعيسة التي هجرها زوجها بعد أن تنكر لها زمانها وتركها نفاية . وقال صادق صفوان :

ـ لا شك أنها تتجرع من المرارة ما لا يتصوره أحد، رأيت إحسان في حال مثلها رغم وضوح عذري وقوته . .

لكن السعادة استخفته وجرفت في طريقها المشاعر المترددة، يبدو أحيانا كطفل برىء فيذكرنا بأيام نصره الخالية. وقال لنا على سبيل الاعتذار:

ـ لا يوجد في دنيانا شيء صحيح سليم، فلماذا أطالب أنا بذلك؟ ولأول مرة تخالفه درية وتُدين قراره. قالت له:

ـ بابا، ما كنت أتصور . .

فقال لها باسما:

ـ إنه شيء طبيعي ويحدث كل يوم.

فقالت برقة:

ـ وماما؟ نحن مطالبون بالوفاء وهو جميل كالحب. .

أعاد علينا حوارها بفخار خفى، ولكنه مضى في سبيله باندفاعه المعروف عنه منذ قديم. وقال لنا كالمعتذر:

ـ الحب هو الحب، ولدكي حضوره تتلاشى القوكي المضادة جميعا في غمضة عين.

وواجهته وهو يبحث عن عش الزوجية الجديدة مشكلة لم نعرفها في زماننا الأول وهي العثور على شقة ، ولكن حلها لم يكن مستعصيا ؛ فبعد تعب غير قليل وجد شقة في الجيزة بإيجار حديث مرتفع وبلا خلو ، واستقبل حياته الجديدة كأنما يدخل دنيا لأول مرة ، ولم تسعده أنوار بالحب وحده ولكنها أنعشته بذكائها وصداقتها وعشقها الصادق للثقافة ، بالإضافة إلى تذوقها العميق لشعره . قال لنا ذات ليلة :

ـ إنها تصلح أن تكون عضوا في مجلسنا هذا!

وقررت تأجيل الحمل فسرَّه ذلك جدا، ولكنه لم يعرف لها انتماء سياسيا، فهي تسمع وتقرأ ولا تصدق ولا تهتم، ويتركز وعيها في الشعر ونقده ومحاولة قرضه أحيانا. ولما بناصريته قالت له:

ـ لن تعثر على جدية حقيقية إلا في التيار الديني . .

فسألها منزعجا:

ـ أهذا إعجاب؟

- أبدا، إنهم وحدهم يقفون على أرض صلبة في محيط يمور بالاضطراب والفساد. .

فسألها وهو يزداد قلقا:

ـ هل يلوح لك أمل من ناحيتهم؟

ـ أبدا . .

ثم متسائلة:

- ـ لماذا لا تهاجر؟ . . الغلاء يتمادي يوما بعد يوم، وفي الخارج توجد فرص رائعة . .
- ـ لم تنعدم كل الفرص في الداخل، ها هي مسارح القطاع الخاص تطلب مني أغاني واستعراضات. .

فهتفت:

ـ كيف تستهين بسمعتك وترضى بالهبوط؟!

وقلنا له صراحة إنه ليس من الحكمة في شيء أن يفكر إنسان في الهجرة وهو يقترب من منتصف الحلقة السابعة. وقال له صادق صفوان:

- تلبيتك لطلبات القطاع الخاص ستمده بأسباب للارتفاع!

والواقع أنه استجاب لمغريات القطاع الخاص تحت ضغط ظروف المعيشة وارتفاع الأسعار ومسئوليته في الإنفاق على بيتين. وبذل أقصى ما يملك من مهارة ليتجنب الهبوط ولكنه شعر بأن صورته المثالية قد اهتزت في عيني أنوار. وازدادت أرباحه ولكن لاحت في عينيه نظرة شاردة أنذرت بما وراءها وبررت مخاوفنا. وتوقعنا مع جريان الزمن أن تعزف الرباب أنغام الأسى التي ألفنا سماعها من صادق وحمادة. وحملت أنوار في أثناء ذلك مختارة، ولكنها كابدت ولادة متعسرة وأنجبت طفلة ميتة. وقال لنا طاهر:

ـ ليس هذا فحسب، ولكنها اقتنعت أخيرا بأنها لن تكون شاعرة وكفَّت عن المحاولة.

على أى حال فإنها تتقدم كناقدة، وما زال بوسعها أن تحمل من جديد وأن تلد ثمرة حية رائعة. وغلب على طاهر تذكر ماضيه المضيء في ظل حاضره، فتضاعف همه وقلقه، وبدا كأنه يفيق من سحر عشقه وأنه لا يجد في قبضته إلا هواء. وفي ذات ليلة اعترف لنا بصراحته المعهودة قائلا:

-انتهى صاحبكم!

تطلعنا إليه متسائلين عما يعنى فقال:

- استقل كل منا بحجرة منفردة . .

ثم بصوت هامس:

ـ ما زالت العلاقة بيننا كأحسن ما يكون. .

وعُرض على أنوار عمل في مجلة عربية تصدر في لندن، وشعر برغبتها في السفر، فضلا عن أنه لم يجد مبررا للرفض. ولعل صادق صفوان كان الوحيد بيننا الذي قال له:

ـ هذا وضع غير لائق.

ورجع طاهر إلى شارع السرايات ليقيم من جديد مع رئيفة ودرية وإبراهيم وحفيدته الجديدة نبيلة. واندفع في ميدان الفن السهل بعيدا عن أنوار التي عذبته فترة كأنها ضميره الغائب، وكان قد أحيل على المعاش ولكن المال جرى بين يديه في فيض ويسر حتى قال لنا ساخرا:

- أصبحت من أغنياء الانفتاح. .

ولكنه في أعماقه حزين حزين، يطارده الشعور بالسقوط. وسألنا مرة:

ـ ما أعذب أمل في حياتي؟

فأجابه حمادة ساخرا:

ـ أن يموت الزعيم أو يقتل!

ولكنه أجاب نفسه قائلا:

- إنه الموت، إنى أود الموت وأستجديه. .

وسكت حتى انتهت احتجاجاتنا، ثم قال:

ـ لولا درية، أو لولا درية ونبيلة لانتحرت، يمنعني حبى لهما وخجلي منهما. .

فقال له إسماعيل قدرى:

ـ سيبقى شعرك القديم شامخا ويغفر لك ما تأخر .

وقال له صادق صفوان:

- ـ وهل من الإجرام أن يدفع إنسان عن نفسه غائلة الجوع والفقر؟! وتردد قليلا، ثم قال بصراحته الطيبة:
- ـ وكيف تعد أعمالك الأخيرة هابطة؟! إنها في نظرى كأعمالك الأولى في جمالها إن لم تزد!

وكابد وهو يقترب من السبعين اضطرابا في البول غير حميد، فاكتشف الأطباء خللا في البروستاتا، ووصفوا له علاجا كتجربة فإن لم تفلح فلا مناص من الجراحة. واستقبل المرض باستهانة ظاهرة، وتمتم برجاء:

ـ لعلها النهاية .

وذات ليلة ونحن راجعون من السهرة قال صادق:

ـ ما رأيكم؟ إني أفكر في أن أقترح على طاهرتطليق زوجته أنوار؟

فسأله إسماعيل عن السبب فقال:

- ـ إن لم يبادر هو فستسبقه إلى ذلك وتضاعف من شجونه، هل تتصورون أن تعيش فتاة في سنها في تلك البلاد بلا قلب؟
  - ألا يضيف الاقتراح إلى أحزانه حزنا جديدا؟
    - ـ كلا، لقد خرجت من حياته إلى الأبد.

وكاشفه صادق برأيه في الليلة التالية، وكأنه لم يفاجأ بالاقتراح وقال:

ـ فكرت في ذلك طويلا، ومن العدل أن تجرب حظها مرة أخرى. .

وحرر لها رسالة رقيقة بطلبه، وتم الطلاق، وتنفسنا جميعا الصعداء. ولكن يخيل إلى أن طاهر لم يكف عن الرغبة في الموت وانتظاره.

وزهد إسماعيل قدرى في المحاماة فانتظر حتى يستحق المعاش وأحال نفسه عليه. وفي فترة عودة الأحزاب، وعودة الوفد بالذات، خفق قلبه وناوشته أحلامه القديمة. حقا إنه اليوم شيخ أبيض الرأس ولكن الحزب الجديد عامر بذوى الرءوس البيضاء، ومنهم من يكبره بعقد أو عقدين من السنين. ولكن طاهر عبيد سأله:

ـ ما رسالة الوفد اليوم؟

فأجاب بقوة:

- الدفاع عن الديمقراطية.

فقال طاهر:

ـ والدفاع عن الاقتصاد الحر ثم تصفية ثورة يولية، وبذلك يكرس نفسه كالحزب الأول للرجعية . .

ـ لا يمكن أن يتجاهل مطالب العدالة الاجتماعية وهو أول من سبق إليها في إطار زمانه. .

ـ هذا ما يقوله الحزب الوطني، فما معنى أن يقوم حزبان لتحقيق رسالة واحدة؟!

وجعل يفكر في الموضوع، ويتابع الحوار بين عقله وقلبه، ولكن الظروف اضطرت الوفد إلى تجميد نشاطه فأعفته من حيرته.

وبدا إسماعيل مع مرور الأيام أصحنا بدنًا وأيقظنا فكرا وأشغفنا بالاطلاع المستمر. وما زالت ست تفيدة متشبثة بالحياة رغم تفشى الشيخوخة في جسدها وروحها، حتى أوشكت أن تنسى ابنها المهاجر. وأكبر ما واجه الأسرة في ذلك الوقت مشكلة أعباء المعيشة؛ فرغم إيراد ست تفيدة ومعاش إسماعيل ومدخراته من العمل لم تطمئن إلى التغلب على الغلاء مع المحافظة على مستوى معقول من الحياة، وكانت ست تفيدة تملك خرابة في السبتية فاقترح صادق على إسماعيل بيعها والانتفاع بارتفاع سعر الأرض الأهوج. وأقنع إسماعيل حرمه بذلك، وبيعت الخرابة بخمسين ألفا من الجنيهات، ووهبته هدنة طويلة يطمئن بها القلب ويستقر. وغلب عليه بوضوح ميله إلى الروحانيات والتصوف، واستشهاده بيننا بأقوال كبار الصوفيين وشرح رموزها، وتفرد بذلك فلم يحظ بمن يستجيب له أو يأنس إليه؛ فصادق صفوان مؤمن بسيط لا قبل له بالشطحات أو الرموز، وحمادة هواه في التنقل، يتصوف معه ليلة وينقلب عليه في الليلة التالية فيسخر منه ومن جميع الأقطاب، أما طاهر فلا دين له، وقد سأله مرة:

- أأنت دارس محب للاستطلاع أم تبغى السير في الطريق؟

يا له من سؤال يطرح على رجل يؤمن الإيمان كله بالعقل والعلم ولا يستطيع أن يتخلى عنهما. وأجاب:

ـ الإلهام وسيلة للمعرفة كالعقل ولكل منهما مجاله. .

فقال طاهر:

- أما العقل فنعرفه معرفة حميمة ، أما الإلهام فنسمع عنه فقط .

ـ ويمكن أن نعرفه أيضا، وقد عرفه الكثيرون. .

فابتسم طاهر في استهانة وقال ساخرا:

ـ علينا أن نتوقع أن تجيئنا يوما مرتديا خرقة معرضا عن الدنيا وما فيها. .

فقال بحزم:

- كلا، ليست من هؤلاء. السر يوجد في الدنيا كما يوجد وراءها، والسماء والأرض والأشياء تخاطبنا في كل حين، وعلينا أن نعى ما تقول، فأنا أعشق السر كما يتجلى في هذه الدنيا، كما سأعشق وجوده الآخر بعد الموت. .

ويضحك طاهر قائلا:

- إنها الشيخوخة والخوف من الموت. .

فيقول إسماعيل باسما:

ـ إنه الحب، وهو أكبر من الشيخوخة والخوف. .

ـ جميل أن تبرر تعلقك بالدنيا على هذا النحو. .

ـ فهتف :

- كلا، إنه تعلق من نوع خاص، تعلق مقدس، ولا يخجل من الاعتراف بأن قمة الجمال في الدنيا يتركز في المرأة!

ويقهقه حمادة الحلواني قائلا:

ـ لا داعى للف والدوران، قل إنك تستقبل المراهقة الثانية، وأنك ترسم خطة لارتكاب الخيانة الزوجية. .

فقال باسما:

على أن أتحلى بالصبر..

وضحك طاهر كما كان يضحك قديما وقال:

ـ وضحت طريقتك يا شيخ إسماعيل ومقاماتها هي الثروة والتأمل والحب ثم المقويات الجنسة!

على أي حال فإن سلوك إسماعيل لم يجاف خيال طاهر في الظاهر على الأقل،

ورفض بكل قوة أن يعد مسلكه هروبا؛ فإنه لا يعرض عن الحياة حتى آخر لحظة ولا يزهد في حبها وتصور الكمال لها، ولم يسلم نفسه للتأمل والحب إلا بعد أن أدى واجبه في نطاق قدراته عمرا طويلا. ولم نعرفه كما نعرفه اليوم صفاء وعذوبة؛ فهو لا يجرى وراء الملامح كما يجرى حمادة مثلا، ويقينا إنه يجد في الحب ما لا يجد أي عاشق عادى، بل يجد في الجنس ما لا يتصوره أي رجل عادى! ولكن حق لصادق صفوان أن يقول:

- الشرطة لا تعرف له ذا السلوك إلا وصفا واحدا هو المنصوص عليه في قانون العقوبات، فربنا يستر عليه!

\* \* \*

هلموا غضى معا فى الحلقة الثامنة. ركن قشتمر باق، ربنا يديمه! المكان المستقر الوحيد مهما تثر العواصف من حولنا. ولا تحول جدرانه القديمة بيننا وبين الدنيا. وتمر السنون سراعا فلا تمنع قلوبنا من الخفقان أو ألسنتنا من الكلام، حتى الحلم تنعم به، فضلا عن ذكرياتنا المشتركة ومودتنا الأصيلة، تمدنا بين الحين والحين بنادرة نرددها أو ابتسامة نبتسمها. حقا يرعبنا الغلاء، ويكدرنا الفساد، ويحزننا الظلم. ويوم قُتل الزعيم فزعنا وتساءلنا عما يخبئه لنا الغد. ورغم الشيخوخة والروماتيزم والذبحة والبروستاتا والتصوف ذهبنا متوكئين على العصى إلى مركز الاستفتاء بالمدرسة القديمة ببين الجناين لنتخب الرئيس الجديد الذي تعلقت به آمالنا بقدر تعلقها بالأمان والحياة.

وتلقى صادق صفوان من الروماتيزم آلاما كثيرة، ولكن بيته سعد بنمو نُهى ودخولها المرحلة الإعدادية وبزيارات إبراهيم ودرية ونبيلة له. ولم تنقطع المراسلات بينه وبين صبرى الذى وعده بزيارة قريبة لمصر هو وأسرته التى كونها فى الخارج. وأصبح صادق يصلى وهو قاعد، ويمضى وقتا كل يوم فى سيدى الكردى، وقد هبطت عليه الشيخوخة بجمالها الخاص الذى تجلى فى بياض رأسه وشاربه ووقار وجهه وربما تساءل:

ـ تُرى كيف يكون زمان نُهي ونبيلة؟!

فيفتح باب الحديث عن الشباب وتحديات الواقع له وما فعله الماضي بحاضرهم ومستقبلهم. فيقول حمادة الحلواني:

ـ أبناؤكم أفضل حظا من الملايين الضائعة..

ويقول إسماعيل قدرى:

ـ عسى أن تصهرهم الشدة فتخلق منهم عمالقة . .

فيستطرد حمادة:

- عايشنا الوطن مع ثورتين، وصادفنا من الآمال والإحباطات ما لا يعد ولا يحصى، وها نحن نشهد الوطن مطحونا في مأزق لم يجر لأحد في خاطر. .

ويقول إسماعيل:

ـ لا أعفى أحدا من مسئوليته، ومن الخطأ أن نحصر الذنب في شخص أو شخصين. .

وقدمنا أنفسنا للمحاكمة، فطال الجدل بين دفاع وهجوم، وعجز صديقنا حمادة عن الدفاع عن نفسه. ثم حدثنا صادق عن ابنته نُهي فقال:

ـ يسرنى أنها متدينة ولكنها مولعة بالأغانى الإفرنجية، عاشقة للتليفزيون، ورغم تفوقها الدراسي فهي لا تحب الثقافة المقروءة، ولا اهتمام لها بالشئون العامة. .

فقال طاهر ضاحكا:

- إنها متصوفة على طريقتها الخاصة!

ونظر صادق في وجوهنا الشائخة وقال ضاحكا:

- حقا أصبحنا هياكل عظمية، وسيكون أتعسنا من يمتدبه العمر بعد رحيل الآخرين..

أما حمادة الحلواني فكأنما اعتاد ضجره؛ فصبر وندرت شكواه، وكلما جرى الزمن صالح الحياة ورضى عنها، ولم يحتمل قيادة السيارة وفكر في استخدام سائق ولكن هاله الأجر الذي طالب به، فركن السيارة واستعمل التاكسي. وعاد يقول:

ـ لا قيمة اليوم لأغنياء الزمن الماضي. .

بقى له من لذائذ الحياة الطعام والحشيش، وحتى الحشيش عجز عن تدخينه فى الجوزة، أما القراءة فلم يعد يستمتع بها أكثر من ساعتين فى اليوم. وسمع صادق صفوان يقول مرة:

ـ من الحكمة أن يفترض الكفرة منكم أنهم مخطئون ولو بنسبة ١٪ وأن يعملوا في هذا النطاق حسابا للآخرة. .

ولم يمر قوله بلا أثر كما مر بطاهر عبيد. لم يكن غريبا عن الإيمان كل الغربة، فقد طاف به كما طاف بكل رأى وعقيدة، تبنَّى مرة الإسلام ومرة المسيحية وثالثة اليهودية، لذلك فكر فى قول صادق باهتمام. ولما جاء رمضان قرر أن يصوم ويصلى، فعاش مسلما حوالى الأسبوع ثم ارتد أو نسى، كما نسى الذبحة، بل كدنا ننساها معه، وإن حدث وحرك أحدنا الموضوع قال:

ـ مجنون من يعذب نفسه في مثل عمرنا حرصا على الحياة!

ويشرد أحيانا ثم يقول:

ـ أى مقلب نشربه لو أن إحساسنا بالموت يستمر معنا في القبر ولو لمدة قصيرة! وسأل صادق صفوان يوما: - ألا تندم على أنك لم تتزوج ولم تنجب؟

فأجاب بصدق:

ـ مطلقا، ولكني ندمت على تجربتي السخيفة مع الزواج. .

وطاهر عبيد يزداد ثراء وقرفا ولم يخف وزنه، ولا يعفيه مرضه من إزعاج وكدر بين الحين والحين، وهو وإن ثابر على رغبته في الموت إلا أنه يخاف المرض ومضاعفاته. ووافته أنباء بأن أنوار بدران تزوجت من زميل في المجلة فأبلغنا الخبر دون مبالاة. ويقول له صادق صفوان:

ـ كيف تتمنى الموت وبين يديك درية ونبيلة؟!

فيقول طاهر مقهقها:

- حقوق الإنسان ينقصها حق جديد هو حقه في الموت إذا شاء ليتولاه الطب الشرعي بأيسر السبل. .

وإسماعيل قدرى يمضى في طريقه من مقام إلى مقام ما بين التأمل والحب والجنس، وصحته صامدة بصورة عجيبة. وتمر الأعوام ولكنه يبدو أصغر منا بخمس سنوات على الأقل.

وقال له طاهر عبيد:

- الطاقة الجنسية لها حدود على أي حال!

فقال بطمأنينة:

ـ ربحا، ولكن تبقى معى الأزهار والنجوم والليل والنهار، ولا تنس هذا الركن الأمين في قشتمر، ركن الوفاء والمودة الصافية.

أخبرنا أن ابنه هبة الله ذكر له في آخر رسالة تلقاها منه أنه يفكر في العودة إلى مصر وإنشاء مشروع مناسب، فسررنا بالخبر.

\* \* \*

وتسير الأيام بلا توقف، ولا تعترف بهدنة أو استراحة، نحن نكبر وحبنا يكبر، إن غاب أحدنا ليلة لعذر قهرى قلقنا وتكدرنا. وفي لحظات الإحساس الفائق يسمعنا الزمن صلصلة عجلاته، ويرينا قبضته وهي تطوى الصفحات الأخيرة. ويتساءل حمادة الحلواني:

ـ ترى كيف تجيء النهاية؟

فى البيت؟ . . فى الطريق؟ . . فى المقهى؟ يسيرة رحيمة أم خشنة وحشية؟ . . وسرعان ما نهرب إلى شتى الأحاديث . ومضت الذاكرة تتمرد فلم يعد حمادة وحده . .

ويناقش موضوعا ذات يوم ولكنه ينسى اسم من يريد أن يستشهد به، ولما أعياه تذكُّره قال:

ـ أقصد صاحب نظرية الموناد!

فيتذكره إسماعيل قائلا:

ـ ليبنتز . .

فيتنهد قائلا:

ـ كيف غاب عني اسمه؟! . . هل يكون ختامها الأميَّة من جديد؟!

ورحنا نتذكر من طواهم النسيان، صفوان النادى وزهرانة كريم، رأفت باشا الزين وزبيدة هانم عفت، إحسان، يسرى باشا الحلواني وعفيفة هانم نور الدين، عبيد باشا الأرملاوي وإنصاف هانم القللي، قدرى سليمان وفتحية عسل، وعشرات من الزملاء والمعارف.

العباسية القديمة هل بقى منها أثر؟ أين الحقول والحدائق؟ أين النخلة ومجلسها وغابة التين الشوكى؟ أين البيوت ذوات الحدائق الخلفية؟ أين السرايات والقلاع والهوانم؟ هل نرى اليوم إلا غابات من الأسمنت المسلح ومظاهرات من المركبات المجنونة؟ . . . هل نسمع إلا الضجيج والضوضاء؟ هل تحدق بنا إلا أكوام الزبالة؟!

- كلما ضن الحاضر بنبأ يسر هرعنا إلى الماضى نقطف من ثماره الغائبة. نفعل ذلك رغم وعينا بما فيه من خداع وكذب، وعلما بما أترع به الماضى من سلبيات وآلام ولكننا لا نستطيع أن نرد النفس عن الاستمتاع بذلك المورد الملىء بالسحر والسراب. وقال لنا صادق صفوان يوما:

ـ أقترح أن نحتفل بمرور سبعين عاما على صداقتنا الوطيدة. .

وضممنا الاقتراح إلى صميم قلوبنا. وقال حمادة:

ـ لنحتفل به في خان الخليلي. .

فقال طاهر عبيد:

ـ العوامة أفضل. .

ولكن إسماعيل قدري قال:

ـ بل في قشتمر، فنحن وصداقتنا وقشتمر كلٌّ لا يتجزأ.

ووافقنا على ذلك دون تردد، وأملى المكان على الحفل بساطة تناسب أعمارنا وصحتنا، فاكتفينا بشراء تورتة، وأعددنا الشاى، وأخذ كل منا قطعة، وفرقنا الباقى بين صاحب المقهى والجرسونات وماسحى الأحذية. وتراءى لنا أن يقول كل واحد كلمة للمناسبة، فقال صادق صفوان:

- أقول وأنا أستعيذ الله من الحسد والحاسدين أن سبعين عاما مرت فلم تند عن أحدنا هفوة تسىء إلى الوفاء من قريب أو بعيد، ألا فليدم هذا الصفاء وليكن مثلا للعالمين . .

# وقال حمادة الحلواني:

ـ لو جمعنا الضحكات التي روينا بها قلوبنا المنهكة بكئوس الأحداث لملأت بحيرة من المياه العذبة الصافية . .

## وقال طاهر عبيد:

- أحقا نحن نحتفل بمرور سبعين عاما على صداقتنا؟ لقد مرت على بلادنا سبعون عاما، أما صداقتنا فلم يمر عليها سوى دقيقة واحدة . .

وقال إسماعيل قدري:

ـ ينطوى التاريخ بما يحمل ويبقى الحب جديدا إلى الأبد. .

وكدت أجنح إلى تذكر عازف الرباب القديم ولكن صادق صفوان أيقظني من سباتي وهو يتلو بصوت واضح:

﴿ وَالصَّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَصَّحَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَىٰ ۞ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ۞

|          |                | 埕  |
|----------|----------------|----|
|          | رانع و الماء = |    |
|          | العجرالكاوب    |    |
|          | مجموعة قصصية   |    |
| <u> </u> |                | te |

### المحتويسات

| ۸۶۲         | حوار                   | 7 - 8 | الفجر الكاذب     |
|-------------|------------------------|-------|------------------|
| 777         | خيال العاشق            | 77.   | نصف يوم          |
| 440         | غدا تغرب الشمس         | 777   | يرغب في النوم    |
| <b>YV</b> A | على ضوء النجوم         | 777   | الهمس            |
| 717         | الجـــرس يرن           | 779   | في غمضة عين      |
| ۲۸۲         | وصية سواق تاكسي        | 747   | مرض السعادة      |
| 444         | الميدان والمقهى        | 377   | من تحت لفوق      |
| 197         | المرة القادمة          | 747   | رجل              |
| 498         | القضية                 | 757   | خطة بعيدة المدى  |
| 447         | ذقن الباشا             | 7 & A | النشوة في نوفمبر |
| ۲.1         | عندما يقـول البلبل: لا | 701   | يــوم الــوداع   |
| 4.5         | العـجـوز والأرض        | 400   | أحلام متضاربة    |
| 7.7         | فوق السحاب             | 77.   | تحت الشجرة       |
| 717         | الغابة المسكونة        | 775   | ذكرى امرأة       |
| 317         | في المدينة             | 777   | مـولانا          |

#### الفجر الكاذب

كأنما هو سباق بيني وبين قرص الشمس المائل نحو الغروب. بلغت شارع ابن ياسر المكلل بأشجار الأكاسيا على جانبيه. تستبق فوق أديمه السيارات في تيارات متدفقة وتقوم في موقع من وسطه العمارة بمدخلها الواسع الممتد وضوئها المشع من داخل الجدران

الشفافة. رفعنى المصعد إلى الدور الثامن. ضغطت على الجرس ففتحت الشراعة عن وجه الخادم. تقدمنى إلى المثوى المكون من ثلاث حجرات متصلة، فجلست على مقعدى في الأعماق. أزاح الرجل ستارة وفتح نافذة فتدفق هواء الخريف. وهلت سيدتى في فستان أزرق آية في البساطة والرقة وشبشب أزرق مذهب السير، ترنو إلى بعينيها النجلاوين الثاقبتين وأنا أتعجب من صفاء بشرتها. سألتني عما أحب أن أشرب فطلبت القهوة فقالت إنها سلت بعض فراغها بصنع شيكولاتة بالبسكويت. قلت إذن أتناول واحدة. وأمرت لي بما طلبت. ونظرت في وجهى مليا وقالت:

\_واضح أنك لم تتقدم خطوة مفيدة .

فقلت في تسليم:

- هذه هي الحقيقة.

تساءلت ضاحكة:

\_ ترى أهو ذنب المشكلة أم ذنبك؟

ـ لا أدافع عن نفسي، ولكن لا يمكن أن أتهم بالإهمال!

\_كأننا لم نبدأ بعد.

\_وهذا ما يؤرقني.

وجاء الخادم دافعا أمامه خوانا يحمل القهوة والشيكولاتة. وتركتني أحتسى القهوة في هدوء، ودون أن يزايلني التوتر. وقلت برجاء:

ـ لا تسيئي بي الظن.

- تهمني النتائج لا النوايا أو الأقوال.

- نحن في زمن عجيب، شهدنا إنسانا يهبط فوق سطح القمر، ونرى السوق ملأى بكتب عن القوى الخفية . . .

ـ لا يعنى هذا أن يقف الإنسان مكتوف اليدين وهو يعلم أنه عرضة للهلاك في أي لحظة.

\_لم أقف مكتوف اليدين وطالما أتعبت سعادتك معي. . .

\_أمرك يهمني كما تعلم.

فبسطت راحتي على صدري وأحنيت رأسي شاكرا. ثم قلت:

\_طبعا سمعت عن الذي قتل والديه؟

ـ والتي قتلت ابنها، وقديما سمعنا عن ريا وسكينة. ماذا تريد أن تقول؟

ـ يشعرني ذلك باقتراب القدر.

فقامت لتغادر المكان وهي تقول:

\_سأحرر لك رسالة للبك.

وغابت حوالي ربع ساعة ثم رجعت فسلمتني رسالة مطوية في مظروف مغلق، وتساءلت:

ـ هل تبقى للعشاء؟

فقمت بدورى شاكرا وغادرت الشقة. ليل الخريف هبط بسرعته المألوفة، وأضواء السيارات المبهرة اقتحمت الأعين. وذكريات متلاطمة تفعل بإحساسى ما تفعله أضواء السيارات المبهرة ولكنها تختفى وتضيع قبل أن أقبض عليها. فالدنيا تبدو مراوغة مثيرة للحيرة والقلق. ومضيت من توى إلى شارع البورصة، إلى مشرب الزهرة، الصغير الأنيق الذى لا يتلاشى الجالس فيه. طلبت من النادل سندوتش لحم بقرى وقدح شاى، وقال لى الرجل قبل أن يذهب:

\_ سألت عنك . . وستجيء لمقابلتك بعد قليل .

سررت بذلك. وتناولت عشائي وانتظرت.

ولم يطل بي الانتظار فجاءت تخطر في بنطلونها بجسمها الرشيق الثرى ووجهها الأسمر الصافي المنمق، وقد ارتدت جاكتة من الجلد البني. وطلبت الشاي كالعادة وهي تنظر إلى في عتاب.

- \_ لم أرك منذ أيام.
- \_آسف، أنا غريق في مشكلتي، وأمضى من وسيط إلى وسيط. .
  - ـ لم ينعك ذلك من ملاحقتي كظلى في وقت مضي.
    - ـ لا يمنعني عنك إلا عذر قاهر.
    - \_ ولكنك تدور في حلقة مفرغة لا ترى لها نهاية.
- ـ لولا أنه يوجد في الدنيا أمل كالذي تعدينني به لانتهيت من زمن بعيد.

استشعرت شيئا من الحياء وهي تتساءل:

- ـ لماذا تصر على تأجيل زواجنا حتى تحل جميع مشكلاتك؟
  - ـ هذا هو التصور الطبيعي.
- ولكن الزواج يهيّئ لك نصف الأمان على الأقل، فأخى من كبار رجال الشرطة! فقلت وأنا أنظر في عينيها بإشفاق:
  - ـ خصمي شخص مجهول.
  - ـ هو أيضا لم يهتد إليك بعد، وقد يساعدك أخي على معرفته.

- ـ أتمنى أن أتزوج وأنا رائق البال.
- ـ لا عقبة في طريقنا إلا ما ينبثق من ذاتك.
- عاودتني عواطف صافية من زمن مضى فرمقتها بحنان وحب وقلت:
  - \_ فلنجلس لنحلم في عذوبة وهدوء، وقريبًا سوف تنقشع الهموم.

وتبادلنا حبا عميقا بلا كلمة ولا حركة. وفي لحظات عابرة بدت الدنيا مراوغة، وتلاشت حبيبتي من مجلسها القريب. وعادت مرة أخرى مشرقة الوجه فواصلنا الحب المتبادل الصامت. ولما تركتني تذكرت بزهو عنادي في مطاردتها حتى انتزعت من صميم قلبها الاعتراف بالحب.

وأمدنى اللقاء بحماس جديد فقمت لأقابل البك وأسلمه الرسالة. ذهبت إلى النادى بشارع الشط الأخضر. وجدته جالسا مع نخبة من الأصدقاء في الشرفة المطلة على الحديقة الواسعة. ولما رآني مقتربا قام مستأذنا من صحبه، وصافحني إكراما طبعا للهانم، ومضى بي إلى المثوى الأخضر. أجلسني قريبا منه ونظر إلى بعينيه الثقيلتين وبوجه لا يعبر عن شيء، وسألنى:

- \_هل من جديد؟
  - فقلت بأسى:
- \_ أقابل أناسا وأتلقى وعودا.
- وتناول منى الرسالة وأبقاها في يده المنبسطة وتساءل:
  - \_ألا بقنعك هذا؟
  - \_أريد أن يتحقق وعد.
- ـ لكلّ عمل يشغله. هذه أيام الصرف الصحى والعدوان على تونس وخطف السفينة الإيطالية ثم خطف الطيارة المصرية. . . والدولار .
  - ـ مشكلتي غاية في البساطة.
  - \_أنت تتصور ذلك، لا، انظر إلى الموضوع بعين محايدة..
    - ـ لكن حياتي مهددة!
- هل تعرف عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الإسرائيليون؟ . . . والفلسطينيين الذين قتلهم العرب؟ . . وضحايا العنصرية في جنوب إفريقيا . . والطائفية في لبنان، وضحايا الزلازل والبراكين، والسموم البيضاء، والمظاهرات؟
  - فقلت وأنا أنظر بين قدمي:
  - \_ما على إذن إلا أن أستسلم للموت . . .

- ـ بل أعنى أن تصبر وتعتمد على النفس.
- ـ أليس من الحكمة أن أستثمر علاقاتي بالرجال الكبار؟
- ـ لن ينقذك إلا اعتمادك على نفسك. افعل ما فعله رمسيس الثاني عندما حاصره الحيثيون وأوقعوه في الشرك. .

فقلت وأنا أداري ابتسامة:

- ـ سيدى، أنا لست رمسيس الثاني.
- \_ لتكن رمسيس المائة أو الألف . . .

وتنبه للرسالة بين يديه فقص المظروف وقرأها بعناية. ونادى النادل فطلب رسالة ومظروفا. وفي تلك الأثناء هفت إلى أنفى رائحة مسك فلم أستطع أن أخفى اضطرابي، فسألنى عما ألم بي، فكاشفته بما تردده الشائعات عن خصمي المجهول. قلت:

\_إنه يتطيب عادة بالمسك.

فقال الرجل بضجر:

\_وغيره كثيرون، لا أظنه عضوا في نادينا. .

وغرقت في مستنقع الهواجس على حين راح هو يكتب التوصية الجديدة، ثم يسلمها إلى في مظروف مغلق. وغادرت النادى، ولما قرأت اسم الوسيط الجديد رأيت أن أذهب اليه ضحى الغد. وذهبت إلى مسكنى بشارع الجندى المجهول. غيرت ملابسى وجلست أمام التليفزيون أشاهد فيلمًا بطله سيارة تندفع ذاتيا وتقتل من يصادفها من البشر. شقتى صغيرة بالية ولكن الزمن رفعها ألف درجة وجعل منها درة لا يفوز بها إلا ذو حظ سعيد. وقد أقمت بها مع قريب على عهد التلمذة، ثم استقللت بها بعد انتهاء دراستى الجامعية وتعييني في الوزارة. ورن جرس الشقة فعاودني الشك الذي اجتاحني حين شممت رائحة المسك. ومضيت إلى العين السحرية فطالعني وجه جارتي المقيمة في الشقة المواجهة لشقتى. ماذا جاء بها دون طلب أو اتفاق؟ دخلت ملتفة في روب وردى مشرقة الوجه بالزواق، ولما رأت فتور وجهي قالت:

ـ لا تحب أن تراني إلاَّ وقت الحاجة؟!

وجلست على مقعد قريب من مقعدي وهي تقول:

ـ لا يوجد زبائن، فقلت أسلى وحدتى بجلسة بريئة!

ثم بعد صمت:

\_ماذا جرى للزبائن؟

فقلت دون أدنى اكتراث:

\_لعلها الحالة الاقتصادية.

\_أنا لا أتعامل بالدولار .

وتفحصتني قليلا ثم قالت:

\_ مازلت غارقا في همومك؟

\_طبعا.

ـ يوجد في قريتي من يصمم على قتلي لو عثر عليّ، ولكني لا أفكر في الغد.

فقلت بحياد:

\_كل شيخ وله طريقة.

\_لكل أجله وهو يعمل مستقلا عن الأسباب.

فقلت وأنا أداري غيظي:

\_ فلسفة عظيمة ، أنت امرأة سعيدة . .

ـ لا . . وزنى ثقيل ، وهو آخذ في الازدياد ، وتسبب في حرماني من تعلم الرقص . . ـ ولكن الشهرة ليست في صالحك ، وقد تدل عليك من يريد قتلك .

وانقطع حبل الحديث. ولم تجد من ناحيتى أى رغبة فى وصله، فسلمت بفشل مهمتها، وانصرفت وهى تلوح لى مودعة. وأنا أهم بالنوم عاودنى الإحساس بأن الدنيا تراوغنى، فخيل إلى أن جارتى لم تأت لزيارتى. وخيل إلى حينا آخر أنها ترقد إلى جانبى. وفى الصباح ذهبت إلى الوزارة. هى المكان الوحيد الذى ألقى فيه الاحترام وأسمع الثناء تلو الثناء. ولى زميل غاية فى الدماثة والمودة. وهو يحثنى دائما على أن أعيش حياتى، وأن أستهين بالظنون والأقاويل التى لا يقوم عليها دليل مادى... يقول لى:

\_ من منا لا يتربص به الموت؟

ودعانى ذلك الصباح إلى الاشتراك فى رحلة إلى جنوبى سيناء فوعدته بالتفكير فى الأمر. وعند الساعة العاشرة استأذنت فى الانصراف لعذر مهم، وغادرت المؤسسة إلى شارع الوادى الجديد حيث توجد عيادة الوسيط الجديد الذى أحمل إليه الرسالة. ورجوت التمورجى أن يوصل الرسالة إلى الطبيب، فذهب بها ثم عاد بعد دقائق ليأذن لى فى الدخول فورا. وجدت الطبيب جالسا وراء مكتبه يطالعنى بشخصية قوية وعينين نافذتين، غير أنه توكد لدى ما يحظى به صاحب الرسالة من منزلة فريدة عنده. قلت:

\_ أعتقد أنى قادم إلى سعادتك بصفتك الشخصية لا المهنية .

فسألني بجدية:

\_ما الذي حملك على هذا الاعتقاد؟

\_مشكلتي، بل كل مشكلاتي، لا علاقة لها بالطب.

\_ لكن الطب له علاقة بكل مشكلة. على أى حال ظنك في محله، وما نريد إلاَّ أن تمكث في مصحة لي بحلوان فترة من الزمن حيث يتهيأ الأمان والأمن.

\_ولكني بعد خروجي سأرجع إلى ماكنت فيه.

\_ أو يكون الوسطاء قد تمكنوا من تصفية مشكلاتك في أثناء ذلك.

\_ولكن المصحة ستسيء إلى سمعتى!

\_ مصحتنا تعيش في سرية كاملة.

وترددت متفكرا فتساءل:

\_ ألا يوجد في حياتك ما تخجل منه أو تندم عليه؟

\_ هذه مسألة أخرى.

- بل لعل كثيرًا من المشكلات يرجع إليها.

فقلت بيأس!

\_إذن فأنا ذاهب للعلاج.

ـ لن أفرض عليك شيئا لا تريده.

وقلت بمرارة وكأنما أخاطب نفسي:

\_كيف أعيش بين مجانين؟!

فتساءل متهكما:

\_وهل ترى نفسك عائشا بين عقلاء؟!

وانفجر قلقي فقلت:

\_معذرة يا سيدى، لن أذهب إلى المصحة.

فقال بهدوء كريه:

ـ في هذه الحالة سأوصى البك بأن يتركوك لشأنك دون رعاية أو عناية.

فقلبت النغمة قائلا:

\_ أعطني مهلة قصيرة .

فقال موافقا:

\_ لك ذلك .

أنفقت بقية النهار متسكعا، وتجاذبتني طوال الوقت الحقائق والأحلام، ولم تبق إلا

خطوة يسيرة لأتساءل عمن أكون وفي أي مكان أقيم والزمان الذي أعاصره. ورجعت مساء إلى عمارتي ولكني قصدت شقة الجارة لا شقتي. وخيل إلى أنها استقبلتني دون مبالاة، وربما بشيء من الجفاء، وكأنما تعاقبني على إعراضي عنها ليلة أمس. ولكن مسكنها يضفي على شعورا بالألفة، ولا يخلو من فتور وضجر وإحساس شبه خفي بالخيبة. وهو بعيد كل البعد عما يجده الزائر المتسلل من التوتر والمغامرة. ولكيلا تتساءل عن سر غيابي الوشيك زعمت لها أني راحل إلى قريتي لمهمة طارئة. وفي الصباح أعددت حقيبتي وذهبت إلى المصحة بحلوان. وهي مبني رائع يقع في أقصى المدينة، ويقوم على هضبة تطل على الصحراء. واخترقت حديقة واسعة لأصل إلى البناء في العمق، وقادوني إلى جناح يتكون من صف طويل من الحجرات، تفتح أبوابها على عشي طويل يتصل بالحديقة بسلم رخامي يشغل الوسط. وتبدت حجرتي بيضاء الجدران والسقف، بها ما يلزم من فراش وصوان وخوان ومقعدين. ولبثت وحيدا حتى جاءتني عمرضة ناضجة الشخصية والأنوثة بالغداء. سألتها عن الطبيب فأجابت بأدب:

\_سيجيء في وقته!

وأعطتني قارورة صغيرة تشف عن أقراص بيضاء خالية من أي ملصقات وقالت:

ـ حبة بعد كل وجبة.

فقلت محتجا:

\_ولكنني لست مريضا. .

فقالت بهدوء وهي تغادرني:

ـ ليست مصحتنا للمرضى، ولكنها للراحة والأمان.

وأخذت أشعر بالندم على المجيء، وأنتظر في ملل متصاعد. وفي تمام الخامسة مساء، انفتح الباب ودخل الطبيب. جلس على المقعد الآخر أمامي وقال:

ـ بداية حسنة فانعم بالأمن والأمان.

فقلت بقلق:

ـ ولكني أتعاطى دواء.

\_ ما هو إلا مهدئ وفاتح للشهية.

\_ومتى يستحسن أن أذهب؟

\_ وقتما تشاء من ناحية المبدإ، أما إذا راعينا مصلحتك فالأوفق أن تذهب بعد أن تؤدى الامتحان. .

\_ أي امتحان يا سيدي؟

\_ما عليك إلا أن تسجل على الورق أكبر مشكلة مصرية، وأكبر مشكلة عالمية، ثم تفكر في الحل المناسب لكل منهما.

فندت عني ضحكة عالية وقلت:

ـ لا شك في أنك تمزح يا سيدي.

فقال بجدية وبرود:

\_ليست مصحتي مسرحا فكاهيا.

فقلت متراجعا:

\_ معنى هذا أننى سأبقى هنا إلى الأبد.

\_إنها محاولة لمعرفة تصورك ليس إلا، وعقب ذلك تذهب بسلام.

\_ولكن ما علاقة ذلك بمشكلتي أنا؟

\_إذا استطعت أن تقدم تصورا لحل مشكلتَى مصر والعالم فلا شك في أنك تستطيع ذلك بالنسبة لمشكلتك الخاصة.

\_لكن مشكلتي من نوع خاص.

\_ولو، لن تكون أعقد من مشكلات العالم.

ـ أنت تعلم و لا شك أنني مهدد بالقتل في أي لحظة.

\_كلنا مهددون بالقتل في أي لحظة!

وسكتُّ مغلوبا على أمرى حتى همَّ بالذهاب فسألته:

\_ هل يشترط أن تكون الإجابة صحيحة؟

ـ لا أحد يزعم أنه يعرف الإجابة الصحيحة ليقيس عليها، حسبك أن تقدم تصورا معقو لا.

وعلى أثر ذهابه جاءتني الممرضة بورقة ومسطرة وقلم رصاص ووضعتهما على الخوان. جذبتني بقوة إلى أنوثتها ونضجها دون أن تتكلف كلمة أو حركة. وانبعثت فيَّ آمال عجيبة ملأتني جرأة وفي الوقت نفسه محت صورتها من قلبي العالق من خطيبتي وجارتي. قلت لها:

\_ إنى مدين لك بحسن الرعاية.

فقالت بجدية وحياء:

\_ إنى أؤدى واجبى.

ونظرت إلى خاتم الزواج في يسراها وتساءلت:

\_ أسعيدة أنت في زواجك؟

فقالت بدهشة:

- \_سؤال غريب!
- ـ لا مؤاخذة، ولكن لي هدفا.
  - ـ أي ها.ف؟
- \_إذا خطر لك أن تجربي حظك من جديد فإنني على أتم الاستعداد للزواج منك.

فغادرت الحجرة دون أن تنبس بكلمة. وسرت في قشعريرة إحباط وبرودة، وضقت بالحجرة فخرجت إلى الممشى. بعض النزلاء يجلسون أمام الحجرات أو يتمشون. جارى رجل في الأربعين، حدجني باهتمام فتبادلنا التحية. واقترب منى وسألنى عما جاء بى فلخصت له الموقف في شيء من التحفظ، ثم سألته بدوري عماجاء به فقال:

- \_لعلى الوحيد بينكم الذي جاء بلا مشكلة!
  - \_ولكن كيف؟
- \_أنا رجل ميسور الحال، صاحب مزاج، أحب السرور والرحلات، ولا أحمل للدنيا هما.
  - \_عظيم..عظيم..
- لى صديق مشترك بينى وبين الطبيب، هاله أن يجدنى بلا مشكلة، وأصر على أن أعيش في المصحة مدة. .
  - \_جئت لأنك بلا مشكلة؟!
    - \_هذا هو الواقع.
      - \_وكيف قبلت؟
  - \_ قلت لتكن تسلية جديدة .
    - \_وهل أديت الامتحان؟
- ـ هذه هي مشكلتي الجديدة، فلا علم لي عن أي مشكلة في مصر أو العالم، ولا أقرأ من الصحيفة إلا الإعلانات والوفيات وأين تذهب هذا المساء.
  - ـ ما عليك إلاَّ أن تقرأ الصحف وستمدك بمشكلات لا حصر لها .

فتساءل ضاحكا:

\_وكيف أقدم حلولا لمشكلات لا تهمني ألبتة؟!

والحق أنه امتص منى توترى بغرابة مشكلته، وفتح نفسى للرجوع إلى حجرتى لأداء الامتحان المطلوب مر عند منتصف الليل آويت إلى فراشى ونمت نوما عميقا. وفي الصباح الباكر جاءتنى الممرضة بالإفطار. وجاءت معها برائحة ما أن شممتها حتى

ارتعدت أطرافي. ولما لا حظت تغيري سألتني عما ألم بي، فقلت بقلق لم أستطع أن أداريه:

\_هذه الرائحة!

فقالت ىثقة:

\_رائحة المسك أطيب الروائح...

\_ من أين لك بها؟

\_أهدانيها أحد زوار النزلاء.

\_هل يتردد على المصحة من زمن؟

\_منذ أكثر من شهر، ألا تعجبك؟

فقلت متحفظا:

ـ هي مرتبطة في حياتي بذكريات غير سارة!

فقالت بمرح:

\_ فك الارتباط وتناول إفطارك!

ونضب إعجابي بالممرضة وتبخر. ولعلها شعرت بذلك على نحو ما فتساءلت بجدية:

ـ هل فرغت من تسجيل المشكلات لآخذها إلى الدكتور؟

وفى الحال أعطيتها الورقة لأتخلص منها فى أقصر مدة. وجاءنى الطبيب قبيل الظهر. دعانى إلى الجلوس أمامه واضعا الخوان بيننا وألقى على ورقتى نظرة جديدة وقال:

\_ أنت ترى أن مشكلة مصر الأولى تتركز في عدد السكان؟

\_هم أم المشكلات كلها.

\_عظيم، أي حل تقترح لها؟

\_ يجب أن يهبط العدد إلى ما يتناسب مع الإمكانات المتاحة فتحل جميع المشكلات دفعة واحدة.

\_وكيف نتخلص من الزائد؟

ـ بالهجرة الدائمة وقتل الباقي بوسيلة رحيمة خالية من الألم!

\_ يالك من رجل رحيم!

\_ كل عاقل يجب أن يعتبرني كذلك.

ـ ومن حسن الحظ أننى عاقل . . والآن ننتقل إلى العالم ، فأنت ترى أن الحرب النووية هي مشكلته الأولى؟

\_نعم...

\_ فكيف ترى العلاج؟

ـ أن تقوم الحرب وتقضى على العالم وتخلصه من مخاوفه.

ـ ولكن الإبادة ستلتهم المخاوف والخائفين معا.

- أو يبقى نفر كالذين نجوا من الطوفان . . .

\_الحق أن تفكيرك لا يخلو من رحمة وكمال دائما!

وتبادلنا نظرة طويلة ثم سألته بقلق:

\_ هل أستطيع أن أذهب الآن؟

فقال وهو يقوم تأهبا للذهاب:

\_بيدك وحدك أن تذهب وقتما تشاء.

وفى الحال أعددت حقيبتى وذهبت. ذهبت أسوأ مما جئت، ولكن روح استهانة استحوذت على وأملت على أن أمضى فى حياتى دون اعتبار لأى شىء إلا الحياة نفسها. ونازعتنى نفسى إلى لقاء الهانم التى لولا عطفها لهلكت من زمن بعيد. وعند العصر أقبلت على فى ثوبها متلفعة بروب خفيف بنفسجى زادها جمالا وصفاء. جلسنا حول إبريق الشاى وهى تقول:

ـ لم يفتني شيء من أخبارك، وإني مسرورة بما سمعت.

فنظرت إليها بارتياب وقلت:

ـ تجربة المصحة تجربة غريبة، وفي جملتها غير سارة، وحتى هنا طاردتني رائحة المسك. .

فابتسمت عن لآلئها وقالت:

- الطبيب مرتاح ومتفائل ويجب أن تطمئن إلى حكمه فهو ثقة علامة. .

وترددت قليلا ثم قلت:

ـ عَنَّ لَى أَن أَزُور قارئة الفنجان المشهورة. . .

فابتسمت قائلة:

\_ كما تشاء ، الحقيقة اتسعت في أيامنا هذه حتى شملت كل شيء . . .

وقبلت يدها، وغادرت مقامها إلى مصر القديمة، إلى مسكن المرأة التي شغل ذكرها صحفنا الكبري. وجدت حجرة الانتظار مزدحمة فطال انتظاري حتى أوشك صبري أن ينفد. ثم جلست أمامها على مقعد صغير مريح الوسادة، وحسوت فنجان القهوة فلم تبق إلا الرواسب. وتناولت الفنجان وراحت تتأمله بعناية، وطال تأملها حتى قطبت كالحائرة.

#### ثم قالت:

ـ لا أدرى كيف أقرأ مستقبلك.

فتساءلت منز عجا:

\_أهو غامض لهذه الدرجة؟!

\_المسألة أن نجاتك أو هلاكك بيدك أنت. فليس عندى ما أقوله!

\_لى خصم عنيد مجهول.

ـ نعم، أنت مجهول أمامه أيضا، وهو يخشاك كما تخشاه. .

\_لم يعرفني بعد؟

ـ نعم على رغم أن الحياة جمعت بينكما أكثر من مرة!

\_جمعت بيننا؟!

\_هذا واضح.

\_ أليس لديك معلومة إضافية تبل الريق؟

\_قلت ما عندي، والله معك.

تركتها مشتت الخاطر ينهمر فوق رأسي القلق من سماء ملبدة بالغيوم.

تقول إن الحياة جمعت بيننا أكثر من مرة! اللعنة! فهو إذن أحد سكان العمارة أو زميل في الوزارة وربما يكون البك أو طبيب المصحة! وذهبت إلى الزهرة لأتناول لقمة وأتمالك أنفاسي. سرح بي الخيال إلى عهد الطمأنينة والسلام قبل أن أطلب يد خطيبتي. وكيف نما إلى علمي أن نفرا من أهلها اقترحوا رفضي لهوان أصلي. ومع أن خطيبتي ذللت العقبات بقوة إرادتها إلا أن اقتراح الرفض آلمني جدا. ودفعني إلى النبش في الماضي لعلى أعثر على أصل كريم غابر أخني عليه دهر لا يرحم. وأهلتني دراستي الجامعبة للبحث، فتوغلت فيه بإصرار، وما زلت أنتقل من جد فقير إلى آخر أجير حتى اهتديت إلى جد خطير في عصره. كيف تدهور ذلك الجد العظيم؟ لقد تمرد على أبيه فحرمه من الميراث، واستقبلت ذريته تاريخا طويلا من الفقر والذل. وعرفت من التاريخ سر النزاع القديم الذي اتخذ من الثأر المتوارث وسيلة متجددة ومقدسة فتك بها بأرواح لا تحصى من أبناء الأسرة جيلا بعد جيل، لا يعفى منها غني أو فقير. وقدرت بالحساب الدقيق أنني المرشح اليوم للقتل، لا يؤخر الأجل عني إلا أن الخصم لم يهتد إلى بعد. هكذا استوعبتني

مشكلات الأصل والموت فلم تبق من حيويتى إلا القليل لمشكلات الحياة اليومية الملحة. وطبيب المصحة يرى أن تصورى لحل مشكلات مصر والعالم قادر ضمنا على حل مشكلتى المؤرقة، ولكن من يضمن لى الحياة حتى تحل مشكلات مصر والعالم؟! وتاقت نفسى للخروج من قصر التيه بأى ثمن ولأن أحيا حياتي مهما كلفنى الأمر. ودعوت خطيبتي إلى لقاء بالزهرة في أصيل اليوم التالي. ولبت كالعادة بكل حيويتها واستجابتها العذبة، وقصصت عليها حكايتي مع قارئة الفنجان منتظراً تعليقها. قالت باسمة:

\_ هذا يعني أنه يحتمل أن أكون أنا خصمك المجهول!

ثم بجدية:

\_احذر أن تسيء الظن بالجميع فتصبح وحيدا منبوذا.

فقلت بنبرة واضحة وقوية:

ـ لا أود أن أموت قبل أن أموت.

\_يسعدني أن أسمع ذلك.

\_وأود أن نتزوج في الحال.

فوهبتنى الموافقة بنظرة عينيها ودون كلام. وإنى على أتم استعداد والحمد الله. واتفقت مع مقاول من المترددين على الوزارة لتجديد شقتى الصغيرة العتيقة، يغير أرضيتها ويصلح النوافذ ويدهن الجدران والأسقف، ويعيد بناء الحمام ودورة المياه والمطبخ. ولما انتهى العمل في الشقة مضوا يفرشونها بجهاز العروس تحت إشراف خطيبتي وأمها وأخيها ضابط الشرطة. ولما كلل التعب بحسن الختام إذا بحماتي تقول بنبرة ذات مغزى:

\_ لابد من فرحة!

لكن مدخراتي أوشكت على النفاد، وهمست بذلك، فقالت الست:

ـ لا نريد حفلا فى فندق، حسبنا عشاء لائق فى مطعم خلوى، وبلا رقص أو غناء! ولبيت رغبتها على رغمى. واقتصرت الدعوة على الأهل. غير أنى دعوت الهانم فشر فتنا مع هدية سعيدة متبرعة للاجتماع بفرقة «كان كان» الموسيقية. وجلسنا متواجهين حول مائدة طويلة، ورأيت بين المدعوين البك وطبيب المصحة دون أن أدرى كيف تم ذلك؟ وعاودنى إحساسى الغريب بمراوغة الذكريات الغامضة، ولكن سعادتى بالعروس غلبت على كل شيء. وخطر لى فى أثناء الطعام أن خصمى المجهول موجود حتما بين المدعوين، ولكنى طردت الفكرة بإصرار وواصلت الأكل والشرب.

ولما فرغنا من الطعام، وقف رجل كان يجلس في الصف الآخر إلى يسار حماتي ليلقى كلمة فيما بدا. خيل إلى لأول وهلة أنني أراه لأول مرة في حياتي، ثم خيل إلى مرة أخرى أننى سبق أن لمحت هذا الجبين البارز والحاجبين الغزيرين والفكين القويين، ولكن أين؟ ومتى؟

وملت نحو الهانم الجالسة إلى جانبي وسألتها عنه، فقالت:

\_رجل طيب يقدم نفسه في الأفراح طلبا للرزق!

وركزت عليه بصرى باهتمام لا يخلو من قلق. أما هو فراح يقول بصوت جهير:

\_ «سیداتی . . آنساتی . . سادتی . .

«للفرح يوم واحد، لا يتكرر مهما تكرر، وهو من صنع الرحمن لا البشر، من أجل أسمى غاية وهى عمران الوجود. فالزواج طاعة، والحب عبادة، إذا حاد أحدهما عن طريقه ضل إلى الأبد. وفي مثل هذا اليوم تسجل الحياة أحد انتصاراتها الرائعة، فلنهنئ العروسين، ولنحى ذكرى ربّى أسرتهما النبيلة آدم وحواء، اللذين دفعا إلى دنيانا بسبب العصيان ورفعا منها بحكم الغفران. ولندع الله أن ينصرنا على إبليس عدو الأسرة القديم الذي لا يكف عن طلب الثأر، والعقبى لكم في المسرات».

وأحنى الرجل رأسه شكرا للتصفيق الذي أعقب كلمته ثم جلس.

وكاد ذكر الثأر يفسد على ليلتى لولا لباقة عروستى التى جذبتنى لنجواها. وانفض الحفل الصغير على خير حال. ومضيت بعروسى إلى شقتى، ولكن استعصى على أن أدخل المفتاح في عروة الباب. ماذا حدث؟! وفتحت شراعة الباب عن وجه لم أتبين معالمه. سألنى قبل أن أفيق من ذهولى:

\_ من أنت؟!

فصرخت فيه:

\_ من أدخلك شقتى؟!

فصاح الرجل بغضب:

\_سكران! . . . مجنون! . . . اذهب قبل أن أكسر دماغك . . .

ادعى كل منا أن الشقة شقته وأن الآخر معتد أو معتد ومجنون، ولم أجد بدا من الاستغاثة بالشرطة. ولكن أين عروسى؟ هل بادرت إلى أخيها؟ ولم أحب أن أضيع الوقت في البحث عنها، فذهبت إلى قسم الشرطة، واصطحبني ضابط إلى الشقة، واطلع على العقد، ثم صارحنى بأنه لا يستطيع أن يتعرض للرجل بسوء، وأن الأمر يجب أن يعرض على النيابة. وتكشف التحقيق عن غرائب وعجائب. أثبت الرجل أن الشقة شقته بعقد قديم، وشهد معه صاحب العمارة، والبواب، وكثرة من السكان. واستشهدت بعروسي وانها الذين فرشوا الشقة بأيديهم، وقد أدلوا بشهادتهم القاطعة بأنهم لا يعرفونني وأنني لم أتزوج من ابنتهم. وماذا يقول الذين لبوا دعوة العشاء وشهدوا الزفاف؟... ماذا تقول

الهانم، والطبيب، والبك؟ . . . . . . . أجمعوا على أن أقوالى ادعاءات باطلة لا أصل لها، وأنهم لا يعرفوننى، ولم توجد بينهم وبينى أى صلة . ولعل الوحيد الذى لم ينكرنى، والذى جاء دون دعوة منى، هو صاحب الخطبة . سمعته يقول للمحقق إنه أخى الأكبر، ويرجو أن يذهب بى لأعالج من تلك الحالة الطارئة . . !

ودخلت في شبه غيبوبة لا أدرى كم غشيتني ولا متى انقشعت، ولكني أنتبه أحيانا إلى وجود أخى إلى جانبي، وأحيانا أخرى أعى إقامتي في مصحة الطبيب بحلوان. وبعودتي إلى ذاتي أدركت أنني مريض وأنني أعالج، وأن الطبيب يعالجني بالعقاقير والكهرباء. ولما خاطبت أخى في شئوننا الخاصة هتف الرجل بسرور:

- الحمد لله، ها أنت ذا تعود إلى الواقع.

ولكن علاجي امتد طويلا وجالسني الطبيب كثيرا حتى آنست إليه وأسرني بذكائه وإنسانيته. وفي آخر مرة قال لي:

\_ أعتقد أنك على أتم ما يكون من الشفاء الآن.

فوافقته بتسليم وصبر. فسألني:

\_ ما حقيقة علاقتك بأخيك الأكبر؟

فأجبت بهدوء ويقظة ودون أي إرهاق:

إنى أقيم معه فى شقته بالعمارة، وهو زوج وأب، وذو ميول دينية واضحة، ولا يكف عن حضى على الزواج على رغم الظروف المعاكسة، ولم ير بأسا فى أن أتزوج بجارتنا الأرملة على رغم أنها تكبرنى بأعوام، ولكنها تملك الشقة وبعض المال. ولم أذعن لمشيئته لنفور قلبى من المرأة ولارتيابى فى استقامة سلوكها. لا أنكر عطفه على ونصاعة خلقه، ولكنه طالما وقف من سلوكى موقف الناقد طويلا بل والرافض.

ولما سألني عن عروسي ضحكت طويلا، وقلت:

- كانت زميلتى فى الكلية، أحببتها وكأنها كانت تزن مستقبلها بميزان العقل، فأثبتت لى بمنطق واضح حاد أننى غير صالح للزواج، أى غير قادر عليه. وفضلا عن ذلك فقد صارحتنى بأن أهلها يصرون على اختيار زوج لها من طبقتها. .

وسألني عن الهانم، فقلت:

ـ عرفتها من خلال عملى بوزارة الشئون الاجتماعية بوصفها رئيسة لإحدى الجمعيات الخيرية. بهرنى جلالها وقوة شخصيتها ورقة إنسانيتها، وأقررت لها بأنها تملك من المزايا ما يؤهلها لحكم أمة حكمًا عادلا سعيدا. ولم أجد بها من عيب إلا زواجها بر «البك» الذي كان أدنى منها كثيرا في العلم والخلق. . .

#### وقال الطبيب:

\_أما أنا فلا شك في أنك عرفتني عن طريق التليفزيون.

ـ بالضبط، وأعجبت بأسلوبك في معاملة مرضاك بوصفهم ضيوفا.

ـ تبقى مسألة القتل والثأر، فهل لك أعداء؟

## فقلت ضاحكا:

-بدأت المسألة بالمجاز. يقول أخى لى فى شتى المناسبات إننى عدو نفسى وإنه يجب أن أحذر العدو الكامن بين جوانحى. وأقول له إنه يوجد أكثر من عدو يتربصون بنا الدوائر.. وإلا فكيف تفسر هذا الانهيار الشامل؟!

وهز الطبيب رأسه وهو يبتسم، ثم قال:

\_ وفي حوارنا المتصل الطويل لمست انفعالك الشديد حول قيم كثيرة كالعلم والعمل والسعادة، أيرجع ذلك للأسباب التي ذكرتها؟

#### فقلت بحدة:

ليس ذلك فحسب، لكنى أذكر دائما دراستى الجامعية الضحلة العقيمة، وبطالتى التي أمارسها في الوزارة، والسعادة التي أحلم بها دون جدوى..

- ورحت تكمل ما ينقصك بأحلام اليقظة حتى أشرفت على الضياع الذى أنقذت منه معجزة.

## فقلت خاشعًا:

\_ بفضلك يا سيدى .

وخرج أخى عن صمته فقال:

ـ وبفضل الله قبل كل شيء.

## فقال الطبيب:

\_حدثنى الآن عن الدرس الذي أفدته من إقامتك القصيرة في مصحتى؟ فقلت بحماس:

\_إن أحلام اليقظة غير مجدية!

## نصف يصوم

سرت إلى جانب أبى متعلقا بيمناه. جريت لألحق بخطاه الواسعة. ملابسى كلها جديدة، الحذاء الأسود والمريلة الخضراء والطربوش الأحمر. غير أنى لم أسعد بالملابس

الجديدة سعادة صافية ، فيومى لم يكن يوم عيد ولكنه أول يوم يلقى بى فى المدرسة . وقفت أمى وراء النافذة تراقب موكبنا الصغير فالتفت نحوها كالمستغيث بين حين وآخر . تقدمنا فى شارع بين الجناين تحف به من الجانبين حقول مترامية مزروعة بالخضر والتين الشوكى وأشجار الحناء وبعض النخلات . قلت لأبى بحرارة :

\_ لماذا المدرسة؟ . . . لن أفعل ما يضايقك أبدا!

فقال ضاحكا:

- أنا لا أعاقبك، المدرسة ليست عقابا، ولكنها المصنع الذي يخلق من الأولاد رجالا نافعين، ألا تريد أن تصير مثل أبيك وأخوتك؟!

لم أقتنع. لم أصدق أنه يوجد خير حقا في انتزاعي من بيتي الحميم ورميي في هذا المبنى القائم في نهاية الطريق مثل حصن هائل شديد الجدية والصرامة عالى الأسوار. ولما بلغنا البوابة المفتوحة تراءى لنا الفناء واسعا ومكتظا بالأولاد والبنات. وقال أبي:

ـ ادخل بنفسك وانضم إليهم، ابسط وجهك وابتسم، وكن مثالا طيبا. .

ترددت وشددت أصابعي على راحته، ولكنه دفعني برفق وهو يقول:

\_كن رجلا، اليوم تبدأ الحياة حقا، ستجدني في انتظارك وقت الانصراف.

مشيت خطوات ثم وقفت أنظر: أنظر ولا أرى. ثم: أنظر فتلوح لى وجوه الأولاد والبنات. لا أعرف أحدا ولا أحد يعرفني.

شعرت بأنني غريب ضائع. ولكن ثمة نظرات اتجهت نحوى بدافع من حب الاستطلاع. واقترب مني ولد وسألني:

\_ من الذي جاء بك؟

فهمست:

ـ أبي .

فقال ببساطة:

ـ أبى ميت .

لم أدر ماذا أقول له. وأغلقت البوابة مرسلة صريرا مؤثراً. أجهش البعض بالبكاء. دق الجرس. جاءت سيدة يتبعها نفر من الرجال. أخذ الرجال يرتبوننا صفوفا. انتظمنا شكلا دقيقًا في فناء واسع محاط من ثلاث جهات بأبنية مرتفعة مكونة من طوابق، وبكل طابق شرفة طويلة مسقوفة بالخشب تطل علينا. وقالت المرأة:

ـ هذا بيتكم الجديد، هنا أيضا آباء وأمهات، هنا كل شيء يسر أو يفيد من اللعب إلى العلم إلى الدين، جففوا الدموع واستقبلوا الحياة بالأفراح. . . .

استسلمنا للواقع. وسلمنا الاستسلام إلى نوع من الرضا. . وانجذبت أنفس إلى أنفس. ومنذ الدقائق الأولى صادق قلبى من الأولاد من صادق، وعشق من البنات من عشق، حتى خيل إلى أن هواجسى لم تقم على أساس. لم أتصور قط أن المدرسة تموج بهذا الثراء كله. ولعبنا شتى الألعاب من أرجوحة وحصان وكرة . وفي غرفة الموسيقى ترنمنا بأول الأناشيد. وتم أول تعارف بيننا وبين اللغة . وشاهدنا الكرة الأرضية وهى تدور عارضة القارات والبلدان. وطرقنا باب العلم بادئين بالأرقام . وتليت علينا قصة خالق الأكوان بدنياه وآخرته ومثال من كلامه . وتناولنا طعاما لذيذا . وغفونا قليلا . وصحونا لنواصل الصداقة والحب واللعب والتعلم .

وأسفر الطريق عن وجهه كله فلم نجده صافيا كامل الصفاء والعذوبة كما توهمنا. ربما تدهمه رياح صغيرة وحوادث غير متوقعة فهو يقتضى أن نكون على تمام اليقظة والاستعداد مع التحلى بالصبر. المسألة ليست لهوا ولعبا. ثمة منافسة قد تورث ألما وكراهية أو تحدث ملاحاة وعراكا. والسيدة كما تبتسم أحيانا تقطب كثيرا وتزجر. ويعترضنا أكثر من تهديد بالأذى والتأديب. بالإضافة إلى ذلك فإن زمان التراجع قد مضى وانقضى ولا عودة إلى جنة المأوى أبدا. وليس أمامنا إلا الاجتهاد والكفاح والصبر، وليقتنص من يقتنص ما يتاح له وسط الغيوم من فرص الفوز والسرور.

ودق الجرس معلنا انقضاء النهار وانتهاء العمل. وتدفقت الجموع نحو البوابة التى فتحت من جديد. ودعت الأصدقاء والأحبة وعبرت عتبة البوابة. نظرت نظرة باحثة شاملة فلم أجد أثرا لأبى كما وعد. انتحيت جانبا أنتظر. طال الانتظار بلا جدوى فقررت العودة إلى بيتى بمفردى . . وبعد خطوات مر بى كهل أدركت من أول نظرة أننى أعرفه . هو أيضا أقبل نحوى باسما فصافحنى قائلا:

\_زمن طويل مضي منذ تقابلنا آخر مرة، كيف حالك؟

فوافقته بانحناءة من رأسي وسألته بدوري:

\_وكيف حالك أنت؟

\_كما ترى، الحال من بعضه، سبحان مالك الملك!

وصافحنى مرة أخرى وذهب. تقدمت خطوات ثم توقفت ذاهلا. رباه.. أين شارع بين الجناين؟ أين اختفى؟ . ماذا حصل له؟ متى هجمت عليه جميع هذه المركبات؟! ومتى تلاطمت فوق أديمه هذه الجموع من البشر؟ وكيف غطت جوانبه هذه التلال من القمامة؟ وأين الحقول على الجانبين؟ قامت مكانها مدن من العمائر العالية، واكتظت طرقاتها بالأطفال والصبيان، وارتج جوها بالأصوات المزعجة. وفي أماكن متفرقة وقف الحواة يعرضون ألعابهم ويبرزون من سلالهم الحيات والثعابين. وهذه فرقة موسيقية

تمضى معلنة عن افتتاح سيرك يتقدمها المهرجون وحاملو الأثقال. وطابور من سيارات جنود الأمن المركزى عمر فى جلال وعلى مهل. وعربة مطافئ تصرخ بسرينتها لا تدرى كيف تشق طريقها لإطفاء حريق مندلع. ومعركة تدور بين سائق تاكسى وزبون على حين راحت زوجة الزبون تستغيث ولا مغيث. رباه! ذهلت. دار رأسى. كدت أجن. كيف أمكن أن يحدث هذا كله فى نصف يوم، ما بين الصباح الباكر والمغيب؟ سأجد الجواب فى بيتى عند والدى. ولكن أين بيتى؟ لا أرى إلا عمائر وجموعا. وحثثت خطاى حتى تقاطع شارعى بين الجناين وأبو خودة. كان على أن أعبر أبو خودة لأصل إلى موقع بيتى، غير أن تيار السيارات لا يريد أن ينقطع. وظلت سارينا المطافئ تصرخ بأقصى قوتها وهى تتحرك كالسلحفاة، فقلت: لتهنأ النار بما تلتهم. وتساءلت بضيق شديد: متى عكننى العبور؟ وطال وقوفى حتى اقترب منى صبى كواء يقوم دكانه على الناصية، متى عكننى العبور؟ وطال وقوفى حتى اقترب منى صبى كواء يقوم دكانه على الناصية، فمد إلى ذراعه قائلا بشهامة:

ـ يا حاج . . دعني أوصلك . .

# يرغب في النوم

غادر التاكسى عند مدخل شارع حسن عيد. الضحى ارتفع والشمس تريق أشعة حامية من سماء باهتة، ودفقات متتابعة من الخماسين تزيد من الحرارة وتثير الغبار وتنفث الضيق والكدر. تغير كل شيء بقوة تفوق الخيال. الطريق من محطة مصر حتى هنا يكشف قاهرة أخرى. أين ذهبت القاهرة التي عاش فيها منذ نيف وخمسين عاما؟ جنت بالزحام والسيارات والصراخ والدمامة. ليس وجهه وحده الذي عبس به الزمن. وهو متوسط القامة نحيلها، معروق الوجه، أصلع، شائب العذار والشارب. مطوق العين والفم بالغضون، يتوكأ على عصا، ويتمتع بنشاط يحسد عليه بالقياس إلى سنه. ها هو ذا قد رجع بعد عمر طويل، فما الأمل؟ لم يرجعه عقل أو منطق ولكن نداء خفى ملح متعب مبدد للراحة قال له: اذهب وانظر وافعل شيئا ما لعله يجعل نومك أعمق!

وشارع حسن عيد يتراءى فى تكوين جديد. حتى اسمه امحى من الوجود وحل محله اسم جديد هو الشهيد مصطفى إبراهيم. وعلى الجانبين قامت العمائر العالية، وتراصت فى أسفلها الدكاكين، وماج الطريق بالزبائن. إنه سوق ولا أثر للبيوت القديمة والهدوء الشامل والذكريات المتلاشية كحلم. نداء عقيم، ساقه بلا وعى. وسيتمخض عن لا شىء. واتجه نحو العمارة الأخيرة فى الجانب الأيمن. هنا قام يوما البيت القديم. كأن الشارع لم يكنس منذ جيل والخماسين تشتد وتحمى منذرة بالمزيد من الإرهاق. وحن إلى

متجره في الريف، والأولاد والبيت الذي اضطر إلى الابتعاد عنه بعد إقامة نصف قرن. بواب العمارة مشغول ببيع الفاكهة في مدخل العمارة معروضة على رف طويل تحت صناديق البريد ما بين برتقال وموز وليمون. وقعت عيناه على عينيه فانتبه الرجل متوقعا زبونا جديدا فحياه بسرعة وقال:

- \_ هل تعرف عم محمد الشماع أو أي أحد من أسرته؟
  - فتر إقبال الرجل وقال:
  - لا أعرف أحدا بهذا الاسم.
- كان يقيم في البيت القديم الذي شيدت هذه العمارة محله؟
  - \_هذه العمارة قائمة منذ أربعين عاما!
  - \_ لعل أحدا بهذا الاسم في عمارة أخرى؟
  - ـ لا أظن، وعليك أن تتأكد بنفسك بسؤال البوابين.

دورة من العناء والضجر واليأس ولا أحد يعرف الشماع أو أسرته. كانوا أسرة كاملة مكونة من أب وأم وأخ وأخت. من رحل يا ترى؟ ومن بقى؟! ونصف قرن ـ بل أكثر ـ ليس بالزمن القليل، عمر طويل دالت فيه دول وقامت دول. وهل تنسى أيام التعاسة الأولى، أيام القحط والأزمة؟ وإن يكن جيل مضى ألم يخلف جيلا جديدا؟ ألا توجد همزة وصل تصل ما بينه وبين ذلك الزمن الغابر؟ هل يرجع كما جاء ليجد الذكريات فوق فراشه ترصده بنظراتها الباردة القاسية؟

ورجع إلى الشارع العمومى فشعر بالعرق ينساب على جسده خطوطا لاذعة تحت جلبابه المخطط، واشتدت الخماسين واكفهرت وأثارت مزيدا من التراب فحجب الأفق عن الرؤية. لا مفر من الانتظار حتى المساء ليعود مع قطار الصعيد. وقت طويل والتسكع لا يحلو في مثل هذا اليوم. ترى أين أصحاب الشباب ومن بقى منهم على قيد الحياة؟ لعل عند أحدهم نبأ عما يبحث عنه، ولكن أين هم؟ وهل ما زالوا يتذكرونه؟ لا. لا. بحث عقيم عن أناس اقتلعوا تماما من وجدانه وكأنهم ماتوا وشبعوا موتا. حتى أغانى ذلك الزمان لم تعد تطرب أحدا وتثير السخرية.

وخطر له خاطر لا يدرى من أين جاء: أن يزور المدفن القديم. ومن توه مضى إلى باب النصر. وجد القرافة عامرة بالسكان كما قرأ في الصحف. أصبحت في موسم دائم. ولكن حوشهم نجا لصغره إذ كان يحوى قبرا واحدا، وخاليا من المرافق والمياه ولا يكاد يتسع لواقفين أو ثلاثة. وسأل عن التربى الذي نسى اسمه تماما، فجاء عجوز يسعى، في سن أبيه لو كان على قبيد الحياة، ولعله ظن أنه استدعى لرزق جديد. اطمأن إلى شيخوخة الرجل وحدس أن يعرف من خلالها أشياء. وبعد تحيته سأله:

```
_حوش الشماع؟
```

\_نعم.

\_إنى أسأل عنه أو عن أى فرد من أسرته .

انطفأ وميض الأمل في عين الرجل، وسأله:

ـ من حضرتك؟

ـ صديق قديم ويهمني جدا أن أهتدي إلى أي فرد من الأسرة.

ـ كنت على معرفة وطيدة بعم محمد الشماع الله يرحمه.

\_مات؟!

\_ورقد في هذا القبر منذ أكثر من خمسين عاما!

\_والست الكبيرة؟

\_ لحقت به بعد عام أو عامين.

\_وماذا عن الآخرين؟

\_لم يفتح القبر منذ وفاة الست. . ولا علم لي عن الآخرين.

\_كان للمرحوم ابن وبنت.

\_كان له ابنان وبنت!

خفق قلبه وهو يتساءل:

\_ابنان؟!

- الابن الأصغر، ربنا يجحمه حيث يكون.

\_ لماذا؟

- ولد فاسد شرير، كان يعمل في الدكان مع أبيه وأخيه، وفي عز الأزمة سرق الخزانة وهرب ولم يسمع عنه خبر بعد ذلك.

- أعوذ بالله، لاشك في أنه تركهم لأيام عسيرة. .

ـ محنة وفقر وتسول. سرعان ما مات الرجل كـمـدا، ولحقت به امرأته. أنجب شيطانا، ولاشك في أن الله قد انتقم منه شر انتقام. .

نظر إلى القبر مليا، ثم رفع بصره إلى السماء المغبرة، وهمس:

ـشكرا.

فقال الرجل:

\_ ربنا يدلك على ابن الحلال ليرشدك إلى ما تريد.

وحياه وانصرف. سار كالأعمى لا يرى ما بين يديه. .

## الهمــــس

يخطر لى أحيانا أن الراحة الحقيقة لا توجد إلا بزوالهما معا، هو وهى. ولكنه مجرد خاطر يعبر القلب إذا اشتد العنت أو ادلهم الخطب. خاطر لا وزن له فى الواقع، حلم يقظة أخرق. وهل تصبح الحياة حياة إلا من خلال التعامل معهما معا؟ وهل يمكن تخيل الوجود بدونهما؟ أما حيرة التردد بينهما فهى قدره الذى لا مفر منه. فى البدء تردد همسه بالمحاذير والدعوة إلى الاعتدال حيال يسماتها المغرية، فتحدت هى محاذيره وهونت من ترشيداته. ويكفهر وجهه ويفجر إنذاراته. فتغضب هى وتغريني بتجاهله أو تشكك فى جديته، وأنا لا غنى لى عنها ولا قدرة لى على تجاهله. فى أيام البراءة لعبنا معا أنا وهى خور الشمس تحت السمع والبصر، ولكن همسه يقتحمني قائلا:

- \_حافظ على نظافة ملابسك وسلامتها.
- ـ ولكن اللعب يحب الحرية، أليس كذلك؟

فيهمس:

\_اللعب الرشيد لا يتنافر مع النظام!

وأمتعض وأتضايق. اللعب هو اللعب. لماذا يقيد لعبى بنواهيه؟ لماذا يفسد على مذق الأيام الحلوة؟! فلتتسخ الملابس فثمة من يغسلها، ولتتمزق فالسوق مليئة بالجديد. وهو كبير، ولديه ما يشغله نهاره وليله فلم يهدر وقته في تكدير صفوى على رغم حبنا المتين المتبادل؟ وترنو هي إلى بعينيها الصافيتين وتتساءل:

\_أرأيت تعسفه؟

ثم تواصل بحدة:

ـ لم لا يتركنا وشأننا؟ ولم تعمل كل هذا الحساب لكلمة تصدر عنه؟

ولكنه قوى، والمالك الأوحد للبيت وأدوات اللعب وكل شيء. وعلمتني التجربة أن الاستهانة به غير محمودة العواقب. ها هو ذا يهمس أيضا:

- البنت ماكرة بقدر ما هي لطيفة ، أنا أعرفها كما أعرفك ، اسمع كلامي أنا ، ولست أمانع في لعبك معها ، العب معها ما شئت ، ولكن عليك بالاعتدال والنظافة ، وتذكّر أنها تلعب مع آخرين أيضا فعاملها بالمثل ، ولا تجعل منها كل شيء لأنك لست لها كل شيء . إني أعرف أكثر منك فاسمع كلامي . .

تمنيت أن ألعب دون قيد أو شرط، ولكنني تعثرت في الخوف ولم أنس ما سمعت عن

غضبه إذا غضب أو عقوبته إذا عاقب. وتضاعف عنائى عندما حملت إلى المدرسة. والتعليم مشقة تتحدى اللهو والمرح وتلتهم الساعات بلا رحمة، فهل قضى على أن أنفق العمر فى الصراع مع الجهل؟ أما هى فلم تكن تكترث إلا بالساعة التى هى فيها. ترمق انشغالى بازدراء واستنكار وتقول:

\_اختر لنفسك ما يحلو.

لو خيرت لاخترت، ولكن همسه لا ينقطع عنى فما حيلتى؟! ولأعترف بأننى كنت أنحرف عن الخط، أحيانا أشرد عن الدرس لأفكر فيها، أو أخلو إليها في غفلة ونأخذ في اللعب. ويسألنى دائما عن مواظبتى فأتورط في الكذب. ويكفهر وجهه ويكتشف كذبى. وقلت لها: إنه لا تخفى عليه خافية، فقالت:

\_أنت ضعيف فيتجلى الكذب في عينيك!

ويقول هو لي مؤنبا:

\_الكذب أرذل من الجهل.

ياله من رجل! أي ضرر يصيب العالم إذا جهلت أن القاهرة هي عاصمة مصر؟ . . أو إذا لم أحفظ جدول الضرب؟ ويقرصني في أذنى قائلا :

- الرجل الحقيقي يجب أن يعرف السماوات والأرض. ليست الحياة لعبا. انظر إلى النملة! هل يرضيك أن تكون أدنى مرتبة منها؟!

ويغلبني الارتباك فأقول له معاتبا:

\_أنت الذي جئتني بها لألعب معها فأبعدها عني . .

## فيقول باسما:

\_ إنك أصغر من أن تشير على بما يجب، ولن أرتكب خطأ في حق الجيرة والقربى، وهي بمنزلة ابنتي، وليس بها من بأس كزميلة لك، فلا منع ولا إبعاد، ولكن عليك أن تعطى الدرس ما يستحقه ولك أن تلاعبها في أوقات الفراغ.

تلك أيام مزقها العذاب، وإن بدت اليوم آية في الجمال بسحر الزمن. وكان أن تغير صوتى فقالوا: ناهز البلوغ. وهمس في أذنى بحزم أن الآن حرم اللعب. يا للخبر! ما شعرت برغبة في اللعب معها كما أشعر الآن. وهي ترمقني من بعيد ولكن جرأتها تلاشت. يتكلم لسانها بكلام وعيناها بكلام آخر. أقول لها خلسة:

\_ لا يمكن أن نهدم في لحظة ما بنيناه في عمر مديد.

فتقول في دلال:

\_ولكنك لم تعد تقنع بلعب زمان!

\_اللعب يتغير بتغير العمر.

\_وله حدود لا يتعداها. .

من ناحية أخرى راح هو يحذرني من الأخطاء ويخاطب في الرجل الناشئ. تمنيت ولو فراقا مؤقتا ولكنه احتقر رغبتي وقال لي:

\_ الحياة اقتحام وحذر ولا مجال فيها للهروب. .

الأمور تتعقد وتزداد عسرا، بل أضحت عذابا ومحنة. ونعله لم يبدلى منفراكما يبدو الآن. ارتفع صوته درجات. قلت: إنه هراء في هراء. وإنه يتدخل فيما لا يعنيه. كأنه لم يمر بالشباب يوما. وكلما ظفرت معها بخلوة امحى وجوده تماما. أنا وهى كل شيء وهو لا شيء كأنه خرافة. غير أنها اعتصمت بحد لا تتعداه حتى خيل إلى أن همسه قد انسرب إليها. وانفجر غضبي عليه، فسخرت منه في كل مكان. واعتبرت نفسي ندا له أو أقوى. ولما تيقنَت من موقفي الجديد خافتني وهربت مني. لعل ذلك بوحيه وتأثيره. وهالتني وحدتي وتخبطت في الفراغ. وشحنت برغبة دكناء في الانتقام، فاندفعت في اقتراف أخطاء كثيرة بتشف واستهتار. أتحداهما معا، وأعبث بذكراهما معا ولكني لم أنج من غشاء الوحشة الذي وقعت في شركه.

وتوهمت أن الانفصال قد فرق بينى وبينه إلى الأبد، ولكن بدا أنه على رغم صمته الظاهر لم يكف عن الاهتمام بأمرى. هكذا تبدل الحال فظفرت بوظيفة فى المجتمع، وعقد قرانى بها فى ليلة بيضاء. وحق على أن أشكر فضله إلى الأبد، وأن أقر بأنه لولاهباته العديدة وإرثه القيم ما وسعنى أن أسعد بما نلت. واستقللت بمسكن جديد، ومارست السيادة فى مملكتى الصغيرة. انغمست فى الحب والإنجاب والعمل. وكدت أنساه تماما لاتمردًا عليه هذه المرة ولكن انشغالابالأعباء الجديدة. وبمرور الأيام تغيرت هى أيضا، صارت زوجة لاحبيبة، وأما وشريكة. لا تمسك عن المحاسبة والمطالبة والشكوى. وأتساءل: أين الدلال والبسمات والكلمات العذبة؟ وهالني العبء المتصاعد فانزلقت قدمى من جديد في طريق الخطإ. وربما تمادى الخطأ إلى ما لا تحمده عقباه. وفجأة وبعد انقطاع طويل تلفن لى في مكتبي وذكرني بوصاياه القديمة قائلا:

\_إن فوائدها لم تنعدم بعد.

يا للعجب! كدت أنسى أنه ما زال على قيد الحياة. ها هو ذا يعيد الأسطوانة القديمة متناسيا أننى لم أعد طفلا. وأننى اليوم مثله تماما في الحرية واتخاذ القرار. ومضيت في سبيلى ولكن شيئا من الحذر خالط سلوكي وأهدافي. وأطرح كل ثمرات الجهد تحت أقدام الأسرة فتتلقفها دون كلمة شكر أو تقدير. وأقول لها:

- الشكر لايهم ولكنني أرجو شيئا من الرحمة . .

#### فتقو ل :

ـ إنى أتعب مثلك وأكثر ولكنك أناني . .

وتبدى لى الزواج صيغة غريبة للتوفيق بين الحب والكراهية ، بين حب الحياة وحب الموت ، بين التضحية والرغبة فى القتل . ولكن السفينة صارعت الأمواج حتى صرعتها ونجت من الغرق . ونال الآخرون استقلالهم كما نلنا يوما استقلالنا . لم يعد أحد منهم فى حاجة إلى . ورجعت إلى الوحدة جارة معها أثقال العمر . ولكننى لم أستسلم للأسى . وطنت نفسى على تقبل قوانين الأشياء . وناجيت فى وحدتى الرضا والسلام . ولم أقلل من المسرات الزائلة ولا من سحر التحف والأغانى ، ولاحتى من جمال الأطعمة الشعبية .

وإذا بى أتذكره فجأة بعد طول نسيان. وكيف لا أتذكره ما دام على قيد الحياة؟! وهو من جيل معمر يغبط على طول عمره وسلامة صحته. ولو كان أصابه تلف لترامت إلينا أخباره فى حينها، فلا شك فى أنه يمارس حياة طبيعية وسيسعد برجوعى إليه مثل سعادتى وربما أكثر. وهيهات أن أنسى نواياه الطيبة ورحمته. أما عن رأيه فى فلا أحسبه فى صالحى، ولكن كان دائما أكبر من تقصيرى وأعلى. اليوم يبدو لى على حقيقته أكثر من أى عهد مضى. ثم إنه أقام فى القرية منذ عهد بعيد وشد ما تهفو نفسى إلى الخضرة والهواء النقى. إنها أثمن فى النهاية من أثاث بيتى وتحفه وما جمعت من مال وبنين. سأمضى إليه وليس فى نيتى أن أعتذر أو أن أصوغ من سحر البيان جملة واحدة. سأمثل بين يديه باسما وأقول هامسا: ها أنا ذا قد رجعت، مدفوعا بالشوق وحده، فاقض بما أنت قاض.

## في غمضة عين

ما ظن يوما أن زوال محنته يعنى انزلاقه إلى محنة جديدة. من أجل ذلك لم يستمتع طويلا بعطر الخريف وأماراته المشربة بالبياض الناعس والتي تغازله في مجلسه بشرفة كافيتريا الجلوب. إلى جانيه وفي متناول مس منكبه جلست رافعة بروفيل وجهها الأسمر الصافى الذي تفاني في حبه على مدى سنوات طويلة. هيأ نفسه منذ اللحظات الأولى للقاء كالعادة للتشاكي، ولنفث نسمات الحب في مناخ الإحباط المحدق، وللحومان حول هموم المسكن والخلو والجهاز والمهر ثم كيفية مواجهة تحديات المعيشة. استقلا معاقارب الحب منذ المرحلة الثانوية، وتلاعبت به أمواج الحياة المعاندة غير المواتية، ولكنهما

ظلا مصممين على البقاء جنبا لجنب قابضين بشدة كل على مجذافه رافضين الانهزام أمام العقدة التي تطوقهما.

هذا الصباح تطالعه عيناها بمرآة جلية الصفاء، لاينضح بياضهما النقى بفتور. لم يخل قط جمال نظرتها من كآبة خفية تتجلى حينا وحينا تستشف. وتاق قلبه لسماع أى خبر حسن. واحتسيا قدحى الجوافة على مهل في صمت حتى خرقه قائلا:

- الحلم يتضخم في رأسي، وغير بعيد أن يصبح واقعا!

فقالت بثقة جديدة كل الجدة:

\_غير بعيد على الإطلاق.

حقا؟! اقترح ذات يوم أن يتزوجا بالفعل وليكن ما يكون. أجل سيظل في بيت والده بالقبيسي كما ستظل في بيت أبيها بالوايلي، ثم يبحثان عن حل وهما حاملان معا أمانة الزوجية. أبوه على رغم كونه موظفا صغيرا ممن عجنهم الانفتاح إلا أنه لم يرتح أبدا لاختياره ابنة حلاق. لتكن جامعية وموظفة، فأى قيمة لذلك اليوم؟ ولكن الفتى نشأ رجلا لايتحول عن المطالبة بحقوقه الكاملة. تفرس في وجهها مأخوذا بتعليقها القوى وقال:

\_ماذا وراءك؟ . . لديك شيء جديد . .

فقالت بثقة باسمة:

ـ أجل .

\_حقا؟!

ـ تبخرت المشكلة ، انحلت العقدة ، هبط حل بارع من السماء!

\_ماذا عندك؟

فقالت بانفعال لم تستطع كبحه:

- اسمع ، رجل أعمال عرض على أبي التنازل له عن دكانه نظير مبلغ خمسين ألفا من الجينهات . .

انعقد لسانه من طغيان الفرح. الخبر في ذاته خبر من الأخبار المتداولة في تلك الأيام ولكنه لم يتصور أن يطرق بابه واقعًا حيّا.

-أرأيت يا عزيزي كيف تحل العقد بالسحر؟!

\_حكاية لاتصدق..

ـ هي الحقيقة ، وبعض زبائن أبي قدموا له نصائح ثمينة . .

\_مثال ذلك؟

- ـ أن يهجر حرفته ويعمل بالاستيراد، ودلوه على الطريق لفتح مكتب. .
  - \_استثمار وثراء مضاعف..
  - فنقرت على ظهر يده بأظافرها الأرجوانية، وقالت:
- أبى يجهل اللغات الأجنبية . سيسافر كثيرا . أقترح أن نستقيل من بطالتنا المقنعة وأن نعمل في مكتبه بمرتب حسن ونسبة في الأرباح . .
  - ضحك. ولبثت أساريره ضاحكة، ونسى هموم العمر كله، وقال:
    - ـ دخل خيالي.
    - \_ وتلاشت المشكلات دفعة واحدة . .
    - ونظرت إليه باسمة وكأنما تدعوه لإعلان موافقته وشكره، فقال:
      - \_ توفيق ما بعده توفيق.
- وتاه في الحلم تحت مراقبة عينيها مورد الخدين من الفرح غائصا في لجة من الخواطر، ومسح بيده على شعر رأسه الغزير، وتنفس بعمق ثم قال وكأنما يحاور نفسه:
  - \_ سنصبح منهم!
    - \_ من تعن*ي*؟
  - \_أنت تعرفين ما أعنى تماما.
- الماضى لا يمكن أن ينسى. إنه ماض حاضر. تجسد فى حوار متواصل. انهال بألسنته المحمومة على الانحرافات والطفيلين. من منطلق مثالية ناصعة بل انتماء لايخلو من تطرف. لكنها قالت:
  - \_الصفقة مشروعة ولاغبار عليها.
  - ـ أسلم بهذا، ولكنا لم نعفها من نقدنا المر.
    - فقالت محتجة:
  - ـ لابد أن نفرق بين ما هو شرعي وما هو منحرف. .
    - \_معك الحق. ولكن أصحابنا سيسخرون منا...
  - \_فليسخروا ما شاءوا، المهم أن عملنا لا غبار عليه. .
    - العمل لا غبار عليه . .
    - \_ من منهم يعرض عن فرصة مماثلة إذا منحت له؟
      - \_ لا أحد فيما أتصور . .
      - \_ فلا يوجد سبب واحد يدعو للتردد.

ـ هذا حق، المسألة...

وتوقف متفكرا فتساءلت بحدة:

\_المسألة؟!

ـ ماذا أقول؟!كنا نتكلم بين الأصحاب بحماس جاوز الحد. .

\_ حول المنحرفين ودائما المنحرفين. .

ـ ألم نعتبر بعض أنواع الاستيراد انحرافا؟

فقالت متجهمة:

\_سنكون موظفين لا أكثر!

ـ صاحب المكتب هو أبوك وحموى!

ـ لن يكون مهربا أو خطافا . .

ـ طبعا. . طبعا، ولن يمنعنا العمل الجديد من المحافظة على أفكارنا. .

\_طبعا. . طبعا. . هل تتصور أن تضحيتنا بالفرصة هي التي ستصلح المجتمع؟

\_طبعالا.

\_ لاتبال إذن بأى قول متعسف.

\_هذا هو الرأى الصواب. .

ـ هل أعتبر الأمر منتهيا؟!

\_أى نعم!

هكذا تلاشت المشكلات وابتسمت الحياة. آمن بذلك تماما، ولكنه شعر في الوقت نفسه بأن محنة جديدة تتربص به بين الأصحاب أو في أعماق ذاته. ومن الآن فصاعدا ستكون السعادة هي المشكلة. ستكون المشكلة هي الدفاع عنها والمحافظة عليها للنهاية إن أمكن. .

# مرض السعادة

ثمة عدو خفى يتربص به ليكدر صفوه ويقوض بنيانه. زحف عليه زحف سحابة ثقيلة متدنية غامقة السمرة، حجبت نور الشمس وأطفأت ضياء النهار وتسربت إلى أركان النفس بغشاوة من الكآبة فمزقت الخيوط التي ربطته طويلا بينابيع الحياة. وتهرب من إعلان حاله لعلها تكون عابرة، ولكنها لم تتزحزح ولم تخف عن عيني شريكة حياته.

- \_مالك؟ . . . . لا يمكن أن تكون الصحة فأنت طبيب!
- ـ صحة أحسد عليها، الزملاء فحصوني فحصا شاملا وتلقيت التهاني. . . . .
  - \_إذن طرأ طارئ. . . .
  - \_ إنى أفتش عنه فلا أعثر له على أثر . . . .
    - \_لعله الفراغ بعد المعاش؟
- أين هذا الفراغ المزعوم؟ . . لدى النادى . . الصداقات . . . الرياضة . . الموسيقى . . المطالعة . . . بالإضافة إلى أن كل شيء تمام يا أفندم!

عندما يلقى نظرة على ماضيه ترتد إليه بتقرير موجز وصريح أن ليس فى الإمكان أبدع ما كان. ولد فى بيت عز وجاه لأب من تجار القطن، وكان وطنه بدأ يتعرض للعواصف والتقلبات ولكنه وجد المنجى والمتعصم فى نصيحة أبيه حين قال له: «كن فى نفسك تسلم، ولاشأن لك بالآخرين»! ولإعجابه بأبيه وحبه له أخذ بنصيحته. تطوع لأن يكون امتداداً له بمحض اختياره وحبه. ماج الوسط الطلابى بالزلازل وهو قابع فى ركن هادئ يراقب ويبتسم. لم يهمه إطلاقا حتى أن يعرف فيم يختلفون أو لم يثورون.

وقال له أبوه أيضا: «الإنسان الكامل كامل دائما وأبدا، والكمال هو الكمال سواء في بلد مستعمر أم في بلد مستقل». وعكف على ذاته ينميها ويصقلها بالعلم والرياضة والثقافة والفن، بل كان ضاربا على البيانو بامتياز. ودرس الطب بكل جدارة، وكان بميراثه في غنى عن الكسب والعيادة فتخصص في فرع نظرى وحصل فيه على الدكتوراه من إنجلترا، ثم شغل وظيفة في وزارة الصحة. كره من بادئ الأمر فكرة الاتصال بالجمهور أو العمل في المستشفيات، وتطلع إلى المراكز المرموقة. ولعل زواجه كان الإنجاز الوحيد الذي أقدم عليه بدوافع ذاتية ولكن اختياره حظى بموافقة أبيه وبركاته وكأنما هو الذي اختاره له. تزوج من كرية الباشا وكيل الصحة وكانت مستوفاة لشروط الجمال واللياقة والتعليم المناسب فضلا عن الأخلاق الطيبة.

وواصل حياة هادئة سعيدة ما بين البيت والعمل والنادى وكأنما قد حقن بطعم واق من هيجان العصر وتقلباته وعواصفه. وأنجب ولدين ممتازين وناجحين. أجل تعذر عليه أن يصبهما في قالبه كما فعل أبوه معه، ولكنهما أرضياه تماما في أحلامه الكبرى، فتخرجا طبيبين، وتزوجا من فتاتين لا يقلان في المستوى والأهلية عن أمهما. ما عدا ذلك فللزمن أيضا مقتضياته. وبلغ هو في ترقيه وكالة الوزارة. وقامت ثورة يولية فلم تمسسه بسوء لبعده الطبيعي عن أى شبهة. وأحيل إلى المعاش في ميعاده القانوني ليستقبل حياة جديدة مليئة بالعواطف والمسرات. إنه الرجل السعيد حقا، إنه فلتة من فلتات الحظ والطبيعة. طبعا لم تخل تلك الحياة من أكدار روتينية عابرة، كمرض عابر، أو سوء تفاهم زوجي،

أو تمرد بنوى، أو منافسة في العمل، ولكنها تتلاشى مثل تجعدات أمواج عارضة في محيط واسع من الاستقرار والسعادة.

ماذا حدث بعد ذلك؟ لماذا يفقد كل جميل مذاقه الحلو؟ لماذا تتراكم أنات الشكوى ولا موضوع واحد للشكوى؟ الأدهى من ذلك أنه مضى يرفض العمد التى قامت عليها سعادته: النادى. . الصداقات . . الزوجة . . الطعام . . الرياضة . وقبل أن يسلم بالهزيمة ويستسلم لليأس ذهب شبه مرغم للطبيب النفسى . كان صديقا حميما وزميلا قديما . وأدركه أول ما أدركه بالعقاقير . وأحدثت العقاقير أثرا طيبا فرجع إلى الشفاء وأفاق من إغماءته الطويلة . غير أنه لم يقنع بذلك وراح يتساءل :

\_ ولماذ يصيبني الاكتئاب في بحبوحة السعادة الشاملة؟ . . .

فضحك صديقه قائلا:

\_ربما بسبب من السعادة نفسها!

فتبادلا نظرة كالإشارة الغنية بنفسها، فقال الرجل:

\_ إنك تسخر من نوعية السعادة التي قسمت لي . . .

فابتسم الطبيب وقال متهربا:

\_ابناك مختلفان عنك فيما أرى؟

فقال بعفوية:

\_من سوء الحظ!

ولكنه استدرك ضاحكا:

\_أعنى من حسن الحظ!

# من تحت لفوق

أى أمل يمكن أن تجود به هذه الحياة؟ إنها من صميم الأسرة ولكنها غريبة عنها تماما في الوقت نفسه، تمضى حياتها على الهامش، على حافة الهامش، على رغم أنها المحور الذى يدور حوله كل شيء. هي أول من يستيقظ لتعد الإفطار، ولتمارس بعد ذلك خدمات متصلة، ختامها غسل الأواني بعد العشاء. لا تشعر بانتمائها إلى الأسرة إلا حينما تجلس إلى مائدة الطعام معهم، أو عندما تتخذ مجلسها أمام التلفزيون بعد الفراغ من السخرة اليومية. وما إن تجاوز الساعة العاشرة حتى تقول لها تفيدة هانم ـ زوجة أبيها بنبرة تجمع بين الحزم الصادق والعطف الكاذب:

\_ آن لك أن تنامي يا نعيمة لتأخذي قسطك من الراحة . . .

المرأة لا تهمها راحتها في شيء ولكنها تحرص على استيقاظها المبكر.

يشهد على ذلك ما يتبادلانه من كراهية عميقة الجذور، تتستر أحيانا بالصمت، وتتعرى أحيانا بقوارص الكلم. هذه المرأة التي قضت عليها، وسدت طريق الأمل بجدار غليظ. وحوالي السابعة يغادر أبوها بكرى أفندي مسكنه إلى عمله بالحكومة، ويتبعه أخواتها الثلاث إلى وظائفهن التي ألحقن بها حديثا عقب إتمام دراساتهن الجامعية. وتأخذ نعيمة في عملها اليومي تحت إشراف تفيدة هانم. لم يعد من المستطاع اكتراء خادمة في هذا الزمن، وها هي ذي تسد هذا الفراغ بلا أجر، وبلا شكر، وكأنه واجب تؤديه نظير لقمتها وإقامتها في البيت المفترض أنه بيت أبيها. أذعنت لوضعها التعيس كما يذعن أبوها لمشيئة زوجته، كلاهما يجد في الإذعان منجى من الكدر. ألفت الخدمة، وكراهية تفيدة هانم، وألفت ملابسها الخشنة الرخيصة الشعبية وحظها التافه من التعليم مذ أصرت المرأة على إبقائها في البيت للمعاونة مضحية بمستقبلها ومستسلمة لحقدها الدائم. ولم تلق عند أبيها الضعيف أي دفاع . لم تجد نصيرا مذ فقدت أمها وهي بنت ثمانية أعوام . وها هي ذي تعبر الثامنة والعشرين بلا أمل ولا يكاد أحد يكتشف جمالها وراء غشاء الإهمال والقذارة. الإهمال والقذارة والجهل والسن والفقر. المستقبل لا يبتسم ابتسامته الشاحبة إلا في الحلم، والحلم لا يريد أن يتحقق، فهل تتجرع تعاستها حتى الثمالة؟! أبوها يهرِّب إليها العطف أحيانا من زاوية عينه في غفلة من المرأة، ثم تطحنه الحياة بأعبائها فيشغل عنها بهمومه، وتقول وهي تتنهد:

ـ نسيني كما نسى أمى من قبل . .

وكلما تحدت زوجة أبيها تحديا عابرا ينقلب الجميع عليها، أخواتها وأبوها، فتنحصر في ركن وحيدة مغلوبة على أمرها. إنه بيت ظالم يستغلها بلا رحمة، وإنها تمقته من صميم قلبها الجريح. وحلمت كثيرا في شبابها الأول بمعجزات الحظ السعيد، بمقدم رجل الأحلام، الذي يضمها إلى قلبه على رغم الفقر والجهل ويطير بها في سماوات السعادة. ولكنه لم يقدم ولم ينتظر الزمن. وصادفت أعينا تتطلع بإعجاب، وهي تنشر الغسيل في الشرفة، أو تتسوق في الطريق، محض نظرات بلا فعل ولا أمل. وتنفذ امرأة أبيها إلى أعماقها أحيانا، فتخاطب بناتها على مسمع منها:

\_ادخرن واعتمدن على أنفسكن، أبوكم لا يملك إمكانية تجهيز بنت!

الماكرة تخاطبها هي. وتخاطبها أيضا وهي تقول لأبيها:

- الشاب اليوم في حاجة إلى زوجة تشاركه حمل الأعباء، والموظفة بمرتبها تماثل صاحبة الإيراد على أيامنا. .

ولم تستطع السكوت فقالت:

\_ لو لم أجبر على ترك المدرسة لكنت اليوم موظفة!

فقالت المرأة بصرامة:

ـ بل كنت ضعيفة في دراستك فجعلت منك ست بيت، وشيء خير من لا شيء.

فهتفت على رغمها:

\_ربنا بيني وبينك!

فصرخت المرأة:

ـ تدعين علي ؟!

وتدخل الأب والأخوات وخسرت كالعادة القضية. وما جدوى الكلام؟! وما جدوى الكلام؟! وما جدوى الخصام والشباب يتلاشى مع الأمل؟! بل ها هى ذى تشهد مأساة من نوع جديد. فقد تقدم شاب لطلب يد درية كبرى الأخوات، وفشلت الخطوبة لعدم إمكان الحصول على شقة!.. وليلتها دار نقاش طويل أسيف فى الأسرة عن تكاليف الزواج، أدركت نعيمة بعده أن أخواتها لسن أسعد حظا منها إلا قليلا. حقا لقد تغيرت الدنيا وها هى ذى تمارس عقوباتها على من يستحقها ومن لا يستحقها!..

ورجعت ذات صباح من أيام الشتاء الأخيرة من السوق في جلبابها الكستور متلفعة بشال رمادي ويدها قابضة على سلة الخضار، فوقفت كالعادة تتبادل كلمتين مع زوجة البواب. وإذا بالمرأة تقول:

\_عيني عليك، خادمة بلا أجر! . .

فقطبت دون ارتياح وفي شيء من الكبرياء، فقالت المرأة:

\_أصبحت أكره أسرتك من أجل عيونك!

فتمتمت نعيمة:

\_ربنا موجود.

فتساءلت المرأة بإغراء:

\_ ألديك فكرة عن مرتب الخادمة اليوم؟

ما زالت تعتبر نفسها \_ على الأقل أمام الآخرين \_ فتاة كريمة من أسرة! . .

\_وهل المرتب هو كل شيء؟

\_طبعا، لا تكوني عدوة لنفسك . .

لم تنم ليلتها من الفكر. ولم يكن المرتب هو الإغراء الوحيد، ولكن التحرير أيضا من سطوة تفيدة وضعف أبيها وأنانية أخواتها. ولم ينقطع الحوار بينها وبين زوجة البواب. رفضت فكرة العمل في شقة مفروشة قائلة بإباء:

\_ إنى بنت محترمة . .

فقالت المرأة:

\_وعندي أسر محترمة أيضا!

وغادرت نعيمة البيت فلم تعد. اشتغلت في أسرة بمدينة المهندسين بمائة جنيه، وتحسنت أحوالها في الملبس والصحة. وفي مجرى عامين تزوجت من كهربائي مناسب جدا. ووجدت من نفسها رغبة في زيارة أسرتها، ليعلم زوجها أنها بنت ناس من ناحية، وليعلم أهلها أي مصير حسن انتهت إليه بعد التحرر من ربقتهم.

وكان يوما من أسعد أيامها يوم أن رجعت إلى مسكنها القديم بوجهها الجديد وزيها الجميل بصحبة الزوج السعيد.

يستقبل يومه بزيارة الشارع الطويل، شارع الحرية. وهو صالح تماما لرياضته الصباحية بطواره السليم وأشجاره العتيقة الباسقة. يتمشى بقدر ما يستطيع ثم يرجع إلى شقته فيجد خادمته العجوز قد أعدت له مجلسه في حجرة المعيشة، ليخلو إلى الصحف والإذاعة والتأمل الطويل. وقرأ ذات يوم العمود اليومي للأستاذم. أ. فشد انتباهه بقوة غير عادية. قرأ: «لى جار من رجال الجيل الماضي المعروفين، يمشى كل صباح على رغم شيخوخته في جولة رياضية يغبط عليها، ولكنه يقضى شيخوخته في وحدة مطلقة، فقد شريكة العمر منذ أعوام، وهاجر أبناؤه الثلاثة إلى الولايات المتحدة. لم يجن من عمره الطويل إلا الذكريات بعد سطوع نجمه في الهندسة والسياسة. ترى فيم يفكر في وحدته؟! وكيف يعالج كآبته؟ كيف نصنع من طول العمر نعمة لا نقمة؟!».

وأكمل الأستاذ عموده عن العناية بالمسنين وما يعد لأمثالهم في البلاد المتحضرة. وقال الرجل وهو يبتسم: "إنه يعنيني أنا دون سواى". فهو جاره على نحو ما، وكثيرا ما يراه وهو راجع من جولته الصباحية. لكنه تخيل فأخطأ، وما أكثر أوهام هؤلاء الكتاب. وعزم في نفسه على أمر، غير أنه أجل تنفيذه إلى صباح اليوم التالي. وكما قدر تماما رأى لدى عودته من جولة الصباح - الأستاذ وهو يتجه نحو سيارته الصغيرة فتألقت عيناهما في ابتسام لأول مرة.

وقال العجوز:

\_قرأت عمودك أمس، إنه عنى فيما أعتقد؟

#### فقال الأستاذ:

- \_أرجو أن تكون راضيا!
- ـ شكرا ولكن ليس الواقع كما تتخيل!
  - \_حقا؟!
- \_شرفني وقتما تشاء إذا كان يهمك أن تعرف الحقيقة.
  - فقال الأستاذ متحمسا:
    - \_ أعدك بذلك .

وقد كان. وجالسه في شرفة مغلقة بالزجاج اتقاء لجو الخريف حول مائدة شاى. عن قرب تجلت شيخوخة الرجل في انتفاخ جفنيه وتجعدات فمه وذبول نظرته على رغم صحته الجيدة ونشاطه الموفور. وراح يقول وهو يشجعه على تناول الشاى والبسكويت:

- ـ أشكر لك رقتك، وجميل رثائك لي، ولكنني لا أستحق الرثاء لأنني فوق الرثاء! وصدقني فأنا راض عن نفسي كل الرضا!
  - \_ما أجمل أن تقول ذلك! . .
  - \_ إنى قوى دائما ومنتصر دائما.

فرمقه الأستاذ بإعجاب، وبنظرة تطالب بالمزيد، ربما التماسا لليقين في الوقت نفسه. شعر العجوز برغبة ملحة في الإفصاح عن مكنون ذاته.

- من أين جاءتنى القوة؟ إنه أبى رحمه الله، كان مربيا عظيما يعشق القوة ويجلها. شحذنى بالرعاية والعناية والشدة الحميدة العاقلة. علمنى كيف أهتم باللعب كما أهتم بالعمل لأتطلع إلى الكمال في جميع الأحوال. ولن أحدثك عن تفوقى الدراسي، ولكنى أحرزت في لعبة الكرة نفس الدرجة من التفوق، كنت قلب الهجوم بالمدرسة الخديوية، ولعلى كنت اللاعب الوحيد الذي يحافظ على حماسه كله حتى اللحظة الأخيرة من المباراة وبصرف النظر عن النتائج. وكان مدربنا يقول لفريقنا: إن اللعب أهم من النتيجة، وإن عليهم أن يحافظوا على روحهم العالية حتى الختام. وقال محددا: ليكن لكم أسوة في زميلكم صفوت راجي.

#### فقال الأستاذ منشرحا:

- \_ ولكنك طويل القامة بصورة ملحوظة فهل أعتبر ذلك ميزة؟!
- إنه ميزة لمن يحسن استغلاله، وقد برعت في اللعب حتى واتتنى الفرصة للالتحاق بأحد النوادي المعروفة.
  - \_وهل صرت نجما شعبيا؟

\_ كلا، هجم على خصم هجمة غير قانونية فأحدث بي عاهة في مفصل ساقي اليمني فاضطررت إلى الانقطاع عن رياضتي المحبوبة . .

\_ يا للخسارة! . . وإذن لم تخل حياتك من منغصات!

- الحياة لا تخلو أبدا من منغصات، من حيث تتوقع أو لا تتوقع. المهم: كيف تواجهها؟ كيف تستوعبها؟ كيف تطويها تحت جناحك ثم تمضى في سبيلك؟ أجل خيمت على الكآبة فترة طويلة حتى رمقنى أبي بازدراء، وعاتبني بدلا من أن يعزيني، وسرعان ما كرست طاقتي كلها للدراسة حتى تخرجت في الهندسة على رأس الناجحين.

فقال الأستاذ بصدق:

\_إنك مهندسا غنى عن التعريف..

- وكنت من الرعيل الأول الذي زهد في الوظيفة الحكومية فقدمت في امتحان عام لوظيفة خالية في شركة الكهرباء ونجحت . . وأثبت وجودي بين الخواجات . .

\_برافو!

\_وثمة سوء حظ من نوع آخر أشد ضراوة مما أدركني في الكرة ، كان ميدانه القلب. أحببت جارة لى حبا امتد من المراهقة إلى الشباب. في ذلك الزمان كانت وسائل الاتصال عسيرة جدا ومحدودة، لم تزد على تفاهم بالأعين وتبادل للابتسام، وكان ذلك يعني حبا متبادلا. وعرفت أن مدرستها الثانوية ستقوم برحلة إلى القناطر فسبقتها إليها. واختلسنا لقاء سريعا عابرا بعيدا عن أعين الرقباء، دقائق سريعة تحت خميلة. ماذا قلت لها؟ لعلى استعرت جملة عذبة من جمل المنفلوطي، ولكنها خرجت محملة بالصدق. وأفهمتها أن أبي لا يسمح بالكلام في العواطف قبل أن أستكمل دراستي، وسألتها أن تعتمد على شرفي ورجولتي وأنني سأتقدم لطلب يدها في الوقت المناسب. فوافقت بابتسامة صامتة، وثملت بحلم السعادة فترة غير قصيرة. وإذا بها تختفي من النافذة متجنبة مجال الرؤية فكدت أفقد صوابي. وتلقيت منها رسالة تخبرني فيها بأن ابن عمها خطبها، وأنها لم تستطع أن تقنع أحدا بالرفض، وأعربت عن أسفها!سائلة إياى المعذرة. . هل خبرت مثل ذلك الموقف؟ . . أو بالحرى تلك المحنة؟! والظاهر أن الحب الحقيقي كان تجربة نادرة في تلك الأيام، وما كان يظن أنه الحب لم يكن إلا استعدادا عاما للزواج، وكان سحر الزواج أقوى من سحر الحب وبخاصة إن بشر بتوفيق وسعادة. لم أصدق أنها أحبتني حقا كما أحببتها، ولكنني كنت المرشح المفضل طالما لم يتقدم من هو أجدر بها مني.

## تمتم الأستاذ:

- \_ كانت محنة كما قلت.
- انغرز سن الألم المسموم في أعماقي حتى نهايته، وخيل إلى أني انتهيت تماما وأن الحديقة جفت وتساقطت أزهارها، وتلاشت رغبتي في العمل.
  - ـ ألم تقدم على أي محاولة جادة لاستردادها؟
- نعم، تعذر على ذلك، لم أستطع رؤيتها قط، وأقنعنى سلوكها بأنها فتحت صفحة جديدة. لم يبق لى إلا ألم مجنون، وأوهام غريبة بأننى فقدت المرأة الوحيدة فى دنياى. إنه ألم جهنمى لايبدو غير معقول إلا إذا فصل الزمان بيننا وبينه بالمدة الكافية للشفاء.
  - ـ ولكنه قد يقتل قبل ذلك. .
    - ـ بلا شك.
  - ـ وفشلت في الامتحان لأول مرة في حياتك؟

## فابتسم العجوز قائلا:

- كلا، تلقيت لكمة قاضية، ولكننى نهضت مترنحا قبل أن يبلغ الحكم في عده رقم عشرة، وبإرادة من صلب استخلصت الرغبة في النجاح والتفوق من حومة المأساة. كان نضالا هائلا، بين الألم والعمل، وعلى ضوئه تكشف لي جوهر عزيمتي لا يهزم ولا يستسلم. .
  - \_ مرة أخرى برافو!
- \_ ولم أكد أستقر في وظيفتي حتى صممت على الزواج، مؤثرا هذه المرة السبيل التقليدي المعروف أو الذي كان معروف على أيامنا. وتم كل شيء بحمد الله و فضله. . . .
  - \_ونسيت الحب وأيامه؟!
- ليس تماما، ربما بقيت منه رواسب معاندة كرائحة الورد الذابلة، ولكنى عايشت تجربة الزواج بكل أبعادها، وبنجاح أيضا. أأنت متزوج؟ عظيم، حقا يوجد فارق كبير في السن ولكن الزواج هو الزواج، بمودته ونقاره، وأنغامه المنسجمة والنشاز، والرضا والغضب، والذرية ومسراتها ومتاعبها، وعند الحساب الختامي تجد أنه لاغني لطرف عن الآخر. ماذا تريد أكثر من ذلك تعريفا للزواج الموفق؟! بل من يضمن لي أنني كنت سأوفق مع الأولى كما وفقت مع الأخرى؟!

#### فضحك الأستاذ قائلا:

\_ خفيف الروح بقدر ما أنت حكيم!

وصمت العجوز قليلا ثم واصل:

- لعلى لم أبرأ تماما حتى اليوم من فقد ابنين، ولكنى أثبت صمودى أمام الموت نفسه! أنجبت خمسة أولاد مات منهم اثنان، الأول فى وباء الكوليرا والثانى فى حمام السباحة. تهدم بنيان زوجتى. وحنقت على صمودى. الصابر المتصبر متهم فى هذا البلد. قيل عنى إنى غليظ القلب وإنى منهمك فى عملى للدرجة التى تنسينى ما عداه. هذا خطأ. إنى أعرف الحزن والألم. ولكنى لا أعاند المقادر. وأرى أن أكبر عار فى هذه الدنيا هو عار الهزية.

\_هذا ما نتمناه ونعجز عنه.

وتهلل وجهه الضامر دالا على أنه ما زال محبا للثناء، وقال:

- وكما طعنت أبوتى طعن طموحى . إنى رجل مخضرم . لم أكن مهندسا ناجحا فحسب ، ولكننى كنت أيضا ذا انتماء سياسى معروف وآمال وطنية مترامية . وظفرت فى انتخابات ١٩٥٠ بعضوية مجلس النواب وتنبأ لى كثيرون بالوزارة . وإذا بثورة يولية تقوم على غير توقع منى ، وطويت الأرض التى كنت أقف فوقها مثل المسلة ، وقذفت بأحب الرجال إلى قلبى إلى مجاهل النسيان وأعماق السجون . أصابنى من الأذى شيء قليل ، ولكنى وجدت نفسى لأول مرة متهما معزولا . وقبعت فى كهف الضياع زمنًا ، ولكنى لم أستسلم كما أنى لم أنطح الصخر . وتذكرت انتصاراتى السابقة لأستمد منها الشجاعة ، وقررت أن أكرس حياتى للعلم والعمل ففتحت مكتبى الهندسى وكان من أمرى ما تعلم مما أشرت إليه فى عمودك اليومى .

\_بعض رجال الثورة أنفسهم لم يكتموا إعجابهم بك. . . . . .

- ولم تخل حياتى الجديدة من هزائم وانتصارات كالعادة. زوجتى اضمحلت وماتت. وعقب هزيمة ٥ يونية اجتاح الزلزال أبنائى الثلاثة ففقدوا انتماءهم وثقتهم في كل شيء، وهاجروا واحدا في إثر واحد إلى الولايات المتحدة، ووجدت نفسى غريبا كما كنت في البداية!!

\_الهجرة تيار جامح لا ذنب لك فيه . . . . .

\_ ولكن توجد حقيقة مرة لا يجوز أن نغفلها، وهي أننا لم نكن على المستوى المنشود حيال الهزيمة كما كنا حيال النصر. وحاولت أن أغريهم بالرجوع بعد أن تغير المناخ العام كثيرا ولكنهم أبوا ذلك بشدة . . . . .

\_من المحزن أن أفضلنا هم من يهاجرون . . . .

ـ واعتزلت العمل بحكم الشيخوخة لأعاشر وحدتي حتى النهاية. . . .

فقال الأستاذ باسما:

\_إذن فكلمتى لم تخل من حقيقة . .

فقال باسما بدوره:

\_ولكنني لم أستسلم للوحدة.

فرفع الأستاذ حاجبيه فوق حافتي نظارته لائذا بالصمت، فواصل الآخر:

- عقدت العزم على الانتصار حتى النهاية، أن أنتصر على الكآبة كما انتصرت على الموت والثورة، ما زلت قادرا على تذوق الأشياء الجميلة!

\_مثل ماذا؟

\_المشي، الموسيقي، الكرواسان بالحليب، التأمل تأهبا للمغامرة الأخيرة!

فقال الأستاذ مقهقها:

\_إنك صلب عنيد. . . .

\_ أترانى الآن مستحقا للرثاء كما كتبت؟!

فقال الأستاذ بهدوء:

\_اقرا عمود الغد لتعرف رأيي النهائي فيك. . . . . .

## خطة بعيدة المدي

بالأمس تحديات الجوع والصعلكة، واليوم تحديات الثراء الفاحش. بيت عتيق بنصف مليون. خلق عصام البقلى من جديد. خلق من جديد وهو في السبعين من عمره. تملى صورته في المرآة: القديمة. صورة بالية، تكالب عليها الزمن والجوع والحسرات.

الوجه قالب من العظام البارزة والجلد المدبوغ الكريه، جبهة ضيقة غائرة وعينان ذابلتان ورموش قليلة باقية. أسنان سود بلا ضروس ولغد من التجاعيد. ماذا يبقى من الحياة بعد السبعين؟ ولكن على الرغم من كل شيء فللثروة الهابطة سكرة لا تتبخر. أمور لاحصر لها يجب أن تنجز. المليونير عصام البقلي. . بعد الصعلوك المتسول عصام البقلي. كل من بقى على قيد الحياة من الأصدقاء القدامي هتف: «أما سمعتم بما حصل للبقلي؟!»، «ماذا حصل للصعلوك؟»، «البيت القديم اشترته شركة من شركات الانفتاح بنصف مليون؟»، «نصف مليون؟!» و«كتاب الله!».

وينتشر الذهول ما بين السكاكيني والقبيسي والعباسية كإعصار . البيت كان يمتد بفنائه الواسع بشارع قشتمر ، ورثه عن أمه ، رحلت منذ عشر سنوات بعد أن حولها العمر إلى حطام ، تعلقت بالحياة بإصرار حتى تهتكت الخيوط فهوت . لم يحزن عليها ، عودته الحياة على ألا يحزن على شيء . لم يكن للأسرة إلا معاش أمه الصغير والمأوى ، لم يحرز أى نجاح في المدرسة ، لم يتعلم حرفة ، لم يؤد عملا أبدا ، صعلوك ضائع ، قد يربح قروشا في النرد مع الغش بفضل تسامح الأصدقاء . أصدقاء كثيرون جادت بهم المدرسة والجوار على أيام الطفولة والصبا والشباب ، في روحه خفة كفرت عن سيئات كثيرة وغفرت أخطاء ، دائما يحظى بالعطف لشدة بؤسه وانغلاق مستقبله . الأب كان موظفا بالبريد وأمه ورثت بيت قشتمر بطابقه الواحد الصغير وفنائه الواسع المهمل ، فحق له أن يقول إنه ابن ناس طيبين ولكنه سيئ الحظ . الحقيقة أنه كان بليدا تنبلا وقليل الأدب فسرعان ما طرد من المدرسة .

عاش حياته تقربيا في مقهى إيزيس مدينا أو مسددا دينه بالغش وكرم الأصدقاء. فكر صديقه المحامى عثمان القلة أن يلحقه بمكتبه الكائن بميدان الجيش فأبى لأنه كان يكره العمل كره العمى. وفي وحدته عندما يغيب الأصدقاء في أعمالهم يمضى وقته قي الكسل وأحلام اليقظة. يبتل ريقه بشيء من اليسر في مواسم الانتخابات والأفراح والمآتم. عاش دهره بفضل خفة روحه وكرم أصدقائه. واحترف التهريج، يغنى ويرقص ليفوز بأكلة فول أو قطعة بسبوسة أو نفسين حشيش، وظلت غرائزه مكبوتة جائعة مجنونة. بيت قشتمر لا يعرف من ألوان الطعام إلا الفول والطعمية والباذنجان والعدس والبصارة والنابت، أما أحلامه فتهيم دائما في وديان من الولائم الغامضة والجنس المكبوت. وكانت له أساطيره عن غراميات مع أرامل ومطلقات ومتزوجات أيضا، فلم يصدقه أحد ولم يكذبه أحد.

طبع بصورة المتسول منذ شبابه الأول ببدلته المشتراة من سوق الكانتو وصلعته المبكرة وشحوبه الدائم. لم يصدق أساطيره أحد سوى مغامرة مع خادمة أرملة تكبره بعشر سنوات، سرعان ما انقلبت إلى شقاق ونزاع عندما تبين له أنها تروم الزواج منه. بل اشترطت أيضا أن يجد لنفسه عملا لأن اليد البطالة نجسة. ووقع الانفصال من خلال معركة تبودلت فيها الضربات على الوجه والقفا. تلك كانت المغامرة الوحيدة الحقيقية والتي شهدها جاره الأستاذ عثمان القلة فحدث في المقهى قائلا:

ـ فاتكم مشهد ولا السيرك، امرأة مثل زكيبة الفحم، فرشت الملاية لعزيزنا البقلى فى فناء بيته الكريم، على مسمع ومرأى من أمه الكريمة المذهولة، ولم تفض المعركة إلا بطلوع الروح وتدخل أولاد الحلال، وسرعان ما نشبت معركة جديدة مع أمه. .

عدا تلك التجربة الفاشلة جحظت عيناه من طول التطلع النهم إلى السائرات في الطريق، واحترق قلبه كما احترقت معدته من الجوع. ولم يجد إلا أمه ليصب عليها جام غضبه وإحباطه على رغم حبها الشديد له. حب عجوز لابنها الوحيد. وكلما حثته على العمل أو الاستقامة سألها متحديا:

ـ متى ترحلين عن هذه الدنيا؟

فتقول باسمة:

\_الله يسامحك، وماذا تفعل إذا انقطع عنك معاشى؟

\_ أبيع البيت .

ـ لن تجد من يشتريه بأكثر من خمسائة جنيه تبددها في شهرين ثم تحترف الشحاذة. .

لم يسمعها كلمة طيبة قط، ونصحه أصدقاؤه بتغيير سياسته معها حتى لا يقتلها هما وكمدا ويعرض نفسه حقا للشحاذة. وذكروه بما قال الله وما قال الرسول، ولكن ضياعه اقتلع جذور الإيمان من قلبه المفعم بالجوع والحسرات. والتزم بموقفه الساخر الساخط من الأحداث التي تمر به كالمعارك الحزبية والحرب العالمية. بل دعا على الدنيا بالمزيد من الهلاك والفناء، وتمادى في السخرية والاستهتار. ويئست أمه منه تماما وسلمت أمرها لله. ويغلبها الأسى أحيانا فتسأله:

ـ لماذا تقابل حبى بالعقوق؟

فيقول ساخرا:

ـ من أسباب النحس في هذه الدنيا أن يمتد العمر بالبعض أكثر من الضروري!

ومضت تكاليف الحياة في صعود. هل ثمة مزيد من الحرمان؟ واقترح على أمه أن يسكن فردا أو أسرة في حجرتها. فقالت المرأة في حيرة:

\_نفتح بيتنا للأغراب؟!

فصاح بها:

ـ خير من الموت جوعا . . .

وألقى نظرة على فناء البيت وتمتم:

ـ كأنه ملعب كرة ولكن لاخير فيه.

وجاء سمسار بطالب ريفي فاستأجر حجرته بجنيه. وتندر الأصدقاء بالواقعة، فقالوا: إن بيت قشتمر أصبح بنسيونا. وأطلقوا على أمه: «مدام البقلي». .! ولكن لم يكن يعتق نفسه من السخرية أمامهم ويغنى: وأيام تيجي على ابن الأصول ينذل.

واستهان بالغارات الجوية بخلاف الكثيرين، لم يستجب لزمارة الإنذار أبدا، ولم يغادر مجلسه بالمقهى ولاعرف طريق المخبأ. لا يهمه هذا، ما يهمه أن العمر يجرى وأنه يشارف الأربعين دون أن يهنأ بلقمة لذيذة أو امرأة جميلة. حتى الثورة لم يهتم لقيامها وقال ساخرا:

\_ يبدو أن هذه الثورة ضدنا نحن أصحاب الأملاك!

وهو لم يقرأ في حياته جريدة ويتلقى معلوماته دون اكتراث في مجالس الأصحاب. ويتقدم به العمر حتى يتجاوز الخمسين. وطعنت أمه في السن، وركبها الضعف وأخذت تفقد الاهتمام بالأشياء، ومرت بها أزمة فتطوع صديق طبيب بفحصها، وشخص علتها بالقلب ونصح بالراحة والدواء. كانت الراحة مستحيلة والدواء متعذرا، ومضى يتساءل: كيف يتعامل مع الحياة إذا حرم من معاشها؟! وراحت تقترب من الموت ساعة بعد أخرى حتى استيقظ ذات صباح فوجدها ميتة. نظر إليها طويلا قبل أن يغطى وجهها. خيل إليه أنه يتذكر قبسات من ماض بعيد وأنه يتوقف مرغما عن السخرية وأن تلك اللحظة من الصباح كئيبة حزينة. وقصد من توه أغنى أصدقائه السيد نوح تاجر العمارات فتكفل الرجل بتجهيز المرأة ودفنها، وحذره من بيع البيت حتى لا يجد نفسه بعد حين مشردا في الشارع. ترى هل يكفي الغش في النرد وإيجار الحجرة؟!.. أو ليس لكرم الأصدقاء حد؟..

وغامر بتجربة الشحاذة في بعض أطراف المدينة ولم تكن تجربة عقيمة. وتتابعت الأيام فمات زعيم وتولى زعيم وجاء الانفتاح وهو يستقبل عامه السبعين، عامه السبعين من الضياع واليأس. تمادى الغلاء حقا وعربد، وزلزلت الموازين. لم يعد التسول بنافع، وكرم الأصدقاء انحسر وتهاوى في بئر التلاشى، رحل منهم نفر وا أسفاه، وآوى الباقون إلى شيخوخة هادئة تقنع بالسمر. ياله من عجوز بائس يائس! وتنقشع ظلمات الوجود ذات يوم عن وجه السمسار وهو يهبط بأجنحة ملائكية من كبد السماء!

وفى حضرة صديقيه المحامى وتاجر العمارات تمت الصفقة وأودع المبلغ الخرافى فى البنك. وجلس الثلاثة فى مقهى بلدى بشارع الأزهر يتوافق تواضعه مع منظر المليونير التعيس. تنهد عصام البقلى فى ارتياح عميق يغنى عن أى كلام. إنه سعيد سعادة كاملة لأول مرة فى حياته. ولكنه قال فى حيرة:

ـ لا تتركاني وحدى.

فقال عثمان القلة المحامي ضاحكا:

ـ لا حاجة بك لإنسان بعد اليوم.

ولكن السيد نوح قال:

ـ إنه مجنون وفي حاجة إلى مرشد في كل خطوة.

فقال البقلي بامتنان:

ـ وأنتما خير من عرفت في حياتي.

فقال السيد نوح:

\_هنالك أولويات قبل الشروع في أي عمل، غير قابلة للتأجيل، في مقدمتها أن تذهب إلى الحمام الهندي لتزيل القذارة المتراكمة وتكشف عن شخصك الأصلى. .

\_ أخاف ألا يعرفوني في البنك . .

ـ وتحلق رأسك وذقنك. ونشترى لك اليوم بدلة جاهزة وملابس، فيمكنك الإقامة في فندق محترم دون إثارة للريب.

\_ هل أقيم في الفندق بصفة مستديمة؟

قال المحامي:

\_إذا شئت، ستجد خدمة كاملة وكل شيء.....

فقال السيد نوح:

\_ الشقة لها مزايا أيضا . . .

فهتف البقلي:

ـ والشقة لا تكتمل إلا بعروس!

\_عروس؟!

\_لم لا؟ . . لست أول ولا آخر عريس في السبعين!

\_إنها مشكلة!

ـ تذكر أن العريس مليونير . . . .

فقال المحامي ضاحكا:

\_ إغراء شديد ولكن لأولاد الحرام. .

فقال البقلي باستهانة:

\_حرام أو حلال، كله واحد في النهاية!

فقال نوح:

ـ لا. . قد ترتد إلى التسول بأسرع مما تتصور . .

وقال عثمان المحامى:

\_ فلنؤجل ذلك إلى حين.

فقال عصام البقلي:

\_ مسألة المرأة غير قابلة للتأجيل، هي أهم من البدلة الجاهزة. .

- الفرص كثيرة والملاهي أكثر من الهم على القلب.

\_حاجتي إليكما في هذا الطريق أشد. .

\_ولكننا ودعنا زمن العربدة منذ أجيال . .

\_وكيف أسير وحدى؟

\_ من ترافقه النقود لا يعرف الوحدة . .

وقال السيد نوح:

ـ لنا جلسة أخرى فيما بعد للتفكير في استثمار الثروة، فمن الحكمة أن تنفق من الريع لا من رأس المال . .

فقال البقلي محتجا:

ـ تذكر أنني في السبعين وبلا وريث!

\_ولو!

فقال المحامى:

- المهم أن نبدأ.

وعندما اجتمعوا مساء تبدى عصام البقلي في بشرة جديدة وبدلة جديدة. تلاشت القذارة ولكن بقيت تعاسة الكبر والبؤس القديم.

وقال المحامي ضاحكا:

\_ فالنتينو ورب الكعبة!

ولما كان الأستاذ عثمان القلة على مودة وتعامل مع مدير فندق النيل فقد استأجر له حجرة ممتازة بالفندق، وسرعان ما دعاهما البقلى للعشاء على مائدته. ودارت كئوس قليلة لفتح الشهية، وجلسوا معا بعد العشاء يخططون للقاء الغد، وأوصلهما حتى سيارة السيد نوح ولكنه لم يرجع إلى الفندق. استقل تاكسيا إلى شارع محمد على ومضى من توه إلى محل الكوارع المعروف. ولم يعترف بذلك العشاء المرهف فاعتبره فاتحا للشهية، وطلب فتة ولحمة راس وأكل حتى استوفى المزاج. وغادر المحل ليرمرم ما بين البسيمة والكنافة والبسبوسة وكأنما أصابه جنون الطعام. وعاد إلى الفندق قبيل منتصف الليل وقد سكر بالطعام حتى كاد يفقد الوعى. وأغلق حجرته، وثقل غير متوقع يزحف على روحه وأعضائه. خلع الجاكتة بمنتهى العناء ثم عجز عن الإتيان بأى حركة. استلقى فوق

الفراش بالبنطلون والحذاء وحتى النور لم يطفئه. ماذا يجثم فوق بطنه وصدره وقلبه وروحه؟ ماذا يكتم أنفاسه؟ من يقبض على عنقه؟ يفكر أن يستغيث، أن ينادى أحدا، أن يبحث عن موضع الجرس، أن يستعمل التليفون، ولكنه عاجز تماما عن أى حركة. كبلت يداه وقدماه واختفى صوته. يوجد علاج، يوجد إسعاف، ولكن كيف السبيل إليهما؟ ما هذه الحال الغريبة التى تستل من الإنسان كل إرادة وكل قدرة وتتركه عدما في عدم؟ آه، إنه الموت يتقدم بلا مدافع و لا مقاوم. ونادى بخواطره المحمومة المدير.. نوح.. عثمان.. الثروة.. العروس. المرأة.. الحلم. لا شيء يريد أن يستجيب. لم كانت المعجزة إذن؟.. غير معقول. غير معقول يا رب! ...

# النشوة في نوفمبر

لدى خروجه من مملكة النوم الغامضة تلقى وحدته. أمس والآن وربما غدا. بللورة الوعى المتثائب. وطاف حنينه بأجواء غريبة حبيبة، الولد فى بلجيكا والبنت فى سنغافورة ورفيقة العمر تحت الثرى. لكنه يستقبل الصباح الباكر بارتياح وبشر. نوفمبر ذو برودة حانية. يغادر الفراش، يتناول الروب من فوق المشجب ويلتف به، ثم يذهب إلى حجرة السفرة ليجد الشاى والجبن والشهد والتوست المحمص فى انتظاره على أحسن صورة.

عبده عجوز نشيط على رغم طعونه في السن. وهو سعيد حقا بالجبن والعسل. الجبن الدمياطي الأبيض والعسل البائح بشذا البرتقال. يحب منظر إبريق الشاى الفضى وأوعية اللبن والسكر والأطباق الصغيرة المزخرفة. ويركب طاقم أسنانه ويقبل على الإفطار بشهية. لم يعد يضيق بالوحدة كما تعود على الحياة بعد السبعين. صحة لا بأس بها، بوسعها أن تهنأ بالهدية إذا جادت بها السماء على غير انتظار. هدية جميلة حقا قلبت موزاين الزمن. وشحنت الدقائق والساعات بالوعود المسكرة. وعندما ارتدى ملابسه بدا في بدلته الصوفية نحيلاً طويلاً، أبيض الرأس والشارب، خفيف التجاعيد.. ووجد الشارع أمام العمارة مغسولاً متألقا، ترى هل أمطرت بعذوبة في الليل؟ وانبسطت السماء بين هامات العمائر تسبح فيها السحب البيضاء في زرقة عميقة صافية.

انشرح صدره وتحفز للهو على رغم موعد الطبيب المضروب. وطبيبه أيضاً على المعاش ويستقبل مرضاه خلال ساعتين أو ثلاث ساعات في نصف النهار الأول. وبسبب من بعض الأمراض المزمنة ـ القلب مثلاً ـ تنشأ صداقة بين المريض والطبيب على مدى الزمن.

تصافحا، جلس أمام مكتبه الحافل بالمراجع وقوارير العينات حتى تساءل الطبيب:

\_خير؟

\_وجبت الزيارة بعد غياب أشهر . .

وخلع جاكتته ومضى إلى الفراش وراء البرافان، ففك حزام البنطلون، واستلقى على ظهره. وفحصه الرجل بعناية مستعينا بأصابعه المدربة ومقياس القلب والضغط. وفى أثناء ذلك جعل يعلق على الأحداث السياسية المثيرة، فضحك الرجل الراقد وتساءل:

\_ حتى متى يحل لأمثالنا الكلام في السياسة؟

فأجابه الطبيب وهو لا يكف عن الفحص:

\_حتى تختل الذاكرة فتعفينا من قرفها . كيف حال ذاكرتك؟

\_نحمده، ولكنها فقدت مزايا لا يستهان بها.

- على فكرة، الدواء الذي تواظب عليه ينفع أيضا للذاكرة.

وارتدى ملابسه وعاد إلى مجلسه الأول أمام المكتب وأخرج من جيب الجاكتة الصغير مشطا فسوى به شعره الأبيض الذي تشعث.

وقال الطبيب:

ـ بصفة عامة الحالة طيبة، لا تغير في الدواء ولا إضافة، وعليك بتجنب الانفعال. .

\_ نصيحة ثمينة ومستحيلة.

\_ لا أعنى الانفعال وحده!

\_أفندم؟

ابتسم الطبيب ابتسامة ذات مغزى وقال:

- أنت تزعم أنك مازلت قادرا على الحب؟

ـ ولكني عجوز أرمل!

ـ عظيم واظب على ذلك. .

فهز رأسه موافقا أو متظاهرا بذلك فقال الطبيب ضاحكًا:

\_صحتك أحسن من صحتى.

غادر العيادة مطمئنا. وقال لنفسه: إن نشوة رقيقة خير من حياة عامين بلا نشوة. وابتسم داخله. أحمق أم حكيم؟ رب أحمق حكيم ورب حكيم أحمق. من يرفض هدية سقطت من السماء سهوا؟ وحام خياله وهو في السيارة حول التجربة الجديدة. تلك الجارة المحترمة. في الأربعين أو جاوزتها بقليل، غاية في النضج والجاذبية. كيف ولماذا أثار اهتمامها؟ لن يجد عند المنطق جوابا ولكنه اهتمام مذهل، فلم يستطع أن يقاومه.

يقاومه؟! هوى من حصنه دون أدنى مقاومة. وهبته نشوة فاقت جميع انتصارات الحياة. ذاق انتصارات المناصب والثراء والزواج الأرستقراطى الموفق والبنوة الفريدة. هذا الانتصار يفوق سابقيه جميعا. ولعله لم يفقد حسن إدراكه فهو يشعر بأنه لا يحب. إنه لا يحب كما أحب في الماضى البعيد. ما هو إلا تعلق بأهداب الحياة. آخر نظرة للشمس قبل الغروب. وهل نسى أنه نبذ فرصة متاحة وهو في الخمسين رافضا أن يخون رفيقة عمره؟ ولكن الاستهانة بالفرصة الأخيرة جنون، جنون لا يغتفر.

وانزلق في رعونة إلى الحلم بتبادل الإشارات خلسة . . . وينتظر في قلق . . ويسعد باللقاء . . ويتغنى بالعواطف كالأيام الخالية . بل افترض أيضا أنها امرأة ذات خطة وغرض ، ومكر ودهاء ، فلم يثنه ذلك عن الاندفاع ، ورأى العدل كل العدل في أن يؤدى ثمن ما ينال . غير أن الأيام تمر ولا تبدى هي إلا الود ، وتهب الحرارة والصدق ، دون أي مقابل . فليصدق إذن ، أو فليصدق وليوطن نفسه على أي نكسة . ولو أنه كاشف طبيبه نفسه بما يفعل لاقتنع ، بل ولربما حسده على جميل حظه . لذلك لم يكبح تحذير الطبيب إصراره واندفاعه . وانطلق مساء اليوم نفسه إلى عشه . ونسى في رحابها هموم الحياة وهواجسها . وامتلأ فؤاده بالرضا والراحة والسرور . طيبة ورقيقة ومستجيبة ولله في خلقه شئون . يقول لها :

ـ توجد أماكن صباحية غاية في الأناقة والعزلة!

فتقول:

\_الستر أوجب.

فيقول متمنيا:

ـ ليتني أرجع إلى الوراء ثلاثين عاما .

فتقول باسمة:

ـ ولكني أحبك كما أنت!

أحيانا يصدق ولا يصدق أحيانا. في فترة الجفاف تنبثق له وردة مشتعلة الأوراق. ويتوقع مفاجأة لا تريد أن تقع. ويتمادى في لهفة وراء النشوات. حتى شعر ذات صباح أنه في أشد الحاجة إلى لقاء طبيبه. لم يستطع أن يغادر فراشه وكان ذا خبرة سابقة. وجاء الطبيب وراح يفحصه بعناية وهو يقول:

\_انقطعت عنى مدة غير قصيرة.

لاذا بالصمت أو أجبر عليه. وفرغ الطبيب من فحصه فقال:

ـ أزمة بسيطة، ولكن الأفضل أن تنتقل إلى المستشفى، ما رأيك؟

أجاب بصوت ضعيف:

\_كما تشاء .

ـ هناك ستجد كل ما يلزم وسوف أرتب كل شيء، وإن شاء الله تسترد صحتك في أقرب وقت . . . .

\_أشك في هذا. . . . .

\_ ليس الأمر بالخطورة التي تظن.

ـ بل هو خطير حقا.

ـ سوف أذكرك.

وتردد الطبيب قليلاً ثم قال باسما:

\_يبدو أنك لم تعمل بنصيحتى!

فقال وهو يسدل جفنية:

\_ولست نادما على ذلك.

# يسوم السوداع

الحياة ماضية بكل جلبتها كأن شيئا لم يكن. كل مخلوق ينطوى على سره وينفرد به. لا يمكن أن أكون الوحيد. لو تجسدت خواطر الباطن لنشرت جرائم وبطولات. بالنسبة لى انتهت التجربة. من جراء حركة عمياء. لم تبق إلا جولة وداع. عند مفترق الطرق تحتدم العواطف وتنبعث الذكريات. ما أشد اضطرابي! تلزمني قدرة خارقة للسيطرة على نفسى. وإلا تلاشت لحظات الوداع. انظر وتمل كل شيء، وانتقل من مكان إلى مكان، ففي كل ركن سعادة منسية يجب أن تذكر. يا لها من ضربة مفعمة بالحنق والغيظ والكراهية. اندفعت بقوة طائشة ونسيان تام للعواقب. تطايرت حياة لا بأس بها. انظر وتذكر واسعد ثم احزن. لأسباب لا وقت لإحصائها انقلب الملاك شيطانا. شد ما يلحق الفساد بكل شيء طيب. واقتلع الحب من قلبي فتحجر. لنتناس ذلك في الوقت القصير الباقي. يا لها من ضربة قاضية. ما الأهمية؟ هذا شارع بورسعيد يتحرك تحت مظلة من الباقي. يا لها من ضربة قاضية. الأبخرة المتصاعدة من صدرى تغبش جمال الأشياء. وغمزات الحنين من الماضي البعيد تطرق أبواب قلبي، قدماى تجرانني إلى زيارة أختى. وجهها الهادئ الشاحب يطالعني من وراء شراعة الباب. يشيع فيه السرور وتقول:

ـ خطوة عزيزة على غير توقع، في هذا الوقت الباكر..

ذهبت لتعد القهوة وجلست في حجرة المعيشة أنتظر . نظرت إلى الوالدين والإخوة

الراحلين من صورهم القائمة فوق المناضد. لم يبق لي إلا هذه الأخت الأرمل المحرومة من الذرية، والتي وهبت موفور حبها لي ولسميرة وجمال. هل جئت لأوصيها بابنتي وابني؟ رجعت بالقهوة ومن داخل روبها الأبيض تساءلت:

- لم لم تذهب إلى الشركة؟
  - \_إجازة لوعكة.
- \_واضح ذلك من وجهك، نزلة برد؟

  - ـ لا تهمل نفسك.

بدأ وجهى يفضحني. ترى ماذا يجرى في شقتي التعيسة الآن؟

- \_زارني أمس سميرة وجمال.
- \_إنهما يحبانك كما تحبينهما. .
  - \_وكيف حال سهام؟
    - يا له من سؤال بريء!
      - \_بخير . .
  - ـ ألم يتحسن الجو بينكما؟
    - \_ لا أظن.
- \_ دائما أنصحها وأشعر بأنها تضيق بي . .

غلبني القهر فسكت، فقالت:

\_ زماننا يحتاج للصبر والحكمة...

أود أن أوصيها بسميرة وجمال ولكن كيف؟ سوف تدرك مغزى زيارتي فيما بعد. هل تغفر سميرة وجمال لي ما فعلت؟ ما أشد اضطرابي!

\_ ما رأيك في أن أصحبك الآن إلى طبيب؟

- ـ لا ضرورة لذلك يا صديقة، سأذهب الآن لإنجاز بعض الأعمال.
  - \_وكيف أطمئن عليك؟
    - \_سأزورك غدا!

غدا؟! هاهو ذا الطريق من جديد. انظر وتمل وانتقل من مكان إلى مكان. شاطئ إسبورتنج وحيد أيضا. خال من البشر وأمواجه تصطفق منادية بلا مجيب. القلب يخفق تحت غلاف الهموم المحكم. ساعة خرجت من الماء بجسمها الرشيق مخضبة الإهاب بلعاب الشمس. تلفعت بالبرنس وهرعت إلى الكابينة لتجلس عند قدمي والديها. كنت أتمشى فى بنطلون قصير فالتقت عينانا. غمرنى ارتياح ابتهج له قلبى. ونادانى صوت فلبيت، فوجدتنى فى مجلسها، وكان المنادى خالها وزميلى فى الشركة. وتعارفنا وجرى حديث عابر، ولكن ما كان أمتعه! لحظات من السعادة الصافية لا تشوبها شائبة. لا تتكرر، تأبى أن تتكرر، تطوف بقلبى الآن على هيئة حنين طائر. له وجوده الدفىء على رغم تمزق الخيوط التى ربطته يوما بالواقع. وقولها ذات يوم: قلبك طيب والقلب الطيب لا يقدر بشمن. حقا؟! من إذن القائلة: لا يوجد من هو أخس أو أحقر منك؟! ومن القائلة: ربنا خلقك لتعذيبي وتعاستى؟! كان على الحب أن يصمد أمام خلافات الأمزجة ولكن الخلافات قضت على الحب. كلانا عنيد شعاره كل شيء أو لا شيء. أنت مجنونة بالمظاهر الفارغة، فتصرخ فى وجهى بل أنت متخلف. سميرة وجمال يلوذان بحجرتيهما مذعورين. شد ما أسأنا إليهما. عانى الحب بيننا ساعة بعد أخرى ويوما بعد يوم حتى لفظ أنفاسه. اختنق فى لجة الجدل والخصام المستمرين. والشتائم المتبادلة. ولكن فى هذا الكازينو، فى هذا الركن بالذات، كاشفت خالها بإعجابي بها.

- إنها متعلمة، لم تدخل الجامعة. أبوها له سياسة خاصة، بعد التعليم الثانوي يعد الفتاة للبيت اكتفاء بدخل لا بأس به. .

#### قلت:

\_ هذا مناسب جدا.

دعانا \_ أنا وهى \_ إلى عشاء فى سانتالوشيا . التقينا فى حديقة البجعة بعد ذلك . أيام الخطوبة والأحلام والسلوك المثالى . أسمع نغمة جميلة تهيم على رغم تقصنُف جميع الأوتار التى عزفتها . يا لها من ضربة قاضية! ماذا يحدث فى الشقة الآن؟! لم لا تكون الحياة أيام خطوبة دائمة؟ آه يا أقنعة الأكاذيب التى نتوارى خلفها! . . لا غنى عن وسيلة ناجعة لمعرفة النفس .

\_أستاذ مصطفى إبراهيم؟

نظرت إلى المنادي فإذا به مفتش بالشركة ماض ولا شك إلى عمل.

- \_أهلا عمروبك.
  - \_إجازة؟
  - \_ متوعك .
- \_واضح جدا. . تحب أوصلك إلى أى مكان؟
  - \_شكرا. .

لعله أول شاهد. كلا. رآني جاري الدكتور وأنا أغادر الشقة. هل لاحظ شيئا غير عادي؟ رآني البواب أيضا. لا أهمية لذلك. لم أفكر في الهرب قط. في الانتظار حتى

النهاية. لولا هيامى الأخير بالوداع لذهبت بنفسى. لم أسع إلى نبذ الحياة باختيارى. انتزعت من بين يدى عنوة. ما قصدت هذه النهاية أبدا. بينى وبين الخمسين خمس. وعلى رغم المعاناة فالحياة حلوة. لم تستطع سهام أن تبغضها إلى. هل أزور سميرة وجمال بكلية العلوم؟ ذهبا دون أن أراهما ولم أكن أتوقع ما حدث. ولن أجد الشجاعة للنظر في أعينهما. ويعز على أن أتركهما لمصيرهما. أتصورهما يطرقان الباب دون أن تهرع ماما لفتحه. سيخلف هذا اليوم أثره حتى نهاية العمر. وإذا لعناني، فلهما الحق. متى أتناسى كربتي وأخلص للوداع؟ انظر وتمل وانتقل من مكان إلى مكان. السوق. يوم سرنا في السوق لنبتاع الدبلتين ويشعر من يمتلك العروس بأنه يتحفز لامتلاك الدنيا. ويشعر بأن السعادة قد تكون أي شيء إلا أن تكون كالكحول.

وأقول لها بوجد:

\_ إلى سان جيوفاني .

فتقول مشرقة:

ـ أتلفن لماما .

الرقة والعذوبة والملائكية في أيامنا الأولى. متى وكيف ظهرت المرأة الجديدة؟ بعد الأمومة، ولكن دون تحديد حاسم. كيف هيمن على شعور بخيبة الأمل؟ قالت لى سميرة مرة:

\_ما أشد غضبك يا بابا! وما أسرعه!

واعترفت لسهام مرة قائلا:

ـ قد أنسى نفسي وقت الغضب ولكنني لا أغضب إلا لسبب. .

\_ وبلا سبب . . . . إنه سوء الفهم . . . . .

\_ تهدرين حياتنا في السفاسف. . . . .

- السفاسف؟! إنك لاتفهم الحياة!

\_ أنت مستبدة ، لاوزن للعقل عندك ، وما في رأسك يجب أن يتم دون اعتبار لأي شيء . . . .

\_ لو احترمت آراءك لحقت علينا اللعنة! . .

انظر وتمل وانتقل من مكان إلى مكان. أبو قير مصيف الفطرة ليكن الغداء سمكًا. املاً بطنك وحركه بشيء من النبيذ الأبيض. هذا المكان جلسنا فيه سويا، وعلمنا فيه سميرة وجمال السباحة وهما صغيران. اهدأ يا اضطرابي فاليأس إحدى الراحتين. ألم يكن الأفضل أن أطلقها؟

- ـ طلقني وخلصني . . . . .
- عز المني لولا إشفاقي على سميرة وجمال.
- ـ بل تشفق على نفسك بعد أن وضح لك أنك شخص لا يطاق. . . . .

الحق أنى تمنيت كثيراً موتك. بيد الأقدار لا بيدى. أى متاعب تهون إلى جانب جحيم الكراهية. نتبادل الكراهية دون خفاء. بعد تبادل أقسى الألفاظ وأفظعها. كيف تناولت طعامى بشهية؟ حقّا لليأس سعادة لايستهان بها. وترامت من راديو أغنية «أنا والعذاب وهواك»، فارتجف قلبى. أغنية أحببتها كثيراً فى ذلك الشهر المراوغ شهر العسل. كيف تتلاشى السعادة بعد أن تكون أقوى من الوجود نفسه؟ تتطاير من القلوب لتعلق بأجواء الأماكن بعد اندثار مصدرها، ثم تقع كالأطيار على الأرض الجافة فتز خرفها بوشى أجنحتها ثوانى من الزمن. أنا والعذاب وهواك وهذه الضربة القاضية. لعله اليوم الذى انقضضت فيه على سميرة بجنونك ففزعت أدفعك عنها فسقطت على رأسك. يومها اشتعلت في عينيك نظرة غير إنسانية تمج سمّا:

- \_إنى أكرهك.
  - \_ في داهية .
- \_أكرهك حتى الموت.
  - \_إلى الجحيم.
- \_إذا تعكر قلبي فهيهات أن يصفو.

هى الحقيقة للأسف. يا ذات القلب الأسود. لم يُجُد اعتذار أو مجاملة أو توادد. ولم يجر بيننا حديث بعد ذلك إلا عن الواجبات والميزانية. واختلط الانتقام بتكاليف المعيشة. ونضب معين الرحمة. حامت أحلامي حول الهروب كالسجين أو الأسير. جفت رغبات قلبي وأطبقت عليه الوحشة. وراحت تتصرف تصرُّف المرأة الحرة، فتذهب وتجيء بلا إذن أو إخطار. يلفها الصمت فلا تند عنها كلمة إلا للضرورة. وانطوت على سرها كبرياء فلم تشكني إلا لأختى صديقة.

ولما لم تقم بما توقعته منها وقصدت التوفيق كرهتها بدورها. وقالت إنه ليس بجنون رجل ولكنه جنون متوراث عن أسرة. وانتهزت فرصة انفرادي بسميرة وجمال. سألت عن رأيهما فيما يشهدان من أحوالنا. قال جمال:

\_حالكما لا يسريا بابا ، كحال بلدنا أو أسوأ ,لذلك فإنى سأهاجر في أول فرصة . . . . .

أعرف الكثير عن تمرده. أما سميرة فبنت عاقلة، متدينة وعصرية في آن، ولكنها قالت:

- \_معذرة يا بابا لا تسامح من ناحيتك أو ناحيتها. . . .
  - \_كنت أدافع عنك يا سميرة.
- ليتك ما فعلت، كانت ستصالحني بعد ساعة، لكنك سريع الغضب يا بابا . . . .
  - \_لكنها غير معقولة.....
    - ـ بيتنا كله غير معقول.
      - \_ اخترتك قاضية.
  - \_كلا . . . . لا يحق لي هذا أبداً .
    - \_لم أجد عندكما أي عزاء.
      - فقال جمال:
    - \_لاعزاء عندنا ولا عزاء لنا.

إذا لم يحبنى هذان الاثنان كما أحبهما فأى خير أرجو في هذا الوجود؟ آه. انظر وتمل وانتقل من مكان إلى مكان، بحق الحياة الضائعة. عش الساعة التي أنت فيها وانس الماضى تماما. املاً عينيك فما تغادره لن تراه مرة أخرى. كل لحظة هي اللحظة الأخيرة. من دنيا لم أشبع منها ولم أزهد فيها وانتزعت من بين يدى في هوجة غضب. أى شارع من الشوارع لم يشهدنا معاً؟ أو يشهد أسرتنا الكاملة وسميرة وجمال يتقدماننا؟ ألم تكن هناك وسيلة لإصلاح ذات البين؟ أقسى عقوبة أن تودع الإسكندرية في مجلى خريفها الأبيض. وفي عنفوان الرجولة والرشاد. وهذا هو البحر الصامت في الناحية الأخرى من أبو قير. ونغني معا «يا للنعيم اللي أنت فيه يا قلبي». في حوار غنائي بين قلبين يقظين. وسميرة وجمال مبهوران بعد قوارب الصيد الراسية فوق شعاع القمر. . . . . .

هل يكفى يوم واحد للطواف بمعالم ربع قرن؟ لم لا نسجل الاعترافات العذبة فى إبانها لعلها تنفعنا وقت الجفاف؟ الذكريات كثيرة مثل أوراق الشجر والمدة الباقية قصيرة مثل السعادة. السعادة تغيب الوعى حين حضورها وتراوغنا بعد زوالها. ومن لى بمن يجمعنى بدولت؟! لاسبيل إلى ذلك اليوم. ولو تيسر لزادنى ارتباكًا وفضح أمرى قبل الأوان. وما جدوى ادعاء حب لا وجود له؟ اليأس وراء انزلاقى فيه. ولم تكف أبدًا عن التلويح لى بالزواج دون اكتراث لمصير سميرة وجمال. ليس هو بحب ولكنه نزوة انتقام. ليتنى وقفت عنده ولم أعبره للضربة القاضية.

المساء يهبط والبحث عنى يشتد ولاشك، فلأنتظر في إستريا أحب أماكن المساء إلى. مجمع الأسر والعشاق والأحلام الوردية. الجعة والعشاء الخفيف والمرطبات. ربما أكون المنفرد بنفسه الوحيد. معذرة يا سميرة معذرة يا جمال. استقبلت الصباح بنية صافية، ولكنه الغضب يطوح بنا فوق المحاذير. ضرعت إلى الساعة أن تتأخر دقيقة واحدة. ولما

تلاشت التوترات العنيفة لم يبق إلا اليأس بوجهه الثلجى الأبكم. وجلت جولة الوداع يتبعنى الموت حينا ويتقدمنى حينا آخر. أختزل العمر فى ساعات فعرفت الحياة أكثر من أى وقت مضى. ما أسعد الناس من حولى، ولو وقفوا على سرى لسعدوا أكثر. ويسألنى النادل مجاملاً:

\_أين الهانم؟

فأجبيبه باكتئاب خفى:

ـ مسافرة.

لم يعد في الوقت بقية. عما قريب سيقترب منى رجلان أو أكثر:

\_حضرتك مصطفى إبراهيم.

\_نعم يا أفندم. . . . . . .

\_تسمح تتفضل معنا؟

أقول بهدوء كامل:

\_كنت في انتظاركم . . . . .

# أحلام متضاربة

كنا زميلين فى العمل بسكرتارية وزبر المعارف كما كنا زميلين من قبل بكلية الحقوق. عمل هو محمد العبلاوى سكرتيراً خاصّا للوزير بحكم قرابته له، ولمرانه على لقاء كبار الزوار اكتسابًا من نشأته فى الطبقة العليا، وعملت أنا كاتبًا مختصا بشئون الصحافة. وسمعته يوما يعلن قراره عن خوض معركة الانتخابات القادمة بعد وعد من عمه ـ نائب الدائرة ـ بتنحيه عنها له وليس ذلك غالبًا إلا تمهيدًا لتوليه الوزارة فى أول فرصة تسنح. وكانت علاقتنا طيبة جدّا كما كانت علاقته بإخوانه على أتم ما يكون من المودة والمروءة. وقلت له يومًا:

\_ستكون نائبًا، ثم وزيرًا، فعدني بألا تنساني....

فابتسم مبتهجًا بوجهه الجامع بين الجمال والوقار على رغم شبابه اليافع وقال:

لك منى وعد شرف بألا أنسى العهد أبدًا. . . .

ولكن لم يقدر له أن يخوض المعركة الانتخابية ولا أن يتولى الوزارة فقد انسد طريقه بغتة بقيام ثورة يولية. وتبدى واجمًا من اليوم الأول، وسألنى في حيرة:

\_هل سمعت شيئًا؟

فقلت ببراءة:

- إنها كما تعلم الخلافات المعروفة بين الملك والجيش، وسوف تسوى لحساب الجيش. . .

فقال شاردًا:

ـ لا. . . إنها أكبرمما تظن . . . .

واستقال صاحبى من وظيفته باختياره واختفى من مجالى تماما. وسارت الثورة فى طريقها المعروف، وتغير النظام الطبقى فى مصر تغيراً ملموساً، وتفتحت دنيا الآمال أمام أمثالنا. لم تقع عينى على صديقى القديم زمناً طويلاً، وكان يخطر ببالى فى مناسبات كثيرة مثل الإصلاح الزراعى، التأميم، الحراسة، المصادرة. أحداث اتسمت بالحزم واستجابت لها أنفس لاحصر لها بالارتياح وأحيانًا بالشماتة. ولم يكن من السهل لدى كثيرين نسيان القرون التى استعبد فيها الشعب لصالح قلة من المواطنين، فأى ظلم فى أن يرتفع المظلومون ويهبط الطغاة؟! وكدت أنساه تماما حتى صادفته مقبلا نحوى فى شارع طلعت حرب فى الستينيات. من أول نظرة تم التعارف والتذكر، وكأنما لم نفترق إلا أمس. ولكنه شخص آخر تماما. وتساءلت: ترى هل أدركنى نفس التغيير وأنا لا أدرى؟ . . . كلا، ليس السن وحدها. تلاشت تماما الأناقة والرونق، وبرزت معالم شيخوخة قبل أوانها فابيض شعره كله وتجلت عظام وجنتيه، وأفظع من ذلك كله نظرة العينين الخابية المنهزمة الضائعة، وصوته المنخفض كأنه الخائف الأبدى أو المراقب أو المعادد.

\_كيف حالك؟

\_ الحمد لله.

\_ أين أنت الآن؟

فأجبت متلعثمًا:

\_مدير الإدارة القانونية.

\_ مبارك .

\_وأنت؟

ـ کما تری.

ثم بصراحة غريبة:

\_ لو لا حلى زوجتي لهلكنا جوعًا.

فارتبكت كأنني المسئول عما حل به وقلت مجاملاً:

\_غير معقول.....

\_أصادف أحيانا وزارء سابقين في سوق بيع الحلي.

\_يؤسفني أن أسمع هذا يا عزيزي . . . .

وهم بالانطلاق في الحديث، ولكنه عدل فجأة وتحول به عن مجراه فسألني:

\_ هل أستطيع أن أعتمد على معاونتك في نشر بعض القطع المترجمة بأى ثمن؟ . . . كلاشك في أنك تعرف صديقًا هنا أوهناك يمكن أن تقبل شفاعته في ذلك . . . .

فقلت بصدق:

\_أعدك ببذل أقصى ما لدى من جهد. . . .

وتصافحنا ومضى، ولم أقصر فطرحت الموضوع على صحافي صديق، رحب من ناحية المبدإ، ولكنه عندما سمع اسم المترجم «العبلاوي» هتف:

\_ يا خبر أسود! أسعى في الخير اليوم لأجد نفسي غدًا في المعتقل؟

ولكنه لم يتصل بي مرة أخرى. وغاص من جديد في ظلمات الاختفاء فأعفاني من الحرج.

وتتابعت الأيام بأحداثها. رحل زعيم وتولى زعيم، وجاء عصر الانفتاح ساحبًا وراءه التضخم. ورجعنا نحن الموظفين إلى المعاناة والضيق والخوف من المستقبل. بل تهددنا الجوع نحن وأبناءنا. وذهلت يوما وأنا أقرأ اسم صديقى القديم في مجلة ضمن أصحاب الملاين الجدد.

وقرأت له في صحيفتي اليومية سلسلة من المقالات يهاجم فيها الزعيم الراحل وعصره ويشيد بالزعيم الحالى ومآثره. وألتقى بصديق من كبار العهد الناصري فيجول معي في أبعاد المواقع ثم يقول بحنق:

\_أردناها ثورة بيضاء وها نحن أولاء ندفع الثمن؟

غير أن انشغالى بلقمة العيش لم تترك لى فراغًا للكلام فى السياسة. وفى حيرتى وعذابى تذكرت عهد الشرف الذى أعطانيه العبلاوى قبل الثورة إذا ولى الوزارة. أجل إنه لم يل الوزارة ولكنه على وجه اليقين أغنى من الوزارء مجتمعين. ولن يعجزه أن يجد لى عملا فى محيط نشاطه الحافل بالأعمال. وتحريت عن مكتبه حتى عرفت موقعه. ومضيت إليه كأمل أخير فى حياتى العسيرة. والحق أنه استقبلنى بحرارة نفت عنى ارتباكى وحيرتى. وكان على أن أستغل الوقت أحسن استغلال بين رنين التليفونات والداخل والخارج، قلت:

\_ هل تذكر وعدك القديم؟

فضحك عاليًا ولم يتكلم، فقلت بإيجاز:

\_ لعلك تسمع عن معاناة ذوى المرتبات الثابتة. . .

فقال ساخرًا:

\_ كما سمعت أنت عن ضحايا عبد الناصر . . .

فقلت بسرعة:

لم أقصر في حقك، ولكنك اختفيت عني تماما. . . .

فقال باسمًا:

-أدركت أنني أورطك فيما لاقبل لك به. . . . .

ثم بلهجة جادة:

\_ أتريد عملا في المكتب بعد الاستقالة من الحكومة؟

\_كلا. . . المعاش مهم أيضا. . . أريد عملا إضافيا. . . .

ـ لامجال عندى لبطالة مقنعة كما تعلم . . . . ولكن توجد وظيفة إضافية لسواق سيارة؟!

لطمة هوت على كرامتي فلم أدر ماذا أقول.

ـ لن يقل المرتب عن مائة جنيه . . .

تذكرت القبيلة الصغيرة التي تعانى في البيت، فقلت بتسليم:

ـ طبعًا في غير أوقات العمل الرسمية؟

فقال بهدوء وربما بشيء من البرود:

\_مفهوم.

# تحت الشجرة

كأنما غادرها أمس. بمدخلها الضيق المتوج باسمها الرنان «فينكس، كافيتريا، بار»، وحجرتها المربعة المرصعة بموائدها الرخامية وكراسيها الخيزرانية ومقصفها المتصدر. وكالعادة مصابيحها مضاءة منذ الصباح لانزوائها في عمق بعيدا عن نور الشمس. وجوه غريبة لزبائن جدد فيهم نفر من الأجانب. اختار كرسيا وجلس. بجسمه الطويل النحيل المتهافت، وبنطلونه الرمادي وقميصه الأبيض نصف كم، ورأسه الكبير الموخوط

بالشيب، ووجهه الغامق الموسوم بالعناء. نظر فيما حوله، وقلقت في عينيه الواسعتين نظرة حائرة. أقبل النادل، ولما رآه من قريب اتسعت عيناه دهشة وسرورا، وهتف:

\_مبارك يا أستاذ . . حمدا لله على سلامتك .

وتصافحا. وطلب فنجان قهوة زيادة ولكن الرجل سأله قبل أن يذهب:

\_كيف الصحة؟

\_ کما تری .

\_ستعود كما كنت وأحسن.

حقا؟! سبع سنوات عجاف، ولكنه قال:

\_ربنا يسمع منك.

وذهب الرجل ورجع بالقهوة ثم صبها في الفنجان قائلا:

\_هذا الفنجان على حسابي!

ـ تشكر.

\_أسفنا جدا، ما باليد حيلة، على أي حال فأنت بطل!

رشف رشفة وسأله:

\_ لماذا؟

- السجن في سبيل المبدإ.

\_عظيم، هل أنت مستعد لذلك؟

فضحك النادل الكهل قائلا:

\_ لست بطلا مثلك.

وذهب يلبى طلبا. أتى على الشراب فلم يبق إلا الرواسب فى القعر والتصاوير فى الجدران. وتذكر قول قارئة الفنجان فى الزمان الأول: قدامك سكة سفر وسعادة. يستوى قول الأول والآخر فى الكذب. خمس سنوات ضاعت. وأبوه قال له: «حذار من الجنون يا مجنون، البلد مختنقة مهزولة، ولا هم للفقير إلا اللقمة ولا للقوى إلا الثروة». الواضح أن الإيقاع يتضاعف والجنون يتفشى. وتفرس فى الوجوه من حوله بدهشة وإنكار. ولما رجع النادل الكهل إليه قال له:

ـ لا أرى أحدا من زبائن زمان!

ـ لعلهم في البيوت، هؤلاء سماسرة ورجال أعمال وسياح. الانفتاح يا أستاذ. .

\_ والأصدقاء ألا يجيئون كالعادة؟

\_أبدا. . منذ سنوات طويلة .

فعبس متسائلا:

\_كلهم؟

ـ ولا واحد يوحد الله.

\_عندك فكرة عنهم؟

ـ طبعا، القاسم والأرملاوي ورضوان مدرسون في السعودية.

- السعودية مرة واحدة؟

ـ خير وبركة .

\_ والقائمة السوداء؟

ـ لا سوداء ولا بيضاء. وأدوا فريضة الحج أيضا!

ضحك على رغمه، فقال النادل:

\_سيملكون الشقق والسيارات، لم لا؟

\_والسيوفي؟

- السيوفي وبدران ورزق الله في فرنسا، صحافة عربية، ثراء أيضا، وقيل إن رزق الله اعتنق الإسلام!

ضحك مرة ثانية وتساءل:

<u>- وأكرم؟</u>

\_ تاب، ويعمل في الصحافة القومية .

\_وجلال؟

\_ يعمل في الأهالي.

فضحك للمرة الثالثة وقال:

\_لعله جن!

\_كلا، الذي جن هو الأستاذ البرديسي!

ـ تعنى أنه في المستشفى؟

- كلا، يرى أحيانا في الشوارع يحاور الهواء..

\_أفادك الله.

ـ حتى زملائي في القهوة هاجروا إلى العراق، ولولا سنى للحقت بهم.

ـ ربنا يعوض عليك.

فحدجه بنظرة باسمة ثم سأله:

\_وأنت متى تهاجر؟

فلم يجب وارتسمت على زاوية فمه ابتسامة ساخرة، فقال النادل بنبرة ودودة:

\_ زمن المبادئ مضى، وهذا زمن الهجرة.

\_كلامك كله حكمة.

وتجهم وجهه فبدا أكبر من سنه بعشر سنوات. أي ماض؟ وأي حاضر؟ وأي مستقبل؟! أين ومتى يقابل جلال؟ وكيف يصارع العبث؟!

وقال النادل:

\_ فنجان قهوة آخر ، بن زيادة وسكر زيادة . .

# ذكرى امرأة

أسير تحت العمارة الشاهقة بشارع شريف كل صباح وكل ظهر في ذهابي إلى العمل ولدى عودتي منه إلى محطة الترام. كلما أسير تحتها يرتفع بصرى بحركة تلقائية إلى الدور الخامس حيث تطل على لافتة الجراح المعروف (. . . . ) لا لأنه من أبناء الحى القديم وأقران الصبا فحسب، ولكن أيضا وهو الأهم لأنه تزوج من الفتاة التى استحوذت على إعجابي وحبى عهدًا طويلاً. لايبقى اليوم من ذلك الحب إلا الذكرى . حكاية قديمة لم يكد أحد يفطن إليها . أما العاطفة المتأججة فقد بردت وماتت ، وأمست نشواتها وآلامها كأن لم تكن أو كأنما عاناها شخص آخر تلاشي في تيار الزمن العجيب . ويومًا أرى الطبيب واقفًا في الشرفة وراء اللافتة وهو يخطب . . . . . . يخطب؟! إى والله وبصوت مرتفع كالرعد ملوحًا بذراعيه يمنة ويسرة كأنما ليهيمن على جمهوره المحتشد . ولكن أين الجمهور؟ العمائر في الصف المواجه له إما مغلقة النوافذ، وإما تنظر إليه من خلال أفراد تجمعوا في الشرفات والنوافذ من موظفي الشركات .

وعابرو الطريق وقفوا قليلا لينظروا ويسمعوا ويتبادلوا النظرات والابتسامات ثم يمضى كل إلى سبيله إلا المتسكعين فلم يبارحوا الطوار وتابعوه باهتمام. لا أتصور أن أحدًا ميز كلمة مما يقول، لارتفاع موقعه، ولتضارب أصوات الخلق والمركبات. وتدل النظرات والهمسات على اقتناعهم بأن الطبيب خرج عن وعيه أو حصل له لطف. على رغم غرابة المنظر وشذوذه وإغرائه بالضحك، فإن جانبه المأساوى غلب وسلط الوجوم على الخلق كغبار منتشر. والحق أنى تألمت، وملكنى الرثاء للزميل القديم الذى فرق العمر والعمل بيننا. وطارت خواطرى محتدمة نحو شريكته في الحياة، لؤلؤة حينا التي

لا تنسى، فأسفت من أعماق القلب. ولم أحتمل البقاء طويلاً وبخاصة بعد أن سمعت أن البعض اتصل بالإسعاف وشرطة النجدة، فغادرت المكان مغتمًا، تتقدمنى صورة الفتاة التى فتنتنى فى الزمان الأول، وأتساءل: ترى كيف آل إليه حالها اليوم؟ هل ما زالت متمتعة بجمالها الرائق؟ وكم أنجبت من الذرية؟ أما زالت تشتغل بالتدريس، أم استغنت عنه بعد أن أغناها الله؟ وكيف تتعامل مع هذا البلاء الذى ستمتحن به؟

وتظل الواقعة حديثى مع نفسى، ثم مع الأصدقاء فى المقهى، حتى عرفت ختامها صباح اليوم التالى فى جريدة الصباح، بالبنط العريض، وفى أسفل الصفحة الأولى قرأت: «انتحار الجراح المعروف (...)، يلقى بنفسه من شرفة عيادته بالدور الخامس». شد ما تأثرت لتلك النهاية، وكل صديق تأثر لها حينا، على رغم أن علاقتنا به انقطعت منذ التحاقه بكلية الطب، واختلطت التفسيرات: لعله مرض لا شفاء منه، أو نكسة مالية مفاجئة، أو خطأ فى نطاق المهنة، حتى قال أحدنا:

\_أو جن وكفي، ألا يجن الإنسان بلا سبب إلا الجنون نفسه؟

ومضينا ننسى المأساة كما ننسى كل شيء. ولكن صديقًا آخر فجرها قبل أن تموت. هو أيضا طبيب من أقران الصبا، ويقيم في نفس الحي الزمالك الذي كان يقيم فيه المنتحر، ولم تنقطع صلته به قط، كما لم تنقطع بنفر منا. ولدى أول زيارة له في أعقاب الحادث توافر أكثر من سبب لإثارة الموضوع.

قال لي:

\_أنت تذكره لاشك، كان غاية في الاتزان والاجتهاد.

فقلت مصدقا:

\_كل ما أذكره عنه حسن.

ـ هو أيضا قمة في مهنته، وأثرى ثراء واسعًا.

ـ هذا مسلم به ولذلك تبدت مأساته لغزاً محيراً.

فهز صديقي رأسه وقال:

ـ الله لا يسامحها، زوجته.

فهتف بذهول:

\_سميحة؟!

فابتسم قائلاً:

\_طبعًا تتذكرها.

ـ حينا كله يتذكرها، الجمال والكمال والأدب، المثل الأعلى للاستقامة والرزانة

والحشمة في ذهابها إلى المدرسة وحين العودة منها، هه، حصن منيع أمام أي عابث حتى شهد لها الجميع بالامتياز الخارق وحق للمرحوم أن يغبط ويهنأ يوم وفق في طلب يدها. . . . . . .

فأكمل الدكتور قائلاً:

\_ وأنجب منها ولدًا وبنتا، الولد في كلية الطب والبنت في الثانوية العامة، ولكنها مع الأيام والمعاشرة تكشفت عن امرأة أخرى تماما. . . . . . .

تابعته بانتباه فائق وذهول، فواصل:

- امرأة أخرى تماما، ولولا اختلاطي بهم ما صدقت ما أسمع وما أرى.

\_ياللعجب!

ـ هي الحقيقة، وكم حاولت الإصلاح ولكن دون جدوى....

\_اعتبرناها ملاكًا من السماء.

فارتسمت بسمة ساخرة على شفتيه، وقال:

- جبارة متسلطة ذات رأس صلب، تفرض رأيها بإصرار وبعنف، لاتقبل المناقشة، عصبية لحد الجنون، يذهلها الغضب عن كل شيء فتحطم التحف والأواني، وتسب بلا تحفظ. ثم إنها مسرفة لدرجة جاوزت كل الحدود، ولم تكن تترك له إلا مصروف الجيب . . . . . .

وصمت لحظة ممتعضًا ثم قال:

\_حتى العفة لم تسلم.

فصمت على رغمي.

\_العفة؟!

\_إنى واثق بما أقول. . . .

\_يا للداهية! أكانت مجرد ممثلة ماهرة؟

\_عسير على أن أتصور ذلك

\_ولم لم يطلقها؟

فقال متمهلا:

\_كان أضعف من أن يتخذ قرارًا حاسما. . . . .

\_ فقلت وأنا من الانفعال في نهايته:

\_من كان يتصور ذلك؟!

\_ هو أيضا سحره المظهر، ثم إن شكواه لم تقتصر عليها ولكنها امتدت إلى أمها وحتى إلى أبيها . . . .

هكذا انتهت قصة الطبيب، وقصتى أنا أيضا. تقدمنى فى السباق لوفرة إمكاناته ولو لا ذلك لربحا كنت أنا الضحية. ولكن كيف يمكن أن أنسى صورتك الملائكية يا سميحة؟ ولم أصدق ما يقال دون تحفظ، أليس من الجائز لو جمعتنى بك الأيام يومًا أن ينقلب الحكم أو يتغير؟

# محسولانك

ابن الأرض، من أسرة الأعشاب البرية، نشأ ونما وترعرع في البستان الذي توسط يوما ميدان العتبة الخضراء القديم. من المجهول انبثق، لتربيه الأيدى القذرة، تطعمه لقمة وتلبسه جلبابا وتسلبه إنسانيته. وذات يوم وكان عوده قد اشتد وطال أشار إليه عابر سبيل وقال لصاحبه بصوت مرتفع ضاحك:

\_انظر، كأنما هو الملك!

الملك؟! يعرف أنه يوجد ملك. ورأى من بعيد موكبه. ماذا يعنى الرجل؟ وتكررت الإشارة والنظرة المندهشة. أيشبه الملك حقا؟! أيكن أن يحدث ذلك في هذا الوجود؟! وسعى إلى مرآة مصقولة معروضة عند مدخل محل لبيع الأثاث في أول شارع الأزهر ليرى صورته، ليرى الملك. . إذن فهذا هو الملك. لم تطمس شكله رثاثة الجلباب ولا قذارة الوجه وراح يغسل وجهه ويشط شعره ويقطع الميدان بالطول والعرض فيحرز النجاح بعد النجاح، ويتلقى الإشارات والتعليقات، ويضى باسما مزهوا بصورته النفيسة. وعرف في المنطقة مع الأيام بمولانا، مولانا صاحب الجلالة. وفسرت الظنون الساخرة الشبه العجيب بما عرف عن الملك الراحل الأب من رمرمة جنسية، فمن يدرى؟! فلعله. . . وأليس من الجائز أن . . .؟! وما وجه الاست حالة في أن يكون . . .؟! هكذا ألحقته السخريات بالدم الأزرق المصون لأسرة محمد على . وهو لا يعرف لنفسه أما ولا أبا، فكل شيء محتمل . وجد على الأرض، عاريا أو في لفة، ونشأ في أحضان الطبيعة مثل أجداده الأول في العصور الغابرة . وحام مع الظنون حول أصله الرائع المجهول، وانتظر من وراء ذلك الشبه خيرا وأي خير . والواقع أن فخامة منظره خففت عنه من بلاء التشرد وجنبته كثيرا هراوات الشرطة، فكان أكر م المتشردين منظره خففت عنه من بلاء التشرد وجنبته كثيرا هراوات الشرطة، فكان أكر م المتشردين وآمن النشالين . وقال له أقرانه:

\_إذا رفعك الحظ يوما فلا تنسنا!

فوعدهم بالخير والحماية، وتعلق أكثر بأحلامه الخرافية. وطرقت شهرته أخيرا قسم الشرطة وذهب المخبرون ورجعوا قائلين:

\_الطول والشكل واللون، إنه معجزة...

وقرر المأمور أن يراه بنفسه. ولما مثل بين يديه تفحصه بذهول، ولما صرفه وجد نفسه يفكر فيه بوصفه مشكلة حقيقية. أيمكن أن يتغاضى عنه كدعابة لا وزن لها؟ هل يأمر بمراقبته حتى يقبض عليه متلبسا؟ لم يقنع بهذا الحل أو ذاك، ورأى أن يبلغ الخبر إلى أحد الرؤساء في الداخلية الذي تربطه به علاقة حسيسة. وجرت التحريات من جديد، وارتبكت مراكز الأمن العليا، واعتبرت الموضوع بالغ الأهمية والخطورة.

\_قد يتكشف الأمر عن مضاعفات مجهولة ونسأل عند ذاك: أين كنتم أيها السادة؟! . .

#### \_والعمل؟!

واستقر الرأى على اعتقاله ووضعه في الطور بوصفه من الخطرين على الأمن الواجب استبعادهم. وتم التخلص من فاروق «الثاني» واطمأنت القلوب وكاد ينسى تماما.

وقامت ثورة يولية. وانهالت المطارق على العقد البائد. وكتب أحد الصحافيين عن واقعة شبيه الملك المخلوع المنسى في المعتقل فكانت كلمته إيذانا بالإفراج عنه. . . .

رجع إلى تشرده ولكن بلا حلم هذه المرة ولكنه حمد الله على نعمة الحرية . . ونشرت بعض المجلات صورته فاكتسب شهرة لم تخطر له فى بال . وقررت إحدى الشركات السينمائية أن تنتج فيلما يصور الفساد فى عصر ما قبل الثورة ، وكان الملك يظهر فيه فى منظر هامشى فيما وراء الأحداث ، واستدعت الشاب لتجربه فى الدور فأداه أداء مقبولا لسهولته ، وحاز سمعة لا بأس بها ، ولكنها لم تفتح له طريق النجاح ولم تكتشف فيه موهبة ذات شأن . ورأى المسئولون أن الحديث يتكرر عن الشاب ، وأن صوره تنشر أكثر مما ينبغى . وإذا بمشكلة جديدة تنشأ من حيث لا يحتسب إنسان . وقال شخص بعيد النظ :

- شعبنا طيب، ولا يبعد أن يوجد فيه من يعطف على الملك على رغم فساده، وسيكون وجود هذا الشاب محركا لهذا العطف.

- \_إذن يمنع نشر صوره. .
- ـ بل الأوفق أن يختفي تماما!

وظن الشاب أنه ولد من جديد ليستقبل عهدا جديدا. وأشعل الدور الصغير الذي قام

به في الفيلم طموحه إلى أقصى حد، وتوقع الخير مع طلعة كل شمس. وكلما شعر بمرارة الانتظار قال:

- إن الله لم يخلقني في هذه الصورة إلا لحكمة بالغة . . .

ولكنه اختفى بلا سبب ظاهر . لم يعد أحد يراه في أي من مظانه . اختفى تماما . بل يبدو أنه اختفى إلى الأبد .

# حـــوار

فى جلبابه الأبيض الفضفاض، جلس على أريكة تتوسط حجرة المعيشة، وتحت طاقيته البيضاء بدا وجهه متجهما. أما هى فلم تكن تستقر على حال، يتحرك جسمها الرشيق فى فستان البيت الوردى بين مقعد وآخر أو تنظر حينا من النافذة المطلة على الطريق الصاخب. قالت بجدية:

- انتهيت إلى قرار أن أقيم مع خالتي.

فلوح بيده محتجا وهتف:

- تهجرين أخاك لتعيشي مع خالتنا؟! هذا لن يكون، لن تتركى هذا البيت إلا إلى بيت الزوجية.

- \_ولكن الحياة أصبحت نقارا مستمرا.
  - كل شيء له سببه.
- \_الخلاف بيننا لا يهدأ، وهو يستفحل يوما بعديوم.
  - \_إن ما أقترحه هو عين العقل.
  - ـ هذا رأيك، أما رأيي فشيء آخر.
    - ـ أنا أخوك وأخبر منك بالدنيا.
- ـ لماذا؟ كلانا متعلم وله عمله، وأنا أكبرك بعامين...
  - ـ ولكني رجل، وهذه ميزة لا حيلة لنا فيها.
- ـ لا تردد ذلك من فضلك. لعل انتقالي إلى بيت خالتي . . .

#### قاطعها بحدة :

- ـ لا، من فضلك، افتراقنا ونحن على هذا الخلاف يهدد كلينا بكارثة. .
  - \_ما العمل ما دمنا لا نتفق في شيء؟

\_رأيى واضح مثل ١ + ١ = ٢ .

فدارت ابتسامة طارئة وهي تقول:

\_الواضح عندي أن ١+١=١.

\_ما أعذبك لو ألنت صلابة رأيك.

ـ عندي كل شئ طيب.

- ما أطالبك به يقره الناس والمنطق وطبائع الأشياء.

- أستطيع أن أقول نفس الوصف لما أطالب به، ولكنك تقسو على نفسك، حتى الموسيقي الحلوة تعرض عنها.

- يا لك من ظالمة، أليس لي أوقات فراغي أيضا؟

\_ ولكنك طيلة الوقت مشغول بالهموم اليومية.

ـ هي الحياة، لولا ذلك ما بقى لأسرتنا ما تعتز به.

\_ فضلك مشكور. ولكن الحياة أوسع من ذلك كله.

\_لو طاوعتك لرمينا بالجنون.

\_دعنى أصارحك بأن من الجنون ما يعجبني.

\_ هكذا أنت، لا تفكرين أبدا في العواقب.

فحدجته بنظرة متحدية من عينيها السو داوين الشهلاوين، وقالت:

\_غاية الحكمة ألا نفكر في العواقب.

-الله . . الله . . خطوة واحدة تبقى ثم يدركني اليأس من ناحيتك .

ـ ما صبرت عليك إلا لإيماني بحسن نواياك.

ـ تذكري عمتك، والعاقل من اتعظ بغيره.

-عمتى؟! . . ما أروعها!

فكبح غيظه ولكن وجهه ازداد تجهما وهتف:

\_مناقشة لا تعد بنتيجة طيبة.

ـ هكذا خلقت، فدعني وشأني.

ـ لا . . لا . . علينا أن نتدبر أمرنا طويلا .

\_ ما الفائدة؟

- المزيد من التفكير لا يضر.

\_ إلا إذا جر وراءه مزيدا من التردد والخوف.

```
_لعلك تهربين من المسئولية.
```

\_ ليس في حياتي هروب، إنها سلسلة من المغامرات، وكل مغامرة تحمل في طياتها مسئولية مهمة . . .

\_والخسائر ألا يدور لها في تقديرك حساب؟

\_ ما تظنه خسارة أراه ربحا.

\_ أتمنى ألا تترامى خواطرك إلى الناس!

\_الناس . . . الناس . . . الناس . . .

\_ إنهم خطر مدمر.

\_ إنهم خطر على من يهتم بأمرهم .

فقال بنبرة مرتفعة:

\_ معى المنطق ووصية أبينا رحمه الله.

فانحرفت بعينيها عن عينيه وقالت بهدوء:

ـ لى أيضا منطقى وهو لا يتفق مع وصية أبينا رحمه الله!

\_عجبا! عرفتك دائما بارة بالوالدين.

\_هذا حق، ولكن لكل شيء حدوده.

\_ أليس من الجحود الاستهانة بوصيته؟

- أبدا، طالما أننى أفعل ذلك في سبيل الحياة التي أحبها، والتي علمني كيف أحبها وأحترمها. .

ـ هو أيضا كان يحب الحياة.

- الحياة التي أحبها غير الحياة التي أقبل عليها.

وتبادلا نظرة مليئة بالانفعالات، وفصل بينهما صمت كئيب، حتى تساءل:

\_والعمل؟!

فقالت بأسى:

\_آسفة على الإزعاج.

ـ لا يمكن أن أفرط فيك.

\_ولكننا لا يمكن أن نتفق.

\_الانفصال يعنى كارثة لكلينا.

ـ ليس الأمر كما تتصور.

```
_يجب أن نستمر معامهما كلفنا ذلك من عناء.
```

ـ وهل نتحمل النقار ووجع الرأس إلى الأبد؟

ـ بل إلى أن نجد ملتقى للاتفاق.

\_أخاف أن يكون ذلك وهما يا أخي.

\_أبدا، المهم ألا تنفذى قرارك الأرعن بهجر بيتنا.

\_معذرة، لو لا أزمة المساكن ما كان يجب أن نبقى فيه يوما واحدا.

\_ هو اليوم نعمة كبرى إذا قيس بسكنى المقابر.

\_أعترف أنه أحسن قليلا.

ـ لا تسخري يا جاحدة، أتنكرين أنه شهد أسعد أوقاتنا؟

ـ لا، ولكن ماذا يشهد اليوم؟

\_ وبيت خالتك ليس بالجنة على أي حال، إنها تنظر إلينا من فوق!

ـ ولكني أستطيع أن أتفاهم معها بسهولة. .

- إنها تحتقرنا، أشك أحيانا في أنها شقيقة أمنا، وهي في نظرى مسئولة مسئولية كاملة عما حصل لعمتك . .

\_عمتى؟! أين نحن من عمتى؟!

\_اسمعي، لا أبرئك من الانتهازية!

فضحكت قائلة:

\_الله يسامحك . .

\_ المهم ألا نفترق وألا نيأس من الاتفاق.

فقالت بنبرة واضحة:

ـ لا تتوقع تنازلا من ناحيتي.

ـ ولا تتوقعي تنازلا من ناحيتي.

\_إذن فلن نجني إلا تعب القلب ووجع الرأس.

فقال بجدية ورجاء:

\_وأيضا الوفاق. .

# خيال العاشق

تزوج على الصناديقى زينب رأفت بعد انقضاء عام كامل على مقتل زوجها السابق وابن عمها سليمان عيسى. أرعشتنى قشعريرة وقلت لنفسى بحسرة: «سبقنى». ولعل أكثر من شخص فى شارعنا ردد ما قلت فيما بينه وبين نفسه.

زينب وردة حينا اليانعة، استبقنا جميعا إلى طلب يدها، ولكن أمها الشركسية المتعجرفة زوجتها بابن عمها سليمان. ساقط ابتدائية متخلف العقل ومن ذوى الأملاك، والدنيا حظوظ. يمين الله ما عرفنا الحزن الجماعي كما عرفناه في تلك الأيام. ومضى كل يضمد جراحه بالطريقة التي تناسبه.

اكتشفت جثة الزوج ذات صباح بعطفة الحفناوى، واكتشفها أول ساع للرزق، بياع اللبن. قتل وهو راجع إلى مسكنه آخر الليل. كانت الشوارع والحوارى الفرعية تسبح فى الظلام لم تدخلها الإنارة بعد. وكان الرجل من هواة السهر ويعود كالعادة سكران أو مسطولا.

وجاءت التفاصيل - كما وردت في كوكب الشرق - مؤيدة مصرعه بضربة عصا غليظة أو آلة حادة على أم رأسه. ووضح أن الباعث على القتل هو السرقة، فقد جرد من ساعته الذهبية وخاتمه الماسي ومحفظته. وزلزلت الجريمة الحي كله، وصارت حديث النساء والرجال في العباسية شرقيها وغربيها، وتنبأ أهل الخبرة بأن شيطان القتل لن يدعنا في سلام. وتبادلنا النظر في مقهى قشتمر في وجوم، معلنين الأسف، كاتمين أي بادرة ارتياح. وأرجعني نواح زينب إلى الماضى فاستثار المنسى من الذكريات.

ولاحظ الفران أن عامله «بيضة» ينفق عن سعة، وأنه يبتاع الكونياك من خمارة الميدان بدلا من الكحول الأحمر الذى كان يشتريه كل مساء من البقال، فسأله عن الخبر فاعترف الرجل المدمن بأنه عثر على محفظة في عطفة الحفناوي فاعتبرها رزقا من الله. وبلغ الفران قسم الوايلي فقبض على بيضة وحقق معه ثم حول إلى المحاكمة بتهمة القتل والسرقة وقضى عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

هكذا انتهت قضية قتل سليمان عيسى. لا شك في أن الحلم القديم استيقظ في قلوب كثيرة. واستيقظ في قلبى على وجه اليقين، ولكنى انتظرت الوقت المناسب. كل عاشق قديم رسم خطة وانتظر الوقت المناسب طاويا صدره على سره. وعلى الصناديقى فعل مثلنا ولكنه كان أقدر منا جميعا على تدبير المناورة وانتهاز الفرصة، كما كان باعتراف

الجميع - أجرأنا على الاقتحام، وفاز باللذة الجسور. كنا جميعا من صغار الموظفين، أما هو فقد ورث عن أبيه محل منى فاتورة بالغورية فحاله المادية معدن بالإضافة إلى خبرة مبكرة بالحياة وتمتعه بإرادة صلبة وفحولة نادرة. في الوقت ذاته هدهدت أم زينب من عجرفتها بسبب ترمل ابنتها الجميلة واقتران اسمها بحكاية مصرع زوجها فوافقت على الزوج الجديد مزدردة امتعاضها التقليدي.

وكان من عادتى أن أعالج أحزانى بالمشى المنفرد فى ميدان المستشفى الفرنسى وأرض المولد النبوى. ولما مررت بالبيت رقم ١٠ المكون من دورين على ناصية الميدان دهمتنى ذكرى قديمة بعض الشىء فدق قلبى دقة عنيفة انطلقت كإنذار مرعب. لا لأن على الصناديقى وعروسه يقيمان فى الدور الأول، ولكن لمنظر تكرر مرتين قديما دون أن يثير ظنونى فمر بسلام. تذكرت أننى رأيت زينب فى حياة زوجها السابق تدخل هذا البيت مرتين. يومها اعتقدت أنها تقوم بزيارة وانتهى الأمر. الساعة يلوح لى وجه آخر للمسألة. فى ذلك الوقت كان الصناديقى يقيم فى الدور الأول بمفرده بعد وفاة أبيه! قد يقال إنها كان تزور أسرة الشيخ محرم - أستاذنا القديم - المقيمة فى الدور الأعلى، ولكن الشك يساورنى فى ذلك . لم؟ إلام تريد هواجسى أن تقودنى ؟!

أكان ثمة علاقة بين الصناديقي وزينب؟! الصناديقي من ناحية مثال للاستهتار والمجون، لا يرعوى عن فعل، ولا يعقله أدب أو خلق. وزينب من ناحيتها اعتبرت في زمانها عصرية ولم يكن للدين ولا التقاليد أثر ملموس في بيتها. وحتى لو كان السبب المعلن للتردد على البيت هو زيارة آل محرم، فهل يمنع ذلك من التسلل إلى مسكن الصناديقي عند الذهاب أو الإياب؟! ليس شكا ما أتخيل ولكنه اليقين. وهي لم توافق على الزواج به على رغم كثرة المريدين إلا استجابة لتلك العلاقة الآثمة القديمة. لم لا؟ يقينا إنها لم تحب زوجها السابق ولم تحترمه، ولو لا سطوة أبيها ما قبلت أن تتزوج به. وقد انصرف عنها جميع عشاقها احتراما لقدسية التقاليد المرعية، ولكن الصناديقي لم ينصرف ولم يسل، ولم يجد من قيمه ما يصده عن المغامرة. وأصر وألح حتى المتجابت المرأة لعواطفه ولبت نداءه.

حاولت أن أنفض عن رأسى تلك الأفكار المحمومة ولكننى لم أستطع، وطاردتنى كأنها حقيقة واقعة. وليتها وقفت عند ذلك الحد ولكن ثمة فكرة سوداء انطلقت كما ينطلق عفريت من قمقم. وسوست لى بأن الصناديقي يكمن في قاع الجريمة التي أودت بحياة سليمان عيسى! لم لا؟ إنه الوحيد بين أقراننا القادر على القتل. طالما عرف بيننا بالانفعال الأهوج والعدوان، ومعاركه الشخصية لا تحصى. ولا أنسى دهشتنا يوم وجه الاتهام إلى «بيضة» عامل الفرن، فإن أكثر من فرد قال:

- بيضة؟! . . من يتصور أن بيضة يمكن أن يقتل؟!

ولكن البعض تفلسف قائلا:

\_إن أبعد الناس عن شبهة القتل قد يقتل في لحظة جنون!

كلا، بيضة لم يقتل، ولكن سوء حظه ساقه للعثور على المحفظة التى تركها القاتل لإيهام الشرطة بأن السرقة كانت الباعث على الجريمة لا الحب. دبر الشيطان فأحسن التدبير، ولكن هل شاركته زينب في مؤامرته؟ عند ذاك الفرض خذلني خيالي المحموم، أما جريمة الصناديقي فقد تمثلت لى حقيقة واقعة. عبثا. . عبثا. . حاولت التملص من قبضتها.

فى الوقت نفسه لم أفاتح أحدا بما يمور فى أعماقى. أكره أن يسخر منى ساخر أو يتهمنى بالجنون. وأسترق النظر إلى الصناديقى ونحن بمجلسنا بمقهى قشتمر فأراه هادئا أو ضاحكا ينبض وجهه المتورد بحلاوة شهر العسل. أيكن أن تمضى الجريمة بلا أثر تخلفه فى القاتل؟! وأراه أحيانا يسير فى الشارع وزينب تتأبط ذراعه كأكمل ما يكون الزوجان سعادة، فأذكر بأسى بيضة الملقى فى ظلمات التأبيدة بلا ذنب. وأتساءل: أين العدل؟! وأين الرحمة؟! وأحاول مناقشة أخيلتى وتفتيتها فلا أستطيع، ولا أجد من أشركه فى سرى لعله يخفف عنى بعض ثقله. وقلت لنفسى منذرا:

- إنى مريض، ولا بد من الشفاء قبل أن أتردى بلا أمل.

وخطرت لى فكرة لم أتردد فى تنفيذها. حررت إليه خطابا غفلا من الإمضاء، وسجلته على الآلة الكاتبة فى الوزارة. فى جمل برقية أكدت له أنى على علم تام بجريمته، وبعلاقته الآثمة السابقة بزينب، وبكل خطوة خطاها فى ارتكاب جريمته، وتهددته بالانتقام القريب. وعنونت المظروف بعنوان مقهى قشتمر وأودعته صندوق البريد بيدى. كنا نجتمع كل مساء بالمقهى، ومرة جاء النادل بالخطاب للصناديقى وهويقول:

\_ تسلمته من عامل البريد صباحا.

تناوله الشاب بدهشة قائلا:

ـ أول خطاب يجيئني في المقهى. .

وعلى سبيل الاحتياط تنحى جانبا ليقرأه. أثار الخطاب اهتمام الجماعة لحظة ثم انخرطت في السمر. وجعلت أنا أراقبه من وراء وراء ملهوفا على رؤية رد الفعل. هل يضحك ساخرا؟ هل ينفعل ويغضب؟ لا هذا ولا ذاك. وجم وسكن وانخطف لونه. غاض من وجهه التألق والعنفوان. جمد وخمد وكأنه نام. والتفت أحدنا نحوه متسائلا:

\_ خير؟

فأجاب وهو يدس الخطاب في جيبه ويرجع إلى مجلسه:

\_ليست خيرا على أي حال!

ـ لم والعياذ بالله؟

ـ مشكلة من مشكلات العمل، ولكن لا خطورة في الموضوع.

ونظر في ساعته ثم قام وهو يقول:

\_يستحسن أن أقوم بزيارة عاجلة .

وحيًّا وانصرف. لم يعد ثمة مجال للشك. انكشف المجرم ولم أخطئ في الحساب. ولكن ماذا بعد؟! لم يحضر في اليوم التالي، ولا ما تلى ذلك من أيام. وسأل البعض عنه في بيته، فقيل لهم إنه مشغول. وعلمنا بعد ذلك بأنه سافر في مهمة عاجلة إلى سوريا، ولكنه لم يعد من مهمته حتى اليوم! واضطرت زينب إلى الإقامة مع أمها في شارعنا. وعرفنا بوصفنا جيرانا أنها مرضت بمرض عصبي، وأنها تعالج بالطب، وعولجت أيضا بالزار، ولكن من دون جدوى.

هكذا انتهت أسطورة زينب الجميلة وبدأت رحلة زينب المريضة إلى الأبد. لم أشعر بالنصر أو الارتياح إلا لحظات عابرة. اعتراني قلق وتطايرت برأسي الهواجس وخيم على قلبي هم ثقيل. ماذا فعلت؟ ما جدوى ما فعلت؟ . . . ما دور زينب الحقيقي في المأساة؟ وماذا أفاد ضحية الليمان من هذا كله؟ حقّا تخيلت وحكمت على الآخرين ولكن كيف يكون الحكم على أنا؟!

# غدا تغرب الشمس

فقْدُ الطعام سحرَه وجاذبيته ليس بالحال العارضة التي يصبر عليها يوما أو يومين. وعليه فيجب أن يستشير طبيبه: طالما عد نفسه من السعداء لاقتناصه ستين عاما من الزمن وهو على أتم ما يكون من الصحة والعافية. وعلى رغم نشاطه المتواصل بوصفه رجلا من رجال الأعمال، فإنه لم يهمل جانب الأناقة والرياضة في حياته الثرية، يتبدى دائما في أجمل صورة ويحسن السباحة والتنس ولا تفوته الرعاية الدقيقة لصحته.

زار طبيبه بميدان الأزهار، وفحصه الرجل بعناية وعلى مهل، ثم قال:

\_الكبد.

ندت عن يده حركة كالاحتجاج وخاطبه كصديق قائلا:

\_ أنت تعلم أنني معتدل جدا في الشراب.

ـ لا بد من أشعة .

هذه الإجراءات هي ما تضايقه في الطب الحديث، ولكن لا سبيل إلى التراجع. وصعد إلى الدور السابع بنفس العمارة مسبوقا بتوصية تليفونية. فالتقطت له صورة. ذهب بها إلى طبيبه في مساء اليوم التالى. وقرأها الطبيب ثم قال بإيجاز:

ـ لا بد من تحليل الدم.

وساوره قلق جدى لأول مرة بوصفه ذا تجارب مأساوية سابقة في أسرته. فقال:

\_ في الأمر اشتباه؟

\_ سيسفر عن نتائج حميدة بإذن الله.

ومضى إلى معمل التحليل مهموما مغتما. وانغرزت الإبرة في كبده مصحوبة بآلام لم يتوقعها.

وفي مساء اليوم التالي ذهب بالنتيجة إلى الطبيب، وقال للطبيب وهو يتفحصها:

\_ صارحني بالحقيقة الكاملة. إني مستعد لذلك.

فقال الرجل بجدية:

\_ هيهات أن يسهل خداعك . .

فقال متظاهرا بالبساطة:

\_إذن فهو ماكنا نخشاه؟

أجاب بإيماءه من رأسه، فقال المريض:

\_ وإذن فلا شفاء ولا دواء ولكن مجرد مسكنات!

- بل يرجى إيقاف الورم وليس هذا بالإنجاز القليل.

\_ أتنصحني بالسفر إلى الخارج؟

ـ ما كنت لأتأخر عن اقتراحه عليك لو أفاد.

وتفكر قليلا ثم سأله:

\_ هل يمكن أن تحدد لى المدة الباقية من حياتى.

فقال بعجلة.

- كلا. الأعمار بيد الله وحده.

ـ ولو على وجه التقريب؟

ـ كلا. كلنا أمام الموت سواء. وقد يسبقك إليه جميع الأصحاء من أصحابك؟

فقال برجاء:

\_ جنبني الألم ما استطعت.

\_هذا متيسر.

بين يوم وليلة. بل في غمضة عين. مذهل. حقا مذهل. خاطب نفسه بقوة: «حذار من الانهيار». وقال لها أيضا: «سلمي بهذا الواقع كأى واقع آخر». من أول لحظة قال له عقله كلاما مليحا ولكنه لم يستطع أن يخلصه من قبضة الهزيمة والخوف والأسى. وقال له صديق:

\_ليتك تستطيع أن تتناسى الموضوع.

فقال:

ـ هذا ما أحاوله. وإلا فلن أنجز شيئا.

أجل، أمامه واجبات معقدة كثيرة. أو كما قال لنفسه: «لولا الأسرة لقمت بسياحة حول الأرض غير مبال بشيء». وفكر أول ما فكر في عمله، فتراءى له لأول وهلة أن يتخلى عنه لنائب عنه، ولكنه سرعان ما استبعد الفكرة ما دام أن العمل سيشغل وقته وينقذه زمنا لا يستهان به من الوحدة والأفكار المضادة. وانهمك في توزيع ثروته ومشاورة محاميه بما يحقق الاستقرار لأهله وتوفير الضرائب التي يمكن توفيرها. ولم يبح بسر مرضه إلا لزوجته، أما الأبناء فقد رسم خطة لإعدادهم للنهاية دون إزعاج لا ضرورة له قبل الأوان. . وواصل ترشيده لهم في الأمور التي تهمه كالجنس والمخدرات وشئون المال والعمل.

والحق أن انه ماكه فى ذلك كله خفف من قسوة محنته، وبخاصة فى إبان حدتها وشدتها. واستعاد شهيته للطعام ولم يشعر بأى ألم مما هجست به نفسه. ومارس رياضاته المحبوبة باعتدال. ووجد امتنانا كبيرا للعلم وما أبدعه من مسكنات، ولم ينقطع عن ناديه وأصحابه ولا عن شجون الحديث فى الاقتصاد والسياسة. وكلما ألمت خاطرة سوداء ردد فى باطنه قول طبيبه وصديقه: «كلنا أمام الموت سواء». بل إنه مع مرور الزمن أخذ يؤمن بأن مرضه أتاح له فرصا لم تكن مهيأة له من قبل.

ألم يستعد لأمور كثيرة كان يمكن أن تترك معلقة وأن يشقى بها أهله؟ واعترف أيضا بأنه خفف من عبء الدنيا الذى حمله على كاهله طويلا وفى معاناة مستمرة. حقا ما زال يواصل عمله ولكن هان توتره العصبى الذى لم يرحمه جل حياته. إنه يعمل من أجل الدنيا ولكنه لم يعد أسيرا فى قبضتها. وانجابت عن وجدانه مخاوف كثيرة طالما ناوشته مع كل طلوع شمس. موت أول ابن له فى عز الشباب، ماذا يعنى الآن؟! حسده لأقران له أدوا دورا أكبر من دوره فى تاريخ وطنه. تدبير الدولارات اللازمة لشراء مستلزمات

الإنتاج . الركود الاقتصادي والخوف من العجز عن تسديد بعض الأقساط للبنوك . مستقبل البلد السياسي وما ينذر أمثاله من تقلبات مجهولة .

أجل يصح له اليوم أن يتساءل عما ينتظره بعد الموت. إنه لم يدخل في حياته جامعا إلا في مناسبة دعى فيها ضمن من دعوا ليكونوا في شرف استقبال رئيس الجمهورية. لم يؤد فريضة دينية قط ولا يعرف عن دينه شيئا يذكر. ولكنه يعتبر نفسه من المؤمنين بالله ورسوله. ويؤمن بأن الله أرحم الراحمين بمخلوقاته. فضلا عن أنه لم يرتكب في حياته إثما كبيرا، كما كان كريما مع الفقراء من أقاربه وأصدقائه. ولم يفكر في أن يعرف من شئون دينه ما فاته أن يعرف خشية أن تفتح له المعرفة أبوابا تفسد عليه صفوه وطمأنينته إلى رحمة الله. أقنع نفسه بأن إيمانه البسيط سينقذه بلا حاجة إلى مزيد. ومرت له لحظات خيل إليه فيها أنه اليوم أسعد عماكان أمس.

وعجب لذلك عجبا شديدا. أكان يضمر كراهية لحياته الماضية على رغم الصحة والنجاح؟ أكان يجاهد وهو لا يدرى ليتحرر من قبضتها العاتية؟ هل ضاق بأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا وود أن يتعامل معها كأنه يموت غدا؟

وقال لصديقه يوما وهما يتناجيان:

ـ المرض لقنني درسا، وهو: أن الموت صديق في ثياب عدو.

# على ضوء النجوم

فى الصباح الموعود تجمع الفريق وهو على أتم الاستعداد. الشتاء يطوى ذيوله والجو ينفث فى الأرواح الحيوية والنشاط. ارتدى كل فرد بنطلونا صوفيا و «بلوفر» رماديا، وغطاء رأس من القطن الأبيض، وانتعل حذاء من المطاط. وجيء بشاحنة متوسطة فحملت بالأطعمة الجافة وقوارير المياه. وهل علينا رجل فارع الطول واضح الملامح مهيب الطلعة، مثلنا فى زيه كأنه واحد منا، غير أنه يطوق عنقه بقلادة تدلى منها صفارة فضية فوق صدره العريض. قال بصوت جهير:

ـ أنا مرشدكم، والله يوفقكم. هل اطلعتم على التعليمات؟

فأجبنا بالإيجاب، فعد ثلاثا ثم قال:

ـ سيروا ورائي على بركة الله.

فمضت القافلة تخترق الصحراء والسيارة تتهادى وراءها. رحلة كل عام ولعبته التي تجرى تحت رعاية اتحاد الأندية الرياضية. يسير الفريق وراء المرشد، وعلى كل أن يخمن

الواحة التي يقصدها، معتمدا على ما حصل من معلومات عن الصحراء، ومن يصدق تخمينه يحصل على الجائزة السنية. والجائزة لا تقسم، وينالها كل فائز وإن تعدد الفائزون. سرنا مع طلوع الشمس، يخيم علينا الصمت، نستذكر التعليمات حتى لا نخرج من السباق لهفوة عارضة، وغارس ما أوتينا من قوة ملاحظة وفطنة ومعرفة يحدونا الأمل في الفوز. المنظر يتمادى، وتختفي من أبعاده المعالم، ويمضى على وتيرة واحدة تبعث على الملل. وقاومت الرمال أقدامنا، واقتضتنا جهدا إضافيا، وثقل الوقت، وتساءلنا: ألا يوجد محطات للراحة؟ شعرنا بالحاجة إلى الكلام لولا أنه ممنوع، أما مخاطبة المرشد فتعتبر خطيئة. إنها رحلة ممتعة وواعدة، ولكنها شاقة أيضا، بل شاقة فوق ما تصورنا، ولا يخبرها بحق إلا من يكابدها. وحدث أن تبادل زميلان كلمة بسبب لا ندريه، وإذا بالمرشد يتوقف عن السير ويلتفت نحوهما كأغا رآهما بعين ثالثة، وقال بحزم:

\_ إلى السيارة.

قال أحدهما:

\_سألته عود ثقاب لأدخن.

فقال المرشد بصرامة:

\_التدخين ممنوع أيضا، اذهبا. . .

ولاح القهر في وجهى الرفيقين، ولكنهما أذعنا لأمره مرغمين فرجعا إلى السيارة يجران ذيول الخيبة.

وقال بوضوح:

- واجبى لا يتضمن أي تساهل مع المتسيبين أو الكسالي أو المنحرفين. .

وعند الضحى أوشك أن ينهكنا التعب. وفترت قوانا في الملاحظة والمتابعة. ووضح لنا أنها رحلة شاقة بكل معنى الكلمة وامتحان قاس للكرامة وإن جرت في إطار الرياضة. وتراءت لكثيرين لهوا ولعبا. واشتد الوقت وغلظ، وتاقت أنفسنا إلى لمسة من الراحة، وإذا بالمرشد ينفخ في الصفارة ليشد الانتباه إليه، ثم يصيح بنا:

\_عليكم أن تفعلوا مثلى.

واندفع يجرى جريا هادئًا مع رفع الساقين وتحريك الذراعين. حلمنا بدعوة إلى الراحة لا إلى مضاعفة الجهد. واضطررنا إلى محاكاته بقلوب حانقة ووجوه مكفهرة. وارتفعت الشمس نحو كبد السماء مرسلة أشعة ساخنة على رغم عذوبة الهواء. وتعثر شاب فندت عنه آهة وتوقف مغلوبا على أمره، فصاح المرشد:

- إلى السيارة!

هكذا خرج سيئ الحظ من السباق، وأمدنا خروجه بشىء من الصلابة والصبر، ولاحت عن بُعد صخرة عاتية، كأنها صغيرة، تشبه إلى حد ما رأس أبى الهول من الخلف، فاتجه الرجل نحوها، ولما بلغها نفخ في الصفارة مرة أخرى ووقف، فوقفنا ونحن نلهث ونكاد نسقط إعياء، والتفت نحونا وقال:

\_ جلسة للراحة وتناول الغداء.

افترشنا الرمال، ووزع علينا رجال السيارة لفافات وقارورة صغيرة من المياه. وفي صمت جعلنا نحل أربطة اللفافات، فوجدنا رغيفا وبطاطس وقطعة من الطماطم وشريحة من اللحم البارد وبرتقالة. التهمنا الطعام بشهية عظيمة وارتوينا ثم استلقيا على ظهورنا طلبا للاسترخاء أو النوم. وسأل أحدنا المرشد ببراءة:

\_ هل يمكن أن أدخن سيجارة هنا؟

فقال الرجل بهدوء:

- اذهب إلى السيارة!

وجم الشاب، وندت عن جار له ضحكة ساخرة، فقال المرشد للضاحك:

\_وأنت معه فورا!

ونظر الرجل نحوهما بتحد فلم يجدا بدا من الإذعان لمشيئته. وقام قبل أن ننال كفايتنا من الراحة فنفخ في الصفارة، وعد ثلاثا، ثم واصل السير. تبعناه ساخطين وصامتين. أيكون هذا الرجل مثاليا أم ساديا؟! وقلت لنفسي: صدق من قال: إن السلطة تكشف في صاحبها عن أحسن ما فيه وأسوإ ما فيه معا. وتذكرت من نصحوني بعدم الاشتراك في هذا السباق، ولكني لم أنس كيف يتباهى الفائز فيه بما أحرز على مدى العمر.

وأعملت في الملاحظة والاستذكار جماع ما أملك من قوة ومعرفة. حقا إنه سباق يتطلب قوة في الملاحظة وصلابة في الإرادة وصفاء في الذاكرة وتألقا في الذكاء بالإضافة إلى ما يحتاج إليه من شدة الصبر والاحتمال والشجاعة وضبط النفس، وحسن السياسة مع مرشدنا الجبار. وسارع إلينا التعب وساورتنا الهواجس وتوقعنا من ناحية المرشد مفاجأة جديدة تفوق سابقتها في عنفها. ومع ميل الشمس نحو الأفق انخفضت درجة الحرارة ونضح الهواء ببرودة غير مؤذية، وزادت سرعته فأنذر بهبوب عاصفة. ووهنت عزيمة شابين فتخلفا عن السباق باختيارهما ولاذا بالسيارة في كآبة واضحة. وتساءلت فيما بيني وبين نفسى: ألا يجوز على هذا الرجل ما يجوز علينا من التعب؟ لماذا يبدو وكأنما قد من عجينة غير بقية البشر؟!

وحدث ما توقعناه، فغير الرجل إيقاع السير واندفع يجرى بسرعة جديدة مضاعفة. بدأنا الجرى والليل يهبط، وخضنا الظلام على ضوء النجوم الخافت معرضين طوال الوقت لشىء نرتطم به أو شىء يرتطم بنا، أو حفرة نقع فيها أو منحدر ننزلق عليه. وتعذر علينا الاستمرار فى الملاحظة والتفكير حتى خيل إلى أن الحظ وحده كان وراء من فاز فى هذا السباق فى الأعوام السابقة. وأخيرا وبعد الإشفاء على اليأس انطلقت الصفارة وارتفع صوت المرشد آمرا بالوقوف. وقفنا ونحن من الإرهاق فى حال. ولعلنا لم نعد نظمح إلى الجائزة مؤثرين السلامة. وقال الرجل:

- العشاء، ثم النوم. نستأنف السير عند منتصف الليل، وبعد مرور ساعتين من التحرك تجمع البطاقات مسجلة عليها الأجوبة. نبلغ هدفنا بمشيئة الله عند طلوع الشمس...

وجىء بكلوب مضاء فعلق فى طرف عمود وغرز فى الرمال. وجدنا أنفسنا على مبعدة يسيرة من تل كبير. ووزع علينا العشاء وهو تكرار للغداء. كما وزعت علينا الأغطية والحشيات السفرى. واقترب المرشد من أحدنا ونحن نتناول طعامنا وقال له بخشونة:

\_معك قارورة خمر جرعت منها مرتين! اذهب إلى السيارة. . وصرخ الشباب غاضا:

ـ بيننا جاسوس دنيء . .

فصاح به:

\_هات القارورة واذهب إلى السيارة.

فقال بتحد:

\_ليس معى قارورة.

ـ لا تعرض نفسك للتفتيش.

ـ لن أسمح لأحد بتفتيشي.

ـ لن تسمح؟!

ومد نحوه يده فدفعها الشباب بجرأة غريبة. عند ذاك لطمه على وجهه لطمة عنيفة طرحته على الأرض. وفجأة اشتعل غضبنا جميعا ولم نعد نبالي بالسباق ولا بالتعاليم. وتطايرت أصواتنا الهادرة:

أى إهانة؟! . . لا نقبل الإهانة . . لكل شيء حدود!

تصفح الرجل وجوهنا بهدوء منذر، ثم قال:

\_ هذا تمرد عام، وإنى أعلن إلغاء الرحلة! سوف تحاكمون أمام مجلس إدارة الاتحاد، وسأنسحب فورا ودون تردد. وذهب الرجل إلى السيارة يتبعه رجاله حاملين الكلوب. ولم تمض دقيقة حتى تصاعد هدير السيارة، وتحركت بمن عليها حتى غابت في الظلام تاركة فريقنا بلا مرشد. وقفنا جميعا في دائرة واحدة، ذاهلين من المفاجأة، حائرين أمام وحدتنا الضائعة. ثم تفجر الحوار بيننا:

- كيف يجرؤ على تركنا في الصحراء بلا مرشد؟!
  - \_ سنرفع خصومتنا معه إلى اللجنة العليا.
    - \_ ولكن علينا الآن أن نفكر في موقفنا.
      - ـ نبقى في مكاننا حتى يطلع الصباح.
  - بل لابد من التحرك فكل دقيقة لها ثمنها .
    - \_ في أي اتجاه يكون التحرك؟
- ـ توجد ولا شك تخمينات شتى، نقترع عليها ونأخذ بالأغلبية.

وتضاربت الآراء ولم يكد اثنان يتفقان على رأى. وبعد مناقشات عنيفة تمخض النقاش عن خمس فرق. ورجعنا إلى الحوار تحت وطأة المسؤولية الثقيلة:

- \_قد نتوه فنموت عطشا أو جوعا.
- \_ أو نتعرض لوحش أو ثعبان أو قاطع طريق.
  - ـ لا مفر من المغامرة.
- \_ ألا يحسن بنا أن نبقى في مكاننا حتى يعثروا علينا؟
- ـ لا تعلل نفسك بأماني قد تصدق أو لا تصدق. لم يبق لنا إلا الاعتماد على النفس.

ومضت كل فرقة إلى وجهتها، واضعة ثقتها في رأيها، يحدوها الأمل في السلامة، ينبسط أمامها مصير ملىء بالاحتمالات كافة في ذلك الليل البهيم، وكأنهم على موعد مع طلوع الشمس.

# الجرس يسسرن

نظر في مذكرته ليراجع رءوس المسائل المطلوب إنجازها. هالته كثرتها. كلما ألقى عليها نظرة غبط من يستخدمون السكرتيرين لإنجاز الأعمال ولكن موارده لا تسمح بهذا الترف. ارتدى بدلته ليزور ابنته بعد انقطاع طال في غمرة شواغله. ولما اقترب من باب الخروج رن الجرس فعجب للطارق على غير موعد في هذ الساعة من الغروب. خاف أن

يشغله عن زيارة ابنته التي تنتظره للعشاء فمضى بخفة نحو العين السحرية ونظر فرأى وجهه واضحا تحت ضوء السلم. انقبض صدره انقباضا ثقيلا فتراجع إلى الصالة بنفس الخفة التي جاء بها عاقدا العزم على إهماله حتى يعتقد أن الشقة خالية فيذهب إلى حال سبيله. آخر من يود أن يلقاه وهو يعلم أن لقياه يعنى اختلال المواعيد وانقلاب الموازين. الجرس يرن، ينقطع وقتا ثم يعود إلى الرنين. متى يسلم بأن الشقة خالية؟ سيسأل البواب، سيقول البواب إنه في الدخل، أو إنه خرج دون أن ينتبه إليه. الجرس مستمر معلنا تصميم صاحبه وعناده. ولكنه سيصمت عاجلا أو آجلا.

وانتقل إلى حجرة المكتب المطلة على مدخل العمارة. وقف فى الظلام وراء خصاص نافذة ليراه عند ذهابه يائسا. لاذ بالصبر حتى سكت الرنين تماما. لم يشهد خروجه، ولكن يحتمل أنه غاب فى زحمة الطريق. ذهب على أطراف أصابعه إلى العين السحرية ونظر. وخنقه الغيظ أن يراه واقفا فى هدوء. ماذا ينتظر؟! ولم كف عن دق الجرس؟ هل شك فيه فتلفع بالصمت ليوقعه؟! ورجع إلى حجرة المكتب وهو من الحنق فى نهاية. وطلب ابنته بالتليفون.

- \_ ألو .
- \_أنا والدك.
- \_مازلت في البيت؟!
- ـ صاحبنا واقف أمام الباب.
  - \_أعوذ بالله.
- ـ سأتركه حتى ييأس، ربما تأخرت قليلا.
  - \_أنا منتظراك ومعى الأولاد.
    - إلى اللقاء يا حبيبتي . .

وقف وراء الخصاص يراقب الطريق. ولم يطل انتظاره هذه المرة. رآه يغادر العمارة ويتوارى في الشارع الجانبي. تلقى دفقة منعشة من الارتياح والسرور. وتريث دقائق ليطمئن إلى ابتعاده تماما عن مجال تحركه. ومضى إلى الباب ففتحه. وإذا به يجده واقفًا ينتظر في صبر وتصميم. ذهل. أدرك من فوره أنه خدعه وغلبه. وتمالك نفسه متظاهرًا بالدهشة. وتمتم:

\_أهلا.

تساءل الآخر وهو يدخل قبل أن يؤذن له:

\_ألم تسمع الجرس؟!

- أبدا، قمت من النوم متأخرًا فهرعت إلى الحمام، ثم ارتديت ملابسي بسرعة لموعد مهم. آسف.

#### قال القادم:

\_أزف الوقت، حسن أن أصادفك مستعدا، ولكن عليك أن تغير رباط الرقبة. .

# فقال باهتمام:

- ابنتي تنتظرني الآن.
- \_ مهمتنا لا تقبل التأجيل.

ارتبك، في الوقت نفسه تنبه إلى وقوفهما في المدخل، فقال:

- ـ لا مؤاخذة . . تفضل بالجلوس في الداخل .
  - ـ لا وقت لذلك يا عزيزي. .
  - \_لكنها مفاجأة غير مسبوقة بميعاد .
- ـ من المتفق عليه أن أحضر في الوقت المناسب دون ميعاد.
  - \_ يوجد أكثر من وسيلة لتنبيهي.
  - أنت أول من يعلم بشواغلي التي لا تترك لي فراغا.

# فتساءل برجاء:

- \_ ألا يمكن أن نؤجل المشوار للصباح؟
- \_حقا إنى أبدو فظا، ولكن الأمر ليس بيدى كما تعلم.
- البنت كبيرة الرجاء في أن ينهى محضري الحل المناسب لمشكلة طارئة.
- \_ يا سيدى الفرص لا تنقطع، وما أكثر المشكلات التي تُحل بلا حلال!
  - فقال برجاء أخير:
  - ـ لا شك في أنك تعلم بمدى احترامي لك.
- علم الله أنها عاطفة متبادلة ، ولكن العمل لا يرحم فضلا عن أنه ينجز لصالح الجميع .
  - ـ طيب، جاري أنت تعرفه طبعا، مشكلتنا واحدة، يمكن أن يحل محلى اليوم.
    - ـ لا . . لا . . لا . . دوره أبعد مما تتصور .
    - ـ هل يتغير نظام الكون إن لم نذهب هذا المساء؟
      - ـ بل في هذه الساعة أيضا!
    - ـ إنك تحب النظام لحد الإدمان، ولكن الحياة تتطلب المرونة أحيانا.

\_إنى أعرف واجبى تماما.

\_ألا ترى أنها مفاجأة لم أستعد لها؟

\_مفاجأة؟! حسبتك تتوقعها في أي لحظة.

\_هموم الحياة تنسى!

- أنا مثلك في الضغوط ولكنني بفضل الله لا أنسى.

ـ كل شئ يتغير إلآك.

\_أحمد الله على ذلك.

رد قائلا:

\_ يا لها من مأساة!

\_إنها أطيب فرصة تسنح.

\_أتسخر منى؟!

- السخرية لا تتفق مع عملي! وفضلا عن ذلك فأنا أعرف أنك مقتنع بما نفعل.

ـ مقتنع أو مسلّم به، ولكن لا حيلة لى فيه.

\_ إنه قانون عام احترمته جميع الحكومات على اختلاف منازعها .

ـ ما شككت في ذلك قط، ولكن ما أكثر الكوارث التي يجيء بها!

لو لم يكن لتعرضنا لكوارث أشد. لا تضيع الوقت.

فقال بتسليم:

\_ دعني أتلفن لابنتي معتذرا.

ـ لا . . آسف . . ضاع وقت كثير .

\_ دقيقة واحدة.

فهز منكبيه ضجرا وقال:

\_ما عليك إلا أن تغير رباط الرقبة.

لما آنس منه ترددا مديده فحل عقدة رباط رقبته. وأخرج من جيبه رباطا آخر مناسبا. وفرد ياقة القميص وطوقه به، ثم راح بعقده برشاقة ومهارة، وثنى الياقة. ألقى عليه نظرة فاحصة وقال بارتياح:

\_غاية في الأناقة.

تأبط ذراعه، ومضى به، ثم أغلق الباب.

# وصية سواق تاكسي

لوحت للتاكسى بيدى فأقبل نحو موقفى فوق الطوار. جلست إلى جانب السواق وأنا أقول: «جريدة الفجر من فضلك». التفت الرجل إلى باهتمام حرت فى تفسيره. أيكون من الموظفين الذين يواجهون أعباء الحياة الجديدة بعمل إضافى؟ كلا، شكله يقطع بأنه ليس موظفا. رجل ضخم كأنه من رافعى الأثقال، ريان الوجه، غليظ القسمات، تطل من عينيه الحادتين نظرة قوية متحدية، ويده القابضة على المقود تذكر بالسلحفاة حجما وصورة. هيئته مستفزة معدة للمعارك. وسألنى بصوت خشن متهكم:

\_جريدة الفجر؟!

فقلت متجاهلا تهكمه:

\_نعم.

فقال باستهانة وقحة:

\_ طظ!

وقدر ردة الفعل السيئة في نفسي فاستدرك:

\_ طظ في الجريدة لا مؤاخذة، أنت لا شأن لك بالموضوع.

\_أي موضوع؟

\_عندكم كاتب اسمه الولد على علام!

فقلت مصححا:

\_ الأستاذ على علام من أنجح كتاب العمود اليومي.

فدوي صوته وهو يقول:

\_طظ وطظ وطظ!

191311\_

\_ليتك تبلغه رأيى، خذرقم التاكسى، اسمى عتريس الغندور، وليته يغضب ويجىء لتأديبى فأسوى به الأرض ببصقة واحدة، وعد على ونذر ألا أمد له يدا أو رجلا، بصقة تكفيه وزيادة.

أسفت على عجزى عن الغضب الواجب للفارق غير المحدود بين ضعفى وقوته، وقلت:

ـ لا أفهم شيئا، ولكني مقتنع تماما بأنه لا ضرورة لهذا الغضب.

فقال وهو يزداد انفعالا:

ـ حضرته كتب عمودا عن السواقين الذين لا يشغّلون العداد، ثم حرض علينا وزير الداخلية.

فقلت بهدوء:

ـ هذا رأى، ولعله تلقى شكاوى كثيرة من الأهالى . .

- أهالي؟! وهل يهمه أمر الأهالي؟! لمحته مرة في سيارة قد المترو، منتفشا كالديك الرومي. ماذا يعرف عن همومنا ليشرع ويحرض، ابن القديمة؟!

\_ لا . . لا . . من فضلك . .

ثم بنبرة واضحة:

لو عرفته عن قرب لغيرت رأيك في الحال.

فصاح:

\_ لو قابلته لشوهت وجهه حتى لتجهله زوجته.

\_المسألة بسيطة ، لماذا لا تكتب له بوجهة نظرك؟

فقال بصوت كالرعد:

- وما قيمته في الدنيا إذا لم يعرف الحقائق بنفسه؟! . . هو صحفي أم سائح غريب؟ ألم يسمع عن الغلاء؟ وكيف تحدث رقيعا عن الفول والطعمية وهو لا يهمه إلا الويسكي والسيجار؟! اللعنة على كتاب درب الأغوات!

\_الحق، والحق يقال، إنه من أصدق دعاة العدالة الاجتماعية. .

فأصدر صوتا إسكندريا وضحك طويلا ثم قال:

يا حلاوة! . . يا حلاوة! . . عدالة تجار العملة والمخدرات!

ـ عن كل شيء كتب.

- هل كتب عن أبناء «فلان» من أين لهم القصور والملايين؟

ـ لا تصدق كل إشاعة.

\_إشاعة؟! . . وعلان الذي نشرت الصحف أنه سرق منه خمسون ألفا من الدولارات؟

ـ ما أكثر حملاته عن الانحراف والمنحرفين!

ومضى يعد أسماء رجال ونساء، ثم قال:

\_ يا خبر أسود يا هوه. . ينسى كل هؤلاء ويتشطر على عداد التاكسى . . ؟! وضاق صدرى ، فقلت : «اسكت!» ، لعله يسكت ، ولكنه لم يسكت وواصل :

\_إذا خاف الكاتب فلا يصح له أن يزعم أنه كاتب. .

عدت إلى الكلام مضطرا فقلت:

ـ توجد حدود. . أنواع من الرقابة الداخلية . .

\_والرجولة؟! . . عليه أن يرفض!

فكرت فيما يجب قوله، ولكنه سبقني قائلا:

ـ ستقول الحياة . . المعيشة . . الأولاد؟!

ـ أظن أنها هموم حقيقية .

- عظيم . . سلمنا . . وإذن فلا يحق له أن يهاجم عداد التاكسي . . ويجب عليه أن ير تدى فستانا وحجابا وحذاء بكعب عال ويقول أنا مرة . . !

#### الميدان والمقهى

١

الصباح مشرق، السماء صافية، الربيع يزفر فيفعم الجوحلاوة. الميدان يستيقظ بدوره الحديثة وآثاره العتيقة، الدكاكين تفتح أبوابها، الألبان والفطائر تزهو في معارضها، المقاهي تستقبل العاملين والخاملين. جلست مع الشاى الأخضر أراوح بين النظر والتذكر، مستمتعا بالصحة والأمل وأحلام الشباب. لم يخل المناخ مما يكدر، الصفو، فهذا رجل ذابل العينين من البكاء والسهر، يسأل عن مكتب الصحة، وهذه امرأة طاعنة في السن تتحرى عن أقصر السبل إلى سجن مصر، ولكنها تذوب في حوادث كل يوم. في الوقت نفسه يتهادى صوت أم كلثوم من الراديو ليسعد صباح السامعين. أحتسى الشاى وأطرب وأنعم بالسمر مطمئنا إلى أن الأكدار عابرة وأن الجمال أبدى لا يذعن لشيئة الزمن.

۲

انتصف النهار. وجاء الكباب. وراح النادل يرفع الإبريق والأكواب ويعد المائدة للغداء.

وقال صاحبي:

- الزحام اليوم عجيب.

فقلت دون مبالاة:

ـ الميدان دائما عامر بالخلق.

\_ولكنه اليوم خرق المألوف.

وتدخل النادل في الحديث متشجعا بالمودة القديمة ، قال :

\_الناس يتغيرون، ليسوا كما كانوا. . . .

قال صاحبي:

ـ سبحان من له الدوام.

فواصل النادل:

\_ وتسأل أحدهم عما غيره فينكر ويتهم الآخرين، صدقني الدنيا انقلب حالها.

\_أخذنا نتناول طعامنا وأنا أفكر فيما سمعت. وقلت بنبرة مهدئة:

\_ هكذا الناس في كل زمان ومكان.

٣

ما بين الظهيرة والعصر كففنا عن السمر وحملقنا بأعين ذاهلة فيما يقع. تساءل صاحبي:

\_أهذا زحام كل يوم؟

فقلت معترفا.

\_كلا، ولا في المواسم!

الزحام يتكاثف بصورة مذهلة. الأرض تختفي تماما تحت أقدام الرجال والنساء

والأطفال. الدكاكين مكتظة بالزبائن. الضوضاء ترتفع في سباق مزعج مع الراديو. أي إقبال على الشراء كأنما يخزنون أو يهاجرون. تيار لا ينقطع من أمواج صاخبة مصطفقة. ويتم كل شيء بسرعة ولهوجة تثيران الريب. ضاعت توسلات الشحاذين في الهواء. انفجر مولد البيع والشراء والأنات الضائعة بلا نهاية. وتمتم صاحبي:

\_ يا خفى الألطاف نجنا مما نخاف.

وضحكنا، وكان الضحك منا سفاهة.

٤

ما بين المغيب والعتمة سارع الناس إلى التفرق والاختفاء. وفي الهرج والمرج توترت الأعصاب فنشبت معارك لسانية ويدوية. ومضت الأمواج تنحسر ويعقب المدالشديد جزر أشد فتلاشت الأصوات. خلا الميدان تماما وهو الذي لا يخلو إلا في الهزيع الأخير من الليل. فكرت في أن أقوم لأسأل جندي المرور ولكني رأيته مشدود الأعصاب مكفهر الوجه فآثرت السلامة. وإذا بالدكاكين تغلق أبوابها والبيوت نوافذها فيغلب الظلام ويسود الصمت، ويتبادل رواد المقهى نظرات حائرة:

\_ ماذا حصل للدنيا؟!

ـ ها هي ذي الجرائد ليس بها شيء. .

\_ولكن في الجو شيئا ولا شك . . .

\_يجب أن نذهب، ماذا يبقينا بعد الآن؟

\_ ننتظر نشرة الأخبار.

\_تجمّعنا خير من عدمه.

- البيوت؟ . . ومن في البيوت؟!

وقام رجل وهو يقول:

\_قلبي يحدثني . . .

ولم يتم كلامه وأشار بيده إشارة غامضة ثم ذهب. وشجع ذهابه المترددين فتسللوا واحداً في إثر واحد. وسرت مع صاحبي ونحن من القلق في نهاية. وقال صاحبي:

\_رأسي يدور فبالله حدثني عما حدث؟

فقلت بنفاد صبر:

\_ما حدث قد حدث، ولكن ماذا عما لم يحدث بعد؟!

### المسرة القادمسة

توثبنا للعمل من قبل أن تطلع الشمس. وتألقت الأعين بالنشاط والحماس والأمل. وقلت بحزم ومحبة معًا:

إنه يوم الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان.

وبهمة عالية تناول كل فرد من أسرتنا مكنسته وراح يكنس حجرته بعناية وأمانة. ومماشى الحديقة الصغيرة كنسناها وغسلناها أيضًا، وشذبنا الأشجار فنزعنا منها كل ورقة جافة. وأخذنا المنافض وجعلنا نجلو المقاعد والستائر والأخونة والنوافذ والمصابيح والتحف حتى لمع كل شيء وابتسم. ورششنا الجو بالنفاثات العطرية فانتشرت روائح الورد والبنفسج والقرنفل في الحجرات ونظمنا الورد في الأصص وأعددنا الصواني والآنية فتجلى البيت كأنه متحف قبل أن ينتصف النهار. وهرعنا إلى المطبخ ليقدم كل ما يملك من معونة، اختصت ربة البيت بالطهى ولكن بقى لنا مجال في غسل الخضر وتقشير البطاطس والبصل ونقع اللحوم وصنع السلطات وغسل الفاكهة. فعلنا كل شيء ونحن من السرور في نهاية. وتناولنا غداء خفيفًا في المطبخ.

واسترحنا ساعة بين النوم والاسترخاء. وأقبلنا على الحمام تباعًا وفي مقدمتنا الإناث. تطهرنا ولبسنا ثيابنا الجديدة. ومشطنا شعورنا وتطيبنا. وصرنا في أحسن تكوين. وكان جو الربيع نقيًا لطيفًا فتجمعنا في الجديقة وفتحنا الباب على مصراعيه وانتظرنا. وربما ساور ربة المنزل هاجس قلق فتمضى إلى الداخل لتلقى نظرة ناقدة على الأشياء ولتطمئن إلى كمالها. وأكثر من صوت قال:

\_ليس في الإمكان أبدع مما كان.

وعلى سبيل الترشيد قلت:

- عندما تصل السيارة أهرع أنا وأمكم إلى الباب لنكون في شرف الاستقبال، أما أنتم فتصطفون في نظام الجنود وأدب السفراء، ثم يكون تقدمكم واحدة فواحدة وواحداً فواحداً ولينطق كل بما حفظ عن ظهر قلب في أدب وخشوع وامتثال . . . .

#### وقالت الأم:

- سنسير بين يدى سيادته حتى مجلسه فى صدر المثوى، نظل واقفين حتى يشير إلينا بالجلوس فيتخذ كل مجلسه، سيلقى أبوكم كلمة موجزة للترحيب، وإذا وُجّه إلى

أحدكم سؤال فليجب بالحياء الواجب وبالقدر الملائم، وإن جاد علينا بملحة فالابتسامة أولى بنا من الضحكة . .

#### وقلت:

ـ لن أذكركم بآداب المائدة ولا تنسوا ما زودنا به أنفسنا من معلومات إن خطر لسيادته أن يختبرنا!

### وقالت الأم:

\_ وحذار أن تتجاوزوا حدود الأدب إذا شاء أن يتبسط معنا في السمر أو رأى أن يخص أحدنا بتأنيب أو زجر . . وعلينا أن نصدع بما يأمر دون تردد أو حذر .

وقلت مشجعا ومذكرا. .

- إنها فرصة العمر، فلنسأل الله السلامة والتوفيق.

وجلسنا ننتظر بأعين تتطلع إلى الباب من خلال أشجار الورد. نحلم بما سنفعل أو نقول، ونحلم بالنعمة التي سيجود بها القدر. وانتظرنا.. وانتظرنا.. وانتظرنا. واشتد الشوق والوجد، وتناهى الصبر. وقلنا يا نسائم الربيع احملي إلينا السيد المنتظر. ولكن خطوات الوقت مضت تثقل والزمن يتمطى ويطول والأعصاب يعتريها الألم. وكلما سمعنا أزيز سيارة أو نفخة بوق قمنا نسوى من هندامنا. وغبنا حتى الذوبان في المجهول المتمادى أمامنا. ومن حومة الجزع ارتفع صوت أحد الأبناء متسائلا:

\_ألم يحدد ساعة حضوره؟

فقالت الأم:

\_ حسبه أنه تفضل بتحديد اليوم.

فغمغم الشاب فيما يشبه الضجر:

\_ ما أطول اليوم!

وأخذ النور يخف ويتوارى، والمغيب يرسل ألوانه الهادئة الرزينة المليئة بالشجن. وتطلع نحونا الأبناء في صمت وتساؤل، فقلت بثقة:

- إنه لا يخلف الميعاد.

\_ مع التأخير ستقل فرص السمر.

فقلت وكأنني أوجه الخطاب لنفسى أيضا:

\_ ما أشقى من لا ينعم بنعمة الصبر!

وانتظرنا. وزحف الليل بجحافله، وهبط الظلام مشبعا ببرودة. وعند ذاك ارتفع أول احتجاج يجيء من أصغر الأبناء: \_ ضاع الوقت وخسرنا مسرات اليوم من دون جدوى.

وهتفت به مؤنبا ومداريا ضيقى:

\_ما أفظع ما تقول!

فقال بعناد:

\_ في انتظار نعمة كبرى ضيعنا النعمة المتاحة...

فنهرته أمه:

\_هذا هو الهذيان . .

ولكن بتوغل الليل وتماديه فتر الحماس وتراجع الأمل، وغلب الظن بأننا لم نحسن فهم المكالمة التليفونية. ولم ندر ماذا نفعل، ولا ماذا نقول. وانسحبت الفتيات بهدوء إلى الداخل وشغلن التليفزيون. وما لبث الأبناء أن غادرونا، فذهب أولهم إلى النادى، والثانى إلى المسرح والثالث إلى ملهى في الهرم. وتبادلت مع الأم نظرة مثقلة بالخجل وخيبة الرجاء.

وآوينا إلى حجرتنا وأنا أقول:

\_ يلزمنا حبة من الحبوب المنومة!

وجمعتنا سفرة الإفطار في ضحى اليوم التالى. تجنبنا الإشارة إلى مأساة الأمس. ورن جرس التليفون فقامت الأم إليه، ثم رجعت في غاية من الانفعال والاضطراب وهي تصبح:

\_واخجلتاه!

وحدجناها بنظرة متسائلة فقالت بنبرة باكية:

\_ سكرتير السيد، قال إن سيادته جاء في ميعاده فوجد البيت نائما فرجع. أردت أن أشرح له ما حدث ولكنه كان قد أغلق السكة. . هتفت بصوت كالأنين:

\_ياللعار!

فقال ابني:

ـ لا ملامة علينا، أكان يجب أن ننتظر حتى الصباح؟!

فرجعت أقول بأسى:

\_ياللعار!

\_ولكنا فعلنا الواجب وزيادة.

فقلت وقلبي يتقطع من الحزن:

ـ بل لم نصبر عما فيه الكفاية.

وأخذت الأم تنشج باكية فقلت معزيا:

ـ لا جدوى من البكاء، ثم إنني ألمس في اتصاله الجديد بنا توبيخا لا يخلو من العناية. فتساءلت ابنتي:

\_ هل يمكن أن يقرر الزيارة من جديد؟

فقلت على سبيل العزاء لهم ولى معا:

ـ كل شيء مكن، وليسدد الله خطانا في المرة القادمة.

#### القضيية

دهمتنى قضية من حيث لا أدرى. زوجة أبى تطالبنى بنفقة شرعية. استيقظت من غيابات الزمن وغزانى الماضى بذكرياته. وهتفت بعد أن قرأت عريضة الدعوى: «متى أفلست»؟ . . . . . هل سرقت بدورها؟ وقلت لمحامى:

\_هذه المرأة سرقتنا وحرمتنا من حقنا المشروع.

أفلتت منى رغبة قوية فى رؤيتها. لا بإغراء الشماتة ولكن لأرى ماذا فعل الزمان بها. هى اليوم مثلى فى الأربعين، فهل صمد جمالها للأيام؟ وهل يثبت أمام الفقر؟ لولا صدق دعواها لما مدت يد السؤال إلى عدو من وكر الأعداء ولو كانت كاذبة فلم لم تمدها من قبل؟ شد ما كانت جميلة فتانة. قلت للمحامى:

- تزوجها أبى وهو فى منتصف الحلقة السادسة وهى بنت عشرين. مقاول بناء شبه أمى، دقة قديمة، لايتعامل مع البنوك، يكنز أرباحه فى خزانة كبيرة بحجرة نومه. نسعد بذلك طالما أننا أسرة واحدة. وينفجر نبأ الزواج الجديد بيننا مثل قنبلة. أمى وأخى الأكبر وأنا وأخواتى فى بيوتهن. وينفرد الدور الأعلى بأبى والعروس والخزانة، صعقنا لحداثة سنها وجمالها. وقالت أمى بصوت متهدج باك:

ـ يا للخراب! سنخرج من المولد بلا حمص.

أخى الأكبر أمى، متخلف العقل، بلا عمل وإن اعتبر نفسه من الأعيان، اشتعل غضبًا وقال:

ـ سأدافع عن نفسي حتى الموت.

نصحنا بعض الأقارب باستشارة محام ولكن أبي هدد أمى بالطلاق عند أي مبادرة، وقال لنا:

\_لست غرّا ولا أبله ولن يضيع حق.

أنا أقلهم تأثرًا بالكارثة، لحداثة سنى ولأنى الوحيد في الأسرة الذي رغب في التعليم حتى التحقت بالهندسة، ولكن لم تخف عنى معانى الحوادث مثل سن أبى وعروسه الحسناء والثروة المهددة. وعلى سبيل التلطيف أقول:

\_ إنى مطمئن إلى أبي . . .

فيقول أخى:

\_إذا سكتنا فسنجد الخزانة خاوية.

أشاركه مخاوفه، وأتظاهر بغير ما أبطن، وأشعرطيلة الوقت بأن الواحة التي كانت مطمئنة تعصف بها ريح عاتية، وتتجمع في أفقها سحب سوداء. لاذت أمى بجحر الصمت والخوف وأنذرها الغد بسوء المصير. أما أخى الأكبر فيقتحم عرين الأسد، ويتوسل إلى أبيه قائلاً:

\_أنا البكري، جاهل كما ترى ولامورد لي، أعطني نصبيي. . . .

فيقول أبى:

\_ تريد أن ترثني وأنا حي؟! عيب أن تشك في، ولن يضيع حق.

لكن اضطراب أخى لم يسكن، يلح على أبي كلما لاقاه، ويقذف بتهديداته من وراء ظهره.

وتقول أمى إنها تخاف على أخى أكثر مما تخاف على الثروة. وأتساء ل: هل ينهزم أبى أمام بنت حلوة؟ ذلك المعلم القادر المحاسب المدقق على رغم أميته؟! ولكنه يتغير بلا شك وينزلق كل يوم درجة. يختلف إلى الحمام الهندى مرتين في الشهر، يهذب لحيته ويحف شاربه كل أسبوع، يرفل في ثياب جديدة، وأخيرا يصبغ شعره. هداياه الثمينة تشى بحسنها حول عنق العروس وفوق صدرها وحول ساعديها. وهاهى ذى الشيفروليه والسواق تنتظر أمام بيتنا. ويجن أخى الأكبر ويزداد جنونا. يقول لى:

- من أين جاء بها؟ هل يعز عليها أن تهتدى إلى مفتاح الخزانة وطريقة فتحها؟ ألا تأخذ منه ما يؤمن حياتها؟ ألا تستطيع أن تسعده إذا شاءت أو أن تقلب حياته غمّا ونكدًا؟ ويتطور الجدل بين أخى وأبى فيخرق تقاليد الأدب. يغضب أبى فيبصق على وجهه. في ثورة متفجرة يتناول أباجورة ويقذف بها أباه فيهرق دمه. ويرى الدم فيفزع، ولكنه يتمادى محاولا القضاء عليه. يحول بينهما الطاهى والسواق. يصر أبى على إبلاغ الشرطة فيحمل أخى إلى المحكمة ثم إلى السجن حيث يموت بعد انقضاء عام واحد. وأقول للمحامى:

\_كيف وجدت الشجاعة على رفع دعواها؟

فيقول الرجل:

ـ للضرورة أحكام.

وفى حومة قلقنا وحدادنا نسمع صواتا مفزعا ينقض علينا من الدور الأعلى. نهرع أنا وأمى دون استئذان لنقف مبهوتين أمام جثة أبى. ونتساءل ونتساءل كالمألوف، ولكن أى تساؤل يجدى مع الموت؟! وتتسرب إلينا الأنباء بأنه سقط مشلولا قبل الوفاة بيوم كامل دون أن ندرى. وننتظر حتى يوارى فى مدفنه وتنتهى طقوس العزاء. وتجتمع الأسرة فينضم إلينا أخواتى وأزواجهن وينضم إليها أبواها، ويحضر أيضا المحامى. نسأل عن مفتاح الخزانة فتجيب ببساطة إنها لا تدرى عن ذلك شيئا. أحيانا وقاحة الكذب تفوق كل خيال، ولكن ما الحيلة؟ ونعثر على المفتاح، وتبوح الخزانة بسرها الأخير مبدية لنا فى سخرية بالغة عن رزمة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عدا! وتهتف الحناجر:

\_إذن فأين ثروة الرجل؟!

وتحدق بالجميلة الأعين فتثبت لوقعها بتحد. ونلجأ إلى الشرطة. ويكون تحقيق وتفتيش، وكما قالت أمى نخرج من المولد بلا حمص. وتذهب الزوجة الجميلة إلى بيت والديها ويسدل الستار عليها وعلى التركة. وتموت أمى، وأعمل وأتزوج وأحقق نجاحا مرموقا، وأتناسى الماضى حتى ترجعنى إليه القضية. وأقول للمحامى:

\_قمة السخرية حقا أن تفرض عليَّ نفقة لتلك المرأة.

فجاءني صوته من بين الأضابير فوق مكتبه قائلا:

- القصة القديمة تصلح في الظاهر منطلقا للعرض ولكن ما جدوى نبشها ونحن لا نملك دليلا عليها؟

#### فقلت بحماس:

\_ القضية القديمة غير معروضة للبحث ولكنها مدخل طيب له تأثيره الذي لا يستهان به .

\_ بالعكس، سنهيئ لمحامي المرأة فرصة للهجوم واستدرار العطف.

\_العطف؟!

\_ حلمك، فكر معى بشىء من الحياد، عجوز يكنز ثروته فى خزانة بحجرة نومه، يشترى صبية جميلة فى العشرين وهو ابن خمسة وخمسين، يحدث لأسرته كيت وكيت، عظيم، من يكون الجانى؟!

صمت مقطبا مغتما، فواصل:

ـ لنمض في سبيل آخر، فأنت رجل منتج وذو أسرة وتكاليف الحياة أبهظ من أن يحتملها إنسان إلخ إلخ، وحسبنا أن تقرر نفقة معقولة.

ورحت أتمتم:

ـ يا للخسارة! . . سرقتنا وموت أخى وحسرة أمى!

- آسف. . إنها ضحية مثلكم، حتى الثروة التي نهبتها دفعت بها إلى كارثة، وهاهي ذي تتسول.

فقلت مدفوعا بحب استطلاع طارئ:

\_كأنك تعرف عنها أشياء؟

هز رأسه في غموض دبلوماسي وقال:

- امرأة عقيم، تزوجت وطلقت مرات وهي في عنفوان جمالها، وفي كهولتها وقعت في غرام طالب، نهبها بدوره، ثم ذهب!

لم يفصح عن مصادر معلوماته ولكنى حدست منطق الحوادث المتتابعة، وداخلنى ارتياح منعنى الحياء من إعلانه. وفي يوم الجلسة عاودنى الشوق الغامض لرؤيتها. عرفتها وهى منتظرة أمام غرفة المحامين. عرفتها بالحدس قبل الحواس. فالجمال الذي نهب ثروتنا وأتعسنا تلاشى تماما. تبدت مفرطة في البدانة لدرجة غير مقبولة، وغاض من صفحة وجهها ماء السحر، والبقية الباقية من جمالها تراءت بلا روح، وحجبتها عن الناظرين مسحة من الكآبة الدائمة. ومن دون روية مضيت نحوها ثم أحنيت رأسى تحية وقلت:

\_ تذكرتك، فلعلك تذكرينني! . .

رمقتنى بدهشة لأول وهلة، ثم بارتباك. وردت التحية برأسها المحجوب، وقالت كمن يعتذر:

\_آسفة لإزعاجك، ولكني مضطرة!

ونسيت ما أردت قوله، بل أرتج على الكلام، وحل سلام، فقلت:

ـ لا بأس عليك، وليفعل الله ما يشاء.

وابتعدت عنها في هدوء وأنا أقول لنفسى:

لم لا؟ . . حتى المهزلة يجب أن تتم فصولا . .

## ذقن الباشا

متى فتح هذا المقهى؟ علم ذلك عند الله. لم يخطر لى أن أطرح هذا السؤال فى الزمن القديم. فى صباى كنت أعبر الطريق أمامه كثيرا فى الذهاب والجيئة كأكثر أبناء العباسية. وكانت تشع منه إلى صدورنا هيبة وإجلال ، فنمضى إذا مضينا ناحيته بسرعة وأدب متحاشين النظر إليه حيث يجلس الآباء ونخبة من مدرسي مدرستنا بكل ما يحملون بين جوانحهم من وقار ورهبة. وهو صغير إذا قيس إلى مقاهى وسط البلد أو حتى مقاهى السكاكيني. مستطيل الشكل ، أنيق المنظر ، تقوم فى عمقه المنصة الرخامية والموقد، ويعلوها رف أول تصطف فوقه برطمانات البن والشاى والسكر والقرفة والزنجبيل والكراوية والأنيسون ، ورف ثان تتجاور فوقه النراجيل البيضاء الشفافة والكحلى الزاهية . أرضه مدكوكة بالبلاط المعصراني وجدرانه وسقفه زرقاء صافية ، وفي منتصف الجدارين المتقابلين تلتصق بالغراء والمسامير المذهبة مرآتان مستديرتان مصقولتان مؤطرتان بالأبنوس . وثمة طابوران من الموائد الرخامية المتواجهة على الجانبين ولوازمها من الكراسي الخيزران . أما الطوار أمام المقهى فمزروع ببلاط صغير ملون ، ويمتد فوقه صفان متوازيان من الموائد في مركز الوسط منها تنطلق شجرة لبخ فارعة تتهدل فوقها أغصانها حانية ، وبها شهر المقهى باسم «دقن الباشا» على حين أن لافتته تحمل اسم صاحبه «سيد كنج» ، ولا أحد يعرف أصل لقبه ، ولكن الجميع يسلمون بسطوته على الأحياء الشعبية المحاورة .

وعلى الرغم من عبيره البلدى، ومن أن النُّدُل العاملين به يسعون فى الجلاليب حفاة الأقدام، فإنه امتاز بالنظافة المطلقة فى أرضه وجدرانه وأدواته كما عرف بجودة مشروباته. إنه مجمع أهل الوقار من الآباء والمدرسين. وفى مواسم الانتخابات يهرع إليه المرشحون من الباشوات يخطبون ود صاحبه المهيمن على الناخبين فى الحوارى والأزقة. ودائما يسبح فى هدوء، فالحديث يتجاذب فى تؤدة والضحكة تند بحساب والحوار السياسى يمضى فى وفاق وانسجام وصورة سعد زغلول تطل على الجميع من موضعها فوق النراجيل وهو منتصب القامة فى بدلة التشريفة المحلاة بالقصب.

\* \* \*

وتغير سكان المقهى، بصورة غير ملموسة أول الأمر، ثم وضحت المعالم قبيل الحرب العالمية الثانية وفيما تلا ذلك من أيام. رحل الآباء والمدرسون أو لم يبق منهم إلا نفر من المعمرين. واكتسبنا مع تقدم العمر والتوظف الحق في اقتحام أجمل مقهى في حينا.

جلسنا مكان الآباء وشربنا القهوة والشاى ودخنا النارجيلة وخضنا فى أحاديث السياسة والحب والجنس بأصوات مرتفعة تترامى أحيانا إلى الطريق. ولم نعد نجفل من المعمرين من أساتذتنا، فأقبلنا عليهم نصافح ونتوادد ونتبادل الذكريات، وربما مازج حوارنا المزاح، بل منهم من شاركنا اللعب بالنرد، ولكن حظى كل واحد منهم بحقه الكامل فى الاحترام. وهلت علينا مشكلات جديدة فتنوعت أحاديثنا بين الدستور والغلاء واليمين واليسار والملك والوفد والإنجليز والجلاء وفلسطين واليهود. ولم يوقف ذلك مسيرة الحياة الطبيعية، فعشق منا من عشق وتزوج من تزوج وأنجب من أنجب، واستفحل التشكى وانفجر النقد.

ولم يسلم من ألسنتنا رجل أو امرأة أو حزب. وحتى النُّدُل الحفاة شاركوا في الكلام بعد أن خفت رقابة سيد كنج لطعونه في السن وتوغله في الضعف وزهده في الانشغال بالحياة اليومية.

وجاء وقت فبدا أن كلا منا قد أصبح حزبا قائما بذاته له أهدافه ووسائله، وتسلل الشيب إلى الرءوس، ورحل آخر المدرسين المعمرين. وتوترت أعصابنا يوم توفى سيد كنج واحتل مكانه في الإدارة ابنه الأكبر الشافعي. من جيلنا كان، فأسدينا إليه النصيحة بأن يحافظ على سمعة المقهى، وأن يعنى عناية خاصة بالنظافة وجودة الأصناف، وألا يتهاون في سمعته طمعا في مضاعفة أرباحه كما يفعل قصار النظر. ووعد الرجل، وأنجز ما وعد بصفة عامة فلم يطرأ على المقهى إلا تغير طفيف يمكن التسامح معه كما اعتدنا أن نتسامح مع كل مكروه يجد.

#### \* \* \*

وزحف الجيش بثورته، فانطوت صفحة وانبثقت صفحة جديدة. وتفجرت ينابيع الأمل وتضاربت الخواطر. وباتت جماعتنا ركن المقهى الركين، وقاعدته الثابتة. وكالمنتظر تسلل إلى الأركان شباب صاعد، واشتبكت حباله بحبالنا بحكم الجوار والعشرة. ومع تتابع الأمجاد اعترضت أزمات كما عودنا التاريخ، وحملقت أعين الأمن تطارد الخوارج، ونادى أهل الحكمة بيننا: حذار من السياسة وحديثها يا محبى السلام والسلامة. وعقدنا العزم على ذلك ولكن اجتاً حنا الإغراء وألح علينا كحكة الجرب. وقبض على نفر منا لتهور التعبير ونزقه، فتعلمنا التفاهم بالهمس والإشارة والرمز ونحن نستعيذ بالله من المهالك. وكلما بدا وجه غريب رمقناه بحذر، وإذا طرح شاب سؤالا محرجا تساءلنا: ترى ماذا وراءه؟ وحدثونا عن أجهزة التسجيل التى تلتقط الخواطر من بعيد، حتى اقترح البعض أن نقبع في دورنا آمنين. وعجزنا عن تنفيذ ذلك، وقلنا إنه لا عنى سلوى اللقاء، وأن الأمان متاح لمن يصون لسانه.

وكدر صفونا الشباب الصاعد بتعاليه علينا، وتجاهله لماضينا، وازدرائه لأمجادنا.

نحن لا ننكر المعجزات التى تقع، ولا الانتصارات التى تتحقق، ولا انطلاق الأيدى القوية لتحرير الشرق والغرب. ولكن ما الداعى إلى إنكار أمجاد سلفت وانتصارات سبقت؟! وتجنبنا مع ذلك الخصام، وتراجعنا عن العناد، واستبشرنا خيرا بالغد وما بعده. وكنا إذا تحدانا سؤال مستفز مثل: «من يكون سعد زغلول؟»، أجبنا بكل تواضع: «كان محاميا ناجحا»، أو «من يكون مصطفى النحاس؟»، قلنا بمنتهى اللطف «كان تاجر منى فاتورة بالغورية». قلنا لا داعى لتكدير الصفو بالجدل العقيم، ولنترك للتاريخ ما ينفرد بتصحيحه عندما يشاء، ولنشارك في الفرحة الشاملة بكل بناء يقوم أو عدالة ترسخ.

\* \* \*

ودهمنا ونحن في غفلة يوم ٥ يونية الأسود. تطايرت آمالنا أشلاء وشظايا ثم سقطت في أعماق بئر من رماد عفن. تحوّل سكان المقهى إلى أشباح تهيم في وادى الظلام مهمهمة في هذيان متواصل. الحزن شامل، الحزن باك. الحزن ساخر. لم يخل حزننا من تمرد. أما حزن الأصدقاء الجدد فتلقفته دوامة الضياع. قالوا لنا بنبرة جديدة: «حدثونا عن دنياكم كيف كانت؟». ليكن، فالحديث هو السلوى المتاحة، ولكن ما جدواه؟ وسألونا أيضا: «ما حكمة خلق الإنسان في هذا الوجود؟». وتراكمت الإجابات مثل تل من الهواء.

واستمر الحديث واستمر الزمن. تراجعنا إلى ركن الشيوخ وانبسطوا في كل مكان. وحدثت أمور. وواصلت الحياة العطاء والموت الإفناء. وارتفع شعار الانفتاح، فريق هاجر بلا أسف، وفريق ارتفع تحوطه الريب، وفريق عوى عواء الذئاب. لم نكن نفرح بالنصر إلا يوما أو بعض يوم. ولا بالسلام إلا ساعة أو بعض ساعة. وانصبت الأحاديث على الخيار والطماطم والرغيف، وزاغ البصر بين الغيم الداكن والبرق الخاطف اللامع.

\* \* \*

وذات مساء قال لنا الشافعي صاحب المقهي:

\_ آسف يا حضرات، تم الاتفاق على بيع المقهى!

لم نصدق أول الأمر، حتى تأكد لدينا أنه سيقوم مقامه سوبر ماركت. يا ألطاف الله! إنه خبر كطعنة خنجر. مقهى العمر والذكريات والآباء. المقهى الذى داعب صبانا وآوى شبابنا وكهولتنا، وشهد حبنا وزواجنا وإنجابنا وهزيمتنا ونصرنا. وتساءلنا: أين نتلاقى كل مساء؟ قال أحدنا:

\_ أقرب مقهى إلى حينا مقهى الانشراح في أول الظاهر.

قال آخر :

لكنه مقهى الحرفيين، غاية في الفقر والقذارة...

فقال الأول:

- اصح، حقا ما زال مقهى الحرفيين ولكنهم يذهبون إليه اليوم في سياراتهم الخصوصية الملاكي، وقد تجدد المقهى بتجددهم فأصبح انشراحا بالمعنى الصحيح.

ثم وهو يضحك:

ـ سنمثل فيه الطبقة الكادحة الجديدة!

# عندما يقول البلبل: لا

تطاير في جو المدرسة نبأ مهم بأن الناظر الجديد حضر. تلقت النبأ في غرفة المدرسات وهي تلقى نظرة أخيرة على دروس اليوم. لا مفر من أن تهنئه مع المدرسات، وأن تصافحه أيضا. سرت في بدنها قشعريرة ولكن لا مفر. قالت زميلة:

\_ينوهون بكفاءته، ويتحدثون أيضا عن صرامته.

كان دائما احتمالا متوقعا وها هو ذا قد وقع. شحب وجهها الأنيق ولاحت في عينيها السوداوين النجلاوين نظرة شاردة. وأزفت الساعة فذهبن طابورا في أرديتهن المحتشمة إلى حجرته المفتوحة. وقف وراء المكتب يستقبل الوافدات والوافدين. متوسط القامة، ماثل إلى البدانة، ذو وجه كروى وأنف أقنى وعينين جاحظتين، يتقدمه شارب غليظ منتفخ مقوس كموجة محملة بالزبد. تقدمت في خطى خفيفة مركزة عينيها على صدره متحاشية عينيه، ثم مدت يدها. ماذا تقول؟ مثلما قلن؟ لكنها خرست فلم تنبس بكلمة. ترى ماذا تجلى في عينيه؟

صافح يدها الرقيقة بيده الغليظة وقال بصوته الخشن:

ـ شكرا. .

استدارت ومضت بقامتها الرشيقة. نسيت همومها في أداء واجبها اليومي ولكنها لم تبد في حال حسنة. أكثر من بنت قالت: «أبلة عصبية اليوم!». ولما رجعت إلى مسكنها بأول شارع الهرم، غيرت ملابسها وجلست إلى مائدة الطعام مع أمها. نظرت الأم إلى وجهها وتساءلت:

\_خير؟

قالت بإيجاز:

ـ بدران، بدران بدوى، تذكرينه؟ عين ناظرا على مدرستنا.

\_ ياه!

ثم بعد قليل من الصمت:

ـ لا أهمية لذلك على الإطلاق، تاريخ قديم منسى.

بعد الطعام آوت إلى حجرة مكتبها لتستريح وقتا ثم لتصحح مجموعة من الكراسات. نسيته تماما. كلالم تنسه. يطوف بها بين زمن وآخر. كيف يمكن أن ينسى تماما؟!

عندما جاء لأول مرة ليعطيها درسا خصوصيا في الرياضة كانت في الرابعة عشرة. بل لم تكن أتمتها. كان يكبرها بخمسة وعشرين عاما وفي سن المرحوم أبيها. قالت لأمها: «شكله فوضى ولكن شرحه جيد». فقالت أمها: «لا شأن لنا بشكله، المهم شرحه». كان غاية في المهارة. يبعث النشاط برواية النوادر اللطيفة. أنست به واستفادت من خبرته.

ولكن كيف حصل ما حصل؟! لم تفطن في ملكوت براءتها إلى أى تغير في سلوكه لتأخذ حذرها. انفرد بها ذات يوم عندما ذهب والداها لعيادة عمتها. لم يداخلها شك في رجل اعتبرته أبا ثانيا. كيف حصل ما حصل؟ بلا حب ولا رغبة من ناحيتها حصل ما حصل. تساءلت في رعب: ما هذا؟! قال لها: «لا تخافي ولا تحزني، احتفظي بسرك، وسوف أخطبك يوم تبلغين السن المعقولة». ووفي بوعده. جاء وخطب. كانت بلغت درجة من النضج أتاحت لها إدراكا لأبعاد مأساتها. لم تجد نحوه أي حب أو احترام وكان أبعد ما يكون عن أحلامها وما تخلقت به من نقاء ومثالية. ولكن ما الحيلة؟! أبوها رحل عن دنياها قبل ذلك بعامين، وذهلت أمها لجرأة ذلك الرجل، ولكنها قالت لها:

\_ أنا عارفة تمسكك باستقلالك الشخصي، ولذلك أترك لك الرأي. .

شعرت بحرج مركزها. فإما أن تقبل وإما أن يغلق الباب إلى الأبد. ياله من موقف يدفع الإنسان دفعا إلى ما يكره. هى الجميلة الغنية التى يضرب المثل بنبل أخلاقها فى العباسية كلها تتخبط فى مصيدة محكمة وهو يطل عليها بعينيه الشرهتين. كرهت قوته كما كرهت ضعفها. أن يعبث ببراءتها شىء، أما أن يتسلط عليها وهى فى كامل عقلها فشىء آخر.

قال لها:

ـ ها أنا ذا أوفى بوعدى لأنى أحبك.

وقال لها أيضا:

\_ إنى أعرف حبك للتعليم وسوف تكملين دراستك بكلية العلوم.

غضبت غضبا لم تشعر بمثله من قبل. رفضت الإرغام كما رفضت القبح. هان عليها أن تضحى بالزواج. رحبت بالوحدة، وقالت إن الوحدة في رفقة الكبرياء ليست وحدة. وحدست أيضا أنه يطمع في مالها. وقالت لأمها بكل بساطة:

\_لا.

فقالت الأم:

\_إنى أعجب كيف لم تقررى ذلك من أول لحظة!

واعترض الرجل طريقها في الخارج وقال لها:

\_ كيف ترفضين؟ ألا تدركين المصير؟

فقالت له بحدة لم يتوقعها:

\_أى مصير أحب إلى من الزواج بك!

وأتمت دراستها. وأرادت أن تملأ الفراغ بالعمل فاشتغلت مدرسة. وواتتها فرص الزواج تباعا فأعرضت عنها جميعا، حتى سألتها أمها:

\_ألا يعجبك أحد؟!

فقالت برقة:

\_إنى أعرف ما أفعل.

ـ ولكن الزمن يجرى؟

\_ فليجر الزمن كيف شاء، أنا راضية . .

ويتقدم بها العمر يوما بعد يوم. تتجنب الحب وتخافه. تأمل بكل قواها أن تمضى الحياة في هدوء. مطمئنة أكثر منها سعيدة. تلح على إقناع نفسها بأن السعادة لا تنحصر في الحب والأمومة. ولم تندم قط على قرارها الصلب. ومن يدرى ماذا يخبئ الغد؟ حقا إنها تأسف لظهوره في حياتها من جديد. وأنها ستتعامل معه يوما بعد يوم. وأنه سيجعل من الماضى حاضرا حيا أليما.

وعندما خلا إليها في حجرته لأول مرة، سألها:

\_كيف حالك؟

أجابت ببرود:

\_على خير ما يكون.

فتردد قليلا ثم سأل:

\_ألم. . أعنى . تزوجت؟

فقالت بنبرة من يقصد قطع هذا الحديث:

\_قلت إنني على خير ما يكون.

# العجوز والأرض

جذب نظرى منظر جديد في أثناء مسيرتي اليومية على شاطئ النيل بشارع الجبلاية . الساعة السابعة صباحا ، أوائل الربيع ، الطريق تكاد تخلو تماما من أي عابر ، رأيت على سفح المنحدر نحو النهر رجلا وامرأة .

الرجل عجوز يقارب الثمانين، طويل القامة مع أحديداب خفيف، أبيض الشعر خفيف، عتيق القسمات، يرتدى بدلة متهدلة من التيل السنجابي، والمرأة فوق الستين، امّحت من صفحة وجهها أمارات الأنوثة وحل الجفاف والخشونة. على الأرض بينهما انطرحت خيمة مطوية وتناثرت حلل نحاسية وآنية شاى وموقد غاز. خطر لى أنهما جاءا يمضيان يوما على شاطئ النيل تسلية عن الوحدة والكبر، فأشفقت على صفوهما من حصا المنحدر والقاذورات المتراكمة فوق أديمه.

فى اليوم التالى أدهشنى أن أرى الاثنين بنفس موضع الأمس. وضاعف من دهشتى أن أراهما منهمكين فى رفع الحصى وكنس القاذورات على مدى مسافة غير قصيرة من الشاطئ. ترى ما شأنهما؟ هل يبغيان إقامة طويلة؟ وتمهلت فى السير ممعنًا النظر. انتبها إلى فتطلعا نحوى بأعين متوجسة مرتابة، فلم أر بدا من الإسراع فى الخطو دفعا للحرج. هل داخلهما شك فى نيتى؟! هل حسبا أننى أراقبهما من موقع مسئوليتى عن الشاطئ؟ شعرت نحوهما بالعطف والرثاء وتمنيت على الله ألا يخيب لهما رجاء.

فى صباح اليوم الثالث رأيت الأرض قد خططت فأصبحت أحواضا متتابعة على هيئة مستطيلات، على حين ركب أسفل المنحدر شادوف لرفع المياه، وغير بعيد جلس الزوجان يحتسيان الشاى. ولما رأياني مقبلا رفعا رأسيهما نحوى فى قلق فاق قلق الأمس. مررت مسرعا مشفقا متحاشيا التقاء الأعين. إنه الخوف عليه اللعنة. يطاردهما فى مهجرهما الجديد ولا شك. وثمة سبب يمكن تخمينه على رغم جهلى بتلك الأمور. إنما يسيئان الظن بمسيرتي الصباحية ويتوهمان أنها تدور من أجل مراقبتهما. . كيف أعفيهما من جرعة النكد اليومية التي أصبحهما بها؟ لا غناء لى عن الطريق ولكن بوسعى أن أتجاهلهما أو أشعرهما بذلك.

ويوما بعد يوم أرى ـ بلحظ العين ـ المياه وهي تغمر الحقل والخيمة وهي تنتصب في رشاقة. ويوما بعد يوم تغير وجه الأرض فآذن بمولد حياة جديدة. ويوما بعد يوم ذرت القرون الخضراء كالأغاريد الخفيفة مبشرة بالبهجة المشرقة. تمنيت لو كان في قدرتهما أن ينشرا العمران في الشاطئ كله ويريحا البصر من سوء مطلعه. ولم يكدر صفوى إلا

إصرارهما على التوجس والحذر. حتى قررت يوما أن أحيى وأبتسم. وما كدت أفعل حتى لوح لى العجوز بيده، وصعد نحوى حتى وقف أمامي، ثم سألنى:

\_حضرتك موظف؟

فأجبت بالإيجاب فعاد يسأل:

\_ في المحافظة؟

فقلت بوضوح:

\_كلا، لا علاقة لي بالمحافظة ولا الداخلية ولا ما شاكل ذلك. .

فصمت حائرا، فقلت ضاحكا:

ـ لماذا تنظر إلى في ارتياب كأني عدو؟

فقال بنبرة اعترافية:

- أنا رجل عجوز على المعاش، كنت موظفا بالزراعة، أخلت الشرطة بيتنا الآيل للسقوط، فكرت في سكني الشاطئ بدلا من المقابر!

\_ فكرة جميلة .

- المعاش قليل، قلت أزرع لآكل لا لأتاجر. بعنا العفش القديم واشترينا ما يلزمنا كالخيمة والشادوف. .

\_ فعلت خيرا. .

فتردد قليلا ثم قال:

\_أعتقد أن هذا لا يسىء إلى أحد؟

\_ حسبك أنك جمّلت رقعة من الشاطئ القذر.

\_ ولكني أخاف التعليمات والإجراءات.

فقلت بصدق:

- الحق إنه لا دراية لي بذلك.

وتمنيت له الخير، ثم صافحته وذهبت. ولما هل الصيف قمت بإجازتى السنوية. وعدت من المصيف بعد شهر ونصف الشهر لأواصل حياتى المألوفة. واستأنفت مسيرتى الصباحية، ولما اقتربت من شارع الجبلاية تذكرت \_ ربحا لأول مرة \_ الرجل والمرأة. أقبلت نحو موضعهما تواقا للاستطلاع. ولكنى لم أجد أثرا لهما ولا للحقل. رجع المنحدر إلى حاله القديمة من الخراب والقذارة. لا تفسير لذلك إلا أن مخاوف العجوز قد وقعت وتحققت. فاض قلبى بالأسى وأنا أتساءل عن مصير العجوزين. ورأيت جندى المرور على مبعدة يسيرة من المكان، فقصدته وتبادلنا التحية كعادتنا منذ سنوات. قلت له:

\_كان هناك رجل وامرأة يزرعان الأرض. .

فضحك الرجل قائلا:

ـ لم يدم الحال وسبحان من له الدوام. جاء شرطى ذات يوم للتحقيق، وقاد الرجل إلى القسم لعمل محضر مخالفة.

صمت مغتما متفكرا فقال الجندي:

ـ أرض الحكومة ليست لكل من هب ودبّ، وجاء عـمـال فاقتلعـوا الزرع قبل أن ينضج، ولا علم لي بما حصل للرجل بعد ذلك.

انقبض صدري حزنا على آدم وحواء وحقلهما، وصحبتني ذكراهما زمنا حتى تلاشت في خضم الحياة اليومية.

مضى اليوم على ذاك التاريخ أكثر من عشرين عاما. أذكره أحيانا عند مروري بالموضع إياه.

أذكر الرجل والمرأة والحقل الأخضر الذي عصفت به التعليمات المقدسة.

### فوق السحاب

أكابد الواقع، وهو يعاندنى، يستوى فى ذلك يومه وغده. لم أنل من عطايا الدهر إلا تكوين أسرة وإنجاب ذرية، وفى الوقت ذاته عجزت عن إسعادها وبالتالى عن إسعاد نفسى. ولولا التطابق الفريد بين سوء حالى وسوء حال البلد ما فكرت فى البلد، ولكننى وجدت أسرتى تعكس صورة البلد، والبلد يعكس صورة أسرتى. كلاهما يعانى من كثرة العدد وقلة الموارد واختلال التوازن بين الدخل والمنصرف وتكاثر الديون وتجهم المستقبل. غير أننى لم أخف عن ذوى حقيقة وضعنا ولم أعد بشىء يفوق قدرتى. ولعجزى عن تحسين حالتى فضلا عن عجزى عن تحسين البلد، غشيتنى الكآبة وبادرنى الشيب قبل الأوان. ولم أجد ما أروح به عن نفسى فى خلوتى إلا الحلم، هو الذى شق لى طريقا جديدة، ويسر لى رزقا وافرا، وهيأ لى صحة وعافية وعلاقات إنسانية حميمة، ورفعنى إلى عالم جديد، وحقيقة سامية، وعدل شامل، وتطلع باهر إلى عالم الغيب.

وفى أتون المعركة بين الحقيقة والخيال طال ليل الشقاء وامتد، وانكمشت تحت الغطاء بكل جوارحى المرتعدة، فقلقت زوجى واقترحت أكثر من وصفة للعلاج، ولكنى تمنيت النوم باعتباره المنقذ من الاضطراب والألم. ولم أنم ولم تهدأ الثائرة وأصابتنى فى الأعماق ضربة رادعة. مفاجأة وأى مفاجأة! وارتفعت فى جو الغرفة كأنى طير يطير فى

هدوء ووقار، ولبثت معلقا بسقفها، غير غائب عن خاطرى ما خبرته من معلومات عن الهذيان والحمى. وأنظر فأرى جسدى مطروحا على الفراش والجميع يتطلعون إليه من خلال دموع منهمرة. هي الحمى و لا شك. وكل ما تموج به الغرفة من حركات وأصوات تبدو لى خالية من أى معنى. دعوتهم إلى التزام الهدوء والصمت فلم يسمعوا.

راقبتهم فى سكينة كاملة، ومضى اهتمامى بما حل بهم يضعف ويتلاشى رويدا رويدا. ومنظرهم يغوص فى العمق ويتضاءل حتى اختفى تماما. وامتد أمامى ممر طويل مجوف غائم الأرض والجدران يلوح فى طرفه القصى نور رائق. أتقدم فيها بخطوات ثقيلة متعثرة، ومترنحا أحيانا، وبقلب يفتقد الأمان. وفى مستقر النور يلوح لى وجها أبى وأمى، يرمقاننى بحنان، فأهرع نحوهما متخففا من مخاوفى. ثم أذكر حاجز الموت الذى يفصلهما عنى فأتوقف فى حذر، وأهمس كالمعتذر:

\_لعلى أحلم!

فيجيء صوتاهما معاكأنهما صوت واحد:

\_ بل تستيقظ .

ويقبلان نحوى في ثوبين من السحاب، ويتأبط كل منهما ذراعا، ويقولان:

\_انتبه، أصبحت معنا بلا فاصل.

وقلت لنفسى إن الحلم لا يكون بهذا الوضوح، وهمست:

\_نعم، إنى منتبه تماما. .

\_هذاحسن.

\_ولكني أشعر في داخلي بكابوس ثقيل.

\_ سينقشع عندما تبرأ من أخطائك.

قلت برجاء:

ـ سوف تساعدانني . .

فقالا معا:

ـ بل تنتهي مهمتنا هنا، اعتمد على نفسك.

وتلاشيا في لحظة خاطفة، وسرعان ما وجدتني في عالمي الجديد. عالم جديد حقا لا أملك أسماء لمفرداته. مكان وليس بمكان، ضوء وليس بضوء. ألوان وليست بألوان، أشجار وليست بأشجار، بيوت وليست ببيوت، أرضه وسماؤه مغطيان بالسحب. مترام بلا حدود، بيوته من السحب أيضا ممتدة في صفوف متوازية تفصل بينها مسافات شاسعة. أشجاره هائلة، ألوانها جديدة تماما وذات تأثير عميق في الحواس. ويغمره ضوء ثابت هادئ جديد أيضا فلا هو شفق و لا هو غسق.

لأول وهلة خيل إلى أننى وحيد فى وجود لا متناه. ولكن الوحشة لم تثقل على طويلا ولم تدم. فهذا الوجود المحيط بى ينتفض بحياة غامضة. إنه حى وعاقل أيضا ويرنو إلى باهتمام وكأنما يتساءل عما سأفعل. وفى البيوت أحياء منشغلة بشئونها، تترامى إلى أذنى الباطنة تسبيحاتها. هل أطرق بابا لأسترشد بمن فى الداخل؟ ولكن إذا كان والداى قد تخليا عنى فكيف بالغرباء؟! لم يبق لى سوى أن أعتمد على نفسى، ولكن كيف أبدأ؟! وأين أتجه؟! ويقبل على شخص جليل يرفل فى ثوبه السحابى، ويطالعنى بوجه آية فى الإشراق والجاذبية. وبنظرة من عينيه أمرنى أن أتبعه حتى وقف أمام بيت وهو يقول:

\_ بيتك .

نظرت إلى بيتى بحب استطلاع فقال:

\_انتظر، لن تدخل حتى تستحم.

فأشرت إلى قلبي قائلا:

ـ ثمة كابوس يجثم فوق صدري.

\_ من أجل ذلك يجب أن تستحم أولا.

واندلعت فكرة في نفسي فقلت:

ـ أعتقد أن أمامي عملا متواصلا. .

\_الطريق طويل، ومنازله كثيرة، وغايته ليس كمثلها شيء.

\_هل ترشدني ولو إلى الخطوة الأولى؟

- اعتمد على نفسك أولا وأخيراً...

وأخذ بيدى، فقادنى إلى بحيرة من نور فى خميلة وأمرنى بإسلام نفسى إلى أمواج أنوارها. وصدعت بالأمر، فطفوت ثوانى، ومضيت أغوص على مهل ودون توقف حتى استقررت فى أعماق أعماقها. وتسربت الأمواج إلى باطنى فاجتاحته. وانبسطت أمام ناظرى سلسلة الهفوات والأخطاء التى كابدتها فى حياتى الأولى. وكلما تطهرت من هفوة أو خطإ تلاشت مصحوبة بآلام متفاوتة، ويخف وزنى بمقدار فأرتفع عن مستقرى قليلا قليلا. وتواصل الاستحمام ساعات أو أياما أو أعواما حتى طفوت فوق سطح البحيرة. وانتقلت إلى الأرض فى خفة وانشراح. ودخلت بيتى، وارتديت ثوبى من السحاب الرائق. وقررت ألا أضيع وقتا بلا عمل، وفكرت وتأملت طويلا، ثم عزمت أخيرا على أن أبدا بالهندسة لحاجة المسافر إلى إتقان الملاحة ورسم الخرائط.

وانهمكت في العمل بعزيمة لا تعرف اللين أو التردد. وساعدني على ذلك جمال الجو وثباته ، فهو معتدل دائما ، لا يطرأ عليه ليل أو نهار ، ولا تغيره الفصول. ولا تضعف المشكلات من قوة العزائم ، ولا يعترينا الضجر أو اليأس. ومن صميم ذاتى ودون أى مساعدة من الخارج تراءى لى الطريق بطوله ومنازله فاطمأن قلبى إلى اختيار الهندسة منطلقاً لعمل. وازداد شوقى إلى الغاية البعيدة التى راودت أحلامى الأرضية نفسها. غير أن طارقا طرق بابى فقطع على العمل. دهشت حقا وأذنت له بالدخول ، وإذا بها هى هى ـ مقبلة نحوى بجمالها القديم وسحرها النضير فى ثوبها السحابى الجديد ـ ما تمالكت أن فتحت ذراعى فتلقيتها على صدرى بحنان وشوق ، وأنا أقول:

\_ما كنت أتصور أننا سنجتمع مرة أخرى!

فقالت بصوتها العذب:

\_وما أتصور أن نفترق بعد الآن!

فقلت بحماس:

ـ معا . . معا . . حتى منزل السجود .

ونظرت إلى عملي ثم تساءلت:

\_ بم تبدأ؟

\_ بالهندسة

قالت بقلق:

ـ بدأت بالشعر .

وتبادلنا نظرة مترقبة. وهمستُ بأسى:

ـ لا نستطيع أن نمضي معا.

فتساءلت بحزن:

- هل نفترق باختيارنا بعد ما ذقنا من مرارة الفراق القديم؟

ـ لن نلتقي قبل الوصول إلى منزل الحب.

ـ إنه بعيد في الطريق.

\_ولكننا سنبلغه على أي حال.

\_ ألا تستطيع أن تفعل شيئا من أجلى؟

ـ لا يمكنني العمل إلا بالطريقة التي تناسبني ، ولعلك أيضا كذلك؟

\_نعم.

\_رغبتي مثل رغبتك أو أشد ، ولكن لا حيلة لنا. .

ولاذت بالصمت فقلت بأسف:

\_ على أي حال فاللقاء آت لا ريب فيه ، ولا قيمة للزمن هنا .

ابتسمت ابتسامة لا تخلو من عتاب وتراجعت على مهل حتى تلاشت. ولم أستسلم هذه المرة للحزن كما فعلت في عالمي الأول. وأشفقت من أن يصرفني الحزن عن العمل فضاعفت من اجتهادي وحماسي. ولم آبه لطول الطريق وكثرة مشكلاته. ولم أعد أخاف خيانة الزمن أو زحف الشيخوخة أو تهديد الموت.

وإذا ببابي يدق مرة أخرى. توقعت بقلب خافق أن أرى وجهها، ولكن القادم كان رجلا جديدا غير المرشد الذي دلني على بيتي. قدم نفسه قائلا:

- أنا همزة الوصل بين هذا العالم والعالم القديم.

العالم القديم الذي نسيته تماما. وتطلعت إليه في تساؤل فقال:

\_ عطلت عملك ولكني أؤدي واجبي.

ثم بنبرة حيادية:

\_ ثمة من يناديك من أهل الأرض.

ماذا يريدون؟ وما شأني بهم؟ وكيف لا يدركون خطورة العمل الذي نكرس له حياتنا؟! وسألته:

\_ من الذي ينادي؟

\_ابنك أحمد.

آه. . الذي غادرت الدنيا وهو في بطن أمه. وخفق قلبي على رغمي، غير أنى سألته:

\_ هل تنصحني بتلبية ندائه؟

فقال بحياد وأدب:

\_ لا شأن لى بذلك ، اتخذ قرارك بنفسك.

نشب صراع في نفسي، ولكنني سرعان ما ملت إلى جانب مستسلما لهزيمة لم أتصورها من قبل. وهمست وأنا مثقل بشعور آثم:

\_ أرى أن ألبى النداء .

وفى الحال وجدتنى أطلع على حجرة محكمة الإغلاق تسبح فى شبه ظلام ، تنبسط أمامى نصف دائرة من المقاعد يجلس فوقها نفر من الرجال بينهم ابنى أحمد عرفته ببصيرة داخلية \_ يتخذ مجلسه فى الطرف الأيمن ، على حين استلقى الوسيط على فراش يفصله عن الحاضرين ستارة شفافة . همست بنعومة :

\_أحمد.

فانتفض قائلا:

\_أبى؟!

\_نعم ، أنا أبوك .

فسأل باهتمام ساخن:

\_كيف حالك يا أبي؟

\_ الحمد لله.

\_كيف تجرى الحياة عندكم؟

ـ لا لغة مشتركة تقرب واقعنا إليك ، ولكن كل شيء حسن.

فقال وهو يتنهد:

\_الحياة هنا تبدو قاسية لا تعد بخير.

\_عليكم أن تغيروها حتى تعد بكل خير .

\_ولكن كيف؟!

- السؤال منك والجواب عندك ، وكل يحيا قدر همته.

\_إنهم يتساءلون عما يخبئه لنا الغد؟

- الغد يعلمه الله ويصنعه الإنسان.

\_ألا يمكن أن نأمل في معاونتك؟

ـ قد فعلت يا بني .

قال متشكيا:

\_ يتهمونني بأنني لا أحب إلا نفسي .

فقلت وأنا أهم بالذهاب:

\_إنك لا تدرى كيف تحب نفسك.

ورجعت إلى بيتى أسرع من البرق. وهناك غلبنى شعور حاد بالأسف والندم. كيف هان على أن أقطع عملى النبيل وأن أنشغل بهموم الدنيا التافهة؟! وما أدرى إلا والمرشد الوقور يطالعنى بوجهه المشرق.

تضاعف شعوري بالذنب وقلت:

\_أعترف بأنني أخطأت، ولكني سأكفر عن ذنبي بمضاعفة العمل!

لم يعر قولى أى اهتمام ولم تتغير نظرته الصافية. وكما جاء ذهب دون أن ينبس بكلمة ، غير أنه خلف وراءه وردة لم أر مثلها من قبل كبيرة الحجم ، غزيرة الأوراق ، فتانة اللون ينتشر منها شذا طيب لم يصادفني شيء في مثل جماله وقوته. وخطر لي أنه لا

يمكن أن تكون قد سقطت منه سهوا ، بل إنه يقينا لم يحضر إلا ليهديها إلى . وغمرتنى سعادة صافية ، وقلت لنفسى لا شك في أن رحلتى ـ بخلاف ما توهمت ـ قد حازت الرضا . .

# الغابة المسكونة

مرارا وتكرارا يشيرون إلى الغابة ويقولون لي محذرين:

ـ لا تقترب منها، فهي مسكونة بالعفاريت!

الغابة تقوم في الطرف الجنوبي من صحراء مولد النبي بالعباسية. تبدو من بعيد جبلا من الخضرة الداكنة متعدد الرءوس، طولها ثلاث محطات من محطات الترام وعرضها قريب من ذلك ، وقد يعبر سماءها دخان تحمله الرياح من المقلب الذي تحرق فيه الزبالة. ما نوع أشجارها الباسقة؟ وما معنى وجودها في ذلك المكان؟ من الذي زرعها؟ ولأي غرض زرعها؟

وصحراء مولد النبي هي ملعب الكرة لصبيان العباسية ، تتسع للعديد من فرق الهواة يمارسون هوايتهم في وقت واحد. ولما نفرغ من مبارياتنا الودية نرتدي جلابيبنا فوق أردية اللعب المعروفة ونرجع إلى الحي متجنبين الاقتراب من الغابة المسكونة.

وجاوزت الصبا وولجت المراهقة وولعت بهوايات جديدة منها القراءة. وأشرقت على روحى استنارة تحفل بكل جديد وطريف. وتطايرت من رأسى ووجدانى خرافات كثيرة ولم أعد أومن بعفاريت الغابة ولكنى لم أستطيع التحرر تماما من رواسب الخوف الكامنة فى أعماقى. وكنت أخلو إلى نفسى كثيرا فى الصحراء وبخاصة فى العطلات الصيفية ، أقرأ أو أتأمل أو أدخن السجائر بعيدا عن أعين الرقباء. وأرمى ببصرى من بعيد إلى الغاية فأبتسم ساخرا من ذكرياتى ، ولكنى أمكث بعيداً وأمضى من بعيد. وأضيق بموقفى وأتحداه وأطرح على نفسى سؤالا:

\_ ألم يأن لك أن تكتشف الغابة؟

بعد حوار غير قصير صممت على الإقدام والتنفيذ. ليكن فى العصر والشمس طالعة، فالليل على أى خال غير مأمون. وكان مجلسى قريبا من محطة لضخ المياه يتحرك فى فنائها مهندسون وعمال. حييت أحدهم مرة وسألته عن سر الغابة فأخبرنى بأنها تابعة للمحطة، وأنها زرعت قديما، استغلالا للمياه الفائضة. ولم تمتد أكثر من ذلك ليمكن إقامة الحفل السنوى بمولد الرسول. قلت لمحدثى:

\_قالوا لنا إنها مأوى للعفاريت.

فضحك الرجل قائلا:

\_ما عفريت إلا ابن آدم.

و لأول مرة أمضى نحو الغابة. وقفت عند حافتها مستطلعا فرأيت الأشجار الشامخة صفوفا منسقة كالطوابير، والعشب يغطى أرضها ويكسوها بخضرة غضة يانعة، وثمة قناة تشقها بالعرض تتفرع عنها جداول متلألئة، وتجاوب جوها بزقزقة العصافير فبثت فى الهواء عزفا وطربا. واستأنست بكل شيء فتقدمت غير هياب. لم أصادف إنسانا ولكنى ثملت بالوحدة والسلام. قلت لنفسى: «يا للخسارة! ضاع عمر هدرًا، سامح الله الذين تصوروا أن تكون الجنة مأوى للعفاريت». وعند مركز الوسط تقريبا ترامت إلى ضحكة. الحق أن قلبى ارتجف. ولكن تلاشى خوفى فى ثانية. لا ريب فى أنها ضحكة ابن آدم. تفحصت ما حولى بعناية. لمحت على مبعدة حلقة من الشبان. وسرعان ما تبين لى أنهم ليسوا بالغرباء. جيران أو زملاء بالمدرسة. اتجهت نحوهم وأنا أحمحم. تحولت الرءوس نحوى حتى سلمت ووقفت باسما. بعد صمت سألنى أحدهم:

\_أهلا، أي مصادفة سعيدة جاءت بك؟

فتساءلت ضاحكا:

\_وماذا جاء بكم أنتم؟

\_كما ترى، نتسامر أو نقرأ أو نتناقش!

\_منذ زمن طويل؟

\_ليس قصيرا على أي حال.

قلت بعد تردد.

ـ يسرني أن أنضم إليكم لو سمحتم؟

ـ هل تحب القراءة والمناقشة؟

\_أحبهما من كل قلبي.

\_ تفضل إذا شئت.

منذ تلك اللحظة بدأت حياة جديدة يمكن أن أطلق عليها حياة الغابة. طيلة العطلة الصيفية نمضى كل يوم ساعتين على الأقل في الحلقة. ومع زقزقة العصافير هبطت أفكار ورؤى. انتقلت الدنيا من حال إلى حال. ليس الأمر لهوا ولعبا. ولا رياضة عقلية تمضى إلى حالها. إنها تشير إلى مسيرة ومغامرة وتجربة محفوفة بالاحتمالات كافة. وكان من عادتي أن أجالس أبوى بعد العشاء. نستمع إلى الفونوغراف. ونتبادل الحديث. وكنت

قد احتفظت بسر الغابة فلم أطلع عليه أحداً. وكان أبواى آخر من أتصور أن أبوح لهما به. منذ زمن لا أذكر أوله استقرا في أعماق طمأنينة أبدية ونعما بسلام دائم. ولا يخرج أبى عن إطاره إلا إذا أغرته السياسة بأخبارها. يطيب له متابعة الأحداث والتعليق عليها.

ويوما ختم حديثه بقوله:

\_ما أكثر عجائب هذا البلد!

فاندفعت أقول له:

\_العجائب لا نهاية لها.

فحدجني بنظرة متسائلة فقلت:

\_ إليك بعض الآراء مما يدور في مجتمعنا .

وتكلمت بإيجاز وتركيز فأنصت إلىّ ذاهلا ثم هتف:

\_ أعوذ بالله، ليس أصحاب هذه الآراء بآدميين، ولكنهم عفاريت! عند ذاك أدركت أنني أصبحت من عفاريت الغابة المسكونة.

### في المدينة

١

رزق بولد أول ما رزق. سعد بالمولود سعادة رجل يقدس الأسرة والإنجاب، ولا يعترف بالإنجاب إن لم يتوج بذكر. كان يقترب من أواسط العمر، ويستقر في دنيا النجاح محاميا نابها. والزواج كان تقليديا، بني على البحث والسؤال وحسن الاختيار ثم جاءت العاطفة في حينها لتكمل البناء وتنمقه. غير أن إعصارا عصف بسعادته بلطمة واحدة. فيوما اصطحب زوجته إلى السينما، ولما رجعا إلى مسكنهما بالحدائق لم يجدا الوليد ولا الدادة. لم يكن من المألوف أن تخرج به ليلا، وبخاصة ليل الشتاء، فبدا الأمر مقلقا. وسأل الرجل الجيران والبواب فلم يظفر بما يطمئنه، وانتظر هو وزوجه على غير طائل، ثم ذهب أخيرا إلى القسم. أدلى بالأقوال المطلوبة عن الدادة والمخدم الذي جاءه بها والطفل ذي العامين. ثم رجع إلى مسكنه مهيض الجناح مشتت العقل، ولم يغمض لهما جفن هو وزوجته حتى الصباح. وقامت الشرطة بتحريات واسعة، وتردد عليها أياما متواصلة، ولكن البحث لم يسفر عن نتيجة، ولم يعثر على أثر للطفل أو للدادة. أيقن

أن ابنه قد سرق، لحساب الدادة من أجل أم عقيم. هل مازال على قيدة الحياة؟ وأى مرعى جديد يؤويه ويحتضنه؟

وتعكر صفو الزوجين، وكابدا آلاما مبرحة ، لعلها أشد من آلام الموت نفسه الذى يؤلف فى النهاية كقدر لا مفر منه. ولكن مرور الأيام دواء على أى حال ، فسلم الرجل أمره لله وأذعن لمشيئته. وانهمك فى عمله غارقا فى هموم الحياة ومشكلاتها. وقد رزق بعد ذلك ببنات ثلاث، ولم يرزق بولد على رغم اللهفة والحسرات ، وظل عند مولد كل بنت يتذكر ابنه الضائع فى خضم الحياة المصطخب. وتقدم فى عمله من نجاح إلى نجاح حتى عد بين النخبة من رجال القانون والقلة من أثرياء أصحاب المهن. وشيد لأسرته فيلا فى الهرم واقتنى سيارة مارسيدس ، واستمتع بالجاه والصيت العريض ، وتوج نجاحه بالمساهمة فى الحياة السياسية فتألق كنجم من نجوم المجتمع وقائد من قادة الفكر.

ولم تمح ذكرى ابنه المفقود من ذاكرته. أجل لم يكن يذكره بصوت مسموع رحمة بأمه، ولكنه كان يستحضره في المناسبات، فيقول لو بقى لى لكان اليوم يتأهب لامتحان الثانوية العامة، أو لكان اليوم يختم دراسته الجامعية، أو لربما كنا نحتفل بزواجه. ثم يتمنى على الله أن تهيئ بيئته الجديدة له الدفء والحب والفلاح. وفي أثناء ذلك تزوجت بناته، فانضم إلى الأسرة ثلاثة شبان في سن ابنه المفترضة أو قريبين منها، وصار له أحفاد من الذكور عوضوه عن فقده خيرا. ولكن عقدة الابن الذكر لم تفارقه، واقتضته إجراءات كثيرة لحفظ إرثه في ذريته من دون مشاركة أحد من إخوته الذين لم يكونوا في حاجة إلى ماله. وعاش في نظر الناس مثالا للنجاح والسعادة ، وفي باطنه مثالا للسعادة الواقعية التي لا تخلو من حزن أو ألم.

۲

أما الابن فقد نشأ وترعرع في شقة صغيرة في بيت قديم بمصر القديمة. إنه يذكر تماما أمه الطيبة المحبة، كما يذكر أباه الكهل الذي كان يغادر البيت صباحا ويعود إليه مساء، كما يذكر شاربه الغليظ وعصاه وبدلته الأنيقة. حظى بحياة طيبة مريحة، وفي السادسة دخل المدرسة، ولم يجد في جو البيت الطيب ما يشجعه على الدراسة، وما لبث أن مات أبوه ولم يوفق في الدراسة، ثم ماتت أمه وهو في الثامنة. وجد نفسه وحيدا بلا أهل. ولم تتركه جارته لوحدته، فدعته للبيات مع أو لادها. واتفقت هي وزوجها مع صاحب البيت على إخلاء الشقة وبيع الأثاث، واقتضى العدل أن يحتفظا بالمال نظير إيواء الغلام

والعناية به. ولكنه لم يحظ برقابة كافية فضاع مرة أخرى بين مسكنه الجديد والمدرسة حتى فصلته المدرسة .

وتغيرت المعاملة مع الزمن فما إن بلغ العاشرة حتى وجد نفسه يعمل خادما فى البيت والسوق. ومن أول يوم كره عمله الجديد ورفضه ولكنه تحمله مرغمًا. وأحيانا يتذكر حنان والديه فتدمع عيناه فى وحدته. ويومًا خرج للتسوق فوجد الشوارع تموج بالكبار والصغار، يصيحون فى غضب، ويقذفون السيارات ومصابيح الشوارع بالطوب. روعه المنظر لأول وهلة ولكنه سرعان ما استجاب إليه بسرور خفى وشارك فيه. وفر فى الوقت المناسب مصمما فى الوقت نفسه على عدم العودة إلى مخدومته. هام على وجهه ولكنه التقى بكثير من الهائمين، وعند الضرورة تسول رزقه حتى عطف عليه منادى سيارات فاستغله فى التنظيف والحراسة نظير المأوى واللقمة. وكان الرجل رب أسرة وله أطفال فون سن العمل. وارتاح لعمله الجديد وسعد به وعاش يومه كله فى الهواء الطلق. ولما بلغ المراهقة وتدرب على عمله قرر الرجل أن يختار له موقعا مستقلا نظير جعل يومى.

\_إنها فرصة مليحة لا تتاح إلا لسعيد الحظ، ولا تتيسر إلا بالمال والفهلوة. .

ولكى يضمن ولاءه زوجه بكبرى بناته وهى عروس لا بأس بها شكلا وموضوعا على الرغم من أنها عوراء واتخذ مسكنه مع حميه مستقلا بحجرة منفردة واستقبل حياة طيبة مثمرة.

#### ٣

طيلة ذلك العمر جمعت مدينة واحدة بين الابن وأسرته الحقيقية ، أبيه وأمه وأخواته . أما والداه الزائفان فقد نسيهما تماما ، ولم يخطر له ببال أنه ابن شرعى لوالدين آخرين . ومرات كثيرة اخترقت سيارة الأب الشارع الذي يعمل فيه الابن دون أن تقع عين أحدهما على الآخر . غير أنهما تقاربا مرتين فرأى الابن أباه ، وثمة احتمال أن الأب أيضا رأى ابنه . الأولى وقعت عندما كان الابن ما يزال صبيا مساعدا لحميه ، إذ ركن الأب سيارته المرسيدس في الموقف وتركها لموعد مهم مع النائب العمومي . وقف الابن على مبعدة يسيرة ينتظر دوره في العمل فرأى أباه وهو يغادر السيارة ويمضى لعبور الطريق . مرت عينا الرجل به فيما مرت بأشياء الطريق القائمة والمتحركة . أما الابن ، فقد راعه منظر الرجل بجلاله وأبهته فخلف في باطنه أثرا عميقا وأقبل على تنظيف السيارة بحماس .

ولمح وهو يجلى زجاج النافذة سيدة في الداخل فتنته فخامتها على رغم كهولتها ولكنها كانت مستغرقة في قراءة جريدة فلم تلتفت نحوه .

الثانية تمت في سياق المعركة الانتخابية، فقد أقام الأستاذ سرادقا شعبيا ليوزع حلاوة المولد على الكادحين لمناسبة حلول المولد النبوى قبيل الانتخابات. في ذلك الوقت كان الابن قد استقل وتزوج. ووقف يتفرج دون أن يشترك مع الجالسين. جاء الأب متبوعا بنفر من أعوانه وراح يوزع علب الحلاوة بنفسه ويتقبل الدعاء. وتذكره الابن وانبهر به مرة أخرى. ولما فرغ الرجل من مهمته وغادر السرادق اقترب الشاب منه مدفوعا بانجذابه وقال:

- هل أنبه السائق للحضور بالسيارة؟

ولكن أحد الأعوان كان قد بادر للقيام بالمهمة ، فنظر الأب نحوه نظرة عابرة وقال:

ـشكرا، ولا داعي للإزعاج.

فصادف قوله من نفس الابن منتهي الرضا.





#### دعـــاء

دعوت للثورة وأنا دون السابعة.

ذهبت ذات صباح إلى مدرستى الأولية محروسا بالخادمة. سرت كمن يساق إلى سجن. بيدى كراسة وفي عينى كآبة، وفي قلبى حنين للفوضى، والهواء البارد يلسع ساقى شبه العاريتين تحت بنطلونى القصير. وجدنا المدرسة مغلقة، والفراش يقول بصوت جهير:

- بسبب المظاهرات لا دراسة اليوم أيضا.

غمرتني موجة من الفرح طارت بي إلى شاطئ السعادة.

ومن صميم قلبي دعوت الله أن تدوم الثورة إلى الأبد!

#### رثــاء

كانت أول زيارة للموت عندنا لدى وفاة جدتى. كان الموت ما زال جديدا، لا عهد لى به عابرا في الطريق. وكنت أعلم بالمأثور من الكلام أنه حتم لا مفر منه، أما عن شعورى الحقيقي فكان يراه بعيدا بعد السماء عن الأرض. هكذا انتزعني النحيب من طمأنينتي، فأدركت أنه تسلل في غفلة منا إلى تلك الحجرة التي حكت لي أجمل الحكايات.

ورأيتني صغيرا كما رأيته عملاقا، وترددت أنفاسه في جميع الحجرات، فكل شخص تذكره وكل شخص تحدث عنه بما قسم.

وضقت بالمطاردة فلذت بحجرتي لأنعم بدقيقة من الوحدة والهدوء. وإذا بالباب يفتح وتدخل الجميلة ذات الضفيرة الطويلة السوداء وهمست بحنان:

ـ لا تبق وحدك.

واندلعت في باطني ثورة مباغتة متسمة بالعنف متعطشة للجنون. وقبضت على يدها وجذبتها إلى صدري بكل ما يموج فيه من حزن وخوف.

# دين قديم

فى صباى مرضت مرضا لازمنى بضعة أشهر. تغير الجو من حولى بصورة مذهلة وتغيرت المعاملة. ولت دنيا الإرهاب، وتلقتنى أحضان الرعاية والحنان. أمى لا تفارقنى وأبى يمر على فى الذهاب والإياب، وإخوتى يقبلون بالهدايا. لا زجر ولا تعيير بالسقوط فى الامتحانات.

ولما تماثلت للشفاء خفت أشد الخوف الرجوع إلى الجحيم. عند ذاك خلق بين جوانحى شخص جديد. صممت على الاحتفاظ بجو الحنان والكرامة. إذا كان الاجتهاد مفتاح السعادة فلأجتهد مهما كلفنى ذلك من عناء. وجعلت أثب من نجاح إلى نجاح، وأصبح الجميع أصدقائى وأحبائى.

هيهات أن يفوز مرض بجميل الذكر مثل مرضى.

### الحركة القادمة

قال برجاء حار:

ـ جئتك لأنك ملاذي الأول والأخير.

فقال العجوز باسما:

ـ هذا يعنى أنك تحمل رجاء جديدا.

ـ تقرر نقلي من المحافظة في الحركة القادمة.

ـ ألم تقض مدتك القانونية بها؟ . . هذه هي تقاليد وظيفتك .

فقال بضراعة :

- النقل الآن ضاربي وبأسرتي.

- أخبرتك بطبيعة عملك منذ أول يوم.

الحق أن المحافظة أصبحت وطنا لنا ولا غني عنه.

- هذا قول زملائك السابقين واللاحقين، وأنت تعلم أن ميعاد النقل لا يتقدم ولا يتأخر.

فقال بحسرة:

- يا لها من تجربة قاسية!

ـ لمَ لم تهيئ نفسك لها وأنت تعلم أنها مصير لا مفر منه؟

### مفترق الطرق

عرفت في بيتنا بأم البيه ـ حتى اليوم لم أعرف اسمها الحقيقي فهي عمتى أم البيه . تجلس في حجرتها فوق الكنبة متحجبة مسبحة ، طمعت في مصروف إضافي تسللت إلى مجلسها . وعلى فترات متباعدة تقف سيارة أمام بيتنا الصغير فيغادرها البيه ، قصيرا وقورا مهيبا ، يلثم يد أمه ويتلقى دعاءها .

زيارته تنفخ في البيت روحا من السرور والزهو، وقد تحمل إلى علبة من الحلوى. رجل آخر يتردد على أم البيه كل يوم جمعة. صورة طبق الأصل من البيه غير أنه يرتدى عادة جلبابا ومركوبا وطاقية وتلوح في وجهه أمارات المسكنة. وتستقبله عمتى بترحاب وتجلسه إلى جانبها في أعز مكان.

حيرني أمره.

وحذرتني أمي من اللعب في الحجرة في أثناء وجوده.

ولكنها لم تجد بدا في النهاية من أن تهمس لي:

\_إنه ابن عمتك!

تساءلت في ذهول: أخو البيه؟

أجابت بوضوح:

ـ نعم. . واحترمه كما تحترم البيه نفسه!

وأصبح يثير حب استطلاعي أكثر من البيه نفسه.

# الأيام الحلوة

كنا أبناء شارع واحد تتراوح أعمارنا بين الثامنة والعاشرة. وكان يتميز بقوة بدنية تفوق سنه، ويواظب على تقوية عضلاته برفع الأثقال. وكان فظا غليظا شرسا مستعدا للعراك لأتفه الأسباب. لا يفوت يوم بسلام ودون معركة، ولم يسلم من ضرباته أحد منا حتى بات شبح الكرب والعناء في حياتنا. فلا تسأل عن فرحتنا الكبرى حين علمنا بأن أسرته قررت مغادرة الحي كله، شعرنا حقيقة بأننا نبدأ حياة جديدة من المودة والصفاء والسلام. ولم تغب عنا أخباره تماما، فقد احترف الرياضة وتفوق فيها وأحرز بطولات عديدة حتى اضطر إلى الاعتزال لمرض قلبه، فكدنا ننساه في غمار الشيخوخة والبعد.

وكنت جالسا بمقهى بالحسين عندما فوجئت به مقبلا يحمل عمره الطويل وعجزه البادى.

ورآنى فعرفنى فابتسم، وجلس دون دعوة. وبدا عليه التأثر فراح يحسب السنين العديدة التى فرقت بيننا ومضى يسأل عمن تذكر من الأهل والأصحاب، ثم تنهد وتساءل في حنان:

ـ هل تذكر أيامنا الحلوة؟!

### النسيان

من هذا العجوز الذي يغادر بيته كل صباح ليمارس رياضة المشي ما استطاع إليها سبيلا؟

إنه الشيخ مدرس اللغة العربية الذي أحيل على المعاش منذ أكثر من عشرين عاما.

كلما أدركه التعب جلس على الطوار أو السور الحجرى لحديقة أى بيت، مرتكزا على عصاه مجففا عرقه بطرف جلبابه الفضفاض.

الحي يعرفه والناس يحبونه، ولكن نادرا ما يحييه أحد لضعف ذاكرته وحواسه. أما هو فقد نسى الأهل والجيران والتلاميذ وقواعد النحو.

### المطرب

قلبي مع الشاب الجميل. وقف وسط الحارة وراح يغني بصوت عذب: الحلوة جاية.

> وسرعان ما لاحت أشباح النساء وراء خصاص النوافذ. ومضى الشاب هانئا تتبعه نداءات الحب والموت.

### قبيل الفجر

تتربعان فوق كنبة واحدة. تسمران في مودة وصفاء. الأرملة في السبعين وحماتها في الخامسة والثمانين. نسيتا عهدا طويلا شحن بالغيرة والحقد والكراهية. والراحل استطاع أن يحكم بين الناس بالعدل، ولكنه عجز عن إقامة العدل بين أمه وزوجه ولا استطلاع أن يتنحى. وذهب الرجل فاشتركت المرأتان لأول مرة في شيء واحد وهو الحزن العميق عليه.

وهدهدت الشيخوخة من الجموح، وفتحت النوافذ لنسمات الحكمة.

الحماة الآن تدعو للأرملة وذريتها من أعماق قلبها بالصحة وطول العمر.

والأرملة تسأل الله أن يطيل عمر الأخرى حتى لا تتركها للوحدة والوحشة.

#### السعادة

رجعت إلى الشارع القديم بعد انقطاع طويل لتشييع جنازة.

لم يبن من صورته الذهبية أيّ أثر يذكر .

على جانبيه قامت عمارات شاهقة في موضع الفيلات، واكتظ بالسيارات والغبار وأمواج البشر المتلاطمة.

تذكرت بكل إكبار طلعته البهية وروائح الياسمين.

وتذكرت الجميلة تلوح في النافذة باعثة بشعاعها على السائرين.

ترى أين يقع قبرها السعيد في مدينة الراحلين؟

ويوافيني الآن قول الصديق الحكيم: «ما الحب الأول إلا تدريب ينتفع به ذوو الحظ من الواصلين».

### الطـــرب

اعترض طريقي باسما وهو يمديده. تصافحنا وأنا أسأل نفسي عمن يكون ذلك العجوز. وانتحى بي جانبا فوق طوار الطريق وقال:

- ـ نسيتن*ي*؟!
- فقلت في استحياء:
- ـ معذرة، إنها ذاكرة عجوز!
- كنا جيرانا على عهد الدراسة الابتدائية ، وكنت في أوقات الفراغ أغنى لكم بصوت جميل ، وكنت أنت تحب التواشيح . .
  - ـ ولما يئس منى تماما مديده مرة أخرى قائلا:
    - ـ لا يصح أن أعطلك أكثر من ذلك . .

قلت لنفسى: يا له من نسيان كالعدم. بل هو العدم نفسه. ولكنني كنت وما زلت أحب سماع التواشيح.

#### رسالة

وردة جافة مبعثرة الأوراق عثرت عليها وراء صف من الكتب وأنا أعيد ترتيب مكتبتى.

ابتسمت. انحسرت غيابات الماضي السحيق عن نور عابر.

وأفلت من قبضة الزمن حنين عاش دقائق خمس.

وند عن الأوراق الجافة عبير كالهمس.

وتذكرت قول الصديق الحكيم: «قوة الذاكرة تنجلي في التذكر كما تنجلي في النسيان».

### عتــاب

همت على وجهى حاملا طعنة الغدر بين أضلعي.

وقال الصديق الحكيم: ليست أول من كابد الهجران.

فسألته: أليس للشيخوخة مقام؟

فقال: غر من يعشق قصة معادة قديمة.

ووقفت تحت شجرة الكافور أرنو من بعيد إلى الملهي.

وهي تجلس وسط الشرفة يشع منها نور الإغراء المبين.

لا يدركها كبر ولا يمسها انحلال.

وتخطاني بنظرة لا مبالية فليس لقرارها تبديل، بل وسوف أرجع وحيدًا كما بدأت.

#### التلقين

جلست في السرادق أنتظر تشييع الجنازة.

خيمت فوقنا ذكريات ذلك العهد القديم.

وجاء رجال ذلك العهد يسيرون رجلا وراء رجل كانت الأرض تزلزل لأى منهم إذا عطا.

اليوم هم شيوخ ضائعون لا يذكرهم أحد.

وجاء خلفاؤهم تنحني الأرض تحت وطأة أقدامهم تقول نظراتهم الثابتة إنهم ملكوا الأرض والزمن .

أخيرا، هلّ النعش فوق الأعناق فتخطى الجميع وذهب.

## الوظيفة المرموقة

أخيرا مثلث بين يدى مدير مكتبه. وصلت بفضل اجتهاد مضن وشفاعة الوجهاء المكرمين.

ألقى نظرة أخيرة على التوصيات التي قدمتها، ثم قال:

ـ لشفعائك تقدير وأي تقدير ، ولكن الاختبار هنا يتم بناء على الحق وحده .

فقلت برجاء:

ـ إنى على أتم استعداد للاختبار.

ـ أرجو لك التوفيق.

فسألته بلهفة:

ـ متى ندعى للامتحان؟

فتجاهل سؤالي وسألني:

ـ ولماذا هذه الوظيفة بالذات على ما تتطلبه من جهد خارق؟

فقلت بإخلاص:

ـ إنه الحب، ولا شيء سواه.

فابتسم ولم يعلق.

ورجعت وأنا أتذكر قول صديقى الحكيم: «من ملك الحياة والإرادة فقد ملك كل شيء، وأفقر حي يملك الحياة والإرادة».

## الصور المتحركة

هذه الصورة القديمة جامعة لأفراد أسرتي. .

وهذه جامعة لأصدقاء العهد القديم.

نظرت إليهما طويلا حتى غرقت في الذكريات..

جميع الوجوه مشرقة ومطمئنة وتنطق بالحياة.

ولا إشارة ولو خفيفة إلى ما يخبئه الغيب.

وها هم قد رحلوا جميعا فلم يبق منهم أحد.

فمن يستطيع أن يثبت أن السعادة كانت واقعا حيا، لا حلما ولا وهما.

#### العـــدل

ذهبت إلى محام معروف بلا تردد. ما أجمل صراحته حين قال لي:

ـ أنت صاحب حق ولكن خصمك أيضا صاحب حق.

#### فقلت له :

ـ عرضت عليه أن نحتكم إلى شخص يكون موضع ثقتنا معا.

ـ هيهات أن يوجد هذا الشخص في زماننا .

لدى خطابات مسجلة ستعرف منها المحكمة حسن نيتي.

ـ قد يطعن فيها بالتزوير.

- الحق أنى برىء مائة في المائة.

ـ لا يوجد إنسان برئ مائة في المائة.

ـ ليس الأمر بالمستحيل.

ألم تهدده في لحظة غضب بالقتل؟

هو نفسه لم يأخذ كلامي مأخذ الجد.

ـ بل قام باحتياطات كثيرة ، وزار الأضرحة ونذر النذور . فهتفت ضاحكا :

ـ هذا هو الجنون.

- عليك أن تثبت أنه مجنون خاصة ، وأن محاميه سيحاول من ناحيته أن يثبت جنونك .

فأغرقت في الضحك حتى قال المحامى:

ـ لا يوجد ما يدعو إلى الضحك.

ـ اتهامي بالجنون مثير للضحك.

- ـ بل إنه يدعو للأسى.
  - ـ لماذا يا سيدى؟
- ـ الجنون يدعو للأسي.
- طالما أنى عاقل فلا أهمية للاتهام.
- ـ ولكن عدم الاهتمام قد يعنى الجنون نفسه.

فسألته بذهول:

ـ هل يداخلك شك في عقلي؟

بل إني على يقين، اختلافكما المزمن يدل على جنونكما معا.

لكنك أبديت استعدادا طيبا للدفاع عنى؟

ـ إنه واجبي!

وتنهد المحامي من أعماقه وواصل:

ـ ولا تنس أنني مجنون مثلكما . .

## من التاريخ

فى ذلك الوقت البعيد قيل إنه هاجر أو هرب. والحقيقة أنه كان يجلس على العشب على مشتملا بأشعة القمر. يناجى أحلامه فى حضرة الجمال الجليل.

عند منتصف الليل سمع حركة خفيفة في الصمت المحيط. ورأى رأس امرأة ينبثق من الماء أمام الموضع الذي يفترشه. وجد نفسه أمام جمال لم يشهد له مثيلا من قبل. ترى أتكون ناجية من سفينة غارقة؟ لكنها كانت غاية في العذوبة والوقار فداخله الخوف وهم بالوقوف تأهبا للتراجع، ولكنها قالت له بصوت ناعم:

اتبعني.

فسألها وهو يزداد خوفا.

ـ إلى أين؟

- إلى الماء لترى أحلامك بعينيك.

وبقوة سحرية زحف نحو الماء وعيناه لا تتحولان عن وجهها.

# الأشباح

عقب الفراغ من صلاة الفجر، رحت أتجول في الشوارع الخالية، جميل المشى في الهدوء والنقاء بصحبة نسائم الخريف. ولما بلغت مشارف الصحراء جلست فوق الصخرة المعروفة بأم الغلام.

وسرح بصرى في متاهة الصحراء المسربلة بالظلمة الرقيقة. وسرعان ما خيل إلى أن أشباحا تتحرك نحو المدينة. قلت: لعلهم من رجال الأمن. ولكن مر أمامي أولهم فتبينت فيه هيكلا عظميا يتطاير شرر من محجريه.

واجتاحني الرعب فوق الصخرة. وتسللت الأشباح واحدا في إثر آخر.

تساءلت وأنا أرتجف عما يخبئه النهار لمدينتي النائمة. .

## قطار المفاجآت

فى عيد الربيع يحلو اللهو ويطيب. وقفنا جماعة من التلاميذ فى بهو المحطة بالبنطلونات القصيرة. وبيد كل سلة من القش الملون مملوءة بما قسم من طعام. وكان علينا أن نختار بين رحلتين وقطارين. قطار يذهب إلى القناطر الخيرية، وآخر يمضى إلى جهة مجهولة يسمى بقطار المفاجآت.

قال أحدنا:

ـ القناطر جميلة ومضمونة.

فقال آخر:

المغامرة مع المجهول أمتع.

ولم نتفق على رأى واحد.

ذهبت كثرة إلى قطار القناطر.

وقلة جرت وراء المجهول.

## حمام السلطان

حلمت مرة أننى خارج من حمام السلطان. تعرضت لى جارية ودعتنى إلى لقاء سيدتها. ومالت بى فى الطريق إلى حجرتها لتهيئنى للقاء كما يملى عليها واجبها. . وألهانى التدريب عن غايتى حتى كدت أنساها. ولما وجب الذهاب، ذهبت إلى السيدة الجميلة وأنا من الخجل فى نهاية. ووقفت بين يديها منهزما وقد علانى الصدأ.

هكذا تحول الحلم إلى كابوس.

وكان لابد من معجزة لتشرق الشمس من جديد.

## العقاب

رآه ماثلا أمامه كالقدر. غاب طويلا ولكن لم ينحن له ظهر أو يرق بصر. بسرعة انقضاض الزلزال جرى شريط الذكريات الدامية. وسحب وراءه صورة أسرته البريئة التى عرفته مثالا للاجتهاد والرزق الحلال جاهلة ما وراء ذلك.

- اتفقنا على أن نفترق إلى الأبد.

فقال له الزائر بهدوء:

ـ للضرورة أحكام وإنى مهدد بالإفلاس.

وقال لذاته: إن طوفان الابتزاز يبدأ بقطرة،

- كنا شريكين فما يصيبني يصيبك.

فقال الزائر:

عند اليأس أقول: على وعلى أعدائي يارب! أسرته هي ما يهمه، حتى إذا كان الانتحار هو الحل.

# المسرح

نظرت إلى بعينين باهتتين ذابلتين. النظرة تشكو مر الشكوى وتريد أن تبوح ولكن اللسان عاجز.

كنت أعودها والحجرة خالية.

الجلد متهرئ والعظام بارزة والأركان تفوح منها رائحة الموت.

يا صاحبة المداعبات التي لا تنسى.

طفولتي عامرة بمداعباتك اللطيفة.

لم يكن يعيبك إلا الإغراق في المرح.

أي نعم . . الإغراق في المرح .

#### فرصة العمر

صادفتها تجلس تحت الشمسية، وتراقب حفيدها وهو يبنى من الرمال قصورا على شاطئ البحر الأبيض.

سلمنا بحرارة، جلست إلى جانبها، عجوزين هادئين تحت مظلة الشيب.

وضحكت فجأة وقالت:

ـ لا معنى للحياء في مثل عمرنا، فدعني أقص عليك قصة قديمة.

وقصت قصتها وأنا أتابعها بذهول حتى انتهت. وعند ذاك قلت:

ـ فرصة العمر أفلتت، يا للخسارة!

# رسالة لم تكتب

فى عام واحد علمت بتعيين همام رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية، كما قرأت خبر تنفيذ حكم الإعدام فى سيد الغضبان لقتله راقصة. كنا أنا وهمام والغضبان أصدقاء طفولة، وكان الغضبان بؤرة الإثارة لجمال صوته ونوادره البذيئة. وافترقنا قبل أن نبلغ

التاسعة فمضى كل إلى سبيله. عرفت من بعض الأقارب بانخراط همام في سلك الهيئة القضائية، وتابعت أنباء الغضبان في الصحف الفنية كبلطجي من بلطجية الملاهي الليلية.

والحق أن خبر الإعدام هزنى، وطار بى على جناح التأمل إلى العهد القديم. وفكرت أن أكتب رسالة إلى همام أضمنها تأثرى وتأملاتى. وشرعت فى الكتابة، ولكننى توقفت وفتر حماسى أن يكون قد نسى ذلك العهد وأهله أو أنه لم يعد يبالى بهذه العواطف.

# الزيارة الأخيرة

لولا المعلم عبد الدائم لضاع كل وافد على المدينة القديمة. يستقبل الوافدين في مقهى المعز ثم يفتح لكل مغلق الأبواب. وكان عبد الله أحد أولئك الوافدين.

ما لبث أن ألحقه بوظيفة مساعد بواب فحمد الرجل ربه على الرزق والمأوى. وحثه على الرشد والتدبير حتى زوجه من بنت الحلال. وجعل عبد الله يزوره فى المقهى من حين لآخر اعترافا بفضله وإحسانه، غير أنه لما استغرقه العمل وتربية الأولاد ندرت زياراته حتى انقطعت. وبلا الرجل الحياة بحلوها ومرها، وتصبر حتى وقف الأولاد على أقدامهم وانطلق كل فى سبيل. ومع تقدم السن شعر عبد الله بأنه آن له أن يستريح وينفض عن رأسه الهموم. وفى فراغه تذكر المعلم عبد الدائم فشعر بالخجل والندم، وصمم على زيارته داعيا الله أن يجده متمتعا بالصحة والعافية. وقصد مقهى المعز وهو يعد نفسه للاعتذار وطلب العفو. لاحظ من أول نظرة ما حل بالمقهى من تجديد وفرنجة فى الأثاث والخدمة والزبائن ولم يعثر لصاحبه على أثر. ووضح له أن أحدا لم يسمع به. وظهر عجوز يسرح بالمسابح والبخور، وكان الوحيد الذى تذكره، والوحيد الذى يعرف منزله بالإمام، ولا يعرف عنه أكثر من ذلك. ولم تحل تلك الصعوبات بين الرجل ورغبته فمضى من فوره إلى الإمام،

## الرحمة

البيت قديم وكذلك الزوجان. . هو في الستين وهي في السبعين جمعها الحب منذ ثلاثين عاما خلت، ثم هجرهما مع بقية الآمال.

ولولا ضيق ذات اليد لفر العصفور من القفص.

يعاني دائما من شدة نهمه للحياة، وتعانى هي من شدة الخوف.

ويسلى أحلام يقظته بشراء أوراق اليانصيب لعل وعسى.

كلما اشترى ورقة غمغم: «رحمتك يارب».

فيخفق قلب المرأة رعبا وتغمغم «رحمتك يارب».

#### البحث

لدى المساء قصد المدفن الذي يجتمع فيه مع بعض الأقران للسمر والمرح وتبادل أنات الشكوي. وسأله أحدهم:

كيف انتهى سعيك هذا اليوم؟

فأجاب بفتور:

- كالأيام السابقة .

فقال آخر:

ـ إنك تضيع وقتك بين أوغاد، وعندنا أقصر طريق للرخاء.

فقال بامتعاض:

ـ وهو أقصر طريق إلى السجن أيضا!

فقال الآخر ساخرا:

- الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

## سؤال وجواب

سأل العجوز السيدة:

ـ معذرة يا صديقة العمر ، لماذا تبذلين نفسك للهوان؟

فأجابت بوجوم:

ـ من حقك على أن أصارحك بالحقيقة، كنت أبيع الحب بأرباح وفيرة، فأمسيت أشتريه بخسائر فادحة، ولاحيلة لي مع هذه الدنيا الشريرة الفاتنة.

### التحدي

في غمار جدل سياسي سأل أحد النواب وزيرا:

ـ هل تستطيع أن تدلني على شخص طاهر لم يلوث؟

فأجاب الوزير متحديا:

- إليك - على سبيل المثال لا الحصر - الأطفال والمعتوهين والمجانين،

فالدنيا ما زالت بخير . .

# المليم

وجدت نفسى طفلا حائرا فى الطريق. فى يدى مليم، ولكنى نسيت تماما ما كلفتنى أمى بشرائه. حاولت أن أتذكر ففشلت، ولكن كان من المؤكد أن ما خرجت لشرائه لا يساوى أكثر من مليم. .

# دموع الضحك

#### قلت له:

- الحمد لله، لقد أديت رسالتك كاملة، وبلغت بأسرتك بر الأمان. وانتزعت من وحش الأيام أنيابه الضارية، فآن لك أن تخلد إلى الراحة والسكينة في الأيام القليلة الباقية.

حدجني بارتياب وسألني:

ـ هل تذكر أيامنا الطاهرة في الزمان الأول؟

قرأت هواجسه فقلت:

ـ ذاك زمان قد مضى وانقضى.

فقال بنبرة اعتراف:

ـ يا صديقي الوحيد، في عز النصر والرخاء، كثيرا ما بكيت الكرامة الضائعة.

## الحـــوار

رجع الأب إلى البيت فوجد الأبناء في انتظاره، أخرج حافظة نقوده متجهما وغمغم: - الأب في زماننا شهيد.

فالتزموا الصمت

ثم تفرقوا تفرق الشهداء.

#### المتسول

إنه يسبح في بحر الماضي فتغمره موجة مخضبة بلون قاتم وصداها ينداح في نغمة حزينة لا تتلاشي

عندما يكون المرء في العشرين وجارته فوق الخمسين وقد وهبته من الذكريات الحنان والأمومة .

وفي خلوة بريئة تهل خواطر من عالم الرغبات المتوهجة.

وتندعن لمعة العين حرارة النداء.

يشكمه الحياء قليلا وشيء كالخوف.

يرافقه بعد ذلك الندم

ويتسول النسيان.

#### الوحدة

لزق المنظر البشع بذاكرتها يتزحزح. منظر كف الضابط العمياء وهي تهوى على خد أبيها العليل وبقدر ما كانت تحب أباها وتقدسه بقدر ما خاصمت كل شيء، نفسها والعالم من حولها. وتتقدم بها السن وهي وحيدة ترمقها ثقوب الكون برثاء.

#### عيد الميلاد

ما أكثر ما يسير بلا هدف. وإذا التعب نال منه توقف، لكنه لا يكف عن مناجاة الأشياء الثابتة والمتحركة.

في نهاية هذا العام يبلغ الثلاثين من عمره. .

## سؤال بعد ثلاثين عاما

يعد انقطاع عشرين عاما عن حى الشباب دعتنى مناسبة إلى عبوره. لولا ما جاش فى صدرى من عواطف نائمة ما عرفته فى عمائره الجديدة وزحامه الصاخب. وثبتت عيناى على بيت قديم بقى على حاله فشعرت بابتسامة ترف على الروح والجسد. إنها اليوم وحيدة فى الثمانين. وآخر لقاء جمع بيننا بالمصادفة منذ ثلاثين عاما حين أخبرتنى بهجرة وحيدها إلى الخارج بصفة نهائيه. ومضيت ومظلتى وقصدت الباب بعد تردد وضغطت على الجرس. فتحت شراعة الباب عن وجه امرأة غريبة فداريت ارتباكى بسؤال:

- ألا تقيم ست سامية هنا؟

فأجابت بسرعة:

ـ نحن نقيم هنا منذ ثلاث سنوات!

تحولت عن موقفى فى حيرة. وذهبت إلى مشوارى وأنا أتساءل: ترى أين هى؟ هل تقيم فى حى آخر، هل لحقت بابنها فى الخارج، هل رحلت عن دنيانا دون أن نعلم رغم القربى؟. وهل يصلح ذلك نهاية لذلك التاريخ المؤجج بالعواطف والأحلام!.

وجمعني في نفس العام مأتم مع الباقين من الأسرة فسألت أحدهم:

ـ ماذا تعرف عن ست سامية؟

فرفع حاجبيه بدهشة وقال:

- أعتقد أنها ما زالت تقيم في البيت القديم!

# وجه من الماضي

رأيت ست نفوسة فى المنام. ماذا جاء بك بعد غياب سبعين عاما بل يزيد. كانت طلعتك بهية وبشرتك صافية وشعرك غزيرا. وكان بيتك يطل على النيل، وكنا نزورك كثيرا وكنت أعتبر أوقات زيارتك من أسعد الأوقات، ومن نافذة الحجرة كنت أغوص ببصرى فى الأمواج الهادئة فيسبح حتى الشاطئ البعيد.

ولم يبق من الحلم إلا وجهك، وتساؤلى: ترى أما زالت على قيد الحياة! أما وقائع الحلم فقد تلاشت بعد استيقاظي مباشرة.

## المطر

دفعنا المطر إلى مدخل بيت قديم. في الخارج صوت انهلال المطر وهزيم الرعد، وفي الداخل لون المغيب. وقفنا متقابلين في المدخل الضيق، وليس معنا إلا بئر السلم وأفكارنا الخفية. قلت لنفسى: يا لها من امرأة! وسرحت هي في الجو البارد معتزة محتشمة.

قالت وكأنما تحدث نفسها:

- هذا المطر مقلب ما بعده مقلب.

فقلت وأنا حائر بخواطرى:

- إنه رحمة للعالمين.

# رجل الساعة

دائما هو قريب منى. لا يبرح بصرى أو خيالى، يريق على نظراته الهادئة القوية. من وجه محايد فلا يشاركنى حزنا أو فرحا. ومن حين لآخر ينظر فى ساعته موحيا إلى بأن أفعل مثله، أضيق به أحيانا ولكن إن غاب ساعة ابتلانى الضياع، جميع ما لا قيت فى حياتى من تعب أو راحة من صنعه. وهو الذى جعلنى أتوق إلى حياة لا يوجد بها ساعة تدق.

## الساحرة

مرت بى فى خلوتى كالوردة اليانعة فوق الغصن النضير. وانهمرت ذكريات تلك الأيام الباهرة وذهلت لسرعة الزمن. وكنت شكوت إلى صديقى الحكيم بعض ما لقيت، فعقب على شكواى قائلا:

ـ هل تنكر حظك من دفء الدنيا ونشوتها؟

فعددت الحسنات إقرارًا مني بفضل الوهاب فقال:

- جميع تلك الحظوظ ثمرة لإعراضها.

وبعد صمت قصير سألني:

- ألا تذكر إثارة من إقبالها؟

فقلت:

ـ نظرة رضا عابرة تحت النخلة!

ـ هل تذكر مذاقها؟

- أطيب من جميع الحظوظ مجتمعة .

فقال بهدوء:

ـ لذلك أقول لك إنها سر الحياة ونورها.

## شق الطريق

كنت أنتظر لصق جدار بالطريق الضيق المكتظ بالناس والدكاكين. في ذلك التاريخ كنت معذبا في مقام الحيرة تتجاذبني رياح متضاربة. وجذبتني قوة خفية إلى ناحية ما فرأيت عجوزا وقورا يشع طيبة وصفاء.

أقبل نحوى حتى صار على بعد شبر مني، وهمس:

ـ إنها لا تساوى شيئًا . .

أيقنت أنه قرأ هو اجسى وأنه يدعوني إلى قطع الروابط.

ارتجفت جوارحي وخفق قلبي بشدة.

وتبدى لى الإغراء في صورة حسناء لم أشهد لجمالها مثيلا من قبل.

لكني ترددت.

وفي تلك الآونة رجعت زوجتي حاملة قراطيس العطارة جارة أبنائي الثلاثة.

وأفقت من غشيتي، وحملت الأصغر بين يدى، وتقدمت أسرتي أشق لها طريقا وسط الزحام.

## رجل يحجز مقعدا

بدأ الأوتوبيس مسيرته من الزيتون في نفس اللحظة التي انطلقت فيها سيارة رجل من مسكنه في حلوان .

غيرت كل منهما سرعتها، أسرعت وأبطأت، وربما توقفت دقيقة أو أكثر تبعا لما لاقته في سيرها من ظروف الطريق.

ولكنهما بلغا ميدان المحطة في وقت واحد، بل ووقع بينهما صدام خفيف، أتلف مصباح الأوتوبيس وكشط مقدم السيارة.

وكان رجل يمر فانحصر بين السيارتين، وسقط فاقد الحياة.

كان يعبر الميدان ليحجز مقعدا في قطار الصعيد.

## سر الرجـل

كان يمر بمجالسنا وهو يصيح:

- إنها آتية لا ريب فيها .

ثم يمضى مهرولا فلا يبقى منه إلا منظر ثيابه المهلهلة ونظرته الشاردة.

ووقعت الكارثة..

قوم قالوا: إنه ولى من الأولياء.

وقوم قالوا: ما هو إلا عميل من العملاء.

#### هديـــة

في عزلة الشيخوخة وعجزها ينتشر التأمل مثل عبير البخور..

وقال لصاحبه العاكف على العبادة وكأنه يعتذر:

ـ في زحمة هموم أسرتي ومطالب الشئون العامة ضاع عمري، فلم أجد وقتا للعبادة.

في تلك الليلة زاره في المنام من أهدى إليه وردة بيضاء وهمس في أذنه:

ـ هدية لا يستحقها إلا العابدون الصادقون!

## القبر الذهبي

رأيت في المنام قبرا ذهبيا قائما تحت أغصان شجرة سامقة مغطاة بالبلابل الشادية. وعلى صدره نقشت بأحرف جميلة واضحة كلمات تقول: هنيئا لمن كانت نشأته في بوتقة الهجران.

## الرسالة

عثرت يوما على وردة مطروحة تحت قدمي. لم تخل من إثارة رونق فالتقطتها.

وإذا بورقة مطوية مربوطة بخيط أبيض حول عودها الأخضر. بسطتها بفضول فقرأت «تعال، ستجدني كما تحب».

سرحت في ابتسامة وتساءلت: كيف أخطأت الرسالة هدفها. لماذا ألقى بها في التراب؟ وهمت حينا في وادى الفروض والاحتمالات، ولكني أثنيت على الدنيا التي لا ينضب فيها معين الحب.

ونسمت على نسائم من الماضي البعيد فخفق القلب بقدر ما أتيح له.

وفجأة تجاوزت ترددي القديم.

وعزمت على أن أبدأ الإجراءات ليكون لي مدفن في هذه المدينة المترامية.

#### النداء

أحيانا يظهر لي بوجهه الجميل فيلقى إلى نظرة رقيقة ويهمس:

«اترك كل شيء واتبعني».

قد يلقاني وأنا في غاية الإحباط، وقد يلقاني وأنا في نهاية السرور، ودائما ينتزع من صدري الطرب والعصيان.

وكلانا لم يعرف اليأس بعد.

### المنشود

في غمار شيخوخة وعزلة وأفكار يقطر منها ماء الورد. ترددت أنفاس الوعد المنشود. ودق الجرس على غير توقع وجاءت الجارة مستأذنة. واندمجت فيما أنا مندمج فيه حتى آمنت بأنها الوعد المنشود.

## الغوص في الماء

شهد ذات ليلة خسوف القمر. وتلقى من تعاسته المتوارية خلف الغلالة المظلمة كآبة قطعت ما بينه وبين الأشياء. لم يعد يأنس لشىء واحتار الأطباء فيه. ونصح بالهجرة إلى مكان ناء لتغيير المنظر والمخبر. ذهب يائسا يتجول على شاطئ البحر. وعلى بعد رأى شمسية تستكين فيها امرأة شبه عارية غاية في الجمال والسكينة. انجذب نحوها كأول شيء يلقاه فلا يبعث في نفسه الكآبة والوحشة، وشعر بأنها ترحب به دون كلمة أو حركة فاستخفه الطرب. وقامت متوجهة نحو الماء فتجرد من ثيابه وتبعها. وخاضا في الماء معادون أن يلقيا على ما رواءهما نظرة واحدة.

#### التوبة

مرت أمامي الجميلة الفاتنة وهي تتأود وتتنهد، فلم ألتفت إليها.

نعمت في ذلك الوقت الجاف بإرضاء كبرياء الزهد والإعراض عن مغريات الدنيا.

وثبت إلى طبيعتي في ليلة قمرية ذات بهاء.

وسعيت وراء الجميلة الفاتنة وأنا مشفق من العقاب، ولكنها تلقتني بابتسامة وقالت: - لتهنأ بمصرك فإنني أقبل التوبة.

### التسبيح

في وضح النهار والحارة تموج بأهلها من النساء والرجال والأطفال، والدكاكين على الصفين تستعد لاستقبال الزبائن.

في وضح النهار سقط رجل ضعيف ضحية لعملاق جبار .

وشاهد الناس الجريمة. وتواروا في برج الخوف.

لم يشهد منهم أحد ومضى القاتل آمنا.

وشهد الدرويش الحادث ولكنه لم يُسأل للاعتقاد الراسخ في بلاهته.

وغضب الأبله غضبا كدما (عضوضا) فعزم على الانتقام من الجميع.

كلما واتته فرصة قضي على رجل أو امرأة وهو يسبح لله.

#### النصيحة

كان لنا جار من المريدين. وكان يدعو شيخه كل ليلة خميس لإقامة الذكر والإنشاد.

وكنت أقف مع الصبية المتجمعين وراء المدعوين المتربعين على الأبسطة.

وكان الذكر يمتعنا والإنشاد يطربنا.

ومرة سأل الشيخ سائل من المريدين:

«نراك وجيها في منظرك، بادى الصحة والعافية، تحب الأكل والشرب، ولست كالشيوخ الزاهدين؟

فقال الشيخ بصوت سمعه الجميع:

- نحن قوم نعمل لنرتزق ولا نتسول، نقبل على دنيا الله ولا نعرض عنها، قرة أعيننا في العشق والسكر، وسياحتنا الليلية من التأمل والذكر.

### ليلة القدر

زينا حجرة الاستقبال بالورود. وتسلّل البخور من نوافذ بيتنا إلى عرض الطريق. وأعددنا من أسباب السرور ما يلذ السمع والبصر والذوق.

وأملنا كالآخرين أن ينزل الشيخ في ضيافتنا ويسهر عندنا ليلة القدر. واستغرق والداي في التلاوة وجعلت أذهب وأجيء بين النافذة والباب المفتوح.

وفجأة تعالت في جلال الليل زغرودة من بيت أحد الجيران.

وتبادلنا نظرات الأسى في صمت.

وقال أبي متنهدا:

ـ لا يريد الحظ أن يبتسم بعد.

## همسة عند الفجر

في مرحلة حاسمة من العمر عندما تسنم بي الحب ذروة الحيرة والشوق همس في أذنى صوت عند الفجر:

هنيئا لك فقد حم الوداع

وأغمضت عيني من التأثر، فرأيت جنازتي تسير وأنا في مقدمها أسير حاملا كأسا كبيرة مترعة برحيق الحياة.

## الهجر

لم أشعر بأنه مات حقا إلا في مأتمه.

شغلت المقاعد بالمعزين وتتابعت تلاوة القرآن الكريم. وانهمك كل متجاورين في حديث، فذكرت حوادث لا حصر لها. إلا الراحل فلم يذكره أحد.

حقا لقد غادرت الدنيا أيها العزيز، كما أنها قد غادرتك.

### هيهات

ما ضنت على بشيء جميل مما تملك.

فنهلت من ينبوع الحسن حتى ارتويت.

ولكن البطر بالنعمة قد يرتدى قناع الضجر ومن أمارات خيبتى أنى فرحت بالفراق. وعلى مدى طريقى الطويل لم يفارقنى الندم وحتى اليوم يرمقنى هيكلها العظمى ساخرا.

#### البلهاء

كانت خادمة بلهاء ويدعونها الشيخة، وكانت الست وحيدة في الحلقة السادسة. وكان البيت يضطرب أحيانا تحت وطأة الرغبة. وتسلل الاضطراب إلى روح الخادمة البلهاء فاستحوذت عليها الكآبة. وسألتها الست وكانت تعطف عليها:

مالك يا شيخة؟

فأجابت بتأفف:

- أنا ذاهبة . .

فانزعجت الست وتساءلت:

ـ وتتركينني وحدى يا شيخة؟

فقالت بحدة:

ـ لست وحدك يا فاجرة .

#### الطاهر

رأت الشيخة رجلا حائرا وهي تسير في السوق بجلبابها الأبيض وخمارها الأخضر فسألته:

عم تبحث يا رجل؟

فأجاب بصبر نافد:

ـ أبحث عن ماء طاهر.

فقالت بلهجة لم تخل من عتاب:

ـ لا يوجد ما هو أطهر من عرق المرأة.

#### الحياة

أجبرتني ظروف الحياة يوما لأكون قاطع طريق وبدأت أولى ممارساتي في ليلة مظلمة فانقضضت على عابر سبيل.

ـ وارتعب الرجل بشدة شارفت به الموت وهتف برجاء حار:

ـ خذ جميع ما أملك حلالا لك، ولكن لا تمس حياتي بسوء.

ومنذ تلك اللحظة وأنا أحوم بروحي حول سر الحياة!

## في الحجرة الواسعة

فى المنام رأيتنى فى حجرة واسعة عالية السقف، خالية من الأثاث عدا مائدة مستديرة فى الوسط حولها كرسيان متقابلان. جلست على كرسى وجلس على الآخر صديق حميم وأمام كل منا فنجان قهوة. وثمة باب يفضى إلى حجرة أخرى مظلمة جدا لا أدرى شيئًا عما بداخلها.

وقال صديقي:

ـ علينا أن ننجز المهمة.

فقلت موافقا:

ـ لا بد من إنجازها.

وفجأة قام صديقي فمضى نحو الحجرة المظلمة واختفى، وتبين لى بعد ذهابه أن القهوة اختفت من فوق المائدة فناديت عليه .

لم أسمع ردا ولكن ظهر شخص غريب فجلس مكانه وقد لفت انتباهي بعباءته البيضاء. ورغم أنني لم أكن أعرفه إلا أنني قلت لنفسي إن وجوده خير من عدمه، أما هو فقد وضع أمامه كأسا، وكأسا أمامي، وقال:

ـ لنشرب نخب الضوء والظلام.

رفعت الكأس لأشرب، ولاحت منى التفاتة إلى داخلها فرأيت وجه صديقي الغائب يرنو إلى، فارتعشت يدى وقلت للجالس أمامي:

- لا بد من إنجاز المهمة.

#### اللحـن

فى حلم ثان وجدتنى فى حجرة متوسطة يضيئها مصباح غازى يتدلى من سقفها. فى ركن منها جلس جماعة من الرجال والنساء على شلت متقابلة يتسامرون ويضحكون بأصوات مرتفعة. لم يكن فى الجدران باب ولا نافذة إلا فتحة صغيرة فى اتساع عين منظار، مرتفعة بعض الشىء فلم أر منها إلا سماء تتوارى وراء السماء. شعرت برغبة شديدة فى العودة إلى أهلى ودارى. ولم أدر كيف يمكن أن يتيسر لى ذلك وسألت السمار:

ـ أكرمكم الله، كيف أستطيع الخروج من هنا؟

فلم يلتفت إلى أحد، وواصلوا السمر والضحك. وغزت الوحشة أعماقي. عند ذاك لاح من خلال الفتحة وجه غير واضح المعالم وقال لي:

ـ إليك هذا اللحن، إحفظه منى جيدا، وترنم به عند الحاجة، وستجد فيه الشفاء من كل هم وغم.

#### الفتنة

كنت أتمشى عند الباب الأخضر، فصادفت درويشا منتحيا جانبا بامرأة. كانت وسيطة العمر، ريانة الجسم فواحة الأنوثة، محتشمة النظرة.

ولما اقتربت منهما سمعتها تقول:

ـ يا سيدنا، إني أرملة، أعيش مع شقيقتي، مستورة والحمد لله، ولكني أخاف الفتنة.

فقال لها:

ـ أدى الفرائض.

فقالت بصدق:

ـ لا تفوتني فريضة .

وأضافت:

ـ وأسمع تلاوة القرآن لدى كل فرصة .

فقال:

ـ لن يسك الشيطان.

فقالت:

ـ ولكني أخاف الفتنة.

## المعركة

رجعت إلى الميدان بعد زيارة للمشهد الحسيني. رأيت زحاما يحدق براقصة وزمار. الزمار يعزف، والراقصة تتأود لاعبة بالعصا، والناس يصفقون والوجوة تتألق بالسرور والنشوة. فكرت غاضبا كيف أفض الجمع. ولكن في لحظة نور رأيت في مرمى الزمن الجميع يهرولون نحو القبر. كأنهم يتسابقون حتى لم يبق منهم أحد.

عند ذاك وليتهم ظهري وذهبت.

## الأضواء

استعدت الكاميرا في موقعها، وضبطت الأضواء، وأشار المخرج ببدء التصوير.

تلاقى حبيبان ودار حوار. انتهى تصوير اللقطة.

همس الموزع للمنتج وهما يجلسان على مبعدة يسيرة وراء الكاميرا:

- لن تصلح لأدوار الحب بعد اليوم، قلبي معها . . أشعلت الممثلة سيجارة لتريح أعصابها من عناء التمثيل .

ووقف المؤلف في زاوية بعيدا عن الأضواء يصغى ويتابع، لا يبالي به أحد.

## على مائدة الرحمن

عمرت مائدة الرحمن بالصائمين. ولما ترامي إليهم الأذان تأهبوا وبسملوا، وهتف رجل ذو شأن:

ـ طعامنا حرام على من بقلبه زيغ.

وندت عن رجل ضحكة عالية لفتت إليه الأنظار.

أمسك عن الضحك وقال:

ـ عندى غذاء أجمل فأصغوا إلى "

ولكنهم أقبلوا على الطعام وهم يسخرون من الرجل.

ولما امتلأت البطون وثقلت الأجفان فغفوا اغفاءة قصيرة. ورأوا في نومهم عالما يفتن ويسحر. ولما استيقظوا توجهوا نحو الرجل الضاحك فلم يجدوا له أثرا.

وترك الغائب في كل قلب لوعة. .

### البلياردو

جلست في ركن المقهى الذي تقوم فيه مائدة البلياردو.

وجاء رجل نشط وراح يلاعب نفسه فيرمى الكرة مرة ويرد في الأخرى.

وقلت له بأدب:

ـ هل تسمح لي أن ألاعبك فهو أجلب للمتعة؟

فقال دون أن ينظر إلى :

ـ بل المتعة أن ألعب وحدى وأن يتفرج الآخرون.

ونظرت حولي فرأيت جميع الزبائن يغطون في النوم.

## اللؤلؤة

جاءني شخص في المنام ومدلى يده بعلبة من العاج قائلا:

- تقبل الهدية .

ولما صحوت وجدت العلبة على الوسادة.

فتحتها ذاهلا، فوجدت لؤلؤة في حجم البندقة.

بين الحين والحين أعرضها على صديق أو خبير وأسأله:

ـ ما رأيك في هذه اللؤلؤة الفريدة؟

فيهز الرجل رأسه ويقول ضاحكا:

- أي لؤلؤة . . العلبة فارغة . .

وأتعجب من إنكار الواقع الماثل لعيني.

ولم أجد حتى الساعة من يصدقني.

ولكن اليأس لم يعرف سبيله إلى قلبي.

#### المصادفة

تحت التمثال تقابلنا مصادفة.

توقفت عن السير، إنه يبتسم، وأنا أرتبك صافحته بالإجلال الذي يستحقه فسألنى:

- كيف الحال؟

فأجبت بأدب وحياء:

- الحمد لله، فضلك لا ينسى . .

فقال بصوت لم يخل من عتاب رقيق:

ـ حسن أن تعتمد على نفسك ولكن خيل إلىّ أنك نسيتني!

فقلت بحياء:

ـ لا أحب أن أثقل عليك ولكن لا غنى عنك بحال. وافترقنا وقد أثار شجونى.. تذكرت عهدى الطويل معه عندما كان كل شيء في حياتي، كما تذكرت فضله وأيامه. تذكرت أيضا أطواره الأخرى مثل إعراضه وجفائه ولا مبالاته دون تفسير يطمئن إليه القلب.

رغم كل شيء اعتبرت اللقاء مصادفة سعيدة.

#### الحنين

كنت ألقاه في الخلاء وحيدا يحاور الناي ويعزف لجلال الكون.

قلت له يوما:

ـ ما أجدر أن يسمع الناس ألحانك.

فقال بامتعاض:

ـ إنهم منهمكون في الشجار والبكاء!

فقلت مشجعا:

- لكل امرئ ساعة يحن فيها إلى الخلاء.

#### الطامـة

لم ترفض في حياتها طلبا أو تتجاهل إشارة، وكانت تلبى نداء الشوق دون مبالاة بالثمن. وأنذرها منذر بسوء العاقبة ولكنها كانت شديدة الإيمان بالغفور الرحيم.

#### ساعة الحساب

جلس يتناول طعامه في المطعم الصغير بهدوء وشهية ذو مظهر مقبول ووجه مرهق . ولما حدث وقت الحساب قال لصاحب المطعم :

ـ لا تؤاخذني ليس من جيبي مليم واحد، وكنت جائعا لحد الموت.

بهت الرجل ولم يدر ماذا يصنع

وكأنه حرص على أن تبقى الواقعة سرا لا يدري به أحد.

#### الغفلة

كالعصافير يمرحون في كنف الوالدين. البيت صغير والرزق محدود، ولكنهم لم يتصوروا نعيما يفوق النعيم الذي ينعمون به. وتمادي يوم حار من أيام الصيف بأنفاسه المحملة بالرطوبة فهتفت عصفورة:

ـ أف . . متى يجيء الخريف؟

وغمغم وهو يراقبهم من بعيد:

ـ لماذا تفرطون في الأيام المتاحة الطيبة؟

## دعابة الذاكرة

رأيت شخصا هائلا ذا بطن تسع المحيط، وفم يبلع الفيل، فسألته في ذهول:

ـ من أنت يا سيدى؟

فأجاب باستغراب:

- أنا النسيان، فكيف نسبتني؟

## ليلى

في أيام النضال والأفكار والشمس المشرقة تألقت ليلي في هالة من الجمال والإغراء.

قال أناس: إنها رائدة متحررة.

وقال أناس: ما هي إلا داعرة.

ولما غربت الشمس وتوارى النضال والأفكار في الظل هاجر من هاجر إلى دنيا الله الواسعة .

وبعد سنين رجعوا، وكل يتأبط جرة من الذهب وحمولة من سوء السمعة.

وضحكت ليلي طويلا وتساءلت ساخرة:

ـ ترى ما قولكم اليوم عن الدعارة؟

#### البلاغة

قال الأستاذ:

- البلاغة سحر.

فأمَّنَّا على قوله ورحنا نستبق في ضرب الأمثال.

ثم سرح بي الخيال إلى ماض بعيد يهيم في السذاجة.

تذكرت كلمات بسيطة لا وزن لها في ذاتها مثل أنت . . فيم تفكر . . طيب . . يا لك من ماكر . .

ولكن لسحرها الغريب الغامض جن أناس. . وثمل آخرون بسعادة لا توصف. .

## الطرب

يا له من زمن، زمن الطرب.

ترسل الحناجر الذهبية أنغامها فتنتشر النشوة كالشذا الطيب النفاذ.

وتتخلق في حالة الطرب امرأة جميلة تعشقها القلوب البيضاء. ولكنها لا تعثر لها على أثر في غير دنيا الطرب. . لقد اختارت قلب الطرب مقاما لها لا تبرحه.

## على الشاطئ

وجدت نفسى فوق شريط يفصل بين البحر والصحراء. شعرت بوحشة قاربت الخوف. وفى لحظة عثر بصرى الحائر على امرأة تقف غير بعيدة وغير قريبة. لم تتضح لى معالمها وقسماتها ولكن داخلنا أمل بأننى سأجد عندها بعض أسباب القربى أو المعرفة. ومضيت نحوها ولكن المسافة بينى وبينها لم تقصر ولم تبشر بالبلوغ. ناديتها مستخدما العديد من الأسماء والعديد من الأوصاف فلم تتوقف ولم تلتفت.

وأقبل المساء وأخذت الكائنات تتلاشى، ولكننى لم أكف عن التطلع أو السير أو النداء.

### سر النشوة

حلمت بأنني صحوت من نوم ثقيل على أنفاس رقيقة لامرأة آية في الجمال، رنت إلى " بنظرة عذبة وهمست في أذني:

- إن الذي أو دع في سر النشوة المبدعة قادر على كل شيء فلا تيأس أبدا.

## الانبهار

ذاع عنه أنه عالم بكل شيء. وقصدته الجموع في ركن الطريق الذي يجلس على أريكة فيه. وقال وسيط خير:

ـ لا وقت للأسئلة السهلة، هاتوا ما لديكم من أسئلة مستعصية. .

وانهالت عليه الأسئلة المستعصية حقا

وساد صمت عميق ليسمع كلُّ الجواب الذي يعنيه.

لم أر حركة تدب في شفتيه ولم أسمع صوتا يندعن فيه.

ورجعت من عنده وسط جموع قد انبهرت بما سمعت لحد الجنون. .

## الذكري

في يوم السوق بحارتنا اخترقت الجموع امرأة عارية تتهادي. تسير في ترفع وتذيب مفاتنها الصخور.

كف الناس عن البيع والشراء ووقفوا ينظرون بأعين ذاهلة، كذلك مضت حتى غيبها المنعطف الأخير، وأفاق الناس من ذهولهم فركبتهم حال جنون، واندفعوا نحو المنعطف. فتشوا في كل مكان ولكنهم لم يعثروا لها على أثر..

كلما خطرت ذكراها على القلوب أكلتها الحسرة. .

## الندم

حملت إلى أمواج الحياة المتضاربة امرأة ما أن رأيتها حتى جاش الصدر بذكريات الصبا. ولما ذابت حيرة اللقاء في حرارة الذكريات سألتها:

ـ هل تتذكرين؟

فابتسمت ابتسامة خفيفة تغنى عن الجواب.

فقلت متهورا:

- التذكر يجب أن يسبق الندم.

فسألتني:

- كيف تجده؟

فقلت بحرارة:

ذو ألم كالحنين. .

فضحكت ضحكة خافتة ثم همست:

ـ هو كذلك، والله غفور رحيم!

## المعركة

فى عهد الصبا والصبر القليل نشبت خصومة بينى وبين صديق. اكتسح طوفان الغضب المودة فدعانى متحديا إلى معركة فى الخلاء حيث لا يوجد من يخلص بيننا. ذهبنا متحفزين. وسرعان ما اشتبكنا فى معركة ضارية حتى سقطنا من الإعياء وجراحنا تنزف بغزارة.

وكان لابد أن نرجع إلى المدينة قبل هبوط الظلام.

ولم يتيسر لنا ذلك دون تعاون متبادل.

لزم أن نتعاون لتدليك الكدمات، ولزم أن نتعاون على السير.

وفي أثناء الخطو المتعثر صفت القلوب ولعبت البسمات فوق الشفاه المتورمة.

ثم لاح الغفران في الأفق.

# حوار الأصيل

إنه جارنا فنعم الجيرة ونعم الجار .

عند الأصيل يتربع على أريكة أمام الباب متلففا بعباءته.

بذلك يتم للميدان جلاله وللأشجار جمالها، وعندما تودع السماء آخر حدأة يرجع أبناؤه الثلاثة من أعمالهم.

وعشية السفر إلى الحج نظر في وجوههم وسألهم:

ـ ماذا تقولون بعد هذا الذي كان؟

فأجاب الأكبر:

لا أمل بغير القانون.

وأجاب الأوسط:

ـ لا حياة بغير الحب.

وأجاب الأصغر:

ـ العدل أساس القانون والحب.

فابتسم الأب وقال:

ـ لابد من شيء من الفوضى كي يفيق الغافل من غفلته.

فتبادل الإخوة النظر مليا، ثم قالوا في نفس واحد:

- الحق دائما معك!

#### الرحلـــة

بقضاء لا راد له حملني الإذعان إلى أرض الغربة.

وعملت أن الواقعة آتية لا ريب فيها، غدا أو بعد غد.

انتظر قليلا ولا تتعجل المجهول.

وقال الطيبون: لا تخف فقد سبقناك في نفس الطريق.

تنبسط أمامي حديقة مترعة بالحسن، وتذهب الفاتنات وتجيء،

ودعيت للغناء، ولكني شغلت بالخواطر، والهواجس.

وانتزعت حواسى لاجتياز الغابة الدامية.

لم يبق لي منها إلا ذكريات أشباح وأصداء كوابيس خانقة، وأثر باق لمعركة طاحنة.

وقالوا: أن لك التجوال في رياض الشمال، ولكن قلبي نازعني إلى الملعب بين السبيل والتكية.

وصلت وأنا ألهث.

الوجه والإهاب والنظر كل شيء تغير.

وتلقاني الأحبة، ومن حولهم ترامي الجليل بهوائه وضجيجه.

وقال لى قلبى: استقر في ظله، وليحفظه الصمد.

#### الشدا

نظر إلى الوراء طويلا فلم يبق منه إلا ما يبقى من الورد بعد جفافه. اللهو وصفاء الأحلام ودفء السيدة الحنون.

هي دائما كبيرة ولكن لا تجوز عليها الشيخوخة ودائمًا تلهج بالدعاء.

وتعرض بعد الظلام ناشرا لواء الفراق.

وتحرك طابور الوداع وتأوه العريس الذي لم يتم زفافه.

وتلاشت وجوه الحب وعبق الجو بالشذا الطيب.

### الثابت والمتخير

ذهبوا إلى السوق، وبقيت في البيت وحدى.

وجاءت صغيرة ذات ضفيرتين تتضوع منها رائحة القرنفل، تحمل طبقا فارغا، مرسلة من قبل أمها بمهمة خاصة.

ولما لم تجد أمي همت بالذهاب، ولكني دعوتها للانتظار، فانتظرت.

وذاب المتسوقون في السوق، وزقزقت العصافير طويلا، يظهرها الصيف ويخفيها الشتاء.

وقلت لها لأملأ الزمن:

ـ تخففي من ثيابك فهو أطيب لك.

فقالت بحياء:

عندما يحين الموسم.

وهكذا جمعنا الزمان والمكان والشوق.

أما الزمان والمكان فلا ثبات لهما، وأما الشوق فلا يورث إلا الحزن.

#### المهمة

قالت لى أمى:

- اذهب إلى جارتنا وقل لها هاتي الأمانة.

فسألتها وأنا أهم بالذهاب:

ـ وما الأمانة؟

فقالت وهي تداري ابتسامة:

ـ لا تسأل عما لا يعنيك ولكن احفظها عندما تتسلمها كأنما هي روحك.

وذهبت إلى جارتنا وبلغتها الرسالة فحركت أعضاءها لتطرد الكسل، وقالت:

ـ يجب أن ترى بيتى قبل ذلك.

وأمرتني أن أتبعها ومضت أمامي وهي تتبختر.

وانقضى الوقت مثل نهر جار

وكانت أمي ترد على خاطري أحيانا، فأتخيلها وهي تنتظر.

#### في وصف العاصفة

زلت قدمي في ليلة عاصفة ممطرة فآويت إلى دكان عطار. وسألت العطار:

ـ متى تهدأ العاصفة؟

فأجاب بهدوء:

ـ ربما بعد دقيقة واحدة وربما استمرت حتى مساء الغد.

ولمحت على ضوء مصباح الدكان شخصا يهرول في الخارج، ناشرا فوق رأسه مظلة

سوداء. شعرت بأنني لا أراه لأول مرة رغم أنني لا أعرفه. والحق أنني لم أرتح إليه. وقال له العطار:

ـ لا لوم على من يؤثر السلامة في هذه الليلة.

فقال الرجل وهو يمضى دون توقف:

ـ أنا لا أخلف المعياد.

وجاءت سيدة جميلة لتلوذ بالدكان، فنسينا الرجل ومظلته.

- الظاهر أن المرأة رأت أن تنتهز الفرصة لتتسوق فسألت العطار:

ـ هل عندك دواء للوساوس والأرق؟

فأشار الرجل إلى برطمان وقال:

ـ ليس في الدنيا ما هو أجمل من الصحة وخلو البال.

#### المخبر

كنت أتأهب للنوم عندما طرق الباب طارق فتحت الشراعة فرأيت شبحًا يكاد يسد الفراغ أمام عيني وقال:

- مخبر من القسم.

ومدلى يده ببلاغ يأمرني بالحضور مع المخبر لأمر هام.

أصبح من المألوف في حينا أن يذهب هذا المخبر إلى أي ساكن لاستدعائه. يذهب في أي وقت ودون مراعاة لأي اعتبار، ولا مناص من التنفيذ ولا مفر.

ولم أجد جدوى في المناقشة. فرجعت إلى غرفة نومي لارتداء ملابسي.

سرت في إثره دون أن نتبادل كلمة واحدة.

ولمحت في النوافذ أشباح الناس يتابعوننا ويتهامسون .

وإني أعرف ما يتهامسون به، فقد طالما فعلت ذلك وأنا أتابع السابقين.

# الريح تفعل ما تشاء

قد ضجرت الساعة من دقة عقاربي في الزمان الأول.

وعقدت حبال العزيمة حول ذراع الأمان ونمت.

ولكن حملتني ريح الغربة فوق السحاب صادعة بأمر المجهول.

لم يكن في نيتي ما أفعل و لا فعلت ما كنت نويت. وأيقظني رفيقي الرقيق من غفوتي قائلا: «غدًا نسفك الدماء».

فقلت مشهدا الكون على استسلامي المطلق «لتكن مشيئة الله».

## المرشد والبائعة

من أول يوم اكتشفت أن عملى في المنطقة يحتم على التجوال المستمر في أنحائها. سألت عن مرشد طريق فدلوني على رجل يقيم بالدرب الأحمر، تبين لي أنه أعمى، ولكن أهل الحل والعقد أكدوا لي صدق فراسته وعمق خبرته، وحفظه زوايا الحي عن ظهر قلب.

وتأبطت ذراعه فسار بي بقدمين ثابتتين، وسرعان ما وثقت به وآنست إليه.

كان يمكن أن أبقى معه وحده حتى نهاية العمر، لولا أن صادفتنا ذات يوم بائعة خبز ذات حسن، فودعت مرشدى وسرت معها وتجمعنى الطريق أحيانا بمرشدى القديم، فأحييه بوجد، ولكنه يرد على بفتور ويمضى كل في سبيله.

وربما حلا لنا في بعض أوقات الفراغ أن نذكره في سياق الدعابة والعبث، ولكن هيهات أن ينكر عاقل فضله.

# سلم نفسك

خطر على بالى فتفجر قلبى بالشوق. ذهبت إلى مسكنه في آخر مساكن الضاحية المحفوفة بالحقول. رحب بي بود قائلا:

ـ مضى عمر على آخر زيارة، ولكنك جئت في وقت مناسب.

قال ذلك وهو يشير إلى خوان قصير، وضعت عليه صينية بالعشاء المكون من سمك مشوى وزيتون مخلل وخبز ساخن.

ودعاني للعشاء فجلست.

وما كدنا نبسمل حتى ترامي إلينا صوت من مكبر يصيح «سلم نفسك».

وثب إلى مفتاح الكهرباء فأغلقه، فساد الظلام. وسرعان ما انهال علينا الرصاص من جميع الجهات كالمطر.

وقلت لنفسى وأنا أرتعد من الرعب «سعيد من يستطيع أن يسلم نفسه».

## بعد الخروج من السجن

غص البهو بطلاب الحاجات.

جلسنا نتبادل النظر في قلق، ونمد البصر إلى الباب العالى المفضى إلى الداخل المغطى بجناحي ستارة عملاقة خضراء.

متى يبتسم الحظ ويجيء دورى؟ . . متى أدعى إلى المقابلة فأعرض حاجتى وأتلقى الرجاء؟ الباب مفتوح لا يصد قاصدا، ولكن لا يفوز باللقاء إلا أصحاب الحظوظ.

على ذاك تمضى الأيام، فأذهب بصدر منشرح بالأمل ثم أعود كاسف البال.

وخطر لى خاطر: لماذا لا أختفي في مكان في الحديقة حتى إذا انفض السامر وخرج الرجل لرحلته المسائية رميت بنفسي تحت قدميه.

لكن الخدم انتبهوا لتسللي، وساقوني إلى القسم، ومن القسم إلى السجن، فألقيت في ظلماته.

عبثا حاولت تبرئة ساحتي.

كيف أذهب طامعا في وظيفة شريفة، فينتهى بي المآل إلى السجن؟

وانتهى إلينا التهامس بأن الرجل الجليل سيزور السجن، ويتفقد حاله، ويستمع إلى شكاوى المظلومين.

عجبت أن تيسر لي في السجن ما تعذر في الحياة.

وهذه حاجتي إلى عطفه تشتد وتتضاعف.

وأحنيت رأسي بين يديه وقصصت قصتي .

لم يبد عليه أنه صدّق ولم يبد عليه أنه كذّب

قلت بضراعة:

ـ كل ما أتمنى أن يسمح لي باللقاء بعد الخروج من السجن.

فقال بصوت هادئ وهو يهم بالسير:

ـ بعد الخروج من السجن!

#### النهر

في دوامة الحياة المتدفقة جمعنا مكان عام في أحد المواسم.

من تلك العجوز التي ترنو بنظرة باسمة؟

لعل الدنيا استقبلتنا في زمن متقارب.

واتسعت ابتسامتها فابتسمت رادا التحية بمثلها.

سألتني:

ـ ألم تتذكر؟

فاز دادت ابتسامتي اتساعا

قالت بجرأة لا تتأتى إلا للعجائز:

- كنت أول تجربة لى وأنت تلميذ. .

وساد الصمت لحظة ثم قالت:

ـ لم يكن ينقصنا إلا خطوة!

وتساءلت مذهولا: أين ضاعت تلك الحياة الجميلة!.

#### حديث من بعيد

في حارتنا بيت مسكون لا يقربه أحد، فهو مغلق الباب والنوافذ، مستسلم لعوامل البلي.

أمرّ به فلا أصدق عيني وأقول لنفسى: ما هي إلا أسطورة من أساطير الأولين.

وفاجأني المطريوما وأنا أمر أمام بابه، وأسخر منه كعادتي، وإذا بصوت يتهادي إلىّ هادئا:

- إن كنت في شك، بت ليلة في البيت يأتك البرهان بلا وسيط.

ركبني الرعب وانعقد لساني،

وتذكرت ما قرأت عن عالم الأرواح فقال الصوت:

ـ كن مع العقل وإلا تعرضت لتجربتنا القاسية.

واشتد المطر، فسكت الصوت كأنما قد ذاب فيه.

#### الدرس

كنت منطلقا مهرولا لأشهد حلقة الذكر. مررت في طريقي بعجوز رث الملبس تعيس المنظر وهو يبكى. صرفت نفسى عن الانشغال به أن يفوت على قصدى. ولما احتل الشيخ مكانه وسط حلقة الذكر نظر فيما حوله حتى وقع بصره على فأومأ إلى لأقترب منه. ومال على أذنى هامسا:

- أهملت العجوز الباكي فأضعت فرصة للخير لن تحظى بمثلها باستماعك إلى درسي اليوم . .

## فيلسوف صغير جدا

يطاردنى الشعور بالشيخوخة رغم إرادتى وبغير دعوة. لا أدرى كيف أتناسى دنو النهاية وهيمنة الوداع. تحية للعمر الطويل الذى أمضيته في الأمان والغبطة. تحية لمتعة الحياة في بحر الحنان والنمو والمعرفة.

الآن يؤذن الصوت الأبدى بالرحيل. ودع دنياك الجميلة واذهب إلى المجهول. وما المجهول يا قلبي إلا الفناء. دع عنك ترهات الانتقال إلى حياة أخرى. كيف ولماذا وأى حكمة تبرر وجودها؟ أما المعقول حقا فهو ما يحزن له قلبي. الوداع أيتها الحياة التي تلقيت منها كل معنى ثم انقضت مخلفة تاريخا خاليا من أى معنى.

(من خواطر جنين في نهاية شهره التاسع).

### أصل الحكاية

الست في الشرفة ترنو إلى أسفل من وراء الخصاص بعينين ملؤهما اليقظة والحنان. الصبى يلعب أسفل البيت ويغنى. وبين الحين والحين يمضى إلى حارة من الحارات التي تصب في جوانب الميدان آتية من أنحاء المدينة المترامية. وعند المغيب ينتزع الصبى نفسه من دنيا اللعب والسياحة ويدخل البيت.

ولم يدم الحال على ذلك طويلا.

خلت الشرفة من الحنان.

وأدخل الصبي داخل حارة فلم يرجع.

#### المتنبئ

دعينا إلى سهرة في بيت صديق. وجلسنا حوله في الحديقة الصغيرة يسكرنا شذا زهر البرتقال.

وحدثنا الصديق عن مشروع قيم لعلنا نسهم فيه ولمحت على ضوء عود ثقاب زميلا غائبا عن وجودنا في دنيا أحلامه، فلمسته بكوعي، ولكنه لم يلتفت نحوى.

وفي طريق العودة قلت له:

ـ يقينا أنك لم تسمع كلمة مما قال صاحبنا.

فقال ببساطة مثيرة:

- قلبى حدثنى بأنه سيرحل عن دنيانا قبل طلوع الشمس!

العجب أن صاحب المشروع رحل حقا قبل شروق الشمس.

أما الأعجب فهو أن الصديق الآخر الذي تنبأ رحل عند الفجر،

ومن يومها كلما جاء الزمان بساعة طيبة، أبيت أن أغيب عنها بشيء مضى أو بشيء آت.

## شكوى القلب

ثقل قلبى بعد أن أعرض عنى الزمن، وراح الطبيب يبحث عن سر علته فى صورته التى طبعتها الأشعة. تأملته بفضول حتى خيل إلى أنه يرانى كما أراه وأنا نتبادل النظر. وجالت أيضا نظرة عتاب فى عينيه، فقلت له كالمعتذر.

- طالما حملتك ما لا يطاق من تباريح الهوى.

فإذا به يقول:

ـ والله ما أسقمني إلا الشفاء:

## ملخص التاريخ

أحببت أول ما أحببت وأنا طفل، ولهوت بزمنى حتى لاح الموت في الأفق. وفي مطلع الشباب عرفت الحب الخالد الذي يخلفه الحبيب الفاني. وغرقت في خضم الحياة. ورحل الحبيب، واحترقت الذكريات تحت شمس الظهيرة. وأرشدني مرشد في أعماقي إلى الطريق الذهبي المفروش بالمعاناة، والمفضى إلى الأهداف المراوغة. فطورا يلوح السيد الكامل. وطورا يتراءى الحبيب الراحل.

وتبين لي أن بيني وبين الموت عتابا، ولكنني مقضى على بالأمل.

# رجل الأقدار

لم أنس ذلك الرجل. كان معلمى فترة طويلة من العمر. اشتهر في حياته بتلاحق المحن، والتعاسة الزوجية، ورقة الحال. ولكنه اشتهر أيضا بالصبر والقدرة على معايشة الألم والانغماس في الكآبة. ولما تقدم به العمر انضاف إلى متاعبه تصلب الشرايين. وأخذت ذاكرته تضعف وتتلاشى. ومضى ينسى فيما ينسى خسائره وجميع ما ناله من عنت الحياة. فخف عبئه وهو لا يدرى. وطعن في المرض، فنسى زوجته تماما وأنكرها،

وأصبح يتساءل عن سر وجودها في بيته. وذهب عنه الكثير من كدره. وبلغ به المرض مداه فنسى شخصه ولم يعد يعرف من هو، وبذلك تسنم قمة الراحة، هكذا أفلت من قبضة الحياة القاسية حتى غبطه من كان يرثى له.

# الصفح

إعجابي بك يا سيدتي يفوق أي حساب. إنك تنورين المكان بصفاء شيخوختك. تلقين الإساءة بالصمت وتغفرين للمسيئين إليك. فلم أعرف أمّا قبلك بهذا الوفاء.

قلت لها يوما:

ـ إنك ضحية القسوة والأنانية. .

فقالت باسمة:

- بل إنى ضحية الحب.

ولما قرأت الدهشة في وجهي قالت:

ـ أنت تتوهم أن سلوكهم معى صادر من قسوة وأنانية، الحقيقة أنه صادر من حبهم الشديد لأبنائهم، وهكذا كنت أحبهم، ومن أجل ذلك قد صفح قلبي عنهم.

#### الضحكة

وقفت فوق فوهة القبر ألقى نظرة الوداع على جثة العزيز التى يعدونها للرقاد الأخير . ترامت إلى ضحكته المجلجلة قادمة من الماضى الجميل، فجلت بنظرى فيما حولى، ولكنى لم أر إلا وجوه المشيعين المتجهمة .

وعند الرجوع من طريق المقابر همس صديق في أذني:

ـ ما رأيك في ساعة راحة بالمقهى!

وسرت الدعوة في أعصابي برعشة ارتياح. ونشطت قدماي إلى حيث المجلس، وقدح الماء المثلج والقهوة المحوجة، ومناجاة اللاحقين عن السابقين.

### الاختيار

ذهبت إلى السوق، حاملا ما خف وزنه وغلا ثمنه، واتخذت موضعي منتظرا رزقي. وهدأ الضجيج فجأة واشرأبت الأعناق نحو الوسط. نظرت فرأيت ست الحسن تتهادى في خطى ملكة على أحسن تقويم.

سلبت عقلى وإرادتي قبل أن تتم خطوة، فنهضت لأتبعها مخلفا ورائي العقل والإرادة وأسباب رزقى . حتى دخلت بيتا صغيرا أنيقا يطالع القادم بحديقة الورد. واعترض سبيلي بواب مهيب الجسم حسن الهندام وحدجني بنظرة مستنكرة فقلت :

- إنى على أتم استعداد لأهبها جميع ما أملك.

فقال الرجل بلهجة قاطعة:

- إنها لا ترحب بمن يجيئون إليها هاجرين عملهم في السوق.

### الســؤال

راحت القافلة تخوض الصحراء، يقودها عزيف الناى، ودق الطبول، والصمت من حولها محيط، ولا يبدو أن لشيء نهاية. وخطر لي أن أتساءل عن الموضع الذي يحب صاحب القافلة أن يسير فيه.

سمعنى جار فقال:

ـ في مقدمة القافلة كما يليق بمقامه. ولكن ماذا دعاك للسؤال؟

وإذا بجار آخر يقول:

ـ بل لعله في المؤخرة ليراقب كل حركة ، ماذا يهمك من ذلك؟

ولم أجد ما أجيب به. وظننت أن الأمر انتهى، وأننى سأعرف الجواب عند انتهاء الرحلة.

ولكنى وجدت الرءوس تتقارب، والأعين تسترق النظر إلى ، والريبة تتفشى فى الجميع. رباه كيف أقنعهم بأننى لم أقصد سوءاً. وأننى لا أقل عن أى منهم ولاء للرجل؟ ودنا منى رجل صارم الوجه وقال لى:

ـ اترك القافلة ودعنا في سلام.

ولم أربدا من الخروج لأجد نفسي في خلاء مطبق وكرب مقيم.

## في الظلام

كنت راجعا إلى بيتي أخوض ظلمات الليل ولا بصيص نور يشع في الظلماء، وارتطمت بشبح فوقفت حذرا متوثبا وأنا أتساءل:

ـ من أنت يا عبد الله؟

فقال:

لعلك صاحب الحظ الذي أبحث عنه.

أي حظ تعني؟

فقال بعذوبة:

ـ إنى أدعوك إلى سهرة في بيتي يجول فيها الحب والطرب.

فخطر لي أنه يهذي.

وفي لحظة الشك غابت أنفاسه المترددة، فعلمت أنه اختفى.

وغصني الندم على إفلات فرصة قد تكون هي الحظ المأمول.

وما زلت أدور في الظلام مناديا حتى بح صوتي.

### أقوى من النسيان

طالعني وجهه بوضوح ومن قريب بقوة نفاذة وهمس في أذني:

ـ تذكرني لتعرفني حين ألقاك.

ولما صحوت لم تغب عنى صورته. وكم شغلت عنه بالعمل حينا وباللهو حينا، ولكنه يعود بكل قوته وكأنه لم يغب لحظة واحدة.

وأتساءل تحت وطأة القلق: متى يلقانى؟ . كيف يتم اللقاء؟ وما الداعى إلى ذلك كله؟

ويندر أن أطرد عني الهواجس حتى في الأحضان الدافئة. .

#### ذكاء الجسد

فوق السطح وقفا يتناجيان، هو أطول قامة وهي أجمل وجها، أما أنا فألعب بالطوق مرة ثم أراقبهما ولا أفهم. ويغيبان في حجرة السطح قليلا ثم يرجعان فأعود إلى استراق النظر بمزيد من الحيرة.

وجاء الإدراك متعثرا من خلال الأعوام الحامية..

### الشروق والغروب

رأيته في حالين مختلفين.

مرة والشمس تشرق عليه فبدا غاية في البهاء والجلال، يتكلم فيجد السامع الحكمة فيما يفهمه من كلامه، والشعر فيما لا يفهمه.

ومرة والشمس تغيب عنه فبدا ضئيلا مسكينا يهرول في أسمال بالية، يتكلم فيجد السامع الابتذال فيما يفهمه من كلامه، والبلاهة فيما لا يفهمه.

#### الشبيه

كان الشبه العجيب بين القاضي والمتهم ملفتا لأنظار النساء والرجال الذين صحبوا جارتهم أم المتهم إلى المحكمة .

وتذكر أناس منهم بكرى المرأة الذي فقدته في زحام المولد. ولكن أحدا لم يربط بحال بين الولد التائه والقاضي، وقالت امرأة همسا:

- القاضى ابن ناس أما الولد المفقود فلا يقع إلا في أيدى أولاد الحرام.

وكانت الأم قد نسيت بكريها تماما، ولم تعد تفكر إلا في ابنها القابع في القفص.

حتى نطق القاضى بالحكم الرهيب.

وعند ذاك دوى الصوات في قاعة الجلسة.

#### ربة البيت

يا ربة البيت اصحى صلى ثم ابسطى يديك بالدعاء.

جهزى الفطور وادعى إلى المائدة رجلك وأولادك.

عاوني الصغار على تنظيف أنفسهم وكشرى لمن يركن إلى الكسل.

اكنسى بيتك ورتبيه وتسلى بترديد أغنية.

سوف يجمعهم الحظ السعيد حول مائدة العشاء إذا سمح الدهر.

ويبقى الأولاد للمذاكرة، ويذهب الرجل إلى المقهى للسمر.

اغتسلي ومشطى شعرك وغيرى ملابسك وبخرى غرفة النوم. قد شهد اليوم ما يستحق الشكر والحمد.

تذكرى ذلك إذا جاء اليوم الذي يتفرق فيه الجميع كل إلى سكنه.

واليوم الذي لا تجد هذه الذكريات من يتذكرها .

### سيدتى الحقيقة

عرفت منازل الحقيقة في عصر الفطرة.

عندما تقرفص المرأة أمام طشت الغسيل، أقرفص قبالتها، فتلعب يدى في الماء وتسترق عيناي النظر.

عندما ألهو فوق السطح في الليالي البدرية، أمديدي في الفضاء لأقبض على وجه القمر.

عندما نزور القبر في المواسم، أركز عيني على جداره لأرى.

نعم الرفيق الشغف والمنازل.

#### شهد الضحك علينا

شهدنا مجلس السمر بالحديقة على أتم ما نكون من العدد والمرح، ينتقل بنا الحديث من شأن إلى شأن كالنحل بين الزهور، والجو الرطيب يضج بضحكاتنا.

في تلك الجلسة نسينا الدهر ونسيناه. وإذا بأحدنا يقول فجأة، ودون مناسبة ظاهرة:

ـ تصوروا أين وكيف نكون بعد نصف قرن؟!

الجواب أيها الصديق غاية في البساطة، وإن يكن في الوقت نفسه غاية في التعقيد، ولكن لماذا تذكرنا بذلك؟

اليوم يمر على تلك الجلسة ربع قرن فقط، على ذاك لم يبق من سمارها إلا اثنان.

ويذكر أحدهما الآخر بقول العزيز الراحل.

ويتنهدان ويتخيلان أين وكيف ما حلا لهما التخيل.

هل حقا عاش أولئك جميعا، وتبادلوا المودة والأمل؟!

## أصل الحكاية

سارت في ظل أمها وكان هو يلعب في الطريق. أسعد ما يسعد أمها ضفيرتها الفواحة بشذا القرنفل. أما هو فكان يلعب الحجلة. توقف قليلا ريثما تمر الأيام وابنتها الصغيرة نظرت إليه نظرة غامضة، فامتلأ بالخيلاء وانطلق يعدو ليشهد الجميع على قوته وسرعته.

ودعت الأم بالخير لكل مخلوق وهمست:

- أخاف عليها من النظرة وأخاف عليه من الجرى. فاشملهما بالرعاية يا رب.

وكان ثمة رجل جالس في ركن ممن يقرءون الخواطر فقال لها وكأنما لا يعنيها بالذات:

- فلتنظر إليه ما طاب لها النظر، وليجر هو حتى تخور قواه فيخمد.

### مأوى النعمة

ما أجمل العصفور في طيرانه وشدوه. مرة في سكرة من النشوة هتفتُ: يا ليتنى خلقت عصفورا. وإذا بي أنقلب عصفورا يحلق ويشدو يثب من غصن إلى غصن. ومن خبرتي السابقة حذرت القطط والزواحف وعشقت شعاع الشمس. منذ قديم وأنا أغبط العصافير على تحليقها ورؤيتها لجمال حبيبتي الذي لا يبلغه الهائمون فوق الأرض، أيقنت مع الجهد الضائع أنه لا سبيل إلى الفوز إلا بالطيران واستراق النظر من فوق هامات الشجر. وجعلت أخطف النظرات المحترقة بالأشواق وهي تتهادي في أعماق البيت. وارتويت برحيق الهناء حتى ثملت. ويوما رأيت فوق سور السطح طبقا مملوءا بالقرطم، فتحلب ريقي، ونسيت الحذر وطرت نحو الطبق، وحططت عليه، ورحت ألتقم بمنقاري الحب بنهم وسرور. وإذا بيد تقبض عليّ بحنان وصوت عذب يقول:

أخيرا وقعت. .

وأودعتنى القفص، وقد بعث مسها في كياني سكرة لا تجيء إلا من خمر الفراديس. وكلما فاض كأس حظى بالسعادة، أقبلت بحسنها الدرى لترنو إلى وتقدم لى الماء الغذاء.

وها أنا يغمرني جنون السرور والفرح.

وفي أوقات الفراغ أتطلع إلى جماعات العصافير فوق الشجرة سعيدة بين الشدو والطيران، ولكن لا شدوها ولا طيرانها بشيء يذكر إلى جانب قرب الحبيب.

#### عبدربه التائه

كان أول ظهور الشيخ عبد ربه في حينا حين سمع وهو ينادى:

«ولد تائه يا أولاد الحلال»

ولما سئل عن أوصاف الولد المفقود قال:

- فقدته منذ أكثر من سبعين عاما فغابت عنى جميع أوصافه. فعرف بعبد ربه التائه. وكنا نلقاه في الطريق أو المقهى أوالكهف، وفي كهف الصحراء يجتمع بالأصحاب، حيث ترمى بهم فرحة المناجاة في غيبوبة النشوات، فحق عليهم أن يوصفوا بالسكاري وأن يسمى كهفهم الخمارة.

ومذ عرفته داومت على لقائه ما وسعنى الوقت وأذن لى الفراغ، وإن في صحبته مسرة، وفي كلامه متعة، وإن استعصى على العقل أحيانا.

#### التعارف

وكان لى صديق خطاط ومن مريدى الشيخ فرجوته أن يقدمنى إليه، فمضى بى إلى الكهف مخترقين صحراء المماليك، وهناك رأيته وسط صحبه يتبادلون أنخاب المناجاة فى نشوة هادئة نقية، فقدمنى صديقى بين يديه ولكنه استمر فيما كان فيه غير ملتفت إلى مما أضرم الحياء فى قلبى، ولكن صديقى أخذنى من يدى وجلسنا فى أخر الصف.

وهمست في أذنه:

- الأفضل أن نذهب . .

فهمس في أذني:

لقد قبل صداقتك، ولو كان رفضك لطردك بإشارة من يده.

وختمت الليلة بغناء طويل جميل، ولدى العودة سألني صاحبي:

ـ ما رأيك في المكان وأهله؟

فقلت:

دخلوا قلبي بلا وسيط، عروتهم (صحبتهم) ساحرة، أصواتهم عذبة، والمكان جذاب هادئ ورائحته زكية. .

#### عندما التقت العينان

مضى زمن قبل أن يلتفت إلى وتلتقى عينانا. ولما شاعت ابتسامة فى ملامحه، وثبت إلى جانبه وقلت:

ـ اقبلني في طريقتك . .

فسألني:

ـ ماذا يدفعك إلينا؟

فقلت بعد تردد:

أكاد أضيق بالدنيا وأروم الهروب منها.

فقال بوضوح:

ـ حب الدنيا محور طريقتنا وعدونا الهروب.

وشعرت بأنني أنطلق من مقام الحيرة.

#### الانتظار

ولكن لماذا هذا الكهف بالذات؟

قيل إن سيدة المكان كانت تطوف بالموقع حول الكهف في المواسم. وكثيرون قد جنّوا بسحر جمالها وجدّوا في البحث عنها دون جدوى. وقيل إنها قد تختار قرينها ذات يوم في الكهف. وقصد الكهف أناس لا حصر لهم. . ولكن عبد ربه التائه ومريديه صمدوا إلى النهاية.

أغلب أحاديثهم وأغانيهم عن المرأة الجميلة، ينتظرون الرضا ولا يعرفون اليأس.

#### مأمور

وجذب انتباهي شخص لا مثيل لنشاطه في خدمة الإخوان، فسألت عنه، فقال عبد ربه التائه:

له حكاية فاسمعها. ما ندري ذات ليلة إلا وقد اقتحم علينا خلوتنا ويقول:

- صدر الأمر بإغلاق الخمارات!

فقلت له:

شرابنا النجوى فاشرب هذه الكأس.

وقدمت له شرابا. وكان سحر المكان قد شاع في جسده وروحه فشرب. ثم تركنا وذهب. وفي ليلة تالية رجع مرتديا ملابس عادية وقال باستسلام:

ـ تركت الخدمة وجئت إليكم. .

فهللنا وكبرنا. ومن ساعتها وهو مندمج في مودتنا.

وفي المواسم يغني ويرقص حتى مطلع الفجر.

### الذكرى المساركة

سألنى صديقى الحكيم عن حلم لا أنساه، فقلت: وجدتنى فى خمارة وسط جماعة من أهل الخير والبركة، نشرب ونغنى. وسأل سائل «ترى من يكون صاحب الحظ السعيد؟».

وانزاحت الستار المسدلة على باب الخمارة ودخلت امرأة عارية تموج برحيق الحياة وفتنتها.

ووقفنا ذاهلين ننظر وننتظر. واتجهت المرأة نحوى حتى التصقت بي، وحلت عقدة شعرها المعقوص فانصب حولنا كموجة عاتية فغطانا.

وثمل الجميع بسعادة شاملة وأنشدنا معًا:

بشرى لنا للنى المنى

داء

قال الشيخ عبد ربه التائه:

بالأمس وأنا راجع من السهرة قبيل الفجر اعترضني في ظلمة الحارة شخص لم أتبين معالمه وقال لي:

ـ أنا قادم إليك من وراء النجوم.

فهزتني العزة وقلت بفرح:

ـ من أجلى أنا هبطت؟

فقال بنبرة لم تخل من امتعاض:

ـ لم تسلم بعد من الخيلاء!

واختفى صاعدا بسرعة البرق

فمن يعيده إلى ومعه الغفران؟!

فسألته:

ـ وماذا كنت تنوى أن تطلب منه؟

فأجاب متجاهلا سؤالي:

«الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان. أما الموت فهو الحقيقة الراسخة».

#### الشكوي

كان الكهف عامرا بالخلان، والنشوة تذيب الأحجار.

ونفخ نافخ فأطفأ الشموع، وترددت الأنفاس في ظلام دامس.

وتهادي صوت إليهم يقول: «في السماء ضجروا من الأفعال الخسيسة والروائح المنكرة».

وذهبت تاركا صمتا ثقيلا، فقال أحدهم:

- إنها رسالة.

فقال آخر:

بل هو أمر .

وانطلقوا في الأسواق يحملون على كل خسيس ومنكر وغضب السادة، فزمجروا بالغضب، ولوحوا بالعصيّ.

### الرقص في الهواء

ومرة قال لى الشيخ: إن القصص التى تنشر ليست بالقصص الحقيقية، وأراد أن يقدم لى قصة فقال:

في أحد أصابيح الربيع جذبتني ضجة نحو الباب الأخضر . خضت حاجزا من البشر يلتف حول رجل وامرأة قيل إنهما كانا من مجاذيب الحسين . ثم أغواهما الغرام، فهجرا دنيا الأسرار إلى دنيا العشق، ورؤيا وهما يترنحان من السكر، ويترغان بالأغاني الساخنة.

وكاد الناس يفتكون بهما لولا تدخل الشرطة.

ونسى الأمر مع الزمن. وذات صباح وأنا أسير في الصحراء رأيت سحابة تهبط كالطائرة أو السفينة حتى صارت في متناول الرؤية الواضحة.

رأيت على سطحها رجلا وامرأة يرقصان، وسمعت صوتهما قائلا:

ـ متى تصعد يا عبد ربه!

#### عبير من بعيد

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ساقتنى قدماى إلى القبر المهجور الذى رحل جميع من كانوا يعنون بتذكره. وجدته آيلا للسقوط وعليه طابع العدم. وصدر نداء خفى من الذاكرة، فأقبل نحوى جمع من النساء والرجال كما عهدهم الزمان الأول. وردد أحدهم ما قاله لى مرارا: «لا أغير ريقى قبل أن أسمع أغنية الصباح في الإذاعة».

#### الخلود

قال الشيخ عبد ربه التائه:

وقفت أمام المقام الشريف أسأل الله الصحة وطول العمر . دنا منى متسول عجوز مهلهل الثوب وسألنى «هل تتمنى طول العمر حقا؟» .

فقلت بإيجاز من لا يود الحديث معه:

\_ومنذا الذي لا يتمنى ذلك؟

فقدم لي حقا صغيرا مغلقا وقال:

- إليك طعم الخلود، لن يكابد الموت من يذوقه!

فابتسمت باستهانة فقال:

ـ لقد تناولته منذ آلاف السنين ومازلت أنوء بحمل أعباء الحياة جيلا بعد جيل. .

فغمغمت هازئا:

ـ يا لك من رجل سعيد!

فقال بوجوم:

ـ هذا قول من لم يعان كر العصور وتعاقب الأحوال وغو المعارف ورحيل الأحبة ودفن الأحفاد.

فتساءلت مجاريا خياله الغريب:

\_ ترى من تكون من رجال الدهر؟

فأجاب بأسى:

\_كنت سيد الوجود، ألم تر تمثالي العظيم؟ ومع شروق كل شمس أبكي أيامي الضائعة وبلداني الذاهبة، وآلهتي الغائبة!

### السمع والطاعة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

قلت له بخشوع وعيناي لا تفارقان طلعته:

ـ لم أر أحدا في مثل بهائك من قبل.

فقال باسما:

- الفضل لله رب العالمين.

\_أريد أن أعرف من تكون يا سيدى؟

فقال بهدوء وكأنه يتذكر:

\_ أنا الذي كان يوقظك من النوم قبل شروق الشمس.

أصغيت باهتمام، فواصل:

\_أنا الذي ناصرتك على الكسل فانطلقت مع العمل.

فكرت بعمق فيما قال، واستمر هو:

ـ أنا الذي أغراك بحب المعرفة.

فهتفت:

\_نعم . . نعم .

ـ وجمال الوجود أنا الذي أرشدتك إلى منابعه.

\_إنى مدين لك إلى الأبد.

وساد صمت متوتر، وشعرت بأنه جاء يطالبني بشيء، فقلت:

إنى طوع أمرك

فقال بهدوء شديد:

جئت لأضع فوق عملى نقطة الكمال.

#### سؤال عن الدنيا

سألت الشيخ عبد ربه عما يقال عن حبه النساء والطعام والشعر والمعرفة والغناء فأجاب جادا:

- هذا من فضل الملك الوهاب.

فأشرت إلى ذم الأولياء للدنيا، فقال:

\_إنهم يذمون ما ران عليها من فساد.

# المشى في الظلام

قال الشيخ عبد ربه التائه:

عرفت الرجل في طورين في حياته الطويلة.

عرفته في شبابه محبا للعبادة ، ملازما للمسجد، مأخوذا بسماع القرآن الكريم.

وفي شيخوخته ساقه قدره إلى الخمارة، فأدمن الخمر متناسيا ما لا يهمه.

وكان يرجع إلى بيته في الهزيع الأخير من الليل، ثملا يترنح، ويغني أغاني الشباب، خائضا الظلمة الحالكة.

وحذره محبوه من المشي في الظلام، فقال:

ـ حراس من الملائكة يحيطون بي، ويشع من رأسي نور يضيء المكان. .

### قىول

قال الشيخ عبد ربه ذات ليلة في سهرة الكهف:

ـ ما أجمل قصص الحب، عفا الله عن الزمن الذي يحييها ويميتها.

#### تعـریف

سألت الشيخ عبد ربه: \_ ما علامة الكفر؟ فأجاب دون تردد:

الضجر:

### سيدتى الجميلة

قال الشيخ عبد ربه:

\_حدث ذلك وأنا أسير بين الطفولة والصبا.

رأيت فوق الكنبة الوسطى تحت البسملة، امرأة جالسة لم أشهد فى حياتى شيئًا أجمل منها. ابتسمت إلى فذهبت إليها، فحنت على، وقبلتنى، ووهبتنى قطعة من الملبن. وكتمت السر ليدوم العطاء. وكلما ذهبت إلى الحجرة، رجعت مجبور الخاطر بقبلة وقطعة من الحلوى.

ويوما ذهبت كالعادة، فوجدت الحجرة خالية.

هل أفقد الجمال والسعادة؟

وسألت أمى عن الضيفة الجميلة الكريمة.

فدهشت لسؤالي، كما دهش أبي، وجعلت أحلف بأغلظ الأيمان.

ولم يصدقا حرفا مما حكيت، وساورهما القلق طويلا. وظلت الكآبة كامنة في الأعماق حتى هلت ليالي القمر.

### على وشك الهروب

حدث الشيخ عبد ربه التائه قال:

\_أغرتني نشوة الطرب ذات مرة بالتمادي في الطرب حتى طمعت أن أثب من الطرب الأصغر إلى الطرب الأكبر، فسألت الله أن يكرمني بحسن الختام.

عند ذاك همس في أذني صوت «لا بارك الله في الهاربين».

#### عندما

سألت الشيخ عبد ربه التائه:

\_متى يصلح حال البلد؟

فأجاب:

- عندما يؤمن أهلها بأن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة . .

## ساعي البريد

فى تلك الليلة من ليالى الكهف اشتدت الريح وانهل المطر. ولعبت دفقات الهواء المتسللة من المدخل ذؤابات الشمع، فخفقت القلوب بعنف. ومدوا الأبصار إلى المدخل وانتظروا فازداد خفقان القلوب.

وهمس أحدهم:

\_ يقولون إن ليلة هذا العام مباركة.

وتطلعت القلوب إلى المدخل بكل ما تملك من قوة.

وترامى إليهم صفير فهبوا وافقين، وعند ذاك دخل ساعى البريد بزيه المألوف وحقيبته، يكاد يغرق في الماء الذي تشربته ثيابه.

وبه دوء أعطى كل يد ممدودة رسالة وذهب دون أن ينبس. وفضوا الظروف ونظروا في الرسائل على ضوء الشموع.

وجدوها بيضاء لاشية فيها.

وهتف عبد ربه «العقبي للصابرين».

### عزرائيل

قال الشيخ عبد ربه التائه:

استدعاني المأمور يوما وقال لي:

ـ كلماتك تدفع الناس إلى التمرد، فحذار!

فقلت له:

\_أسفى على من يطالبه واجبه بالدفاع عن اللصوص ومطاردة الشرفاء!

فصاح بي:

ـ هذا إنذار نهائي. .

ولما كان عزرائيل يخف لنجدتي في الملمات، فقد تجلى ثوان للمأمور، حتى ارتعدت مفاصله، وسقط عن كرسيه هاتفا:

ـ الله بيني وبينك!

#### الرحمة

سألت الشيخ عبد ربه التائه:

ـ كيف لتلك الحوادث أن تقع في عالم هو من صنع رحمن رحيم؟

فأجاب بهدوء:

\_لولا أنه رحمن رحيم ما وقعت!

#### الواعظة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

اعترضتني في السوق امرأة آية في الجمال، وسألتني:

ـ هل أعظك أيها الواعظ؟

فقلت بثقة:

\_أهلا بما تقولين.

فقالت:

ـ لا تعرض عني ، فتندم مدى العمر على ضياع النعمة الكبرى .

### في الحظيرة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

حلمت بأننى واقف في حظيرة أغنام مترامية الأطراف. وكانت تأكل وتشرب وتتبادل الحب في طمأنينة وسلام. تمنيت أن أكون أحدها، فكنت جديا بالغ القوة والجمال.

ويوما جاء صاحب الحظيرة يتبعه الجزار حاملا سكينه.

#### انتهاء المحنة

سألت الشيخ عبد ربه التائه:

\_كيف تنتهى المحنة التي نعانيها؟

فأجاب:

- إن خرجنا سالمين فهي الرحمة، وإن خرجنا هالكين فهو العدل.

#### لا تصدق

قال الشيخ عبد ربه التائه:

جاءنى رجل وقال لى: «لا تصدق. . ما أنت إلا ابن الصدفة العمياء . . وصراع العناصر . . بلا هدف جئت . . وبلا هدف تذهب . . وكأنك لم تكن » .

فقلت له «سبق أن صدق أبوك ما لا يجب تصديقه. فخسر الراحة والنعيم».

### الفعل الجميل

حدث الشيخ عبد ربه التائه قال:

عثرت يوما على حقيبة تحوى كنزا من المال وفيها ما يدل على شخص صاحبها وعنوانه.

وكان من المنحرفين الذين ابتليت بهم البلاد، فقررت ألا أردها إليه. وأودعتها سراً بدروم رجل فقير من أصحابنا عرف بالتقوى، وأنا لا أشك في أنه سينفقها في سبيل الله. ثم علمت أنه ردها إلى صاحبها نازلا على حقه الشرعى فيها، فحزنت وأسفت.

ثم توفى صاحبنا التقى الفقير فهرعت إليه، وغسلته وكفنته، وحملته إلى الجامع، وصليت عليه. ولما انتهت الصلاة لمحت بين المصلين خلف نعشه الرجل الغنى المنحرف وهو يبكى بحرارة.

واهتز فؤادي وقلت «سبحانك يا مالك الملك، تعلم ما لا نعلم. وربما جاءت الصحوة بإذنك من حيث لا يدري أحد».

#### دعاء

أصابتني وعكة فزارني الشيخ عبد ربه التائه. ورقاني ودعا لي قائلاً: اللهم من عليه بحسن الختام، وهو العشق».

#### العريس

سألت الشيخ عبد ربه التائه عن مثله الأعلى فيمن عاشر من الناس، فقال:

ـ رجل طيب، تجلت كراماته في المداومة على خدمة الناس وذكر الله، وفي عيد ميلاده المائة سكر ورقص وغني وتزوج من بكر في العشرين.

وفي ليلة الدخلة جاءت كوكبة من الملائكة فبخرته ببخور من جبل قاف.

#### العزلة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

كنت أعبر ميدانا غاصا بالخلق فرأيت مجذوبا يضرب بعصاه في جميع الجهات كأنما يقاتل كائنات غير منظورة، حتى خارت قواه، فجلس على الطوار، وراح يجفف عرقه. وطيلة الوقت لم يبال به أحد، فاقتربت منه وسألته:

\_ماذا كنت تفعل يا عبد الله؟

فأجاب بحنق:

- كنت أقاتل قوة جاءت تروم القضاء على الناس ولكن لم يفهم عملى أحد ولم يعاوني ً أحد.

#### السبر

طالما سمعت الحكايات عن الملاك المتجسد في صورة امرأة، وكم بحثت عنه في الميادين والطرق والحواري وأنا أقول لنفسى: إن رؤيته تضارع رؤية النور في ليلة القدر.

وفى ليلة الموسم المباركة سمعت همسا بأنه سيمر عند السبيل حين سطوع القمر. وتجولت حول السبيل بنية العاشق وعزيمة البطل. وإذا بامرأة تلوح لفترة قصيرة،

فاقتحمني وجهها السافر الملائكي وغمرني بالهيام والنشوة، ولكني لم أسع وراءها لعلمي باستحالة العبور من دنيا البشر إلى دنيا الملائكة .

عند ذاك انكشف لى سرحبى الأول.

### صوت القبر

قال الشيخ عبد ربه التائه: كنت أسير في طريق المقابر راجعا من سهرة الخمارة. تسلل إلى صوت من قبر وهو يسأل:

ـ لماذا انقطعت عن زيارتنا والحديث معنا؟

فأجبته:

ـ لا يحلو لكم الكلام إلا عن الموت والأموات، وقد مللت ذلك.

## صفحة القلب

قال الشيخ عبد ربه التائه:

رحت أشاهد قلبي في مرآة كاسي، فهالني صفاؤه، وقلت له: من يصدق أنك خفقت بذلك الحب كله؟ . . كيف كنت عالما يموج بالنساء والرجال والأشياء؟

ولم يبق من دليل يا قلبي على حقيقة ما كان، إلا دموع تفجرت في الهواء وتلاشت في الفضاء.

### الثبات

رأيت الشيخ عبد ربه التائه ماشيا في جنازة. ولعلمي بأنه لا يشيّع إلا الطيبين، انضممت إلى صفه حتى صلينا عليه معا. ثم سألت الشيخ عنه فقال:

رجل نبيل وما أندر الرجال النبلاء. أبى رغم طعونه في العمر أن يقلع عن الحب حتى هلك. .

#### ذلك الحب

قلت للشيخ عبد ربه التائه:

\_سمعت قوما يأخذون عليك حبك الشديد للدنيا. .

#### فقال:

- حب الدنيا آية من آيات الشكر، ودليل ولع بكل جميل، وعلامة من علامات الصبر.

#### عتاب الموت

قال الشيخ عبد ربه التائه:

مرة ضايقتنى فكرة الموت أكثر من المعتاد. كنت أهم بالنوم فخطر لى أن الموت قد يزورنى في النوم فلا يطلع على الصباح. وسألت الله السلامة رحمة بأناس ينتظرون معونتى في اليوم التالى.

واستغفر الله طويلا ثم غمغم: «شد ما تشربت عمق التسبيح في مقام الحيرة».

#### الطوفان

قال الشيخ عبد ربه التائه:

سيجيء الطوفان غدا أو بعد غد. سيكتسح النساء والفاسدين العاجزين. ولن تبقى إلا قلة من الأكفاء. وتنشأ مدينة جديدة تنبعث من أحضانها حياة جديدة. ليت العمر يمتد بك يا عبد ربه لتعيش ولو يوما واحدا في المدينة الآتية.

### في التجارة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

حذار . . فإننى لم أجد تجارة هي أربح من بيع الأحلام .

### الزمن الحلو

قال الشيخ عبد ربه التائه:

وجدتنى على ربوة أنظر إلى شاشة عرض مبسوطة في الفضاء. ورقصت فرقة من الفاتنات، وغنت على إيقاع كوني"، فنثرن من حركاتهن لآلئ النور البهيج.

سألت بصوت جهير:

\_ من أنتن؟

فأجبن:

ـ نحن الأيام القليلة الحلوة التي مرت في غاية من البهاء والصفاء ولم يشبها كدر.

#### الر اقصان

قال الشيخ عبد ربه التائه

ما روعني شيء كما روعني منظر الحياة وهي تراقص الموت على ذلك الإيقاع المؤثر الذي لا نسمعه إلا مرة واحدة في العمر كله.

#### المطارد

قال الشيخ عبد ربه التائه:

هو يطاردني من المهد إلى اللحد، ذلك هو الحب.

### الفائز

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ذاع فى الحارة أن المرأة الجميلة ستهب نفسها للفائز. وانهمك الشباب فى السباق بلا هـوادة. ومضى الفائز إلى المـرأة ثملا بالسعادة مترنحا بالإرهاق. وعند قدميها تهاوى قرينا للوجد فريسة للتعب. وظل يرنو إليها فى طمأنينة حتى لعب النعاس بأجفانه.

#### الهاوية

قال الشيخ عبد ربه التائه:

حتى أنا شهدتني حجرة الاستقبال وأنا أنتظر راجيا التوفيق.

ويدخل الأب وقورا ودودا، ولكنه ينذر بالقيود والعواقب.

ودعاني صوت باطني إلى الهرب.

ثم تجيء هي متعثرة في الحياء فأسقط في الهاوية.

#### الحيساء

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ما تجلى لعيني إلا نور الوجنات وعذوبة الحياء.

أكرر السؤال فتغوص في الصمت أكثر.

تجود بكل ثمين ولكنها من الكلام تجفل.

#### الضيف

قال الشيخ عبد ربه التائه: كان بيتنا عامرا بالأحباب وذات يوم نزل بنا ضيف لم أره من قبل وحرصا على راحته أرسلني أبي لألعب بعيدا. ولما رجعت وجدت البيت خاليا، فلا أثر للضيف، ولا للأحباب.

### حزن الحياة

سئل الشيخ عبد ربه التائه: هل تحزن الحياة على أحد. فأجاب: \_نعم.. إذا كان من عشاقها المخلصين..

## القبر الذهبي

قال الشيخ عبد ربه التائه: رأيت في المنام قبرا ذهبيا قائما تحت شجرة سامقة غاصة بالبلابل الشادية. وعلى صورة نقشت بأحرف جميلة واضحة كلمات تقول: هنيئا لمن عاش ومات في بوتقة الهجران.

#### الكمال

قال الشيخ عبد ربه التائه: الكمال حلم يعيش في الخيال، ولو تحقق في الوجود ما طابت الحياة لحي.

#### السحر

قال الشيخ عبد ربه التائه:

تبدو الحياة سلسلة من الصراعات والدموع والمخاوف، ولكن لها سحر يفتن ويسكر.

## الوفاء في الملاح

قال الشيخ عبد ربه التائه:

آه من تلك المرأة الجميلة التي لا وفاء لها.

لا هي تشبع، ولا عشاقها يتعظون.

#### طبيعتنا

قلت مرة للشيخ عبد ربه التائه:

قد أرحب بتعب عام متصل ولكني أضيق بعطلة شهر واحد.

فقال :

طبعنا على حب الحياة وكره الموت

### الكذب الصادق

قال الشيخ عبد ربه التائه:

بعض أكاذيب الحياة تتفجر صدقا.

#### المشيئة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

في الكون تسبح المشيئة، وفي المشيئة يسبح الكون.

#### الحب المتبادل

قال الشيخ عبد ربه التائه:

إنهما اثنان، بقوته خلق الأول الآخر، وبضعفه خلق الآخر الأول.

### العقل

قال الشيخ عبد ربه التائه:

لقد فتح باب اللانهاية عندما قال: «أفلا تعقلون؟».

#### برقية

قال الشيخ عبد ربه التائه:

في إحدى ليالي الكهف التي لا تنسى غلبني السكر بعد أرق وحيرة. وإذا بذرة هائمة في أعماق الكون تهمس في وجداني أن أطمئن.

## لقاء في الظلام

قال الشيخ عبد ربه التائه:

وأنا في مطلع الشباب حلمت هذا الحلم:

رأيت الصحراء مترامية أمامي، فأوغلت فيها ثملا بحريتي. ولما أدركني المساء أردت أن أرجع، ولكنني ضللت سبيلي، وضعت في الظلمة كنسمة هائمة. واستحوذ على الخوف واليأس، ونظرت إلى السماء فلم تقل لي النجوم شيئا. وانتبهت على تردد أنفاس تلفح وجهى، فجفلت وتساءلت

من هنا؟

فأجاب صوت هادئ.

\_ اتبع شبحى . .

فتبعته مسلما أمرى للمقادير. وكلما مر الوقت دون وقوع ما يريب اطمأننت. ودس الشبح في يدى قارورة، وطلب منى أن أشرب، فشربت شربة روية سرى تأثيرها من الرأس إلى القدمين. وسألت:

\_أى شراب هذا؟

فأجاب الشبح:

\_ خمر صنعتها في بيتي.

وكدت أرتعب لولا أن طارت بي النشوة فوق الهواجس.

وهلت بشائر الشروق ونحن نسير . ولمحت وجهه على ضوء أول شعاع ، فإذا به وجه امرأة لم أشهد لحسنها مثيلا من قبل .

ورجوتها أن تقف لحظة. وركعت أمامها في خشوع. وأحطتها بذراعيّ.

#### شهيق زفير

قال الشيخ عبد ربه التائه:

مع شهيق الكون وزفيره تهيم جميع المسرات والآلام.

#### الحرية

قال الشيخ عبد ربه التائه:

أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه، وهو يمارس حريته بالحق.

#### السر

ولم يكن الشيخ عبد ربه التائه يخفى ولعه بالنساء. وفي ذلك قال: الحب مفتاح أسرار الوجود.

#### حديث الموت

قال الشيخ عبد ربه التائه:

رأيت الموت في هيئة شيخ فان وهو يقول معاتبا «لو كففت عن عملي عاما واحدا لا نتزعت منكم الإقرار بفضلي».

#### التفاؤل

سألت الشيخ عبد ربه التائه:

\_ لماذا يغلب عليك التفاؤل؟

فأجاب:

ـ لأننا مازلنا نعجب بالأقوال الجميلة، حتى وإن لم نعمل بها.

#### ما تشاء

أثار الشيخ عبد ربه التائه عجب بعض المريدين بإغراقه في الحياة الدنيا، فقال لهم: «افعل ما تشاء بشرط ألا تنسى وظيفتك الأساسية وهي الخلافة».

### المهزلة والمأساة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

من خسر إيمانه خسر الحياة والموت.

#### السرعة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ما نكاد نفرغ من إعداد المنزل حتى يترامى إلينا لحن الرحيل.

#### المستشار

قال الشيخ عبد ربه التائه:

حبا في الهداية قررت زيارة صاحبكم الذي ضجت الأرض من ظلمه وفساده؟ طلبت مقابلته فاستقبلني مستشاره وقدم لي القهوة. والتقت عينانا لحظة فعرفت فيه إبليس متنكرا. ولما أحس بأنني عرفته ضحك قائلا:

خسرت هذه الجولة فالعب غيرها . .

## الخصم القوى

قال الشيخ عبد ربه التائه:

يا من أيقظتن الفؤاد في دار الفناء، أشهد بأنكن خلقتن الخصم القوى الذي يتحدى الموت.

#### الاختيار

قال الشيخ عبد ربه التائه:

جاءتني امرأة جميلة تسألني الرأى في مسألة تعنيها. ولما وافيتها بالجواب قرأت طالعها في جبينها الوضاء.

وقلت لها:

«أمامك طريقان، طريق العفة والسماء، وطريق الحب والإنجاب. . ؟».

فقالت بابتسام واحتشام:

«لقد أعدني ذو الجلال للحب والإنجاب، ولن أخالف له مشيئة..».

بحسر

قال الشيخ عبد ربه التائه:

وجدتني في بحر تتلاطم فيه أمواج الأفراح والأكدار.

## شكر

قال الشيخ عبد ربه التائه:

الحمد لله الذي أنقذنا وجوده من العبث في الدنيا ومن الفناء في الآخرة.

#### خفقة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

خفقة واحدة من قلب عاشق جديرة بطرد مائة من رواسب الأحزان.

## أنا الحب

قال الشيخ عبد ربه التائه:

كنا في الكهف نتناجى حين ارتفع صوت يقول:

«أنا الحب، لولاي لجف الماء، وفسد الهواء، وتمطى الموت في كل ركن».

# الاقتحام

قال الشيخ عبد ربه التائه:

حاولت يوما العزلة، ولكن تنهدات البشر اقتحمت خلوتي.

#### الحب والحبيبة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

قد تغيب الحبيبة عن الوجود، أما الحب فلا يغيب.

# لا تلعن

قال الشيخ عبد ربه التائه:

لا تلعنوا الدنيا فهي تكاد ألا يكون لها شأن بما يقع فيها.

#### واجب العزاء

قال الشيخ عبد ربه التائه:

جاءني رجل شاكيا، فسألته عما به فقال:

- إنى غريق في بحر المتع ولا أشبع!

فقلت له:

ـ سأزورك يوم تشبع، لأقدم لك واجب العزاء.

# الدنيا والآخرة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

إذا أحببت الدنيا بصدق، أحبتك الآخرة بجدارة.

## بلا ترحيب

قال الشيخ عبد ربه التائه:

الصديق الذي يندر أن نرحب به، هو الموت.

#### السير

قال الشيخ عبد ربه التائه: كما تحب تكون.

#### الوسط

قال الشيخ عبد ربه التائه: أناس شغلتهم الحياة، وآخرون شغلهم الموت. أما أنا فقد استقر موضعي في الوسط.

# الترنح

قال الشيخ عبد ربه التائه: كتب على الإنسان أن يسير مترنحا بين اللذة والألم.

# الجوهران

قال الشيخ عبد ربه التائه: جوهران موكلان بالباب الذهبي يقولان للطارق: تقدم فلا مفر، هما الحب والموت.

## الدورة اليومية

قال الشيخ عبد ربه التائه:

استلقيت فوق الأرض الخضراء تحت ضوء القمر أهيم في الرؤية، فهمست الأرض في أذني شاكية:

«ينفسون على لقمتي اليومية. وما فعلت سوى أن استرددت ما سبق أن وهبت».

## سر وراء السر

قال الشيخ عبد ربه التائه:

قلت للحياة: حقا إنك سر من أسرار الوهاب.

فقالت بحياء: إن أبنائي يسألونني، فلا يجدون عندي إلا السؤال.

# الوقت الأخير

قال الشيخ عبد ربه التائه: «كيف نتعامل مع وقت الرضا والسرور؟».

فأجاب: اعتبره آخر ما تبقى لك من وقت.

# انىظر

قال الشيخ عبد ربه التائه:

إن مسك الشك فانظر في مرآة نفسك مليا.

#### نسمة الحب

قال الشيخ عبد ربه التائه:

«نسمة حب تهب ساعة تكفّر عن سيئات رياح العمر كله.

# خطبة الفجر

قال الشيخ عبد ربه التائه لسمار الكهف:

أسكت أنين الشكوى من الدنيا، لا تبحث عن حكمة وراء المحير من فعالها، وفر قواك لما ينفع، وارض بما قسم، وإذا راودك خاطر اكتئاب فعالجه بالحب والنغم.

# الىزمىن

قال الشيخ عبد ربه التائه:

يحق للزمن أن يتصور أنه أقوى من أية قوة مدمرة ، ولكنه يحقق أهدافه دون أن يسمع له صوت .

# الصراع الشامل

قال الشيخ عبد ربه التائه:

أشمل صراع في الوجود هو الصراع بين الحب والموت.

# الأصل

قال الشيخ عبد ربه التائه:

أطبق الشر على الإنسان من جميع النواحي. فأبدع الإنسان الخير في جميع المسالك.

#### الخيال

قال الشيخ عبد ربه التائه: قد يدرك المعمر يوما أنه أطول عمرا من أجمل رموز الحياة!

# الطائر الأخضر

قال الشيخ عبد ربه التائه:

أحببت حتى الذروة، وحلّقت بجناحي النجاح، وأطربني الغناء في الليالي البدرية. وعند المغيب هبط الطائر الأخضر، فغرد وأشجاني دون أن أفقه له معني.

# خفقة قلب

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ما بين كشف النقاب عن وجه العروس وإسداله على جثتها إلا لحظة مثل خفقة نلب.

## الحركة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

جاءني قوم وقالوا إنهم قرروا التوقف حتى يعرفوا معنى الحياة، فقلت لهم تحركوا دون إبطاء، فالمعنى كامن في الحركة.

# لا تندم

قال الشيخ عبد ربه التائه:

اخفق يا قلبي واعشق كل جميل وابك بدمع غزير إذا شئت ولكن لا تندم.

# حسن الختام

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ما أجمل أن تودعها وقد ازداد كل منكما بصاحبه رفعة .

#### عنوان

قال الشيخ عبد ربه التائه:

اقْترح تعليق لوحة فوق مدخل الكهف يكتب فيها: «الله يديم دولة حسنك».

#### ما يملأ الفضاء

قال الشيخ عبد ربه التائه:

لولا همسات الأسرار الجميلة السابحة في الفضاء. لانقضت الشهب على الأرض بلا رحمة.

#### اللهفة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

كابدت من الشوق ما جعل حياتي لهفة مكنونة في حنين.

#### الغباء

قال الشيخ عبد ربه التائه:

لا يوجد أغبى من المؤمن الغبي، إلا الكافر الغبي.

# الغناء

قال الشيخ عبد ربه التائه:

الغناء حوار القلوب العاشقة.

## الآن

قال الشيخ عبد ربه التائه: الحاضر نور يخفق بين ظلمتين.

# الدين

قال الشيخ عبد ربه التائه: الحياة دين ثقيل، رحم الله من سدده.

# الصفح

قال الشيخ عبد ربه التائه: أقوى الأقوياء من يصفحون.

## تذكرة

قال الشيخ عبد ربه التائه: عندما يلم الموت بالآخر، يذكرنا بأننا ما زلنا نمرح في نعمة الحياة.

#### الواحة

قال الشيخ عبد ربه التائه: في الصحراء واحة هي أمل الضال.

#### الحديقة

قال الشيخ عبد ربه التائه:

ما أجمل راحة البال في حديقة الورد.

# الفرج

وفي ليلة الموسم جمعنا الكهف فلم يتخلف أحد.

في الخارج عوت الرياح الباردة، وزمجرت.

في الداخل جاد كل صدر بحنينه حتى عمت نشوة شادية.

وقال الشيخ عبد ربه التائه:

ـ هنيئا لمن قام بواجبه في السوق، أو تحدى الكدر.

غضضنا الأبصار من الحياء، وأصغينا إلى ناى الراعى القديم.

وقال الشيخ:

- انظروا إلى باب الكهف، ولا تحولوا عنه الأبصار.

وخفقت القلوب حتى ارتعشت جذورها في انتظار الفرج،

وفي لهفتنا، رأته البصيرة وسمعته السريرة.





#### المحتويسات

| 254 | رجل أفلس          | ٤٠٧ | المهد                 |
|-----|-------------------|-----|-----------------------|
| ٤٤٧ | لحظة عابرةل       | ٤١٤ | دخان الظلام           |
| 229 | عودة القرين       | ٤١٧ | اليمامة               |
| 207 | الرجل الوحيد      | ٤١٩ | القرار الأخير         |
| ٤٥٤ | العودة            | 173 | الخنافسالخنافس        |
| ٤٥٧ | بيت المستشار      | 274 | وراء العمود           |
| १०९ | الرجل القوى       | 270 | تيــزة أم عــزيز      |
| 277 | البهو             | 277 | حملة القماقم والمباخر |
| 270 | ذوو الدخل المحدود | 879 | الغد قادم أيضاً       |
| 277 | الحزن له أجنحة    | 277 | مؤامرة أسسامرة        |
| 473 | العود والنارجيلة  | ٤٣٨ | طبقات السعادة         |
| ٤٧٠ | لقاء خاطف         | ٤٤٠ | مسافر بحقيبة يد       |

#### المهسد

فى حومة الهموم لا بأس من التماس الرحمة فى رحاب الأشياء التى أحبها القلب. هى أيضا حقيقة، غرست جذورها فى الوجود. ومن حق الحران أن يجفف عرقه ويبل ريقه.

#### \* \* \*

المرح بين يد حنون وحضن حنون، الغفلة السعيدة عن الزمن، نيل المطالب بالتمنى، التمرغ في بستان الحرية قبل الوعى بها، مسرة الوقفة والعثرة والضحكة، والأسئلة الكبيرة تنهمر اعتباطا. ما أكثر ما يعجب وما يسر! في الانتظار سوارس والترام والترام والتروللي تخترق قضبانه النحيفة الحدائق. ومن الورق تصنع القوارب الصغيرة وتعوم

فى الجداول لتمضى مع المياه الوانية إلى البلاد المجهولة. والهمس لأضرحة الأولياء بأعذب أمانى القلب، والاشتراك فى حشو الأسماك بالتوابل ودهنها بالدقيق الملتوت، وإذا سمع أذان الفجر فى هدوء الليل طرب القلب لاقتراب الصبح واللعب، وعلى الوسادة يرقد تمثال الرحالة المصنوع من الصفيح الملون فيسأله: هل بلغ بلاد الواق ورأى العجائب؟ والأحباب كثيرون من باعة جوالة وزفة السيرك ومواكب الفتوات والأقارب الريفيين وأساطيرهم عن العفاريت وقطاع الطرق، ولكن لكل حكاية نهاية سعيدة.

#### \* \* \*

وأول العشق يوجد في دنيا الأطعمة والحلوى بصفة خاصة. البيت يجود بالمهلبية والأرز باللبن والسخينة والحليب والشهد والعسل الأسود بالطحينة، ومن الفواكه: البطيخ والشمام والبرتقال والعنب والنبق والخوخ. أما الشارع فيختص بالدوم والتفاح المسكر وبراغيث الست والملبن والفطائر وفوق القمة البليلة والكسكسي. الحلوى فاتنة في ذوبانها، ساحرة في نشوتها وسريانها في الحواس. وهي أول تدريب لعشق الجمال. ويمضى الصغير بملاليمه لا يشبع ولا يرتوى، يستقبل بفيه المشوق النهم ما لذ وطاب، ويتوج جهاده بالكنافة والبقلاوة والجاتوه والشيكولاتة.

#### \* \* \*

وفى كلمة أو كلمتين نعرف سر الدنيا والآخرة. حقّا إن المخاوف كثيرة، الظلمات محدقة، ولكن الله رحمن رحيم، ينشر عنايته الإلهية فتحيط بكل شيء، وقد يسر لنا مفتاح الأمن والأمان، بالآية نتلوها، بالصلاة نقيمها، بالصوم نتقرب به إليه، فتصفو الدنيا وتحلو وتهب الخير والبركة، ويتقهقر إبليس وجيوشه وننتظر هناك الجنة ونعيمها. ولا بأس من أن نستزيد من الأمن والأمان بزيارة ولى، أو تعليق تميمة بالطاقية، أو بحرق قليل من البخور.

ما أيسر السعادة في الدارين لمن يشاء.

#### \* \* \*

ودعوة للخروج فى صحبة الأب أو الوالدين هى عز المنى. فى بدلة بحار يسير تياها. يجلس الأب فى حلقة من الأصدقاء بمقهى الجندى بميدان الأوبرا، وينعزل هو وقدح الدندورمة فى الطرف. ينظر إلى الميدان وحديقة الأزبكية وتمثال إبراهيم باشا، وأحيانا يتابع أحاديث الصحاب ويستمع بانشراح إلى ضحكاتهم. لماذا يقهقهون وتتراقص شواربهم المجدولة الأطراف؟ لا يدرى، ولكن وجهه يجاملهم فيضحك. ويسمع أيضا أن فلانا طلق زوجته. وأن شارع الخليج كان يستقبل مياه الفيضان فى زمن مضى، ويتحول إلى ترعة تشق وسط القاهرة. ويسأل أباه:

ـ مثل الترعة التي في لونابارك؟

فيقول الأب ضاحكا:

- أنت من يوم ما عرفت لونابارك والسينما حصلت في دماغك لوثة. .

ولكنه لم يضن عليه بشراء جهاز صغير خاص بصنع الدندورمة والجرانيتة، سهل الاستعمال، فكان يملاً وعاءه الداخلي باللبن المحلى حينا، أو بالليمونادة حينا آخر، ويلتهم الدندورمة والجرانيتة، ما يملاً حلّة متوسطة.

\* \* \*

وسطح البيت مملكة تنعم بحرية مطلقة. سقفه سماء الفصول الأربعة بألوانها المتباينة. وفي الأفق قباب عديدة ومآذن مفردة ومزدوجة، تستوى بينها مئذنة الحسين كالعروس بقدها الممشوق المنطلق. الكتاكيت تتجمع وتتلاصق تحت الشعاع كأنها خميلة متكاملة الألوان. نقيق الدجاج يترامى من وراء الباب الخشبي. رءوس الأرانب تبرز من أفواه البلاليص المائلة. وأنت تجمع البيض في حجر جلبابك، وتقدم أعواد البرسيم للأرانب، وترمى الحب للكتاكيت. وثمة كرسى خيزران قديم نقول له كن سوارس أو كارو أو سيارة أو طيارة فيكون بقدرة الخيال الطموح. والطشت يملأ بالماء فيكون بحيرة، والسلم الخشبي ينام على الأرض فيصير قضيبا للترام. الوهم والحلم والحقيقة شيء واحد. وفي الصيف تنقل الأم الكانون والحلل إلى السطح تحت تكعيبة اللبلاب، فيشارك في اللعبة الجديدة بما يحلو له، يغسل اللحمة، يدق التوابل في الهاون، يخرط الملوخية، وفي المواسم يسهم في نقش الكعك ولت العجين وتسمين خروف العيد. ومن فوق السطح رأى الطيارة وهي تمرق في الفضاء وأزيزها يملأ الجو، ولمح سائقها في حجم اللعبة الصفيح، ورأى القمر في الليل، ورصد ظهور ليلة القدر ليكون من أهل الحظوة والسعادة. ورأى أيضا فتوات الحواري وهم يتصارعون كالوحوش، كما رأى التاريخ في مواكب ثواره وسمع هتافاتهم، وشاهد أعداءهم، وهم يطلقون الرصاص بلا رحمة. وفي الليالي الحلوة والنجوم تزهر، تفرش الأم فروة تحت اللبلابة فيتربع أمامها على ضوء مصباح يشتعل فوق الطبلية ليسمع حكايات الإنس والجان. ومع أن أكثر الوقت يمضى في وحدة إلا أنه لا يمضي في صمت. حواره متصل دائما مع الكتاكيت والدجاج والأرانب والنمل، ومع الجماد أيضا كالكرسي والطشت والسلم والتمثال الصفيح، ويتجاوز ذلك إلى الخيالات والأشباح. ولكن السطح أيضا كثيرا ما يكون ملتقي الأهل

والجيران، فيحلو السمر ويطيب الغناء، ويكثر اللعب مع الأقران من الذكور والإناث. وتلك العروس الصغيرة بنت أم على الداية التي قادتهما الغريزة الكامنة الغامضة إلى طريق اللهفة المحفوف بالنشوة والحذر.

وموسم القرافة من مواسم الأفراح! أليس موسم الفطائر والزهر والريحان؟ والمسيرة بصحبة الوالدين في مهرجان حافل من النساء والرجال والأطفال؟ ويطالعك باب الحوش المفتوح على مصراعيه، فرش مدخله بالرمل ورش بالماء. يضعون السلال في حجرة الرحمة ويهرعون إلى القبر ليغطوه بالأزهار. إنه قائم بشاهديه كما كان لا يتغير، غارق في صمته وغموضه، مثير للحيرة وحب الاستطلاع. يمعن النظر في قاعدته لعله يطلع من منفذ عما في جوفه. جدود وأقارب لم يرهم، يرقدون في سلام، ويتلقون من الزيارة والتلاوة أنسا ورحمة. والوالدان يخاطبان القبر بكلام غريب وكأنهما يخاطبان أحياء يسمعون ويستجيبون. ويتلى القرآن، وتوزع الرحمة على الفقراء والشحاذين. ويتسلل المارح فيجد نفسه بين كثيرين من أقرانه فيتجاذبون أطراف الأساطير. كل شيء يدعو للفرح فلماذا تدمع العيون؟!

\* \* \*

ولكن ما شأن هذه الجارة التى تلوح أحيانا فوق سطحها الملاصق لسطح بيتنا؟ تسقى الزرع أو تزقق الحمام. لها وجه أبيض منير، وشعر أسود غزير تضمه فى ضفيرة طويلة مسترسلة، نظرتها جذابة باسمة، وروحها خفيفة فاتنة. هى أكبر منه بزمن طويل، ولكن أمه تخاطبها كما تخاطب ابنة لها. تداعبه بأحلى الكلام، وتتحفه بين الحين والحين بالملبن ونبوت الغفير، وإذا زارت أمه بصحبة أمها رفعته بين يديها وقبلته. وهو يخجل منها ويرغب فى المزيد منها. وكلما صفا له الوقت ملأت خياله. ومرة قالت له أمه بحضور أبيه:

. أنت تنظر إلى أبلة طول الوقت تريد أن تأكلها . .

فقال:

- إنها جميلة.

ـ وماذا تريد منها؟

تحير قليلا، ثم قال:

- أن أتزوجها!

فضحك الأب وقال:

ـ خيبك الله. . انتظر حتى تعرف كيف تكتب اسمك دون أخطاء . .

\* \* \*

ويعشق القلب رمضان والعيدين ويحسب الأيام في انتظارها. والكرار أول ما يبشرنا باقتراب شهر رمضان حين ترص بجنباته أجولة الياميش. وتهفو نفسه للصيام، ولكن الأم تمتنع عن إيقاظه وقت السحور. وتسمح له بالصوم عدد الساعات التي يستطيعها، فتدرب عليه رويدا حتى شرع فيه جادا في السابعة ومعه الصلاة. وتلاشت آلام الصوم في مسرات لا حصر لها. السحور والإفطار والفوانيس واللعب ما بين الميدان والحسين وترديد الأناشيد. في الأيام الأخيرة من الشهر يمضى به أبوه إلى السكة الجديدة، إلى محلى جاكويل وجوستر، فيشترى له بدلة جديدة وحذاء جديداً. يحفظهما لصباح العيد، ويتفحصهما بحنان، ويشمهما بوجد متلذذا برائحة الجلد والقماش الجديدين. وحلق الشعر والحمام وأخذ الزينة الكاملة والانطلاق إلى ميدان الأفراح والزمامير والأراجيح، والكعك والغريبة والعيديات وزيارات الأقارب والأحباب. وسينما والأراجيح، والكعك والغريبة والعيديات وزيارات الأقارب والأحباب. وسينما الخروف كما يشهد الغدر به في فجر اليوم الموعود، إفطاره شواء وغداؤه فتة ورقاق، وفي تلك الأيام بدأ حب الله يطرق القلب الصغير مع حب الجارة المليحة واهبة القبلات تلك الأيام بدأ حب الله يطرق القلب الصغير مع حب الجارة المليحة واهبة القبلات والملبن.

\* \* \*

ولذة الحواس أشمل من الطعام والحلوى. أول خضرة أطلت من تكعيبة اللبلاب وأصص القرنفل. والتروللي يشق طريقه في حقول حدائق القبة يدفعه سائقه الحافي. الخضرة والأزهار تهب القلب فرحة طائرة ومناجاة عذبة والجداول توقظ ذكريات الروح. وروائحها الفاتنة عرفها أول ما عرفها عند تقطير ماء الزهر والورد من خزان المياه في حمام البيت القديم. أما مسرة الأذن فحديثها يطول. تنهمر من الأفراح والليالي الملاح والفونوغراف مرددة تلاوة المقرئين وطقاطيق العوالم وأغاني عبد الحي حلمي والمنيلاوي وصالح ومنيرة والبنا وسيد درويش فيما سبق أم كلثوم وعبد الوهاب. ولكل مسرة موضع تعيش فيه وتبقي.

\* \* \*

وسينما الكلوب المصرى متى وكيف ملكت الفؤاد؟ كيف انضمت إلى رصيد الحب والأحباب حكايات الغرب الأمريكي، وخفة شارلي شابلن، وقوة ماشست وجمال مارى بكفورد؟ سحر وحلم. حسبته أول الأمر حقيقة وأنه يوجد في مكان ما وراء الشاشة في خان جعفر أو حارة الوطاويط. سلمت بعد ذلك بأنها صور، ولكنها منقولة

عن وقائع حقيقية لا روايات خيالية. وددت لو أقضى العمر أمام الشاشة مع الأبطال. وعشقت مارى بكفورد، وأرضانى تشابه مراوغ بينها وبين جارتى المليحة. وصدقت بكل حماس أن وليم هارت اسمه الحقيقى على الديان، وأنه أصلا من باب الشعرية! وجىء لى بجهاز عرض صغير يدار باليد ويضاء بمصباح غازى ويزود بشرائط قصيرة منزوعة من الأفلام فى غفلة من أصحابها، فرحت أديره فى غرفة السطح الصغيرة التى أصبحت بفضله مرتادا لبنات الحى الصغيرات. . .

وتقليد التجارب المثيرة لذة أيضا. الأب أول من قلدت والأم أيضا. وقبل ذلك فترة يسيرة ثم انقطع بالزجر. وسيدنا شيخ الكُتّاب ومقرعته، ألف المنديل حول رأسى كعمامة، أتربع على صندوق وتجلس الخادم على الأرض بين يدى، أحاكى صوته وألوح بالعصا، وألقى الدرس، وأسمّع وأعاقب آخذا ثأرى من كل ما لحقنى في يومى الثقيل. أو أغطى الصندوق بملاءة فيكون قبرا، وأخاطبه كما يخاطب والداى القبر: «السلام عليك يا أبي والسلام عليك يا أمى»، وأتلو ما تيسر، وتنزعج أمى لذلك غاية الانزعاج وتنهال على باللكمات. وأقلد الفتوات لاعبا بالعصا في الهواء، وأقلد المتظاهرين هاتفا بحياة سعد وسقوط الحماية، وأقلد الباعة والعوالم وبعض الزائرات المتظاهرين هاتفا بحياة ما قطر والموا المعالية، وأقلد الباعة والعوالم وبعض الزائرات في الموازم الغريبة، وأحيانا أقلد «الردح» الذي يصدم سمعى في الميدان، ويهزني ما أثيره من سخط أو إعجاب تبعا للظروف والأحوال.

#### \* \* \*

والجولات السعيدة في مساكن الإخوة والأخوات. تنطلق بنا من الحي العتيق إلى أحياء جديدة كالحدائق والسكاكيني والظاهر وغمرة، في مسكن ألقى رجلا غريبا، وفي آخر أجد امرأة غريبة، ولكننا نقابل عند الجميع بالحب والترحاب. وهناك المواليد الجدد، يرقدون في المهد أو يحبون، وأنا بالقياس إليهم رجل بالغ الرشد. وتنهال على القبلات والحلوى، وألاعب الصغار تحت رقابة مشددة. وتختلف درجات الحب بالنسبة إلى بين بيت وبيت، فبيت يتراءى لي وكأنه امتداد لبيتي في ألفته وحرارته، وآخر لا يخلو من شيء من التحفظ الذي لا يشعر به سواى. ولكنها بصفة عامة أسرة متماسكة متوادة متحابة لا أذكر أن نبت في أرضها الخضراء شوكة واحدة، وشد ما أحببتهم جميعا كما أحبوني.

#### \* \* \*

ودنيا الآثار العجيبة طفت بأرجائها المترامية قبل أن ألتحق بأية مدرسة. وعندما عدت اليها في الرحلات المدرسية كانت عودة إلى أرض العجائب التي نقشت رموزها في القلب والخيال إلى الأبد. الخطوة الأولى بدأتها مع الأب، ثم وقعت الأم في شباكها

فصارت من طقوس تقواها. الأضرحة والمساجد الأثرية وبعض الكنائس وتكايا الصوفية، والأهرام، ودار الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية، كم حركت من خيالى وأثارت من شجوني. . وحديث أبي عنها موجز جدا وجاف. أما الأم فلا أدرى من أين جاءت بكل تلك الأساطير عنها. وأطول وقت قضيناه في حجرة المومياوات المحنطة، تنحنى فوق التابوت متفحصة المومياء بخشوع وأسى. وأسألها:

- أهم أحياء؟

فتقول:

- أموات من زمن بعيد. .

ـ هل أهلنا في القبر مثلهم الآن؟

فتقول بجدية:

- الله أعلم بحالهم.

وأسأل باهتمام:

ـ هل كلنا سنموت؟

فتقول باسمة:

- بعد عمر طويل إن شاء الله.

ولعل جوابها طمأن قلبي!

\* \* \*

والصداقة من نعم الحياة الكبرى. دائما وُجد الصديق، فوق السطح، في الميدان، في الحارة. ومنهم العابر والمقيم. من العابرين أقرباء ينزلون عندنا إذا جاءوا من الريف، ومن أبناء العم والعمة. نلعب معا في البيت وخارجه، وأكون لهم مرشدا لحى الحسين في في البين والشياح - ونحن نقزقز اللب - من بيت القاضي إلى خان جعفر إلى الحسين والسكة الجديدة والغورية والصاغة والنحاسين والوطاويط وقرمز والكبابجي وبين القصرين وحارة الشوام وقصر الشوق والسكرية ثم نتفرج على المجاذيب عند الباب الأخضر. أما المقيمون فكثرة ترهق الحصر، ولكن يتصفون باللطف والمسالة في أغلب الأحوال. يحبون السباق والجرى وراء عربات الرش، وحكى الحكايات والترنم بالأغاني الجماعية، يتميز بينهم بالأناقة أبناء دكتور العيون، والشيخ بشير والد فاتنتى. ولم يخل التجوال من لقاء من نطلق عليهم أبناء الشوارع، وهم رغم أسمالهم البالية وأقدامهم الحافية على قدر كبير من خفة الروح، أما خرقهم للتقاليد المرعية فلا حدود له، يرددون الأغاني الفاحشة فنشعر بالفطرة أنها ترشح من يحفظها للنار وبئس القرار. ويوم يمر دون لقاء مع أولئك أو هؤلاء لا يحسب من العمر..

حتى تلك السن المبكرة جدّا لم تخلُ من الحومان حول الجنس الآخر، والانسياق مع جاذبية المغامرات الخاطفة، واكتشاف كنوز الفواكه المحرمة. تتم في حذر يفضح الشعور بالإثم، والوعى لحد ما بالذنب. ودعك من فاتنتى التي تتخايل في حصنها كالحلم، فهناك حجرة السطح وبئر السلم يشهدان حوادث مثيرة وغير نادرة، فضلا عن أن سحر النساء ينفث نداءاته الغامضة في عمق وسرية وبلا انقطاع، وغير مفرق بين غريبة وقريبة، يافعة أو ناضجة.

\* \* \*

فترة خاطفة تبدو لعين الحالم خطوة أولى في طريق بلا نهاية. خطوة تمهيد ليس إلا، ثم تتلوها المدرسة والمراهقة والشباب والنضج والشيخوخة، الحياة بكل أبعادها المتاحة.

لكن مهلا. . هي فترة قصيرة ، ولكنها تحمل أجنة احتمالات لا تعد. تشهد مولد الأسئلة الخالدة ، والحب ، والجنس ، والصداقة ، والقيم ، والحياة ، والموت ، في رحاب ذي الجلال . ألحان أساسية تنمو وتتنوع مع العمر ، تتلقى من البحر الثرى أمواجا متدافعة وآفاقا مترامية . توزعنا الأهواء والتأملات ، الحلم والأفعال ، الانكماش والاندفاع ، ولا نتخلى عن الرغبة الأبدية في الاهتداء إلى مصباح يضيء لنا طريق المصير . .

# دخان الظلام

رأيتنى في رحلة من رحلات الزمان الأول. يبدو أن اليوم من أيام الشتاء اللطيفة، فالسماء صافية والشمس حانية. توافدنا على الميدان كما تواعدنا على رغم الموت الذى فرق بيننا، بأيدينا حقائب صغيرة من الخوص المجدول الملون ملأى بالأطعمة والأشربة. زقزقت حناجرنا بالضحكات وعبرنا حدود الميدان الشرقية المفضية إلى الخلاء وعيون المياه وواحة النخيل والحناء. كالعادة يمضى النهار بصحبة الطعام والشراب والسمر والطرب حتى ينهكنا السرور، ثم نعود بالحقائب الخاوية إلى الميدان عند الأصيل. الآن الشمس تنحدر نحو الأفق، ولفحات من البرودة تهب، ولكن في دماثة وعذوبة. تبادلنا تحيات الوداع، وتفرق الأحباب بين الطرقات المفضية إلى بيوتهم. تمهلت بعض الوقت مطمئنا إلى قرب بيتي من الميدان. وجدت نفسي شبه وحيد لندرة العابرين آخر النهار. واتجهت نحوطريقي التي تصب في الميدان كسائر الطرق. سرت وأنا في غاية من الشبع والرضا بين صفين من الأسواق والوكالات والورش، للبيع والشراء والصناعات والحرف، فيه بتختلط أصوات العملاء بأزيز المواقد ودق المطارق. لا يسكت ضجيجه أو تتلاشي

حركته إلا بعد هبوط الليل وذهاب الحافلات واستقرار النقود في الخزائن. هو الشارع الذي حلمت فيه بالنضج والعمل وأسعدني كثيرا التجول في جنباته. ولما شارفت نهايته دهمني منظر سد من الأحجار أغلق مخرجه بإحكام. ذهلت وغضبت وتساءلت: متى قام هذا السد؟ ومن الذي أقامه؟ ولأي غاية صنعه؟ وتلفت حولي فلمحت عند زاوية السد اليمني شخصا يجلس وراء مكتب خال إلا من تليفون. ولما استقر بصرى عليه تسمرت في مكاني من هول ما رأيت. طالعني وجه غليظ بصورة تتحدى أي خيال، وفي موضع الأنف ينطلق خرطوم قصير على هيئة خرطوم الفيل، تحت عين واحدة غائرة تستقر في منتصف الجبين. تراجعت فزعا وأنا أتساءل: أهو إنسان أم حيوان؟ وأي نوع من الحيوان يكون؟ وأرى الناس منهمكين في شئونهم لا يعيرونه التفاتًا، فملكتني الحيرة بنفسي من هذا الشارع الذي توهمت خطأ أنه سبيلي إلى بيتي. وجدتني مرة أخرى في الميدان فصادفني عابر سبيل فاعترضت طريقه مستغيثا به. أشرت إلى الطريق المسدود وسألته:

ـ ماذا يجرى في هذا الطريق؟

ولكنه حدجني بحنق لاعتراضي سبيله، وهتف بي:

ـ عن إذنك، لا وقت عندى للكلام الفارغ!

ونحانى جانبا ومضى. وبدورى لم أعد أفكر إلا فى العودة إلى بيتى مؤجلا أى شىء إلى حينه. لا شك فى أن الرحلة أدارت رأسى فلعل طريقى هو التالى. أية دهشة ستدرك الأصدقاء عندما أروى لهم ما رأيت. وفى الحال ولجت مدخل الطريق الثانى. إنه أضيق من الأول. لم أستدل بملمح من ملامحه على أنه حقّا طريقى، ولكنى لم أعدل عن السير لارتيابى الطارئ فى سلامة ذاكرتى، وهو شبه خال أيضا. أجل تقوم على جانبيه مقاه صغيرة متباعدة، ولكن لا يكاديرى أحد فى ساحته. وسطعت من مقاهيه روائح غريبة نافذة ومؤثرة، وتراءى الجالسون وكأنهم لا يسمعون ولا يرون ولا يشغلهم شاغل أو يربطهم بالحياة رابط. أوسعت الخطى هربًا من قلق زاحف. ولما دنوت من النهياية تسمرت قدماى للمرة الثانية. سرت الرعدة فى أوصالى ولم أصدق عينى. إنها جوقة من الهياكل العظمية ترقص رقصة جماعية شعبية. إنه الموت يرقص أمام عينى بلا موسيقى تصاحبه. عدت جريًا قبل أن يغمى علىّ. ماذا جرى للدنيا؟ وكيف أعثر فى هذا الضياع على شرطى لأستنجد به؟ لأذهبن إلى قسم الشرطة قبل ذهابى إلى بيتى إذا تخلصت من ورطتى الخانقة. ولم يخل ألميدان من عابر أو عابرين، ولكنى تذكرت الدرس القاسى ورطتى الخانقة على يد الرجل الأول، بالإضافة إلى أننى لم أعد أثق بشىء. لم يعد لى من الذى تلقيته على يد الرجل الأول، بالإضافة إلى أننى لم أعد أثق بشىء. لم يعد لى من الذى قلم من الرجوع إلى بيتى. وهذا هو الطريق الثالث فلأجربه وأمرى لله. إنه على هدف أهم من الرجوع إلى بيتى. وهذا هو الطريق الثالث فلأجربه وأمرى لله. إنه على

أى حال طريق حى تتردد فيه أنفاس العشرات من البشر. ربما يكون طريقى الذى ضللته. منه تترامى نداءات الباعة على كل ما يؤكل أو يشرب. الزبائن يقبلون خفافا ويذهبون محملين بالقراطيس والأكياس واللفائف. سرت مسرعًا يشدنى شيء من الأمل. ولكن ماذا أرى يا ربى؟ من الزبائن من يذهب وهو يجفف دموعه. أو من يتلوى كالملسوع صارخًا. أو من يرمى بجمرة دست فى قرطاسه، ثم يمص أصابعه ليبترد. تألمت وتشاءمت ولكنى لم أتوقف. لم أتوقف حتى رأيت فى نهاية الطريق بياع لحمة رأس يرص على طبليته مجموعة من الرءوس الآدمية. ندت عنى صرخة فزع. انتبه البياع إلى وراح يحملق فى رأسى. ارتعدت أوصالى ووليت هاربا لا ألوى على شيء حتى وجدتنى فى الميدان. رباه. . هل جننت؟ . . لم يبق إلا الطريق الرابع وهو الأخير، فما الحيلة إذا خاننى الحظ فيه أيضا؟ وهتفت بصوت جهير:

ـ ماذا حدث للدنيا؟

وإذا بصوت غاضب يصيح بي:

ـ أفزعتني لا سامحك الله!

ونظرت نحو الرجل معتذرًا، وأومأت إلى الطريق الأخير قائلا في توسل:

ـ لا تؤاخذني، إني مرهق وفي حاجة إلى رفيق.

فنظر إلى بارتياب وقال:

ـ آسف، فتوكل على الله. .

وابتعد عنى وهو يتلفت فى حذر. لم يبق إلا أن أجرب حظى. المغيب يهبط ولا راد له. والطريق ليس بطريقى ولكن بحسبه أن يوصلنى إلى العمران. وهو شارع كبير ومثير ويتسم بالفخامة والرونق. ويمكن أن تسميه بشارع المقاهى الفاخرة. وأسماء مقاهيه المرسومة بالمصابيح الكهربائية تنطق بالصراحة والصدق والتحدى. مقهى النشالين، مقهى النصابين، مقهى القوادين، مقهى الرشوة الوحيد. لأول مرة أبتسم. ليكن من أمرها ما يكون. المهم أن أرجع إلى بيتى، ولتذهب المقاهى بمن فيها وقحتها المعلنة بلا حياء إلى الجحيم. مضيت فى خطى تدفعها اللهفة والأمل. ولأول مرة أرى فى نهاية الشارع ما يطمئن القلب ويسكن الخاطر. رأيت قوة من رجال الأمن تحت قيادة رجل مهيب. لم يساورنى شك فى أننى بصدد هجمة حازمة هدفها التأديب والتطهير.

ـ ليحفظكم الله، هل علمتم بما يجرى في الطرقات الأخرى؟

ولكنني تلقيت وابلا من نظرات باردة جافة منذرة بالويل والشر. وخُيّل إلىّ في ذهولي المباغت أن ثمة تحفزًا لإلقاء القبض عليّ. وداخلني شك في هويتهم، فوليت

الأدبار جريا بغير توقف غير غافل عن أنه لم يبق لى منفذ جديد للخلاص. وبلغت الميدان والظلام ينتشر. غرقت في مستنقع الحيرة ولا طوق نجاة معى. وليس الميدان خاليًا فيما بدا، ولكن شغلت جنباته أشباح وفيرة، وملأت جوه همهمات غامضة. ثم ندت عنها هتافات غاية في التضارب والتناقض. غاضبة متوعدة متحفزة للقتال في الظلام البهيم. استشعرت الخطر وما من سلاح معى سوى حقيبتى الخاوية. من أين جاء هؤلاء جميعا؟ وماذا يرومون؟ أهم أصدقاء أم أعداء؟ من الخلاء وفدوا أم من الشوارع الوحشية المعربدة؟ وتخلل الهتاف أصوات من نوع آخر. أغاني خليعة وأناشيد دينية وموسيقي عسكرية. وضاق صدرى ضيقا فأوشكت أن أختنق. وركبني شعور بالضياع والخسران والقنوط. من شدة غيظي وجهت بجامع قبضتي ضربة إلى أم رأسي.

\* \* \*

وفجأة تلاشى الجحيم فيما يشبه المعجزة. تلاشى فجأة وبلا تدرج. هبطت اليقظة من مملكتها الحرة بالسماء. . يقظة مضيئة مفعمة بالعذوبة والسلام والطمأنينة، مرحة، مريحة، سعيدة تنضج بالمودة والهناء. مددت بصرى نحو النافذة فرأيت الأفق يزدهر بحديقة الشمس المشرقة.

# اليمام\_\_\_ة

ألعب تحت شجرة البلخ عند الأصيل. مغروسة في موضعها من قبل أن يشيد بيتنا بزمن طويل. عندما تهب الريح يلاطم غصن من أغصانها مشربيتنا. وتطل أمي على من حين لآخر كيلا أبتعد عن الميدان. لما أكون وحيدا أغنى أو ألاعب نفسى السيجة. ذات يوم تهبط على غمغمة ممطوطة منغومة فيهتز لها قلبى. اليمامة تبعث لحنا، أعرف شدوها، وأحبها حبا جما. أرفع رأسى المغطاة بطاقية مزركشة فأراها مستقرة ناعمة البال عند أصل غصن. لها لون الدوم وفي وداعة النسمة ووحيدة مثلى، ولكنها لاهية عن حبى. أترنم في شغفى:

يمامة حلوة ومنين أجيبها طارت يانينة عندصاحبها

إنها من أغاني المفضلة. ترى أأحب اليمامة لافتتاني بالأغنية أم أحب الأغنية إكراما لليمامة؟ أقول لها بتوسل:

- اهبطى . . لا تخافى . . عندى الأمان كل الأمان . . عندما أذهب إلى الكُتاب أودعك سريرى الصغير . .

يبدو أنها لا تعرف لغتى. سارحة فى دنياها الخضراء. ولسبب ما تطير بغتة فتقطع نصف الميدان، ثم تحط على سور الزاوية الصغيرة على كثب من قبة الضريح. أندفع جاريا تحتها بجلبابى المقلم وصندلى العتيق غير منتبه لما تحت قدمى. لا فكرة لدى عن صيد اليمام ولا يحركنى إلا الحب. أقف أسفل سور الزاوية على قيد أشبار من المدخل. أبتغى الوسيلة إلى بلوغ المرام بتلاوة الفاتحة. لكن من المؤكد أنها لا تأبه لى. أو أن الحذر يخالط هواجسها. لا تريد أن تمكث فوق السور حتى أسترد أنفاسى فتطير مرة أخرى. أجرى تحتها وأصوات خشنة تهتف بى: «يا ولد. . فتح عينك».

وتحط اليمامة على حافة شرفة مدرسة خان جعفر. أقف تحت شرفة المدرسة. بصرى متعلق بها وأنسى تماما تعليمات أمى المشددة. وأتساءل:

ـ ماذا يخيفك منى؟

شد ما تحزنني لا مبالاتها. فضلاً عن أنها لا تريد أن تستقر على حال. فما هي إلا لحظات حتى نطير معًا، هي في الفضاء وأنا فوق الأرض الغائبة عن بصرى.

وأستيقظ على فرقعة سوط فأنتبه إلى قدوم كارو أوشك أن أصطدم بها. أتفادى منها على عجل، وسباب السواق يلاحقنى. عيناى مشدودتان إلى محبوبتى حتى تهبط فوق غطاء دكان لبيع البقالة والسجائر والخمور. أقف وأنا ألهث غير ملق بالا إلى الزبائن. ما أطول المسافة التى قطعتها! ولكن طولها نفسه يحرضنى على الاستمرار. ربما يساورنى شىء من الضيق والكدر، ولكن الأمل لا ينقطع. وأقول بعناد:

وراك . . وراك . . مهما طال الزمن وراك . .

سوف تحاسبنى أمى على اختفائى، ولكن سرعان ما يتلاشى غضبها عندما ترى اليمامة فى حضنى. وهأنتذى تطيرين للمرة الرابعة يا قليلة الرحمة فأجرى أنا كالمجنون فى إثرك. أكاد أعثر هذه المرة بشىء فوق سطح الأرض ولكن الله سلم. أتبعها بإصرار حتى تهبط فوق حافة شباك المستشفى. الدنيا زحام، عشرات يدخلون وعشرات يخرجون. يختلط الدعاء بالشكر بالبكاء. أغرق فى تيار البشر، ولكن عيني لا تتحولان عنها. يُخيّل إلى أنها ترامقنى، إنها الآن تعرفنى أكثر من أى وقت مضى. وأسألها:

- ألم تشبعي من الطيران؟

لكنها تطير للمرة الخامسة دون أدنى اكتراث بى. أطلق ساقى فى عناد يقهر أى تعب. وفجأة تزل قدمى فى نقرة فأندلق على وجهى. أنهض مسرعا متوجعًا والدم ينز من ركبتى. يمزقنى ألم قاس، فأفحم فى البكاء كالأطفال. لكنى أنظر من خلال الدموع إلى

أعلى. أحس بعوج في كاحلى يمنعني من الجرى. وتجول عيناى في الفضاء فلا ترى أثرا لمحبوبتي الهاربة. أنتبه إلى ما حولى فألمس العتمة في الخلاء المحدق بالمدينة. تختفين بعد مشوار طويل مبلل بالعرق والدموع؟ ويتبين لى أن الخلاء ليس بالغريب على، فطالما أقطعه حاملا الخوص بصحبة أمى ونحن في طريقنا إلى المقابر. ولم أجد من الخلق إلا آحادا عابرين. وها هو ذا المساء يهبط بكل جلال.

# القرار الأخير

رجل جاد لا موضع فيه للمرح. رجل يحب الكمال بإفراط مهلك. وقيل عنه أيضا إنه وحش، لم ينبض قلبه بنبضة رحمة واحدة ولو على سبيل الراحة. يوم مات انتشر الخبر في الحي كالشعاع الحار مفجرا مزيجا من الدهشة والرهبة والارتياح. وثارت شكوك حول حقيقة موته، فتهامس جيران بأنه قتل. وتصاعد الهمس حتى شرحت الجثة قبل دفنها. وثبت أنه مات كما يموت كثيرون بنزيف في المخ، وعلى رغم ذلك ألصقت بابنه تهمة قتله، واشتهر الشاب في كل مكان يحل فيه بقاتل أبيه، وحلت به اللعنة في هالة من عطف كبير. ويهتف الشاب:

ـ كل واحد يعرف أن التهمة كاذبة ، ولكن كيف أدفع اللعنة؟!

ألم يلكم أباه فيطرحه أرضا؟ ماذا يهم بعد ذلك أن يموت الرجل من أثر اللكمة أو يموت حزنا وكمدا؟! وعلى ذهول الشاب وكآبته فإنه لم يعلن ندمه، وصارح كل مخلوق بأنه كره أباه حيًا وميتًا. كان رجلاً يستحق المقت. قيل إنه عشق الكمال، وأصر على أن يتحلى بالكمال كل من خرج من صلبه، فمن كان ذلك الرجل الذي هام بالكمال لحد الجنون؟ كاتب حكومي لا أكثر، الابتدائية غاية تحصيله، قرأ بعض كتب الرواد فراودته أحلام بأجنحة وبلا أقدام. أفلت منه الفرص وذاب في الزحام، فأراد أن يجعل منا ـ أنا وأخى الكبير وأختى ـ أمثلة حية للكمال البشرى. صدقوني لم يكن إلا مجنونا. لا خبرة لم على الإطلاق بالتربية، ويؤمن بأن القوة هي الوسيلة السحرية لخلق المستحيل. كم من مرة صب زوبعة غاضبة على أمي؛ لأن طبق طعام بات دون غسيل، أو خصلة من شعرها الكستنائي تسربت من حافة المنديل. أخى الأكبر جلد بقسوة مرات؛ لأن ترتيبه تأخر عن الأول، وأختى الجميلة تعرضت لنفس العقوبة دون اعتبار لرقة أعضائها وتوفر نضجها. وهو يجلد إذا جلد بوحشية المتعطش للانتقام لا بحكمة المربي الزاجر. ولم يكن يبتسم، وهو يجلد إذا جلد بوحشية المتعطش للانتقام لا بحكمة المربي الزاجر. ولم يكن يبتسم، دائما يعلوه الحزن وكأنما يتوقع قدوم موت وشيك. عشنا في رعب، عشنا بلاحب، نتبادل نظرات التشكى، وأمنا تتأوه باكية وتصيح:

ـ أنت تهلك الأولاد، ربنا لن يسامحك أبدا. .

فيرد عليها بصوت كالرعد:

- اسكتى يا داعية الانحلال.

وقالت له مرة:

- أنت أسوأ أب.

فصاح بها:

ـ ما أنت إلا امرأة سوء. . والموت عندى خير من الضياع.

وذاعت أخبار بيتنا بين البيوت. قالوا: إن في بيتنا محكمة تفتيش منعقدة بصفة مستمرة. ولم يكن لديهم ما يأخذونه عليه كجار. فهو يشيع الأموات، ويعود المريض، ويبرق مهنئا في الأفراح. لكنه لا يذهب إلى المقهى، ولا يوثق علاقة بأحد، ولا صديق له. يؤدى فريضة الجمعة في المسجد، يتبادل بعض التحيات في تحفظ، وسرعان ما يرجع إلى مسكنه. وتجرأ عليه جار يومًا فاعترض سبيله ليعترف له بأن صراخ أبنائه يكدر صفو حياته، وأن التربية تقوم على الحزم والرحمة معًا، ولكنه عبس ومضى مقاطعًا الحوار. وبلغ حزننا مداه عندما قبلت أختى زيجة غير متكافئة لا لشيء إلا أن تهرب من قبضة أبيها الحديدية. لا السن مناسبة ولا الشكل، ولكنها وجدت في جواره الكئيب النجاة. وذهب أخى الأكبر ذات يوم ولم يعد. اختفى من حياتنا فلا هو حى ولا هو ميت. وتحطم قلب أمى. أما أبى فقد ثار غضبه طويلاً، ووجم أحيانًا، ودارى هزيمته بكلمة فظة انطلقت من فيه كالحجر، صاح:

#### ـ في داهية!

هل يتغير سلوكه مع الابن الأصغر؟ لا يبشر وجهه بأى خير. والولد على صغره لم يسلم من الجلد. ولكنه استعد للدفاع بطريقة تلقائية. راح يدرب جسمه تدريبًا رياضيًا ويتمرن على الملاكمة. واتسع له المجال في ذلك داخل المدرسة وخارجها. واصل استعداده لمواجهة يوم أسود أغبر.

والرجل رغم كهولته متين البنيان وتمده التقاليد بقوة متجددة. والولد من ناحيته حزين، على أمه وأخته وأخيه حزين. وعمل ألف حساب ليوم ظهور النتيجة، ولكنه انتظره بعضلات متوترة وقبضة متمرسة. كرهت بسببك العلم والحياة. أتخيلك تماما وأنت تنتظر قدومي. إليك بالأخبار. قلت دون تحية:

ـ سقطت . .

صمت وقتا ثقيلا، ثم تساءل:

ـ هل تعرف ماذا يعني هذا؟

فقلت بنبرة حادة لم يسمعها من قبل:

ـ لا يهمني أن أعرف!

هب قائمًا أحمر البصر. أقبل نحوى بسرعة وبكل ثقله. تلقى أول لكمة فى حياته من حيث لا ينتظر. تهاوى وهو يشهق فيما يشبه الإغماء. أمى صوتت. لم أنبس بكلمة. غمرنى شعور باليأس والتحدى. جاءت أمى بقارورة كولونيا وجعلت تدلك وجهه. ساعدته على القيام ومضت به نحو الفراش وهى تصيح بى:

ـ أنت مجنون وملعون.

وانفجرت باكية. فكرت في الاختفاء مثل أخى، ولكن موته لم يمهلني. وثبت أنني لم أقتله، ولكنني قاتل أبيه في نظر الجميع حتى المتعاطفين معنا. أورثنا موته هما لا يقل عن جنونه حدة. وطلقت أختى، ورجع أخى دون أن يستقر في عمل يليق به، وماتت أمى، وكنت الوحيد الذي أتم تعليمه وتوظف، ولكني أتعس الجميع.

# الخنافسس

أول ما ترددت الشكوى في المنزل رقم ٤. ومنه انتقلت إلى رقم ٩ ثم إلى رقم ٢٢. ولم يكن يمضى أسبوع حتى انخرط الحى كله في ترديد الشكوى. يعثر شخص على خنفساء، ساكنة أو متحركة، فيهرسها دون مبالاة. في اليوم التالى يرى اثنتين وربما ثلاثًا. ما هذا الوافد الجديد؟ بل تصبح ظاهرة تثير الضيق والحيرة. ويشملها السمر في المقاهى.

- ـ لا خوف منها، ولكن لم تظهر بكثرة على غير عادة؟
  - ـ ولا تنسوا ما يقال من أنها تجذب وراءها العقرب. .

تواصل القتل بلا هوادة، سهرت أعين الرعاية حول الأطفال والصغار، وباتت الخنافس الشغل الشاغل والحديث الغالب. واستمر تكاثرها، وانتشر الخوف منها ومن العقارب. ورجع بياع جوال ذات مساء وقال:

- إنهم يحطمون الأحجار فوق الجبل بالديناميت، ومن الجبل تنهال علينا هجرات سكان الجبل بادئة بالخنافس. .

ثم واصل بعد لحظة صمت:

ـ وتتبعها بعد حين العقارب والحيات!

إنه قضاء يتحدى الحى ولابد من دفاع من نوع ما. واتجهت الآمال أول ما اتجهت نحو المحافظة. وفي الحي موظفون ومتعلمون فما علينا إلا أن نجس النبض، والله المستعان. لكن الشكوى لقيت من المحافظة استخفافًا وسخرية، أتريدون أن تعطلوا المصلحة العامة خوفًا من خنفساء؟! أما ما يقال عن العقارب فما هو إلا خرافة من خرافات الأولين. هذا والخنافس تتكاثر والقتل يستفحل حتى حلف الحلاق أن جثث الخنافس جاوز بالأمس المائة في مسكنه. وفازت غرف النوم بعناية مركزة، وعرضت للتفتيش الدقيق الحشيات والأغطية والوسائد، فما يحتمل أحد أن يستيقظ من نومه على زحف خنفساء فوق جبينه أو اندساسها بين شفتيه. وقال رجل:

ـ لولا أزمة المساكن ما بقيت هنا يومًا واحدًا.

وقال آخر:

ـ سكنى المقابر أفضل وآمن. .

وراجت تجارة المبيدات، وانهالت الاستشارات على الصيادلة، أما جموع الخنافس فلم تتوقف أو يعتريها ضعف، وانتشر لونها في مواقع فصبغتها بالسواد، إضافة إلى الرائحة الكريهة، وعندما تجيء العقارب فقل علينا السلام. وحل اكتئاب عام كأنه غبار تحمله الخماسين، فقد الناس المرح، واشتدت حساسيتهم لأقل سبب، يتشاجرون حتى مع أنفسهم، وفي البيوت توترت الأعصاب، وتعددت أسباب النزاع، وكثر الحلف بالطلاق، وضرب الصغار لأتفه الفعال. وكل شخص قال إن العقارب آتية لا ريب فيها.

يا إلهى! ما سر البلاء؟ أهو الديناميت؟! أهو سوء النية؟ أهو غضب الله؟ ولكن ما جدوى التخبط بين الفروض وها هو ذا ديناميت الحكومة لا يسكت دقيقة واحدة؟ الحكومة وراء الخنافس، وراء العقارب، لا تعانى مثلنا، ولا تبالى بنا، تقيم فى الأحياء الآمنة بعيدا عن الديناميت والجبل، وتتركنا لمصيرنا. أى حياة هذه؟ لا عمل لنا إلا قتل الخنافس فى ضجر وقرف. وشحن الصفائح بالجثث عمل أثقل، والتخلص منها أمر محير. كأننا لم نخلق إلا من أجل مقاومة الخنافس. واقترح رجل فاضل أن ينقل ميدان المعركة إلى الخلاء الفاصل بين سفح الجبل ومشارف المساكن. وتحمس كثيرون للفكرة، فانطلقوا إلى الخلاء حاملين العصى وانقضوا على الجموع الزاحفة بهمة وتصميم، وتواصل العمل حتى هبوط العتمة. ولكن ذلك كله لم يقلل من انتشار الخنافس فى والطرقات والم الخياة من مخاوف النساء والأطفال، بل راحت الخنافس تتسلل إلى مدفونة فى حشو العيش والطعمية. الحياة ضجر وقرف وترقب لخوف داهم. ودعا قوم مدفونة فى حشو العيش والطعمية. الحياة ضجر وقرف وترقب لخوف داهم. ودعا قوم للهجرة وليكن ما يكون. وحرض آخرون على قتال طغاة الديناميت. وقال ولى صالح للهجرة وليكن ما يكون. وحرض آخرون على قتال طغاة الديناميت. وقال ولى صالح للهجرة وليكن ما يكون. وسعى من سعى إلى الهجرة. وخطط من خطط للقتال. ومال

كثيرون لفكرة البخور لسهولتها وسحرها. والبخور متوافر والمبخرة جاهزة، ولكن الولى اشترط الطهر والنقاء فيمن يقوم بالتبخير وإلا وقعت اللعنة وحلت العقارب والحيات مكان الخنافس. وكلما عرض الأمر على رجل مشهود له بالطيبة جفل وقال: الكمال لله وحده. وبدا أسهل الحلول وكأنه أصعبها. حتى جيء بطفل في الرابعة من عالم البراءة، فطوقوا وسطه بعلاقة المبخرة النحاسية، وحمله أبوه فطاف بالبيوت والأماكن. وكف الناس عن المقاومة أملا في البخور، ولكن الخنافس تكاثرت لدرجة تعذرت معها المقاومة. وهجر الناس بيوتهم إلى الطرقات وهم في كرب ما بعده كرب، وانهالت الاتهامات على البخور والولى، وحتى الطفل لم ينج من تهمة تناسبه. واختلطت الأمور وذهل الناس عن الحقيقة.

وازدادوا ذهولا والأيام تمر. ولا أحد من المعاصرين يدرى كيف انكشفت الغمة وتلاشى الكابوس. أجل قد رجع الناس إلى المساكن، ورجعت المساكن إلى الناس، ولكن كيف؟ يهمس قوم إنها الهجرة. ويشيد آخرون بقتال الأبطال. ويتغنى فريق بشذا البخور.

# وراء العمود

بكافيتريا الفندق الكبير لذت فرارًا من حريت أجبح في الشوارع. ما أجمل الجو المكيف عقب احتراق وعرق! وثمة مكان خال وراء عمود ضخم مطعم بالمرايا والأصداف الملونة، فأسلمت نفسي لمقعد لين. يكاد يخلو المكان، سوى ذلك الركن الغربي تتهادى منه ضحكات رزينة وروائح السيجار. لمحتهم من ناحية العمود جالسين حول مائدة معدنية اصطفت فوقها أقداح المرطبات. عرفتهم على الرغم من أنني لم أرهم من قبل، يدل عليهم مظهرهم الرائع، وسمات مشتركة كاللغد الممتلئ والسيجار والنظرات الهابطة من عل. ورغم طفرة الزمن فهم يتنادون بسعادتك ومعاليك، وانعقد فوق هاماتهم نصر مؤكد. تجول عيناى في أرجاء المكان تابعة الفتيات ذوات السترات الحمر وهن يؤدين الخدمة ثم يرجعن إلى الركن.

فوضح لى هذه المرة أن صاحبى «الأستاذ» مندس بينهم كأنه أحدهم. يقينا هو ليس منهم، ولكنه حائز لرضاهم. يكتب إذا كتب في حياء، متناولا طرائف الشرق والغرب، ولكنه عند الحديث يضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، فما من طائفة إلا وتظنه وليها. أراهن على أنه يروى نكتة، صوته غير مسموع وإشاراته دالة، وهم يصغون

باهتمام، ثم تتهادى الضحكات الرزينة. هم فى حاجة إليه وهو فى حاجة إليهم. ابتسمت لكثرة ما تذكرت. تلك الليالى الحافلة بالكلام والسمر. إنه الآن ينافق. يقوض أبنية ليداهن أحلامهم. أنا أيضا أجلس فى مجلسى الرطيب لأحلم. النوم العميق يجد فى الأحلام مفتاح الفرج. أما فى مجالسنا المرحة فقد استحق الأستاذ لقب مؤرخ العصر ومفشى الأسرار. لكنه صادق معنا وإلا، كانت تلك الأكدار التى تحيط بنا. إنه يحيل الشائعات إلى حقائق بمشاهداته وأسانيده وأخباره. مؤرخ خبير بالصفقات والسلب والنهب. بل لعله فى أعماقه متمرد أو ثائر، ولكنه يؤثر السلامة والربح. إنه يعلم أن ذلك الركب غاص بالموبقات، ولكنه آثر أن يتعلق بذيله ولو على كره. فى مجالسنا فقط ينظلق على سجيته ويكفر بالكلام عن سلوكه. يسأله أحدنا:

ـ حتى متى تمضى الأمور هكذا؟

فيقول بحماس عابر وحقيقي:

ـ حتى تلفظ السلبية أنفاسها.

ـ لكننا شهدنا أكثر من ثورة؟

فيقول ضاحكا:

ـ لى عمة لم يشف كبدها من أوجاعه حتى أجرت به ثلاث جراحات!

وأمد بصرى نحو ركنهم وعاصفة تموج في صدرى. ألا يفكرون في العواقب؟ أم هو قدر يحمل الجميع إلى غاية مرسومة؟ وأتسلى بالنظر في قعر فنجان القهوة الفارغ كأنما أشوف البخت. أرى رسما في راسب التنوة يشبه القاطرة.

أتذكر ما يقال عادة. «أمامك سكة سفر!». ورأيت الركن يتحول إلى حجرة هادئة للتدخين معزولة تماما عن الفندق مغلقة الباب، والسادة هائمون بين الاسترخاء والسمر. ولكن الباب فتح. وانسل منه شاب غريب. أغلق الباب، ولاه ظهره، وتوجه نحوهم في توتر وتحد. نحيل طويل ذو سروال رمادي وقميص غامض اللون، معروق الوجه شاحبه، زائغ البصر. ترتفع نحوه الأبصار مستطلعة، ويسود صمت داهم. لا أحد من السادة يعرفه أو ينتظره، لعله جاء لمقابلة الأستاذ، المهم ألا تطول الزيارة. يدس الشاب يده في جيب سرواله ثم يسدد نحوهم مسدسًا، يقول:

ـ حذار . . أي حركة ستجر وراءها الموت . .

حملقت فيه العين. أي مفاجأة. كفوا عن التدخين. مجنون؟ ما أكثر المجانين في هذه الأيام! لكن الحياة ليست باللعب. وتساءل أحدهم:

ـ أي شيء بيننا وبينك؟!

فهتفت :

ـ كثير . . كثير . . للأسف ليس في المسدس ما يكفي من رصاص . . فقال الرجل بحرارة :

ـ لماذا؟ تمهل وفكر . . أنت تهدر حياتك وأنت في عز الشباب . .

ـ حياتي مهدرة . . الحياة مهدرة . .

استحوذ عليهم رعب شديد، وقال صوت متهدج:

ـ فكر أنك قد تقتل بريئًا؟

صاح بعصبية:

ـ يا أوغاد . . يا أوغاد . .

ووجه الشاب بصره نحو الأستاذ وسأله:

- ألا يستحقون الموت؟

فخرج الأستاذ من جلده وقال:

- إنهم يستحقون الموت، ولكنك لا تستحقه!

فتساءل متهكما:

ـ متى حظيت حياتى بكل ذلك الاهتمام؟

ثم واصل بإصرار نهائي:

ـ ما دمت لا أستطيع أن أقتلكم جميعًا فسأقتل أشدكم إجراما!

اعتقد كل واحد منهم أن حياته انقضت.

على غير توقع من أحد حوّل مسدسه نحو الأستاذ. وأطلق النار.

\* \* \*

شعرت بإعياء. أشعلت سيجارة. ألقيت على الركن نظرة من جديد. الضحك لا يتوقف ولا السمر، ولا الأحلام.

# تيزة أم عزيز

ذات قامة طويلة ، متينة البنيان ، ووجه أسمر جذاب رغم طوله وحدة تقاطيعه ، وعينين سوداوين نافذتين ذاتى كحل ربانى ، وفى غمازة الذقن وشم . لا أذكر أنَّنى رأيتها فى أى فترة من العمر إلا مقبلة فى ضجة من المرح . كأنها محترفة المزاح فى ليالى السمر . أما بالنسبة إلى فهى دائما تيزة أم عزيز . لم تتغير . فى عينى لم تتغير قط . حتى بعد أن

تغير كل شيء فيها وحولها. الضاحكة، المبدعة من كل لفتة أو موقف صورة كاريكاتورية حية. حتى حين لم تعد تملك إلا الجلباب المرقع الذي يسترها ولا تصيب من غذاء الدنيا إلا اللقمة والدقة. أصلاً من رشيد جاءوا، بلد الاقتصاد والعمل والنكتة. بصحبة ابنها الكبير اختارت إقامتها. أما الابن الآخر المزارع هناك فقد ضاقت بها زوجته. أليس كل مكان ينبت العز طيبًا؟ ثم إنها صاحبة أرض، مستورة، إذا حلت بمكان جرت فيه البركة. وبكريها ما شاء الله موظف بالبكالوريا يسر الخاطر، يدخن ماتوسيان ويفسر القرآن وفي بعض ليالي السمر يشرب الويسكي ويغني ولا يفوته فرض. من محاسن الصدف أن زوجته القاهرية كانت عاقلة مهذبة كسول فلم يحدث ما يكدر الصفو، وحصل تكامل بين العروس المحبة للراحة وتيزة أم عزيز المغرمة بالعمل وسبحان من يوفق بين الأضداد بحكمته ورحمته. بدا طويلا أن الحظ سيستقر في بحيرة الطمأنينة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن الابن الرشيدي ذكي وذو همة. ينظر فيما حوله فيلتقط لباب الأشياء. فكر ثم فكر، وشاور ودبر، ثم قرر أنه لم يخلق للعمل الروتيني البسيط، وأن حياته لا يمكن أن تضيع بين إشارة إلى كتابكم الرقيم وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. كلا. . ما عليه إلا أن يبيع أرضه ويعمل بالتجارة، وخير التجارة البقالة. الناس قد تستغني عن السلاح، ولكن هيهات أن تستغنى عن الجبن والزبد والعسل والزيتون، وقد فعل. وتيزة أم عزيز لم تعترض. بل تشجع وتحرض، وإذا تأففت الزوجة قومتها بالأمثال والنكت. تيزة لا تحب المرح وحده، ولكنها تقدس العمل والربح أيضا. وتتحسن الأحوال تحسنا جميلا فيتجدد الأثاث والمظاهر، وتدب حيوية جديدة في مجال تيزة أم عزيز. تتجلى مواهبها المأثورة في طهو الطواجن والضلمة والأسماك. وتعلو همتها في الولائم يشهدها عملاء ابنها فيلتهمون الطعام ويثنون على صانعته داعين لها بطول العمر والعمار. كل شيء حسن ويبشر بما هو أحسن، ولكن ماذا أغراك بالقماريا عزيز؟ ولم تستجيب لندائه الماكر بعد أن أنجبت من الذرية ستة؟ وكيف غاب عن سكرتك أنه مغامرة لا تصلح لأهل التجارة، أليس لكل شيء ميزان؟ وتمضى الليالي الصاخبة الحمراء بين الفول آس والكاريه والبلف، والضحك والوجوم والأرق، والأحلام لا تجدى والويسكي عابث خداع حتى وقعت الواقعة وتقوض البناء، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. يا له من موقف يستحق أن تنوح عليه الرباب! وتماسكت أم عزيز وقالت له بيقين:

ـ لا تنس أنه موجود، وأنه لا ينسى عباده. .

وهو أيضا مؤمن بالرغم من معاصيه. وذو همة ونضال. سعى فى سبل شتى حتى عمل مدرسًا فى مدرسة ابتدائية أهلية بمرتب بسيط يصرف تبعًا للظروف والأحوال. وأقدمت تيزة على مغامرة جريئة فباعت أرضها لابنها الآخر، وأعطاها الثمن بعد أن حجز منه نصيبه الشرعى نظير إنفاق نصيبها على أبناء أخيه. ورصدت المال للإنفاق منه

عند الطوارئ. وظل الحال كذلك حتى نفد المليم الأخير والأولاد لا يتوقفون عن النمو. وتتعدد المطالب والكل يعيش من أجل الأولاد والمطالب. شد ما صبروا على ضنك وحرمان، أما تيزة أم عزيز فظلت تيزة أم عزيز. أو هكذا تبدت لعينى المرحة القوية المتحدية، والله أعلم بالسرائر. اليوم يا تيزة تعلمت أن المآسى قد تحكى في كلمات، ولكنها تعاش على أنات الكدر وعذاب المعاناة وفي غيابات القهر. ولا أنسى حديث المتحاورين والمعلقين من بعيد:

- الله يسامحك يا عزيز، نسى أمه وأهملها، تأكل ما يعافه الخدم، وترتدى الرث المرقع، يا خسارتك يا أم عزيز. .

ـ الرجل معذوريا أختى، طالما أنه لا توجد إلا لقمة واحدة فالأولاد أولى بها!

- ألم تبع أرضها من أجله؟

ـ هي الدنيا والحكم لله وحده. .

كيف شقت تلك السفينة العارية المتهالكة طريقا في خضم الأمواج الكاسحة؟ كيف عانى الرجل الذى لبث حياته كلها يدفع ثمن خطئه؟ ولكن رغم كل شيء أكرمه الله فأهدى إلى الحياة ستة من أروع الشباب المتفوق. لعلهم لا يذكرون عذاب الأب وهوان الجدة. وأشهد أننى ما رأيتك إلا باسمة حتى وجلبابك الرث يشف عن جسد جاف أعجف. وعجيب أننى لا أذكر رحيلك عن دنيانا التى تراقب الحوادث بعين واحدة. لعلك مرضت فلم يدر بمرضك أحد. ولعل الليل تلقى من شكواك ما ضننت به على البشر. أو لعل ذاكرتى أبت أن تحفظ من ذكراك إلا صورة السيدة القوية المرحة ذات العينين النافذتين والوشم المطل من غمازة الذقن. صورة الصبر الجميل والحب العميم.

# حملة القماقم والمباخر

شهد شارعنا أروع جنازة فى تاريخه الطويل حينما توفيت ست بطة. انعطفت مقدمة الموكب إلى الشارع العمومى على حين لم تدب الحركة بعد فى ذيول المشيعين الواقفين داخل السرادق فى مؤخرة الشارع. تقدمتها فرقة موسيقى حسب الله تعزف لحن الموت الذى تنقبض الصدور لوقعه فيهرع الأحياء للفرجة وتطل رءوس النساء من النوافذ. وتبع الفرقة صفان متوازيان من حملة القماقم والمباخر، بدلهم السوداء بوجوه مغضنة كالحة. وتهادى النعش محمولاً على الأعناق يمشى وراءه مباشرة الأهل وعلية المعزين، يسبقهم الباشا۔ زوج الراحلة السابق۔ وأبناؤها الأربعة: منهم اثنان من وكلاء الوزارة، واثنان من

مديرى العموم، ورئى بين كبار المشيعين وزير الحربية وكثيرون من ضباط الجيش العظام ونفر من الشخصيات السياسية والاقتصادية المرموقة. بين هؤلاء جميعا سار على صرية زوج المرحومة الجديد، كاتب حسابات الفرن الأفرنجي، ببدلته العتيقة، وطربوشه المنجرد، وحذائه الغليظ، وجسمه النحيل القصير، ووجهه الدميم مشهد مثير للخواطر مفجر للذكريات قضى بحكم واقعه أن تجمع الجنازة بين الصفوة والكادحين. تابعه المشاهدون على الصفين باهتمام، وحاروا غالبا في تفسير قراره المذهل. شاهدنا الجنازة فيمن شهدها من الخلق. ثم مضينا بعد ذلك إلى المقهى. انطلقت الضحكات من حناجرنا بغير حساب، واندفعنا نفصح عن انفعالنا. من منا لا يعرف ست بطة؟ من منا لم يعجب بفخامة سراى الباشا؟ ومن منا لم يطلق لسانه على السراى وما يجرى فيها من أحداث؟ وسرعان ما تدفقت التعليقات ساحبة الذكريات بلا ضابط ولا نظام.

\* \* \*

برافو صريمة تمكنت أخيرا من أن تتحرك بين الباشوات كأنك واحد منهم. لكن اليوم يوم ست بطة فهى صاحبة النصر. ما هى إلا جثة لا تميز بين الهزيمة والنصر. إنه يوم على صريمة ولو صفع بعد ذلك على القفا. يا سبحان الله يا إخوان. كانت يوما أجمل وأبهى امرأة فى الحى. وكانت السراى تحفة لا ينقصها إلا الحرس. والحنطور الأنيق وأول فورد يسير فى شارعنا. ما أحلاها وراء الياشمك كأنها الأميرة عين الحياة! والحقيقة أن الباشا هو المذنب. مهلاً، لا يخلو طريق الإنسان من أزمات وهى امتحان يكشف عن قوته كما يعرى ضعفه. وما وقع يقطع بأنها كانت امرأة مستهترة نزقة، وما أصابها إلا ما يصيب زوجات لا حصر لهن كل يوم. أنتم تطالبون المرأة بأن تكون قديسة.

أما الرجل فله أن يفعل ما يشاء. دعنا من آرائك الإفرنجية وبطة لم تكن مجرد امرأة. كانت أمّا لصبيان وبنات. لماذا يحق للباشا وهو في الخمسين أن يتزوج من فتاة في العشرين فيهجر أسرته وذريته ولا يجوز للمرأة أن تخطئ؟ تقاليدنا يا رجل. الأمومة مسئولية وقداسة. طلقت في سن اليأس مهجورة وجريحة، وككل محسودة أرقها لهيب الشماتة فاجتاحها اليأس. هذا منطق قواد. ها ها ها. دعه يدافع عن مامته ها ها ها. ووقع الانفجار وكان مفزعا. ولم يحرك الأبناء ساكنًا دفاعًا عن شرف أسرتهم. أليس ذلك بعجيب؟ كانت على أي حال أمهم، ولم يكونوا دونها سخطًا على أبيهم المتصابي. ولا تنس سطوتها عليهم . كانوا يقفون بين يديها كالخفراء أمام الباشا المدير بخلاف أبيهم الذي لم يكن له وزن يذكر. ما أكثر الضباط المهابين في ثكناتهم! الوديعين في بيوتهم. كاللواء حماد باشا مثلا! وربما كانت الحكايات مجرد شائعات! شائعات! لا لا ، حتى كاللواء حماد باشا مثلا! وربما كانت الحكايات مجرد شائعات! شائعات! لا لا ، حتى الخدم كانوا يتغامزون ، وعم مجاهد بعد طرده من السراى أقسم أنه ما من رجل تردد على

السراي لشأن ما إلا وكان له معها مغامرة، الخضري. . الجزار . . الكواء . . حتى جاء الختام على يد على صريمة ، صل على النبي ولا تقل شائعات. يا ناس لو كانت امرأة شبقة ألم تجد في طبقتها من يرافقها؟ خانها الزمن يا بطل وللعمر أحكام، وفي أمثال تلك الظروف تقوم الطبقة الشعبية بالواجب. وفي الوقت المناسب شبت ثورة الأبناء. ألم تجئ متأخرة عن الوقت المناسب؟ الثورة لا تشب إلا في الوقت المناسب. إنه يعني أنهم بلغوا سن الرشد وتشمموا رائحة كريهة، فأحكموا إغلاق الأبواب وقالوا بلسان واحد: لا مهازل بعد اليوم. وماذا كانت النتيجة؟ نشبت ثورة مضادة، وقالت الهانم: أنا حرة وملعون أبوكم، وغادرت السراي مضحية بكل شيء في سبيل شهوتها. ولكن لماذا كانت من نصيب على صريمة؟ إنه أقبح الجميع وجهًا وأحقرهم مظهرًا؟ يوجد شيء اسمه السر الباتع ها ها ها. زواج عجيب بين امرأة تشارف الستين ورجل في الثلاثين. سلمت له نفسها بكل ما تملك من حلى، وعاشت راضية في أصغر شقة في شارعنا تغدق عليه الحب والمال. زواج متكافئ فيما أرى. هل رأيتموها في أعوامها الأخيرة؟! منظر يثير الرثاء ويشهد للرجل بجميل الصبر. ما هو إلا ثعلب وكان على علاقة مع شمس بنت بياعة المنزول. له عذره. كل إنسان له عذره حتى الباشا نفسه. ما شاء الله وإذن فليحيا الملك وليحيا الاحتلال. ماتت فلم يصوّت عليها أحد. هُجرت وقوطعت كأنها لم تنجب بنتا ولا ولدا. ربنا لا يحكم عليك. أشهد أنني رأيت على صريمة دامع العينين. الثعْلب! القلوب أسرار. مثل أسرار الثورة العرابية. لكنه عرف كيف ينتقم من جميع من احتقروه. كيف واتته الجرأة على نشر هذا النعى الذي أورد جميع باشوات وبكوات الأسرة؟ ضربة معلم تعلم أصولها ولا شك في الفرن. ولكنه جاملهم فوصف نفسه في النعى أحمد صريمة من رجال الأعمال ها. . ها. كفاية ، واذكروا حسنات موتاكم. هل وجدنا حسنة واحدة وسكتنا؟ أقول لكم لا يعلم الحقيقة إلا الله. ترى ماذا يدور بسرائر أبنائها وبناتها اليوم؟ حلمك. سينضح كل إناء بما فيه وتظل الحقيقة حيث هي. حكاية ست بطة تذكرني بحكاية ست أوسة! وتذكرني بامرأة العزيز. كفاية . . كفاية . دعوها الآن بين يدى من لا يظلم.

# الغد قادم أيضا

فيللاً؟ لا والله إنها لسراى. تشغل حيزاً هائلاً فوق جبل المقطم. ويضفى عليها طرازها العربى مذاقًا خاصًا من الأبهة والعظمة. حديقتها زهراء مترامية تشمل ثلثى المساحة الكلية، وحمام السباحة في الوسط علامة عز نادرة، جلسنا من حوله للعشاء، ولسماع نخبة من المغنين والمغنيات يصبون الكلمات المصرية في أوزان إفرنجية ، تحت عناقيد المصابيح الكهربائية المغروسة في الغصون. الداعي صديق قديم ، هو اليوم نجم سينمائي يحظى بشهرة متطايرة ومحبة آسرة ، أراد السميع العليم أن يمتعه وهو في عز الرجولة والجمال.

واختصت مائدتنا بنفر من الرجال، لا يمتون للفن بصلة، ولكنهم يمثلون صداقة الصبا والزمان الأول. جلسنا في شبه غربة نتهامس في غمار صخب الوسط الفني، ونتطلع إلى الوجوه فنقول هذا فلان وهذه فلانة وذاك بين بين، ولا نكف عن الأكل والسمر. الحق أن عريس الليلة الذي يحتفل بافتتاح مقامه الجديد أغدق علينا ألفة وأنسا بوفائه وتسكه بأصول ماضيه على رغم انهماكه في العمل المتصل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. وعمق من جذور الصلة القديمة أن أحدنا يعمل محاسبًا لضرائبه ومستشارًا ماليا له، وآخر تزوج من عمته في الأيام الخالية.

رحت أراقبه وهو يتنقل بين الموائد مرحبا ضاحكًا مداعبًا مؤانسا، يكاد يتوهج تألقًا وجمالا وصحة وعافية. هي السعادة عندما تجود بنفسها بسخاء، وتجعل من الواقع حلمًا من أحلام اليقظة.

وقال أحدنا بحرارة:

ـ ربنا يديم عليه النعمة.

فقلنا آمين. وحل بعدها صمت مباغت كأنما لم يجئ مصادفة. وتجلى فى الأعين نظرة جادة كأنها لون الصمت. هل رحنا نتذكر تقلبات الدنيا وما حفظناه فى ذلك من الشعر والنثر؟! وتذكرت زملاء كانوا مثالا للوجاهة وكيف عصفت بهم الثورة وحوّلتهم إلى صعاليك تعاف النفس منظرهم. وليست الثورة وحدها التى تعبث بالمصائر، فلأى حشرة دور وربما لفحة هواء أو نزق النشوات. ما علينا، اللهم احفظنا واحفظ لنا صديقنا الوفى الكريم. وإذا بصديق يعبر الصمت متسائلاً:

ـ هل تتذكرون؟

نظرنا نحوه مستطلعين بقلوب خالية إلا من السرور، فابتسم مواصلاً:

ـ ليلة الشطرنج في مقهى إيزيس!

وأكثر من صوت قال:

عليك اللعنة . . ماذا ذكرك بها؟

وندت عنا ضحكات خافتة تناسب المقام، فعاد الصديق يقول:

ـ الذكرى مقيمة في أعماق ذاكرتي .

ونحن أيضا مثله، ولكنها لا تكاد تخطر بالبال! إلا كل حين ومين. كان صاحبنا

يلاعبني شخصيًا وسط حلقة من المشاهدين. بدأت بتحريك جنديين وانتظرت أن يبدأ. لكنه لم يبدأ. بل نظر في وجوهنا نظرة غريبة وقال:

ـ سأغادر دنياكم بعد دقائق!

ظنناه يمزح، ولكن وضح لنا أن وجهه شديد الشحوب وأن نظرة خابية تطل من عينيه. مع ذلك قلت له مازحا:

- العب أو سلم!

سرعان ما انطرح جذعه إلى مسند الكرسى وشهق شهقة مخيفة ثم غاب عن الوجود. من ينسى ذلك المنظر؟ من ينسى ارتباكنا وفزعنا؟ من ينسى ضياعنا فى قصر العينى حتى صباح اليوم التالى؟ ما كان أبأسك يا صديقى فى تلك الأيام. ألم نطلق عليك بحق الشاكى الباكى؟ دائما تتشكى من عمك الوصى عليك كما تبكى حبك الخائب. ولكن ماذا؟ هل أفلت منا بعض التفاصيل؟ يقول أحدنا:

ـ كان الحب وراء محاولة الانتحار.

فيؤكد آخر:

ـ بل عمه . . كان فظيعا حقّا وصدقًا .

لا أهمية الآن لذلك. المهم أن صديقنا الذي أرجعنا إلى الماضي تساءل:

ـ ألا يعنى ذلك أن الانتحار خدعة وخرافة؟!

وخضنا في حديث الانتحار طويلا وهو ذو إحصائيات مثيرة وبخاصة إذا تعلق بالأمم الراقية. ولكن الجو الجميل الذي نتنفسه دفعنا إلى التهوين من شأنه ووحشيته.

ـ اليأس حال تمر وكأنه لم يكن.

- تصوروا لو لم تنقذه العناية فمن كان يحظى بالنجومية؟

ومن كان يشيد هذه السراى؟ ومن كان ينعم بهذه السعادة؟!

واقترح أحدنا أن نذكره بليلة الشطرنج، ولكنا رفضنا الاقتراح رفضا قاطعا. وإذا بالعريس يقبل نحونا، وجلس بيننا وهو يتساءل:

ـ هل ينقصكم شيء؟

فشكرنا وأثنينا عليه بما هو أهله، وقال أحدنا:

ـ لا مطلب لنا إلا أن يديم الله عليك نعمته . .

فحمد الله. ودهمه صمت مريب. ثم قال بنبرة اعتراف:

ـ صدقوني، أشعر أحيانًا بأنني نلت فوق ما أتمنى، وأتمنى ولو للحظة عابرة أن يأخذني الله من فوق قمة السعادة!

#### 

الجو يقطر ظلامًا، ولكن الأشباح تترامق في وجوم. السيد يتطاير غضبه شررًا، والأتباع بين يديه يقومون في ذلة وكآبة! ويهدر السيد قائلا:

- يا لها من هزيمة لم تخطر لي على بال طيلة الأجيال المتعاقبة! ها نحن أولاء نتخبط في مستنقع البطالة السافرة. .

وسرت همهمة مليئة بالاكتئاب، حتى قال أحد الأتباع:

- ما قصرنا ولا أهملنا ولا ترددنا، عنى شخصيًا فقد تخيرت رجلاصالحا لا تقاربه الإشاعات، وموضع ضعفه لا يخفى على أحد، فهو ذو دخل محدود وأعباء ثقيلة، أغريته بالمال رشوة أو اختلاسًا، ولكنه أبى بصلابة عجيبة، عرضت عليه اقتراحًا براق المظهر، أن أقرضه مبلغًا محترمًا ليستثمره في مصرف أو شركة، فتسد الفوائد القرض، ويبقى له بعد ذلك رزقًا حلالاً، فأعرض عنى في استياء وكبرياء!

#### فتساءل السيد:

ـ ألم تذكره بما يجري حوله؟

ـ إنه يعرف كل شيء، حتى الأسماء يحفظها عن ظهر قلب.

وتحول نظر السيد إلى التابع التالي فقال:

- انتقيت رجلاً يعتبر مثالاً في التقوى والعفة، واستبشرت خيراً بحيويته الدفاقة وقوته الموفورة، سلطت عليه امرأة يذوب الصخر في دفء عينيها ورشاقة بنيانها، ولكني لم أدر من أين واتته المناعة الراسخة. .

#### فصاح السيد:

ـ لعل الخطة لم تكن محكمة ، ألم يزلّ أبوهم وهو في كنف ذي الجلال ؟!

ـ صدقني يا مولاي، تحدتني صلابة تفجر اليأس في ينابيع الأمل. .

وجاء دور التابع الثالث فقال:

ـ عثرت على أرملة جميلة وتعيسة تكرس حياتها لتربية أربعة من الأبناء، وتشقى بأكثر من عمل وبلا معين، اعتقدت أنها لقطة لمن يريد أن يغوى، وأننى خصصت بمهمة يسيرة، ولكنى وجدت الخيبة في بيت الرجاء، رغم تعدد الوسائل وكثرة القوادين والشقق المفروشة، كأنها ليست من ذرية حواء!

فتفكر السيد مليّا وعيناه تتوهجان في الظلمة، ثم قال:

- حسبنا ما سمعنا، لا نريد مزيدا من القرف، أنا نفسى منيت بالفشل، ولكن لا شيء يدعو لليأس، فالمسألة أنه إذا وجدت قلة صالحة في محيط من الفساد فلابد أن تكون على درجة من المناعة يتعذر غزوها، فلندعهم في سجنهم الاختياري ولنلتفت إلى الفاسدين.

فقال أحد الأتباع محذرا:

ـ ليسوا في حاجة إلى إغواء، إنهم يسبقوننا إلى السقوط قبل أن تبدر منه حركة واحدة.

فضحك السيد بمرارة حتى تطاير الشرر من فيه وقال:

- هنا يكمن سر أزمتنا، لم يعد الشر بحاجة إلى مهارتنا، لذلك انضممنا إلى زمرة العاطلين، وعلينا أن ننقذ أنفسنا من شرك البطالة. .

تضمن حديثه دعوة إلى إبداء الرأى دون إفصاح، فقال تابع:

ـ لنعد الكرة بتصميم أشد.

فرمقه بازدراء ناري وقال:

ـ بل علينا أن نغير الخطة من جذورها . .

فتطلعوا إليه بانتباه مركز ، فقال:

- لم يبق لنا إلا أن نرتدى أردية التقوى ونسير في الأسواق لنوقظ الضمائر من جديد. .

وتبادلوا نظرات الذهول، فواصل السيد:

ـ للضرورة أحكام كما يقول بنو آدم . .

ـ ولكن لم نوقظ الضمائر الميتة؟

ـ كي يكثر الصالحون فيتسع مجال الإغواء أمامنا. .

فقال تابع بعد تردد:

ـ أفكار مولانا دائما صائبة، ولكننا لم ندرب على إيقاظ الضمائر!

ـ من السهل تعلمها بالاندساس في الجوامع ومتابعة أجهزة الإعلام.

ـ يا سيدنا ومولانا لو أن للكلام أثره المجدى لما تردى الحال إلى ما تردى إليه.

ـ بقوة سحرى نحصل على نتائج مشجعة . .

وقال تابع:

- هل يكفى الكلام وحده؟ هناك سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تستل من أي كلام فعاليته؟ - أعلم ذلك، وأعلم ما لا تعلمون، دعوا الأزمات فقد تسندنا فيما بعد، وكما وجدت قلة صالحة في مناخ فاسد لن يتعذر علينا مضاعفة أعدادها، انطلقوا فتعلموا الوعظ والإرشاد وبثوه بسحري الذي لا يقاوم وسوف ترون..

ـ يا له من جد! ولكنه بالمزاح أشبه.

فضحك السيد وقال:

ـ خير من اليأس والبطالة . . بادروا إلى عملكم دون إبطاء فالوقت من نار . .

\* \* \*

بعد حين من الدهر جمع الظلام السيد وأتباعه على حال جديدة من الإشراق. وقال السيد في شيء من المرح:

ـ هاتوا ما عندكم.

قال أكبر التابعين:

- الحق أننى وجدت صعوبة فى ممارسة دورى الجديد، ولولا تأييد مولاى وسحره ما ذقت طعم التوفيق، ولكننى درست الوعظ بهمة عالية، وانتفعت كثيراً بما ينشر فى صحف المعارضة، وما تلهج به الألسنة فى الشوارع، وكان فى المدينة رجل من ذوى المعاشات يقيم فى بيت قديم ذى فناء غير ذى زرع، له من الأبناء أربعة يشغلون مراكز مرموقة على الرغم من أنهم من ذوى الدخل المحدود، الرجل يا مولاى طيب أبيض الصفحة وذو دين ومبادئ، ولم يكن معاشه يكفيه أسبوعا أمام الغلاء الوحشى، ولكنه وجد فى بر أبنائه ما جنبه أسباب القلق، وفى ظل تلك الطمأنينة تزوج من أرملة تجاوره فى المسكن وتصغره بعشر سنوات، تسللت إليه فى مشرب عصير على كثب من مسكنه، واقتحمت خلوته قائلا بجرأة الدراويش:

ـ لدى ما أقوله لك . .

فنظر إلى جلبابي الأبيض وعمامتي الخضراء وابتسامتي الحنون وتساءل بفتور:

ـ من تكون يا حضرة؟

فقلت بهدوء وثقة:

ـ ناداني صوتك الحار وأنت تضرع إلى الله عقب صلاة العشاء: «ربى اكتب لى ولأبنائي الرضا في الدارين».

ودهش الرجل ودب في عينيه الاهتمام ولم ينبس، فقلت:

- تأثرت لضراعتك وقلت هذا رجل طيب يندر وجوده في هذا الزمان الكالح، والله لأزورنه. .

تمتم الرجل:

```
- إنك ولا شك من أولياء الله الصالحين!
```

ـ دعنا من إغداق الصفات، إنما جئت لأنقذك. .

ـ تنقذني! ولكن الدنيا بخير . .

- ليست كما تبدو، كان يجب أن تسأل نفسك: من أين يجيء أبناؤك بالمال الذي يكرمونك به؟!

### فقال الرجل مقطبا:

- إنهم يشغلون مراكز كبيرة كما لابد أن تعلم.

ـ في زماننا هذا لا ينفع مرتب ولا بنون!

ـ ماذا تعنى؟

ـ كلامي واضح، أبناؤك منحرفون والانحراف مغبته وخيمة. .

فهتف الرجل:

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا لا يداخلني شك في أبنائي . .

ـ من أجل ذلك جئتك ناصحًا. .

فقال الرجل بحرج:

- أنا لا يمكن أن أمس ذلك الجانب من حياتهم.

- أفهمك جيدا، ولن أطالبك إذا اجتمعوا عندك إلا بأن تدعو لهم بالنجاة من شر الزمان. .

فقال الرجل بارتياح عابر:

ـ هذا ما أفعله دائما . .

ـ ولكنني سأبثك قوة من عند الله قادرة على تحويل الصخر إلى ماء عذب.

وتناولت راحته بين يدي وضغطت عليها طويلاً.

وسأله السيد في صمت من اهتمام التابعين:

ـ ولم لم تقصد الأبناء مباشرة؟

فقال التابع بزهو:

- اصطدت أربعة برمية واحدة!

فقهقه السيد قهقهة تطاير منها الشرر، وقال:

ـ أحسنت.

وواصل التابع حديثه في ارتياح وطمأنينة:

و تابعته من موقعى يا مولاى، لم يحلم العجوز الطيب بما لدعائه الجديد من أثر، ولا خطرت بباله العواقب المتوقعة، لم يدر أنه أصبح أبا لأربعة من التائبين المستغفرين، ولكنه شعر بمعاملة أخرى قوضت حصن سلامه السعيد، عجز الأبناء عن مواصلة البربه، تلقى أعذاراً وتأوهات كثيرة ونقودا قليلة لا تغنى ولا تجدى، ودب الشقاق في بيوت الأبناء فشمل الزوجات والأبناء، أما العجوز فانقلبت حياته عناء متصلاحتى ضاق بزوجته كما ضاقت به، ووجدت في ذلك الكرب ما عزاني بعض الشيء لمارسة خير لم أخلق لممارسته، وسوف نجد في ذلك المناخ المتوتر المشحون بالقنوط ما ينفعنا عندما نرتد إلى أداء رسالتنا الأصلية!

#### فهتف السيد:

- جميل . . جميل . . جميل . .

وتقدم تابع ثان فقال:

- أما أنا فتبعت السيدة الجميلة حتى استقرت في الشقة المفروشة، استعدت وأخذت تنتظر صاحب الحظ، فرأتني أمامها في زى عظيم من رجال الشرطة، فزعت فزعًا شديدًا حتى جحظت عيناها، استحلفتني بأولادي أن أستر عرضها رحمة بأسرتها. . وتظاهرت بالتأثر وقلت لها:

ـ في وسعى أن أسوقك إلى القسم لتنالى جزاءك ولتعترفي هناك بالدور الخسيس الذي يلعبه الوغد زوجك . .

فاشتعلت حرارتها في توسلات دامعة حتى خفت عليها الموت، وعندها دعوتها للتوبة وتقويم المعوج من سلوكها، ثم غادرت الشقة وهي لا تصدق، ما حدث بعد ذلك لم أتوقعه، فقد تمردت على زوجها ورمته بما يستحقه فنشب بينهما نزاع عنيف، وانساق الرجل مع غضبه فانهال عليها ضربا وركلاً حتى فارقت الحياة. .

### فصاح السيد:

ـ ما أنت إلا غبى، كان يجب أن تلقى الموعظة عليهما معًا في آن، أما أن تقتل المرأة ويعاقب الرجل فقد ضيعت علينا فرصة عمل فريد.

فقال التابع بصوت متراجع النبرة والشعور:

معذرة يا مولاى، ما أنا إلا مبتدئ عديم الخبرة في طريق الخير . .

وتحول عنه والشرر يتطاير من نوافذه إلى من يليه، فقال:

دنهبت إلى رجل تحسبه في حاجة إلى إغواء لا إلى موعظة، جذاب المظهر، نصف كلامه قرآن وحديث، حمال لا يفتر على الفساد والمنحرفين، متطوع كلما سنحت فرصة لإلقاء خطبة الجمعة، كثيرون يظنونه داعية رغم وظيفته المرموقة، هائم زوّار

للبقاع المقدسة، أما خطاياه فهو قواد لكبار الفاسقين، وشحاذ مداح في رحاب الأمراء، وهو بعد ذلك خبير في المناقصات، ولولا أنني ذهبت إليه في زى خليجي لما أصغى إلى ولكنني استطعت أن أهر باليه موعظتى، وتجلت أمام عينيه صورته الحقيقية البشعة فاقتحمه الاكتئاب وراح يتبرع بالأموال الطائلة حتى أحرج المستثمرين أموالهم في الخارج.

فقال السيد بارتياح:

ـ إنجاز متقن .

وجاء دور الرابع فقال:

- وقع فى يدى رجل يدفع سيارة إلى الخلاء ليغتصب فتاة مغلوبة على أمرها ترتعد إلى جانبه. وجدانى أطل عليهما من المقعد الخلفى على هيئة رياضى مفتول العضلات، ذعر الرجل وتعلقت بى الفتاة، ولكنهما لم يلقيا منى إلا خيرا، كلمات طيبة مفعمة بالقوة الخفية عن الاستقامة والاحتشام والعفة والشهامة، ثم رجعنا إلى العمار بسلام وتفرقنا فى وئام، وهما الآن يا مولاى مثالان للأدب وموضوع طيب للعمل! وتتابعت الحكايات عن تجار المخدرات والمدمنين والمهربين والعملاء ووحوش الغلاء والإرهابيين والمتطرفين واللصوص وقطاع الطرق. . وارتاح السيد لما سمع، ثم تساءل:

ـ هل لديكم أقوال أخرى؟

فقال تابع متحمس:

ـ توجد مجالات أخرى للعمل، فلا يخلو نشاط من أزمة يمكن حلها من جذورها أو تخفيف وطأتها ، فلا بد من جولات بين المسئولين!

#### فقال السيد:

- اسكت يا قصير النظر، إن اقتراحك يفضى بنا إلى خلق مجتمع صالح ومناخ نقى يتعذر علينا فيه إغواء أحد من البشر إلا بطلوع الروح، لنترك القلة الصالحة في صراعها مع الكثرة الفاسدة. ولندع الإصلاح في مسيرته المتمهلة ففي ذلك عون لنا لا يصح أن نفقده..

وزفر بارتياح حتى ملأ الفراغ شررًا وقال:

- يمكننا الآن أن نقول إننا تغلبنا على مشكلة البطالة ، فهلموا إلى العمل .

## طبقات السعادة

مثال الرقة والعذوبة كان. زميلي على قمطر واحد على مدى خمس سنوات هي مدة دراستنا الثانوية. أبوه مدرس اللغة العربية شيخ مقتدر، قوى الشخصية، مهاب الجانب، يسود فصله النظام والقانون. أما ابنه فهو قدوة في الأدب والحياء والسلوك السوى. بعيد كل البعد عن شقاوة الأقران، مسالم، في حاله، لا يند عنه لفظ خشن أو يصدر عنه سلوك منحرف. ذكره دائما يفوح بأريج الطيبة والدماثة، ذلكم هو حلمي أبو هجار.

\* \* \*

عند محط البكالوريا افترقنا. ولما لم يكن من حينا لم أعد أدرى عن مصيره شيئا. واصلت دراستي الجامعية وتوظفت فأنسيته تماما وتمزقت علائق الزمالة القديمة ساحبة وراءها جميع متعلقاتها.

\* \* \*

ذات صباح، في زمن لعله الأربعينيات، مررت أمام قسم الموسكي في طريقي إلى دار الكتب للقراءة أو الاستعارة فرأيت الزميل القديم واقفا عند مدخل القسم وسط منظر درامي مؤثر. ضابط شرطة برتبة لم أعد أذكرها، يمثل أمامه مخبر قابضًا على رجل من أهل البلد من أعلى جلبابه. الزميل القديم يتفحص ابن البلد بحنق شديد، صارخا في وجهه:

ـ رجعت إلى عادتك القديمة يا بن. .

وانطلقت من فيه مجموعة وافية من أقذع الشتائم مخترقة حرمات الأم والأب والجدود، وهوى على وجهه بضربة هائلة، ثم أردفها بركلة نترته مترا. وصاح بالمخبر:

ـ ارمه في الحبس حتى أرجع. .

ذهلت ذهو لا لا مزيد عليه. استوت الصورة الغليظة الوحشية الماثلة أمامي إلى جانب الصورة الوردية الملفوفة في الحياء والعذوبة التي استدعاها الخيال من ظلمات الماضي رددت بصرى بين الاثنتين وأنا لا أصدق. ومنعا للإحراج أردت أن أزوغ قبل أن يراني، ولكنه لمحنى وهو يهبط سلم القسم في خيلاء وثقة. ثبتت عيناه على قليلا وسرعان ما هتف:

- أنت! . . والله زمان!

تصافحنا في حرارة. ولما عرف مقصدي قال:

ـ طريقنا واحد حتى دار الكتب.

سرنا جنبا إلى جنب كالزمان الأول. أخبرته بإيجاز عن دراستي ووظيفتي، وإذا به يقهقه فجأة قائلا:

ـ لا شك في أنك عجبت لما رأيت منى وسمعت؟

فقلت مرتبكا بعض الشيء:

- الحق أنبي . . .

فقاطعني قائلا:

- المهنة تخلق الإنسان خلقًا جديدًا.

فسألته:

- أليس في القانون ما يكفى؟

- القانون! لا تجرنى إلى عالم النظريات، القانون مفسدة لهؤلاء، إنى بحكم عملى لا أتعامل غالبًا إلا مع الأوباش، فلا مفر من استعمال لغتهم وتبنى سلوكهم. القانون؟!

وضحك ساخراً ثم مضى في حديثه:

ـ لو تعاملت معهم بما يرضى القانون واحترام الحقوق لاعتبروا الحكومة مهزلة وتمادوا في شرهم إلى غير نهاية . .

فقلت متحديًا:

ـ ولكنكم تعاملون المتظاهرين نفس المعاملة وهم صفوة الشباب!

ـ لا . . لا . . هذه مسألة أخرى . . لا تمل بنا إلى السياسة . . للسياسة كما تعلم قوانينها الخاصة . . .

ثم مواصلاً بعد فترة صمت:

- الحياة الحقيقية في الشارع لا في دار الكتب، السجن لا يعتبر عقوبة مناسبة مع هؤلاء، شعبك غير الشعوب الأخرى..

فتساءلت:

ـ أليسوا أناسًا مثل الآخرين؟

- كلا، اعلم أن السجن يوفر لهم مأوى أفضل بكثير مما يتهيأ لهم في حياتهم العادية وطعاما لا يظفرون بمثله في غالبية أيام السنة، فالسجن لا يعتبر عقوبة رادعة لهم. .

وهز رأسه في ثقة من اطمأن إلى انتصار منطقه، ثم قال:

- العقوبة الوحيدة المجدية هي ما قبل العقوبة الرسمية، أعنى الشتم والضرب والإهانة..

واسترسل ضاحكًا:

ـ لا تنزعج، ولكن عليك أن تصدقنى، منهم نفر إذا ضاق بهم الحال افتعلوا خناقة كيفما اتفق، لا لشيء إلا ليقبض عليهم فيعيشوا في ضيافة الحكومة وعلى حسابها مدة ستة أشهر..

تفكرت قليلاً، ثم قلت:

ـ كنت أتصور أنني ملم بتعاسة شعبنا، ولكنني لم أعرف مداها إلا الساعة. .

فقال لي مصدقا على قولي:

ـ في ذلك لا خلاف بيننا على الإطلاق. .

## مسافر بحقيبة يد

فى الصباح المبكر تبدو المدينة هادئة، شبه خالية، نقية، تجود شمسها البازغة بدفقات من الحرارة تلطف من جو الشتاء. اجتمعت الأسرة فى الفيات، الأم تقود، وهو بجوارها تفصل بينهما حقيبة سفر يدوية، وفى المقعد الخلفى جلس الغلامان فى زى المدرسة الرسمى. نظر الرجل إلى الطريق بارتياح، وقال:

ـ شد ما يبدد الزحام من وقار الشوارع . .

لم تعلق، ولكنها دفعت السيارة بشيء من السرعة حتى بلغت المدرسة في ربع ساعة. وغادرها الغلامان مسرعين فهمس الرجل «إلى الصيدلية» فانطلقت المرأة بالسيارة نحو الصيدلية الواقعة على كثب في الجانب الآخر من الطريق. مضى الرجل إلى الصيدلية وابتاع أدوية مختلفة له ولزوجه، ورجع إلى مجلسه وهو يقول:

ـ لا تهملي في تعاطى الدواء من فضلك.

فساقت سيارتها وهي تقول باسمة:

ـ إلى البنك وهو الأهم.

الحركة الآن انفجرت في الطريق. إنها لا تجيء تدريجيًا، ولكنها تنقض كزلزال. سيارات وباصات وشاحنات كأنما تندفع في سباق. وقطعت الفيات طريقًا قصيرًا في زمن طويل نسبيًا. وغادرها الرجل إلى البنك، فوجده شبه خال فأخذ من حسابه رزمة ودسها في جيب بنطلونه ورجع مسرعا. ووضع الرزمة في حقيبة زوجه قائلا:

- ـ تصرفي في نطاق وقتك ودعى الباقي لي.
  - ـ تعود غدًا؟
  - أو بعد غد على الأكثر.

ومضت به نحو المحطة حيث وقفت أمام مدخلها الشرقي وسألته:

ـ هل أصحبك حتى يقوم القطار؟

فقال بسرعة:

ـ لا . . ما وراءك أهم، إلى اللقاء يا عزيزتي . .

يعجبه في المحطة أنها لا يغمض لها جفن. هناك دائما من يدخل ومن يخرج، ملتقى دائم للغادين والراحلين. وتحت سقفها العالى تتضخم الأصوات وتتردد الأصداء، وتصدر عن القطارات الواقفة نفثات حارة صاخبة تحرك نوايا الوداع الكامنة. وخفق فؤاده رغم انشغاله بما خلف وراءه وبما ينتظره هناك. وتذكر رحلات ورحلات، ودموعا وبسمات، ثم علق بلسان خاطره: «سبحان من له الدوام». وفدت نحوه جماعة من المسافرين، لمح وسطها امرأة في سن النضج جذبت بصره بقوة. ذهل بعنف قبل أن يتمكن من استرداد توازنه. كان يظن أنها انتقلت إلى جوار الله من زمن غير قصير. لا يتذكر الآن كيف استقرت تلك المعلومة في رأسه. ربما عن تشابه خاطئ في الأسماء أو الخبر أساء فهمه. ولما اقتربت منه رأته بدورها فابتسمت. وتلقائيًا تصافحا. تمتم:

مفاجاة سارة!

فقالت ضاحكة:

ـ كم مضى؟! إنه عمر . .

وتبادلا التمنيات الطيبة، ثم سارت في سبيلها. ماج صدره بالانفعال. قال لنفسه: لو أنني رجل آخر لكان لي معها شأن كالأيام الخالية. وتقدم في طريقه المحتوم نحو شباك التذاكر. ومضى نحو القطار المنتظر. هناك جماعة من المودعين، ولكن ما هذا؟! ثمة وجوه يعرفها، بل لا يوجد وجه غريب، فهم إما أقرباء أو جيران أو زملاء! وها هم أولاء يتجهون نحوه كأنهم ما جاءوا إلا لتوديعه. ما الحكاية؟ وما هي إلا رحلة يوم أو يومين لا يعلم بها أحد. وما اعتاد أن يودعه أحد حتى في الرحلات الطويلة. وجرت المصافحة من يد إلى يد وهو يقول:

- أي مصادفة أن نسافر جميعا في قطار واحد!

ولكن أكثر من صوت قال:

ـ نحن جئنا لتوديعك!

فقال ذاهلاً:

ـ من أدراكم بسفرى؟ وما هي إلا رحلة يوم!

لم يعبأ أحد بكلامه، وأحاطوا به بمودة ظاهرة، ودعوا له بالسلامة، فهتف ضاحكا:

- أمركم عجيب!

فقال له عمه، وكان أطعن الحاضرين في السن:

ـ ليته كان في الإمكان أن أسافر معك.

فقال بتأثر شديد:

ـ شكرا. . شكرا. . يؤسفني إزعاجكم، والمسألة لا تستحق. .

وسألته خالته:

ـ لم لَمْ تصطحب أمينة هانم معك؟

ـ أنا ذاهب لعمل وهي البيت لا يستغني عنها .

ولم تكن الدهشة قد فارقته، فتساءل:

ـ ولكن كيف عرفتم بالخبر؟ ولماذا تجشمتم هذا العناء؟

وأكثر من صوت قال:

- أهذا كلام يقال؟!

وأطلق القطار صفارة كالنذير، فلوح لهم مودعا وصعد إلى المقطورة. وصعد معه بعضهم فوضع حقيبته فوق الرف ووقف بينهم يتبادلون كلمات طيبة. وغادروا المكان واحدا في إثر واحد، وأغلق الباب، فتنهد في ارتياح واتخذ مجلسه. وتبين له لأول مرة أنه وحيد في العربة كلها وأنها خالية من الركاب. يا للغرابة! لم يحدث أن قام القطار في الأعوام الأخيرة وبه مقعد واحد خال. ماذا حصل في الدنيا؟ وكيف يستقل قطارًا خاليًا وكأنه الملك في زمانه؟! حقّا إنه يوم حافل بالمذهلات. وتحرك القطار. . انساب على مهل مفارقًا المحطة والمودعين. وأخذت السرعة تزداد، والإيقاعات الرتيبة تهزج بلا انقطاع. سيجد وقتًا لتأمل جميع ما مر به وفهمه. وتنهد متسائلاً:

ـ ما معنى هذا كله؟!

# رجل أفلس

غادر البيت الكبير ممتنا. توجه نحو الطريق الذى أشار إليه الوكيل عند حافة القرية. إنه طريق طويل ضيق يشق الخلاء بين ترعة تجرى إلى يمينه وحقول تترامى إلى يساره، ويفضى فى النهاية إلى البيت الصيفى حيث يخلو صاحبه إلى نفسه أو يجتمع بنفر من خاصته، الجو يعبق بحنان الصيف المولى وبشائر الخريف، والشمس على وشك الاختفاء وراء الأفق ماسية اللون رقيقة الحاشية. المشوار غير القصير، والأرض متربة، ولكنه سيلقى الصديق الكبير بعد أن سدت السبل فى وجهه واكفهر الجو. والفضل لعم محمد وكيل البك فى تيسير مهمته وإرشاده إلى مقر صديقه. قال:

ما كنت أدل غيرك على مكانه.

فشكره منوها بمودتهما القديمة. سار على هدى الخط الذى رسمته عجلات سيارة البك فى الأديم المترب، والمساء يهبط وئيدا مجللا بهدوء عميق، يكدره نباح كلاب متقطع، والنخلات القليلة المبعثرة تذوب على مهل فى الظلام الزاحف. وتراءى لعينيه شبح يتقدمه لا يدرى من أين أتى. تباطأ فى سيره ليبتعد عنه، ولكن الشبح تباطأ أكثر فيما بدا حتى قصرت المسافة بينهما، فوضحت معالمه عن امرأة تلتف بثوب أسود من العنق حتى الكعبين، وتدس رأسها فى شال أسود كذلك، ولما التفتت نحوه طالعته بوجه ناضج فى أواسط العمر، مقبول المنظر فياضًا بالأنوثة. وتأخرت حتى حاذته فى مسيرته، وقالت:

- أنت ذاهب إلى لقاء جلال بك؟

فأجاب:

ـ نعم، هذا الطريق لا يوصل إلا إلى بيته الصيفي.

فقالت وهي تتنهد:

ـ وأنا كذلك، ولكنني لم أبلغه إلا بعد التحايل للفرار من أعين الرقباء. .

فتساءل الشاب:

ـ ولكن لماذا يمنعونك من مقابلته؟

ـ إنه غاضب على ، وأنا مظلومة وأود أن تتاح لى فرصة للدفاع عن نفسى ليجرى على ما قطع من الرزق . .

فقال الشاب صادقًا:

- الحق أنى لا أفهم شيئًا. .

ـ أنا أنتمى فى النهاية إلى أسرته، من الفقراء الذين كان يطولهم إحسانه، وبعد طلاقى أساءت إلى ألسنة السوء عنده، فقطع إحسانه عنى، وأصبحت أخشى أن ينالني سوء أكثر. .

#### فقال الشاب:

ـ على أى حـال فهـا أنت ذى فى الطريق إليه، وهو رجل مـعروف بالأخـلاق الكريمة والرحمة الواسعة، وربنا معك. .

فقالت المرأة بقلق:

ـ لن يسمح لي الخفير بمقابلته. .

ـ لا تقدري البلاء قبل وقوعه.

ـ أنا على يقين من تعاسة حظى . .

فصمت الشاب متضايقًا لا يحير جوابًا، فقالت المرأة برجاء:

ـ لعلك صديقه، فاذكرني عنده بما يفتح لى باب الرجاء، قلبي يحدثني بأنني لم أعثر عليك صدفة، ولكن الله أرسلك إلى لتفرج كربتي. .

كان الظلام قد أخفاهما تمامًا، فما يشعر إلا بيدها تخطف يده لتلثمها في توسل حار. والتصقت به مستغيثة به. بتلك الحركة انتقل الشاب من حال إلى حال. طيلة الوقت وهو يتهرب من تأثيرها، ولكن التأثير استفحل في الوحدة والظلام، وبلغ ذروته في التلاصق. إنها صاحبة حاجة، وهو أيضا صاحب حاجة، تربطهما تعاسة من نوع ما، ورغبات خفية. وشده الطريق وتناسى هدفه إلى حين، فأسكرته الرغبة. ومد ذراعه فطوق خصرها فأشعل جنونه استسلامها. وجذبها إلى جانب الطريق فرأتهما النجوم التي بدأت تومض في السماء الصافية. ورجعا إلى الإحساس بالظلام في هدأة الصمت الثقيل. وهمست:

ـ لا تنسني . .

فأجاب بفتور :

ـ من الأوفق أن تنتظري هنا حتى أمهد لك السبيل.

فقالت برجاء:

ـ عين الصواب.

ومضى في سبيله واجماحتى اعترضه الخفير تحت تكعيبة العنب المحيطة بالبيت الصغير، فذكر له اسمه، فغاب الرجل دقيقة ثم عاد ليدعوه إلى الدخول. رأى صديقه

على ديوان في صدر الحجرة الشرقية تحت قنديل مضاء، وبين يديه طبق كبير فيه تفاح وجوافة وموز. قام جلال بك مرحبا به، فتعانقا، وأجلسه إلى جانبه وهو يقول:

ـ مضى وقت على آخر لقاء، كيف حالك؟

فأجاب الشاب:

ـ نحمده على كل حال.

ـ لكنك لا تبدو في أحسن أحوالك.

وجاء الخفير بالشاى فراحا يحسوانه ويتناولان بعض الفاكهة، ويستحضران ذكريات من الأيام الماضية. وأخيراً قال جلال بك:

ـ حدثني عن أحوالك.

فقال الشاب:

- الحق أنها سيئة جدًّا . .

ـ لماذا لا سمح الله . . ؟

- إنى على حافة الإفلاس.

- أعوذ بالله، ما أكثر ما تتردد هذه الكلمة في أيامنا. .

- السوق راكدة . .

والعمل؟

- تلزمني سلفة ولابدلي من ضامن، هذه هي مشكلتي، وليس لي في الدنيا سواك.

فابتسم جلال بك وقال:

- طالما وجدت فيك المثل الطيب للأخلاق النبيلة، وما عليك إلا أن تحضر غدا في الدوار الكبير لتنهى المسألة مع المحامى. .

أشرق وجه الشاب بنور الأمل وتمتم:

ـ أنت ملاذي دائمًا في الشدائد. .

فقال الرجل:

ـ إنك تستحق كل خير . .

وساد صمت مريح، فتذكر الشاب المرأة المنتظرة، ولكنه خشى أن يتجاوز بطلبه حدود الذوق، أو أن يثير استياء صاحبه فقرر تجاهلها. ولما سأله صديقه:

ـ أي خدمات أخرى؟

أجاب بحماس:

ـ لم يبق إلا أن أدعو لك بطول العمر.

ولما همَّ بالذهاب قال له البك:

ـ سيارتي تحت أمرك فالطريق طويل والظلام شديد.

فرحب بذلك ليتفادى من لقاء المرأة المنتظرة.

وجاء في عصر اليوم التالى لينهى الموضوع مع المحامى، فقابله عم محمد وجلس معه في الشرفة الكبيرة، وسرعان ما لاحظ أن الرجل ليس على تلقائيته المألوفة. أخبره أنه جاء في الميعاد المتفق عليه ليقابل المحامى، فقال الوكيل:

ـ يؤسفني أن أبلغك أن جلال بك عدل عن رأيه. .

نظر إليه نظرة بلهاء وتساءل:

ـ ماذا تعنى يا عم محمد؟

ـ لا محام ولا عقد ولا ضمان..

فقال بذهول:

ـ ولكنه وعدني ومناني!

فقال الرجل بوجوم:

- الحق أنك خيبت أمله فيك . .

- مستحيل يا عم محمد. .

فقال الرجل مقطبًا:

ـ ما كان يتصور أن تفعل بامرأة من أسرته ما فعلت بشلباية في الطريق الموصل إلى مقره وأنت ذاهب تطلب معونته!

فذهل الشاب وخرس، فلم ينطق على حين واصل الرجل:

ـ ولا كان يتصور بعد ذلك أن تتخلى عن تعهدك لها عنده!

استمر خرسه وهو يتساءل في باطنه عما فضحه عنده. هل فضحته المرأة اليائسة؟ هل له عيون في كل مكان توافيه بالأسرار؟ وقال عم محمد:

ـ وقال لى البك: «أى إنسان فاسد ذلك الصديق الذي لم أعرفه على حقيقته من قبل، لا عجب أن يفلس، ولا عجب ألا يكون جديرًا بأي ضمان!».

وصمت الشاب وهو يتخبط في يأس عميق، ولكنه لم يجد أية بارقة أمل، ولم يستطع أن يدافع عن موقفه المخزى بكلمة.

وأخيرا غادر القرية لآخر مرة. . .

## لحظة عابرة

فرارا من حر لافح ورطوبة خانقة، لذت بكافتيريا الكوكب المكيفة الهواء. جميع الموائد مشغولة في المحل الصغير الأنيق ذي الجدران المحلاة بالخشب والمرايا، والجو ساحر مريح كحلم. وقفت عند المدخل أجول بعيني مفتشا عن مكان خال ومشفقا من الاضطرار للعودة إلى الجحيم. جذبتني عينان في أقرب مائدة إلى نظرت فتذكرت ولكنني ترددت. إنه ذلك الزميل القديم الذي يرى كثيرا في هذا الموقع من المدينة والذي يعد من زبائن المحل. لم نتبادل تحية مذ فارقنا ترى ما زال يتذكرني ؟ منظره يقصيه بعيدا عن سكان كوكبنا، ولكن ما معني نظرته نحوى ؟ عجيب أن توجد ذاكرة سليمة في رأس مختل فصلت صاحبها عن بقية البشر. لما التقت عينانا ابتسمت، فأشار إلى من يدعوني إلى مشاركته في مائدته، فمضيت نحوه وجلست دون أن أخلو من خوف:

أشكرك.

فقال بأريحية وبصوت متهدج تصاحبه صرخات عصبية في الوجه واليدين:

- أنا الوحيد الذي يشغل مائدة بمفرده .

زالت مخاوفي. لو كان خطرًا مع الآخرين ما ترك حُرا طوال ذلك الدهر.

قلت راجعا إلى الماضي المشترك:

- الجو في الخارج لا يطاق، ولكني لم أحلم بلقاء يعيد لي ذكريات الماضي الجميل.

فقال بازدراء واضح:

- الماضي؟! أنا ليس لي ماض على الإطلاق!

لم أدهش كثيرا. فنظرته تطل على من عالم غريب عن عالمنا. حقيقته لا تخفى على إنسان من النظرة الأولى. ولكنني قلت:

- أعنى أيام شبابنا . .

فقال بنفس الازدراء:

- أى شباب يا هذا؟ أنا لم أعرف حضرتك من قبل . .

ثبت إلى الواقع قانعًا بالمجلس الذى فزت به. حصل ما حصل على عهد الشباب وبدء طريق العمل. كان بلا شك سليما، فقطع مراحل التعليم بنجاح واستقبل حياة العمل والأمل. وتميز عنا بدخل خاص وشيء من الجاه. ولم يتأخر عنا خطوة في اهتمامه بالحياة

العامة. ولكن مضى يصدر عنه ما يعتبر شذوذا في القول والسلوك. واستفحل الأمر حتى اضطر إلى الاختفاء. مأساة تذكر، وما أكثر المآسى! قال بثقة:

ـ لا أهمية للعلم الذي تعجبون به، يوجد حلم حقيقي واحد وهو مضنون به على غير أهله. .

أدركت وأنا أستقبل الدندورمة التي طلبتها أن على أن أجاريه بحكمة وحذر، فهززت رأسي هزة المقتنع. التفت نحوي متسائلا:

ـ ماذا تعمل؟

فقلت بأدب:

ـ من رجال التربية والتعليم. .

فقال باستخفاف:

ـ طظ .

فضحكت، ولكنه تجهم قائلا:

ـ هذا إجرام!

فقلت كالمعتذر:

- الناس العاديون في حاجة إلى ذلك.

ـ بهائم ضالة، وقعت في الشرك وعميت عن النور الحقيقي!

فقلت ملاطفا :

ـ هذا النور لا يتطلع إليه إلا الخاصة. .

ـ بل هو متاح لكل قادر على النجاة من السجن.

السجن؟!

- أعنى مخزن القمامة الذي تسمونه العقل!

فقلت مداهنًا:

ـ صدقت . .

ترى ألم ينتبه إلى الأحداث التي عاصرها؟ الحروب، المآسى، الغلاء، الديون، الفساد؟ تذكرت الأجيال. من اعتقل ومن شنق ومن هاجر ومن فسد ومن يتعذب. تذكرت ضحايا الأزمات القلبية والانفجارات المخية. أكان الأفضل أن يهيموا في النور والملكوت؟ أهو جدير بالرثاء أم الحنق؟ وألح على سؤال فسألته:

- أأنت راض عن حال بلدنا؟

فقال بغضب:

ـ كل شيء جميل إلا الناس.

فقلت كاظمًا غيظي:

ـ حدثت أمور خطيرة، وكل يوم تحدث. .

ما أنت إلا أسير للأشكال والألوان . .

وسكت، فاستدرك:

ـ لم يحدث شيء على الإطلاق، هذه هي المأساة!

لم أعد أجد فيه ما يثير اهتمامى. سرعان ما تجاهلنى سابحًا فى فضاء المحل، وبصفة خاصة فى سقفه المزخرف بالتهاويل. وندت عنه إشارات كأنما يخاطب المجهول. قلت لنفسى: إنه الحى الميت أو الميت الحى، ورغمًا عنى عقدت مقارنة بين غيبوبته السعيدة وأرقى المرهق، فحسدته للحظة عابرة.

مجرد لحظة عابرة...

## عودة القرين

وقفت المرسيدس السوداء أمام الكازينو. غادرتها الهانم بجمالها الملحوظ وعمرها الناضج ونظرتها المطمئنة، وتبعها ولد في الثامنة وبنت في السادسة، ثم تبعهم رب الأسرة. ذهبوا لتوهم إلى الحديقة الخلفية واتخذوا مجلسهم تحت شجرة وارفة يتلقون من الشمس دفقات متفرقة حسبما تسمح الأغصان المورقة بهبة طيبة يجود بها صباح خريفي رائع. وانطلق الطفلان نحو الجدول لمشاهدة الضفادع ومعابئتها. وتجرى الأمور كالعادة يوم عطلة الأسبوع حتى تناول الغداء ظهرا. ولعله اليوم الوحيد الذي ينسى فيه البك هموم مكتبه ودورة رأس المال وحساب الوارد والمنصرف. قال الرجل بحبور:

- يوم جميل .

فقالت الهانم:

ـ يجب أن نفكر في السفر أيضاً.

- الأماكن الجميلة لا حصر لها.

ومضت الأسر السعيدة تجيء تباعا، حتى علت أصوات الأطفال على أصوات العصافير . وهمست الهانم في أذنه:

ـ ثمة رجل غريب ينظر نحوك كأنه يعرفك.

التفت نحو رجل يقف في الشرفة المطلة على الحديقة، حسن الهيئة يوحى منظر وجهه الطويل النحيل بالعناء، بيده قارورة شراب، وسرعان ما تحول واختفى في الداخل. عرفه من النظرة الأولى، فاخترقته موجة عاتية من الكآبة والتشاؤم بددت بهجته وطمأنينته. والظاهر أنه لم يحسن مداراة أثره، فسألته الهانم:

ـ هل عرفته؟

فأجاب متمالكًا نفسه:

ـ عميل لا أرتاح إليه ممن يعرضون لنا في عملنا المتشعب. .

ووجد الحل الأمثل في الهروب من عينيها بتصفح الصحف التي جاء بها. لكن منظر الرجل لم يفارق مخيلته. ظنه شق طريقه مثله، وأن غيبته الطويلة تشي بنجاحه واستقراره. وهو لم ينسه، ولا في وسعه أن ينساه، وكلما خطرت بباله الذكرى السوداء الدامية أطل عليه وجهه، وثمة أمور لا يمكن أن تنسى. المهم أن منظره يخفي وراءه نذير كارثة. ويقينًا لقد رجع إلى العدم، وراح يحوم من حوله، وعما قليل يطالعه بوجهه الكالح ويارس يأسه معه.

وفى ضحى اليوم التالى جاء مكتبه واستأذن فى مقابلته. لم يجد مناصًا من استقباله كصديق قديم. دخل حجرته جريئًا باسمًا كأنما تسوقه المودة والأشواق وفتح ذراعيه قائلا:

- بالأحضان!

وتعانقا، ثم دعاه إلى الجلوس، وقال:

ـ أهلاً. . أهلاً، غيبة طويلة، ولكنها مبررة ومفهومة. .

فقال الآخر باسمًا:

ـ طبعا. . شق حياة وبناء مستقبل . .

ـ لعلك بخير . .

ـ وليّ الخير إلى غير رجعة. .

هذا ما توقعه، وعليه أن ينتظر الأسوأ فالأسوأ. وسأله:

- لم لا سمح الله؟

فضحك الرجل ضحكة لا سرور فيها، وقال:

ـ أنت رجل عاقل متفوق، اعترفنا لك بذلك، أخذت نصيبك لتجعل منه ركيزة عمل عظيم، حتى صرت من الشخصيات المرموقة. أنا لا أملك مواهبك، أحرزت نجاحًا محدودًا، وتهاونت مع الاستقامة، وتستطيع أن تستنتج الباقى، ضاع كل شىء، وما جاء من الحرام ففى الحرام ضاع. . .

يا له من تذكير بالماضي وقح، ووعيد مضمر، وتمهيد سافر. اشتد امتعاضه، ولكنه تجاهل تلميحاته، وتظاهر بالأسف متمتمًا:

- أنباء مؤسفة!

ـ في مأزقي ذكرتك فأنت نعم الصديق!

إنه يائس. وعلى قدر يأسه تكون خطورته. ولا بد مما ليس منه بد. وقال بنبرة جديدة حاضة على الصراحة:

ـ حدثني عن حاجتك؟

فقال الآخر جادا:

ـ يلزمني مال لأبدأ المحاولة من جديد، ولكنها ستكون محاولة مسبوقة بدرس قاس لا ينسى. .

لم يخدع بأسلوبه الوعظي وتكاثفت كآبته الباطنة، فسأله:

\_ کم؟

فقال بجرأة مثيرة:

ـ عشرة آلاف. .

هتف الرجل:

-عشرة آلاف؟!

ـ هي نصيبي في مشروع ناجح، إن نقصت عن ذلك جنيهًا واحدًا صارت كعدمها. .

ـ لكنه مبلغ ضخم جدًّا. .

ـ لا حيلة لي، اعتبره قرضا يرد بعد فترة سماح.

المسألة واضحة. لا يستطيع أن يرفض ولا أن يتعلل بالعلل، فلينه هذا الموقف الكريه. وحرر له شيكًا وهو متجهم. وأعطاه له، فتناوله باسمًا، وقام وهو يقول:

ـ عوفيت من صديق كريم.

فقال بلهجة ذات مغزى:

- إنه الأول والأخير!

فانحنى الرجل شاكرا، وغادر الحجرة بخطى ثابتة.

حدثه قلبه بأن اللعبة ستتكرر، وأن الابتزاز لن يقف عند حد. الماضى لا يموت. قد شيد قصراً من الرمال على أرض من السراب. ولكن الأسرة البريئة التي كونها لا يجوز أن يمسها سوء. فليقتله إن ضيق عليه، ولينتحر بعد ذلك. إن الجثة التي ووريت في تراب

الخلاء تهب الآن للتنكيل بقاتليها. وشرد طويلاً في غم وكابة، ثم قال وكأنما يخاطب الآخر:

ـ عد وقتما تشاء، ستعود ـ إذا عدت ـ إلى المصير الذي يستحقه كلانا. .

## الرجل الوحيد

أقدم إليكم نفسي. أنا إبليس. لا حاجة بي إلى مزيد. حكايتي معروفة لديكم من قديم. رسالتي في الحياة مشهورة كالشمس إلى يوم الدين. غمرتني الدهشة ولفتني الحيرة مذ تناهى إلى أنه يوجد رجل شريف في بلدكم على رغم كل ما قيل ويقال. وتفاديا من سوء الفهم أصارحكم بأنه لا فضل لي ألبتة في تفجر طوفان الشر الذي أغرق الجميع. تكفلت بذلك كله بدع جديدة لم تخطر ببالي قديًا وأنا أذعن لقدري فأتحدى ثم أستمهل. فعلت هذه البدع في جيل ما أعجز عن فعله في أجيال وأجيال. كان إغواء رجل أو امرأة يقتضيني بذل الجهد وتجريب شتى الحيل. لكني شهدت الناس يندفعون بجنون نحو الهاوية، ويتساقطون جماعات وطوائف دون أن تنبس شفتاي بكلمة، أو تند عني حركة. انغمس الجميع في الوحل وأنا أنظر مبهوتًا مذهولًا ضاربًا كفا على كف. أعترف بأنه عهد عظيم حقًّا، ونصر مبين بلا جدال، وكم تمنيت أن أكون علته ومحركه وصاحب الفضل فيه، ما هذا الذي يجرى؟ من أين جاء هذا الفساد كله؟ أعترف مرة أخرى بأن الزمن قد تغير، وأنه يجيء كل يوم بالعجيب والمبهر، على من الآن فصاعدًا أن أدرس الاقتصاد والسياسة، وأتمرس بالخطابة والتصريحات، وألمّ بالعلوم والتكنولوجيا والمقاولات والعمولات ووسائل الهروب إلى الخارج. يجب أن أوسع من مجالي الثقافي وأغير وسائلي العتيقة، وإلا غلبت على أمرى، وفقدت مسوغ وجودى، وانطوى عصياني الخالد بلا ثمرة أو أثر. وإذ أنا على تلك الحال من الكآبة والحيرة أبلغتني العيون بأنه يوجد رجل شريف في البلد. قالوا:

- اسمه محمد زين، مهنته قاض، مسكنه رقم ١٥ بشارع زين العابدين.

وفى الحال راقبته بعناية. مسكنه بيت قديم لا يليق بوظيفته. نشأ فيه مع الأسرة ثم بقى له وحده بعد رحيل من رحل، فاعتبره سترا من الله فى زمن السكنى فى المقابر والخيام. متزوج، له ابن فى الجامعة وابن وابنة فى المرحلة الثانوية. يذهب إلى المحكمة مستقلا الباص، فيغادره قبل محطة المحكمة بمحطة حتى لا يرى وهو يتملص من زحمة الركاب متأبطا حقيبته. يفتتح الجلسة فى ميعادها المعلن عنه، ويتابع مناقشات النيابة والدفاع

والشهود بعناية وتركيز عجيبين. عدا ذلك فهو لا يكاد يغادر بيته إلا حين الضرورة، ليواصل دراسة القضايا من ناحية، وتوفيرًا للإنفاق من ناحية أخرى. يبث روح العمل والتقشف في أولاده، فلا يتميزون بشيء عن أولاد الفقراء. عمومًا البيت تغلفه البساطة القصوى في مظهره وملبسه وطعامه. وزوجته تتصبر في امتعاض، وتروح عن نفسها بالتشكى حينًا، وبلعن الزمن حينا آخر. لكنه يقول لها:

ـ مرتبى كله بين يديك، لا أستطيع أن أحول المعادن الخسيسة إلى ذهب، ولا أسأل عن الغلاء الضارى، وأخيرا فإننى أعيش في رحاب الله وأصون ذاتى عن التلف حتى النفس الأخير..

رجل كبير ومسكين معا. تحدق به المغريات من كل جانب كالماء والهواء. إن عز على الاقتحام فأمامى الزوجة والأبناء. ثم إنها أسرة واعية تماما بما يدور حولها. إليك حديثا دار على انفراد بين الرجل وامرأته. تقول:

ـ أى أرض هذه الأرض! أيكتب علينا كل هذا العناء لا لشيء إلا لأننا شرفاء!

فيقول بحزم قاطع:

- هذا نصيب الشرفاء في الزمن الجهنمي . .

- الجميع لصوص، أنت تعرف ذلك جيدا.

-أي نعم، الجميع لصوص.

والنهاية؟

ـ لا أملك إلا الصبر . .

إنه اعتراض على ما يجرى واحتجاج على الشرف فى آن. الابنة نفسها تسمع الكثير، وتقرأ الصحيفة، وتقف طويلا أمام الحوادث. تتساءل: هل يتيسر الزواج فى هذه الظروف القاسية؟ لن يتعذر على أن أسوق إليها شابًا غاويا، أو زميلة ذات خبرة بالشقق المفروشة. ولكن الشابين يقفان على حافة التمرد:

- اللصوص آمنون، يعبثون فوق القانون، القانون مسكين ولا يطبق إلا على المساكين. .

- الأبواب مفتحة لأبنائهم، ولهم وحدهم الفرص الطيبة.

ـ ولنا المعاناة والكلمات الكاذبة المعسولة . .

ـ أبونا رجل شريف، وقاض شريف أضعف من مجرم غني. .

سررت بما سمعت وتحفزت للعمل. كل شيء يتم في دنياي في ثوان. وبدت مهمتي غاية في السهولة. استحسنت أن أتجاوز الرجل إلى أبنائه، على من يريد أن يقتحم حصنًا

أن يبحث عن موضع ضعف في سوره. في هذا ضمان لمأساة أفجع وأشد. واندلعت في قلبي النشوة التي تسبق العمل. لكنها ارتطمت بشيء ما. يا للسرعة! ويا للغرابة! شيء ما كرائحة مجهولة المصدر. تراجعت النشوة كالموجة المتقهقرة عن الساحل وسقطت في الفتور. فتور كأنه الإحباط وكأنما أخجل من نفسي لأول مرة في تاريخي العريق. ترددت ولم أكن أتردد قط. أحجمت ولم أكن أحجم قط. ما لذتي في معركة، النصر فيها جالب للسخرية والهزيمة محققة للعار. كلايا إبليس. ما هو بالفتور فقط، ولكنه الزهد. لم أصادف تجربة كهذه من قبل. سأتركك يا سيد محمد لشأنك وظروفك أنت وأسرتك المعذبة. لست سعيدًا فتحسد ولا أنت متحد فتستفز. لا أحد يحبك. لا أحد يعطف عليك. يضمرون لك الشر ويبيتون لك أسوأ النوايا. إني تاركك. سأتابع أخبارك من بعيد. ستظل في حياتي نقطة سوداء، وإذا سئلت يومًا عنك أجبت:

- هذا الرجل زهد إبليس في القيام بواجبه.

### العـــودة

## أي عالم هذا؟!

ينظر فيما حوله بعجب. كأن القيامة قد قامت. تغيرت معالم الطرق وتبدلت حالا بعد حال. هذه العمائر الضخمة متى حلت محل البيوت العتيقة المتهاوية. والسيارات المنتظرة على الجانبين، والمركبات المنطلقة كالقلاع. والزحام.. الزحام. الزحام. متى ولد كل هؤلاء؟ متى نموا وتربعوا على عرش الشباب؟ ها هم أولاء يضربون الأرض بأقدامهم محدثين ضجة كبرى. هل حدث ذلك كله على مدى خمسة وعشرين عاما؟! المساجين المستجدون جاءوه في السجن بمعلومات جديدة، ولكنه لم يصدق أو لم يستطع أن يتخيل الواقع، ولكن ما يراه اليوم يذهل الإنسان عن عقله. ويتساءل بقلق: ترى ما شأن الحارة؟ قد تحتفظ الحارة بطابعها وتتحدى الزمان. سيجدها كما تركها منذ ربع قرن. وسيجد رجاله في انتظاره، وسيتطلع إليه الناس بانبهار وسرور، ويستقبلونه بالزغاريد، ويتبادلون التهاني لعودة فتوتهم. أجل، طعن الرجل في السن، ولم تبق في رأسه شعرة واحدة، وتخلت عنه قوته، ولكن الفتونة هيبة ومقام وشجاعة. في سبيل الدفاع عن كرامتهم فقد عينه اليسرى، وقضى في السجن تأبيدة، فأي إنسان يمكن أن ينسى ذلك؟ لم يعد له أهل في مصر، وماتت زوجته منذ خمسة عشر عاما، فانقطع ما بينه وبين لم يعد له أهل في مصر، وماتت زوجته منذ خمسة عشر عاما، فانقطع ما بينه وبين الأهل، ولم يبق له إلا رجاله. في الأيام الغابرة كانت تتبعه الأبصار أينما حل ويحدق به

الرجال الأشداء، وعندما يهل على الحارة وينتبه الناس إلى عودة الغائب ستنقلب الحارة رأسا على عقب ويرجع كل شيء إلى أصله فتحلو الأيام وتصفو.

واخترق الميدان وجاز عتبة الحارة. انتفخ وشملها بنظرة جامعة. هي هي والحمد لله ببيوتها العتيقة الصغيرة المتلاصقة. بيت واحد هدم وقامت مقامه عمارة نحيفة مثل العمود. الكتّاب القديم باق، ولكن سقفه تهدم وبابه نزع. لكنه لم يعثر على وجه واحد من الوجوه القديمة، لا بين المارة أو العاملين في الدكاكين. محل كواء مكان محل عم سليمان بياع الطعمية. المقهى في مكانه، ولكن يديره شاب ببنطلون وقميص، وأعدت كراسيه صفوفًا لتشاهد مباراة كرة القدم في التليفزيون. لا يعرف أحدا ولا أحد يعرفه. أين الرجال؟. . أين الاستقبال؟ تلاشت كما تلاشت أيام العمر. سار في الحارة من أولها لآخرها ومن أخرها لأولها ولا حياة لمن تنادى. ودق كثيرا من الأبواب سائلا عن أصحابها فأجابه قوم أغراب لا يعرفونه ولم يسمعوا عمن يسأل عنهم. كأنه لم يكن فتوة الحارة وسيدها وحاميها، بل ولا واحدا من سكانها. لقد انساق إلى المعركة المشئومة دفاعا عن أحد أبناء الحارة حين تعرض للأذى في حارة مجاورة. أين رجاله؟ أين التجار الذين حماهم بقوته وجبروته؟ كيف لا يذكرهم أحد، أو يفيده بنبأ عن أحدهم؟ وشعر بضياع لم يشعر بمثله في السجن نفسه. وقال لنفسه: «ما أنا إلا ميت». ودنا في تخبطه من زاوية سيدى الصبان، فلمح خادمها جالسا على بابها، غيّره الزمن، ولكنه لم يمح معالمه، فاستخفه الفرح وهرع الهه قائلاً:

ـ يا شيخ . .

وتبين له أنه نسى اسمه فارتبك، ولكنه داري ارتباكه بأن احتضنه وقبّله وهو يسأله:

ـ ألا تتذكرني؟

فتفحصه الرجل بعينيه الذابلتين، ثم هتف:

- المعلم زيد؟! . .

- جزاك الله كل خير. أنا المعلم زيد.

فتمتم الرجل:

- إن مع العسر يسرًا.

فسأله بحرارة:

ـ أين الرجال والجيران فإنى لم أجد منهم أحدا؟

- الرجال والجيران! سبحان من له الدوام.

وجلسا معا على باب الزاوية، وراح يسأل والآخر يجيب. البقية في حياتك، ربح أموالاً طائلة، وهاجر إلى حيث لا نعلم، لا أدرى عنه شيئا، البقية في حياتك.

أما عن أعوانه القدامي فقال الرجل:

ـ بعد المعركة إياها ضيقت الشرطة عليهم، فتفرقوا إيثارًا للسلامة والله أعلم بهم.

فتساءل الرجل بصوت حالم:

ـ ألا يمكن الاهتداء إليهم بالسؤال والبحث؟

ـ فيم تفكر يا معلم زيد؟

ـ غريب بلا مأوى ولا رزق يبحث عن رجاله!

ـ يا معلم، الدنيا غير الدنيا، والزمان غير الزمان، غيّر أفكارك، لا فتونة اليوم ولا فتوة، حسبك أنك قضيت زهرة عمرك في السجن. .

ـ وكيف أعيش يا مولانا؟

- أي عمل يصلح لك في هذه السن؟ . . ومن يمنح ثقته لخارج من تأبيدة؟

وتفكر الشيخ مليا، ثم واصل حديثه:

- أتريد رأيي حقّا؟ طيب، توجد مهنة وحيدة، شريفة وميسرة للرزق. .

فتساءل الرجل بلهفة:

ـ ما هي؟

ـ مسح الأحذية ولا مؤاخذة!

فهتف الرجل:

- الأحذية؟!

- حلمك، الغضب لا يحل المشاكل، الأدوات رخيصة، وإتقانها يسير، ولا يوجد شخص اليوم بغير حذاء، والمسحة بالشيء الفلاني . .

أنا. أنا زيد. .

- اعقل ووحد الله، لا أحد اليوم يعرف زيد، العمل يناسب سنك وصحتك، ولن يتعذر عليك مهما تقدم بك العمر . . ماذا قلت؟

فقال بامتعاض:

ـ يلزمني وقت للتفكير.

فقال الرجل بوضوح:

ـ لا تبدد وقتك، الزمن لا يرحم.

ندت عن الرجل ضحكة جافة مباغتة كالعطسة، ووازن في صمت حزين بين السيادة التي حلم بممارستها على الحارة وبين مسح أحذية أبنائها. ولكنه لم يرفض، وقال الشيخ بأسى:

ـ لو خمنت هذا المصير من قبل لارتكبت أي جناية في السجن لأضمن بقائي إلى نهاية العمر . .

## بيت المستشار

أعرف بيوت الشارع كلها. هي من الخارج واضحة عيزة كالوجوه البشرية، ومن الداخل فهي غير محجوبة عنا ولا موصدة في وجوهنا. نذهب ونجيء ونلعب بين صفين منها، وبحكم حداثة سننا فتحت لنا أبوابها دون حرج، رأينا الحريم، عشقنا من بعيد البنات الصغيرات، ونعمنا بقبلات الهوانم. إلا هذا البيت الذي يطل مباشرة على شارع العباسية، بطابقه الواحد الكبير وحديقته المحيطة بأركانه ونوافذه المغلقة غالبا أو تفتح إحداها دون أن يلوح فيها إنسى. ونسأل: بيت من هذا؟ فتسمع أنه بيت المستشار، لا أذكر أنني رأيته، ولا رأيت أحدًا من ذويه. ترى أهو وحيد، أهو صاحب أسرة؟ وفهمنا بطريقة ما أن رجال القضاء من طينة أخرى غير طينة البشر، فبحكم عملهم الخطير لا يختلطون بالناس، ولا يترددون على المقاهي، ولا يقيمون وزنا للجيرة. والحق أن البيت يختلطون بالناس، ولا يترددون على المقاهي، ولا يقيمون وزنا للجيرة. والحق أن البيت عمتازًا يحتل منزلة خاصة فوق البشر. وصاحبنا ذلك الشعور ونما مع الزمن، حتى صارت كلمة المستشار تعادل في درجتها الأمير أو الوزير أو الزعيم أو تتفوق عليها جميعا. كلمة المستشار تعادل في درجتها الأمير أو الوزير أو الزعيم أو تتفوق عليها جميعا.

- أختى هيام خطبت . .

فباركنا له، وتذكرنا البنت الصغيرة التي منعت من اللعب معنا منذ سنوات. آية في الجمال وصورة طبق الأصل من أمها الشركسية، فأحيانًا كنا نلمحها في السيارة الكبيرة التي تحملها إلى مدرسة سان جوزيف. وتساءل صديقنا:

ـ أتعرفون من يكون خطيبها؟

فلم نحر جوابا، فقال بفخار:

المستشار!

وبدهشة قلنا:

- صاحب البيت إياه؟!

ـ دون غيره .

ـ ما عمره؟

ـ ليس شابا، عاثل بابا في السن تقريبًا.

وشكله؟

ـ نحيف، قصير القامة، غليظ الشارب، أشيب الشعر، وذو نظارة كحلية. .

ـ ووالدك وافق طبعا؟

ـ طبعًا، ولكن أختى لم توافق.

ولم نخف دهشتنا، فقال:

ـ أخيرًا أذعنت لمشيئة بابا وماما. .

حسدناه على الحظ الذي خص به. سيألف صديقنا المستشار وسيألفه المستشار. وسيفتح له البيت الغامض أبوابه. ولكن صورة المستشار اهتزت بعض الشيء في وجداني. ها هو ذا يخرج من عزلته المقدسة، ويسعى إلى بيت صديقنا الذي لا يختلف عن بيت أي واحد منا. ويتودد إلى أبيه الموظف الصغير مثل أبي، ويطلب منه القرب مبتسما في حياء وأدب. بل رفضته العروس أول الأمر، فلم يعجبها سنه ولا منظره. وإذن فهو بشر مثلنا، يجرى عليه ما يجرى علينا، وإن يكن في سلطته أن يرسل أيّا منا إلى المشنقة. ورأيناه بأعيننا يوم كتب الكتاب وهو في الغاية من الأناقة والوقار. ولأول مرة تسيل جدران البيت الغامض بالأنوار، ويجيء المدعوون أشكالا وألوانا، ولأول مرة تلعلع الزغاريد، ويترامى إلينا صوت صالح عبد الحي وهو يغرد: «افرض حبيبك هجر». فترتفع آهات الاستحسان من حناجر حررتها الخمر من حيائها. واهتزت الصورة مرة أخرى، فقلت إن المستشار عريس لا يختلف عن بقية العرسان. يضحك ويشرب ويطرب، وتخيلته في مخدع الزفاف مثل كل الرجال. سيضطر مع الزمن إلى التعامل مع زوجته كما يتعامل مع نصوص القانون المقدسة، فيذعن لمشيئتها ويغضي عن نزواتها. وحدثت ثورة في كيان البيت، فتحت نوافذه نهارًا لتستقبل الهواء والنور، وأضاءت ليلاً لترحب بالزوار من الجنسين. وكثيراً ما تظهر هيام في النافذة لتتشمس أو تجلس في الشرفة. وكان يجلس معها في العصاري فرأيناه، في الجلباب والروب. أو تحملها الفورد إلى نزهة أو زيارة. ولكن الاستقرار لم يدم طويلا. حمل إلينا الهمس أن هيام رجعت إلى بيت أبيها غاضبة معلنة تمردها. ولكن المستشار لحق بها مصرا على الصلح. قال سليمان:

ـ لاطفها بكل حيلة حتى رق قلبي له.

واستأنفا حياتهما الزوجية كما كانت.

وتساءلنا:

- إذا كانت هذه هي البداية فكيف تكون النهاية؟

ولم نكن نملك من التجارب إلا ما تمدنا به السينما، فتخايلت لأعيننا المأساة قبل أن تقع.

واهتزت الصورة الاهتزازة الأخيرة. بت أرثى للرجل الذي ألفت يوما أن أرمق بيته بإجلال لا يكون إلا لأماكن العبادة.

## الرجل القوى

اعتقد السيد طيب المهدى ساعة من الزمان أن مهمته فى هذه الدنيا قد انتهت، وغمغم فى ارتياح عميق وأسى خفيف: «الحمد لله رب العالمين». تسلم تأمينا حسنا، ومعاشا لا بأس به، وهو يقيم فى شقة تمليك بمدينة نصر فاز بها جائزة عن خدمة غير قصيرة فى الخارج، وتزوجت بناته الأربع، ولم يبق له إلا السمر مع زوجته ومؤانسة التلفزيون وقراءة الصحف وسماع القرآن فى إذاعته الخاصة، فأى غرابة فى أن يعتقد أنه أدى رسالته فى الحياة على أحسن وجه؟ لكنه لم يدر شيئا مما تخبئه له الأيام، فرأى ذات ليلة فيما يرى النائم رجلاً بهى الطلعة، فائض الأنوار، يرفل فى ثوب ناصع البياض ويقول له فى حنان:

ـ من هذه الساعة وحتى يشاء الله تستطيع أن تقول للشيء كن فيكون، فافعل ما يحلو لك.

وتساءل لما صحا من نومه عن تأويل حلمه، ولكنه سرعان ما نسيه كما تنسى الأحلام. العجيب أن الحلم تكرر بحذافيره في الليلة التالية والليالي الأخريات، حتى شعر بأن في الأمر سرا، ورأى من الحكمة أن يحتفظ به لنفسه، فلم يبح به ولا لست هنية رفيقة عمره. وفي الوقت نفسه تلقى دفقة قوية من طاقة ملأته ثقة وإلهاماً وحبوراً. لم لا؟ إنه رجل طيب، أخطاؤه هفوات تغتفر، ورع متدين، محب للخير، عاش حياته ورغم تواضع شأنه وكأنه يحمل هموم الدنيا والناس. ومن شدة إلحاح الحلم عليه ومطاردته له قرر أن يجرب قوته سراً. فذات مساء وهو يتابع مناقشة في القناة الأولى للتلفزيون، وست هنية في المطبخ، طلب أن ينتقل الإرسال إلى القناة الثانية، وفي الحالم ودون أن يبرح مجلسه اختفت القناة الأولى وظهرت القناة الثانية عارضة فيلما أجنبيا. ارتعد الرجل من عنف ذهوله واجتاحته عواطف متناقضة من الخوف والفرح. أراد أن يتأكد من قوته فراح يجربها بين القنوات، وفي رفع بعض المقاعد في الفراغ أراد أن يتأكد من قوته فراح يجربها بين القنوات، وفي رفع بعض المقاعد في الفراغ وإعادتها إلى مواقعها الأصلية، حتى اطمأن إلى المعجزة التي أوتيها. وسلم أن مغزاها فوق مداركه، ولكنه أدرك أن مهمته في الدنيا لم تنته، وأنها لم تبدأ بعد. تذكر أحلامه فوق مداركه، ولكنه أدرك أن مهمته في الدنيا لم تنته، وأنها لم تبدأ بعد. تذكر أحلامه

الطيبة لوطنه والدنيا التي كانت تضيء وتتلاشي في ثوان، الآن آن لها أن تتحقق، وسيتم إصلاح الوجود على يديه، دون جزاء واعتراف بفضله، ولكن حسبه أن يلبي هواتف قلبه التي واكبت عمره الطويل، وأرقت نومه وصحوه. وفي ميعاد ذهابه إلى قهوته، ارتدى ملابسه، وغادر مسكنه كالعادة، طاويا بين جوانحه قوته الجديدة، متوكلاً على الله. أشار إلى تاكسى ليحمله إلى قلب المدينة، ولكن السائق لوح له بيد رافضة متعجرفة، وواصل سيره غير مبال به. ومع أنها لم تكن المرة الأولى إلَّا أن غضبه هذه المرة كان أشد. مال لحظة إلى أن يصعقه في حادثة من حوادث الطريق، ولكنه جمح غضبه وقال لنفسه: «من يوهب قوة مثل قوتي فعليه أن يوجهها للخير». وركز بصره على إطاري السيارة الخلفيتين فانفجرا دفعة واحدة مثل قنبلة. وركن السائق السيارة، وراح ينقل عينيه بين الإطارين ويضرب كفّا بكف متشكيا «الاثنين في وقت واحد». شعر بأنه أدبه ولقنه درسًا، ولكن هل يمر الدرس كأنه لقيط المصادفة؟! ومر بالرجل وألقى عليه نظرة ذات معنى وسأله: «أيمكن أن أعاونك؟»، ولكن الرجل أعرض عنه حانقًا حاقداً. وبلغ محطة الباص فوقف تحت مظلتها. وجاء الباص مكتظّا بالخلق، فرأى صراعا ناشبًا بين سيدة ورجل يقف وراءها. لم يسمع ما يدور بينهما، ولكنه درس أبعاد الموقف. وما يدري إلا والرجل يلطم المرأة على وجهها في تهور فاق كل تصور. واستفزه الحدث فسلط غضبه على معدة الرجل فأصابها مغص شديد حاد مباغت جعله ينحني من شدة الألم ويتأوه صارحًا، فلم يتحرك الباص حتى حُمل خارجه حتى تجيئه الإسعاف. وأكثر من صوت ارتفع قائلا: «يستاهل. . جزاء سوء أدبه ووقاحته». وراقب طيب المهدى المنظر بارتياح مطمئنًا إلى أنه يؤدي واجبه على خير وجه. وفي طريقه إلى المقهى قدم خدمات تذكر، صادف مطبًّا غائرًا فسواه، وأحكم إغلاق صندوق كهربائي، ورفع كوما من القمامة وجفف عطفة من مياه المجاري حتى آمن كثيرون بأن صحوة حقيقية تسرى في أعصاب الدولة، أو أنها انتقلت من الصحوة إلى النهضة. واتخذ مجلسه في القهوة ليتحف رأسه بفنجان قهوة. وانتبه إلى ما يذيعه الراديو، وإذا بمتحدث يستعرض جملة من الإنجازات الموعودة للمستقبل. امتعض السيد طيب وناوشته وعود مماثلة وتصريحات أسعدته زمنًا، ثم لم تخلف إلا الإحباط، فضاق صدره بالحديث وقال مخاطبًا الرجل عن بعد: «تكلم عماتم إنجازه لا عما سينجز»، وقال لنفسه: إن هذ الرجل لن يوقفه عن الكلام إلا العطس. وعطس المتحدث عطسة مباغتة قطعت حديثه فصمت. لعله كان يجفف بمنديله فاه وأنفه. وهمَّ بمواصلة الحديث فقطعته عطسة أشد من الأولى. ولم يستطع بعد ذلك أن ينطق بجملة مفيدة واحدة، فالعطسة تقف له بالمرصاد حتى اضطر إلى الاعتقاد بمرض طارئ، فغير المذيع البرنامج مذيعًا أغنية طوف وشوف. وسكر الرجل بنشوة الارتياح والنصر. سيطهر الإذاعة السمعية والمرئية مما لا يليق برسالتها الحقة. وسيوقف أى كلام لا يعجبه بالعطس والزغطة والإسهال المباغت ويكون الرقيب الشعبى الصادق على جهاز الإعلام الخطير. عند ذاك لمح المدعو سليمان بك الحملاوى وسط مريديه ومماليكه غير بعيد من مجلسه، يتقربون إليه بالملق والنفاق فيتيه كبرا وخيلاء. إنه ثرى من أثرياء الانفتاح، ولكنه محسوب على محدودى الدخل أمام مصلحة الضرائب. عظيم. . عظيم . . يا سليمان بك ، اذهب من فورك إلى مأمورية الضرائب تائبا نادما وأدً ما فى ذمتك من ضرائب تبلغ الملايين . وفجأة قام الرجل إلى سيارته فى الخارج . فرك السيد طيب يديه حبورا . سيكون الرجل غدا حديث الصحف تضربه مثلا ليقظة الضمير ، وعندما يرجع إلى فيللته سيتساءل عما دهاه ويضرب رأسه فى الجدار .

وجرب معجزاته بقية اليوم والأيام التالية في أماكن متفرقة كيفما اتفق، فطاف بمستشفى ولادة وجمعية استهلاكية ومصنع للأدوات الكهربائية وغيرها وغيرها ، فكان بلاء ونقمة على فريق ورحمة للكثرة من الخلق. وحيثما حل خلف وراءه دهشة وحيرة للفريقين، وتساءل كثيرون: كيف يتغير الناس من النقيض إلى النقيض؟ وماذا حدث في الدنيا؟ هل يمكن أن تستقيم الأمور في هذا الوقت القصير ودون مقدمات؟! غير أنه شعر في الوقت نفسه بأن الأمور لا يصح أن تسير بلا تخطيط واع. واقتنى دليل المصالح الحكومية والمصانع والشركات، ومضى به إلى حديقة الشاي بحديقة الحيوان ليرسم خطة شاملة. المصالح الحكومية وكر البيروقراطية، ومراكز الإنتاج والخدمات، مجلس الشعب، السجون وما يقال عنها، الصحف، الأسواق، الأحزاب، المدارس، الجامعات. كل خطوة يجب أن تتم بتؤدة، كل اعوجاج يجب أن يقوم، كل انحراف يجب أن يردع، وعندما يفرغ من وطنه يلتفت بحماسة إلى العالم. المهمة المضطلع بها ثقيلة ومتشعبة، ولكن القوة التي يملكها هي معجزة الدهر. وشيء جذب انتباهه في مدخل الحديقة فرأى امرأة قادمة لتجلس إلى المائدة التي تليه مباشرة. جميلة وجذابة ونسخة من أحلام شبابه الدابر. اقتحمه شعور بالرضا، وثار انفعاله لدرجة لم يجدها قط منذ تزوج من ست هنية، فضلا عن الزهد الذي خشيه مذ طرق باب الشيخوخة. وعجب لانجذابه غير المتوقع. حقّا إنه انجذاب غير عادي لا يتفق وانشغاله بمهمة تنوء بها الجبال. إنها لم تنتبه إليه ألبتة، وسرحت بعينيها النجلاوين فوق سطح البحيرة الخضراء والبط السابح، فهل يخطر ببالها أنه يستطيع أن يسيطر عليها في ثوان فيقلبها ظهرا لبطن؟ وتردد طويلاً قبل أن يبعث إليها برسالته الخفية. في الحال تطلعت إليه وبنظرة مستجيبة توشك أن تنطق. وتحول انجذابه إلى نشوة فاستسلم على رغمه. هل من ضير لمن يرغب في إصلاح الدنيا أن يهتم أيضا بإصلاح ذاته؟ ومن خلال ابتسامة متبادلة نسى دينه ودنياه، فأغلق دفتره وقاما معًا مسلمين لقدرهما. وعندما رجع إلى بيته مساء كان قد ثاب إلى رشده وأدرك أنه أخطأ. ولاحظت ست هنية أنه ليس فى مرحه المألوف فزعم أن نزلة برد ألمت به. ومع أنه لم يفكر قط فى معاودة الخطإ إلا أن الكدر لم يفارقه. الأدهى من ذلك أنه لم يعد يحظى بالثقة الباطنية التى أسكرته طويلا. وأراد أن يجرب نفسه ـ انتظر حتى غابت ست هنية لبعض شأنها وتوجه إلى التلفزيون كما فعل مراراً.

لم يستجب التلفزيون له ومضى في سبيله.

جن جنو نه .

أعاد التجريب فلم يلق إلا الخيبة.

تلاشت المعجزة كحلم.

الندم لا ينفع، الحسرة لا تفيد، التوسل لا يجدى.

يركبه حزن ثقيل لن يفارقه حتى الموت.

### البهـــو

إنه عيد الميلاد. عيد الحياة المتجددة. يجمعنا البهو الكبير فتدفئه عواطفنا في عز الشتاء حول كل ما لذ وطاب من مأكل ومشرب وعذب الألحان. نجىء فرادى وأزواجًا وجماعات. يسوقنا الحب، وتربطنا المعاشرة الطيبة، ويؤلف بين قلوبنا تقارب الأمزجة. لسنا في حاجة إلى مطربين أو راقصات، ففينا من يحسن الغناء ومن يجيد الرقص. ما هي إلا انطلاقة تعبير عن فرحتنا بالحياة. أما عن السمر والمزاح فحدث ولا حرج. ويضوع المكان على سعته بشذا الأزهار ويتألق بالسرور والرضا. وتمتد السهرات حتى مطلع الفجر ثم نمضى في الانصراف كما تتابعنا في الحضور، بجفون أثقلها الشبع، وحناجر أرهقها الصخب، وأحلام تحن إلى النوم السعيد.

- نقسم ألا يفرقنا إلا هادم اللذات. وهو بعيد فيما يبدو، ويوشك أن يضفى علينا الأمان. أجل بمضى الأيام ينكمش العدد وتختفى وجوه. للعمر حكمه وللظروف حكمها، وهل دائم إلا الدائم؟ وفي غمرة السرور وحرارته نتناسى الخسائر، ونرضى بما قسم لنا، مع شيء لا مفر منه من الحسرات:

- ـ ذلك الوجه الجميل الساحر!
- ـ وصديقتها التي لم تكن تكف عن الضحك.
- ـ وصاحب الهمة العالية الذي نصب نفسه مايسترو لكل حفل.

ونتفلسف ونقول إنها الحياة، وعلينا أن نقبلها كما هي. منذ عهد آدم وهي تتعامل مع الناس هكذا، فما معنى الدهشة؟

ولكن انتهى الجدل بأن فرغ البهو من أبطاله. اليوم لا يجىء أحد. لا رجل ولا امرأة. وأنتظر وأنتظر لعل وعسى، ولكن بلا فائدة. ضقت بوحدتى كما ضاقت بى. ولا علم لى بما يجرى وراء مجال البصر. لم تبق إلا خيالات محنطة فى توابيت الذاكرة. أحيانا أصدق وأحيانا لا أصدق. ليس فى القلب إلا كدمات وجروح. وعطف على ذلك الذى يقيم فى داخلى، فسألنى:

- هل أخبرك بالحقيقة؟

فقلت :

ـ تفضل.

قال:

ـ قبض عليهم جميعا، الحارس يؤدي واجبه، وأنت بذلك عليم.

ـ ولكنهم مختلفون فكيف يقبض عليهم بلا تفرقة؟

ـ إنه لا يبالي بالفوارق.

فتساءلت في امتعاض شديد:

- تری متی یفرج عنهم؟

فأجاب بصوت حاسم بارد:

ـ لن يفرج على أحد.

آه! إنه يعنى ما يقول. لن يفرج عن أحد منهم. وها هو ذا زمن الوحدة يخيم ويستطيل. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد. الحركة دائمة لا تتوقف. وكنت أراقب فراشة تدور حول مصباحى حين همس في أذنى:

ـ حذار . . إنهم يتحرون عنك!

حقّا؟! لابد من صنع شيء وإن طال السفر . ولم يمسنى الجزع كما كان يفعل قديًا . وأصغيت إلى همسه وهو يقول :

ـ ثمة فرصة للنجاة؟

أصغيت بلا مبالاة. إنه يحرضني على المستحيل، وكثيرًا ما يعابثني. ولم أشعر بأي خوف أو احتجاج. ولم أخل من سرور غريب. قلت:

- لا . .

ومضيت أعد حقيبتي..

وأراوح بين إعداد الحقيبة وبين التسلى بمشاهدة الرائح والغادى. ألتف فى روبى اتقاء لبرد الشتاء، أقف وراء زجاج النافذة، الأرض لامعة مظللة بغصون الأشجار، والسماء متدثرة بالسحب، وعيناى تترقبان. أكثر من مرة أراه وهو يعبر الطريق بقامته الفارعة التى لم يحنها الكبر، ولكنه لم يقصد بيتى بعد. فى صباى خدعت بصداقة أبى له وثنائه عليه، ثم ماذا كانت النتيجة؟! ذلك الرجل العجيب. فى فترة انخداعى بما بين أبى وبينه صادفته فى الطريق قريبا من بيتنا. وبكل براءة دعوته لزيارتنا كما يقضى الأدب فابتسم قائلاً:

ـ ليس اليوم، شكراً لك يا بني . .

طالما تحير الناس بين سمعته الطيبة وفعاله القاسية. وفي حديث صحافي سألته الصحافية عما يوجه إليه من اتهامات، فأجاب:

ـ إنى أؤدي واجبى على أكمل وجه.

فأشارت إلى ما يقع من ظلم أحيانًا، فقال:

ـ عملي يتسم بالعدل المطلق.

ـ ألم تؤد واجبك مرة وأنت كاره؟

ـ نعم، إنى أنفذ قانونا كامل العدل.

ـ ثمة حوادث تستحق التفسير؟

ـ لو دخلنا في التفاصيل الفقهية فلن يستطيع القراء معى صبرا!

وختمت الصحافية الحديث بالتنويه بطمأنينته الكاملة. ذلك الرجل الذي ينفخ اسمه الرعب في الأفئدة. الذي قال مرة جهرًا:

ـ أنا لا أذهب إلى الناس لألقى القبض عليهم، ولكنهم هم في الحقيقة الذين يجيئون إلىَّ بأنفسهم.

كما أنكر بشدة جميع ما يقال عن التعذيب الذي يمارس في السجون.

\* \* \*

ها أنا ذا أقف وراء زجاج النافذة أترقب، في الدقائق القصار التي أستريح فيها من إعداد الحقيبة . .

## ذوو الدخل المحدود

دهمنا الانفتاح كالطوفان. أناس طفوا فوق سطح الماء الهادر، وآخرون مضوا يغطسون نحو القاع. بادئ الأمر فرحنا لانهزام الانغلاق. قلنا: ولت أيام الحصول على علبة ثقاب بالطابور والبطاقة وتسول الأدوية من المحسنين. ولكن رويداً رويداً تحرك القلق جارا وراءه الخوف، وأخذت تكاليف الحياة تتجهم وتكشر عن أنيابها. ولأول مرة عرفت اسم طبقتى الجديدة في العهد الجديد، وهو ذوو الدخل المحدود. قبل ذلك دعينا بالبرجوازية أو الطبقة الوسطى، وقالوا عنا إننا العقبة الكئود في طريق البروليتاريا المبشرة بالغد. اليوم البروليتاريا تصعد، وذوو الدخل المحدود يرددون في نفس واحد: عشانا عليك يارب.

وأذهب ذات صباح لأحلق شعرى فأجد المحل مغلقا، ثم يخبرنى أهل العلم بأن صاحبه باعه بثمن خيالى وأنه يعد الآن ليكون بوتيكا. في عام واحد ترددت في ثلاثة شوارع رئيسية على حلاقين سرعان ما يختفون كالأول، حتى تساءلت: ترى كيف تعيش مدينة بلا حلاقين؟ وما الحيلة لو تبعهم الحانوتية والترابية؟ وساءنى الانفتاح أكثر في المكتبات التي كنت أغازل الكتب في معارضها الخارجية، فقد كتب عليها نفس المصير وتحول غير قليل منها إلى محال أحذية، حتى قهوتى المفضلة انقلبت مطعمًا. هكذا تحسنت أحوال البروليتاريا وأصبحت طبقة جديدة ذات شأن، وتدهورت الوسطى في منحدر التقشف وراحت تفكر في وسائل دفاعية جديدة تناسب العصر وتقتدى في حدودها برجاله العظام.

وفرح من فرح، وحزن من حزن، وكان عم محمود العجوز من المحزونين. إنه صاحب محل صغير لتصليح الأحذية وتلميعها. يجلس في عمق دكانه المستطيل وراء ماكينة الخياطة، ويعاونه ثلاثة شبان لمسح الأحذية يجلسون صفًا أسفل الكراسي المتحركة. وبما أنه في طريقي اليومي فإني زبونه من قديم. وذات يوم غاب أحد العمال، ولما طال غيابه سألت عنه فأجابني العجوز بصوت لا يكون إلا لأصحاب الأفواه الخالية:

- ـ سافر إلى الخليج لتحسين الأحوال.
- ـ وهل هم في حاجة إلى ماسح أحذية؟
  - الأعمال كثيرة والأرزاق على الله.

وعقب مرور شهر اختفى العامل الثاني جريا وراء الهدف نفسه. وبطبيعة الحال

انصرف زبائن كثيرون عن المحل، وجعلت أنتظر دورى لمسح الحذاء كأننى في طابور جمعية استهلاكية. ثم ما لبث الثالث أن لحق بزميليه، فاضطر عم محمد العجوز إلى هجر ماكينة الخياطة والجلوس لمسح الأحذية. سألته مرة:

لا تستخدم عمالاً جددًا؟

- أين أجدهم؟ . . العثور على شغالة اليوم أصعب من العثور على وزير!

ومضت الأيام. وحطت هموم جديدة على الحلاقة ومسح الحذاء ومغازلة الكتب والذهاب إلى المقهى. جاءت هموم الخيار والطماطم واللحوم والملابس والتيارات المنحرفة والمخدرات. وعم محمد يتقدم في السن ويمسح الأحذية بيد مرتعشة. وسرقنا الزمن حتى قال لى ذات صباح:

ـ هل تذكر عمالي الثلاثة؟

ولما أجبت بالإيجاب قال:

ـ رجعوا على أحسن حال، وجاءوني يعرضون على خلوا لترك المحل!

سألته بقلق:

ـ وافقت؟

- المبلغ قيم ويكفيني حتى آخر العمر.

أدركت أن مسح الحذاء سيجشمني إرهاقا جديدا مثل حلاقة الشعر ومثل كل شيء، وتساءلت: ألا يوجد وسط بين الانغلاق والانفتاح؟ . . ألا توجد استراحة لذوى الدخل المحدود؟

## الحزن له أجنحة

استحال صديقى شخصًا آخر عندما ماتت زوجته. كانت زوجته الثانية، والشقيقة الكبرى لزوجته الأولى التى رحلت مخلفة له ولدًا وبنتًا. لم يبدأ التفكير فى الزيجة الثانية مدفوعا بقوة الحب، وإن بادلها الاستلطاف من بدء مصاهرته لأسرتها. بدأ الأمر بدراسة وتأمل ووزن للجدوى الاقتصادية. فهى قد جاوزت سن الحبل غالبًا، وهى أرملة لم تنجب، وهى تحب الولد والبنت حبا صادقًا، فتطوعت لتنقلهما إلى مسكنها ليلقيا الرعاية والحب. نشأت الفكرة والدراسة، وهمس بها أهل الخير، فوجدت ترحيبًا من الطرفين، وتم الزواج بيسر وبأقل التكاليف. واستحال صديقى شخصًا آخر. قال لى:

- لم أتصور قط أن الحياة الزوجية يمكن أن تجود بهذه السعادة كلها. تماثله في سن الأربعين، ولا يزيد جمالها عن درجة مقبول، غاية في اللباقة والذكاء وخفة الدم، وتحب الولد والبنت حبا صادقًا.

وعند المناسبة يقول:

ـ أخاف أن أحسد نفسي، الولية دكتوراه في كل شيء طيب.

ويتقدم الزمن وتتغير أشياء كثيرة، وتستمر تلك السعادة الغريبة أو تتزايد، حتى تساءلت في حيرة: أي امرأة تكون تلك المرأة العجيبة؟!

وتزوجت البنت، وتخرج الولد ضابطًا فى البحرية، وأقبل على الزوجين عصر الشيخوخة، ولكنهما تمتعا بصحة جيدة ومحافظة غير عادية على مظاهر الشباب، ويظل صديقى الزوج السعيد. حتى يدهم ذات صباح بوفاة القرينة إثر أزمة قلبية مباغتة. ما زلت أذكر العناء الذى بذله ليحافظ على توازنه، كى يؤدى واجبه نحو الراحلة. ولما جاء دورى لأقول له شد حيلك همس لى بتسليم حاسم:

ـ أنا انتهيت . .

وكرجل ذى خبرة بالحياة لم آبه لقوله. عرفت الأفراح والأحزان والزمن، ولم تعد تؤثر في كثيرا الأقوال الساخنة التي تصدر في الظروف الساخنة. نعم سنتسامر قريبًا، ونحن نقهقه، وربما كلفني يومًا بالبحث عن زوجة ثالثة. ولكن الحزن طال كليل الشتاء، ورسخ وتغلغل وكأنه أزمن. الحسرة تكاد تقتله، ولا عزاء له إلا في تذكر العشرة الجميلة المولية. كيف أمكن ذلك الحب أن ينجو من افتراس الزمن ومكر العادة وسم الضجر؟!

ـ لا طعم لشيء بعدها . .

الحق أقول إنه رغم شدة ارتباطنا لم أخل من ضيق لثباته على كآبته وتكراره لحديث واحد لا يتغير. مللت الشكوى والنبرة الباكية وسيرة الراحلة وذكرياتها. ولكن سيناريو الأحداث لم يتوقف. ماتت ابنته وهي تلد! يا للداهية، هل يتحمل الرجل هذه بعد تلك؟! ووقفنا نسنده. وهو والحق يقال يحسن التماسك أمام الناس.

وتأثرت للحدث مرتين، مرة من أجل صديقي، وأخرى من أجل الراحلة العزيزة. ويوما ونحن نتناجي أذهلني بقوله:

- تصدق بالله؟! لقد احترق قلبي لموت عزيزة، ولكن حزني عليها لا يعد شيئا بالقياس إلى حزني على المرحومة!

أذهلني حقّا. جعلت أسترق إليه النظر باستغراب. ألم يمض من الوقت ما يكفى للتعزى عن المرحومة؟ كيف يكشف عن ذلك الاعتراف عقب دفن كريمته بأسبوعين؟

وداخلنى شعور بأنه شخص غير طبيعى. أو أن الحزن شتت اتزانه القديم. وانصرفت عن مراجعته رثاء لحاله. ولم تتوقف الضربات المنهالة عليه، فبلغت ذروتها عندما قتل ابنه فى الحرب. أداء واجب العزاء يشق على النفس أحيانًا ويتجاوز الطاقة. وساورنى وأنا مقبل عليه ما يشبه الشعور بالذنب. ولكن شد ما وجدته هادئا ساكنًا كأن الأمر لا يعنيه. وحافظ على ثباته الغريب طيلة وقت الجنازة والمأتم. توقعت أن تحدث أمور أو ردود فعل تعيسة. لم يحدث شيء على الإطلاق. حتى قال لي يومًا:

ـ ما رأيك؟ . . تضاربت الأحزان فهلكت جميعا . .

فأردت أن أقول شيئا عن الرحمة الإلهية، ولكنه قاطعني:

- صدقنى، أنا لا أشعر بأى حزن، لا نحو المرحومة ولا الابنة ولا الابن، لا أدرى كيف حل هذا السلام كله. . ثم بلهجة حكيم:

- صدقنى، لا شىء يستحق الحزن، دع الحزن للحمقى، أنا الآن مثل طير لا تربطه علاقة بالأرض، إنى أيضا أتذوق الطعام وأحبه، وأسمع الأغانى الحلوة حتى الثمالة، ويُخيّل إلى أننى لم أعرف السعادة من قبل كما أعرفها الآن..

تساءلت في نفسي: أهي حال من الحزن المفرط؟!

كلا. صديقى سعيد حقّا. صحته في أحسن أحوالها، استرد لونه الطيب وابتسامته. يجلس نهاره في مقهى أصحاب المعاشات يتسلى بالحديث والنرد. ويمضى أماسيه أمام التلفزيون أو في سماع أغانيه المفضلة. إنه يحظى بحرية لا يعرفها إلا قلة من البشر.

### العود والنارجيلة

إن ما يثير الطفل وهو مقبل على ذلك البيت، التمساح المحنط المعلق بالجدار فوق هامة الباب. تبع أمه وهى تدخل، ثم وهى تميل إلى الحجرة على يسار الداخل. حيت المرأة. وجلست على كنبة جاذبة ابنها للجلوس إلى جانبها. ترتدى ملاءة لف وبرقعًا ذا عروس مذهبة، والطفل يرتدى جلبابا وجاكتة وطاقية وصندلا. قالت بعد أن نزعت برقعها:

ـ إن شاء الله تكون أحسن.

ووقفت قاطعة المسافة القصيرة بين الكنبة والفراش المقابل لها في خطوتين لتضع لفة تحملها، ثم تمتمت وهي ترجع إلى مجلسها:

ـ جئتك بالفطائر والبرتقال.

أجاب في إعياء الرجل الراقد فوق الفراش:

ربنا لا يحرمني منك يا امرأة خالي . .

الحجرة صغيرة، مغطاة أرضها بكليم مزركش قديم، الفراش ذو أعمدة نحاسية، إلى اليمين دولاب تستقر على سطحه نارجيلة وعود. الطفل معجب دائما بالنارجيلة وزجاج قارورتها الملون، كما يذكره العود بالألحان فهو يحب الغناء على حداثة سنه. وثمة نافذة نصف مفتوحة تطل على الطريق الضيق ومن خلالها تُرى رءوس المارة. لم يخف على المرأة تدهور صحة الرجل، تجلت عظام وجهه وشحب لونه وتوارى شبابه وراء غمامة كئيبة. سأل الراقد:

- كيف حالكم يا امرأة خالى؟
  - نحمده، شد حيلك أنت.

فأسدل جفنيه قائلا:

- ـ لا أمل في الشفاء يا امرأة خالى.
- ربك كبير، ويأمر إذا أمر بالشفاء فلا راد لأمره، وأم عبده. . ألا تواظب على المجيء؟
- ـ تنظف الحجرة وتعد اللقمة ثم تتركني لوحدتي، أما أبي فنادرا ما يزورني غفر الله له، استعبدته المرأة وما كان كان، البركة في خالي وامرأته وأولاده.

وانطلق الطفل يقول بصوته المسرسع:

ـ كنت تزورنا وتضرب على العود وتغنى، متى تزورنا ؟

فتر ثغر المريض عن ابتسامة أخفى من السر، وقالت المرأة:

- إن شاء الله ترجع الأيام الطيبة.

حتى الطفل لم يغب عنه الفارق الكبير بين الراقد أمامه وبين القديم بشبابه ورونقه وضحكته العالية، وصوته وهو يغني:

#### یا ریت زمانی مرة

وحط الصمت فترة، والمرأة تتلو في باطنها آيات من القرآن الكريم، حتى قال المريض:

ما زالت المرأة القاسية تتسلل من حين لآخر إلى النافذة لتلقى على نظرة متلهفة على موتى!

وهتفت المرأة:

ـ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الحق على والدك، وربك كبير ورحمته فوق كيد الكائدين. .

واستغرق الطفل في أفكاره، فسأله:

ـ متى تزورنا وتغنى يا ريت زمانى مرة؟!

#### لقاء خاطف

مضيت أهبط درجات السلم العريض نحو الطريق مخلفًا ورائى العمارة الشاهقة. اعترض سبيلى عند نهاية السلم فتى في الثلاثين من عمره، حدق في وجهى باسمًا. دهشت لغريب يستوقفني، ولكنه لم يكتف بذلك. فمد يده مصافحًا وقال:

ـ نحن أقارب!

ابتسمت بدوري وقلت:

ـ حقّا؟ . . الذنب ذنب زماننا الغريب . .

فقال برقة:

ـ أنا محمد بن زينب صفوت!

غزتني فرحة طاغية كادت تهتك ستر الماضي العذب، شددت على يده بحرارة، وتلقيت سيلاً من الذكريات الناعمة، وهتفت:

ـ أهلاً بك، فرصة سعيدة حقًّا. .

وفارقني كما فارقته، ولكن لم تفارقني الذكريات.

137

|          |                   | LE, |
|----------|-------------------|-----|
|          | چَدَى النِسْيَانِ |     |
|          | ميران المسيارات   |     |
|          | مجموعة قصصية      |     |
| <u> </u> |                   |     |

#### المحتويسات

| £9V   | الزفة الميري     | ٤٧١ | حديقة الورد                            |
|-------|------------------|-----|----------------------------------------|
| ٥     | ليلة الزفاف      | ٤٧٤ | صدى النسيان                            |
| •••   | السعادة          | ٤٧٦ | الهتافا                                |
| 0 - 1 | نذير من بعيد     | ٤٧٨ | الطاحونة                               |
| 0.4   | الأرضا           | ٤٨٠ | الصعود إلى القمر                       |
| ٥٠٣   | أم الذهب         | ٤٨٣ | معركة في الحصن القديم                  |
| ٥٠٤   | تحت العمامة عريس | ٤٨٥ | العشق في الظلام                        |
| 0 • 0 | القلوب الطائرة   | ٤٨٧ | ذاكرة الجيران                          |
| ٥٠٧   | زغرودة           | ٤٨٩ | مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٠٧   | الشحاذة          | 197 | على لوز                                |
| ٥٠٨   | القانون          | 191 | قمر                                    |

## حديقـــة الـورد

حدث ذلك في زمن مضى. ومما يذكر أن شيخ الحارة حكاه لى ونحن جلوس في حديقة السورد. فقد عثر على حمزة قنديل بعد اختفاء طويل وهو جثة هامدة في الخلاء.

وجد مطعونًا في عنقه بآلة حادة، مخضب الجلباب والعباءة بالدم المتجمد، عمامته مطروحة على مبعدة يسيرة من الجثة، أما ساعته ونقوده فلم تمس، مما يقطع بأن الجريمة لم ترتكب من أجل السرقة. وتولت الجهات الرسمية الفحص والتحقيق، وانفجر الخبر في الحارة وذاع بسرعة النار في نشارة الخشب.

وترامى الصوات من بيته، وجاوبته الجارات بالمشاركة الواجبة وتبادل الناس النظرات، وساد جو من التوتر والرهبة، ولم تخل بعض السرائر من ارتياح خفى،

وأيضًا مما يشبه الشعور بالذنب، وأفصح عن شيء من ذلك عم دكروري بياع اللبن حين همس لإمام الزاوية:

\_القتل أكبر مما يتوقعه أحد، رغم عناده وثقل دمه!

فقال الإمام:

\_يفعل الله ما يشاء .

وسألت النيابة عن أعدائه، فكشف السؤال عن جو متحفظ غامض. أرملته قالت: إنها لا تعرف شيئًا عن علاقاته في الخارج. ولم يشهد أحد بوجود عداوة بين القتيل وبين أحد من أهل حارته. بل لم يُدُل أحد بشهادة نافعة. ونظر المأمور إلى شيخ الحارة متسائلا فقال:

\_كل ما لاحظته أنه لم يكن له أصدقاء!

ولما سئل عن أسباب ذلك قال:

ـ كانوا يستثقلون دمه ولم أهتم بمعرفة السبب.

ودلت التحريات على أن الخلاء كان طريق ذهابه إلى عمله فى التربيعة وعودته منه. ولم يكن يصحبه أحد فى ذهابه أو إيابه. وأمام السؤال التقليدى عما إذا كانوا يشكون فى أحد أجابوا بالنفى القاطع، ولم يكن أحد يصدق أحدًا، ولكن هكذا جرت الأمور. ولكن لماذا لم يكن لحمزة قنديل صديق فى الحارة؟.. وهو ما يرجح بأنها كانت تضمر له العداء؟ قال شيخ الحارة: إنه كان ممن سبقوا إلى شيء من التعليم، فكان يجلس فى المقهى يحدث الناس عن عجائب الدنيا التى يطلع عليها فى الصحف فيثير الدهشة ويجذب الانتباه. هكذا صار قعر كل مجلس يكون فيه، واحتل مركزًا لا يراه الناس لائقا إلا برجال الحكومة أو الفتوات، فحنقوا عليه وتابعوه بقلوب مليئة بالسخط والحسد. وبلغ الأمر نهايته من التوتر عندما تكلم ذات يوم عن القرافة كلامًا عُدَّ خارجًا عن حدود العقل. وذلك عندما قال فى أثناء حديث له:

- انظروا إلى القرافة، إنها تقع في أجمل موضع في حينا!

وتساءل الناس عما يريد فقال:

\_تصوّروا شمالها حيّا سكنيًّا، وجنوبها حديقة!

وغضب الناس غضبًا لم يغضبوه من قبل. وانهالوا عليه لوما وتعنيفًا، وذكروه بكرامة الأموات وواجب الولاء لهم، وكان بيومي زلط على رأس الهائجين فحذره من العودة إلى حديث القرافة وصرخ قائلاً:

ـ نحن نعيش في بيوتنا سنين معدودة ونلبث في قبورنا إلى يوم يبعثون!

وتساءل قنديل:

\_والناس أليس من حقهم أيضًا . . .

ولكن زلط قاطعه هائجًا:

\_حرمة الأموات من حرمة الدين:

بذلك أفتى زلط الذى لم يعرف كلمة واحدة عن الدين. ولم تكد المعركة تهدأ بعض الشيء حتى حمل شيخ الحارة فى ذلك الوقت قرارًا من المحافظة ينذر بإزالة القرافة بعد مهلة معينة داعيًا الناس لإقامة مقابر جديدة فى عمق الخلاء. لم يكن ثمة علاقة بين كلام قنديل والقرار، ولكن البعض ظن وبعض الظن إثم والأكثرية قالت: إن قنديل أهون من أن يؤثر فى الحكومة، ولكنه شؤم على أى حال. ورغم ذلك حمله الجميع تبعة ما حدث. وهو من ناحيته لم يخف سروره بالقرار. فضاعف من غيظ الناس وحنقهم، وتجمعوا أمام شيخ الحارة: بين صياح الرجال وعويل النسوة وطالبوه بأن يبلغ الحكام بأن قرار الحكومة باطل وحرام وضد الدين وضد كرامة الأموات. وقال لهم شيخ الحارة إنه لا يقل عنهم غيرة على كرامة الأموات، ولكنهم سينقلون من مكان إلى مكان مع المحافظة الكاملة على الحرمة والكرامة، فقالوا فى إصرار: إن هذا يعنى أن اللعنة ستحيق بالحارة ومن فيها. وصارحهم الرجل بأن قرار الحكومة نهائي وأن الأولى بهم أن يتأهبوا للتنفيذ. وانصرف عنهم وزلط يقول بصوت كالنهيق:

\_ ما سمعنا عن شيء مثل ذلك منذ عهد الكفار!

واختلط السخط على الحكومة بالسخط على قنديل فصار سخطًا واحدًا. ورجع بيومى زلط من سهرة ذات ليلة مخترقًا طريق المقابر. وعند السبيل الصغير برز له هيكل عظمى متلفعًا بكفن، فتسمر زلط وطار ما في دماغه من دماغه.

قال الهيكل:

- الويل لمن ينسى موتاه أو يتهاون في أثمن ما يملك وهو القبر.

ورجع زلط إلى الحارة وقد امتلأ بهمسات الموت. والحق أنه لم يخف على أحد أنه قاتل قنديل. لم يبح بسره أحد خوفًا وانحيازًا. وقيل: إن تلك الحقيقة ترامت إلى مأمور القسم، ولكنه كان أيضًا ضد نقل القرافة المدفون فيها أجداده، وقيدت القضية ضد مجهول وراح دم قنديل هدرًا.

ختم شيخ الحارة حديثه معى بنغمة آسفة ونحن جلوس في حديقة الورد التي كانت ذات يوم قرافة حينا العتيق.

### صدى النسيان

كانوا يحلفون باليوم الذى شهد مولده الجديد، والساعة التى وقع فيها تغيره وانقلابه الحاسمان، غادر عنبر بيته عند الأصيل وصار مزهوا فى عباءته السوداء مرسلاً من خطاه الثقيلة نُذُر الرهبة والخوف. وفيما هو يمر أمام كشك الحنفية العمومية توقف كأن مجهو لا اعترضه أو صدّه. . أحنى رأسه دقيقتين ثم رفعها فطالع الناس بوجه جديد. . انحلت عقد وجهه ولانت عضلات صدغيه وتلاشى بريق العزم من عينيه فحل محله هدوء حائر . . وراح يقلب ناظريه فى الناس والأشياء كأنه يبحث عن شىء أو لا يدرى شيئا . . وتحرك فى الحارة تحركا عشوائيا فى هدوء وذهول لم ير معهما من قبل .

وكان الناس يحيُّونه فلا يرد، ويلقون إليه أهازيج الملق فلا يتأثر. حدث شيء خطير ولا شك ولكن ما هو؟ وتجمع الناس بعيدا عنه وهم على أشد حال من القلق والتوقع، وجاء فيمن جاء إمام الزاوية وشيخ الحارة. . وتساءل شيخ الحارة:

\_ ماذا يجرى في حارتنا؟

فأجاب الإمام:

\_أمر الله ولكل أمر حكمة.

فقالت امرأة أحد أعوان عنبر:

- إنه عفريت النسيان، إن مس أحدًا نسى الناس ونسى نفسه. تمنى الناس أن تصدق. وأن يذوب عنبر فى النسيان إلى الأبد. وراقبوه بحذر وهو يهيم هادئًا ذاهلا. حتى صار هدوءه مألوفا. وانخفضت حرارة الخوف عامة. واطمأن من كان يتوقع أذى. وتجول عنبر فى أنحاء الحى كلما حلاله ذلك. وكثيرا ما ضلَّ سبيله فيرجعه أحد أعوانه وهو لا يعرفه. وذاع فى كل مكان أن عنبر مسه عفريت النسيان، وإن شخصا جديدا طيبا حلى فيه مكان الآخر. واعتبر ذلك من عجائب النوادر كما عد منه من الملك الوهاب. وعاد إلى الحارة بعض الذين طردهم سخطه منها فى عهد بطشه وقوته، وحتى ألمظية التى هربت من شغبه وسوء خلقه رجعت إلى حارتها، فرجع معها السرور والطرب وترددت من جديد الأنغام العذبة التى طال حنين الناس إليها ورأى عنبر خصومه السابقين فلم يعرف أحدا منهم وحتى ألمظية لم توقظ وعيه أو تحرك ساكنه. ارتاحت الحارة جميعا إلا أعوانه الذين تنكر لهم الزمان، وجعل شيخ الحارة يحذرهم قائلا:

\_الزمان تغير ولن أسمح بأي انحراف.

وكانوا أضعف من أن يتحدُّوا أهل الحارة فتعلقت آمالهم بأن يعود صاحبهم إلى وعيه فجأة كما فقده فجأة أو يقع ما ليس في الحسبان .

وعقب صلاة الفجر قال إمام الزاوية لشيخ الحارة:

ـ لأول مرة يتردد عنبر على الزاوية.

فتساءل شيخ الحارة بدهشة:

\_أهو ميل مفاجئ للهداية؟

\_لعله.

فقال الشيخ مشجعا:

- املاً قلبه بالدين كيلا يجد فراغا للشر إذا استرد وعيه يوما .

وعرف أن المرأة التي اكتشفت داءه تسعى لدى أهل العلم بالنجوم والسحر والعفاريت ليشفوه من المس، وأقلق ذلك الناس وطالبوها بأن تكف عن سعيها، وأنذروها بالشر إذا لم ترجع، وبدا أنهم يرفضون العودة للهوان مرة أخرى. وعاد الإمام يقول لشيخ الحارة:

\_اتباع الرجل السابقون يتبعونه في الهداية .

فقال الشيخ راضيا:

\_أخبار طيبة حقا!

\_لم يسمع عن شيء مثل هذا منذ زمن السلف الصالح.

وبشر شيخ الحارة الناس بذلك فرحب بالأخبار من رحب، وأعلن أناس بأنهم على تمام الاستعداد للدفاع عن أنفسهم ضد أى تسلط.

ولم يتغير مظهر عنبر في جملته، وذهب وجاء كرجل من عباد الله الطيبين. لم يؤذ أحدا بفعل أو قول حتى بنظرة. وآمن كثيرون بأنه لن يعود إلى أصله أبدا. . وظل أناس على حذر يتشاورون، ثم توارى عن أعين الناس هو وأعوانه فترة غير قصيرة حتى تضاربت الأقوال وثارت الخواطر.

وفي يوم السوق وقف الإمام يؤذن لصلاة الظهر فمضى الناس في هدوء نحو الزاوية، وإذا برجل يصيح:

ـ انظروا.

فاتجهت الأبصار إلى حيث يشير . . فرأوا عنبر ورجاله قادمين ، تغير المنظر جملة وتفصيلا . تقدمهم عنبر وتبعوه كالزمان الأول في الجلابيب والعمائم قابضين على نبابيتهم . وارتد وجه عنبر إلى الصورة القديمة بالنظرة الصارمة والعقد البارزة والعضلات المشدودة . هل رجعنا إلى أيام الطغيان والإتاوات والسيطرة ؟

وساد الصمت حتى لم يعد يسمع إلا وقع أقدامهم الثقيلة. وعند الزاوية وقفوا وضرب عنبر الأرض بنبوته وصاح بصوت كالرعد: «الله أكبر» في هتاف يزلزل القلوب: «الله أكبر»!!

### الهتـــاف

ذات صباح رجع أبو عبده إلى حارته. عرفه كثيرون رغم طلاء الأبهة، رغم العباءة والعمامة والعصا والمركوب. يا للغرابة يا أبو عبده، ماذا أرجعك؟ عاش في الركن الذي كان يقيم فيه بين أسرته وتلفت حوله في حيرة. واتجه نحو دكان شيخ الحارة الذي كان يراقبه بامتعاض وحيًّاه وسأله عن أهله. وسأله شيخ الحارة بخشونة:

ـ ما معنى هذه العودة؟

فقال أبو عبده الذي لم يكن يتوقع استقبالا أفضل:

ـ جئت لزيارة الأهل..

فقال الرجل بغلظة:

ـ مات من مات ورحل من رحل هربا من كلام الناس.

ثم بعد فترة صمت مشحون باللوم:

\_ وأنت أدرى بالحكاية وأصلها . .

فقال أبو عبده بلهجة لم تخْلُ من تحدّ:

ـ ها أنا أعود يا شيخ حارتنا، وسوف تراني سيدا يعيش بين السادة. .

فقال شيخ الحارة بضيق:

\_اختر لنفسك ما يحلو، أما أنا فلا يهمني إلا الأمن العام.

وسرى الخبر فى الحارة مثيرا أكبر قدر من الاشمئزاز. وبأكبر سرعة ممكنة راحت خرابة تتحول إلى سراى لينزل به ذلك الرجل الذى غادر الحارة إلى أطراف الحى وجمع ثروة ضخمة من أحط السبل وأحملها للعارحتى صار مضغة للأفواه ومرغ اسم حارته فى التراب.

وسأل إمام الزاوية شيخ الحارة:

- ألم يجد في الدنيا الواسعة مكانا لمسكنه بعيدا عن الحارة؟

فقال شيخ الحارة:

\_إنه يؤمن بأن نقوده تستطيع أن تفعل المستحيل.

وتلهف أبو عبده مع إعداد السراى ليبدأ ممارسة سيادته. ولكن طوال مدة العمل لم يعن أحد بالنظر إليه. كان يشعر بالاحتقار كظله والكراهية مع أنفاسه.

وتساءل في توجس: ترى هل أقيم لنفسي سجنا وأنا لا أدرى؟

ونصحه شيخ الحارة قائلا:

\_إنه مشروع فاشل .

فقال بإصرار:

ـ بل سوف تلمس نجاحه وتنوه مع الآخرين بأعمالي الخيرية .

فضحك شيخ الحارة رغما عنه، فقال أبو عبده:

\_وسأستعين بك في مشروعي الخيري.

فرمقه بريبة فقال:

- أنت تعرف متبولي الأعمى . . كنت مقترضا منه خمسة قروش حين غادرت الحارة فانصحه بأن يذكرني بها . .

فأدرك شيخ الحارة مقصده، لم يتحمس ولم يرفض. وقال لإمام الزاوية:

\_إذا أراد أن يكفر عن منكره فليكفر . .

فقال الإمام:

\_إن الأعمال بالنيات وهو ذو نية سوداء دائما.

غير أن سعى شيخ الحارة باء بالإخفاق وقال لـ «أبو عبده»:

\_ متبولى يرفض المطالبة بدينه القديم . .

وانزعج أبو عبده. لكنه لم ييأس. صمم على أن يجعل من واقعة رد الدين لمتبولى حادثا يسيل له لعاب الفقراء في الحارة فيكسب جبهتهم بضربة واحدة.

وانتظر صابرا كظيما يوم السوق. وارتدى فاخر الثياب إيمانا منه بولع أهل حارته بالمظاهر. وذهب بقدمين ثابتتين يشق طريقه فى الزحام إلى حيث يقرفص عم متبولى أمام مقطفه. قال بصوت جهير:

\_ أحيى صديق العهد القديم . .

فرفع متبولى إليه عينيه الضعيفتين وتحركت شفتاه دون أن يصدر عنهما صوت. وانتبه إليه أناس فتابعوا ما سيحدث باهتمام ودون أن يفارق الفتور وجوههم. وهمس إمام الزاوية في أذن شيخ الحارة:

\_أدعو الله أن يمر اليوم على خير .

أما أبو عبده فقال:

ـ لك دين في عنقي وجئتك الآن لأسدده.

وأخرج من عبّه رزمة أوراق مالية لا ترى في الحارة إلاّ كل حين ومين ووضعها بين يدى الرجل لضيق مقطفه. وساد صمت ثقيل، وتركزت على الرزمة الأبصار. . حتى همس شيخ الحارة في أذن الإمام:

\_اذكر هذه اللحظة التعسة فقد تكون بدء تاريخ طويل من الفساد في حارتنا الطيبة. .

وابتسم أبو عبده في إغراء، ولما ترامي الزمن دون حركة تحولت الابتسامة إلى توسل، ولكن متبولي أزاح النقود بمقطفه نحو صاحبها وصاح بصوت سمعه الجميع:

\_ خذ نقودك يا قذر . .

عند ذاك هتف الجميع بصوت واحد: الله أكبر . . وليحيا الجدعان . .

## الطاحون\_\_\_ة

كانوا ثلاثة قيل إنهم خرجوا إلى الدنيا في يوم واحد. وحديث الأعمار يبوح بأسراره في حارتنا عند الحوار بين الأمهات والجارات في شتى المناسبات، ولعبوا معا عند مشارف الميدان حتى بلغوا السادسة. عند ذاك حجزت البنت لتصبح خفية وراء الجدران واستمر الصديقان في اللعب والتذكر. أما رزق فيتذكرها كلما احتاجوا إلى ثالث في لعبة من الألعاب، وأما عبده فحتما منذ تلك السن المبكرة كان يشعر بها حبيبة للقلب على نحو ما. ومنذ تلك السن المبكرة أيضا أدرك أن عليه أن ينتظر عشر سنوات قبل أن يحقق أمله المشروع.

وكان عبده من الذين يملكون، أما رزق فممن لا يملكون. وتزاملا في الكتاب كما تزاملا في الكتاب كما تزاملا في اللعب. وانقطع رزق عن التعليم بحكم فقره وواصله عبده حتى نال الابتدائية. ومنذ ذاك الزمن البعيد ورزق يتشكل في وجدان عبده مثالا فائقا في القوة والجرأة والمهارة فاحترمه وأعجب به وتبعه رغم فارق الغني والفقر.

ولما مات والدعبده حل الفتى محل أبيه فى مطحن البن الذى ورثه. وكان الأب قد درَّبه، كما أن العمال القدامى أخلصوا له أيَّما إخلاص، ولكنه سرعان ما ضمَّ صديقه رزق إلى المطحن كمعاون له، وكان كل ما حصله كل منهما من التعليم كافيا له فى عمله، وتجلت ألمعية رزق فى متابعة العمل من شرائه كـ «بُنًّ» أخضر إلى تحميصه وطحنه وتعبئته وتوزيعه. وقال لأسرته مفسرا قراره بتعيين رزق:

- أنا لا أجد الطمأنينة إلا معه.

ذلك حق. لم يتخل عن خدمته قط. يدفع أى أذى الصبية. يسارع إلى نجدته كلما احتاج إلى نجدة. يسعفه بالرأى والمشورة. ولما ضمه إلى المحل قال له:

ـ كن في العمل ما كنته في الحارة، عيني وأذني ويدي. .

وفى وقت قصير استحق أن يلقب بالوكيل. إنه الرقيب بين العمال، الدائب على رعاية الطاحونة، وأنشط من قام بتوزيع البن فى الدكاكين والمقاهى. يا له من طاقة لا تخمد! وأصبح هو لا يدرى كبيرة أو صغيرة من محله إلا عن طريقه. بالمقارنة أصبح هو لا شيء والآخر كل شيء.

وكان ارتياحه لذلك أضعاف ضيقه به لما طبع عليه من كسل وحب الحياة اليسيرة والميل إلى الاستمتاع بالسهر كل ليلة في المقهى أو الغرزة. وكان العملاء يقصدون رزق لعقد الصفقات وكأنه مالك كل شيء. ولاحظ خال عبده ذلك وهو في غاية من الاستياء ولكن الشاب قال له:

- بكلمة واحدة منى يتغير كل شيء، أريد أن تجرى الأمور على ما تجرى عليه، وأنا يا خالى أحب المال ولا أحب العمل، ورزق أمين، وهو هدية ربنا إلى . .

ومضت الأمور في طريقها المرسوم حتى قال عبده لرزق يوما:

- آن لي أن أفكر في الزواج قبل أن يسرقنا الوقت.

ولم يبد على رزق أنه فوجئ وسأله:

\_ هل فاتحت أحدًا في الموضوع؟

\_أنت أول من أفاتحه فيما يهمني . .

- أحسنت، فالطريق المعتاد إلى الزواج هو أردأ الطرق، فدعني أتحرى بأسلوبي الخاص والله يهدينا سواء السبيل.

هكذا سلَّمه شئون قلبه ضمن اختصاصاته، ولم يكن رأى ظريفة طيلة السنين إلا مرات معدودة، ولكنه لم يحب من جنس النساء سواها، غير أنه قال كالمعترض:

\_أسرتها طيبة وحسنة السمعة ولا حاجة بنا إلى التحريات.

\_ هذا كلام الناس الطيبين ولكننا لن نخسر بالسؤال شيئا. .

وانتظر عبده وهو يزداد قلقا وتوترا، ويتساءل في حنق: متى تنتهى تلك التحريات المشئومة. والتقت عيناه بعيني صاحبه إذ هما في المقهى فقرأ فيهما ما أثار خواطره وسأله:

\_ماذا وراءك؟

فقال بحزن شديد:

\_ليس خيرا.

فهتف:

ـ يا خبر أسود، ماذا قلت؟

\_ هي الحقيقة للأسف..

\_لكن ظريفة ملاك.

\_إنها ليست ملاكا.

فغمغم بعد تردد:

\_أنا أريد البنت.

فقال الآخر بادي الامتعاض:

\_أنت حر .

وانطوى على نفسه يفكر ويفكر. ويتردد بين الإقدام والإحجام، وضاعف من تعاسته أن رزق اعتكف في بيته لمرض طارئ. وذات أصيل وهو منفرد بنفسه في المطحن ترامت إلى أذنه زغرودة. وجاءه عامل يخبره بأن رزق كتب على ظريفة في حفل خاص ونفر من الأهل.

وثار عبده ثورة جعلته يبدو بين عماله كالمجنون حقيقة لا مجازا. وزاره قريب لرزق يحمل إليه اعتذاره وقوله إنه فعل ما فعل لينقذه من شر كبير كان حتما سيقع فيه. وضاعف الاعتذار من جنونه وأعلن طرده من المطحن وتوعده بشر من ذلك.

ولكن الذي حدث غير ذلك. وقال لى شيخ الحارة ـ وهو راوى قصة عبده ورزق وظريفة ـ إن عبده عاد مع الأيام إلى رشده. وغرق في عمله لا يدرى ماذا يفعل فاقتنع بأنه لا غنى عن رزق. وعفا عنه وأعاده إلى مركزه السابق.

والأعجب من ذلك كله أنه فاجأنا ذات يوم بالزواج من أم ظريفة!

## الصعود إلى القمر

تم الهدم وبقيت الأنقاض. تجلت أرض البيت القديم مساحة شبه مربعة في الفضاء خالية من أي معني وبلا رموز. وقلت للمهندس وهو أيضا صديقي:

\_انظر كم هي صغيرة.

#### فقال وهو يتأملها متفكرًا:

\_كان فيها الكفاية لإيواء أسرة ما شاء الله كبيرة.

واستغرق في تأملاته ثم استطرد:

ـ لا جدوى اقتصادية من بناء مسكن أو عمارة صغيرة . .

\_قلت لك: إننى لا أفكر في ذلك.

ـ لكن ما تفكر فيه خيال خارق، إليك مشروعًا طريفًا ومفيدًا، أن نبنى مشربًا لبيع العصائر والحلوى، وسوف يكون تحته في هذا المكان الأثرى، وألف من يتقدم لاستئجاره إذا عرض للإيجار في الوقت القريب.

فابتسمت قائلا:

\_ فكرة طيبة ولكني لم أقصدك إلا لتنفيذ ما في رأسي . .

\_ إنه خيال أشبه باللعب . .

فقلت بإصرار:

- أريد أن أعيد البيت القديم كما كان أول مرة دون أدنى تغيير حاذفًا الزمن من الوجود.

وخلوت إليه في مكتبه. وأصغى إلى بعناية ويده لا تكف عن الرسم والتخطيط. ودار نقاش مرات فعندما وصفت له المدخل والسلم قال:

\_أسلوب فج. ويصدم القادم بوجوده دون أي تمهيد، دعني. .

فقاطعته بإصرار:

ـ ما أريد إلا أن يرجع البيت إلى أصله . .

وفي لحظة أخرى قال:

ـ المسكن لن يزيد عن حجرتين أكبرهما صغيرة . .

ـ أنا عارف.

\_ وتضيع نصف المساحة لبناء حمام يتسع لخزان لتطهير الزهر والورد، وبناء فرن بلدى، أى زهر وورد وخبز . . !

ـ هذا ما أريد، ولا تنس السطح، فيه حجرة صغيرة صيفية، وحجرات لتربية الكتاكيت والأرانب.

وضحك صديقي طويلاً ولكن يده لم تكف عن التخطيط. إنه يعلم جيداً أنني لا أفكر في الاستثمار. وكان مرجوى أن أقيم استراحة شعبية لبناتها الذكريات والأحلام، وتنفع مهربا من هموم الحياة وضغوطها، وعندما يتم تأثيثه وتزيينه من محال خان الخليلي

سيكون تحفة، ولكن بمعنى آخر غير ما قصده صديقي المهندس من بناء المشرب وإعداده للسياح والأهالي. ولعله أساء الظن. . حذرني قائلا:

ـ ستكون في قلب حي عريق فحذار من تجاوز التقاليد.

فضحكت وقلت له:

ـ لو فكرت في شيء مما تعنى لوجدت سبيلى دون حاجة إلى هدم وبناء! وتم بناء البيت أو إعادة بنائه على ما اتفقنا عليه. وكنت أتابع خطوات البناء الأولى ثم انقطعت عنه لاستمتع برؤية جدته (١) وكأنها مفاجأة سعيدة. وقال لى المهندس:

\_تم كل شيء كما تريد فأرجو ألا تندم . .

وذهبت معه لإلقاء نظرة أخيرة والتسلم. وعندما أقبلت من أقصى الطريق تراءت المشربيتان كما كانتا تتراءيان فى الزمن القديم. وكعينين ترمقان دعتانى للدخول، قام البيت بين البيوت القديمة على ناحيتيه التى بقيت على حالها دون أى تغيير خارجى، أما سكانها القدامى \_ جيران الزمان الأول \_ فقد تلاشوا فى غياهب المدينة ولم يتردد لأحد منهم ذكر إلا فى صفحة الوفيات، وجعل قلبى يخفق. ورأيت المطرقة معلقة بالباب فرأيت الأيدى العزيزة تقبض عليها. وقال المهندس كالمعتذر:

\_كان عليَّ أن أتخذ الاستعدادات لإدخال المياه والكهرباء.

فقلت له :

\_ في نيتي أن أستعمل المصباح الغازي . .

\_ستكون جاهزة إذا احتجت إليها عندما تفيق من الخيال.

ولكنى أمعنت فى الخيال وأنا أرتقى فى السلم العالى. وحال بلوغى الطابق المعد جذبت إلى الوراء البعيد بشدة. غاب عنى صوت المهندس، كدت أنساه تمامًا. ها هو الفرن. لكن أين حرارة الدفء واللهب والمجلس السعيد؟ وتقت إلى عبق الخبيز. وها هو الحمام بمنوره المزركش وخزانه العريض والحوض المفعم بالزهر والورد. وها هى أنابيب التقطير تكاد تسيل بالرائحة الذكية، وجلست أراقب اليدين فى نشاطهما العذب وأستمع إلى التلاوة. واندفعت أجرى فى الدهليز بين الحجرتين تطوقنى الأصوات المحذرة. واختلط التهديد بالضحكات العالية، واعترضنى الذى يضع على وجهه قناعًا من الكرتون رسمت عليه صورة الشيطان، وجاء صوت معاتبًا: «لا ترعبه فالرعب لا يزول»، وصعدت إلى السطح فهالنى أن أجد الحجرة الصيفية خالية من غطاء اللبلاب والياسمين، وأن أرض السطح خالية من السلم الخشبى وحبال الغسيل، وجذبنى صياح

<sup>(</sup>١) شكله الجديد.

الديك إلى حجرة الدجاج فهرعت إليها، وفردت جلبابي وأمسكت بطرفه لأجمع فيه البيض.

وصحت فيمن يرافقنى: «انظر» وأشرت إلى لون المساء الهابط على الحى من خلف القباب والمآذن. وطلع البدر فى خيلاء من وراء البيوت العتيقة فتطلعت إليه بشغف. عند ذاك رفعت فوق الكتف وهمس لى الصوت الحنون: «خذه إن قدرت»، فمددت يدى بمنتهى الحب والأمل إلى البدر الساطع.

## معركة في الحصن القديم

عاد إلى الحارة في أول إجازة بعد فترة غياب غير قصيرة. وهمست امرأة «ذهب يوم الكشف بجلبابه، وها هو يعود بالبدلة الكاكي، ما أجمله في البدلة الكاكي». وحذاؤه الأسود الضخم لم يخف على أحد ولا طربوشه الطويل. أجل نَحُفَ ولكن عوده اشتد وصلب. اكتست بشرته بسمرة غميقة من شمس الصحراء. وقال عجوز سبق تجنيده:

\_ أمامه خمس سنوات سخرة كسائر الجنود المساكين.

يوم دعى للتجنيد كان من أيام الحارة الحزينة. هرعت أمه إلى شيخ الحارة وقالت له فى ضراعة: «نحن فى عرضك». فقال لها الرجل: «قوانين الحكومة لا تجدى معها الشفاعة» وأوصاها أن تذهب به إلى رجل مشهود له بالمهارة فيضمن له عاهة تعفيه من القبول يوم الكشف، ولكن الشاب رفض الفكرة وقال لأمه: إنه يفضل خدمة الجيش خمس سنوات عن عاهة تلتصق به طوال الحياة. هكذا قبل جنديا بلا زغاريد.

ويوم المحمل احتفلت به الحارة كلها. احتل الرجال قطاعًا من الطريق فيما يلى حى الشوام، وتكأكأت النسوة فيما بين الحمام والجامع. وخفتت ضجة الجماهير حين ترامت أنغام الموسيقى النحاسية، ثم أقبلت فرقة من المشاة تتقدم الموكب، تسير أربعة أربعة واضعة البنادق على المناكب. وظهر الشاب بين الجنود، جادا جدّا بخلاف ما ألفوه. ولما مرصفه أمام أهل الحارة من الجانبين تعالى الهتاف والزغاريد. ورفعوا أمه فوق عربة كارو وقفت عند جانب الطريق، وخفقت القلوب بالأفراح.

وعاد الشاب إلى حارته في الإجازة ليستمتع بشيء من الحرية والراحة. وعزمت أمه على ألا تضن عليه بشيء ولو باعت آخر أسورة في معصمها. وقال لأمه وهو يخلع ملابسه:

\_ حياة القشلاق فوق طاقة البشر.

فدعت له بالقوة والصبر ثم قالت متشكية بدورها:

- \_ وحياتنا في الحارة أصبحت مثل حياة القشلاق وأسوأ، ألم تسمع بما حصل؟
- ـ بلى قد سمع كلمات متناثرة ولكنه لم يدرك أبعاد الحكاية، فواصلت أمه قائلة:
  - لم يكن ينقصنا إلا العفاريت، ألم يكن في الناس الكفاية؟

الواقع أدرك الشاب أن الحارة تمر بمحنة. قدر رهيب حرك الشر في قلوب ساكنى الحصن الذي يوجد بابه المغلق تحت القبو. وعلى غير عادة جاوزوا حدودهم في العبث فقطعوا الطريق على كل من انفردوا به ليلا، وملأوه رعبا فسقط منهم جرحى وهم يفرون من الهول. استمع الجندي إلى حكايات الضحايا وعاين الجراح والكسور ثم قال بامتعاض شديد:

\_ ما يصح أن تعبث العفاريت بحارة مؤمنة . .

فأيده جميع السامعين وقال صوت:

\_ نحن في حاجة إلى بطل. .

فهز الحماس الشاب وقال:

\_أنالها!

فثارت ضجة وهتاف، وتحمس كل شخص باستثناء أمه فأسكره الحماس وصاح متحديًا:

\_أنا لها!

وانتظروا المغيب وقد تعلقت به الآمال، وانزوت أمه تبكى، وهبط المساء ذلك اليوم في هالة من التهاويل والأخيلة الخارقة. ووقف الجندى ممسكًا بعصا أهداها إليه فتوة متقاعد. وتقدم من القبو يشق طريقه في زحمة الخلق فعلت الضوضاء حتى غطت على تحذيرات أمه الباكية. وفي صوت قوى واحد صاحوا «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم» وفي ثبات ظاهر مرق الجندى من باب الحصن القديم. وأنصتوا بقلوب راجفة ودفنوا الهمسات في الصدور. ومال شيخ الحارة نحو الإمام وسأله:

\_ كيف تنتهى المعركة؟

فأجاب الإمام:

ـ الله يؤتي النصر من يشاء.

وندت من الداخل حركات عنيفة ارتعدت لها القلوب، ثم كان انفجار، تبعه صوت كالرعد، وانتشرت في جوف القبو أصوات دق وكسر وتمزق وزمجرة ودار همس حار مع الأنفاس المضطربة: «الدقيقة بعام كامل، لو انهزم الحق علينا أن نرحل عن الحارة. لولا حكمة ربنا ما أقدم الشاب على المعركة».

وساد الصمت فجأة وفتح باب الحصن مرة أخرى فاقتحم صريره سكون الليل. وأمر شيخ الحارة بإشعال فوانيس الطوارئ فاشتعلت وتراءت على أضوائها الوجوه الشاحبة ولاح الجندى في الباب فهتف الناس بجنون «الله الله» وتقدم نحو الحارة يسير في مشية عسكرية فأوسعوا له. وإذا بطابور من الأشباح يتبعه بنفس المشية يسيرون أربعة أربعة. ذهل الناس وهم يرون الطابور وهو يشغل سطح الحارة من القبو حتى مخرج الميدان. وتوقف الجندى فتوقفوا وهم يتحركون محلك سر. ظلوا يتحركون هكذا حتى لم يجد الناس مكانا إلا لصق الجدران.

وألف الناس الفرحة وأفاقوا من سكرتها، وحل محل ذلك تساؤل ودهشة وقشعريرة خوف. وسأل رجل شيخ الحارة:

\_عم أسفرت المعركة؟

فقال الرجل بضيق وسرعة:

\_ألا ترى ما أمامك يا أعمى . . ؟!

وأصرت الأم على إطلاق تحذيراتها حتى رميت بالجنون. ولم يعد يسمع في الليل إلا وقع الأقدام الثقيلة!

## العشق في الظلام

عندما يغلق باب المقهى لا يبقى ساهرا فوق أرض الحارة إلا الخفير. لتفقد أقفال أبواب الدكاكين، يذهب ويجىء ما بين الميدان وعمر القرافة سائرا فى ظلام دامس متلمسا طريقه بغريزته المكتسبة من العمل ومعلقا بندقيته بمنكبه وبين حين وآخر يطلق نذيره الحلقى الذى يشق الظلمة.

أطلق عليه منذ بدء خدمته: «أبو الهول» بما يرمز له الاسم في الذاكرة الشعبية من الجلال والرهبة، الواقع أنه ذو طول مؤثر وعرض لا يتناسب مع ذلك الطول، أما شاربه فيقف عليه الصقر، وأما رأسه فصغير وقلبه طيب لا يتوافق مع أغراض وظيفته، والحق أنه مضى يهزل وبرق وتتجمع في عينيه سحابة حزن، وتساءلت القلة التي تراه وهو يبدأ عمله الليلي عن السر. وتجرأ أحدهم فقال له:

- لست على ما يرام يا خفير بندق.

فأجاب بغموض قائلا:

ـ هي الدنيا يا معلم.

إنه يعاشر الظلام، ولا يعرف من أهل الحارة إلا الراجعين قبيل الفجر من الحشاشين والسكيرين والخباصين، ولعله لا تصل إلى مسمعيه في صمت الليل إلا الأنات الشاكية، وقيل إنه سيهزل ويهزل حتى تعجز الأعين عن رؤيته.

ولكن الأنات الشاكية لم تكن الأصوات الوحيدة التي تزحم أذنيه. هناك الصوت الذي يتسلل من نافذة بدروم البيت القائم أمام السبيل، أسمعه أنين الحب وأنغامه. كل ليلة عقب عودة النجار من سهرته، يترنح ويدندن ثم يهبط إلى مسكنه، وبعد فترة وجيزة تتسلل الأنغام من منافذ النافذة، كل ما استطاع أن يعرفه أن البدروم مسكن للنجار وامرأته ست بطة، ولكنه لم يرها أبدا. إنها تقضى شئونها في غرفتها. عرفها من صوتها آخر الليل، ولم يكن من أهل الحارة ولكنه عشق الصوت، وهام به هياما حتى نبض في قلبه. وتردد في أنفاسه. يسمعه ليلة بعد أخرى ويتشربه ساعة بعد أخرى ويخلق من ترنيماته وتهوياته صورة جامعة لمحاسن نساء الريف والمدن، يناجيه في سهرته الطويلة ويستغيث به في وحدته، وتجسد له مرات فحاوره ودعاه وقال له لا يعرف الألم الدفين إلا خالقه ولا يغيظه شيء كما يغيظه دندنة النجار وهو عائد مترنحا. وخطر له أنه لو أعياه السطول ليلة فسقط لحمله إلى الداخل ليرى ست بطة. ورن صوته في القبو مرة وهو يغني:

باسمع نغم بالليل عشق الحبايب هدني الحيل.

وأعجبه صدى صوته داخل القبو فأعاد الغناء وفاض به الحنين فتساءل: «وإيش بعد الغناء يا بندق؟».

وجاءه صوت من وراء باب الحصن الأثرى:

\_ ما بعد الغناء إلا العمل..

فارتعد متذكرا ما يقوله أهل الحارة عن سكان القبو. ولكنه تشجع ضاغطا بذراعه على بندقيته وسأل بلهجة ميرى:

\_مين أنت؟ . . كيف دخلت الحصن؟

فأجاب بصوت باسم:

\_ أنا شيطان يا خفير بندق، ولولا الشيطان ما كان الإنسان.

وسرى الصوت في كيانه بقوة فلم يشك في أنه بحضرة شيطان حقيقي. حاول أن يتلو سورة ولكن رأسه أفرغت من محفوظاتها القليلة، وسأله مستسلما:

\_ماذا تريد؟

\_ ماذا تريد أنت؟

\_ ما أريد إلا أداء واجبى.

\_أنت كذاب.

وترامت إليه دندنة النجار وهو راجع فخفق قلبه وقال الصوت من وراء الباب المغلق: \_ أعطني بندقيتك . .

لم يذعن ولم يرفض ولكنه شعر بالبندقية تنزع من حول منكبه. وفجأة دوت طلقة نارية فمزقت مخالبها ستار الليل، نام ثوان فحلم ثم صحا. ولما صحا رأى شفافية الضياء الباكر تهبط في مركبة سماوية ورأى لمة تحيط بجثة يتدفق الدم من فيها وانكبت فوق الجثة امرأة وهي تصرخ وتبكى وتندب أبا العيال.

وندت عنه حركة فاتجهت إليه الأبصار وأكثر من صوت سأل:

\_ من قتل الرجل يا خفير بندق؟

فتراجع حتى استند إلى شرفة السبيل وهو يحدق فيهم.

ـ لا بد أنك رأيت كل شيء . . فمن قتل الرجل؟

فأجاب بذهول:

\_ قتله الشيطان . . !

وكان يرى ست بطة لأول مرة، ولآخر مرة.

## ذاكرة الجيران

فى ليلة وقفة رمضان لعام من الأعوام البعيدة الماضية قامت خناقة مالها إلا النبى بين أسرتى: برغوث وعميرة. وكالمألوف فى تلك الظروف اضطرب استقرار الحارة فأغلقت الدكاكين وصوتت النساء وزاطت الصبية، ووقف إمام الزاوية وهو يصيح بأعلى صوته:

\_ وحدوا الله . . ما هكذا يُستقبل الشهر الفضيل . .

ولكن لم يتمكن أهل الخير من التخليص بين الأسرتين قبل أن يصاب منهما رجلان مهمان هما: محمود برغوث والناصح عميرة. وساءت حالتهما وتدهورت ففارقا الحياة في يومين متعاقبين، وهل رمضان في جو من الوجوم والأسى وقال الناس إن هذا لا يرضى الله ولا خلقه، وإنه يجب وضع حد لتلك العداوة المتوارثة، خاصة بعد أن اندفع تيارها في مجرى جديد لم يعديقنع بالجرحي ولكنه سجل أول ضحيتين له من الموتى. وقالوا إنه على كل صاحب نفوذ أن يتدخل وأن يبذل ما يملك من قوة لإقرار الصلح بين المتخاصمين منذ الزمن السحيق. وبناء على بلاغة إمام الزاوية وضغوط الأهالي قرر شيخ الحارة أن يتحرك. دعا إلى دكانه كبيرى الأسرتين: على برغوث وخليل عميرة. وقدم لهما القهوة وطلب منهما أن يقرءا الفاتحة ويصليا على النبي.

\_ لنطر د الشيطان عن مجلسنا . .

وقلَّب عينيه بين الرجلين ثم قال:

ما بينكما قديم، وضحاياه من الجرحى لا يحصون على المدى الطويل، ولكن بالأمس القريب مات رجلان ولا كل الرجال، والموت يدفع إلى الموت والمسألة لم تعد محتملة والجميع يريدون لها أن تنتهى، فلنحتكم إلى العقل والدين لنصفى الحساب القديم ونبدأ حياة جديدة. . فتوارى كل منهما وراء صمته وعكست الأعين صلابة وضيقا، فقال الشيخ:

لنطرح أسباب الخصام أمامنا، وإن لزمت دية دُفعت أو كانت خطيئة كُفّر عنها. . لا داء بلا علاج . . و لا بد للشر من نهاية . .

ولما آنس منهما رفضا وعنادا راح يصارحهما بأن أسرتيهما صارتا تسلية الماجنين من أهل حارتنا، يضربون بهما المثل فيقولون لبرغوث وعميرة كما يقال عن القط والفأر. يتقبل الكهلان الوقوران منكم فيتبادلان الشتائم، تتراءى المرأتان فيدور الردح والتشليق، أما لقاء الشباب فالعنف والدم. ومن عجب أننى لم أعثر على شخص في حارتنا يعرف لخصومتكما سببا، أكان زواجا أو طلاقا أو صفقة خاسرة أو جريمة؟ الظاهر أن السبب ذاب في مخزن التاريخ. وبقيت العداوة وحدها.

- ولكنكما كبيرا الأسرتين ولا بد أنكما تعرفان السر، فلنطرح السبب بيننا، وإن لزمت دية دفعت، أو كانت خطيئة كفر عنها.

ظل جدار الصمت قائما بينهما وبينه فهدهد غيظه وتساءل:

\_ يا معلم على. . ماذا تريد لترضى؟ وأنت يا معلم خليل . . ماذا تريد لترضى؟ وبإزاء استمرار الصمت هتف: «يا صبر أيوب» . . ثم وجّه خطابه لهما:

- اكشفالي عن سبب الخصام.

ثم بعد فترة يسيرة قال برجاء:

ـ حلَّفتكما بالحسين أن تتكلما .

لكنهما لم ينْبِسا بكلمة، وفي الوقت نفسه قلقت نظرة حيرة في أعينهما فاسترد نبرته الحازمة وقال:

ـ لا بد من الكلام، وإلا دعوت الشرطة والنيابة للتدخل في الشئون التي تعودنا أن نعالجها بأنفسنا.

ولما قرأ الإعياء في وجهيهما فض الاجتماع وهو يتمتم: «لنا عودة».

ومرت بشيخ الحارة فترة بحث وتقص فسأل الكثيرين من أفراد الأسرتين عن سبب

الخصام ولكنه لم يظفر بجواب، بل وضح له أنهم يجهلون السبب تماما، وكما قال لإمام الزاوية فإنهم يذكرون العداوة جيدا ولكنهم لا يعرفون علة لها. وركبه التصميم فقرر أن يزور الدفتر خانة ثم دعا إلى دكانه كبيرى الأسرتين: على برغوث وخليل عميرة. وقال لهما بثقة هذه المرة:

ـ لا أحد يعرف السبب سواكما، وإن كنتما تجهلانه كالآخرين فإني على أتم الاستعداد لكشفه لكما. .

فسأله المعلم على بحدّة:

ـ من أين لك تلك المعرفة؟

فأجاب بهدوء الواثق:

- فتشت عن ذلك في دفاتر شيوخ الحارة المعاصرين للأجداد وقرأت في دفتر أحدهما. . ووقع نزاع فاضح بين برغوث وعميرة . .

عند ذاك صرخ المعلم خليل:

ـ كفى .

فسكت شيخ الحارة قليلاً ثم قال:

لم يكن الأمر فاضحا بهذه الدرجة في الزمن القديم ولكن جرى الزمن وتغيرت القيم فأصبح سبب النزاع مما يوجب الستر، فأجمع المتخاصمون على إغفاله حتى نسى وبقيت الخصومة وحدها تتوارثها الأجيال. وابتسم في وجهيهما ليخفف من وقع حديثه وقال برقة:

- معذرة. . إن هدفي الوحيد هو الكف عن الأذى والعودة إلى حياة الجيران.

#### مــــد

عرف عبدين يومًا بحكايته التي جرت على كل لسان، ورث دكان العطارة الصغيرة عن أبيه، فيسَّرت له رزقًا موفورًا، وعاش مع أمه بعد زواج إخوته في بيتهم القائم أمام الزاوية، وتميز بين شباب الحارة برشاقة القوام ووداعة القسمات، ودماثة الخلق وحسن العلاقات مع المعارف والأصدقاء، أما أول ما اشتهر به من الطبائع وألصقها بعقله وقلبه فهو إيمانه بالعرافين وولعه بزيارة أضرحة الأولياء، ولم يكن يخطو خطوة حتى يستخبر أهل الذكر، ويستعطف القدر، وكان لعبدين جيران، صاروا لطول الجيرة وحسن السيرة وكأنهم من صميم الأهل، وكانت لهم بنت تدعى شمائل ولدت بعد عبدين بعامين،

فعرفها منذ كانا يلعبان في الحارة، أو تجمعهما زفة الفوانيس في رمضان، وعرفت شمائل بإشراق الوجه وحسن التكوين، وجمال الأدب، أتقنت منذ فترة شئون البيت، وما يلزم ربة البيت من ضرورات وكماليات، وحتى الخط كانت تفكه، فتكتب اسمها كما تكتب باسم الله الرحمن الرحيم.

وكان من المتفق عليه والمعروف في الحارة أن شمائل هي عروس عبدين، وأن عبدين هو عريس شمائل، وفضلا عن ذلك فقد ربط الحب بينهما، ومهدت البسمات لمعجزة اليوم الموعود.

ولما اقترب الوقت المناسب تحرك طبع الفتى الدفين، وقال: كيف لا يفوتنى سؤال الشيخ لدى كل حركة عادية أو تافهة ولا أقصده فى مصير حياتى، وأخذ بعضه وذهب إلى شيخه العارف بالله الشنوانى بحجرته بأم الغلام، وطرح سؤاله والآخر يقبض على يده ويشم عرقه، ثم قال له الشيخ: اذهب الآن إلى حارتك وانتظر عند مدخلها، وسلم أمرك لأول بنت تخرج منها، هى التى تحمل لك سعادتك المقسومة لك فى هذه الدنيا، ولن تحظى بخير منها إلا فى الآخرة.

ورجع إلى حارته وهو في غاية من التوقع والتوتر، وكان على شبه يقين من البنت التى سيراها، ولكن أين تذهب شمائل في ساعة الغروب؟ وكان سرحان الأعمى أول من خرج من الحارة، وتلاه غلام يسوق الطوق ويغنى «على باب حارتنا حسن القهوجى»، واشتد قلق عبدين فقال في سره: «سلمت إليك أمرى يا رب العالمين»، وإذا بصوت ينادى «عال الجوافة و وظهرت عربة يد فوقها هرم من الجوافة تدفعها حليمة، ذهل، لم يحول عينيه عنها، وضحكت هي لما رأته وقالت مداعبة: «واقف مثل غفير الدرك»، ومضت نحو الميدان، سار وهو يقول لنفسه: «يا رب لطفك ورحمتك»، أيعني الشيخ حقا حليمة بنت أم حليمة بياعة المخلل وابنة المرحوم أحمد المكارى؟ لا أحد في حارتنا يجهل حليمة، وهي أيضًا تتعامل مع الجميع، ولكنه كما تقول أمها مفاخرة: «رجل بين ليجهل حليمة، وهي أيضًا تتعامل مع الجميع، ولكنه كما تقول أمها مفاخرة: «رجل بين الرجال»، رغم رشاقة عودها وثرائه. وكانت مقبولة الوجه وجذابة أيضًا رغم قوة نظرتها النافذة، وخلا عبدين إلى نفسه ليتفرغ للحيرة، ويذهب مع خياله ويجيء بين شمائل وحليمة، وشكا سره إلى صديقه الذهبي فقال له:

- أى وجه للمقارنة بين شمائل وحليمة! وأنت عرفت شمائل من خلال الجيرة والمعاملة وشهادة المعارف والجيران، أما كلام الأولياء فليس منزلاً من السماء، ولكن إيمان عبدين بقول الولى كان فوق أى مناقشة، وانتشرت رائحة الخبر رويداً رويداً، فأثارت الدهشة والضحك كما بعثت الدموع في أعين كثيرة، وحصل كلام ونزاع وصراع، ولكن عبدين صمد لكل معارضة بقوة إيمان لا يتزعزع، وفي ساعة العصرية، وقبل أن تتحرك حليمة بالعربة ذهب عبدين إلى حجرتها، بربع الزاوى

وطلب يدها من أمها، وأخذ الخيال يتحول إلى حقيقة، وسمع حمودة في إحدى الليالي يقول في الغرزة على مسمع من جميع المساطيل: «المجنونة الجشعة ما أحبت أحداً سواى، ولكن أعمتها صورة دكان العطارة».

وذهبت العروس إلى الحمام لتزيل عن جسدها الممشوق عرق الأعوام وغبار الحارة وفلَّت شعرها المسكون، فتبدت في صورة لامعة وزفت إلى الفتى العطار فأقام معها في شقة أمام السيرجة، ودعا ربه أن يهبه السعادة التي ضحى في سبيلها بقلبه وبكل اعتبار.

وكانت أيامًا صافية، وانغمس عبدين في هواه الجديد ليغطي على أصداء حبه الأول ويدفن هواجسه، وفقدت الحكاية جدتها ودهشتها فلم يعد يتندّر بها أحد، وكان يمارس الحياة ويلاحظها بانتباه حتى لا يفوته سر من أسرار السعادة، ومنذ بدأ المعاشرة شعر بقوتها وصلابتها وبأنه يضعف أمام نظرتها النافذة. والحق أنه توقع أكثر مما كان ولكنه أقنع نفسه بأن السعادة الموعودة ليست هبة بسيطة أو إحساسًا سهلاً يجود بذاته منذ اللحظة الأولى، إنها حياة عميقة ذات سراديب فلينتظر، أما حليمة فلم تنتظر، سرعان ما ضاقت بحياتها في البيت، ولم تعد تخفي ضجرها، ولا تمردها على سجنها، وتحير عبدين أمام ظاهرة غير مألوفة في دنيا النساء. ولكنها قالت له بصراحة وجرأة:

\_ دعني أعمل فقد خلقت لذلك.

وذهل عبدين، وأخرسه الذهول فاستطردت:

\_ لا يهمك كلام الناس، متى سكتوا عنا؟

وكانت تصر وتصمد وكان ينفعل ويتراجع، ولم تكن تهمه الحوادث، باعتبارها مقدمات لسعادة لا مفر منها، ألم يقل الشيخ الشنواني كلمته؟

وشهدت الحارة حليمة وهي تشارك زوجها في دكانه، ورجع الاتصال بينها وبين زبائنها القدامي، في معاملات العطارة، ورجع حمودة أيضًا بين الغمز واللمز، وكثر اللغط والضوضاء حتى سأله صديقه الذهبي:

\_ أتعجبك هذه السعادة؟

ولكن عبدين بدا صامدًا مؤمنا فقال له:

- الصبر طيب والنصر قريب.

ولكن حليمة اختفت فجأة، استولت على ما اعتبرته حقها من النقود المودعة في الدكان واختفت، وبعثت إليه رسولا يعتذر إليه ويطلب الطلاق، كبر كل شيء على عبدين، وقوض الزلزال صبره فبكي، ولما رأى صديقه الذهبي مقبلاً تعانقا بحرارة، وفي أثناء العناق استرد الكثير من روحه الضائعة، وقال لصديقه:

\_سأطلقها في الحال.

فلم يخف صديقه فرحه، ونظر عبدين إليه طويلاً في فترة صمت ثم قال:

\_إنها ستجرب حظها بعيدًا ولكنها ستعود تائبة!

وتنهد ثم قال لصديقه الذاهل:

- كلمة الشيخ الشنواني لا تكذب. .

## على لــوز

شباب البنت سفرجل فترات متعاقبة من الزيجات الباهرة. زفة وقناديل، ورياحين، ومزامير وطبل ورقص، وكمائن للغدر تسيل عندها الدماء وترتطم النبابيت، ثم ليلة زفاف مفعمة بالعربدة، والتأوهات. تكرر ذلك خمس مرات استنفدت شباب سفرجل كله، انحدرت بها إلى طلائع الشيب والكرب، خمس فتوات من عمالقة الحارة، هيأوا لها ـ كل على طريقته \_ حياة عز وجاه وسلطنة. وانتهوا جميعا. كل في موعده. يسقط الرجل قتيلا، أمام فتوة آخر أو حملة من الشرطة أو في السجن، ويُنهب بيته، وتجد سفرجل نفسها شبه عارية وعلى الحديدة، تبحث عن مأوى حتى يهب لنجدتها أحد أهل التقوى والكرم.

وعقب دفن الزوج الخامس زارت جامع الإمام ووقفت أمام ضريحه، وباحت بمكنون قلبها المكلوم: «أعاهد الله أمام ضريحك على ألا أتزوج من فتوة أبدا بعد اليوم». وهمست لنفسها: «أعوذ بالله من الفتونة والعنطزة والدم المسفوك». ولم يكن الضيق بالحياة المضطربة وحده هو ما دفعها إلى ذلك التعهد، ولكنها كانت قد فقدت الشباب والنضارة، وأخذ الشيب يطل من مفرقها وذؤاباتها، فلم يبق لها من جمالها القديم إلا مسحة توارت في استحياء تحت قناع الكدر والهموم، ولم يعد يعدها الغد إلا بالمزيد من الشيخوخة والفقر. فعزمت عزمة صادقة على مواجهة الحياة بإصرار واستسلام معا رافضة أي إحسان أو صدقة. وكان من ضمن ما أتقنته صنع حلوى «على لوز». فعملت على إعداد صينية كبيرة منها كل يوم تسرح بها في الحي في جولة ثم تجلس بقية يومها عند طرف سلم السبيل حيث يجلس عند الطرف الآخر شحاذ الحارة الضرير، واختارت حجرة في بدروم بيت قديم مسكنا لها. هكذا رضيت بحياة غاية في البساطة والقناعة أملا في الاستقرار والطمأنينة.

وبخلاف الجميع ظلت أم شاور الخاطبة تؤمن بأن حظ سفر جل لم يقل كلمته الأخيرة بعد، وتبادلت معها الحديث يومًا فشرَّقت وغرَّبت، ثم إذا بها تسألها:

ـ عندي فتوة من حارة أخرى معروف بحب العتاقي!

فهتفت سفرجل بحدة:

ـ أعو ذ بالله .

وغابت عنها مدة دون أن تقطع منها الأمل. ورجعت لتقول لها:

ـ لن أتركك للتراب، لدى هذه المرة شيء مناسب.

فراحت سفرجل تنادي على «على لوز»، وهي تلحظ أم شاور بحذر حتى أفصحت هذه عما لديها فقالت:

\_شيال الحمول!

فقالت سفرجل بعتاب:

ـ قلت لك أعوذ بالله من الفتوات وسيرتهم!

ـ شيال الحمول أبعد ما يكون عن الفتونة.

وكانت شهرة شيال الحمول قد ذاعت لطاقته الخارقة على تحمل الضرب فاستعمله بعض الفتوات درعا يحمى ظهره من الضربات الغادرة. . وقالت أم شاور مؤكدة ذلك:

ـ لا قدرة له على القتال، أو هو كما وصفوه جسم فيل وقلب عصفور، فهو عز الطلب.

فقالت سفرجل بحزم:

ـ من أجل علاقته بالفتوات والمعارك أقول حد الله بيني وبينه. .

وذهبت أم شاور يائسة تاركة إياها في دوامة من الانفعال، وإذا بصوت يتسلل إليها قائلا:

\_أحسنت. ابعدي عن الشر وغني له. .

فنظرت نحو الشحاذ الضرير بدهشة وهتفت:

ـ تسترق السمع!

واقترب الرجل منها، ومدلها يده بقطعة نقود قائلا:

\_هاتي ما قسم من على لوز .

لم يكن ذلك بأول حوار يدور بينهما ولكنه كان أول حوار ذى معنى. وكان الضرير معلما ثابتا من معالم حياتها. وهو رجل يلفت النظر بعماه وصبره وقوة جسده، وبما ينشده من مقاطع لمدائح نبوية تقربا من المحسنين. ورمقته وهو يمضغ الحلوى باسما فى ارتياح وتمتم:

\_حلوة من يد جميلة . .

فقالت سفرجل ساخرة:

\_شهادة زور.

\_ بل إنني أرى بأذني .

فسألته دون مناسبة ظاهرة:

\_ ولماذا تشحذ وأنت رجل قوى؟

فقال محتجا:

- أشحذ! . . أعوذ بالله . . ما أنا إلا مطرب يسترزق بإنشاد المدائح النبوية والإلهية . وتنحنح ثم أنشد بصوته الجهير :

شربنا الحب كاسا بعد كاس في ما رويت في ما نفد الشراب وما رويت

فضحكت من قلبها أول ضحكة صافية منذ عهد بعيد. واهتمت بمراقبته في الأيام التالية فأدهشها أن تلاحظ أن دخله يفوق دخلها أضعافا مضاعفة، ولم تشك في أنه يكنز النقود حول بطنه فيما ظنته كرشا كبيرة. وأصبحا يتبادلان التحيات والكلام ويتعلل بشراء «على لوز» ليبث في الاتصال مودة وحرارة.. حتى تشجعت يوما وقالت بإغراء:

ـ غير عملك . . هذا أفضل .

ولكنه دافع عن عمله بحماس كالعادة فقالت:

ـ فتح دكان للحلوي أفضل.

فتفكر قليلا ثم تساءل بمكر:

ـ ألا يحتاج ذلك إلى شريك؟

فقالت ضاحكة:

ـ لدىّ شريك جاهز، فاعزم وتوكل على الله.

#### قەــــــقە

وذات يوم فتحت البوابة فند عنها صرير هائل ونفض الغبار عن أركان الدار ونوافذها وأبوابها .

وحمل إلى الخارج نفايات الحديقة والأعشاب والغصون الجافة. وذهل الناس ومضوا نحو الدار من البيوت والدكاكين، يشاهدون الخدم العاملين ويتساءلون. ألفنا على مدى

العمر منظر حارتنا وفي الوسط منها تقوم دار مغلقة نشير إليها عند اللزوم فنقول دار قمر دون أن نفقه للاسم أي معنى، كما نقول أم الغلام وأرض المماليك. ها هي الدار تعد من جديد للحياة، وها هم الخدم يذهبون ويجيئون، وها هو الحنطور يقدم وئيدا حاملا امرأة عجوزا منقبة، وأحاط الناس بالحنطور وارتفع صياح الغلمان، ولما ظهرت العجوز مستندة إلى خادمتين تطايرت كلمات مستهزئة فغضبت المرأة ونظرت نحو الهازئين وصاحت بصوت خلخلته الشيخوخة:

\_يا غجر . . أنا قمر . .

عند ذاك اختفت الأسطورة ورجع التاريخ إلى مجراه، وراح نفر من الباقين من الزمان الأول يروون ما احتفظت به الذاكرة من الحوادث الماضية وينتشلونها من بحيرة النسيان. كانت دار الحاج قمر أفخم دار في حارتنا، ولكنها تطالع الأعين بسور عال حجري تلوح من فوقه رءوس نخيل. وكان الحاج قمر أغنى أغنياء الحارة، وملك تجار المسابح والعصى والنشوق المفتخر، واشتهر الحاج بحب زوجته ورعايتها، وهذه بدورها أنجبت له أجمل طفلة في الوجود أسماها باسمه «قمر»، ولم ينجب غيرها لمرض أصابه فازداد تعلقه بالصغيرة الجميلة، وكانت الطفلة ترى وهي تلعب أمام الدار وهي مستقلة الدوكار مع أبيها، وكان لون بشرتها الأبيض الصافي وسواد عينيها وشعرها من أفتن مفاتنها، وظلت بهجة الأعين وزاد الخيال حتى سرى إليها دفء الأنوثة فحجزها أبوها خلف السور العالى وتوارى نورها عن الأبصار. ويذهب الناس ويجيئون أمام البوابة القائمة تحت التمساح المحنط وهم يحنون شوقا إلى الوجه الصبيح، ويتخيلون صاحبته وهي تنضج، وتستوى على عرش الجمال والأبهة. وتأملت أم حسين الخاطبة الحال ولخصت الموقف في جملة قائلة: «عشاقها بالمئات أما خطابها الصالحون فواحد أو اثنان»، وحصل كلام من أكبر تاجر ليمون مزكيا ابنه زين للزواج من قمر ، فلم يرفض الحاج قمر العرض ولكنه أجل إعلانه حتى تبلغ قمر الثامنة عشرة من عمرها السعيد. وعرف زين بالعريس الموعود، ولم يستطع أحد من عشاقها ذوى الدخل المحدود أن يقلل من شأنه فسلموا للمقادير. لكن ظهر في الحارة في ذلك الوقت شاب غريب لفت الأنظار بقامته المتينة وجلبابه الفضفاض ولاسته المزركشة وعصاه الغليظة. . لم تربكه الغربة فشق طريقه بثبات إلى المقهى، وجلس إلى مائدة كأنما يجلس في داره، ولما رأى تطلع الأعين إليه متسائلة قال بهدوء:

\_محسوبكم عنتر ابن المعلم كفتة. .

وسرى اسم أبيه في الأعصاب مثل قشعريرة الحمى، هو رجل من أطراف الحي ذو سطوة قادرة وسمعة سيئة. وتساءل الناس عما جاء به، وظهر أنه كان ينتظر عودة الحاج قمر إلى داره، فلما عاد نهض من مجلسه وسار نحو الدار في ثبات للقائه. لم يعرف أحد ما دار بين عنتر وقمر ولكنهم خمنوا السبب.

وانتشر القلق بين أهل الحارة مثل وجع الأسنان. هل طلب عنتر قمر؟.. هل تنتقل قمر من دار العز إلى بؤرة الفساد والشر؟ وقلق أيضا شيخ الحارة المسئول عن أمن الحارة وراحة أهلها. وقابل الحاج قمر وسأله عما يجرى فقال الحاج:

\_طلب عنتر القرب منى فأجبته بوضوح أن فاتحتها مقروءة وأنى لا أرجع عن كلمة أعطيتها . وبقدر ما ارتاح شيخ الحارة تضاعف قلقه . وقرأ الحاج ذلك في وجهه فقال:

\_ إنى أعرف أنى رفضت ابن كفتة ولكنى قدها. .

ومرت حارتنا بفترة من التوجس والقلق، وكل إنسان أدرك أن زفة العروس ستشهد معركة دامية. ولكن من ذا يقف أمام كفتة ورجاله؟

وأجاب الحاج قمر إجابة ملموسة: أؤجر فتى من فتيان أرض المماليك عرف بشدة البأس.

فجاء لحراسة الدار هو وعدد من عصابته. وأيقن أهل حارتنا أنهم سيشهدون معركة حامية بين كفتة وعرجون، وتمنوا النصر لعرجون إكرامًا لحارتهم وحبا في الجميلة التي علمتهم الحب.

وأعلن الحاج عن يوم الفرح ومهدله بالمقرئين يتلون القرآن الكريم والمدائح النبوية . وكثرت الحركة وعم النشاط واقترب يوم الهنا والدم . ولكن النشاط باخ وهمد وفترت الهمة .

وهمس إمام الزاوية في أذن شيخ الحارة «في الجو غيم».

اختفى صنف العمال، وسكتت التلاوة، واختفى الحراس الجدد وفى مقدمتهم عرجون، والحاج قمر لم يعديرى، وخلا مقعده فى الوكالة. وإذا بصيوان ينبئ عن موت ربة البيت. ولم يظهر الحاج لا فى الجنازة ولا فى المأتم وذاع أنه مريض لا يغادر الفراش.

ولم يمض أسبوع حتى لحق الرجل بزوجته .

أهو المرض الذي دهم الأسرة وفرحها؟

وكيف تواجه الجميلة قمر الحياة بمفردها؟

ـ ولكن الدار أغلقت، وتركت مهجورة خالية لا يخدمها أحد.

ثم عرفت الحكاية دون أن يعرف مصدرها. عرفت الحارة حقيقة مأساتها وهي أن الجميلة المعبودة اختفت في نفس اليوم الذي اختفى فيه عرجون الذي جيء به لحراستها ليلة زفافها.

واجتاح الحارة غضب وحزن وقنوط لم تشعر بمثله من قبل، قالوا محال أن تكون أحبته أو هربت معه مختارة، لعله خطفها، أو لعله عمل لها السحر والشبشبة.

وشعرنا مع الغضب والحزن والقنوط بالعار، وراحت نخبة من عشاقها تبحث عنها وتتابع أخبارها وتفكر في إنقاذها ما وجدوا الحيلة إلى ذلك. وعرف أن عرجون استخلص لها حقها في الميراث بالمحكمة وأنه استولى عليه، وأنه أساء معاملتها، وجرح مشاعرها بالجنايات التي احترف ارتكابها. وقيل إن بعض عشاقها من أهل حارتها حاولوا الهروب بها ولكنهم لم يوفقوا ولم يسمع عنهم بعد ذلك.

ودخل الزمن فى المأساة كما يدخل فى كل شىء فمضت حرارتها فى الانخفاض التدريجى، حتى اعتاد الناس اختفاءها وألفوا تعاسة مصيرها. وأخذت تنسى ويكبر عشاقها ويموتون حتى جاء جيل لا يكاد يعرف عنها شيئا. جيل يعيش أمام دارها المغلقة دون أن تثير فيه أى عاطفة أو تدعوه إلى أى تأمل. . وأصبح مثوى الجميلة أثرا ميتا يدعونه «دار قمر» كأنها كلمة واحدة خالية من أى معنى .

وذات يوم دبت الحياة في الدار وما حولها. فتحت البوابة. ونفض الغبار عن أركان الدار ونوافذها، وظهرت أرض حديقتها من الأعشاب والغصون الجافة والنفايات، وأقبل الناس من البيوت والدكاكين يتساءلون. وأفعمت أعين القلة المخضرمة بالحنين. وأقبل الحنطور يتهادى حتى وقف أمام الدار. وفي بطء شديد غادرته عجوز منقبة معتمدة على منكبي امرأتين. أحدقت بها الأبصار بين صمت وهمهمة. وارتفعت أصوات الغلمان في سخرية واستهانة. وبدا أن المرأة غضبت فنظرت نحو مصدر السخرية وصاحت بصوت خلخلته الشيخوخة:

\_يا غجر . . أنا قمر . . !

## الزفة الميرى

حارتنا في شبه عزلة ، ويندر أن يمر بها غريب ، وأهلها يعرف بعضهم البعض كأنهم أسرة واحدة فإذا وفد عليهم غريب بسبب طارئ كان وفوده علامة من علامات الزمن تؤرخ بها الأحداث ، من أولئك شيخ معمَّم اخترق الحارة حال عودته من زيارة المقابر عادلا عن الطريق العام ، وفسر ذلك بما تلاه من حوادث عندما أصهر إلى أسرة «شلبية» ومنهم آخر أفندى طرق الحارة كالغائب وجلس في المقهى ليشرب العديد من فناجين القهوة ، وقيل إنه ضل سبيله ، والثالث خواجا جاء ليلتقط بعض الصور الفوتو غرافية محاولا التقرب منا بلغة ركيكة مفككة فلم يتم أى تفهم مفيد .

وددنا أن تسير بنا الأمور بعيدا عن أى كدر أو قلق، ولكن في يوم من الأيام التي تضاربت الأقوال في تحديده أقبلت علينا جماعة من الأغراب تتقدم في خطوات ثابتة ثم توقفت في منتصف الحارة لتتبادل كلمات خافتة. وكانوا تشكيلة غريبة متنافرة. منهم نفر من الأفندية، وشيخان معممان، وفيهم أيضا خواجا يغطى رأسه بقبعة عالية. توقف كل إنسان عن عمله لينظر، وامتلأت النوافذ بالضفائر، وخرج شيخ الحارة من مكتبه ومد إليهم بصره في توجس وحذر، وتحركت الجماعة ذهابا وإيابا ما بين مدخل الحارة المفتوح على الميدان ومخرجها المفضى إلى طريق المقابر، وجعلنا نتابعهم ونتوقع ما ليس في الحسبان، واتجهت الأبصار إلى شيخ الحارة فأشار إلينا بالصمت والصبر، أما الجماعة فواصلت مهمتها بفحص الجدران، والسبيل والكُتّاب وحوض مياه الدواب وكشك الحنفية والقبو.. واهتموا بالأرض المبلطة بالأحجار اهتماما خاصا، ثم رجعوا إلى وقفتهم في الوسط يتناجون. وارتفعت الهمهمة حتى شعر شيخ الحارة بالحرج، فاقترب منهم في حذر رافعا يده بالتحية، غير أن أحدهم قال له بلهجة آمرة قبل أن يفتح فاه:

\_انتظر في مكتبك.

فرجع الرجل إلى موقفه الأول منطوى القسمات من الخجل والإحراج، واستمرت الجماعة في المناجاة، وكانوا يشيرون إلى جهات مختلفة أحيانا، كما ندت عن أحدهم ضحكة ثم يتحركون نحو مخرج الحارة، وعبروه إلى المر الموصل للقرافة واختفوا عن الأنظار، وضجت الحارة بالأصوات وعبر كل عما جال بخاطره:

- \_من يكونون؟
- الله أعلم ولكنهم من الحكومة على أي حال.
  - \_ ولماذا صبحونا بوجوههم العكرة؟
    - \_ ستخبرنا الأيام فلا تتعجل.
  - \_ رئيسهم الأفندي الذي يتقدمهم .
  - \_وربما كان الخواجا رغم أنه يسير في الذيل.

وتراوحت التوقعات بين التفاؤل والتشاؤم، وأطلقنا على الجماعة فى أحاديثنا اسم «الزفة الميرى» وقبل أن يفتر الحديث عنا أخبرنا شيخ الحارة أن وزارة الأوقاف قررت تجديد السبيل وإعادة تشغيله، وفسرنا ذلك بأنه أول ثمرة لزيارة الزفة الميرى، وسرعان ما جاء العمال والمهندس ومندوب الوزارة وبدأ العمل، وارتفعت موجة التفاؤل، قلنا إنه ليس من المعقول أن تزورنا زفة طويلة عريضة من أجل تجديد السبيل وحده، وسوف تكشف الأيام عن أعمال أجل، وإذا بشيخ الحارة يبشرنا بأن الحكومة ستقيم سقفا جديدا للكتّاب، مكان السقف الذي أودت به العاصفة في الشتاء الأسبق، وقلنا يا لها من زفة

ميرى مباركة! وإن زمن الخيرات هل ملوحا بألويته، وبنفس الهمة رمم حوض مياه الدواب، كما قيل إن مفاوضات تجرى لتحويل بيت إلى مستوصف، عظيم. عظيم. . وكثرت المشاجرات، أيتها الزفة. . حقا لقد فقدت الحارة هدوءها، فعمّها الضجيج، وكثرت المشاجرات، وامتلأت الأركان بالنفايات، وجاء أهل المزاج فأعدوا تحت القبو غرزة، وبوظة للعمال والشباب. وتسللت إليها رموز الدعارة وفاحت الرائحة، فانزعج الناس ودعوا شيخ الحارة لتطهير الحارة مما دهمها على غير توقع، وبسبب ما، لم ينجح الشيخ في مهمته وقال كالمعتذر:

ـ الضرورات تبيح المحظورات.

وقال إمام الزاوية:

\_الخير والشر متلازمان كالنهار والليل، ولا خوف على مؤمن.

وانتشر قول بلا أي دليل وهو أن أحد أعضاء الزفة وراء مجمع الفساد تحت القبو.

وثارت اتهامات كثيرة، وأرجعوا كل شيء إلى الزفة الميرى، وغشى الحزن القلوب.

واشتد الشتاء وقسا أكثر من أى عام مضى، وتهكم كثيرون فقالوا: إنه شتاء الزفة الميرى، وإنه يجب أن يحمل طابعها المشئوم، وتوارت الشمس وراء ركام السحب، وهب هواء مزمجر فعصف بكل شىء فانقلبت عربة اليد وطار ما عليها من الفاكهة والخضراوات وانهمرت الأمطار كالفيضان واستمرت بلا هوادة فأغلقت الدكاكين وهرب الناس من بيوتهم، وانفضت تلك الغضبة الكونية ففتكت بما فوق الأسطح من طير وحيوان وكراكيب، وانهار السبيل وتهدم كشك الحنفية وسقط سقف الكُتّاب، وصاح إمام الزاوية من وراء بابها المغلق: «قامت القيامة ولله الأمر!».

ويقول الرواة: إن العاصفة والأمطار استمرت النهار والليل، ولم تسكن ثورة الكون، إلا صباح اليوم التالي.

وراح شيخ الحارة يتفقد الأحوال متوقعا في كل خطوة شيئا، وعندما اطلع على الممر المفضى إلى المقابر وجده غارقا في الماء ورأى فوق سطحه بعض الجثث والهياكل العظمية تنحدر بها المياه نحو الحارة.

ورجع الرجل وهو يصرخ بأعلى صوته: كفاكم حديثًا عن الحظ والقدر والزفة الميرى، وهبّوا إلى العمل، وإلا اجتاحت الأموات بيوتكم!

## ليلة الزفاف

طلعت الأردوازي من الأوائل السابقين إلى ارتداء بدلة الأفندية في عـمـارتنا وليلة زفافه تذكر في الليالي بفضل المنيلاوي الذي أحياها حتى مطلع الفجر.

وجاءوه برجل مبارك ليقرأ طالعه فنظر في مفرق شعره وتابع خطوط كفه وقال: «من يد واحدة يسيل العسل والسم».

واكتأب العريس مما سمع فطالبه بالمزيد من الإيضاح ولكن الرجل لم ينبس. ونظر العريس في وجوه الحاضرين وسأل:

\_ ما رأيكم في نبوءات قراء الطالع؟

فقال صاحب حكيم:

ـ كذب المنجمون ولو صدفوا. .

وأسلم الشاب جسده إلى موجة الفرح العالية فغمرته وغسلت ما علق به من كدر رشك .

ولما تجلت نظرة الكراهية السامة بعد ذلك بأعوام طوال، ثم وقعت الواقعة تذكر أناس من جديد نبوءة قارئ الطالع. وثار العجب مرة أخرى وأقبلت الحيرة. لكن ما وقع كان قد وقع.

#### السعـــــادة

- \_ لماذا قتلته؟
- ـ لم أقصد قتله، ضربته بعصاي على رأسه.
  - \_ كانت الضربة شديدة فقتلته. .
    - \_قتله أجله .
- \_ ولكن بضربة عصاك الشديدة . . والغريب أن الشهود أجمعوا على أنه لم يقع بينكما ما يدعو إلى أي خصام .
  - ـ لم يقع بيننا شيء، كنا نجلس بركننا المختار في المقهى لنتسامر كالعادة.

- ـ وفجأة ضربته بلا سبب.
- ـ ذلك في الظاهر . أما الحقيقة فهي أنني ضربته احتجاجا على سعادته . .
  - \_سعادته؟!
- ـ لم أنس بعد وجهه المستدير الممتلئ وعينيه الباسمتين وصحته الصارخة والسرور الدائم الذي يطفر من خديه المتوردين.
  - وعض على شفته لحظة ثم واصل حديثه:
- ـ لم ير في الدنيا إلا ما يسرُّ، ولا يكف عن الضحك، ويحول بمهارة واستهانة المآسى إلى مهازل، حتى مأساة الموظف المسكين الذي قذف من النافذة هربًا من مصروف البيت. .

وسكت لحظة أخرى ثم قال:

ـ طالما استفزتني سعادته فكان لابد أن أسوى حسابي معها.

## نذير من بعيد

و «حسبو» الذى أنذرنا بخطر لم يقع لنا فى حسبان. كان يبيع الروائح العطرية برزق محدود، أما ثروته من قلوب الناس فلا حدود لها، وأبرز سجاياه كانت الصدق والوفاء. وعرف أنه فى أوقات فراغه يداعب الغناء ويعشق السمر ولا تحلو له الجوزة إلا فيما وراء المقابر.

وعاد يوما من سهرته صباحا شاحب الوجه شارد اللب، وفي وسط الأصدقاء بالمقهى حكى كيف نودى وهو راجع في الظلام، وكيف وجد نفسه بين أشباح غاضبة، عرف في سياق حديثها أنها هياكل أموات أهل الحارة السابقين، وأنهم لا يوافقون على ما يرتكب في حارتهم من فعال منكرة، وطالبوه بأن يكون نذيرهم إلى أهل حارته بأنه إذا لم ترشد أمورهم وتستقم فسوف تزحف عليهم جيوش الهياكل العظمية لتطهر الحارة من الانحراف والمنحر فين.

وضحك البعض. وانخرط البعض في المزاح، غير أنهم وجموا حيال حزنه الشديد ونظراته الدامعة المنكسرة:

- \_أأنت جاديا حسبو؟!
- \_ما عرفناك كاذبًا قط.
- \_لكن ما تقول هو المستحيل بعينه.

فقال بصوت متهدج:

\_ جلت قدرته. . يقول للشيء: كن فيكون.

ومن عجب أن بقى أثر من حديث حسبو فى نفوس كثيرة. ردد قوم ما يقال عن سنن الله التى لا تبديل لها، وانحاز آخرون إلى مقولة قدرته التى لا تعرف الحدود وخاض فى ذلك العقلاء والعامة والسفهاء أيضًا حتى كادت تنشب فتنة. واضطر شيخ الحارة أن يتدخل فصاح فيهم يوم السوق.

ـ ما لكم ولهذه المسائل العويصة! هل فرغتم من همومكم اليومية!

واستعان بإمام الزاوية ولكن الجدل تواصل واستفحل، وتبودلت شتائم وحصل شتباك بالأيدي.

وفى أثناء ذلك كانوا يشيرون إلى نذير الأموات وكأنه حقيقة لا شك فيها. ودون أن يقلل ذلك من الانحرافات التي ترتكب كل يوم وكأنه لا علاقة بين الاثنين.

أما حسبو فقد انسحب من حياة حارته، وانجذب بكل قواه نحو عالم الغيب، وتقطعت العلائق بينه وبين الناس والأشياء فانتهى إلى الجلباب الأبيض والعمامة الخضراء والكلمات المبهمة. وكان يقضى أكثر وقته عند طرف القبور متطلعًا إلى الخلاء منتظرًا ما يجيء به الوقت.

## الأرض

فى ساعة هدوء وخمول وطمأنينة انفجر الرعب من الأعماق، واجتاح القلوب وغدر بالآمال فلم يبق إلا المجهول ومادت الأرض ورقصت رقصة الموت فدعا كل لسان بريق جاف أن ينتهى ذلك الزلزال.

وانتهى الزلزال بعد ثلاثين ثانية من الزمن وألف عام من العذاب. وتطلع شيخ الحارة فيمن حوله فرأى الحارة تموج بأهلها من النساء والرجال والصغار ومسحة الرعب لم تنحسر عن وجوههم بعد. واختلطت الأصوات أيما اختلاط. ضحك وبكاء وصراخ. الكل يتكلم ولا أحد يسمع أما الغبار فلم تنقشع سحبه بعد. ومسح شيخ الحارة عينيه بمنديله الكبير المقلم وصاح:

ـ وحدوا الله. . في يومنا هذا يمتحن الله عباده .

واستبقت إليه الأصوات من كل جانب:

\_أهلى تحت الأنقاض . . إلى برجال الإنقاذ . .

ـ لدى جرحى ونريد الإسعاف.

\_ جثث . . هذه جثث ويجب أن تدفن .

\_أصبحنا ولا مأوى لنا. .

فصاح شيخ الحارة:

- أبلغت السلطة وطلبت اللازم. لابد من الصبر لأن الطلبات كثيرة. . تعاونوا ما أمكنكم وليكن اعتمادكم على الله وعلى أنفسكم حتى يجيء الفرج.

وقامت ضجة عند الزاوية المطلة على الميدان. وصوت صرخ:

\_ فضيحة يا شيخ الحارة. .

وشيخ الحارة ذهب صوب الصوت فوجد نفسه أمام عمارة الزنفلى التى سقط نصفها الأمامى تاركا نصفها الداخلى أمام الناظرين. وفي الدور الثالث لم تستطع ست سوسن أن تجد مكانا تخفى فيه جسدها العارى وبالتالى لم تستطع أن تخفى الرجل العارى معها الذى عرض ظهره للأعين ودفن وجهه في الجدار، رغم ذلك عرفوه وأكثر من صوت هتف:

- المعلم طلبة.

\_ أهلك قادمون ليشهدوا بأعينهم فضيحتك.

- الزلزال عقاب وعبرة.

وتساءل شيخ الحارة مغيظًا محنقًا:

- أكانت تنقصني هذه الجريمة في هذا اليوم الأغبر!

وإذا بإمام الزاوية يحمل طفلة باكية في السادسة أو دون ذلك فقال لشيخ الحارة:

\_ المسكينة فقدت أسرتها وعلينا أن نجد من يتبناها، وتنهد شيخ الحارة وغمغم:

ـ في غمضة عين ليس إلا . . سبحان الله العظيم .

# أم الذهب

ضبط شیخ الحارة بنفسه یونس القفا وهو یغوی رجلا حال خروجه من الزاویة لقضاء سهرة هوی. وقال له شیخ الحارة غاضبًا:

ـ جريمتك مضاعفة، فأنت تقود إلى الفساد، ولا تكتفى بذلك بل تختار ضحاياك من أهل الصلاة والتقوى . . فقال الرجل بخوف وقهر :

- ـ فعلت ما أمرت به .
- \_ أجبني فورًا عند من تشتغل؟
- \_عند ست ربيبة المشهورة بأم الذهب.

كان بيتها خارج القبو عند حافة القرافة. وكانت جميلة وافية المعالم. . ولأنها تُرى في الطريق بوجه وفي البيت بوجه وفي النهار بوجه وفي الليل بوجه فلم يستطع أحد الجزم بعمرها.

وراقب شيخ الحارة بيتها حتى كبسه في الوقت المناسب. سقطت المرأة بعد حمل سرى طويل. وقال شيخ الحارة لأم الذهب.

\_ إنى أفهم كل صغيرة وكبيرة في عملك ولكن يحيرني أمر واحد، كيف وجهت خادمك أخيرًا لاصطياد المترددين على الزاوية؟

فقالت المرأة بجدية:

\_ عانيت من الآخرين القهر والنهب والعربدة فقلت أجرب الناس الطيبين . ولم يتمالك شيخ الحارة نفسه من الضحك ولكن المرأة لم تضحك .

## تحت العمامة عريس

عائلة الشيخ توكل هى أعجب عائلة فى حارتنا. بها قارئ قرآن ضرير مجدور الوجه يلفت الأنظار بقصر قامته وضخامة رأسه. وربَّتها سيدة أقرب إلى البدانة تسىء للناظرين بتشوه قسماتها فهى تحجب وجهها حتى فى بيتها، أما الذرية فتتكون من شابين وسيمين وبنت كالقمر فى تمامه تسحر اللب والخاطر، وكل من يرى الأسرة لأول مرة يتساءل كيف حدث هذا؟ كيف تنبثق الأزهار من غياهب البوص؟!

يقول الرواة إن منيرة كانت حديث الحارة وفتنتها. الأب كان حلوانيًا بسيطًا من سكان الربع وكان يقول: «جمال منيرة لا مثيل له فلنسأل الله السلامة» ولكن الكثيرين تنبأوا بالمتاعب، وكل واحد تكلم، وكان الشيخ توكل من السامعين، وكان له رأيه أيضًا فقال يومًا:

- \_ هذه مسألة لا يحلها إلا شيخ الحارة.
  - فقال له أحد الجالسين في المقهى:
- \_إنه امتحان خلقه الخالق يمتحن به عباده . .

كانوا يتحدثون عن جمالها وحلو أوصافها وسعادة من يفوز بها. ويشتد النقاش ويحتدم وينذر بالخطر. أما معانيه وأخيلته فتستقر في قلب الشيخ توكل فيتذوقها في هدوء رجل قضى عليه بأن يبقى خارج حلبة السباق. ومن كثرة ما سمع خاطب نفسه متأثرًا قائلاً: «لا عزاء يا توكل. . ما أنت إلا عاشق صمت» وراح يتلو في سره سورة يوسف.

وكان يختم تلاوته بالزاوية عندما سمع شيخ الحارة يقول للإمام:

\_ أكان ينقصني الغرام لأحمله مع بقية الواجبات؟

فقال له الإمام:

\_استدع عم حسنين أباها وشجعه على أن يزوجها في الحال.

\_المشكلة أن جميع شباب الحارة لها خاطبون!

فصاح الإمام غاضبا:

ـ لا يصح أن يزعزع لعب العيال أمن الحارة. .

وخاطب الشيخ توكل نفسه قائلاً: «ما أنت إلا عاشق مهجور ملقى في الخارج». وفي تلك اللحظة من الزمان الحزين ألقى ماء النار على الوجه الجميل في العتمة وصاحبته خارجة من بيت أبيها ذاهبة إلى بيت الجيران. .

وخفق للمأساة كل قلب وانصبت اللعنات على الجاني المجهول الجبان. .

وغاب وجه القمر تحت غيم لا يريم ولا ينقشع. ولكنه ظل هو بكل بهائه وفي قلب الشيخ توكل، وغمغم مسحوراً «هكذا تجيء الملائكة بالمعجزات». وقبل أن يتمادى الحزن في بيت عم حسنين ويفعل فعله ذهب إليه الشيخ توكل مهتديا بعصا وضغط على يده بحنان وقال:

ـ جئتك يا عم حسنين طالبًا القرب.

# القلوب الطائرة

اعتلى منبر الزاوية رجل غريب. . وقبل أن ينال موافقة الإمام على إلقائه الخطبة هتف بصوت جهير: «أيها الناس. . بسم الله الرحمن الرحيم».

وانطلق يهدر بخطبة لم يسمع الناس مثلها من قبل. لا لأنها أبلغ الخطب، ولا لأنها أحكم الخطب، ولكنها كانت أعظم الخطب إثارة وتهييجا، وصمت المصلون ليتطلعوا

صامتين وملأوا قلوبهم بكلماته النارية \_ أو قل إنها امتلأت تلقائيًا وبغير إرادة \_ وذهل الإمام مع الذاهلين وهمس لنفسه:

«أتوقع عواقب لم تكن في الحسبان» ولم يتنبه شيخ الحارة لخطورة الحدث إلا حين ترامت إليه تعليقات الناس، فلما أرسل بصره نحو المنبر ليرى الرجل الذي هيج تلك الزوبعة لم يجدله أثراً.

وسأل شيخ الحارة الإمام:

- \_أتعرف الرجل؟
  - \_ أىدا .
- \_ كيف سمحت له بالخطابة؟
- \_ كما يتفق لبعض الناس فلم أتوقع ما كان يخفى.
  - \_وأين ذهب؟
  - \_اختفى كأن الأرض ابتلعته..

على أن الحارة لم تعرف الراحة منذ خاطبها ذلك الصوت. تحمس له أناس، واتهمه كثيرون وثار الجدل، وانقلب في أحيان كثيرة إلى مشاجرات وسالت فيها الدماء. كل ذلك دون أن يظهر للرجل أثر. ولم يشهد واحد ممن سمعوه أو رأوه أنه من أهل الحارة، أو سبق أن رئى في ربوعها أو مقهاها، حتى قالت امرأة هالها الشجار والدم:

\_إنه عفريت جاء ليعبث بنا ثم رجع إلى مخبئه . .

وحاول الإمام أن يدعو الناس للكف عن الجدل والخناق، وحاول شيخ الحارة، ولكن الجدل كان يزداد والخناق يتضاعف.

وكثرت الأقاويل بلا دليل، قائل يقول: «كنت راجعا إلى بيتى عند منتصف الليل حين ظهر لى وقال لى. وآخر يقول. وهكذا. . حتى دخلت الأقاويل فى الأساطير والخرافات وازداد الأمر شدة وارتعب الإمام إذ تصور نفسه يسأل فى وزارة الأوقاف.

وارتعب شيخ الحارة إذ خاف يوم يسأل في الداخلية. ولم يبق من الواقعة الأصلية إلا صورة باهتة تروى عادة في صور مختلفة، كذلك محيت الخطبة المثيرة أو كادت، ولكن الخصام استمر واشتد وأنذر بعواقب لا تسر أحدًا.

ولم تخف حيرة الحائرين إلا حين وقف أحد المجاذيب على سلم السبيل في يوم السوق وقال من خلال ريقه السائل: سيجيء الفرج بلا دليل، كما جاء الهرج بلا نذير.

### زغــــرودة

دقت طبول الزفاف وطارت زغرودة إلى السماء. قال زهران بأسى: إنه زفاف ياسمين ومهران. ونظر إلى صديقه مهران بين الورود والأصحاب وقال بدهشة: وها هو العريس يتبختر والحظ يبتسم والدنيا حظوظ.

وقالت له أم إسماعيل:

ـ لا تحزن على ما فاتك ، الغيب ملىء بالحسان .

ولكن هذه المرأة لا تعرف كل شيء، لا تعرف أننى ومهران بدأنا العمل في يوم واحد بوكالة القللي. وأحببنا ياسمين حب الجار للجارة في عام واحد. وراح هو يدّخر الفائض من مرتبه، أما أنا فظننت أن أى ادخار لن يكفى ثمنا لمهرها فرُحت ألهو وأقتنى دواوين العشاق. حتى انتبهت ذات يوم على خبر يجرى ما بين القبو والميدان معلنا خطبة ياسمين ومهران.

\_يا أم إسماعيل، خسرتها لأنني عرفت قيمتها الحقيقية. .

فضحكت المرأة لتهون عليه وقالت:

\_أو لأنك لم تعرف قيمتها، وسوف آتيك بأحسن منها.

### الشحــاذة

وكعادتها سألت نفسها: ما الحل يا أمونة؟

وجالت في عوالم خبرتها المحدودة ثم قررت أن تعمل شحاذة. ولم تخف قرارها عن ابنتها الوحيدة. وفزعت الشابة ولكنها لم تجدما تقوله. فالمشكلة هي مشكلة أطفالها الأربعة الذين مات أبوهم قبل الأوان تاركًا الزوجة والأبناء للضياع. وقالت الزوجة بأسى شديد: «كان أبوهم موظفًا وكان يرجو أن يسير أبناؤه في طريقه، لا كما يسير أبناء الشوارع» فقالت أمونة الجدة بإصرار لا يناسب عمرها المتقدم: «سيسير الأولاد في الطريق المرجو» واتخذت قرارها.

وكلما جاء الليل التفت في جلباب أسود ومضت إلى الأطراف البعيدة من الحي. تسدل النقاب على وجهها النحيل الجاف وتمديدها.

وخطب تاجر ميسور الأرملة الشابة فشجعتها أمها على الموافقة قائلة:

«مازلت شابة ولابدلك من رجل» وذهبت الأم مع زوجها وبقيت الجدة ترعى وتربى وتشحذ فتجمع رزقا وفيرا.

لكسن الوقائع لا تتوافق دائمًا مع الرغائب. انكشف السر في أحد الموالد وحمله غواة الأذى إلى كل مكان. وتداوله ناس كفضيحة ما بعدها فضيحة وعبث به آخرون فجرى مجرى المزاح والمجون.

ولم يحتمل بيت أم الأولاد الخبر فسرعان ما طلقها زوجها، فرجعت إلى أمها مقهورة باكية حتى صاحت بها أمها: «لاحيلة لك إلا البكاء، وهل فعلت ما فعلت إلاَّ دفاعا عن أولادك؟!».

وجالت العجوز في عوالم خبرتها المحدودة ثم قررت الهجرة إلى مكان لا يعرفهم فيه أحد لتكمل فيه رسالتها.

## القانـــون

غادر حافظ السيد السجن بعد تأبيدة التهمت من عمره ربع قرن بلغت به الخامسة والأربعين. رجع إلى الحارة بقلب ملؤه الشوق والحذر ولكنه لم يكن يعرف أحدًا ولم يعرفه أحد. وجد الحارة مشغولة بالبيع والشراء والضحك والحزن والصخب. وبدت ناسية تمامًا لعهد البطولة والأبطال. ترى هل ضاعت التضحية هباء؟ . . وها هي عينه الحائرة تستقر على لافتة في أعلى وكالة كبيرة سجل عليها «الرمامي وأولاده» وراح يتذكر القدر وهو يلعب بالبطولة والخيانة ويوزع الأبطال والخونة ما بين السجون والمتاجر.

ودعاه شيخ الحارة إلى مقابلته في دكانه فمضى إليه.

دعاه للجلوس وقال:

\_ أهلا بك في حارتك مرة أخرى.

فغمغم الرجل بشكر الله فقال شيخ الحارة:

\_ يجب أن تعمل . . في السوق متسع وأنت متعلم .

ـ تلزمني فترة قصيرة للراحة والتفكير.

فقال الشيخ بقوة:

\_ احذر الفراغ فإنه رفيق سوء.

\_ فترة قصيرة فقط. .

فقطب شيخ الحارة متسائلا:

\_أترغب في الحياة حقا أو رجع الشيطان يساومك؟

فقال بعجلة:

-انتهى الماضي بخيره وشره. بأبطاله وخونته!

فقال شيخ الحارة بحدة:

ـ لا تعد إلى تلك الأوصاف، ولا تذكر ثانية الأبطال والخونة، الأمور نسبية ولا تنس أننى صوت القانون ويده في هذه الحارة.

فأشار حافظ السيد إلى الوكالة وقال:

ـ هذه الوكالة فتحت بالمال المدفوع ثمنًا لخيانتنا، فكانت الوكالة في ناحية والسجن والمشنقة في الناحية الأخرى، وأنت رجل على أي حال من أبناء حارتنا فهل ترضيك هذه القسمة؟

فقال شيخ الحارة بحزم:

\_ يرضيني ما أجد القانون عنه راضيًا، وطبعًا أنت تعرف أنك مراقب، وأنا لا أحب أن أراك في الحديد مرة أخرى وحسبك ما ضاع من عمرك.

ومد له يده قائلاً:

- اذهب بسلام.





## المحتويسات

| 008 | القىءالقىء  | 01. | أول إبريل     |
|-----|-------------|-----|---------------|
| ००९ | الهذيان     | ٥٢٢ | ثمن زوجة      |
| ०२१ | فتوة العطوف | ١٣٥ | الذكرى        |
| ०२९ | حلم ساعة    | ०१२ | مفترق الطرق   |
|     | ·           | 001 | التطوع للعذاب |

## أول إبريـــل

فى منتصف الساعة السابعة صباحا وصل على أفندى خليفة إلى المدرسة التى هو سكرتيرها، كعادته منذ خمسة عشر عاما، وباشر أعماله بالأسلوب الذى تعوده وألفه وصار قطعة من صميم حياته؛ إذ إن كل ساعة من حياته الحكومية كانت تسير على وتيرة واحدة لا تتبدل ولا تتغير: يدخل إلى «حجرة السكرتارية» فيحيى زملاءه ـ الكاتب والضابطين ـ تحية الصباح، ويجلس إلى مكتبه ثم يحضر عم خليل بالقهوة والماء المثلج، فيمضى في احتسائها وهو يتحدث إلى القاعدين أو يستمع إليهم، ثم يأخذ في فتح الدفاتر ويراجع ويكتب . ثم تخلو الحجرة حين يذهب الآخرون إلى فناء المدرسة لمراقبة التلاميذ وتنظيم صفوفهم، ثم يخف بعد ساعة من الزمن إلى لقاء الناظر لعرض الأوراق الماترته في بعض الأمور وتلقى الأوامر والإرشادات . وإذا جاء اليوم الأول من الشهر ازدحمت حجرته بالمدرسين والموظفين وامتلأت يده بالأوراق المالية، فلا يزال يوزعها حتى لا يبقى إلا وريقات معدودة يودعها جيبه ساعة ريثما يوزعها بدوره أشتاتا على صاحب البيت والقصاب والبدال .

هكذا تدور عجلة حياته، فتبدأ من نقطة وتعود إليها، ثم تبدأ وتعود بحيث لو شذت عن الخط المرسوم بمقدار ذرة ـ كأن يتأخر عم خليل بالقهوة دقيقة أو يدق الجرس فيبطئ الضابط لحظة في مغادرة الحجرة ـ قلق واضطرب واهتز رأسه يمنة ويسرة مثله مثل النائم

فى ظل ساقية دائرة إذا وقف الثور لعلة انتفض مستيقظا منزعجا! إلا أن طارئا من الحدثين نزل بساحته أخيرا فبدل طمأنينته رعبا وسكينته قلقا وتفاؤله تشاؤما. وكان الكاتب يعلم بخبيئته من دون الآخرين لأنه كان أحب الناس إليه وأقربهم مودة إلى قلبه، فلما رآه هذا الصباح دنا منه وفنجان قهوته في يده وسأله همسا:

ـ كيف حالك. . ؟

فأجابه بصوت تمزقه نبرات اليأس:

ـ يسير من سيئ إلى أسوأ.

- ألا يوجد بصيص أمل . . ؟

- أبدا. . أبدا. . لا بيع ولا شراء . . الحركة راكدة . . والديون متراكمة . . والتجار يطالبون ويلحون ولا يعذرون ، وبات شبح الإفلاس منى قاب قوسين أو أدنى . . فإذا وقع ـ ولا مرد له ـ خربت خرابا تاما ودمرت حياتى وحياة أولادى تدميرا وهويت إلى أعماق السجون .

فتنهد على أفندي من قلب مكلوم وقال بصوت خافت:

ـ لا أمل في النجاة .

فسكت الرجل محزونا، ثم ذكر أمرا فسأله:

ـ وعمتك . . ؟

- أف . . أف . . لا رحمها الله في دنيا ولا آخرة . . إنها تود لو تفقد ذاكرتها كيلا أخطر لها على بال . . ولقد انقطعت عن زيارتها مضطرا منذ حين لأنها لا تراني حتى تصيح في وجهى : «ماذا جئت تصنع؟! أنا لم أمت بعد!» . والمرأة تتبرع كل يوم بمئات الجنيهات للجمعيات الخيرية لا حبا في الخير ولكن كيلا تخلف لي مالا بعد موتها المتوقع يوما بعد يوم .

فهز الرجل رأسه أسفا وقال:

ليتك يا على لم ترم بنفسك في ميدان التجارة غير المأمون . .

ـ هذا هو الكلام الذي لا جـدوى منه . . ومع هذا هل تنكر أن هذه التجـارة هي التي يسرت على أمرى وجعلت عيشي رغدا . . وأعانتني على تربية ستة من الأبناء؟

\* \* \*

قبل ثلاثين عاما كان على أفندى تلميذا بالمدرسة الابتدائية يجتهد في أن يفوز بشهادتها، وقد جرب حظه مرات في سنين متتابعة، فخاب مسعاه فيها جميعا، حتى نفد صبره وذوى أمله. ورأى أبوه أن يفتح له حانوت عطارة في الغورية، لبث فيه عامين يناضل في معترك الحياة، ولكن لم يكن حظه في حانوته بأسعد منه في مدرسته، فاضطر

إلى إغلاق الدكان ورجع خائبا إلى بيت أبيه. وهناك فكر في أمر مستقبله طويلا فوجد أن خير طريقة ، أو أن الطريقة الوحيدة الباقية لديه هي أن يعود إلى نبش كتبه التي نسج عليها العنكبوت ، وأن يجرب حظه مرة أخرى كتلميذ مجتهد وإن تقدم به العمر . وفعل ونجح ، ووظف كاتبا في وزارة المعارف ، واطمأن إلى الحياة بعد أن أشرف على اليأس والقنوط ، وغبط نفسه على عمله المضمون الرزق ، وأحس في أعماق نفسه بفخار الرجولة ونشوة الاستقلال . ولما كان عرضة للنقل إلى أقاصي الوطن ، آثر ـ عن حكمة أن يتزوج . وقد جاب مختلف البلدان في مصر العليا والسفلي إلى أن انتهى به المطاف رجلا في ذروة الرجولة إلى مدرسته الحالية فتقلب في وظائفها جميعا حتى رقى إلى وظيفة السكرتير .

وكان على خليفة مثالا للرجل العادى الذى لا يخرج عن المألوف، وأنموذجا صادقا للأخلاق المصطلح عليها والعادات والتقاليد التى يجرى بها العرف، لا يشذ إلى اليسار ولا يجنح إلى اليمين. وجد كل شيء جاهزا فهش له وآمن به واتبعه، معتقدا مع المعتقدين، مستحسنا مع المستحسنين، ساخطا مع الساخطين. فإن عرفت جيله فقد عرفته بغير مخالطة، وإن خبرته فقد خبرت جيلا أو وهو الأقرب إلى الحقيقة - خبرت الشطر الجامد من الجيل الذى يفتحه التاريخ إلى ما وراءه من الأحداث التى تخلق التاريخ . ولما تزوج استولت عليه الحياة الجديدة، واستبدت به، وتكشفت له حقيقته، فإذا به «رجل بيت» بكل معانى الكلمة. فالبيت مأواه ولذته، لا مقهى ولا ملهى ولا سينما ولا حانة ولا أصدقاء ولا هوية ولا أى شيء فى الوجود بقادر على أن ينتزعه من أحضان بيته. وحين كان يعيش منفردا مع زوجة كانت حبيبة وأنيسة وجليسة، فلما انبثت ذريته بنين وبنات ـ حابية ساعية مشرفة على أنحاء البيت كان له منها الحبيب والهوية والمأوى يسكن إليه.

وكانت الحياة تسير في بادئ الأمر هنيئة جميلة ممتعة، لا يكدر صفوها مكدر، ولا يظلل صفحتها البيضاء ظل من الحزن أو الفكر، ولكنها لم تلبث أن فرضت عليه ضريبتها التي لا تعفى منها أحدا من بني الإنسان، حتى صارت عنوانا عليها ورمزا لها، وباتت الشكوى منها إنكارا للحياة نفسها وجهلا فاضحا بأمرها، فمات أبوه ونما أطفاله صبيانا وغلمانا وهجروا عشهم سعيا إلى المدارس الأولية والابتدائية ثم الثانوية، وتعددت حوائجهم، وتشعبت مطالبهم وتضاعفت نفقاتهم يوما بعد يوم، فانقلب يسر الحياة عسراً، وراحتها تعبا، وابتسامتها تجهما، وانسابت الهموم إلى جانب من قلبه، وطفق يردد لنفسه أن كل شيء يهون إلا أن يشقى أو يشكو هؤلاء الأبناء الأعزة.

وتذكر أن له عمة أرملة غنية تعيش بمفردها في بيت كبير تحت رعاية ممرضة، وكان يتجافاها وينفر منها من طول ما بث أبوه في نفسه، ففكر في أن يقصد إليها مضطرا. وكانت عمته امرأة في السبعين، مات عنها زوجها قبل أربعين عاما وهما في زهرة العمر وميعة الشباب وخلف لها ثروة طائلة وطفلا وحيدا، وقد ترك موت الزوج في نفس المرأة آثارا عميقة مروعة تعلغلت في صميم حياتها، ولم تعف مع كر الأعوام ودوران السنين. وأقبلت على العزاء الوحيد الذي بقى لها في دنياها تمنحه كل ما في قلبها الحنون من عطف وحدب وتضحية، حتى شب طفلا جميلا، ونما شابا رقيقا نحيلا. وبدأت تفكر في أمر زواجه، كي تراه رب أسرة وتسعد بمشاهدة ذريته، إلا أن الأقدار فاجأتها بما لا يقع لها في حسبان، فتردى الابن كما تردى أبوه العزيز من قبل مصدورا ميئوسا منه، وقضى بين السعال من جانبه والتنهد والبكاء من جانبها.

انتهى كل شىء وأقفرت الدنيا من الأمل والعزاء، وماتت حية ودفنت مع ولدها الحبيب كل ما ميزها الله به عن الأحجار الجامدة، وصدق عليها كل ما وصفها به أخوها من قبل وما يصفها به ابنه الآن. فهى المرأة العجوز القاسية المجنونة التى تكره الخلق وعلى رأسهم أقاربها، وتسىء الظن بكل من يتقرب إليها وتخال أى زائر طامعا فى أموالها، وتقضى حياة الكبر طريحة الفراش مريضة القلب تسهر عليها ممرضة فى بيتها المهجور كأنها مومياء فى أحد معابد الكرنك الحزينة.

هذه هي عمته التي قصد إليها بعد أن اشتدت وطأة الحاجة عليه، وقد استقبلته استقبالا باردا جافا فلم يأنس في نفسه الشجاعة أن يفاتحها فيما جاء من أجله، وبرح بيتها أشد بؤسا مما طرقه.

وقلب مسألته على جميع الوجوه فلاح له أن يشتغل بالتجارة، وهو حل لا بأس به ولكنه شديد الخطورة بالنسبة لموظف حكومى. ولكنه لم ييأس واستعان بالكتمان والخفاء وبخبرته التجارية التى اكتسبها فى أول عهده بالحياة العملية. فاتجر فى العطارة ونجحت تجارته، وأقبلت عليه الحياة رغدة. ولكن حال النجاح لم تدم؛ فساءت الأمور وركدت السوق النافقة، فجزع واشتد جزعه، ولعبت يداه فى الدفاتر بغير الحق، ولم ينفعه تلاعبه شيئا، وسارت الأمور من سيئ إلى أسوأ، واضطر - تحت تأثير الخسران - إلى زيارة عمته مرات وفاتحها - على رغم تردده - فى طلب المعونة ولكنها كانت أشد عليه من حظه ومن الأقدار جميعا، فرفضت أن تمد له يدا أو أن تعيره أذنا صاغية.

وفى ذلك الوقت بلغت الأمور شدة الفيضان الذى لا يكون وراءه إلا الانفجار والهلاك. فالعمة فى أشد حالات الشذوذ وسوء الطبع والمرض، وعلى أفندى على شفا جرف هار من الخراب والدمار، والتجار متذمرون جزعون، يطالبون ويلحفون ويطبعون على آذانهم فلا يسمعون، وقد عينوا له أول إبريل كآخر منزع فى قوس صبرهم، فإن لم يسدد دينه ويسو حالته أشهر إفلاسه، وليكن ما يكون بعد ذلك من رفته من وظيفته أو

إيداعه السجن. . كل هذا ينتظره في أول إبريل . ! وما بينه وبين أول إبريل إلا أيام معدودات! . . وقد نفدت حيلته وسدت في وجهه المنافذ! . . ثم ماذا يكون من أمر هذه الأسرة التي هي ثمرة حياته ومحيا آماله؟! هذه الأسرة التي تعيش سعيدة مطمئنة غافلة عما يهددها من الشقاء والبأساء ، اللهم إلا ربتها الصابرة القانتة التي تشارك الزوج أحزانه وتبادله همومه وتكتم في قلبها الكبير ما لو أطلقته لأحرق الدنيا بأسرها من شدة ما به من هول ، ولأحرق أول ما يحرق هؤلاء الأبناء السعداء الذين يمرحون سادرين كالأفراخ اللاعبة الغافلة عن القط الرابض لها من قريب . .

وذكر في شدة حزنه أبناءه، فهرعوا إلى مخيلته في صورة تفيض حياة وجمالا. وكان حسين ومحمد في المدرسة الثانوية فتيين ناميين يحملان طلعة والدهما ورقة أمهما، وهمام وحافظ وياسين في المدرسة الابتدائية وهم حياة البيت يحيا ويمتلئ هرجا ومرجا ما داموا فيه، ويسكن سكون المقابر إذا غابوا عنه، وزينب أو زوزو في المدرسة الأولية هواية الأسرة ولعبتها، صبوحة الوجه، سوداء العينين، مرسلة الشعر. كانت بنتا بين ستة ذكور كالياسمينة وسط باقة من الورد الندى، حبيبة إلى كل قلب، عزيزة على كل نفس، حتى لكأن هذه الأسرة لم يتزاوج فيها الوالدان ويولد الأبناء إلا ليهيئوا المقام لزوزو حيث كانت حسن الختام ونقطة الانسجام.

فماذا يكون من أمرهذه الأسرة من بعده . . ؟ بعد أن يرفت من وظيفته ويزج به في السجن . . ؟ أواه! دون ذلك و يكن المستحيل وتقع المعجزات والخوارق . . !!

ولم يجد مناصا من أن يذهب مرة أخرى إلى عمته علها تلين بعد طول التصلب والصلف والقسوة، فسار في طريقه إليها ـ وكانت تقيم على مدى منه قريب في شارع محمد على ـ مهموما متضايقا يعمل ألف حساب لتلك الزيارة الاضطرارية الثقيلة .

يا لله من هذه المرأة. .! ما لها لا تموت . .؟ إن حياتها فرض ثقيل عليها وعليه ، وإنها كالبنيان المتهدم ينعق فيه ناعق الخراب والمرض ، ورغم هذا فذيول الحياة لا تزال متشبثة بها . إن سعادة نفوس عزيزة رهن بموتها فلم يبق الله عليها ؟ والمضحك المؤلم أنها قد تموت فجأة بداء قلبها بعد اليوم الأول من إبريل بساعات معدودات أو بعد القضاء عليه وعلى أسرته القضاء المبرم . وقد ينفذ هذا القضاء العجيب كما ينفذ أمثاله كل يوم وكل حين مما تحتار في تعليله العقول . وقديا وقف موسى الكليم حياله جزعا لا يستطيع معه صبرا! وطرق الباب ودخل حيث قابلته الممرضة بابتسامة صفراء ذات معنى ، فسألها :

ـ كيف حالها؟

فأجابته ببرود:

ـ بخير .

ووصل إلى مسمعه صوت رفيع مبحوح دلت بشاعته على أنه يخرج من فم خرب يسأل:

ـ من الذي تكلمين يا عائشة؟

فارتجف جسمه وسرت فيه قشعريرة مثل مس الكهرباء، وتردد، وجمد، ثم كز على أسنانه ودخل إلى الحجرة وهو يقول:

-أنا على . . كيف حالك يا عمتى؟

فدمدمت وقالت بتأفف وتبرم:

- على؟!

فحنى رأسه ووقف صامتا وعادت هي إلى سؤاله قائلة:

ـ هل جئت حقا لتطمئن على صحتى؟!

ـنعم.

ـ وهل يهمك أمر صحتى؟

ـ طبعا.

- إذن لم تخلط السؤال عنها بسؤال شيء آخر؟!

فضرب كفا بكف وقال بصوت حزين:

ـ لا تظنى بى الظنون. فقد عشت دهرًا لا أسألك شيئًا ثم . . .

- ولم تكن تريني وجهك بتاتا . . ولم تكن صحتى أمرا يهمك السؤال عنه . .

- بالله أعيريني أذنا صاغية . . لقد شرحت لك أحوالي . . أنا مهدد بالخراب بين لحظة وأخرى . اصرفيني عن ذهنك واذكري أبنائي البؤساء وما ينتظرهم من شقاء . .

ـ لم أر أبناءك طول حياتي

فالمته لهجتها التهكمية وحمى رأسه بنار الغضب، ولكنه لم يكن في حال يأذن له بإعلان ما يبطن، فنظر إليها نظرة النمر الواقع في الشرك وقال وهو يجهد أن يجعل صوته هادئا:

- إذا منعت عنى يدك دمرت لا محالة.

وهنا هبت قاعدة في فراشها وصاحت في وجهه:

ـ في داهية!

- عمتي . . .

ولست عمة لأحد.

ـ لا تكوني هكذا.

ـ هكذا أنا. . اغرب عني . ولا ترني وجهك مرة أخرى .

وحاول أن يقول شيئا ولكن لم يسعفه الكلام فجمد لحظة حيث هو ملتهب العينين، محمى الرأس، مرتعش الأطراف، ثم غاب عن ناظريها. . ولقى في الخارج الممرضة واقفة تنصت، فقابلته بنفس الابتسامة وقالت:

ـ ككل مرة؟!

فهز رأسه غاضبا وقال:

ـ إنها شر ما في الوجود. . إنني أعجب كيف يؤاتيك الصبر على معاشرتها؟

- إنى أقوم بواجبي . . وهي على كل حال لا تعاملني نفس المعاملة . .

وتوقف لحظة لا يدري ما ينبغي أن يفعل، فلاحت منه التفاتة إلى مائدة صغيرة رصت عليها زجاجات الدواء، فتنهد وقال بغير وعي:

ـ لو يتأخر عنها الدواء دقيقة!

ولم تكن المرة الأولى التي تسمعه فيها الممرضة يقول هذا القول فارتاعت لتكراره ورددت قوله مرتعبة:

ـ لو يتأخر عنها الدواء دقيقة؟!

فنظر إليها بسرعة مرتجفا والتقت عيناهما لحظة فلمع بينهما ما يشبه البرق، ثم خرج مهرولا وهو ينتفض من هول ما خطر على باله، وهبط السلم مسرعا كأنما يفر فرارا. .

#### \* \* \*

وجاء اليوم الأول من إبريل، والأيام تسير في دائرتها المفرغة غير عابئة بما تحمل للناس من مسرات وأهوال لا اختلاف في هذا بين يوم التطير أو يوم التفاؤل، ولم يكن هذا اليوم جديدا في العام ولا جديدا في حياة على أفندي، ولكن خيل إليه هذا الصباح أنه يستقبله لأول مرة في حياته، بل عجب كيف أمكن أن يوجد كبقية الأيام، وكيف أمكن أن يأخذ مكانه الطبيعي بين أيام السنة وهو يحمل له نذير الخراب ولأسرته الشقاء والفناء! . .

أواه! إن موعده مع التجار أصيل هذا اليوم، ولدى هذا الأصيل يتقرر مصيره. وإنه ليعلم علم اليقين أي طريق هو موليها بعد حين قليل.. بعد ساعات سريعة الجريان..

ومع هذا فها هو ذا يجلس إلى مكتبه يرتشف القهوة ويقلب الأوراق ويشترك في الحديث مع هذا وذاك، وكل من حوله منصرف إلى عمله، والتلاميذ في الفناء يضجون ويلعبون، والحجرة هي هي، والمدرسة هي هي، والدنيا هي هي، كأن شيئا لن يحدث وكأن دمارا مروعا لا يوشك أن ينزل بحياة أسرة كبيرة فيذروها ذر الرياح!

والمضحك بعد هذا أن يقال إن الإنسان حيوان عاقل، وهل يستطيع إنسان أن يرد بنور عقله قضاء يعجز الحيوان عن رده لانعدام عقله؟ ها هو ذا لا يستطيع أن يصرف عن نفسه دمارا يعلم به قبل وقوعه، وكم غير هذا الدمار - مما يجهل - قريب لا يستطيع حياله تصريفا . حقا إن الحياة مأساة مؤلمة مضحكة ، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ . . إنه يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة المائة والألف ولا يملك إلا تكراره وترديده كالمخبول . . وقد سمع فجأة صوتا يقول :

ـ حان الميعاد. .

فارتجف جسمه وانخلع قلبه في صدره. . الميعاد. . إنه لا يفكر إلا في ميعاد واحد، ولكن الصوت استطرد مرة أخرى ضاحكا:

الساعة تدور في الحادية عشرة، فهيا إلى الوزارة لإحضار المرتبات. .

حقا إن اليوم يوم المرتبات، ينتظره آلاف غيره بفارغ الصبر، فكيف ينسى هذا؟ وخرج متثاقلا مهموما يولى وجهه شطر الوزارة. وعلى حين فجأة وبغير تمهيد واع اصطدم فكره الشارد المتوزع في محيط الشقاء بفكرة وامضة، فتنبهت حواسه، وشع من عينيه بريق خاطف، وأحاط به الرعب الذى مسه حين التقت عيناه بعيني الممرضة في بيت عمته بالأمس القريب. لاحت له هذه الفكرة في لحظة سريعة جنونية، رآها كمن يفتح عينين ناعستين في الظلام فتلمحان على غير توقع شبح شيطان نارى، يهدد ثانية ثم يختفي تاركا خلفه الصرع والجنون. وقد جن بغير شك، واستولت عليه الفكرة بقوة مارد مستبد. أي رعب، أي شر، أي مصيبة، أي اتجاه، أي فكرة نيرة، أي خلاص، أي دمار، أي هول!! فقلة ذرة من الرمال، ومنه ما يزحزح الجبال.

وقد جرى منطقه المحموم فى طريق ذى عوج: إذا سرق كان جزاؤه المحتوم الرفت والسجن، ولكن إذا لم يسرق لم ينج لا من الرفت ولا من السجن. إلا أن النتيجة مع السرقة تختلف، فهو بها يستطيع أن يكسب التجار وينقذ تجارته فيضمن لأسرته وأسرته هى قطب تفكيره ـ حياة رغدة سعيدة. بل إنه ينوى ما هو شر من هذا وأعظم رعبا، إنه ينوى أن يراود الممرضة ـ بسلطان المال ـ على . .! حقا إن هذا فظيع مخيف . . ولكن تأخير الدواء لحظة كفيل بالقضاء على تلك المرأة الشريرة، التي تقع من حياته موقع الزائدة الدودية الملتهبة . . حقا إنها جريمة نكراء ولكنها مضمونة العاقبة وعادلة من الوجهة الإنسانية . . ونفاذها يضمن لأسرته أرغد العيش وأطيبه . وهب أن الممرضة أبت عليه تحقيق غرضه فلن يضيره إباؤها شيئا ، وتبقى بعد هذا تجارته ، وهذا شيء مؤكد . نعم إن السجن لا مفر منه ولكنها سنوات سوف يقضيها ـ مع الاطمئنان على أسرته ـ صابرا

ويخرج بعدها كي يتمتع بعيشة هانئة ثرية في مكان سحيق. . كل هذا واضح بين ولابد من تنفيذه بدقائقه، وليكن بعده ما يكون. .

واستلم المال واستقل «تاكسى» وقال للسائق بصوت حاول ما استطاع أن يجعله هادئا: إلى شارع محمد على. نعم إلى البيت لا إلى المدرسة حيث يجد متسعا للتفكير والتدبير. كم هو مرتعب خائف! إن أسنانه تصطك، وأطرافه تنتفض، وأجفان عينيه تتصلب، وريقه يجف، وأنفاسه تبطئ وتثقل كأن يدا جبارة تخنقه. .

ووصلت السيارة إلى شارع محمد على. ودلولم تصل إليه قط. وكان قد دبر الأمر كله في عقله، ولكنه شعر في تلك اللحظة بأنه في حاجة إلى معاودة التفكير مرة أخرى من مبدئه، كأنه لم يطرقه بعد. وهنا اعترضت الطريق عربة كبيرة عرقلت حركة المرور فاضطر السائق إلى إيقاف السيارة، فنظر إلى الأمام ليستطلع ما هنالك فرأى العربة وإلى جانبها شرطى يهدد سائقها. رباه! لقد أرعبه مشهد الشرطى وأثلج دمه في عروقه، وهم أن يأمر السائق بالرجوع . . وعلى حين فجأة سمع صوتا يناديه قائلا:

ـ بابا . .

فالتفت مذعورا، فرأى زوزو واقفة على سلم السيارة، ووجهها الجميل قريب منه، وكانت تمسك بحقيبتها في يد وتعالج بالأخرى الباب لتدخل إلى أمها. فلما كان لها ما أرادت جرت إليه فرحة مسرورة، فمنعها بيده وسألها بسرعة ولهجة جافة:

ـ لم أنت هنا؟

ـ أنا آتية من البيت حيث كنت أتناول غدائي وذاهبة إلى المدرسة .

ـ حسن . . حسن . . هيا إلى المدرسة بسرعة لئلا تتأخرى .

-انتظر، عندى لك خبر سار . . هل تشترى لى شيكولاته نسلة إذا قلته لك؟

ـليس الآن . . هيا . . هيا . .

ـ عمتك. .

ـ فجمد لسانه في فمه ونظر إليها نظرة غريبة ففرحت البنت لأنها لفتت انتباهه إليها وقالت :

ـ ماتت .

ـ ماتت عمتى؟!!

فرت هذه العبارة من فمه في صراخ مدو. . فازداد فرح الفتاة وقالت:

ـ نعم . . هذا ما قالته لي حميدة «الخادمة» لما سألتها عن تغيب ماما على غير عادتها .

وصرف زوزو بعد أن وعدها خيرا، وأمر السائق وهو يلهث بالذهاب إلى المدرسة،

نعم إلى المدرسة ليسلم بدوره الأمانة إلى مستحقيها. لقد أتاه الفرج دفعة واحدة. لقد أنقذ بعد أن تدلى جسمه في الهاوية. أنقذ من الإفلاس والخراب والسرقة والجريمة والسجن. رباه! إنه لم يقدر هذا ولم يحلم به أبدا، وما كان في مكنة مخلوق مهما رسخ إيمانه أن يقدر هذه النهاية أو يحلم بها. . فالحمد لله . . الحمد لله . .

وانصرف من المدرسة سريعا قاصدا بيت «المرحومة» ووجده كما تعود أن يراه هادئا ساكنا لا صوت ولا نحيب. . فطرق الباب ثم دخل. وقابلته الممرضة وكانت محافظة ـ برغم كل شيء ـ على هدوئها، وقد سألته منكرة:

- أجئت مرة أخرى؟!

فنظر إليها دهشًا وقال:

ما أغرب سؤالك! . . ألست على كل حال ابن أخيها؟!

واجتاز بها مسرعا إلى حجرة المتوفاة . . فرآها مستلقية على ظهرها ورأسها ماثل نحوه ، مفتحة العينين . بل رآها ـ وهو الأدهى ـ تنتصب قاعدة وتشير إليه بيدها الضعيفة مهددة وتصيح في وجهه :

ـ كيف تجرؤ؟ كيف تتجاسر؟ ألم أطردك طردا؟ اخرج. . اغرب عن وجهى. .

والظاهر أن المرأة تأثرت من الغضب الذى تملكها فجأة، فسقطت على المخدة من الإعياء والجهد وصدرها يرتفع وينخفض. ووقف أمامها مبهوتا جامدا كالتمثال، ذاهلا لا يستطيع كلاما ولا حركة كأنه ينظر إلى شبح مرعب لا إلى امرأة عجوز منهوكة القوى. وما أحس إلا يد الممرضة تسحبه إلى الخارج، فاستسلم لها طائعا وغادر البيت دون أن ينبس ببنت شفة.

وقطع الطريق إلى بيته والذهول مستول عليه. وكان البيت يخيم عليه السكون ـ كعادته ـ إذ الأولاد في المدرسة. فظنت زوجه لأول وهلة أنه آيب من مكان عمله كعادته اليومية، ولكنها ما لبثت أن طالعت ما يكسو وجهه من آيات التجهم والذهول فتملكها الروع والذعر وظنت أن ما تشفق من حدوثه وترجو الله آناء الليل وأطراف النهار دفعه قد وقع، وفزعت إلى سؤاله وهي أكره ما تكون للسؤال:

ما بالك؟

فسألها بدوره بامتعاض:

- أين زوزو؟

ـ لعلها في الطريق إلى البيت. .

فصاح بغضب:

ـ هذه الطفلة الشريرة؟

ـ زوزو شريرة؟

قابلتني في الطريق منذ ساعتين وكذبت علىَّ الشيطانة قائلة إن عمتي ماتت.

فضربت المرأة صدرها بيدها وقالت بدهشة:

ـ كيف تجرؤ؟ من أين لها هذا الكذب؟ هذا أمر عجيب . . بل إنه أعجب شيء أسمعه في حياتي . . لعل البنت وهي تسمعنا دائما نتمني على الله موت عمتك أرادت . .

ولم تتم حديثها إذ دق الباب ودخلت زوزو. وما أن رأت والدها حتى رمت حقيبتها وجرت نحوه ضاحكة وقفزت إلى حجره وأحاطت بيدها عنقه، ثم قالت وهي لا تسكت عن الضحك:

ـ هل اشتريت لي الشيكولاتة كما وعدت؟

فنزع يدها الصغيرة عن رقبته بشيء من العنف، وحدجها بنظرة قاسية ثم سألها بخشونة وهو يدفعها عن حجره:

- كيف تكذبين على؟

قالت وهي لا تكف عن الضحك، وإن بدأت تدرك صعوبة الاستيلاء على الشيكولاتة:

- في أي يوم نحن؟

- إنى أسالك كيف تكذبين على؟

- اليوم أول إبريل . . وقد علمت أنه يجب على الناس أن يكذبوا فيه . . وهكذا قالت لى بثينة ، وقد سألت «أبله» فأمنت على ما قالت بثينة ، ولكنها نبهت على أن أختار كذبة سارة كي لا أوذي أحدا . . وقد اخترت لك أحسن كذبة!

فقطب وجهه وقال لها بشدة:

- لعنة الله عليك وعلى أول إبريل . . هل يصدق الناس طول العام كي يلهوا بالكذب في أول إبريل؟!

وهنا فقط أدركت زوزو أنها أخطأت وأن والدها غاضب عليها حقا، وأنها فقدت كل الأمل في الشيكولاتة، فكفت عن الضحك وعلا محياها الارتباك، واحمرت وجنتاها من الخجل، ونظرت إلى أمها تستغيث بها. أما أبوها فقد قام متثاقلا ودلف إلى حجرته حزينا كئيبا ينوء بالهم والفكر. ولحقت به زوجه وانتبذت ركنا من الحجرة في صمت ووجوم ووقفت ترمقه بعينين كئيبتين وقلبها يحدثها بدنو شر مستطير، ولكنها لم تجرؤ على تمزيق هذا الصمت الغليظ. انتهى الأمر وخابت المحاولة الأخيرة وآذن الخراب بالوقوع.

هل ينتحر ويضع حدا لهذه الحياة القلقة المنغصة؟ فقد اضطرب عقله بهذه الفكرة الهائلة لحظة، ولكنه تغلب عليها وفندها قائلا لنفسه: «إذا انتحرت فمن للأولاد؟ . . » . ولم يجد أمامه سوى الاستسلام والنزول عند حكم المقادير .

وظل الصمت مخيما يزهق النفوس، والمرأة واقفة حيث هي، وهو قاعد على الكنبة مسندا رأسه إلى كفيه، وقد ظهر رأس زوزو من الباب لحظة ولاحت عيناها تدوران بين والديها، ثم ارتدت مسرعة، فارة مضطربة.

ولبثا على حالهما لا يشعران بفوات الوقت حتى تيقظا فجأة على طرق الباب ووصلت إلى مسمعيهما أصوات الأولاد وهم يدخلون واحدا واحدا يتقدمهم ضجيجهم وجلبتهم، وقد دبت الحياة في البيت وتحول في ثانية إلى سوق، وعلا صياح من هنا وصراخ من هناك وسمعت أصوات تنادى، وأخرى تسب وتلعن، وثالثة تنشد بعض الأناشيد المدرسية، ورابعة تسأل عن ماما وبابا.

ثم طرق الباب مرة أخرى بعنف، ودخل شخص ما، وساد صمت عجيب. ترى من القادم؟ لقد دق قلب الرجل بعنف واعتدل في جلسته، وعيناه تتساءلان، ونظر إلى الباب كأنه يتوقع سقوط صاعقة. . ورأى حسينا يدخل مسرعا وسمعه يقول باضطراب: \_ بابا . . يقولون إن عمتك توفيت . .

فقام الرجل كالمجنون وحدج ابنه بنظرة هائلة فقال الابن:

- حضرت الممرضة الآن حاملة هذا الخبر . . وها هي ذي واقفة تسأل عنك . . تفضلي إلى هنا يا سيدتي .

#### \* \* \*

فى ساعة متأخرة من ليل ذاك اليوم - يوم أول إبريل - جلس على أفندى إلى جانب زوجه وكانت لا تزال فى ثوب الحداد وقد آوى الأبناء إلى الفراش وخيم السكون على الست.

كانت المرأة صامتة ولكن كان وجهها راضيا مطمئنا وبالها مستريحا وقد ولى عنها الذعر الذي لازمها أياما خالتها دهرا طويلا .

وكان على أفندى يشعر شعور إنسان خطا قدما بغير وعى، وإذا به يرى صاعقة تنقض على المكان الذى كان يشغل . . قد كان السجن والرفت والدمار منه قاب قوسين أو أدنى وها هو ذا يطمئن إلى مجلسه بين أسرته آمنا بجنجاة من كل دمار ، يستقبل من الغد حياة رغدة مترفة ، فكم بالحياة من معجزات!

وعلى الرغم من كل هذا لم يكن سعيدا تمام السعادة، ولم يصف ذهنه كل الصفاء واستمر في تأملات عميقة. لقد عاش طول عمره حياة راكدة راتبة، أما الساعات القلائل - القلائل!! - الأخيرة فقد ابتلى فيها بما لم يبتل به في عمره الطويل المديد، إذ أثارت نفسه وعقله وجعلت من بحيرة نفسه الآسنة محيطا مضطربا عاصفا.

لقد خلصه الله من العذاب، ولكن هل يستحق الخلاص وهو الآثم الشرير الذى هم أن يقارف السرقة والقتل؟ ثم عمته المرحومة؟ إنه يدرك حالتها الآن بغير العقل الذى كان يصورها له ويعطف عليها بعد أن أمسى عطفه وقسوته لديها سيئين، فقد عاشت بائسة حزينة تجتر الهموم والآلام، وكانت حياتها فرضا ثقيلا عليها وعلى الآخرين. نعم كانت قاسية شديدة، فوق كل احتمال، ومع هذا فكيف كان يمكن أن تكون غير ما كانت؟ ومن يخلو من جانب بل من جوانب كريهة؟ أليس هو في أعماقه قاتلا سارقا مدلسا؟ وما هو إلا صورة تتكاثر وتتعدد فتكون عالم الناس. ومع هذا فلا يجوز أن ينسى أن هذا الشر غالبا ما ينكشف عن ضعف وجهل وبؤس، كما انكشف شذوذ عمته عن ترمل وثكل، وكما ينكشف تخبطه وسوء نواياه عن محبة فائقة لأبنائه الأبرباء، وقد أذن الله فعالج الشر والبؤس برحمته، والرحمة أسمى حلم في الوجود، ولكنه لا يستطيع أن ينسى أيضًا أنها سُبقت هنا بكذبة ابنته وبموت عمته، فكيف يكون الموت والكذب من ممهدات الرحمة؟!

حقا إنه مهما ادعى التأمل فسيبقى أمامه ما يعجز عقله ويربكه. وإذا كان أمر الدنيا على هذا النحو فلن يمنع الدمع الذي تبعثه مآسيها إلى العين الابتسام من اعتلاء الشفتين، ولقد ضاق صدره وأرقه السهاد فهتف من أعماقه:

ـ من لى بزوزوالآن؟ . . فإن ابتسامتها العذبة ونظرتها الطاهرة ويدها الصغيرة لحقيقة بأن تصرف عني أفكار هذا الليل وتسكب في قلبي الطمأنينة والسلام . .

## ثمن زوجة

جلس ينظر إلى صورته في المرآة الكبيرة، ويتابع بعينيه يد الحلاق وهي تقص شعره بخفة ومهارة، وكانت آي الهدوء والغبطة تبدو عليه كما ينبغي لشاب مثله في أسبوعه الثالث من شهر العسل.

ولا عجب فشهر العسل في حياة الأزواج كالشباب الناضر في الآجال المعمرة. وقد حبته الطبيعة ألذ المتع ودفعته مهرا لحياة الزوجية التي يستأديها الذكور من جميع الأنواع. وكان حضرة الفاضل حمدي أفندي المهندس واحدًا من ذكور أسمى الأنواع كلها، وقد تزوج من ابنة أحد زملائه وأساتذته المهندسين، وهي فتاة جميلة مهذبة سمع عنها ورأى

فيها ما علقه بها ورغبه فيها، وهو الآن يستمتع بلذة اللذاذات التي تجزى بها الطبيعة الصادعين بأمرها الداخلين في طاعتها.

ولاحظ المهندس في جلسته الهادئة المغتبطة أن «الأوسطى» لم يكن كعادته ذلك اليوم. رآه واجما والعهد به ضحوكا، ووجده صامتا والعادة أن يكون ثرثارا لا يسكن له لسان. فعجب لشأنه، ولكنه لم تؤاته الشجاعة على سؤاله عن حاله، ولاذ بالفرصة الجميلة التي كفته مشقة ثرثرته وشقشقة لسانه، وتغاضى عن شذوذه حتى انتهى من عمله، فقام واقفا، ولم ير حرجا في إبداء ملاحظاته فسأله قائلا وهو يعقد رباط رقبته:

ـ «مالك صامتا واجما كأنك لا تجد ما تقوله؟».

وبدا على الرجل الارتياح لمفاتحة المهندس له بذلك السؤال وكان يرغب في الكلام حقا، وتلح عليه الرغبة إلحاحا شديدا، ولكنه لا يدرى كيف يلج الموضوع، ورأى زبونه يكاد ينتهى من ارتداء ملابسه فأشفق من ضياع الفرصة وقال:

- « الحق يا سيدي أن لدي كلمة أريد أن أقولها ، ولكن . . » .

وتوقف عن الحديث فازداد عجب الشاب وسأله باهتمام:

- «ولكن ماذا؟!».

- «إن بعض الظن إثم، وكثيرا ما يخطئ الإنسان في تقديره. والحق أني أدمت التفكير طويلا وقلبت المسألة على جميع وجوهها. فرأيت أن الواجب يقضى على بمصارحتك بظنوني مهما كانت الاحتمالات والعواقب».

وكان الشاب قد انتهى من عقد رباط رقبته وارتداء جاكتته وطربوشه، فدنا من الحلاق وحدجه بنظرة اهتمام وانشغال وقال:

- «إن كنت ترى حقا أن الواجب يقضى عليك بمصارحتى فما معنى التردد والتلعثم؟».

فتنهد الرجل وقال:

- «حسن يا سيدى . . اعلم أنى لاحظت أمورا . . » .

. ((?...)

- «منذ أسبوعين أرى شابا يتردد على العمارة التي تسكن فيها كل صباح بعد الساعة الثامنة مباشرة».

فزوى الرجل ما بين حاجبيه وقال باستهانة:

\_ «نعم . . . ؟» .

- «لقد لفت نظري إليه بهيئته ومواظبته فشغلت فراغ الصباح بمراقبته، والاحظت أنه

يحضر من شارع عاصم حوالى الساعة السابعة ويأخذ مكانه في مقهى النجمة ، حتى إذا غادرت البيت وذهبت إلى الوزارة يدفع ثمن قهوته ويترك المقهى إلى العمارة رأسا». .

وكان المهندس على شبابه رزينا ثابتا بمنجى أمين من الرعونة والطيش، فعض على شفته السفلى كعادته كلما ارتبك أو أخذ، وكأنما أراد أن يغالب القلق الزاحف عليه، فسأله بلهجة الغاضب:

ـ «ما الذي تعني؟».

فاصفر وجه الحلاق وندم على خوض هذا الحديث الأليم، ولكنه لم ير بدا من الاستمرار فقال:

- "إنى أرجو أن أكون مخطئا يا سيدى، بل إنى لا أتمنى على الله أكثر من أن يكشف عن وجه الخطإ فى جميع ظنونى. ولقد ترددت طويلا قبل أن أبثك هذا الحديث، ولكنى رأيت أن المصارحة مع ما تنذر به أفضل عندى من التستر على العيب مع السلامة. . وقد كان مما أيقظ الشك فى نفسى أنى رأيته مرات يلاحظك خلسة وأنت سائر فى طريقك، ويرمقك بنظرات لم يرتح إليها قلبى حتى إذا غيبك منحنى الطريق قام بسرعة وانسل إلى داخل العمارة». .
  - ـ «ألم تره خارجا منها؟».
  - ـ «رأيته مرات وقد لبث في الداخل ساعتين أو يزيد. . ».
    - ـ «ما شكله؟».
- «هو شاب في مقتبل العمر ، حسن الهندام ، مخنث الهيئة ، لولا تسكعه في الصباح لقلت إنه طالب » . .

ورأى الحلاق المهندس واجما صامتا تصرح سرائره بما يقهر نفسه من الاضطراب والقلق فقال بتألم:

ـ «لا تأخذ بظني يا سيدي واسلك سبيل الحكماء فتحقق الأمر بنفسك، والحق أني غير آسف على قول ما قلت ولكني ألعن الظروف».

فسأله المهندس وكأنه لم يسمع قوله:

- «هل حضر هذا الصباح كعادته؟».
  - ـ «نعم یا سیدی» .
- ـ «ألا ينقطع عن الحضور أحيانا؟».
  - «يوم الجمعة».

فعض الشاب مرة أخرى على شفته ولم يزد على أن قال وهو يغادر الصالون:

ـ «إنى أشكر لك مروءتك وأرجو أن تفتح عينيك حتى أعود إليك صباح الغد».

وكان البيت قريبا على قيد خطوات ولكنه لم يشخص إليه ـ مع أن الوقت كان ظهرا ـ وأحس في نفسه برغبة طاغية في المشي، فهام على وجهه بغير هدف معين .

كان حمدى شابا فى الثلاثين من عمره، يلفت الأنظار إليه لضآلة حجمه ورقة أعضائه وشحوب لونه، ولكن نظرة تدل على حدة الذكاء كانت تلتمع فى عينيه، وكانت ذقنه تلتوى التواءة يُعرف بها ذوو الإرادات الحديدية، وكان أخص ما يعرف به الهدوء والرزانة والبرود فلا يذكر أحد من معارفه أنه رآه مرة منفعلا أو متهيجا لحزن أو لفرح، ولكن لم يكن طبعه هذا ضعفا أو جبنا، فإنه يغضب إذا انبغى له الغضب ولكن على طريقته فى الغضب، فلا هياج ولا سب ولا شجار وإنما عقاب صارم أو انتقام مهول، هكذا يتقدم فى حياته «كوابور الزلط» بطيئا رصينا ولكنه لا يقاوم ولا يبقى ولا يذر..

وقد قال لنفسه وهو يسير على غير هدى: يلمح الرجل إلى خيانة زوجية، خيانة زوجية في شهر العسل؟! لا شك في أنها أول خيانة من نوعها، هي كالإجهاض سواء بسواء الذي يهلك الجنين قبل أن يكتمل. كيف يستطيع أن يصدق هذا؟! . . بل كيف يمكن وقوعه؟! كيف استطاع ذلك الشاب أن يشق طريقا إلى بيت عرسه؟ هل كان يعرف زوجه من قبل أن يعرفها هو؟ مهما كان الواقع فهو أمر بعيد عن التصديق. . وذكر حياته الزوجية القصيرة فذكر بها سعادة وصفاء ومتعا لا تحصى ولا توصف، فلم يشك في أنه سيكشف في غده خطأ مضحكا لن ينفك يضحك كلما ذكره ما امتد به العمر. .

ومع هذا. . .

ومع هذا فهو لا يستطيع أن يخدع نفسه عن العاطفة الذميمة التي تقاتل في قلبه . . عاطفة الشك المعذبة . وها هي ذي تتشبث ببعض الذكريات التي مر بها مر الكرام فتعرضها من جديد على مخيلته في إطار أسود مخيف لا يملك إلا أن يتأملها متحيرا متفكرا . فهو يذكر كيف كانت زوجه تلقاه على أيام خطبتهما - بجمود ووجوم كأنها تلقى جدا لا خطيبا ، وكيف أنها لم تحاول قط أن تفاتحه بحديث أو تشترك في أحاديثه بحماس ، وكيف أنها كانت تقنع بالإجابات الضرورية فتلفظها في اختصار ساسة الإنجليز . .

لقد حمل ذلك كله على محمل حسن وقال فخورا إنه حياء جميل. ويجوز أن يكون قوله حقا، ولكن يجوز أيضا أن يكون وهما وأن يكون الباعث شيئا غير الحياء، من يعلم؟! ربما كان نفورا وكراهية وكان ينبغي له أن يدقق ويتحقق!..

ويذكر أيضا أن الحال لم تتغير بعد الزواج، فلا تزال محافظة على رزانتها وتحفظها أو برودها، ولم يجر ذكر هذه الكلمة على لسانه من قبل. وكم تمني لو كانت عروسه لعوبا طروبا، أما الآن فمن يدريه أنها ليست كذلك وأنها لا تصطنع البرود إلا في حضرته؟ وا أسفاه. أي شقاء؟! وأي تعاسة؟!

ولم يكن حمدى خبيرا بالنساء ولا ذا حظوة لديهن، فاضطر - في عزوبته - إلى الاستقامة والزهد وقضى تلك الأيام محزونا مفعم الثقة بنفسه، وقد ظن أن الزواج دواؤه ونجاته فاستغاث به واطمأن إليه وحمد الله على نعمته، ولكن ها هو ذا يوشك أن يخيب في زواجه فيفقد الأمل الوحيد في السعادة والحياة المطمئنة، وها هي ذي الزوجة تكاد تتكشف عن امرأة ككل النساء اللاتي لم يفز منهن بحظوة . . فأي شقاء؟! وأي تعاسة؟!

على أنه لم يستسلم للتشاؤم كل الاستسلام ولم ينغمس فى اليأس كل الانغماس، وتعلق بالأمل الباقى له وهو أن يكون الأمر غير ما قدر والظن غير ما أساء . . وتمنى لو يستطيع أن يبدد هذه السحابة القاتمة الغاشية على قلبه وأن يسترد بعض ما كان له من الصفاء والغبطة . .

على هذا النحو كانت تؤاتيه القدرة على تحليل أحزانه وأفراحه، ولكنه كان إذا انتهى إلى عزم عرف كيف ينفذه بحذافيره ولا يرده عن غرضه راد.

وكان قد قطع شوطا كبيرا وبدأ يشعر بالتعب فعاد أدراجه إلى مسكنه مُحْمَى الرأس ملتهب العواطف، ودخل إلى شقته وهو يتكلف الابتسام والهدوء فرأى عروسه جالسة إلى المائدة، والغداء جاهزا، والأطباق مصفوفة وسمعها تقوله له عاتبة:

ـ «تأخرت عن موعدك».

فنظر إلى وجهها نظرة سريعة لأنه خشى أن تقرأ في عينيه ما يدعوها إلى التساؤل، وجلس إلى جانبها، بل وقبَّلها أيضا كما ينتظر من شاب مثله في شهر العسل، ثم قال معتذرا:

ـ «مررت في طريقي بالحلاق وكان الصالون مزدحما. . ».

#### \* \* \*

وفى صباح الغد خرج فى موعده المعتاد وسار فى طريقه المعهود ولدى مروره بمقهى النجمة قاوم رغبة شديدة نازعته إلى تصفح وجوه الجالسين بها وخيل إليه أن عينين براقتين ترقبانه بحذر وسخرية، فغلا الدم فى رأسه وخضب وجهه الشاحب باحمرار الخجل والعار. ولم يذهب إلى وزارته ولكن دار دورة فى الشوارع القريبة، وكان يخرج ساعته من آن وينظر إليها جزعا مضطربا، فلما دارت فى منتصف الثامنة عاد أدراجه حذرا متيقظا حتى انتهى إلى صالون الحلاق وانسل داخلا، وكان خاليا إلا من صاحبه الذى حياه تحية الصباح، وابتدره قائلا:

ـ «جاء كعادته وغاب داخل العمارة منذ ربع ساعة . . » .

وجمد الشاب في مكانه هنيهة لأنه أحس بأنه مقبل على دقيقة فاصلة في حياته ستقرر حتما مصير سعادته وكرامته، فخان الهدوء أعصابه على رغم صلابتها وقوتها وشعر باضمحلال مخيف وسمع الحلاق يقول له:

\_ «أتريد أن أصحبك؟».

فألمته عبارة الرجل وقال بحدة:

\_ (کلا).

وغادر المكان بسرعة وقد محا الغضب دبيب الاضطراب الزاحف على نفسه، ودخل إلى العمارة وصعد السلم بخطوات ثقيلة. وجعل يرمق باب الشقة الذى يدنو منه بعينين جامدتين، وقد شل عقله عن التفكير ما يتجاذبه من الأفكار والخواطر التى تطفو على سطحه بسرعة وتغيب بأسرع مما ظهرت غير تاركة من أثر سوى الذهول فى النفس والحرارة فى الدماغ. ووجد نفسه واقفا بإزاء الباب. وكان يلهث كمن جرى شوطا كبيرا وقلبه يخفق بعنف ويدفع الدم إلى رأسه فيدوى فى أذنيه.

وكأنه خشى على إرادته من التردد فدس يده فى جيبه وأخرج المفتاح وأولجه فى الباب وأداره بخفة وحذر ودفعه على مهل، وأدخل رأسه ليلقى نظرة على الردهة ثم دخل وهو يكتم أنفاسه ورد الباب بلا إغلاق كيلا يحدث صوتا.

وكانت الردهة خالية وجميع الحجرات مغلقة . . ترى أين الخادمة الصغيرة؟ وانصرف نظره إلى حجرة النوم وخلع حذاءه ودنا منها على أطراف أصابعه حتى صار بإزاء بابها المغلق، وانحنى قليلا ووضع أذنه على ثقب الباب وأرهف سمعه فخيل إليه أنه يسمع غمغمة خافتة وأصواتا أخرى . ذهب الشك بعذابه وآماله وسفرت أمامه الحقيقة الأليمة المخزية، وقد انطفأ نور بصره ثواني من شدة الغضب ولم يعد يحتمل الجمود فتراجع خطوتين وثنى ساقه وشد عليها بقوة جنونية ثم أطلقها بعنف في الباب فارتج ارتجاجا شديدا وانفتح بحالة تشنجية . وخطا خطوتين فاجتاز عتبة الحجرة، ودوت في الحجرة صرخة جنونية وقفز من الفراش جسمان عاريان: الزوجة وذاك الشاب . . .

وكانت المرأة في حالة جنونية من الرعب، فجسدها يرتجف ووجهها يصفر وعيناها تتسعان، وقد سحبت اللحاف على جسمها بحركة عكسية ولبثت تنظر إلى زوجها كأنما تنظر إلى شيطان رهيب. . أما الشاب فهم بالجرى إلى ثيابه الموضوعة على «الشيزلنج» ولكن قدميه تسمرتا في الأرض فجمد في مكانه، وجعل ينظر إلى الزوج نظرة ذعر ويأس مميتين، ومديده بتوسل وقال بصوت مرتجف كأصوات الأطفال المنتحبين:

ـ «في عرضك!».

من العجيب حقا أن الزوج لم يغشه الجنون ولم يندفع إلى الانتقام كما يحدث عادة، بل هبط عليه جمود غريب وتلبسه هدوء غامض شبيه بنكهة الخمر التي ترد المنتشى الهائج إلى ثقل النوم، فلبث واقفا مكانه وجعل يقلب عينيه بين العاشقين في هدوء قاس كأنه يشاهد منظرا بعيدا عن مشاركة وجدانه ومشاعره.

ورأى يد زوجه وهي تسحب اللحاف على جسمها، فسألها ببرود قائلا:

- «أتخجلين من الظهور أمامي عارية؟».

وتحول إلى الشاب، فصاح به هذا بصوته المرتعش المحموم:

ـ «الرحمة! . . دعني أرتدي ثيابي وافعل بي ما تشاء» .

فقال له ساخرا:

ـ «هل يروقك أن تموت في ثيابك؟».

فصاح الشاب مولولا:

\_ «الرحمة . . أنا في عرضك!» .

فقال بلهجة رقيقة:

- «ارتد ثيابك أيها الشاب ولا تخش أذى!».

فلم يطمئن العاشق إلى قوله وتوسل إليه بصوته الباكي المرتعب:

\_ «ارحمني . . » .

فقال له يطمئنه ويشجعه:

- «ارتد ثيابك أيها الشاب ولا تخش أذى . . . تقدم ، إنى أعنى ما أقول» .

ولكنه لم يتحرك من مكانه واشتدت الرجفة بجسمه حتى خاله سيصعق صعقا، فسار بنفسه إلى الشيزلنج وأتى له بثيابه وقدمها إليه قائلا بسخرية :

\_ «أتحب أن أساعدك على ارتدائها؟».

فأسرع فى دفعة يحشر جسمه حشرا فى ثيابه، فانتهى فى ثوان. كان شكله زريا مضحكا، فشعر رأسه المدهون بالفازلين يبرز مبعثرا من حافة الطربوش، وأزرار البنطلون مفككة والقميص يتدلى من بينها، والحذاء لم يعقد رباطه. ولكنه كان فى غيبوبة ذاهلة، فنظر إلى الزوج نظرة تسليم ويأس وقال له:

\_ «أنا تحت أمرك».

وهز الرجل كتفيه استهانة وقال:

- "وماذا أصنع بك؟ لا فائدة لى فيك . . استأذن الهانم . . فإذا أذنت لك انصرف مصحوبا بالسلامة » .

فألقى إليه الشاب بنظرة كأنها تقول: لم التعذيب؟ . . اقتلنى إن شئت ولكن بسرعة . وقد فهم معناها فهز كتفيه مرة أخرى بهزء وقال :

- «ألا تريد أن تذهب؟ ألم تسمع بعد؟ ألا تزال لك رغبة فيها؟».

فاشتد الارتباك بالشاب، ورأى الزوج يوسع له الطريق فتحرك بخطوات بطيئة وهو لا يصدق ما يسمع وما يرى. ولما صار بإزائه أحس بيده توضع على كتفه فانتفض رعبا وتوقع شرا ولكن الرجل بادره قائلا:

ـ «لا تخف . . ستذهب كما تشاء ولكن أين؟ . . » .

قال هذا وبسط إليه كفه فنظر إليه العاشق مرتبكا متسائلا. . فقال:

- «الثمن!!».

فظل الشاب ينظر إليه صامتا، فقال الزوج بلهجة جدية:

- «مالك؟! ألم تحظ بوصال هذه المرأة؟ فلم لا تدفع الثمن؟ هل تظن أن الوصال هنا بلا ثمن؟ .

ـ «سيدى . . » .

ـ «يالك من عاشق بخيل! ألا تريد أن تجود بشيء؟ بكم تشمن هذه المرأة؟ هه؟ إنها تستأهل ريالا فما رأيك؟».

ولما يئس من الشاب فتش جيوبه بنفسه حتى عثر على حافظة نقوده، واستخرج منها ريالا ثم ردها إليه وهو يقول:

\_ «تفضل الآن فاذهب إلى حيث تشاء! . . . » .

وانفلت الشاب خارجا لا يصدق أنه فاز بالنجاة، والتفت الزوج إلى زوجه فقال لها: - «ارتدى ثيابك يا سيدتى واطردى عنك الرعب فلا خوف عليك ولا أنت تحزنين».

\* \* \*

كيف استطاع أن يسيطر على عواطفه؟ كيف أمكن أن تطيعه أعصابه تلك الطاعة العمياء؟ هذا سر من أسرار الطبيعة يعجز عن إيضاحه البيان. وعلى كل حال فقد انقضى ذلك اليوم كما ينقضى الكابوس الأليم. ولم يشر إليه بعد انقضائه بتلميح أو تصريح ولا ذكره بخير أو شر، ولا أجرى بسببه تحقيقا ولا أثار عنه سؤالا وطالعها بوجه هادئ طبيعى كأنه شخص آخر غير الزوج المطعون. ولم ينقطع عن عمله أو يغير من عاداته ولا كف عن أحاديثه أو فتر عن مداعباته. وكان يذهب ويعود ويعمل ويستريح ويأكل ويشرب وينام ويقوم وكأنه زوج سعيد يعاشر زوجه الحبيبة أو رب بيت مطمئن يسهر على بيته وأسرته دون أن ينغص حياته منغص أو يكدر صفوها مكدر.

وكانت المرأة في أول عهدها بالفضيحة كالمجنونة من شدة ما يعذب نفسها من الخوف والرعب والعذاب. وقد توسلت إليه ضارعة وهي تبكي أن يطلقها ويستر عليها، ولكنه قال وكأنما فقد ذاكرته:

\_ «أطلقك؟! لمه؟ أمجنونة أنت يا عزيزتي؟».

وأسقط في يدها ولبثت حائرة مذعورة معذبة تخشاه وتتوجس منه خيفة. ويغلق عليها أمره فلا هو يطلقها ولا هو ينتقم منها والأعجب من هذا جميعه سلوكه نحو عاشقها في ذلك اليوم الأسود. .

ومضت الأيام طويلة ثقيلة فلم تتحقق مخاوفها ولم تصدق هواجسها وأخذت تخف عليها وطأة الخوف وتتناسى همومها فيما تقوم به من الواجبات البيتية، ووجدت نفسها وهي لا تدرى ـ تتفانى في خدمته والسهر على بيته وتوفير الراحة له بحماسة الخاطئ الذي يعالج جرح ضميره بالتكفير والتعذيب . على أنها لم تطمئن إلى دعته كل الاطمئنان، وكانت تسأل نفسها حيرى : ترى هل نسى وغفر؟ أم هو يتناسى ويتعزى؟ أو ما الذي تنطوى عليه حياته المبهمة وابتسامته الغامضة من النيات؟ . .

ولبثا على حالهما والأيام تحث السير وكل منهما متظاهر بالألفة والاطمئنان ويجتر أفكاره فيما بينه وبين نفسه، حتى كان يوم دعا فيه الزوج جميع أهله وأهل زوجه إلى مأدبة غداء، وبذل لإعدادها فوق ما تحتمل قدرته حبا وكرامة. وأم بيته ذلك اليوم جميع أفراد الأسرتين نساء ورجالا، فتيات وفتيانا، وعلى رأسهم حماه وحماته، فضاق البيت بالمدعوين وضج جوه بأحاديثهم وضحكاتهم وازداد سعادة بما شملهم من ودعائلى جميل. وتشعب الحديث شعبا مختلفة فطرق موضوعات السمنة والنحافة والزواج والعزوبة وبنات الأمس وبنات اليوم، ومن السياسة حينا والدرجات والعلاوات والأطفال أحيانا كثيرة. وشارك المهندس في الأحاديث بشهية عظيمة، وكان بادى المسرة والبهجة عظيم الإقبال على مجاملة ضيوفه والترحيب بهم.

وقد توقف عن الكلام بغتة كأنما تذكر أمرًا مهما، ثم دس يده في جيبه فأخرج ريالاً ، جعل يقلبه في يده ثم أعطاه حماه وهو يقول :

- «انظر إلى هذا الريال يا عماه . . أتراه مزيفا؟» .

فأخذه الرجل وجعل يقلبه بين يديه وقد اتجهت إليه الأنظار من كل صوب ثم قال:

- «كلا يا بنى إنه صحيح لا شك فيه. . هل رفضه أحد؟».

واختلس الزوج نظرة إلى زوجه فرأى وجهها مصفرا يحاكى وجوه الموتى فابتسم ابتسامة وقال:

ـ «لم يرفضه أحديا سيدي، ولكني أردت أن أطمئن عليه لأنه محور قصة عجيبة قد يروقكم جميعا سماعها».

فازداد اهتمام الحاضرين ودل تطلعهم إليه على شوقهم إلى سماع قصته، فطلب إلى حميه أن يعطى الريال زوجه، ثم قال:

- "إن شوشو تعرف قصة هذا الريال خيرا مني، وسأتنازل لها عن حق روايتها . . هيا يا شوشو قصى عليهم القصة العجيبة وهي حقيقة تفتح شهيتهم للطعام! » .

وانصرفت الوجوه إلى الزوجة وقد تضاعف اهتمام الجميع وتوقعوا جميعا قصة شائقة. أما شوشو فكانت في حالة يرثى لها من الذعر والارتباك، وقد جمعت قوتها المشتتة وقامت واقفة وشقت طريقا بين الجالسين إلى باب الحجرة، فاحتجوا على قيامها وحاول بعضهم منعها ولكنها قاومت الأيدى وهي تقول بصوت خافت مضطرب.

- «انتظروا دقيقة . . سأعود في الحال» . .

وولت خارجة وعينا زوجها تتبعانها بنظرة قاسية.

#### \* \* \*

يستطيع القارئ أن يستنبط الخاتمة المروعة، فإنه لا شك يقرأ كثيرا في الصحف عن اللاتي يرمين بأنفسهن من النوافذ العالية فيسقطن مهشمات مشوهات، ولعله إذ يقرأ هذه الأخبار المقتضبة يتساءل عن أسبابها الخفية ويذهب به الحدس كل مذهب. فهذا سر واحدة من أولئك المنتحرات. وإنه ليؤسفني أن تنتهى القصة إلى هذه النهاية المحزنة، ولكن ما حيلتي وقد بدأت بتلك البداية الأسيفة؟

والحق لا تقع على تبعة بدايتها ولا نهايتها، فهكذا يرويها بطلها المحزون الذي غدا لا يفارق الحانة ليل نهار. وكم تمنيت لو كان كاتبها كما كان راويها، لأني وا أسفاه لا أستطيع مهما أحاول أن أبلغ بعض ما يبلغ من صدق الرواية وقوة التعبير.

### الذكـــرى

إذا لاحت في الأفق القريب بشائر عيد الفطر خفت وطأة رمضان عن النفوس، وهون الفرح الموعود من جفاف شهر الصوم واهتزت صرامة التقشف في الصدور تحت موجة طرب آن انطلاقها. هناك تجد ربات البيوت أنفسهن في مكانة الساحر، يتطلع إليهن الصغار بأعينهم الحالمة هاتفة بهن أن يبدعن آيات الكعك اللذيذ وأن يخلقن من العجين كهيئة العرائس والحيوان والطير.

أما جماعة الموظفين الذين تقضى عليهم أشغالهم بالتغرب في أقاصى القطر، فلا يشغلهم في تلك الأيام مثل إعداد الحقائب والتأهب للسفر إلى بلدانهم حيث يسعدون بالعيد بين أهليهم، وحيث تتحقق للأطفال ولهم أحلامهم.

وكان من هؤلاء الأستاذ يوسف زينهم المدرس بمدرسة أسيوط الثانوية وأسرته المكونة

من زوجة وابنتيه الصغيرتين. فما أتى يوم الوقفة حتى كان الأستاذ وأسرته فى القاهرة، بل فى القاهرة المعزية حيث يقع بيت المرحوم والده فى الدراسة قريبا من مسجد الحسين. وكان البيت من البيوت القديمة، باهت الجدران رث الهيئة، يصعد إليه الصاعد على سلم ضيق متهدم الدرجات بغير درابزين، حلزونى الشكل كسلم المآذن. ويتكون البيت من طابق واحد ذى ثلاث حجرات صغيرة الحجم. ولكنها كانت سفرة سعيدة، ودواعى لذتها متوافرة من التنقل واستقبال العيد ورؤية الأهل والأحباب.

ومهما يكن أمر البيت من التفاهة والضعة، فما كاد يوسف يطأ بقدمه أول درجة من سلمه حتى يرفرف قلبه في صدره وتمتلئ عيناه بالأحلام وقلبه بالحنين، ويذكر لفوره ذلك الطفل الصغير ذا الجلباب والطاقية الذي كان يقفز على هذا السلم صاعدا هابطا كل يوم حافي القدمين.

أى ذكرى؟ وأى أيام . . ؟

وكان كل مكان فيه يحفظ لقلبه ذكرى تنعش النفس وتشرح الصدر، سواء أكان ما تحمل نوعا من مسرات الصبا أو لونا من متاعبه وهمومه. وكثير من آلام الصغر التى يضيق بها الأطفال يجدونها إذا كروا إليها في الكبر متعة ولذة وتفكهة، فكان لهذا يطوف بحجرات البيت حالما متذكرا كأنما يطوف بضريح ولى من أولياء الله ثم يستقر مدة إقامته في أعزها عليه وأحبها إلى قلبه: في الحجرة التي عاش فيها من عمره اثنين وعشرين عاما بين عبث الطفولة وأحلام الصبا وآمال الشباب.

والذى يقيم فيها الآن أخوه سامى وهو ابن عشر ويختم فى هذا العام دراسته الابتدائية. ويخيل إليه ـ أى إلى يوسف ـ كما شاهده أنه يعيد تمثيل الحياة التى حييها مرة أخرى، وأن الحجرة تشهد للمرة الثانية نفس فصول الرواية، ولعلها بدأت تبسم وتسخر وتسأم . . وكان سامى يتخلى عن حجرته سعيدا مغتبطا لأخيه الأكبر الذى ينزل من نفسه منزلة الأب ويتولى من بعده جميع أموره ويتعهده بالتربية والمحبة .

وقد لاحظ يوسف أن أخاه غيَّر من نظام الحجرة، وأنه نقل المكتب القديم إلى غير موضعه الأصلى وكان يحب أن تبقى الحجرة محتفظة بصورتُها القديمة، فسأله عن هذا، وأجابه الغلام:

- إنى جعلت المكتب بحيث إذا جلست للمذاكرة جاء نور النافذة من الجهة اليسرى كما أوصانا مدرس علم الصحة .

فابتسم يوسف وقال:

ما أسعد حظكم يا تلاميذ اليوم، فإن لكم من مدرسيكم آباء رحماء يودون لكم الصحة والعافية ويشفقون عليكم من الأذى. أما على أيامنا فكان الحال غير الحال

والمدرسون غير المدرسين. وإنى لأذكر العنت الذى كان يصيبنا فى نفس مدرستك خليل أغا وما كانوا يلزموننا من حفظ البلدان والثغور والجزر والحاصلات. وكم من مرة مددنا على الأرض وألهبت العصى القاسية ظهورنا وبطون أقدامنا . . . تلك أيام خلت . . . أما أيامكم . . ؟!

ثم استلقى الأستاذ على كنبة واستسلم لتيار التذكر العذب التسلسل تاركا زوجه وأمه تتحادثان ما شاء لهما الحديث، وسامي يجالس ميمي وفيفي الصغيرتين ويلاعبهما.

ولم تنس أمه أن تأتى بمدفأة وتضعها في ركن من الحجرة لأن الشهر كان ديسمبر والجو شديد البرودة يزيد من شدة قساوته الصيام، وكأن السماء أشفقت من البرد فتلفعت بأردية من السحب، أضاء بعضها عن لون أبيض ناصع بهيج، وأظلم البعض عن كتل دكناء كالجبال عند الغروب، فانكمش جسده، وتحفزت روحه للوثوب وحلقت على رأسه الأحلام. وسرعان ما كرت نفسه راجعة عشرين عاما في خط الزمن غير المتنامي، وذكر عهد هذه الحجرة أيام كانت رفيقة صباه وشبابه وشريكة أحلامه وأهوائه، وشاهدة أفراحه وأحزانه، ومستسرة خباياه ومرجع نجواه. رباه. . إنه ليدير عينيه في أنحائها طمعا في أن ينفذ إلى تضاعيف جوها الخفي ويقرأ ما خط من حياته وما سجل من نوازع قلبه وعقله ووجدانه. . ولقد تأتى عليه أوقات يغمره تيار الحياة وتكتنفه متاعبها فينسي ذكريات الماضي في هموم الحاضر، ويخيل إليه أن ذاك الصبي الذي عاش وفرح وتأمل وئس شخص غريب عنه لا تربطه به رابطة ألم أو أمل. وقد تأتي عليه ساعات أخر وأمل ويئس شخص غريب عنه لا تربطه به رابطة ألم أو أمل. وقد تأتي عليه ساعات أخر أزاهر الذكريات واحدة فواحدة حتى يخال أنه لم يعبر الماضي إلا منذ ساعات قلائل، وأنه لم يحي إلا به وله.

وها هو ذا الآن تغشاه ساعة من تلك الساعات الحالمة فتحلق روحه في آفاق بعيدة كالذاهل في غيبوبة مغناطيسية، وتتدفق عليه الصور الحالمة في غير ترتيب زماني، فيذكر كيف كان يستيقظ في نفس الحجرة منذ الفجر، ويدلف إلى النافذة يشاهد بهاء الفجر المشتمل الكون بثوبه الأزرق، والنجوم من فيض الحياة بها تكاد أن تتكلم بأحاديث الأزل، ويرى البيوت كالأشباح القائمة، ومئذنة سيدنا الحسين في المكان الأوسط منها كالحارس الحفيظ، ويستمع إلى صياح الديكة المنتشية ببشائر النور وقطر الندى، حتى يشق الفضاء صوت المؤذن داعيا «الله أكبر»، فيهبط على القلوب هبوط الصحة والطمأنينة فيملؤها نشوة وبهجة وحنينا، ثم يصلى الفجر فإذا انتهى أشعل المصباح وقعد يذاكر ويحل تمرينات الحساب ومسائل الهندسة.

وإنه ليذكر لهذه المناسبة عهد التلمذة الغريب، الذي كان يرسف في أغلاله كالسجين، أو الأسير المعذب، يجهد عبثا أن يقوم بما يفرضه عليه البرنامج الثقيل

المرهق، وتضطرب أعصابه خوفا ورعبا من المدرسين وعصيهم الذين كان يكفى تذكرهم لتجميد الدم فى العروق أو قطع الأنفاس فى الصدور. ولا عجب فقد كانت القسوة هى السياسة المرسومة لتربية التلاميذ، وكان يظن أنها الطريقة المثلى لخلق الرجال الفضلاء، فكان عهد التلمذة عهد رعب وإرهاب وعنت. وإنه إذا جاز له الآن أن يشبه المعلم بالفنان يحاول أن يبدع من مادته أجمل الآيات وأمتعها فلا يستطيع أن يشبه مدرسيه القدماء إلا بمحصلى الضرائب الأتراك. ولكنه بالرغم من هذا لا يذكر ذاك العهد حتى يعلوه الابتسام ويغمره الفرح، كأن ما فيه من مسرة فهو له وما فيه من ألم فهو لغيره، يراه كما يرى المشاهد الرواية التمثيلية الحزينة فيتمتع بأثرها الجميل.

وفيما هو سابح في بحر أحلامه انتبه فجأة على يد ابنته الصغيرة ميمي وهي تهزه، فالتفت إليها متبرما وصاح بها منتهرا:

ـ إيه يا بنت؟ . .

وهي تشير إلى حائط الحجرة..

فسألته بصوتها الرفيع المتقطع:

ـ هل حقا أنت الذي رسمت هذه الصورة يا بابا؟

وتتبع ناظره إصبعها إلى هدفها من الحائط في المكان الذي كان يشغله المكتب قبل أن ينقله سامي، فرأى صورة طفلة صغيرة في نصف الحجم الطبيعي سرعان ما تذكرها عقله وقلبه، وذكر بعض الظروف التي دفعته إلى رسمها منذ عشرات السنين. وتعجب كيف شاءت المصادفة أن تنبهه ابنته إليها ساعة تهيم روحه في سماوات عهدها الحلو المنطوى، فكأنما سخرت الصورة للطفلة الصغيرة لتذكير أبيها الغافل.

### قال سامي :

ـ لا شك في أنك أنت يا أخى يوسف الذي رسمتها، فأنت صاحب الحجرة القديم وأنت الذي تستطيع أن تجيد الرسم. .

وقالت ميمي مرة أخرى:

ـ بابا. . اشتر لي عروسة مثلها . .

ودلف يوسف إلى قريب من الصورة وتأملها بعين لو رأت زوجه نظرتها المشوقة لسألت باهتمام عن الصورة وتاريخ رسمها وأجرت في ذلك تحقيقا عسيرا، وكان ما يبقى منها ظل خفيف طمست منه بعض معالم الوجه، ولكن بقى منها محافظا على وضوحه مفرق الشعر الغزير المرسل في عبث فتان، وما يبين عن جمال الأنف الصغير الدقيق. فالشكر لله أنه كان يجيد الرسم منذ الصغر. وإلى جانب الصورة كانت هذه الأبيات مكتوبة:

أفق قد أفاق العاشقون وفارقوا ال

هوی واست مرت بالرجال المرائر دع النفس واست بق الحسياة فيانما

تباعد أو تدنى الرغاب المقادر

أمت حبها واجعل قديم وصالها

وعشرتها مثل التي لا تعاشر

وهبها كشيء لم يكن أو كنازح

به الدار أو من غيبته المقابر

إن للصورة والشعر قصة قديمة كانت حياة قلب ناشئ اصطرع من جرأتها فيه الأمل والألم، وتيقظت بسببها عواطف شتى وغرائز نائمة، إن عفت آثار تلك الحياة من قلبه الآن كأنما فاضت من غير منبعه واصطخبت في غير ميدانه. وإنه لمن المؤلم المضحك أن يكون الحائط الحجرى أحفظ للود وأرعى للذكريات الجميلة من قلب الإنسان العاقل. وإن تلك الصورة وهذه الأبيات الشعرية لتذكره بأجمل ما وهبت حياته المنطوية، بل أجمل ما تهب الحياة لبنيها، تذكره بوهم الحب الطاهر، الحب الذي يفيض من قلب طاهر لم تعركه التجارب، ويخبئ أغراضه المرسومة منذ الأزل خلف وجه ملاك سام ويخفى أنات الأرض وراء لحن سماوى ساحر، ويغشى على الطين ستارا كثيفا من السحاب الأبيض الجميل.

نعم لا يكاد يذكر التفاصيل ولا يحضره الترتيب الزماني، ولكن تندلع في قلبه ألسنة من اللهب بين الحين والحين فيكشف نورها المتقطع عن صور عزيزة فاتنة من الماضي.

\* \* \*

كان المرحوم والده طاهى الوجيه سليم بك عامر. من سراة القاهرة وأعيانها المبرزين وكان يوسف يتردد عليه أحيانا كثيرة، ولا يزال يذكر القصر العامر بحديقته الغناء وجدرانه الشاهقة وأبوابه العالية ونوافذه ذات الستائر المختلفة الألوان، كما يذكر البناء الصغير المنعزل في ركن من الحديقة ذات المدخنة الطويلة حيث كان أبوه يباشر عمله. وكان إذا زار أباه يجلس في ركن المطبخ يشاهد عملية الطهى الغريبة، وفن تحويل الخضراوات والطماطم والطيور إلى أصناف شهية بهيجة اللون لذيذة الطعم، ويلتهم ما يعطيه من الملحم والحلوى ويسمع في دهشة الخدم وهم ينادون أباه بقولهم: «يا عم زينهم». وما كان يظن أن شخصا كوالده العظيم الذي يمتلئ قلبه رهبة منه والذي تقف له أمه وإخوته كلما جاء أو ذهب يمكن أن ينادى بمثل هذا النداء الذي يخاطب به باعة الفول السوداني «وغزل البنات». . ولكنه ما لبث أن اعتادته مسامعه وألفته نفسه، وطفق يدرك

شيئا فشيئا مكانة والده من القصر العظيم، وتبين البون الشاسع الذي يفصل بين واحد مثله وبين أهل ذاك القصر الذين لا يدرى على أي وجه من الحياة يعيشون خلف تلك الجدران الهائلة.

وهو لا يكاد يذكر تاريخ أول لقاء على وجه التحديد، ولكنه يرجح أنه وقع لأول عهده بزيارة قصر سليم بك وهو في الثانية عشرة من عمره. وكان مطمئنا إلى مكانه المختار من المطبخ وفي يده قطعة «البقلاوة». وعلى حين فجأة دخلت إلى المكان طفلة في مثل عمره لم ير مثلها من قبل، كانت مستديرة الوجه، مليحة القسمات، خمرية اللون، رشيقة القامة، ينتثر شعرها الأسود الحالك خصلات على كتفيها ويلتقى وسط الرأس في «فيونكة» حمراء، ثم تنزل منه شعرات رفيعة مستقيمة على الجبين كرذاذ النافورة، وترتدى فستانا أبيض شفافًا ذا منطقة حمراء يكشف عن ركبتيها الصغيرتين، فأثاره منظرها، وجمدت عيناه عليها في إعجاب ورهبة بعد أن أخفت يده بحركة غريزية قطعة «البقلاوة». وانتبه أبوه إليها فانحنى باحترام وهو يقول مبتسما:

ـ أهلا وسهلا بسوسن هانم.

والاحظ الرجل أنها تنظر إلى ابنه نظرة غريبة فقال يقدمه إليها:

ـ هذا خادمك يوسف. . ابني.

فدارت عيناها الجميلتان بينه وبين أبيه في صمت وسكون، ثم ولت مسرعة في خفة أخاذة، وأسرع يوسف وراءها زحفا على يديه وقدميه كالضفدع، فلما بلغ باب المطبخ أرسل بناظريه خلفها يشاهدها وهي تجرى في الحديقة حتى أخفتها عن عينيه طرقاتها الملتوية. إنه يذكر هذا المنظر على توغله في الماضي كأنما لمس حواسه بالأمس القريب، ولا ينسى كيف أنه أيقظ نفسه وقلبه وخياله وبدل موتها حياة حارة وركودها ثورة هائجة. فما أن رجع إلى البيت ورقد ـ ربما حيث يرقد الآن ـ استحضر صورتها وخلا إليها واستغرق في حسنها وبهائها . أي حسن؟! وأي بهاء؟! . . رباه . . هل تحوى الدنيا مثل هذه الفتنة وهذه النظافة؟! . . لقد عاشر من جنسها كثيرات، منهن أمه وأربع أخوات ـ تفرقن الآن في بيوت أزواجهن ـ شتان ما بينها وبينهن ، إنهن من طين وهي من نور ، وما كان يظن أن لها لحما ودما كلحمهن ودمهن ، أو أن يكون بداخلها معدة وأمعاء كبقية الإنس ، فنزهها عن هذا وعن غيره ، ونزلت من نفسه منزلة الملائكة في نفوس العابدين . .

وكان يوسف رقيق العواطف متوثب الخيال دقيق الحس كجميع هواة الرسم والفنون، وكانت غريزته لا تزال راقدة في سباتها الذي فطرها الله عليه فدبت فيها الحياة بعد أن نفخت فيها صورة سوسن من روحها العذب، وغاب عنه حينذاك أنه يمثل فصلا من

رواية تكررت مشاهدها آلاف السنين، وأنه يقع في الأحبولة المنصوبة منذ الأزل لبني الإنسان، فظن أنه يكشف عالما روحيا جديدا يطير إليه على جناحي الحب. إنه ليذكر هذا الآن فيتعجب لهذا الحب الغريب، الحب الذي هو فلسفة الشباب الشاملة، والذي يتسامي إلى معارج التصوف والتجلي، وينحط إلى مهاوى القسوة والأنانية والقذارة، وتكمن خلف جميع أوجهه تلك الغريزة التي هي أمضى سلاح في يد الحياة. . واقتطفت ذاكرته صورة أخرى من الماضى الجميل لا يحسن معرفة موقعها من حوادث تلك الأيام، ولكنه يذكر جيدا أنه بعد اللقاء الأول غير مجلسه من المطبخ إلى مكان قريب من الباب، بحيث يستطيع أن يشاهد منه الحديقة طمعا في أن يرى العروسة الصغيرة التي استبدت بأحلامه وأمانيه، وأنه كان يراها في صحبة أخوين لها في مثل عمرها يركبون الدراجة أو يلعبون «بالبلي» أو يستبقون في عمرات الحديقة الرملية!

ففى جولة من جولاتهم عثروا به، فلفت منظره الغريب أنظارهم إليه وتساءل عنه الصغيران فأجابتهما سوسن بأنه «ابن عم زينهم» فدنوا منه وأنعموا فيه النظر: في جلبابه الباهت، وطاقيته السوداء، وقبقابه الصغير فجفل قلبه وهم أن يولى فرارا لولا أن صاحت به سوسن بصوتها العذب:

ـ لا تخف. . ولتبق حيث أنت فلن يؤذيك أحد.

وسأله أحد الصبيين: وقد نسى اسميهما:

ـ هل أنت ابن عم زينهم؟ . .

فأحنى يوسف رأسه أن نعم. فسأله الثاني وعلى فمه ابتسامة:

ـ هل أنت تلميذ؟ . .

فأحنى رأسه مرة أخرى أن نعم، مما أثار دهشة بين الثلاثة، فسأله الأول:

ـ وما مدرستك؟ . .

ـ خليل أغا.

ـ في سنة إيه؟ . .

- في السنة الرابعة.

ثم سكت يوسف لحظة يغالب رغبة في الحديث حتى غلبته، فسأل الأخوين قائلا: ـ وما مدرستكما؟ . .

ـ الناصرية .

ـ ولم لم تدخلا خليل أغا وهي قريبة من البيت؟ . .

فبدت في عيني الشقيقين نظرة إنكار، وقال أكبرهما:

- الناصرية مدرسة الأغنياء.

وقال الآخر وكان أشد صلفا:

- أما خليل أغا فهي مدرسة الفقراء.

وقالت سوسن:

- ماذا يهم بعد المدرسة إذا كانا يذهبان إليها في السيارة؟! . .

فردد يوسف عينيه بينهما وقد غلب على أمره واستخذى خجلا ومهانة، وكرهت نفسه الهزيمة فقال بدون داع ولا مناسبة وبصوت يدل على التحدي:

ـ أنا أول فرقتي . . وأجيد الرسم إجادة فائقة . . إلى بورقة وقلم! . .

فنظر إليه الأخ الأكبر بعين الهزء، وأخرج من جيب بنطلونه ورقة وقلما وقال له:

- إليك ما تريد. .

وزاد اهتمام سوسن فاقتربت خطوة منه وقالت:

ـ إن كنت شاطرا حقا فارسم كلبا.

فبسط الصبى الورقة أمامه بثقة واطمئنان وجرت يده بالقلم فى ثبات وخفة ومهارة فصورت كلبا لا بأس به. ولما انتهى منه نظر إليهم نظرة فوز وظفر، ونظر إليه الأخوان باحتقار وغيظ. أما سوسن فقالت وعلى فمها ابتسامة رقيقة:

- الكلب موضوع سهل . . إن كنت شاطرا حقا فارسم إوزة . .

ولكنه لم يقهر أيضا وذاق لذة الفوز مرة أخرى، فقال الأخ الأصغر:

ـ الرسم مادة تافهة .

ـ ولكني الأول في جميع العلوم.

ـ وهذا أمر تافه. .

فقال يوسف بحدة:

- إذن فما المهم؟

فوضع الصبي الآخر يديه في جيبي البنطلون وقال وهو ينظر إليه من عل:

- المهم أن تكون ابن بك . . وأن يكون لك مثل هذا القصر . . .

هذا ما يذكره من تلك المنافرة الصبيانية، ويذكر فوق هذا أنه عاد إلى بيته ذاك اليوم ينتفض من الغضب والحقد ويمتلئ كراهية للصبيين. أما سوسن فلم يكره منها قولا أو فعلا إذ كانت حبيبة عزيزة جميلة وكان حبيبا عزيزا جميلا كلله الحب بتاجه. .

وكان مستعدا في أعماقه أن يكرهها منذ صغره إن وجد منها كرها له أو احتقارا، ولا يحب الشر ويعظمه إن آنس منها له حبا وتعظيما، إذ كانت تتبوأ من نفسه مكانة المثل

الأعلى في كل شيء، فالخير خير بالإضافة إلى أفعالها، والجميل جميل على قدر مشابهته لصورتها.

إنه يذكر تلك اللوثة الهيامية كالمستفيق الذى يتذكر فعاله حين السكر الشديد. ولم يتصل الحديث بينه وبين الأخوين بعد تلك المعركة الكلامية، ولم يرهما إلا قليلا. وكانا إذا مرّا به مرا مقتحمين كأنهما لا يريانه. أما سوسن فكان يراها كثيرا. . ولم تكن متكبرة قاسية كأخويها فكانت إذا التقت عيناها بعينيه ابتسمت إليه أو بادلته كلمة تافهة كانت لديه ألذ من الصحة والعافية.

وكان مرة جالسا القرفصاء وكانت تلعب في الحديقة على بعد قريب منه، قافزة على حبل تديره خادمتان من طرفيه، فلبث يراقبها بعينين مشتاقتين ويعد قفزاتها على دقات قلبه الولهان. وحدث أن ذهبت إحدى الخادمتين لبعض الشئون، فنادته أن يحل محل الخادمة، ولبي مسرعا سعيدا مغتبطا ظافرا، وود من قلبه لو لم تنته تلك الساعة السعيدة أبدا، ولكن الصغيرة تعبت فتوقفت تستريح، وخشى يوسف أن تنتهى سعادته ويعود إلى مكانه. وكان شديد الرغبة في أن يحادثها وأن يستمع إلى صوتها العذب الذي يفعل به فعل التعويذة بالمسحور، فسألها:

ـ هل تذهبين إلى المدرسة؟

وكان يخشى ألا تتنازل وترد عليه ولكنه سمعها تقول:

- .نعم..
- ـ أى مدرسة؟ . .
- ـ لامير دى دييه .
- إنه اسم غريب.

فافتر ثغرها عن ابتسامة ظريفة يرى وميضها الآن منيرا في ظلام السنين المنطوية

- إنها مدرسة فرنسية .
- ألا تتعلمين اللغة العربية؟
- فضربت بقدميها الأرض وقالت:
- ـ بلى . . يدرسها لنا شيخ . . هي ثقيلة كريهة . . هل تحبها أنت؟ . .
- إنى أذاكرها برغم صعوبتها وأحفظ النحو حفظا جيدا. . وأحب الشعر . . لماذا تكرهينها؟
- ـ هى ثقيلة جدا، وقلما تستطيع ذاكرتى أن تحفظ شيئا من قواعدها، ومدرسها رجل ثقيل الدم يضع على رأسه عمامة مضحكة . . .

فاضطرب وصعد الدم إلى وجهه وذكر طاقيته السوداء وما عسى أن تقول عنها، ثم قال:

- كثيرون يؤثرون العمامة على غيرها.

ـ هى فى نظرى على كل حال مضحكة . . . ثم إن هذا الشيخ قذر . . . لمحت مرة يده فرأيت أظافره سوداء كالطين .

وهنا قبض يديه وود لو يخفيهما .

ومن ذاك اليوم كان إذا نوى الذهاب إلى القصر قص أظافره وخلع طاقيته ولبس الحذاء بدلا من القبقاب. ومضت الأيام وهو على تلك الحال، يرنو بالنظر، ويسعد بالحديث الذى لا يمس الهوى، ويعانى حبا مكتومًا ينمو يوما بعد يوم، وكانت سوسن تستأثر بحياته جميعا، الظاهرة والباطنة، اليقظة والغافلة، فكانت مثار أحلامه حين العمل وحين اللعب، ولدى اللقاء ولدى الغياب، وأوقات الفرح وأوقات الحزن، وعند الصحة وعند المرض. وكانت آخر فكر مودع عند النوم، وأول خاطر مرحب عند الاستيقاظ، وكان حبه طاهرا ساميا ارتفع به من العالم الصاخب إلى حيث يطلع على العالمين كما تطلع الآلهة على المخلوقات، إلا أنه لم يخل من الألم واليأس، بل الحقيقة أن الألم واليأس كانا من مقوماته الأولية لأنه لم يغفل لحظة عما يفرق بين طبقتيهما، ولم ينس الحقيقة المرة التى جعلت أباه يقدمه لسوسن فيقول: «هذا خادمك يوسف»، فهو خادمها ما في ذلك من شك، وهو وأهله من المحسوبين عليها والعائشين على فتات مائدتها.

حقا إن الحب من دوافع النشاط والاجتهاد والتطلع إلى المجد، ولكنه شك في قدرة الحب على خلق معجزة عظيمة مثل ربط آنسة جميلة كسوسن بابن خادمها البائس يوسف بن زينهم . . .

كانت تلك الأفكار السوداء تعصر قلبه عصرا وتسكب السم في دمه والمرارة في ريقه، وبلغ به الحزن أنه كان يرمق أباه أحيانا بنظرات الغضب والسخط لأنه كان القضاء الذي حكم عليه بالضعة وأنزله حيث هو من الذل والهوان. .

ولكن كانت السعادة تمسه في لحظات أخرى فيسأل نفسه: لم ترضى بالحديث معى؟ لم تداعبني وتسألنى؟ لماذا لا تتعالى عن مصاحبتى؟ لماذا تبسم في وجهى تلك الابتسامة المشرقة التي تقتل اليأس وتهلك الأحزان؟ أليست هي على كل حال إنسانة قبل أن تكون سوسن ربيبة المجد والشرف؟ أليست تخضع لسنن الحياة المستبدة الغامضة التي لا تميز بين كبير وصغير؟

ويغريه بالأمل أنه الصبى الوحيد الغريب الذي تراه مرات في الأسبوع، وأنه وسيم الطلعة جميل القسمات على رغم فقره وضعته. .

ولكن هذه اللحظات السريعة كانت تمر به مرور النشوة بالسكران وتتركه سريعا إلى الحقائق المحزنة. وهكذا فأغلب ما يذكر عن تلك الفترة كان خليطا من الهيام والتسامى والألم واليأس ولحظات قصيرة من السعادة والطمأنينة. وإلى جانب هذه تبرز له من غياهب الماضى واقعة مسلية يذكرها بتفاصيلها جميعا. وكان في السنة الأولى أو الثانية من المدراس الثانوية ويبلغ الخامسة عشرة من عمره على وجه التقريب. كان ينتظر مقدمها في مكانه المعهود إذ جاءته وعلى فمها الابتسامة الملائكية وفي يدها كراسة تقبضها وتبسطها في ارتباك ظاهر، فأقبل نحوها منتشيا بالفرح والبهجة وكأنه أراد أن يخلق أسبابا للحديث فسألها:

ما هذا الكراسة؟

ـ كراسة العربي . . .

\_دائما العربي . . . العربي . . .

فتنهدت وقالت:

. أعوذ بالله من هذه اللغة . . أتعلم أنه لا يكدرني في الدنيا شيء إلا هم حفظها . . فلا الفرنسي ولا الحساب ولا التاريخ بالعلوم التي تعجزني ، فجميعها كوم والعربي كوم . . .

ثم فتحت الكراسة وأنشأت تقلب في صفحاتها وهي تقول:

\_أملى علينا الشيخ سؤالا صعبا. . .

\_ما هو؟ . . .

فكان جوابها أن طلبت إليه أن يتبعها إلى أريكة في بعض منحنيات الحديقة، ثم جلسا جنبا إلى جنب لأول مرة وقرأت السؤال قائلة:

ـ اشرح ما يأتي وأعرب ما تحته خط:

أشــوقـا ولما يمض لى غــيـر ليلة

فكيف إذا خب المطى بنا عــــــــــرا؟!

وظن يوسف أن السؤال غاية في السهولة وأن في استطاعته أن يجيب عنه في غمضة عين فقال:

\_ إنه سؤال بسيط وهذا البيت موجود بنصه في كتاب قواعد اللغة. . .

فهزت كتفيها استهانة وقالت:

ـ لا علم لى بكتاب قواعد لغتك هذا . . أما ما يهمنى فهو أن تملى على مهل الإعراب والشرح . . .

ثم استعدت للكتابة . . . فاعتدل في جلسته وقطب جبينه استحضارا لفكره الشارد ثم أنشأ يقول :

ـ لما حرف جزم . . ويمض فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف آخره . . .

ثم سكت لحظة يختار ديباجة الشرح، ثم استطرد:

\_أشوقا، ولما يمض لي غير ليلة. . يقول الشاعر:

أأشتاق ولم يمض لي غير ليلة على الفراق. . .

واضطر إلى قطع الشرح لأنه اكتشف فجأة أنه يجهل معنى خب والمطى، فنادى ذاكرته ولكنها لم تسعفه، فاضطرب وارتبك واشتد به الخجل وكاد الدم يتفجر من خديه. ولحظت سوسن صمته واضطرابه فسألته وقد قل صبرها:

ـ والشطر الثاني؟

فاشتد به الاضطراب والارتباك والخجل، وأشفق من أن يفقد مفخرته الوحيدة في الدنيا وهي ما يزعم من التفوق على الأقران، فآثر الكذب والتحايل على التسليم بالجهل فقال:

- خب بمعنى طال . . والمطى هو الفراق . . معنى الشطر كله كيف إذا طال الفراق عشر ليال لا ليلة واحدة؟

وأغلقت سوسن الكراسة في ارتياح وطمأنينة ونظرت إليه ممتنة شاكرة، فأغضى أمام نظراتها الساحرة خجلا وخزيا، متألم الضمير من تضليله لها وعبثه بثقتها به، وذكر في رعب مفاجأتها المتوقعة أمام الشيخ حين يشطب بقلمه الأحمر على شرح الشطر الثاني . . فما عسى أن يكون رأيها فيه أو شعورها نحوه؟

وكاد يغرق في أفكاره لولا أن سمعها تقول بصوت هادئ عذب:

ـ أأشتاق ولم يمض لي غير ليلة ، فكيف إذا طال الفراق عشرا؟!

ثم ضحكت وسألته؟

\_ لمن قيل هذا البيت؟

وكان قد سرى عنه الهم سماع صوتها وضحكتها، فقال:

ـ الذي يُفهم أن الشاعر يخاطب حبيبته .

وكانت هذه أول مرة يجرى بينهما فيها ذكر لإحدى اشتقاقات الحب، فنظر إليها مرتبكا وهاله أن يرى حمرة في خديها وارتباكا في عينيها. . ؟ . . لم؟ . .

وكانت الابتسامة لا تزال متعلقة بشفتيها الجميلتين المفترتين عن در نضيد، وخصلات شعرها مبعثرة على الجبين والخدين، كلما هب النسيم حملها من حسن إلى حسن،

فنسى الوجود، وما عاديرى الأشجار والأزهار ولا يحس بهبات النسيم ولا يشعر بهمومه وتأنيب ضميره، وما عاد يذكر من هو ولا من هي، واستقر وجدانه في هالة من النور تشع من وجهها الجميل، فأنعم فيها نظرا وهياما.

ولم تقو على نظراته فأسبلت جفونها وتدفق الدم إلى خديها كأن تلك الكلمة الساحرة التى أفلتت من لسانه عن غير قصد أروتها فأنبتت هاتين الوردتين، فلج بها الهيام. واستثاره ما تدل عليه هيئتها من الاستسلام، فمال بهامته حتى مس جبينه خصلة من شعرها وأسكره أريج أنفاسها. . . وتردد لحظة . . . ثم لثم فاها . . . وعلى حين فجأة ، انتفضت الصبية في جلستها كمن يستيقظ على ضربة في أم رأسه، وقد اتسعت عيناها، وصرخت فيهما الدهشة والذعر، ثم انتصبت واقفة وفرت هاربة . . .

ـ رباه . . . ما الذى أفزعها؟! . . . ولماذا فرت على تلك الحال؟ وما عسى أن تفعل بعد ذلك؟

وامتلاً قلبه رعبا، فقام من فوره واندفع جاريا في اضطراب شديد إلى باب القصر ثم ترك قدميه للريح، لا يلوى على شيء حتى انتهى إلى حجرته.

هل يمكن أن تشكوه سوسن إلى أبيها؟ كم كان أعمى مجنونا! كيف آتته الجرأة؟! يا ويحه فقد خدع فظن عطفها محبة وعبثه ودا، وإذا فضحته عند أبيها فماذا يكون مصيره؟ بل ماذا يكون مصير والده نفسه؟ ولكن أباه رجع إلى البيت كعادته ومرت أيام دون أن يوجه إليه أى تهمة أو يتعرض للفصل من عمله، فهدأت نفس يوسف وعاودته العواطف التي غاصت في قلبه لحظات خوفا وذعرا، ونازعه الشوق إلى الوجه الجميل وصاحبته، ورأى أن ما يمكن أن يصيبه من ذهابه لن يعدل ما هو فيه من ألم الشوق مهما ساء وغلا. فحمل نفسه إلى القصر بعد احتجابه تلك الأيام وانتظر ونفسه حيرى. وجاءته الصبية تسعى، ولما وقع نظرها عليه بدا على مخايلها الغضب، فتقدمت منه خطوات ووقفت متحدية، فأغضى أمام نظراتها خجلا وألما، وانتظر في يأس الكلمة القاضية، واشتد عليه الحال فقال بصوت تمزقه نبرات الألم:

\_كانت غلطة شنيعة . . . هل أنت غاضبة؟

فأجابته بلهجة حادة :

ـ طبعا . . . ماذا كنت تنتظر ؟

\_اعفى عنى . . .

\_ لن أعفو . . .

وهنا رفع رأسه بحركة سريعة وقد تبدل وجهه من حال إلى حال، لأنه خيل إليه أنها

فاهت بالعبارة الأخيرة بلهجة رقيقة وهي تغالب ضحكة. فلما وقع عليها بصره وجدها تبسم إليه بثغر فتان غفور رحيم. . .

وهم أن يتقدم منها خطوة ففرت منه هاربة!

كانت تلك الأيام أسعد أيام حياته على الإطلاق، لا يذكر أنه سعد سعادتها من قبل ولا من بعد على رغم تنوع الظروف واطراد التجارب. وبعد تلك القبلة وذاك الرضا لم تعد تقابله في علانية وسذاجة، بل اقتصر التبادل الروحي بينهما على النظرات والهمسات أو اللقاء المختلس تحت الخمائل أو خلف جماعات الشجر، وستر عليهما تعارفهما ترامي أطراف الحديقة وعدم إمكان تسرب الشك إلى قلب من يراهما معا، فعاشا زمنا سعيدا في غفلة من الناس والدهر حتى وقع ما قضى عليه بالخروج من جنته مقهورا مغلوبا على أمره:

كانا جالسين على الأريكة التي قبلها عليها لأول مرة وقد انساق الحديث إلى المستقبل، قال يوسف:

\_ هل يمكن أن تنسيني فيما يقبل من الأيام؟

فنظرت إليه نظرة إنكار وقالت:

\_أنا؟! . . مستحيل . . .

\_ولكني أخشى أن يبدد أهلك أحلامنا . . . فتنهار آمالي وأفقد سعادتي .

فردت عليه وقد كشرت عن أنفة وكبرياء:

\_ أبدا. . . لن أسمح بهذا ما حييت . . .

فصمت يوسف لحظة يمتع نفسه بحماسها الفاتن، لكن لم يطل به الصمت السعيد لأنه تذكر العقبات الأوابد التي تسد عليه الطريق، فتنهد وقال كأنما يحدث نفسه:

ـ ترى هل أبلغ أمنيتي يوما فأتزوج منك؟

وكانت تلك هي المرة الأولى التي ينطق فيها بتلك الكلمة الخطيرة، ولذا أنكرتها أذنه وخيل إليه أن قائلها غريب عنه. أما سوسن فقد ارتجفت شفتاها عن اضطراب وتدفق الدم إلى وجهها فصار كالجمان . . . ولم يكن يطمع أن تجيبه بأكثر من هذا . . . وبعد هنيهة ذهبت في التفكير والأحلام فسألته :

ـ أى مستقبل تبتغى . . . ؟!

فأجاب:

- أنا مازلت في مستهل الطريق ومبتدإ العمر . . . وكل صعب يسير مع الجهد والعزيمة الصادقة ، فعليك الاختيار وعلى الاجتهاد . .

ففكرت لحظة تختار لزوج المستقبل ما تحب من المهن والأعمال، ثم قالت:

\_ ألا تستطيع أن تكون من الأعيان؟ إنني أسمعهم دائما يقولون عن بابا إنه من الأعيان، فلم لا تكون مثله . . . ؟

\_ من الأعيان . . ولكنها ليست وظيفة ولا مهنة . . الوظائف التي أعنى مثل المهندس والمدرس والضابط والطبيب . . .

وعادت مرة أخرى إلى التفكير والمفاضلة، وكانت عيناه لا تفارقان وجهها، فرآه تضيق عيناه وتنفرج شفتاه من الذهاب مع التفكير، ففتنه منظره وأنساه نفسه كما فعل به في المرة الأولى، فاقترب منها وهوى برأسه يريد أن ينال منها قبلة. . . ولكنه أحس بغتة . . . نعم بغتة بشيء يصيب رأسه وسمع صوتا يصرخ به:

\_أتجرؤ ياكلب؟!...

والتفت مذعورا فرأى أخا الآنسة الأصغر ينهال عليه لكما وضربا. وأراد دفع السوء عن نفسه فأمسك بتلابيبه، فتضاعف غضب الأخ وضاعف له الضرب. . . ووقفت سوسن على بعد قريب تشاهد ما يقع بعينين محملقتين ووجه شاحب كوجوه المرضى.

ولا يدرى كيف نمى الخبر إلى أبيه، فجاء يجرى مضطربا فأمسك بيوسف بعيدا عن الصبى الآخر وسأله بصوت ملؤه الاحترام:

ـ لماذا تجد عليه يا سيدى؟ ماذا فعل . . ؟

فأجاب بصوت عال مغيظ:

ـ رأيته يحاول أن يغتصب . . . قبلة من سوسن بالقوة!! . .

فصرخ الرجل:

- يا للفظاعة! . . هل حقا يا سيدتي؟

وكانت سوسن لا تزال ملازمة الحالة المباغتة التي استولت عليها. . فلما سمعت سؤال الرجل اضطربت ثانية . . . ثم بلعت ريقها وقالت بصوت خافت :

۔نعم،،

وفرت هاربة من الواقفين ومن عيني يوسف بخاصة.

بعد هذا شد الرجل على يد ابنه وساقه أمامه . . وقد هم يوسف أن يتكلم فما أحس إلا بيد أبيه تصيب مؤخرة رأسه فيقع على وجهه بين الإعياء الشديد والإغماء . .

وهكذا كان ختام حديث الحب والمستقبل. وهكذا كانت نهاية مغامرته في قصر سليم بك عامر. لقد بدا له تصرفها أول الأمر غدرا وخيانة. ولكنه لم يلبث أن انتحل له الأعذار . . . وما كان الغضب ولا الموجدة ولا الاعتقاد في غدرها بمستطيعة أن تزحزح الحب عن قلبه قيد أنملة ، فانزوى في حجرته يعاني الحرمان والألم واليأس المميت شهرا

بعد شهر وعاما بعد عام. حقا لقد كان حبا عجيبا رهيبا. . . وإنه لن ينسى ما عاش تلك الأعوام التى شهدت أيامها وساعاتها ودقائقها معاناته الألم الشديد واليأس والحب الخائب. وفي بعض ساعات اليأس والشوق رسم صورتها على حائط حجرته التى شهدت آلامه جميعا وكتب إلى جانبها تلك الأبيات الشعرية، وجعل يرددها كل حين عله ينسى ويتعزى.

وماكان يستطيع أن يتصور أنه ينسى . . .

ولكن للأيام أحكامها، وقد تسرب النسيان إلى طيات قلبه نقطة نقطة حتى برئ وشفى وعفا من قلبه الهوى. ثم تقدم به العمر ووظف ثم تزوج وخلف وضاق بالحب. . .

وكم سخر من حياته ومن دنياه . . إلا ذكرى واحدة إذا زارته انبسطت أسارير وجهه ولاحت في عينيه الأحلام . . . وبعد فحسبه أن تذكر . . . لأن التذكر للقلب كالحفر في باطن الأرض يفجر الماء فياضا غزيرا . . .

## مفترق الطرق

زماننا عاثر الحظ أو نحن به عاثرو الحظ، فأينما تول وجهك تسمع تنهد شكوى أو تر تجهم كدر. ولن تعدم قائلا يقول: إن هذا الزمان أضيق رزقا وأنضب حياء وأفسد خلقا وأقل سعادة وأنسا من الزمان الماضى. ويجوز أن نكون لزماننا ظالمين، وأننا نتحامل عليه لا لعيب اختص به دون غيره من الأزمنة، ولكن تبرما بقساوة الحياة وفرارا من جفاف الواقع ولياذا بظلام الماضى الذى يشبه ظلام المستقبل بعث أمل وطب آلام. ومهما يكن من أمر هذا السخط، فما من شك في أن جلال أفندى رغيب كان على حق في شكواه التي يرددها بغير انقطاع. كان مراجع حسابات في وزارة المعارف وفي السادسة والأربعين من عمره، قد وسع الله له في إحدى زينتي الحياة الدنيا وقتر عليه في الأخرى، فرزق ستة أبناء يسعون ما بين حجر الأم والسنة الرابعة الثانوية. وأما مرتبه فسبعة عشر جنيها، فناء بأثقال العيش ومتاعب الحياة، وقصمت ظهره المصاريف المدرسة.

وكان كثيرا ما يقول متبرما حانقا كلما آن موعد قسط أو اقترب موسم من المواسم: رجل مثلى \_ أب لستة ذكور، اثنين في المدرسة الثانوية، واثنين في المدرسة الابتدائية، وواحد في المدرسة الأولية، وواحد في البيت، غير زوجة وأم ـ لا تراه الوزارة حقيقا بإعفاء واحد من أبنائه من المصاريف. . فمتى إذن تجوز المجانية؟! . . ولمن تجوز؟

وكان كغالبية أهل هذا البلد يائسا من العدالة قانطا من الخير، يعتقد اعتقادا كالإيمان الراسخ أنهما لا يصيبان إلا المجدودين من ذوى القربى والأصهار والأصدقاء، فرأى أن ليس أمامه سوى الكفاح الشاق، ومعاناة الشدة عاما بعد عام، والتصبر على مرارة الحياة. ولبث على حاله لا يطمع في رجاء حتى تولى وزارة المعارف معالى حامد بك شامل، فطرق أذنيه اسم الوزير الجديد، وجذبت عينيه صورته المنشورة في الصحف، فومض في أفقه المظلم بارق أمل جديد، وانتعشت نفسه برجاء لا عهد له به، وقال لنفسه:

ـ ينبغى أن أقابله. . وأن أشكو إليه. . هل يرفض رجائي؟ . . لا أظن .

وقصد يوما إلى سكرتير الوزير وكتب حاجته على رقعة ليوصلها إليه، فمضى الشاب بها وتركه في حالة من القلق والإشفاق لا توصف، وعاد مسرعا يقول لجلال أفندى:

ـ معالى الباشا مشغول جدا اليوم فلتتفضل بالمجيء ضحى الغد.

فعاد إلى حجرته مسرعا واجدا متألما، وكان ألف طوال مدة خدمته خيلاء الرؤساء وانتهار المديرين، ولكن انشغال الوزير آلمه أكثر من أى شيء. وجعل يتساءل: ترى هل يذكرني؟ . . ولم يكن شيء ليصده عن هذا الباب، فذهب ضحى الغد كما قال له السكرتير وانتظر طويلا حتى قال له الشاب:

ـ تفضل!

فقام مسرعا خافق الفؤاد، وفتح له الباب المحروس فاجتازه إلى الحجرة ذات السجاجيد والزخارف، ونظر إلى صدر المكان فرأى معالى الباشا كما يدعونه يطالع في شيء بين يديه، فلما أن شعر بوجوده رفع إليه عينيه ومد له يده وعلى فمه شبه ابتسامة وقال:

\_أهو أنت؟! . . لقد اشتبه على الاسم . . أو ما تزال حيا؟

فسر جلال للمداعبة الأخيرة واطمأنت نفسه وقال بخضوع وإجلال:

ـ نعم يا صاحب المعالى ما أزال أكابد حظى في الدنيا.

فنظر إليه نظرة استفهام، ومال إلى الوراء قليلا وهو يتمتم:

\_ أفندم! . .

فقال جلال:

\_ يا معالى الباشا قصدت إلى معاليك لأشكو إليك ما أشكوه من عنت الدهر وشقاء الأيام. لى أسرة كبيرة وأبناء كثيرون ومرتبى صغير، ولست طامعا في علاوة أو درجة، ولكنى أضرع إلى معاليكم أن تعفى ابنين لى فى مدرسة شبرا الثانوية من المصروفات.

- الاثنين معا؟!

- نعم يا معالى الوزير، إن آمالى مشرقة بمعاليكم، لقد جاورت معاليكم عهدا طويلا من سنى الدراسة، وينبغى لمن حظى بذاك الجوار أن يربو حظه على حظوظ الناس جميعا، خصوصا إذا علمتم أن لى غيرهما أربعة آخرين.

فقال له الوزير باقتضاب:

\_قدم لى مذكرة.

وكان الرجل محتاطا لذلك، فأخرج من جيبه التماسا أعده لهذه الساعة وقدمه إلى الوزير، فجرت عليه عيناه بسرعة، ثم أمسك قلمه ووقع عليه بكلمة، وقال للرجل:

\_اطمئن. . .

فانحنى جلال أفندى تحية، فتكرم الآخر بمديده له، ثم غادر الحجرة مغتبطا مثلج الصدر. ولكنه ما كاديعود إلى مكتبه بالوزارة، حتى قال لنفسه متعجبا:

ـ لم يتغير «حامد شامل» ألبتة، ولا تقدم به العمر، وكأنه في ريعان الشباب . . . هل يصدق إنسان أن كلينا ابن خمس وأربعين؟ . . تالله إنى لأبدو لعين الناظر في سن والده! . .

وقضى وقته يفكر فى الوزير، فى حاضره وماضيه، وفى صلته القديمة به.. تم اضطجع بعد تناول غدائه فى بيته، وأشعل سيجارة، واستسلم إلى أحلام الذكريات. فألوت به إلى عهود الماضى المنطوى.. إلى الوقت الذى كان يجلس فيه إلى يسار التلميذ «حامد شامل» على مقعد واحد، لا يكاد يفرق بينهما فارق جوهرى.. وكان التلميذ «حامد شامل» يلفت الأنظار إليه ببياض بشرته واحمرار شعره، بملازمة عبد متهدم طويل يرتدى بذلة سوداء له فى الطريق إلى المدرسة، وفى طريق العودة، يتبعه كالظل إذا مشى، ويطمئن إلى مكانه إلى جانب حوذى العربة إذا ركب. ولذلك كان يحلو لرفاقه أن يداعبوه فدعوه «حامد أغا».

على أنه عجب غاية العجب كيف كانت المنافسة تحتد بينه وبين وزير اليوم وتلميذ الأمس كأنهما أخوا حظ واحد. . والأعجب من هذا أنهما جريا معا وراء تلك العاطفة التي تهيج الجد والنشاط ولا تتسامى عن المرارة والألم منذ أول عهد تجاورهما، وكانا في كفاحهما كأنهما يعيشان منفردين في فصل واحد، فكانت الغاية التي يهدف إليها كل

منهما أن يتفوق على قرينه بغير مبالاة الآخرين. وعلى الرغم من استعانة حامد بالدروس الخصوصية يتلقاها على أنبه مدرسى المدرسة، فقد كانت الغلبة بينهما سجالا، وكانت كفة جلال الراجحة. وكانا في ملعب كرة القدم مثلهما في الفصل لا يريحان ولا يستريحان. وكان كلاهما يزعم أنه أحق من صاحبه بقلب الدفاع. فكان مدرس الألعاب يعاقب بينهما فيه، حتى بدا تفوق جلال للجميع فاستأثر به، فكان آخر عهد الآخر بلعب الكرة.

يالله! . . كانا يستبقان كأنما الدنيا تضيق عنهما معا، وكأنما كان مستقبلها ينذر بحرب مستعرة تشمل ميادينها الجد واللعب والإدارة والوزارة . فكيف شالت كفته بعد ذلك؟! كيف سقط من عيون الغربال وضاع في الحثالة؟ . . . كيف صار رفيقا المقعد الواحد أحدهما وزيرًا والآخر مراجعا بالحسابات ينوء صدره بآلام الحاضر ووساوس المستقبل؟!

ثم تمتم قائلا وهو يطفئ سيجارته ويرمى بالعقب إلى المنفضة:

ـ تالله ما يستحق أن يكون وزيرا ولا وكيل وزارة ولا شيئا من هذا!

وخشى أن يكون متجنيا عليه أو مائلا مع عواطفه القديمة، فتساءل باهتمام وجد كأنما يزمع كتابة ترجمة له: كيف اعتلى كرسى الوزارة؟.. لقد انفصلا في نهاية الدراسة الثانوية فاضطر هو لأسباب إذا ذكرها جرت المرارة في فمه، إلى الانقطاع عن الدراسة والتحق صاحبه بمدرسة الحقوق، ثم حصل على الليسانس، وكان أبوه محمد باشا شامل وزيرا للحقانية فعينه سكرتيرا له في الدرجة الخامسة، فكانت القفزة الموفقة الأولى. وقرأ بعد ذلك في الصحف أنه اختير لبعثة في فرنسا لا يعلم كم أمضى بها ولا ما حصل عليه فيها من الإجازات، ولكن كثيرين يعلمون بزواجه بعد ذلك بسنوات من كريمة المرحوم حامد باشا حامد الذي تولى الوزارة مرات، فارتقى فجأة إلى الدرجة الثالثة مديرا لإدارة التشريع. وانقطعت عنه أخباره فترة وجيزة حتى علم بتوليته مديرية أسوان، ثم بترقيته محافظا للقناة بعد ذلك بقليل، ثم باختياره وزيرا للمعارف. ومضى على توليته الوزارة أصلاح التعليم. وكاد جلال أفندي أن يصدق ما يقال لولا أنه قرأ مقالا عن تفوق الوزير في عهد الدراسة \_ في العلم والرياضة البدنية معا \_ وكيف أن مفتشى الوزارة تنبأ له على أثر مناقشته بأنه سيكون يوما وزيرا، فأغرق الرجل في الضحك، وقال ساخرا:

- الآن فهمت سر المواهب القانونية والإدارية .

وتنهد جلال أفندى رغيب وتمتم قائلا: «دنيا!». وأراد أن يريح نفسه من أفكاره فتناول مجلة يقلب صفحاتها المصورة. والظاهر أن ذكريات الوزير كانت تأبى أن تفارقة، فرأى صفحة من المجلة مخصصة للوزير تتوسطها صورة كبيرة، ما إن بصر بها حتى صاح

فى دهشة وغرابة: «رباه هذه صورة فصلنا القديم». وألقى عليها نظرة سريعة فثبت بصره على صورته وكان يقف فى الصف الأول وراء المدرسين مباشرة إلى يمين الوزير ينظر إلى عدسة المصور فى ابتسام وثقة، وكان الوزير كالعابس وعلى حاجبه الأيمن ذبابة، فضحك جلال طويلا وذكر قصة الذبابة، وقد كانت فى الأصل من نصيبه هو، وتنبه لها والمصور يهم بالتقاط الصورة فهشها بسرعة فطارت عنه إلى حاجب قرينه وحطت عليه، وقد أحس أسفا لذنب الذبابة فلعلها كانت ذبابة الحظ السعيد سكنت إلى وجه الوزير المدخر.

ورنا إلى الصورة بعينين حالمتين فهامت روحه في آفاق الماضي حتى شعر بأن روح الطفولة تحل فيه مرة أخرى، وأن شعيرات قذاله البيضاء تسود، وتجاعيد جبينه وما حول فمه تلين، ونظرة عينيه تصفو وترق، ويمسح على ما فيها من هم وبلبال. أحس قلبه يخفق مرة أخرى بالأمل والطمأنينة، وجرى بصره على الوجوه الصغيرة وهو يتساءل: ترى كيف سار هؤلاء جميعا؟ . وعاين أول صورة في الصف الأخير فعرف صاحبها بوضوح غريب، وذكر اسمه «عبد الملك حنا»، وذكر كيف كانت نوبات الصرع تنتابه في الفصل حتى انقطع عن المدرسة . أما بقية الصف فتذكر وجوههم وغابت عنه أسماؤهم ومصايرهم . وعرف في الصف الثاني وجها كأغا تركه بالأمس . كان ابنا لأحد كبار المستشارين فكان يتمتع لذلك بنفوذ وصولة فيحييه الناظر إذا بصر به ويلاطفه المدرسون، وقد علم فيما بعد أنه عين وكيلا للنيابة وترقي قاضيا ، ولعله يتأثر الآن خطى أبيه الكبير . أما من يليه من الصغار فجلهم من المغمورين وبعضهم معه في المعارف وهو يعرفهم حق أما من يليه من الصغار فجلهم من المغمورين وبعضهم معه في المعارف وهو يعرفهم حق طدره أما آخر هذا الصف الذي ينظر إلى المصور بتحد غريب ويشبك ذراعيه على المعرفة ، وأما آخر هذا الصف التلاميذ المولعين بالشجار والتصادم ، وقد طرد من المدرسة لاعتدائه على أحد المدرسين ، ومن العجيب أنه احترف فيما بعد «البلطجة» ، وطاف بالسجن مرات .

وألقى نظرة أخيرة على الوجوه الأخرى فلم يعرف عنها شيئا إلا الدكتور المعروف «حنا عبد السيد»، وإلا هذا الذى يتوسط الصف الأول، كان أنبغ التلاميذ جميعا، وكان أول الابتدائية، ثم أول البكالوريا والتحق بمدرسة الحقوق كبير الهمة سخى المواهب، ولكنه أصيب أول عهده بها بداء الصدر فاضطر إلى ترك المدرسة والكف عن التحصيل، واشتغل بعد ذلك بعامين كاتبا في الصحة. . فلا يقل حظه شذوذا عن حظ الوزير نفسه.

نال كل منهم نصيبه وخضع لحكم حظه وسعيه. كانت جدران واحدة تجمع بينهم، ولا يكاد إنسان يتميز وراءها إلا بجده وخلقه، ففرقت بينهم الحياة، فرفعت وخفضت، وأحيت وأماتت، وأذاقت الفقر، ومتعت بكرسي الوزارة، وكل بما قسم له غير راض ولا قانع...

ونظر جلال أفندى عند ذاك في الساعة فوجدها تدور في الرابعة، فعلم أن موعد الصغار آن واقترب، وأنهم عما قليل يملئون البيت حياة وقلبه نورا، فرمى بالمجلة بعيدا وطرد من عقله الوسواس ليستقبلهم أجمل استقبال، وقال لنفسه متعزيا:

ـ من الخطإ أن يفكر الإنسان في شئون الناس ما دام هذا لا يورث إلا الضيق، وحسبى أن معاليه قال لي: «اطمئن».

# التطوع للعذاب

انتهى الأستاذ حسان جلال (وهو محام تحت التمرين) من كتابة المذكرة القضائية ـ التى شرع ينشئها منذ الصباح الباكر ـ فى تمام الساعة الثانية عشرة . وكان الجهد قد نال منه كل منال فاستند إلى ظهر كرسيه فى إعياء ونصب . ومد يده إلى فنجال قهوة وارتشفه وهو ينظر إلى الأمام بعينين يوشك أن يلتقى جفناهما . ودخل الخادم عند ذاك فأقبل على سيده وبصر بخطاب كان تركه على المكتب قبل ساعة والشاب مستغرق فى عمله . فألقى عليه نظرة فاترة ، وتناوله بغير اكتراث ، ولكنه حين وقع بصره على الخط المكتوب به العنوان حدثت فى وجدانه صدمة عنيفة مباغتة أرهفت حواسه وأثارت انفعاله وأقلقت باله ، فالتمعت عيناه بنور خاطف وبدا شخصا جديداً . عرف الخط من أول نظرة فتأمله بدهشة وكأنما ينظر إلى وجه كاتبه فى ضوء النهار ، فلم ير خطا ولكن رأى وجها مستديرا كالبدر ، خمرى اللون ، تدل قسماته الدقيقة على الأناقة والملاحة .

وغشيه الانفعال ساعة لا يدرى من أمره شيئا، ثم جذبه الخطاب من العالم الداخلى الغارق فيه، ولكنه لم يطع لأول وهلة الدواعى الدفينة التى تهتف به أن يفض الغلاف، وأبقاه على يده وجعل يديم النظر إليه في شغف ولذة وارتباك وخوف. وقد فرح به وحزن، ورضى عنه وغضب. وتساءل في حيرة: أيصح أن يطلع على ما فيه أم الأولى له أن يطرحه في سلة المهملات؟.. على أنه كان يتساءل ويداه تفضان الغلاف بسرعة وتبسطان الخطاب. وما لبث أن قرأ مطلع الكتاب، وهو «عزيزى حسان»، فلم يستطع أن يستمر في القراءة واستولت عليه خواطر وشجون، وأحس بخيبة لم يهون من شأنها أنه كان يتوقعها. كانت إذا كتبت إليه فيما مضى تبدأ خطابها فتقول: «حبيبي حسان»، أما اليوم فإنها تتجنب هذه الكلمة الساحرة، ولعله دار بخاطرها ما يدور بخاطره الآن حين الأحداث وفجيعة من الفواجع..

رباه. لماذا تراسله وتجذب أفكاره إلى واديها فتنكأ جرحا في فؤاده أوشك أن يلتئم

وتثير بركانا كاد يخمد بين جوانحه؟ وتنهد من أعماق صدره وكر بعينيه الحالمتين إلى صفحة الخطاب، وألقى عليها نظرة عامة، فأدرك إيجازها «التلغرافي» وأحس لذلك بكآبة الكلمات:

«سأنتظر أصيل اليوم في مكاننا المعهود بالحديقة الأندلسية، فإن أنت أتيت لكى نصفى الحساب (أى حساب يا ترى؟) رحبت بك، وإن أنت أصررت على الجفاء فيكون هذا آخر ما بيننا إلى الأبد».

ويلى ذلك الإمضاء المحبوب: إحسان ج. وكان أول ما فاه به بعد تلاوة هذه الكلمات أن قال باضطراب: «أصيل اليوم في مكاننا المعهود». وأحس بدنو الموعد فاهتاج شعوره واضطرم صدره، ثم استقر بصره على هذه العبارة: «فسيكون هذا آخر ما بيننا إلى الأبد». فجفل منها وذعر، وانقبض صدره، ألم يجعل فراق سنة هذه العبارة حقيقة واقعة؟! أو لم يكن يظن أنه نفض منها يديه إلى الأبد؟!... بلى، ولكن ذاك الخطاب رده إلى ماضيه بسرعة، فانبعثت فيه حرارة كما تنبعث الكهرباء في المصباح بعد سريان التيار إليه. وضاق عند ذاك بمقعده وبالمكان، فاعتزم مغادرة المكتب الذي يتمرن فيه وطوى الخطاب وارتدى طربوشه ومشى إلى الخارج. وفي الطريق ارتد خياله إلى الماضي يتعقب حوادث الأمس المنطوى..

لا يدرى بالضبط متى تعرف بإحسان وإن كان يشعر بأنها تملأ ماضيه جميعا، ذلك أنه لم يعتد مطلقا عادة كتابة المذكرات، فسجلت ذاكرته الحادثات بنسبة تأثرها بها لا على حقيقة وقوعها، ولكنه يذكر بغير ريب أنه في صيف العام الماضى سكنت أسرة إحسان في عمارة رقم ١٠ بشارع البستان بالسكاكيني، وأنه تعرف بالفتاة قبل أن يمضى شهر على نزولها بالحى الجديد. وقد جعلت المقادير حجرة نومها تجاه حجرة نومه، فتهيأت لكل منهما الفرص لتذوق صاحبه وتقدير مزاياه. وجذبته بادئ الأمر ملاحتها وأناقة قسماتها، فانجذب إليها ينشد الحب واللهو والعبث، وما يدرى إلا وقد بهره ذكاؤها ورقة روحها وأنو ثتها الناضجة، فأحبها الحب الصادق، وتعاهدا مخلصين أن يكون لها وأن تكون له ما امتد بهما العمر.

وشاركا المحبين حياتهم الهنيئة التى تطرد فى هدوء بين المناجاة واللقاءات والوعود والآمال كأنها جدول صاف يشق حقلا من بدائع الورد والرياحين. إلى أن كان يوما عادت أمه فيه من إحدى الزيارات تكيل الذم لفتاة التقت بها لأول مرة فى بيت جارتها. فدفعه حب الاستطلاع إلى السؤال والتحرى فإذا بالفتاة فتاته دون غيرها، وإذا بأسباب غضب أمه عليها أنه دار حديث يبن السيدات عن أعمارهن. ولما سئلت أمه عن سنها قالت: «كنت ابنة عشرين أيام الحرب»، وكانت تعنى الحرب الكبرى. ولكن إحسان تساءلت بخبث تعقب

على قول السيدة (وهى تجهل أنها أم حبيبها): «حرب عرابى يا تيزة؟!». وضحكت السيدات طويلا وضحكت إحسان كذلك ولم تكن قالت ما قالت إلا بدافع الميل إلى الفكاهة، ولكن أمه لم تحتمل هذه الفتاة، وأحست بطعنة أليمة نغصت عليها صفوها. واستمع حسان إلى قصة والدته باستياء وغيظ وأسف وكان ينوى قبيل ذلك أن يعلن خطبته فاضطر إلى التريث مغلوبا على أمره، وعهد بإسكان ذاك الغضب إلى الزمن.

ولما ظن أن ما كان من الأمر قد نسى وعفا أثره تقدم إلى والدته يحادثها في أعز أماني قلبه، ولكنه وجد منها ازورارا وإباء، وكبر عليها جدا أن تستأثر بابنها غدا التي أهانتها بالأمس. فرفضت الإصغاء إليه وأصرت على أن مثل تلك الفتاة غير جديرة به ولا كفء له. وذهبت كل محاولاته وتوسلاته لاسترضائها أدراج الرياح. وعجب حسان لغضب أمه: أكان حقا لتلك الدعابة المرة، أم لإشفاقها من احتمال تحول قلب ابنها الوحيد عنها إلى امرأة أخرى؟ أم كان لهذين معا؟ . . ومهما يكن من الأمر فقد أسقط في يده وتوزع قلبه ألما وحزنا بين أمه وحبيبته ، وكابد فترة من الحياة مليئة بالقلق والعذاب، موزعة بين الألم والضجر واليأس والحنق .

ثم أعلن ما كان سرا وافتضح ما كان خافيا، فصار عداوة صريحة بين أمه وخطيبته تحدثت بها ألسنة الحى جميعا. وإنها لعلى شدتها وقوتها إذ أحست أمه بالمرض فجأة فلزمت الفراش ثلاثة أيام ثم انتقلت إلى جوار ربها في اليوم الرابع، ووقع عليه الخبر بعنف وشدة، ففزع وهلع وتقطع قلبه ألما. كان يحب أمه حبا كبيرا، وقد هاج الفراق الأبدى الحب المتغلغل فاختنق بالعبرات وأظلمت الدنيا في عينيه. . . .

ووسوس له قلبه بخاطر زاد من ألمه. قال عسى أن تفرح إحسان لموت أمه وقد كانت تعدها حجر عثرة في سبيل سعادتها، فما من شك في أنها سعيدة مغتبطة وإن تظاهرت بمشاركته حزنه. وآلمه هذا الخاطر ألما عميقا وزاد من وقعه أن سمع من حوله يتهامسون به فانطوى على الحزن والغضب ورأى قبر أمه العزيزة يقوم حائلا منيعا بينه وبين الفتاة. .

فهجرها فجأة وامتنع عن الرد على رسائلها وانغمس في الكآبة والأحزان ومكابدة الآلام والأشواق زائغ البصر بين ذكرى أمه وذكرى سعادته حتى تعود على الألم وألف التصبر والتجلد، وظن أنه يتناسى الماضى بهمومه وآلامه أو أنه نسيه بالفعل.

ازدحمت هذه الذكريات برأسه في طريق العودة إلى البيت ولكنها لم تصحب بعواطف في مثل مرارتها وحزنها، إذ كانت الذكريات تمر برأسه أخيلة مجردة عن عواطفها وإحساساتها. أما وجدانه فكان كله مستغرقا في أثر الخطاب والموعد. لذلك انصرفت نفسه عن الغداء، وعز النوم على جفنيه وحامت أفكاره حول فتاته فتمثلها أمامه بقدها الممشوق ووجهها البدرى وكأنه كان يسمع رنة صوتها، ويشم رائحة «سوار دى

بارى» التى تتعطر بها، فانفعل انفعالا شديدا نبا به عن الطمأنينة. ولم يكن قر رأيه على شيء ولا بت في المسألة برأى، بل كان يحاذر من مواجهتها مواجهة حتى لا يقطع فيها برأى ينغص عليه أحلامه أو يميل بها إلى حل يثير كوامن أحزانه.

حتى إذا وافى الأصيل وجد نفسه يغادر البيت ويقصد إلى قصر النيل مستسلما لتيار عيف لا يتنكب عن طريقه ويأبى أن يقر بالاستسلام. ولكنه ألفى نفسه أمام ما يحاذره حين عبر الجسر، وطالعته الحديقة الأندليسية بخمائلها المعشوشبة ومدرجاتها السندسية، هنالك أحجم عن التقدم وانعطف إلى يمينه يساير النيل مضطربا حتى حجبه سورها الحجرى ثم استند إليه متريثا وقد لفته الحيرة والاضطراب ولبث فى جمود تام. وكانت أفكاره تنجذب بشدة نحو تلك التى لا يفصلها عنه سور السور الحجرى. وسرى فى ملمسه من الحجر البارد تيار حار متدفق، فخفق قلبه بعنف وكاد يتحول إلى الباب مندفعا. وفى تلك اللحظة الفاصلة ارتد خياله فجأة إلى بعض حقائق الماضى الأليمة، فبردت حماسته وهبطت حرارته وانتكس انتكاسا غريبا أحس من جرائه بخجل واستحياء فبردت حماسته وهبطت حرارته وانتكس انتكاسا غريبا أحس من جرائه بجعله واستحياء بقلبه الغضب وخال أن إقدامه على الذهاب إلى هناك عيب حقيق بأن يجعله ضحكة بقلبه الغضب وخال أن إقدامه على الذهاب إلى هناك عيب حقيق بأن يجعله ضحكة للضاحكين والشامتين وهز منكبيه باستهانة وانحدر فى الطريق الضيق مبتعدا عن الخديقة . ولم يعتوره التردد سوى مرة واحدة وقف عندها قليلا والتفت وراءه ثم استأنف المسير بعزم ويأس ، ولم يكن يملأ فراغ خياله حينذاك سوى صورة أمه . .

وهكذا خان عهد سعادته ليكون وفيا لذكرى أمه، وكثيرون هم الذين يعانون الآلام والمتاعب في سبيل ما يتمثل في نفوسهم من الأوهام.

#### القىيء

كان سعادة سعيد باشا كامل يقول كثيراً لخاصته إن رجلا مثله ألفت نفسه العمل والنشاط لأحرى أن تقعده حياة المعاش مقاعد المرضى المنهوكين. وصدقت نبوءته، فما كاد يحال على المعاش حتى سارع إليه ذبول الشيخوخة واعتوره الإعياء والخمول. ولذلك فإنه حين أصيب بالأنفلونزا لم يعمد كعادته إلى قهرها بالعناد والإيحاء الطيب والمثابرة، ولكنه رقد على فراش المرض عشرين يوماً قانعا من لذيذ المأكل والمشرب بعصير البرتقال وماء الليمون. على أنه في فترة النقاهة اعتاض عن تصبره لذة لم يكن له عهد بها ؟ كان الصيام قد صفى بطنه وطهر قلبه وأسكت نوازع جسده الصارخة، وطرد أشباح نفسه المفزعة، فأضاء عقله بسنا نور بهيج، واستنارت بصيرته بالصفاء والتجلى، وتبدت له الأمور على غير ما كان يرى.

تراءت له الدنيا كومة من تراب، وكأنه يعتلى قمة السماء التى تظلها، وانكشفت له الحقيقة بغير قناع، فكأنما انجلت غشاوة الغرور عن ناظريه، فأحس أن بنفسه كنزا يغنيه عن الدنيا وما فيها، وشعر بالسلام والطمأنينة يتدفقان من ينابيع صدره فذاق سعادة الجنان، وماكان ليفيق منهما لولا أن كر به الخيال إلى الوراء يتيه في غياهب الماضى وينبش قبور المنطوى من الزمان، وينشر الرم والعظام من الذكريات.

كيف اختار أن يدعو الماضى ليتطفل على سعادته الراهنة؟ كيف رضى أن يغفل عن لذة الصفاء ليعانى ضراوة الأفكار؟ في الحق أنه لم يرغب في ذلك مختارًا ولا راضيا، ولكنه وجد الذكريات تطرق باب قلبه بإلحاح وعناد وعنف، فلم يملك إلا أن يفتح لها كارها وأن يستقبلها ساخطا متبرما وأن يجترها بتقزز ونفور. ولم تكن المرة الأولى التي تزوره فيها ولكنها لم تكن تبدو له مخيفة ولا محزنة، أما في ساعة الصفو والتجلى فقد آلته وأحزنته لأنه استقبلها بقلبه الجديد.

رجع به الخيال إلى عهد كان سعيد أفندى كامل كاتبا بالأرشيف في الدرجة الثامنة المخفضة! وكان يقيم في منزل قديم بعطفة الجلاد بباب الشعرية يعانى الأمرين من بساطة حاله وكثرة تبعاته وطموح قلبه وتعالى همته. وكان يقول لنفسه دائما إن الله وهبه ذكاء عاليا ولكن حظه السيئ ران عليه فصدئ وخبا؛ ولكنه كان معروفا بين الجيران لجمال زوجته الحسناء، وكانت أمينة من أصل تركى عاجية البشرة سوداء الشعر والعينين فاتنة القسمات، فكان أهل الحي يدعونها بالأميرة وكانوا يضربون بجمالها المثال.

وفى يوم من الأيام صدر قرار وزارى بنقله إلى أسيوط فأسقط فى يده، لأنه كان يعول والديه وإخوة صغاراً ولا يقوم مرتبه بالإنفاق على بيتين؛ وبدا له فى يأسه أن يوجه زوجه إلى قصر «سليمان باشا سليمان» السكرتير العام لوزارته، لتستعطف أمه أو زوجه لكى يبقيه الباشا فى الإدارة العامة بالقاهرة. وراقت الفكرة لأميرة عطفة الجلاد بباب الشعرية، فذهبت إلى قصر الباشا وسألت عن أم الباشا فقيل لها إنها ماتت من عهد طويل معه، فسألت عن زوجه فقيل لها إن الباشا أعزب، فأوشكت أن يلحقها القنوط وأن تهم بالعودة من حيث أتت. ولكن صادف ذلك خروج الباشا من قصره فاستوقف بصره منظر السيدة الجميلة التي تحادث البواب فسأله عنها، فاستجمعت الشابة شجاعتها الموزعة وحدثت الباشا عما جاءت من أجله؛ ورق الباشا لجمالها فدعاها إلى صالون الاستقبال واستمع إلى شكاتها باهتمام وشغف. كانت عيناه تنظران أكثر مما تسمع أذناه، وكان كلفا بالحسان ينسى فى مجلسهن دينه ودنياه، فتحلّب ريقه واحترق صدره، وابتسم لها ابتسامة حلوة وربت منكبها بحنو وقال لها:

ـ سأنظر في طلبك بعين العطف يا حسناء.

وكانت أمينة قادرة على قراءة العيون فتولتها الدهشة، ونظرت للباشا نظرة ملؤها

الشك والارتياب ففتنته النظرة؛ فمديده \_ كما تعود وكما ألف \_ فعبث بذقنها الصغير فقطبت جبينها وجفلت منه. فلم يدركه اليأس وما كان يدركه اليأس أبدًا، وقال لها برقة:

ـ كلانا له رجاء عند صاحبه فاقض رجائي أقض رجاءك.

وعادت المرأة إلى زوجها وقصت عليه ما لقيت من الباشا فانزعج الشاب انزعاجا كبيرا. وأرادت أمينة أن تشاركه عواطفه فبكت وإن لم تخل من زهو وفخار. وأزمع الشاب يأسا وقال لنفسه: «ليكن سفر والأمر لله». ولكن في صباح اليوم الثاني استدعاه مدير الأرشيف فذهب إليه مبلبل النفس مضطرب القلب يظن أنه مبلغه أمر النقل لينفذه، ولكن الرجل قال له:

ـ مبارك يا سعيد أفندى لقد ألغى أمر نقلك.

فشكره الرجل متحيرا وهو بالرجوع، ولكن المدير قال له:

ـ ومبارك أيضا فقد رشحت لوظيفة من الدرجة السابعة بمكتب السكرتير العام.

آه كم رنت الدرجة السابعة في أذنيه رنينا بديعًا. . لقد اضطرب وغضب وسخط وتحير وتردد وقارن ووازن، ولكن رنين الدرجة ابتلع كل صوت حتى صوت ضميره وعفته، وتيقظت أطماعه وجمع طموحه فاستسلم. وكانت أمينة التركية الجميلة ذات غرور وطموح أيضا فاتفقا على أن السوأة شيء يداري، أما الفرصة المواتية فشيء لا يعوض. . وهويا معًا. .

وعزم على ألا تكون تضحيته عبثًا، فدرس في بيته حتى حصل على ليسانس الحقوق ورقى سكرتيرا للسكرتير العام. وما زال يصعد مدارج الرقى مستعينا بهمته وذكائه وجمال زوجه. فلما اختير سليمان باشا سليمان وزيرا جعله مدير مكتبه. وقامت زوجه بنشر الدعوة له في الأوساط العالية وقدمته إلى كبار الرجال، فتبوأ بفضلها مركز السكرتير العام، وصار سعيد باشا كامل، وصارت هي حرم الباشا المصون. وكان قد تعود المهانة كما يتعود الأنف الرائحة النتنة . . .

وفى يوم من الأيام أعلن الباشا أنه مسافر إلى بورسعيد فى رحلة تفتيشية تستغرق عشرة أيام. وبلغ المدينة وشرع فى العمل بما عرف عنه من النشاط وعلو الهمة، ولكن اعتوره تعب فجائى اضطر معه إلى قطع رحلته والعودة إلى القاهرة، وانتهى إلى قصره مع المساء وكانت عودة غير متوقعة، فاستقبله البواب بدهشة لم تخف عن عينيه على ندرة اندهاش النوبيين. والتقى الباشا بالسفرجى فى الردهة التحتانية، فتولى الرجل الانزعاج ولم يستطع أن يخفى تأثره، فغضب الباشا وسأله:

- أين الهانم؟

ولم يجب الرجل كأنه لم يسمع فقال له بحدة:

- أين الهانم يا أحمق؟!

فارتعب الخادم وقال بتعلثم:

ـ فوق يا سعادة الباشا. . فوق.

فصعد السلم الخشبي المفروش بالبساط الأحمر المخملي وهو يتساءل: ماذا هنالك؟! وبلغ الصالة في ثوان، فرأى وصيفة زوجه تنسق باقة زهر ناضرة.. فلما رأته حملقت في وجهه بذهول وجمدت عن الحركة لحظة كأنها فأرة جذبت عيناها إلى عيني هر.. ثم هرعت إلى حجرة النوم ونقرت على بابها المغلق وهي تقول:

ـ سيدى . . الباشا هنا . .

فساوره القلق والاضطراب ودنا من الباب ووضع يده على الأكرة وهو يعجب كيف لم تسارع الهانم إلى فتح الباب واستقباله، ثم أدارها فلم ينفتح الباب، فالتفت ناحية الوصيفة فلم ير لها أثرا فنقر الباب وهو يقول بصوت متهدج:

ـ يا هانم . . لماذا تعلقين الباب؟

فلم ترد جوابًا فأدنى رأسه من الباب فسمع حركة صوت اصطدام شيء صلب بالأرض. . فاهتاجه الغضب. . فضرب الباب بعصاه وصاح قائلاً:

ـ يا هاخ . . ألا تسمعينني؟ . . أمينة هاخ . .

ثم مضى يدفع الباب بعنف، فسمع صوت الهانم تقول:

- انتظر من فضلك في المكتبة حتى ألحق بك!

فقال بحدة:

- افتحى الباب.

فردت عليه بهدوء وإصرار:

- انتظرني في المكتبة من فضلك.

- هذا سلوك غريب . . ما هذه الحركة بداخل الحجرة؟!

- اذهب إلى المكتبة من فضلك.

ـ لن أتنحى عن الباب حتى يفتح لي.

فسكتت المرأة هنيهة ثم قالت بحدة وغضب:

ـ معى شخص ينبغى أن يخرج بسلام.

ثم مضى يدفع الباب بعنف، فسمع صوت الهانم تقول:

- انتظر من فضلك في المكتبة حتى ألحق بك!

وخذلته أعضاؤه المنهوكة فأحس خورًا وذهولاً، وجمودًا ثقيلا ران على قلبه وتنفسه،

ولبث دقائق لا يبدى حراكا. ثم مضى بخطى ثقيلة إلى المكتبة وارتمى على مقعد ترتعش يداه من الانفعال والحنق، وقال بصوت كالمختنق:

ـ يا عجبا . . إنها لا تكلف نفسها مؤونة التستر على فضيحتها ، فالخدم يعلمون بغير ريب . .

واهتاجه الغضب ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئا، وما كانت إرادته تقدر على أن تصطدم بإرادتها بحال. فتصاعد غضبه دخانا كتم أنفاسه وسد مسالك صدره. . وقال بلهجة هستيرية:

ـ هل يكون هذا المنتهك حرمة فراشي إلا تلميذا شريرًا أو متعطلا متسكعًا؟!

وانتظر أن تلحق به فلم تفعل؛ فقام مرة أخرى وقصد إلى حجرة النوم يسير بخطى مضطربة فوجدها جالسة على الشيزلنج منكسة الرأس، فلما أحست به بادرته قاءلة:

ـ إنى أغادر البيت في الحال إذا كان هذا يروقك.

فلوح بعصاه غاضبا وقال بحنق:

ـ ما هذه الفضائح؟! . . ما هذه القذارة؟

وأصابت العصا ساقها دون قصد منه. فرفعت إليه بصرها وحدجت بنظرة باردة قاسية كان لها في نفسه وقع شديد وقالت له:

- أتضرب الساق التي رفعتك إلى أعلى المناصب؟!

لقد كانت تلك الكلمة أليمة موجعة، ولكن ذكراها التي تعاوده الآن أنكي وأمر.

وشعر عند ذلك بغمز موجع في صدره، فاتكأ على يديه الضعيفتين وهم جالسًا في الفراش وثنى مخدة واستند إليها متنهدًا من الأعماق، وبدا كالمستغيث من أفكاره، ولكن ذاكرته لم ترحمه ولم ترق لحاله فاستحضرت أمام ناظريه حادثة أخرى ليست دون سابقتها بشاعة وقبحًا. وكان ذلك وهو في أوج مجده الحكومي وكان يترأس حفلة بمدرسة الجيزة الثانوية فألقى كلمة استقبلت بالتصفيق والتقدير، ووزع الجوائز على المتفوقين، وغادر المنصة مودعًا من كبار الموظفين إلى سيارته. وانطلقت به السيارة وقد أخذ الظلام يغشى الطرق والحقول؛ وعند منعطف الطريق انبرى له شاب ولعله كان تلميذًا وصاح به بأعلى صوته:

ـ كيف تضرب الساق التي رفعتك إلى أعلى المناصب؟!

وعرته رجفة شديدة، وتشنج جسمه فلم يلتفت نحو القاذف الخبيث وشعر بانهيار وتفكك فتفصد جبينه عرقًا باردًا ثم غلى دمه، وعجب كيف ذاعت هذه الجملة الآثمة حتى بلغت هذا الشاب. لقد غدا قصره موردًا لفضائح غير مستورة ينهل منها المتطوعون

لإذاعة المخازي. على أنه كان في تلك الأيام قويًا مستهترًا يهضم ضميره القتيل الفضائح بغير مبالاة، فهدأ روعه وقال باستهانة وحنق:

ـ قولوا ما يحلو لكم قوله، فسأظل ـ وأنوفكم في الرغام ـ السيد المطاع والرئيس المرتجى .

أما الآن في ظل النقاء والطهارة فقد امتعض وحزن وشعر بالذكريات تصليه لهيبا جهنميا . . ودخلت عند ذاك أمينة هانم فسألته برقة :

- كيف حالك يا باشا؟

ثم جلست على مقعد وثير، فنظر إليها بعينيه الذابلتين نظرة غريبة لم تفهم معناها الحقيقى؛ وعجب الرجل كيف تحافظ على حسنها وشبابها حتى ليخال الناظر إليها أنها في منتصف عمرها، مع أنه لا يكبرها بأكثر من ثمانية أعوام. . ثم قال لنفسه دهشا:

رباه. . كأنى كلما زدت عامًا نقصت عامًا . فمتى تذبل وتذوى وتجفل من النظر إلى المرآة؟!

## الهذيــان

أوشك الفجر أن يطلع، وتصايحت الديكة إيذانا بطلائع النور، فأخلدت الحجرة إلى السكون والصمت، كأغا أسلمها أنين المرض الموجع وتأوه الإشفاق الأليم إلى الهموم. كانت امرأة شابة ترقد على الفراش يبدو من اصفرار وجهها وذبول خديها وشفتيها وتضعضع كيانها أنها تعانى وبال مرض يهتصر شبابها. وعلى فراش قريب رقد شاب في مقتبل العمر يثقل جفنيه السهاد ويأبى القلق أن تلتقى أهدابهما، يطالع وجه المريضة في حزن، ثم يعطف رأسه إلى مهد جديد فيجرى الحنان في عينيه الذابلتين ويتمتم في رجاء صادق:

- اللهم صن حياة الأم المسكينة . . وطفلتنا البريئة .

وكان الشاب من ذوى القلوب الرقيقة والنفوس الندية بالرحمة والعطف. وكان على عهد صباه يلذ لرفاقه أن يدعوه رجل البيت، لما طبع عليه من النفور من المجتمعات والأندية، والاشتراك في المظاهرات التي تستهوى أفئدة أقرانه، والانجذاب نحو البيت بسبب وبغير سبب، فكان يقضى نهاره في الحديقة يسقى أشجار البرتقال والليمون، أو في السطح بين الدجاج والحمام، فإذا كان الخميس أعطى ذراعه لشقيقته ومضيا معًا إلى السنما.

ولذلك أخذ يفكر في الزواج تفكيرا جديّا منذ اليوم الذي عُيِّن فيه مهندسا بمصلحة الأشغال العسكرية. وراح يقتصد من مرتبه ما يقوم بنفقات الزواج من مهر وشبكة وهدايا وفرح كما كان يفعل شباب الجيل الماضى. فلم يكد يمضى عليه عامان خارج المدرسة حتى تزوج، ولم يدهش أحدا أن تنعطف هكذا سريعا إلى الزواج هذه النفس المطمئنة إلى الحياة البيتية منذ نعومة الصبا. ولكنه كان سيئ الحظ، فما كاد يستدير عام ويستقبل طفلة حتى أصيبت زوجه بحمى النفاس، فزلزل بيته الهادئ المطمئن وارتجت حياته السعيدة. وقد عرف منذ اليوم الأول للمرض ما الخوف وما الإشفاق وما الجزع. واندفع إلى استدعاء أعظم الإخصائيين من الأطباء حملة الباشوية والبيكوية غير مبق على مال أو ضان بثمين، حتى اضطر إلى بيع المذياع وساعته الذهبية، ولو طلب إليه أن ينقل دمه إليها لأداه إلى آخر قطرة...

وبالغ في ذلك فطلب من مصلحته إجازة كيلا يفارق المريضة، وكان يراقب أعين الفاحصين من الأطباء ويسألهم. ويطالع وجه زوجه ساعة بعد ساعة، ويسأل العرافين ويزور أضرحة الأولياء ويفسر الأحلام، ملتمسا الطمأنينة في مظانها جميعا..

وهل ينسى الليالى التى قضاها مسهدا قلقا لا يغمض له جفن، ينظر ببصر حائر إلى الوجه الشاحب على ضوء المصباح الأحمر الخافت؟ وكانت هى مسكينة تستحق الرثاء، تضطرب بين النوم القلق واليقظة الحائرة، وبين النزاع والهذيان. وما هذا الهذيان؟! إنه ظاهرة عجيبة تدل على أن الإنسان قد يخون نفسه كما يخون الآخرين. كان يصغى إليها وهى تذكر بلسان متقطع أسماء أناس وأماكن وحوادث كثيرة، وكان شاركها شهود بعضها، فجرى الابتسام على فيه، وترطب التهاب عينيه المحمرتين بنظرة حنان.

وفي ذات ليلة سمعها تناديه بصوت واضح قائلة:

ـ صابر .

فهرع إليها متسائلا:

ـ نعيمة . . هل تحتاجين إلى شيء؟

ولكنه أدرك أنه خدع لأنها كانت مغمضة العينين يابسة الفم كما يبدو من ازدراد ريقها بصعوبة، فعلم أنها ماضية في هذيانها الذي لا ينتهى فعاد إلى سريره، وما كاد يرقد مرة أخرى حتى سمعها تقول وكأنها تحادثه:

ـ صابر . . أنا متألمة خجلة .

فهز رأسه المثقل المتعب وقال لنفسه:

- أنت متألمة بغير شك. أعانك الله على ما أنت فيه. ولكن م تخجلين؟! إن هذا الابتلاء لا يخجل أحدا وإن كان يحزننا جميعا.

وظن أنها تألم لما يتكلفه من حولها من العناء والسهر، فرمقها بنظرة حنان ورجا أن يكون هذا الشعور من أي اليقظة والشفاء. واستدركت المرأة تقول:

ـ زوجي أحسن الأزواج، أما أنا فشقية. لست أهلا لوفائه.

فتنهد الشاب حزنا وتمتم قائلا بصوت غير مسموع:

ـ أنت أهل لكل خير .

وأراد أن يناديها لعله ينتشلها من تيار أفكارها المحمومة، ولكنها حركت رأسها بعنف على الوسادة وقالت بحنق:

ـ راشد. . كفي وابتعد عني . . ابتعد ودعني . .

وكان يهم بمناداتها، فاحتبس الكلام في فيه وحملقت عيناه المسهدتان وبدا على وجهه الذهول والإنكار. وجلس في فراشه وهو يتساءل:

ـ راشد! من راشد هذا؟

وكان يشعر شعوراً باطنيا بأنه لا يسمع هذا الاسم لأول مرة، وكأنما سبق أن آذى مشاعره. وأسند جبينه إلى كفه وأغمض عينيه، وكأن صاحب هذا الاسم يعيش فى الظلام فقد رآه وعرفه، وأحس لذلك رجفة تسرى فى مفاصله. . راشد أمين أو أمين راشد لا يذكر شاب نافسه فى طلب يدها على عهد خطبته لها، ولولا أن والدها فضله هو واختاره لكان قد تزوج منها. وقد تذكر أنه رآه مرة وإن كان لا يحفظ من صورته أى أثر .

ورفع رأسه مرة أخرى، ونظر إليها بعينين مرتابتين لا تصدقان؛ ورغب رغبة حارة في أن يستزيدها ويستوضحها، ولكنه لم يدر كيف يحثها على الكلام، ورأى شفتيها تتحركان في ضعف؛ فدنا من حافة سريرها وأرهف السمع وكتم أنفاسه وهو يعانى جزعًا مجنونًا، فسمع صوتها يقول فيما يشبه الأنين:

ـ من يقول هذا؟! . . أف والخيانة . . . راشد . . . صابر . . . الخيانة شيء قذر . . .

فشبك كفيه وشدهما على صدره بحالة عصبية كأنما يضرع إلى شيء مجهول أن يمنع كارثة على وشك الوقوع. وحول بصره من طول الجمود على وجهها، فغاب عنه ما حوله، وكبر الوجه في وهمه حتى ملأ الفراغ الذي أمامه فثقل عليه وسمج. ودوى صدى صوتها في أذنيه فصار كطنين لا ينقطع، وثقل تنفسه ويبس حلقه. . .

ما هذا الذي تتكلم عنه؟! ما هذه الخيانة التي أطلق الهذيان عقدة كتمانها فانطلقت خبيثة منكرة أنكى من الحمى؟! هل يكذب الهذيان؟ كيف يكذب الهذيان؟! ولكن كيف يصدق أذنيه وما بذل زوج لزوجه عشر ما بذل من الرقه والمودة، وما بذلت زوجة لزوجها عشر ما كانت تبذله له من الصفاء والإخلاص؟ فكيف انطوى هذا على أقذر ما تبتلى به

الضمائر والنفوس؟ رباه. . . إنها تقول إن الخيانة شيء قذر ، وإنها لكذلك ، ولكن لا يفزع في هذيانه من قذارتها إلا من انغمس في بؤرتها . رباه . . لقد ظن أن ما ابتلى به من مرض زوجه أقسى ما ابتلى به إنسان ، فإذا به بلاء هين عابر لا يقاس بما هتك الهذيان أستاره ، وأحس اليأس يحبس أنفاسه .

وكان صابر دمث الأخلاق لين الجانب رقيق الحاشية، لا يدفعه الغضب إلى الانفعال الشديد والعدوان، ولكنه يشل حركته ويعطف اندفاع أعصابه إلى صميم نفسه فيجعله كسيارة يدفعها محركها وتقيد الفرملة عجلاتها. ولكنه بالرغم من هذا، تحول رأسه حركة عصبية إلى سرير الطفلة، وبرح فراشه في سكون ودنا من السرير وأزاح ستاره، وألقى نظرة غريبة على الوجه الصغير المدمج القسمات وأدام إليه النظر، والشك والألم يأكلان قلبه بقسوة. ثم تحول عنه إلى وجه زوجه كأنه يسألها ويستوضحها. ودنا من فراشها كالسائر في نومه حتى التصق به. وكانت مغمضة العينين بادية الاصفرار والخور، تقلب رأسها ذات اليمين وذات الشمال، فألقى عليها نظرة جامدة جرى فيها بريق القسوة جريان البرق في السحاب الداكن. وكان قبل لحظات إذا وقف موقفه هذا اضطرب جسمه من الحنان والرحمة ودمعت عيناه، ولكن قلبه تحجر هذه المرة فمال عليها حتى نسمت عليها أنفاسه وسألها:

ـ نعيمة . . نعيمة . . ماذا فعل راشد؟

فلم تنتبه إليه ولم تصح. فرفع صوته وناداها وهو لا يدرى:

ـ نعيمة .

فبلغ صوته مسمعى أمها في الحجرة القريبة. وقامت المرأة من فراشها مضطربة وهي تظن الظنون وهرعت إليه متسائلة:

ـ ما لها؟ . . هل أعطيتها الدواء؟

ولم يكن أعطاها شيئا، وكان يريد استبقاء حالة الهذيان التي تعانيها ليستنطقها ما يريد. فكذب عليها قائلا في استهانة وقسوة:

ـ نعم وهي بخير والحمد الله.

وعاد إلى فراشه وأسند رأسه المثخن بالجراح إلى الوسادة ليتخلص من حماته. ولبثت حماته قليلاً، وفي أثناء ذلك أخلدت المريضة إلى الهدوء والسكينة كأنما راحت في نوم عميق، فبرحت المرأة الغرفة وكان يتشوف إلى إيقاظها ولكنه خشى التي في الخارج. قضى بقية الليل مفتوح العينين محموم الرأس بالأخيلة الشيطانية وعيناه زائغتان ما بين فراش المريضة ومهد الطفلة.

وحين سفور الصباح عاودت اليقظة المريضة، وبدا عليها أنها لا تحس شيئا حتى اهتدت عيناها إليه فدبت فيها حياة ضعيفة، وقالت بصوت غدا من وهنه كالصفير:

ما الذي أيقظك؟ لماذا ترهق نفسك هكذا؟

فرد عليها بنظرة جامدة، وكانت تبدو ذاك الصباح أشد هزالا وشحوبا، ولاحت في عينيها نظرة الوداع المخيفة. وكان يشغل باله شيء واحد أسهده الليل ولم يجهل أن إثارته خطر يهدد بالقضاء عليها، ولكنه لم يحس سواه ولم يبال غيره، وكان يشعر نحوها عندئذ بحنق وكراهية ورغبة في الانتقام، فقال بلهجة جافة:

ـ تكلمت الليلة الماضية كثيرًا، فشرقت وغربت، وأجرى الهذيان على لسانك كلامًا يحتاج إلى إيضاح.

فلم تفهم شيئا ونظرت إليه بعينين لا تعبران عن شيء سوى الذهول المطلق، وأراد أن يسترسل ولكنه منعه عن الاسترسال صراخ الطفلة فجأة، فما لبثت أن هرعت إلى الحجرة حماته والمرضعة فنكص على عقبيه مغضبا وهو يقول لنفسه:

- الطفلة الملعونة تدارى فضيحة أمها وأبيها!

وغادر البيت يهيم على وجهه ومضى يحدث نفسه:

- كان ينبغى أن أعلم كل شىء وقد أتيحت لى فرص، لماذا أفر من صراخ الطفلة؟ أو من ظهور جدتها؟ الحقيقة أنى ضعيف. . ضعيف. . دائما يندى قلبى بالحنان وبالعطف، فما كان أجدر بى أن أكون ممرضة . . . أما رجلا فلا . . لست رجلا ولست زوجًا . . فأمثالى نساء كاملات، أو رجال مغفلون . . ومع هذا هل أنا فى حاجة إلى دليل جديد؟ دمرت حياتى وانتهى كل شىء .

وقضى النهار ضالا لا يقر، يتردد الألم في صدره مع أنفاسه. وعاد مع الأصيل إلى البيت فوجدها أسوأ حالاً وأشد هزالا، وأقبلت عليه حماته تسأله أين كان وتقص عليه ما قاله الطبيب، فلم ينفذ من قولها شيء إلى صدره وعاف الرد عليها بتاتا، بل لذ له أن تقول إن الحالة سيئة. فلتتألم كما يتألم، ولكن كيف يفهمها أنه يعلم كل شيء؟ كيف يحادثها في هذا الموضوع الخطير وأمها لا ترضى بمفارقتها في مثل تلك الحالة الخطيرة؟...

واشتد به الحنق فاعتزم أن يمنع عنها الدواء ليعاودها الهذيان سريعا فيسمع منه ما امتنع عنه سماعه في اليقظة؟ وملأ الفنجان ماء خالصًا ووضعه على فم المريضة فازدردته بامتعاض. . وعاد إلى فراشه يرقب الفرصة . ولكن زوجه لم تنم في تلك الليلة ولم تهذ واشتد عليها الألم الموجع فباتت تئن وتشكو وتضطرب. واستدعى الطبيب عند منتصف الليل فعاينها ولكنه لم ينصح بشيء، وهمس في أذنه بأن الحالة جد خطيرة . . وبعد هذا التصريح بنصف ساعة احتضرت المريضة وفاضت روحها .

وخلا إلى نفسه وكان الذهول مطبقا على حواسه جميعا؛ لأن الموت والخيانة الزوجية انتظما تجاربه الشخصية معا في ساعة واحدة دون عهد سابق بهما. وماتت نعيمة ولم

يحزن لموتها ولكن حادثة الموت أذهلت نفسه الرقيقة المرهفة؛ على أن الحقيقة لم تغب عنه فقال:

ـ لم تمت كما يظنون . . . أنا قتلتها . . . قتلتها لأنى منعت عنها الدواء ليلتين متواليتين هما أشد ليالي المرض . . فأنا قتلتها . .

وجعل يردد «أنا قتلتها». فكان يشعر لها بوقع غريب في نفسه يمتزج فيه الخوف بالارتياح. ثم قال مرة أخرى:

ـ وقتلتني هي حيا، وألصقت اسمى قسرًا بطفلة إنسان سواى . . ولكني قاتل فلست إذن مغفلا .

وأسند رأسه إلى يده وراح في تأمل طويل وقد سرت في جسده قشعريرة البرد والخوف.

كيف انقضت الأيام التي أعقبت الوفاة؟ . . انقضت في ألم وقلق ومخاوف لا يمكن أن تتمثل لعقل إنسان . ثم أعلن عن رغبته فجأة في السفر إلى لبنان انتجاعًا للصحة والراحة ، وكان في الحق يفر من أفكاره وطفلته . ومضى إلى الإسكندرية واستقل السفينة . والظاهر أن نفسه الرقيقة تعرضت في البحر لأزمة عنيفة هدت كيانها وأتلفت أعصابه ، فاستشعر اليأس من الدنيا جميعا . . . وألقى نفسه في اليم خلاصا من عذابه وآلامه ، محتفظا بأسراره لقلبه ولبطون الأسماك . . .

وكان يترحم عليه المترحمون فيقولون:

ما رأينا إنسانا يحب زوجه كالمرحوم صابر، فلا هو صبر على فقدانها ولا احتمل الدنيا بعدها، فقضى على نفسه بعد موتها بأيام. . . رحمهما الله!

## فتوة العطوف

عند هبوط المساء غادر المعلم «بيومى» الفوال نقطة بوليس الحسينية يحمل «إنذار التشرد»، يكاد صدره يتصدع من الغضب والغيظ. وكان يرغى ويزبد ويتمتم ويدمدم بأصوات كالخوار، خشنة مبهمة، ما زالت تعلو وتتميز كلما باعدت الخطا بينه وبين نقطة البوليس، حتى صارت في ميدان فاروق لعنا وسبابا وقذفًا وصريخًا مخيفًا عنيفًا. وجعل يهز قبضة يده الغليظة في الهواء مهددًا متوعدًا، ويدير في الفضاء عينين يتطاير منهما الشرر صيرهما الغضب كجمرتين ملتهبتين. فوقع بصره على «تاكسى» واقف بالميدان، فقصد إليه. ورآه السائق وكان يعرفه ففتح له الباب، فاندفع إلى الداخل وارتمى إلى

جانبه. وأحس السائق بالثورة المضطرمة في صدر صاحبه، فسأله عما يقلقه، ووجد المعلم في السؤال متنفسا عن صدره فرمي إليه بالإنذار وهو يصيح غاضبا:

- انظر كيف تعاملني الحكومة السنية!

وشبك يديه على صدره وقال بلهجة تدل على السخرية والحنق:

ـ ألا ترى أنه يتحتم على أن أجد عملاً في ظرف عشرين يومًا، أو يزج بي في السجن مرة أخرى؟ ما شاء الله!

واشتد اكفهرار وجهه، وأرسل من تحت حاجبيه الكثيفين نظرة شريرة، وكان صاحبه ساهما متفكراً يردد ناظريه بين وجه المعلم المكفهر والإنذار المبسوط بين يديه.

وكانت هيئة المعلم بيومى من الهيئات التى لا يمكن أن تقتحمها العين، أو تمر بها دون التفات إليها، لأن صورته كانت حافلة بآى القوة والجسارة. نعم كان مظهره الرث وملابسه البالية القذرة تنطق بما هو عليه من فقر وبؤس، ولكن هيكله الصلب وصدره العريض وعضلاته المفتولة دلت على القوة والبأس، ونظرة عينيه وإيماءاته توحى بالكبرياء والعنف، وتلك الندوب تكتنف وجهه وجبينه، وآثار من طعن سكين في صفحة عنقه تثبت أنه خاض معارك عنيفة شديدة الهول، ولذلك أحاط به في غضبه صمت رهيب ألزم ألسنة الأقربين من سائقي «التاكسي» الجمود الثقيل.

وقد التفت إلى صاحبه وقال في غيظ وحنق:

- أنا . . . أنا بيومي الفوال ، تتنكر لي الدنيا إلى هذا الحد؟!

وكبر عليه الأمر فجعل يضرب كفا بكف ولسانه لا يكف عن القذف والتهديد، وأكثر من القذف والتهديد. وقليلا ما كان يحرك لسانه ساعة الغضب فيما مضى من زمانه. فكان إذا غضب انطوى على الغضب حتى ينزل عقابه الصارم بعدوه، ولكن لم يبق له من ماضيه ذاك إلا ذكريات تطوف بين الحين والحين برأسه المثقل فتنشر في ظلماته ضياء منيراً مقتبسا من عز الماضى ومجده وسلطانه.

كانت نشأة المعلم بيومى فى العطوف. وقد شهد صباه الأول على جسارته الطبيعية ، فكان من خيرة صبيان الأعور «فتوة» العطوف الذى أرهب السكان وأعجز رجال الأمن. يجلس بين يديه يستمع إلى قصص مغامراته ويشهد مشاجراته ويخرج فى مؤخرة عصابته إذا نفرت لقتال عصابات الدراسة أو الحسينية عند سفح المقطم ، يحمل فى حجره «الزلط وقطع الزجاج» يمد بها المتعاركين من قومه ويلاحظ فنون قتالهم عن كثب ويمتلئ حماسة القتال وأعمال الجرأة. فما شارف الثامنة عشرة حتى اشتد ساعده وانفتلت عضلاته ، ومهر مهارة عجيبة فى الضرب «بالروسية» والعصا والسكين والكرسى ؛ واشترك فى معارك فردية وجماعية فأبلى فيها أحسن البلاء. .

ذاع أمره كمتعارك شديد المراس، يقدم على مقاتلة عشرات الرجال بقلب لا يهاب الموت، ويدمر مقهى كاملا إذا حدَّت النادل نفسه بمطالبته بثمن مشروب. وأكبر الأعور فيه هذه الصفات فاصطفاه وآخاه وجعله ساعده الأيمن، وقاسمه الغنائم والأسلاب. ومات الأعور فخلفه على أريكة «الفتونة» دون شريك. وأبي طموحه عليه الهدوء والراحة، فتحدى فتوة الحسينية وظهر عليه، وقاتل فتوة الدراسة فهزمه، وخرج بجموعه إلى الوايلية فأذل كبيرها ومزق جموعه شر مجزق. ودوى اسمه في تلك الأحياء دوى نذير الغارات، واستكانت له نفوس الفتوات، وأفاد من سلطانه فائدة رمقتها عيون الحسد جيلا طويلا، فجعل مركزه قهوة غزال بالخرنفش حيث يجتمع بأنصاره وصبيانه. وفرض الإتاوة على كبار الأغنياء والتجار والقهوجية وشركة سوارس يؤدونها إليه صاغرين، ومن يتردد عن دفع ما يطلب منه عرض نفسه وما يملك للهلاك المبين. هذا غير ما كان يؤجر له من أعمال الانتقام والتهديد وحماية بعض النسوة من أهل الهوى. وتنافس كثيرون في التودد إليه بإهدائه الهدايا الثمينة، فكان يتقبلها تقبل الزاهد فيها وهو من غير الشاكرين.

وعاش المعلم بيومى فى ظل سلطانه عيشة راضية فى بلهنية ونعيم ، يلبس الجلباب الحرير والعباءة من وبر الجمل ، ويتلفع بالشال الكشمير الفاخر ، ويركب الدوكر تجره الجياد المطهمة . . ثم عشق «عالمة» فتزوج منها وكان فرحه فرح أهل الجمالية والعطوف والدراسة جميعا ، وانتظمت «زفته» الفتوات من جميع الأحياء وعددا عديدا من أصحاب «السوابق» وحاملى الإنذارات والمترددين على السجون . . . وأحيا ليالى العرس الشيخ ندا وعبد اللطيف البنا وبمه كشر . ثم مازال يعلو يوما بعد يوم حتى تسنم ذورة المجد فى مصر الانتخابات الأولى عام ١٩٢٤ . فقد أقر بنفوذه كثير من رجالات السياسة فى مصر وسعوا إليه يرجون نصرته لهم ويساومون على شراء أصوات أنصاره وأتباعه . وشهدت قهوة غزال محضر باشوات وبيكوات يجلسون إلى المعلم بيومى الفوال متوددين متحادثين . وكان المعلم يصغى لهم ويستولى على نقودهم ، ولكنه فى يوم الانتخابات ذهب هو وصحبه إلى أقسام البوليس يعطون أصواتهم لمرشحى سعد زغلول .

ومنذ ذاك العهد وهو يسمى أولئك الباشوات والبيكوات «بالكروديات». على أنه كان يباهى باتصالاته بهم في أحايين كثيرة فيقول في أثناء حديثه:

ـ وقال لى الباشا كيت وكيت، وقلت للباشا وكيت وكيت.

تلك أيام خلت. . وخلفت وراءها دهرا قاسيا شديد الظلمات فما يدرى أولئك الفتوات إلا والبوليس يضيق بهم ذرعا ويشمر للقضاء على أعمالهم. وكان من سياسته أن قذف الحسينية بضابط شاب لم تشهد الداخلية له من قبل نظيرا، سواء في قوته أم في

شجاعته وشدة عناده. وكان يعلم أن هدفه الأول هو المعلم بيومي الفوال، فلم يحد عنه، ولم ينتظر الأدلة القانونية لأنه كان يعلم أن أحدا من الناس لن تواتيه شجاعته على الشهادة ضده. فهاجمه بجنوده بغتة وقاده إلى النقطة وأمر الجنود بضربه ضربا مبرحا.

وأصيب المعلم بذهول شديد لذاك العدوان الجرىء. فما كان من الضابط إلا أن أعاد الكرة مرة ومرتين حتى كسر شوكته. ثم جعل يسوقه أمامه محاطا بجموع الجند الشاكى السلاح يصفعونه في كل منعطف طريق، ويركلونه أمام كل قهوة، وينزلون بمن يظهر لهم من فتيانه أشد العقاب. فأفاق الناس من غشيتهم وانحلت عقدة الذعر الممسكة بألسنتهم فهرعوا إلى رجل الأمن يشكون ويستعدون، ووجد الرجل الدليل الذي يطلبه، وزج بالمعلم في غيابات السجون يذوق أشد الأهوال والآلام.

وهكذا أخذ المعلم بالإرهاب الذى أخذ به الناس جميعا. وقضى فى السجن بضع سنين. ولما فارقه لم يجد أحدا من الفتوات فى استقباله يهنئه ويقول له: «السجن للجدعان»، فقد لاذ كل منهم بسبيله، منهم من سجن، ومنهم من هجر الحسينية، ومنهم من راض نفسه على العمل كما يعمل الناس جميعا سعيا وراء الرزق. فألفى المعلم عالمه مهجورا كئيبا، ومجده ذكرى أليمة لا يترحم عليها إنسان، حتى زوجه ضاقت بفقره وتسوله فهجرته وعادت إلى بنات فنها فى شارع محمد على. وطحنت الآلام تلك النفس الجبارة العاتية، وترنح صاحبها تحت أثقال الهموم لا يستطيع أن يجأر بصوت الشكوى خشية عيون البوليس المحدقة به من كل جانب، وظل على حزنه وألمه حتى تلقى إنذار التشرد الذى يخيره بين العمل أو السجن.

طافت برأسه ـ فى ساعة بؤسه تلك ـ صور من أيام مجده تراءت راقصة أمام ناظريه خلل أغشية الحزن والألم . وكان صاحبه السائق فى تلك الأثناء يراقبه بطرف خفى وأصابعه تعبث بالإنذار الذى أحدث كل ذاك الغضب . وكان يدير أمرًا مهما فى عقله . فلما قلبه على أوجهه المحتملة التفت إلى المعلم وسأله :

ماذا تقول يا معلم لو عرض عليك عمل يدفع عنك غائلة البوليس؟ . . .

وحدجه المعلم بنظرة غريبة من دون أن يفوه بكلمة، وتشجع السائق بصمته فاستدرك للا :

ـ سبق أن علمتك قيادة السيارة، وهي صنعة في اليد تعمر بيوتا، وما من شك في أنك خبير بالطرق والمواصلات، وأستطيع أن أدلك على عمل في «الجراج» الذي أعمل فيه على شرط أن تتنازل وترضى . . فما رأيك يا معلم؟

ولم يسارع المعلم إلى الفرح كما ينبغى لأى رجل فى مكانه، لأن العمل كان التجربة الوحيدة التي لم يعرفها. وهو لم يكن شيئا عظيما قط فى نظر الفتوات المحترفين،

فتوجس منه خيفة، ولكنه لم يكن في حالة يستطيع معها رفض ما يعرض عليه ما دام العمل هو المنقذ الوحيد له من السجن. فقال لصاحبه بلهجة لم تخل من الامتعاض:

- ـ وهل من المكن أن ألحق بهذا العمل قبل مضى العشرين يوما؟
  - ـ بغير شك ولا ينقصك إلا شيء واحد.

فتساءل المعلم قائلا:

ـوما هو؟ . . .

- بدلة يا معلم، لأنه لا يمكن أن تكون «شوفيرا» بغير بدلة. اشتر بدلة أو أجرها أو استعرها كيفما اتفق. ولكن لابد من بدلة.

ومال إلى التفكير في الأمر تفكيرا جديا، ووجد نفسه يحاول حل مسألة العثور على بدلة. ولكنه لم يدر له بخلد أن يجد ضالته عند صاحبه السائق أو عند أحد من أقرانه، لأنه كان يعلم أنهم لا يملكون سوى البدلة التي يلبسونها. على أنه لم ييأس لذلك من العثور على بدلة. فعليه بالأفندية الذين كانوا إلى عهد قريب يتقون أذاه ويرجون خيره، فلا يمكن أن يضنوا عليه ببدلة قديمة ناءت الأقدار باقتنائها قوام حياته. واعترض على أولئك الأفندية سبلهم وطرق أبوابهم ورجاهم بلهجة غير التي ألفوا أن يسمعوها منه أن يتنازلوا له عن بدلة قديمة، ولكنهم ردوا عليه بأوجه من الأعذار لا تنفد، فقال فريق إنهم لا يملكون سوى بدلة واحدة غير التي يلبسونها، واعتذر فريق آخر بسوء الحال وكثرة العيال ووطأة الأزمة. وقال واحد بقحة إن خادمه أحق ببدلته القديمة. وعجب المعلم لأولئك اللؤماء واهتاجه الغضب اهتياجا شديدا وقال لنفسه بإصرار وعناد:

ـ ما دامت البدلة تنقذني من السجن فسأحصل عليها مهما كلفني ذلك من العناد.

وكان يتخبط فى الطريق على غير هدى حين وجد نفسه اتفاقا أمام دكان كواء عند مبتدإ شارع السبيل، فألقى عليها نظرة سريعة لصقت بالبدلة المعلقة، فتراخت ساقاه عن المشى وأسند ظهره إلى شجرة قريبة ومضى يتفرس فى البدل المتراصة تفرس الجائع المنهوم فى فرن الحاتى الملىء بالشواء من اللحوم، ثم عاين المكان فرأى الدكان قائما إلى جانب جراج تحدهما من الخلف صحراء العيون. و دارت برأسه خواطر محمومة عنيفة وعزم عزمًا أكيدًا.

وأصبح الصباح وجاء الكواء يفتح دكانه، فما راعه إلا أن رأى في ظهرها ثغرة فانخلع قلبه وهرع إلى ثياب زبائنه، ووجدها كاملة عدا بدلة واحدة. . فكانت دهشته قدر انزعاجه!

وصار المعلم بيومي سائق تاكسي، ولم يعد لضابط نقطة الحسينية من سلطان عليه، ولأمر ما اختار الجيزة ميدانا لعمله فارا بالبدلة التي لم تهده الحيلة إلى صبغها أو قلبها كما كان ينبغى أن يفعل اللص الماهر. وما كان يصبر على نظام العمل لولا أن السجن كان عوده على ما هو أشد إيلاما ومقتا، فرضى كارها أن بلبى النداء ويحمل الراكبين، ويبدى احترامه لمن كان بالأمس ينظر إليهم شزراً ويدعوهم «بالكرديات».

ولم تخل حياته في ذاك المهجر من حوادث، ففي ذات أصيل، وكان مضى عليه ما يقارب الشهر في عمله، وكان ينتظر في موقفه، برز رجل وجيه من باب الفانتزيو وناداه ولبي المعلم مسرعا وترك مقعده ليفتح الباب للسيد الوجيه. ومضت دقيقة وهو ينتظر والرجل لا يتحرك، فعجب المعلم للأمر ونظر إلى الرجل فرآه ينظر إليه بإنكار، بل رآه ينعم النظر في بدلته. وخفق قلب المعلم واضطرب وأحس كمن وقع في فخ، وهم بالتحرك ولكن الرجل دنا منه وأمسك بالياقة بسرعة وثناها ليقرأ اسم الطرزى ثم قبض على ذراع المعلم وصاح به بغضب:

ـ قف يا لص . . . من أين لك هذه البدلة؟

ونادى الشرطى بصوت عال، فحدجه المعلم بنظرة نارية، وكان يستطيع بغير شك أن يبطش به لو أراد، ولكنه استشعر يأسا غريبا خرج به عن وعيه فما يدرى إلا والشرطى يقبض عليه. . . والظاهر أن الحظ الذي حالفه قديما تخلى عنه إلى الأبد، وإنه ليعانى الآن آلام السجن، والله وحده يعلم ما هو صانع به بعد ذلك .

## حلم ساعة

من عجيب الأمور أننا قد نحيا حياة سعيدة نخالها طويلة في حلم قصير الأجل. وما تعتم أن تطرق اليقظة مغلق الأجفان، فينتقل النائم من عالم الأحلام المخدرة إلى دنيا حقائق شديدة الجفاء، وما يجديده قابضة إلا على هواء. على هذا المثال مضى ذلك اليوم من حياته. كان يوما أو بعض يوم، ولكن قلبه ذاق فيه سعادة وغبطة، وحلق في آفاق بعيدة من أحلام المنى، وخفق خفقة فرح سماوى جاز به عالم الزمان والمكان. ثم أدركته يقظة منكرة اغتصبته من عالمه الحنون السعيد، على نحو بالغ في القسوة والوحشية.

كيف كان ذلك؟!...

كان اليوم السعيد يوم الخميس، وكان الأستاذ «بهاء الدين علما» عائدا من سماع محاضرة علمية في الجمعية الجغرافية الملكية عن الغدد الصماء، وكان يسير في ميدان الإسماعيلية متفكرا في تلك الأدوات الإنسانية العجيبة المسيطرة على الفرد أيما تسيطر، وكيف يزعم العلماء أنهم بالتحكم في إفرازاتها يستطيعون أن يحولوا الطيب إلى شرير،

والشرير إلى طيب، والشاعر إلى رياضى، والرياضى إلى شاعر. وكيف يفسرون أخيلة جيته وأحلام شيلى بعصاراتها المتدفقة في الدم؟ . . . وكان رأسه لا يكاد يخلو من أمثال هذه الأفكار فهي مادة عمله ومادة حياته معا. وفي الواقع يندر أن تجد بين الشباب المعيدين بكلية العلوم من يناظر الأستاذ بهاء الدين في حبه العلم وحرصه على تحصيله .

وكأنما أرهقه القعود والسكون - في أثناء إلقاء المحاضرة - فأحس بارتياح إلى المشى واعتزم السير على قدميه إلى شارع فؤاد الأول، واتجه إلى شارع قصر النيل في خطى وئيدة يدخن لفافة من التبغ ويجتر أفكاره وتأملاته في لذة ويسر . وصادف بلوغه مدخل المكتبة الفرنسية بروز فتاة منها تندفع فيما يشبه العدو ، فتوقف بحذر ووجل وتراجع خطوة على عجل ، وتوقفت مثله وتراجعت ، والتفت نحوها فرآها ترمقه بنظرة ارتباك واعتذار ، ثم مضت في سبيلها حتى إذا ما حاذته عطفت رأسها إليه بغتة وقد بدا على وجهها التساؤل والحيرة وكأنها تحاول تذكره ولا تدرى كيف . ثم أدركت ما في نظرها إليه هكذا من الغرابة ، فأدارت رأسها عنه وما روت غلة . وقصدت إلى سيارة تنتظر إلى جانب الطريق ، فأدرك من أول وهلة أن صورته اشتبهت عليها ، وعلت لذلك فمه ابتسامة ، وأراد أن يستوثق من رأيه فألقى بنظرة إلى السيارة - وكان جاوزها بأمتار وتعثر بأذيال الارتباك والحيرة . ثم تحركت السيارة مندفعة في الاتجاه الذي يسير فيه وما تزال صاحبتها ترنو إليه خلل زجاج النافذة بنظرة تحير بماذا يصفها . . ودية حنون؟ . . . حتى باعدت بينهما المسافة . . .

وعجب الأستاذ أيما عجب. على أن عجبه كان شيئا يسيرا إلى ما أحس به ساعتئذ من ثورة الوجدان. وكانت الفتاة شابة حسناء مدمجة الخلق، مرتوية الساقين، فاتنة القسمات، يزين وجهها عينان زرقاوان لنظرتهما وقع السحر في الحواس والقلب والأعصاب، فانبعث في قلبه خفقان واضطراب، وشعر بنشوة رائعة. ثم لسعته حسرة أليمة، حسرة محروم طال عهده بالحرمان. وكانت حياته في الواقع خالية من الحب مثل كهف رطب لا تزوره الشمس، لأن تفانيه في طلب العلم لم يدع له وقتا لشيء سواه. ولعيبين طبيعيين كبرا في وهمه واشتدا على نفسه، إذ كان يترامى إلى أذنيه أنه ثقيل والظل، وكان إلى هذا عييًا حصوراً لا يكاد يبين، فلم يكن في وسعه قط أن يحسن خطاب فتاة فضلا عن أن يغازلها. ودعاه هذا وذاك إلى النفور من الحسان وإلى ما يشبه الخوف منهن.

وحز لذلك الألم في نفسه وسكب في قلبه امتعاضا ومرارة، فتبدى عليه الجفاء والوحشة، واضطرب عهدا طويلا يائسا بين الرغبة في الحب والخوف من المرأة، والتشوف إلى النساء والحقد عليهن. فكانت تلك النظرة الحلوة أول نسمة تهب عليه من

دنيا الوجدان فترتوى بها نفسه الظمآنة ويندى بها قلبه الجاف. ولكنه ارتواء كالظمإ وندى أشد حرقة من الجفاف، فتحير وتعجل وتساءل وهو يقلب كفيه. . ترى ما خطب هذه الفتاة؟ . . . وما معنى هذه النظرة الفاتنة التى أذابت الوجد والهيام والحنو المتجمدة فى قرارة نفسه؟ . . إنه لا يعرفها على وجه اليقين ولا يذكر أنه رآها من قبل، وهى بغير ريب لا تعرفه أيضا، فلا هى قريبة ولا جارة ولا طالبة بكلية العلوم، ولعله التبس عليها شبهه، ولكن كيف طال بها الشك تلك المدة السعيدة التي أدامت فيها النظر إليه؟! . .

ومضى يتفكر تنقله الحيرة من فرض إلى فرض، وقد انشغل عن الغدد والكيمياء جميعا. وكان في عزمه أول الأمر أن يعود إلى بيته فيستمع إلى المذياع ساعة ويطالع ساعة قبل النوم، ولكن نفسه عافت ذلك، ومضى يضرب في الأرض على غير هدى تاركا محرك خياله للخواطر السعيدة والأحلام اللذيذة والأوهام المخدرة حتى أعياه التعب وتعناه المشي. وكان سرى عنه بعض الشيء وأخذ يفيق من أثر النظرة، فاتجه إلى قهوة روجينا وجالس بعض صحبه حتى شارفت الساعة التاسعة، ثم خطر له أن يقضى سهرة المساء في سينما رويال، وكان قليلا ما يجذبه مزاجه إلى ذلك. فسار بلا تردد إلى السينما وابتاع التذكرة وكان يكره الانتظار جالسا فدلف إلى الصور المعلقة بالردهة الخارجية وقلب فيها عينيه، ثم أولاها ظهره ملالاً وأرسل بناظريه إلى مدخل السينما يشاهد جمهور الداخلين، فرأى سيارة فخمة تقف أمام مدخل السينما وفتح بابها ونزلت منها صدره، وأحس بفرح عجيب تمازجه دهشة، فلم تتحول عنها عيناه. وفاته في ذهول أن يرى ضابط بوليس شاب يبرز من الباب الثاني للسيارة ويدور حولها بسرعة ويلحق بالسيدة والفتاة.

وانعطف رأس الفتاة إليه وكانت فتاته من دون سواها كأنما جذبتها قوة بصره المشوق فالتقت أعينهما، ولاح على محياها الجميل الاهتمام والدهشة ورقت نظرتها بالحنان الذى حيره وفتنه منذ حين، فتبعها في خطى مضطربة ملبيا نداء قوة عاتية. وصعدت الفتاة مع الصاعدين إلى الطابق الثاني فوقف في الردهة يتابعها بعينيه، ورآها قبل أن يغيبها عن ناظريه منعطف السلم تلقى عليه نظرة أخرى . يا لها من نظرة . . فاستخفه طرب جنوني عذب لا يتأتى لغير الموسيقي وصفه . واندفع إلى الداخل لا يلوى على شيء . فلما اطمأن به مقعده مضى يصعد نظره في «الألواج والبناوير» باحثا عن الوجه الحبيب ذي النظرة الفاتنة الحنون حتى وجد ضالته في «البنوار» رقم ٣، وكانت تتقدم السيدة بقامتها الهيفاء ، والتقت نظرتها بوجهه هذه المرة واتجهت نحو السيدة البدينة ـ التي تدل الظواهر على أنها أمها ـ ورآها تهمس في أذنها ، ثم شاهد السيدة تنظر إلى أسفل

باحثة بعينيها حتى استقرتا عليه . . . فارتبك وتعجب وتساءل ترى لماذا تدل أمها عليه ؟ . . .

على أن عجبه ازداد إلى غير حد لأنه رآها تعطف رأسها إلى الوراء وتحادث شخصا لا يرى سوى أعلى طربوشه، ومال هذا الشخص إلى الأمام ونظر صوبه وكان ضابط البوليس، فلم يستطع أن يديم النظر إلى أعلى وأدار رأسه إلى الأمام، ولكنه تذكر هذا الضابط، وذكر أنه كان من زملاء فرقته في الخديوية، وأنه كان يدعى على سالم وأنه كان مبرزا في الألعاب الرياضية، وظن أنه أخو الفتاة، ولكنه تحير في فهم الدواعي التي بعثتها إلى توجيه الانتباه إليه بكل جسارة، وفيما عسى أن تكون حدثتهما به عنه. . وغلبه الشوق وحب الاستطلاع فرفع بصره إلى "البنوار" مرة أخرى فرأى الوجوه الثلاثة محدقة فيه . وخيل إليه أن زميله القديم يحييه، فلم يصدق بصره وظل جامدا لا يتحرك، فأعاد الضابط تحيته برفع يده إلى رأسه ورد عليه الأستاذ التحية مرتبكا، وشاهده يدعوه إلى أن يصعد إليه، فخفق قلبه خفقة عنيفة وقام واقفا وقد لفته الدهشة والارتباك. وغادر المكان في ذهول شديد، وصعد السلم والتقى بصاحبه عند مدخل "البنوار" واستقبله هذا استقبالا وديا وشد على يده بحرارة ولعله فعل ذلك ليطرد عنه الدهشة والارتباك ـ ثم أوسع له وهو يقول هامسا:

ـ تعال أقدمك إلى أهلى.

ووجد نفسه في البنوار أمام السيدة والفتاة الجميلة، وقال الضابط يقدمها له وهو يشير بيده:

ـ حرم الأميرالاي محمد جبر بك. الآنسة زينب كريمتها وخطيبتي.

ثم التفت إليه وقدمه لهما مكتفيا بذكر اسمه وزمالته القديمة لأنه يجهل حاضره... ودوت كلمة «خطيبتى» في أذنيه دويا مزعجا أطفأ نشوة الفرح في حواسه جميعا وسكب مكانها خيبة مرة. فجلس كما طلب إليه ذاهلا مرتبكا قانطا عاجزا العجز كله عن حصر انتباهه فيما حوله. وكانت السيدة ترحب به وتشارك الضابط في التودد إليه ومجاملته ولكنه لم يدر مما قالا شيئا، واكتفى بانتزاع ابتسامة مغتصبة من شفتيه يرد بها عليهم ردّا صامتا كئيبًا. وكان يتخبط في حيرة.



#### المحتويسات

| 777 | ا مشروع للمناقشة | ٥٧٣ | عيت ويحيى |
|-----|------------------|-----|-----------|
| 171 | الهمة            | 090 | التركة    |
| 777 | المطاردة         | 717 | النجاة    |

#### يميت ويحيى

المسرح منقسم إلى قسمين. قسم أمامى وهو حوالى ثلثى المساحة وهو مضاء واضح المعالم. فى وسطه نخلة مغروسة، وفى جانب منه ساقية صامتة، القسم الخلفى مرتفع الدرجات على هيئة مصطبة، تغشاه الظلمة، وتلوح به أشباح راقدة، نيام أو موتى. الطابع طابع تجريدى.

يُرفع الستار. على المسرح فناة جميلة تسير ذهابا وجيئة بين النخلة والساقية. ثوبها يناسب الجو التجريدي حيث يصعب تحديده على أساس جغرافي وكذلك ثياب جميع من سيظهرون على المسرح.

ومع ارتفاع الستار تشرامى أصوات معركة بين اثنين آتية من ناحية اليسار. شتائم وتهديدات وأصوات ضرب.

(تصغى إلى الأصوات بقلق متزايد ثم تقول)

ترى هل أكفر عن ذنب قديم؟ أو إنه بلاء مركب في دمي؟ أو إنها أخطاء تقع فلا تلقى إرادة صادقة لإصلاحها؟

(يتقه قر شخص مندفعًا بعنف، نتيجة لدفعة قوية تلقاها في الخارج، ثم يسقط

تحت النخلة مغمى عليه. الفتاة تنحني فوقه باهتمام وتربت على خده بحنان.

يفتح عينيه. ينظر إليها ثم يغمض عينيه مرة أخرى مغمغما)

الفستى : أبى!

(تربت على خده بحنان، يفتح عينيه لحظات ثم يغمضهما مغمغما)

: أمسى!

(تربت على خده بحنان، يفتح عينيه لحظات ثم يغمضهما مغمغما)

: زوجتى!

الفـــــــاة : شدحيلك.

(تدلك خديه. يفتح عينيه مفيقا. ينظر إليها طويلا ثم يتمتم)

الفستى : أنت!

الفتاة : حمدالله . . قم . . اعتمد على ذراعى . .

(تقيمه.. تمسح بمنديل جبينه وتسوى له شعره.. وهو يأخذ في التماسك شيئا

فشيئا)

: لعلك أحسن. .

(الفتى لا يرد ولكنه يعاود حالته الطبيعية)

: تنفس بعمق فالجو اليوم طيب.

الفتتى: لاشىء طيب على الإطلاق.

الفتاة: الجوطيب على الأقل، هدئ خاطرك.

الفتتى : هيهات أن يطيب بعد اليوم جو أو خاطر.

(تشده برقة إليها في دلال).

الفتاة : تعال إلى، أنا لا أعرف اليأس.

(تحتد في عيني الفتي نظرة ولكنه يتراجع في حياء أمام نظراتها الحنونة).

الفستى : لست على حال أهنأ معها بعطفك، معذرة.

الفت الفت الدنيا. الفت المناعب الدنيا.

الفستى: ليت ذلك في الإمكان.

الفستى : (متحسسا رأسه وعنقه في تألم) إنه مستحيل أردت أم لم أرد.

الفتاة: إنها اللعنة القديمة التي تطارد التعساء.

الفتتى: الحق إنها تطارد الأحياء.

الف تني : حتى السعادة تنقلب أحيانا بين أيدينا ترابا وخجلا.

الفـــتى : لا أنكر عهدك، ولكنى أخشاه، أخشاه في لحظة اندحاري الراهنة، وأراه من موقفي الدامي ذا جاذبية مخيفة تعمى البصر.

الفستى: بل إنى أذكر مع الأسى ثقل الجنون، وترهل العضلات واسترخاء الهمم.

الفستى : يا له من جمال دافئ قهار . أقوى من الموت نفسه ، ولكن تلاشت في أحضانه أحلامي .

الفتاة: إنه أنفع من أحلامك.

الفيتى: سيظل الجبن أكبر منغص لصفو الرجال.

الفتاة: من عجب أن تحن إلى فظاظة الخلاء!

الفستى : أحن حقا إلى توهج مصباح الحياة على حافة هاوية الخطر الداهم.

الفيتى: بل قوة الاعتداد المسخرة للرياح.

النفستى : والصرخات المدوية تتوارى في أعقابها الفئران في الجحور، ولذة النساؤل المفعم بالقلق أمام احتمالات الحياة والموت.

الفتاة : ووجهك الملطخ بالدماء المثير للرعب.

الفيت على الحق والكرامة.

الـفـــتى : إنى أحبك ولكنى أكره أن أتمرغ في التراب.

الفتاة : هذا يعنى أنك لا تحبني.

الفيتى: ليكن لى قدوة في الغابرين.

الفت النظر نحو الموتى.

الفيتى : لكنهم أحياء ما دمنا أحياء.

الفيتى: كم استنمت إلى هذا الكلام الآسر حتى داستنى الأقدام.

الفتاة: لقد أشعلت غضبه عزاحك.

الف تى : المزاح من آداب حياتنا فكيف يكون جزائي ضربا أليما موجعا!

الفية : طالما حذرتك من المغالاة فيه.

الفستى : ولما أردت الدفاع عن نفسى خذلتني يداى .

الفيني : صدقت حتى وهنت منى القبضة .

الفستى : وهكذا هزمني وهو يسخر من ضعفي.

الفتاة : لا تمزق عشرتنا بالكبرياء.

الفستى: إنها تتمزق بالمهانة كما تتمزق بالموت.

الفتاة : لاشيء كالموت.

الفيتى: إنه ليس شرما في الحياة.

الفت الفت الفياة : صدقني فإنه العدو الأول للحياة.

الفيتى : أيسرك أن أرضى بالهزيمة؟

الفتاة: ارض بأي شيء إلا الموت.

الفستى : وأعود إلى اللعب السعيد وقلبي يحترق بنار الهزيمة؟

الفتاة: للزمن بلسم يشفى كل شيء إلا الموت.

الفيتى : (مشيرا إلى المصطبة) تعامل أجدادنا مع الموت بعقيدة أخرى فوهبوا الخلود.

الفتاة : لقد ماتوا وشبعوا موتا.

الـفـــتى : (مخاطبا المصطبة وأهلها) قولوا إنكم خالدون.

(صوت من المصطبة كالصدى): إنكم خالدون.

الفتاة : لا تخاطب الفراغ كالمجانين.

الفية : ألا تسمعين؟

الفت النف تصرخ في الأموات تبريرا لسفك الدماء.

الفيتى: ياله من صوت رهيب!

الفتاة : متى كان للتراب صوت.

الفـــتى : (مخاطبا المصطبة) هل تسمعون ما يقال؟

الصوت ـ الصدى: (بعد قليل) هل تسمعون ما يقال؟

الفيتى: ماذا فعلتم بالموت وماذا فعل بكم؟

الصوت - الصدى: ماذا فعلتم بالموت وماذا فعل بكم؟

الفسستى : (لا يزال متطلعا إلى المصطبة وكأنما يخاطب نفسه)

إنهم يرددون قولى . . أجل . . ولهذا معنى عميق لا يخفى على لبيب . . وها هم يتحركون . (يظلون رقودا طيلة الوقت ودون حركة) . . إنهم يهدون إلى صورة عزيزة غابرة . . ها هو القتال يحتدم . . الشهداء يسقطون . . الجنود يتسلقون جدار الحصن كالنمل . . ها قد سقط الحصن . . وهذا هتاف النصر يدوى مخترقا جدار المئين من السنين (ثم ملتفتا نحو الفتاة) . . أرأيت . . أسمعت ؟

الفيتى: لقد زلزلني هتاف النصر فوق جثث الشهداء.

الفيتى: سحقا للخمول في خمائل الورد.

الفتاة: يا حسرتاه على حكمة الأيام الناعمة!

الفيتى: (مشيرا إلى المصطبة) لقد لفحتني أنفاسهم المحترقة حزنا على.

الفتاة : ليس للأموات أنفاس تحترق.

الفيتى: إذا مات الأموات أدرك الفناء كل شيء.

الفيتى: ولكن الوراء هو الأمام!

الفت الفت الفاء : ولا تنظر إلى الأمام . .

الفيتى : (يقطب محتجا حائرا).

(قهقهة ساخرة وحشية تترامى من ناحية اليسار).

الفيتى: أتسمعين استفزازه الساخر؟!

الفتاة : ريح هوجاء يعربد خلالها الشقاء.

الفـــتى: إنه يتحداني!

الفيتى: فلتطرب العصافير.

الفتاة: فلتهنأ بك شهوة الدماء.

الفستى : إن قهقهته الساخرة تحيل الهواء في صدري ترابا.

الفتاتة : خير ما تفعل أن تصم أذنيك.

الفيتى: ولكنى خلقت بأذنين.

الفتاة : لتسمع بهما مناجاتي الدافئة.

الفيتى: يالها من مناجاة أجهضت همتى . . الوداع . .

الفتاة : لن تستغنى عنى أبدا.

الفيتى: فلتكوني الأمل المؤجل حتى يطيب كل شيء.

الفتاة : لن يطيب شيء بعيدا عن ذراعي.

(القهقهة الساخرة تترامى من بعيد).

الفستى : الوداع.

الفيتى: بل أقضى على الضوضاء قبل أن أنعم بالنوم.

الفتاة : كلمة أخرى . . لا أريد أن يدركني اليأس .

(الفتى يضع أصبعيه في أذنيه. تنظر إليه مليا ثم تمضى إلى الجهة اليمني).

(الفتى ينظر نحو المصطبة).

الفـــتى: لا يمكن أن يدلني على حقيقة الحياة إلا شخص أدركه الموت! الصوت ـ الصدى: الموت.

الفيتى: ذهبت. ولكنها لن تذهب بعيدا. . محال أن أتحرر منها كلية . . ولا رغبة لي في ذلك . . ولا قدرة لي عليه . . ولكني أريد الحقيقة . .

الصوت - الصدى: الحقيقة.

الفيتى : أفصحوا. . لا تتكلموا كما تتكلم الصخور .

الصوت ـ الصدى : الصخور .

الفيتى : حدثونى عن الموت والحياة.

الصدى : الحياة.

الفـــتى : من هو البطل؟

الصدى : البطل.

الفتى: أهو المحارب؟

العسسى ، الهو المعارب

الصدى: المحارب.

الفتى: أهو المسالم؟

الصدى : المسالم.

الفيتى: اللعنة. . اللعنة. . اللعنة. .

(يتحول الفتي عن المصطبة)

```
: (صائحا) على أن أستعد . . إلى بالطبيب . . أيها الطبيب .
```

(يدخل الطبيب.. بنفس الثياب التجريدية.. ولكنه ذو لحية.. وبيده حقيبة).

الطبيب : لا تصرخ اتقاء للمضاعفات.

الف ــتى: وهل تأكدت من مرضى حتى تحذرني من المضاعفات؟

الطبيب : إننا لا ندعى للأفراح.

الفـــتى: بل يبدو لى أنى مريض.

الطبيب : إنني أعمل يومين في اليوم الواحد.

الفستى : ياه!

الطبيب : إنه الوباء . .

الفـــتى : هل يوجد وباء؟

الطبيب : كأنك تعيش في قمقم.

الفيتى: قمقم من الغم.

الطبيب : وهو ينتشر رغم المقاومة الفنية المنتظمة.

الفيتى : لعلكم ازددتم به ثراء على ثراء.

الطبيب : نحن نثرى بفضل الأمراض لا الأوبئة .

الفيت : لكن الوباء ما هو إلا مرض كبير.

الطبيب : الوباء ينتشر انتشارا أعمى فيهدد كبار رجال الدولة ولذلك فهم يسخرون الطبيب الأطباء لمقاومته فلا نفيد من ورائه خيرا يذكر .

النفيتي : أمر يدعو للأسف، ولكننا ندفع ثمن إهمالنا للبيئات الفقيرة القذرة.

الطبيب : الوباء وفد من الخارج كالعادة دائما.

الفيتي : ربما ولكنه يستفحل في البيئات الفقيرة.

الطبيب : استفحل هذه المرة في البيئات الراقية!

الفيتى: ظاهرة غريبة تستحق الدراسة.

الطبيب : لكنك استدعيتني لأمر أهم من التزود من الثقافة الصحية العامة.

الفيتى: عندك حق. إنى أعتقد أنى مريض.

الطبيب : إنى مصغ إليك يا سيدى.

الفيتى: لا أعراض خاصة تستحق الذكر.

الطبيب : لعلك ترغب في إجراء كشف عام؟

الفستى : تقريبا.

الطبيب : إما أنك تريد أو لا تريد فما معنى قولك «تقريبا»؟

: لا مؤ اخذة فهذا ما قصدته بالدقة. الفستي

: ولم لم تذكر ما تقصد بالدقة من أول الأمر؟ الطبيب

: لا تشتد في محاسبتي على أسلوبي في الكلام. الفستي

: هل يجرى كلامك على هذا النحو القلق عادة؟ الطبييب

الفـــتى: تقريبا!

الطبيب : عدنا إلى تقريبا!

الفـــتى : فلنفترض أن الجواب بالإيجاب.

: فلنفترض! . . ألا تستطيع أن تعبر عما تريد بدقة؟ الطبيب

: طيب، إنى أرغب في إجراء كشف عام. الفستي

: أسلوبك في الكلام لا يخلو من دلالة مريبة. الطبيب

> : عدنا إلى الأسلوب. الفستى

> > الطبيب : إنه أول عرض.

الفستى : عرض؟!

: إنك تحاور وتداور، ولا تقصد إلى هدفك رأسا. الطبسيب

الفـــتى : معــذرة.

الطبيب : وهذا هو أول أعراض الوياء.

> الفستى : الوباء!

: أما بقية الأعراض فيمكن استنتاجها. الطبيب

الفتى: لاأفهم شيئا.

الطبيب : غيرمهم.

الفيتى : ولكنه مرضى أنا.

: إنه وباء فهو ملكية عامة. الطبسيب

: فليكن ، علينا أن نفهمه على أي حال .

الفـــتى : بل عليك أن تتداوى منه. الطبيب

: حسن، فلتحدثني عن بقية الأعراض. الفستى

: بل عليك أن تحدثني أنت. الطبييب

: ولكنك قلت إن بقية الأعراض يمكن استنتاجها. الفستي

> : أتريد أن ترسم لي خطتي في العلاج؟ الطبيب

: أنا تحت أمرك. الفستى

الطبيب : هذا هو العرض الثاني!

الفتى : أين هو؟

الطبيب : بعد المحاورة والمداورة تصدر جملة واضحة محددة وهي «أنا تحت أمرك».

الفـــتى : ولكنها مجرد مجاملة!

الطبيب : هذا ما يخيل إليك، أما الواقع فإنه العرض الثاني!

الفيتى: بهذه الطريقة يمكن أن نعتبر أي عبارة عرضا من أعراض الوباء.

الطبيب : قولك هذا يقطع بعدم ثقتك في العلم.

الفيتى: ولكني من المتحمسين للعلم. .

الطبيب : (يهز رأسه في شك وهو صامت)

الفيتى: (وهو يشير نحو المصطبة المسربلة بالظلام) إنى من أصل عريق كان أول من أحرز في ميدان العلم نصرا.

الطبيب : الإشارة نحو الظلام مقرونة بالمباهاة عرض ثالث من أعراض الوباء.

الفستى : لست من هؤلاء. . إني بصفة عامة متعصب للعصر الحديث . .

الطبيب : متعصب؟!

الفسيتى : أقصد أننى متحمس للعصر الحديث، ولا ألتفت نحو الأسلاف إلا تحت ضغط ضرورة ملحة!

الطبيب : وهاك عرضا من أعراض الوباء.

الفيتى: إذن فأين يقع السلوك الصحيح؟

الطبيب : إنك لا تدرى عنه شيئا فيما أرى!

الفيتى : إنى أجد دوارا في رأسى!

الطبيب : الصراحة تحدث لك دوارا؟ . . عرض خامس!

الفيتي : لعلى بالغت في التعبير.

الطبيب : من الدوار إلى المبالغة . . عرض سادس!

الفستى : خير ما أفعل أن ألزم الصمت.

الطبيب : من الدوار إلى المبالغة إلى الصمت . . عرض سابع!

الفـــتى: ها..ها..ها..

الطبيب : دوار، مبالغة، صمت، ضحك بلا سبب. . عرض ثامن. .

الفستى : ها. . ها. . ها. . ها. . ها. .

الطبيب : إغراق في الضحك رغم التأكد من أعراض الوباء. . عرض تاسع!

الفيتى : (يخفى وجهه بين كفيه)

الطبيب : وتخفى وجهك ولكن أعراض الوباء لا تختفي .

الفيتى: وماذا يكن أن أفعل؟

الطبيب : وهذا هو التساؤل الذي يمثل أخطر أعراض الوباء.

الفـــتى : الحق أنك لا تشخص مرضا ولكنك مصمم على إثبات وجود الوباء.

الطبيب : ها أنت تبدأ بالتهجم على ، ومعنى ذلك أنك تهادن من يتحرش بك وتتحرش بمن يحسن معاملتك . . وهذا هو العرض العاشر .

الفيتى : إنك تثير غضبي.

الطبيب : وتغضب حيث يجب الحلم . . العرض الحادي عشر .

الفستى : (هازئا) لولى لابم.

الطبيب : هذيان لفظى . . العرض الثاني عشر .

الفيتى : سيدى الطبيب، ألم تعالج في حياتك رجلا من أصحاب النفوذ؟

الطبيب : حصل.

الفــــتى : وهل صارحته بما تصارحني به الآن؟

الطبيب : كالا.

الفـــتى : وكيف تصرفت معه؟

الطبيب : تجنبت ذكر أى عرض يسىء إليه.

الفـــتى : ولكنك عرضت حياته للخطر؟

الطبيب : هذا على أي حال خير من تعريض حياتي للخطر!

الفيتي: أليس ذلك بعرض من أعراض الوباء؟

الطبيب : باي!!

الفيتى: إذن فأنت مصاب أيضا.

الطبيب : طبعالم يسلم من الوباء أحد!

الفيتى: ألا تتداوى من الداء؟

الطبيب : بنفس الدواء الذي سأصفه لك.

الفستى : وهو؟

الطبيب : إنه دواء واحد لا بديل له، وهو أن تسير إذا سرت على يديك، أن تسمع بعينيك، أن ترى بأذنيك، أن تتذكر بعقلك، وأن تعقل بذاكرتك.

الفتتى : ياله من دواء غريب وشاق!

الطبيب : ولكنه ناجح وفعال ومجرب!

الفـــتى: شكرالك.

الطبيب : عفوا آن لي أن أذهب.

الفيتي: مصحوبا بالسلامة.

(الطبيب يتجه نحو الناحية اليسرى. صوت القهقهة الساخرة يرتفع، الطبيب

يتوقف عن السير. يستدير ذاهبا إلى الناحية التي جاء منها ويختفي)

الفيتى: آن لهذا الصوت الكريه أن يخمد، ولا حل إلا أن أؤدبه. .

صوت من الجهة اليمني: بل يوجد حل آخر.

(يدخل رجل عملاق بادى الاعتداد بالنفس مبتسما بمودة)

: من أنت؟ الفستي

العملاق: صديق.

الفيتى: ولكنى لا أعرفك.

: نحن في عالم لا نعرف إلا أعداءنا. العملاق

> : ولكنى لم أرك من قبل. الفستى

: ها أنت ترانى، وفي هذا الكفاية. العملاق

> : لا حول ولا قوة إلا بالله. الفستي

: تذكر هذه اللحظة جيدا فسوف تؤرخ بها السعادة في عمرك. العملاق

> : وماذا تريد؟ الفستى

العمملاق: أن أساعدك.

الفستى: في أي شيء؟

العمملاق : في قهر عدوك.

: ولكني لم أطلب مساعدة أحد. الفستي

: وهذا يجعل من تقدمي إليك سلوكا جديرا حقا بالصداقة! العـمـلاق

> : ومن الذي أرسلك؟ الفستي

العملاق: قل إنها العناية الإلهية.

: هذه إجابة عامة ولا تشفى. الفستى

: إذن اعتبر أنني جئتك بحكم وظيفتي. العمملاق

الفتي: وما وظيفتك؟

العملاق: أن أقيم ميزان العدالة.

: ومن قلدك هذه الوظيفة؟ الفستى

العسمسلاق : الفرد هو الذي يختار الوظيفة التي تناسبه.

> : ولكنني لم أسألك المعونة. الفستى

: ربما لأنك لم تكن تعلم بوجودي على كثب منك. وربما. . العملاق

الفستى : وربما؟

العمالة : وربما لأنك تبالغ في تقدير قوتك.

الفيتى: هذا شأنى على أى حال.

العملاق : كلا.

الفيتى : كلا؟!

العملاق: إنه يدخل ضمن اختصاص وظيفتي، على أن أنقذك ولو من نفسك.

الفستى : ولكن مرجع الأمر في النهاية إلى أنا.

العملاق : ويرجع إلى بحكم وظيفتى .

الفيتى: إنى أشكرك، أرجو ألا تغالى في اختصاص وظيفتك. ثمة رجل وقح اعتدى على، ولا مفر من أن أؤدبه بنفسى.

العملاق : ولكنه يفوقك قوة، ولا دافع لشره سواى . .

الفتى: لست في حاجة إلى مساعدتك.

العمملاق: بل إنك في مسيس الحاجة إليها:

الفــــنى : أكرر الشكر، ولكنني لا أعرفك ولا تربطني بك صلة حقيقية.

العمالة : إنى جزء لا يتجزأ من المكان، لى فيه رزق وصهر، وتربط أسرتى بأجدادك أواصر مودة قديمة.

الفيتى: أجدادى؟! . . إنى أشك في ذلك .

العملاق: من أين لك هذا الشك؟

الفيتى: إنى أعرف من كانوا على صلة بهم . .

العمملاق : لابد أن تفوتك معرفة البعض، وأسرتي كانت ضمن ذلك البعض.

الفـــتى : حتى لو صح ذلك فإنني لا أعتبره ملزما لى بقبول مساعدتك.

العمملاق: إني أذكر ذلك التاريخ باعتباره مسوغا للقبول لا ملزما له!

الفتى: إذن لا إلزام هناك...

العملاق : أما الإلزام فيجيء من طبيعة وظيفتي.

الفـــتى : إنى أرفض مبدأ الإلزام . .

العملاق : عجيب أن تقف هذا الموقف العنيد من مساعدة تهبط عليك من السماء...

الفستى : أنا الذي تلقيت الضربة وأنا الذي على ردها.

العملاق : لن تستطيع ذلك وحدك.

الفتى : هذا لا يعنيك في شيء.

: بل هو كل شيء عندي، هو وظيفتي في الحياة. العهملاق

> : لا شأن لي يو ظيفتك. الفستي

: لا تجعلني أشك في قواك العقلبة. العمملاق

: انصرف من فضلك ودعنى أتصرف كما أشاء. الفستي

: فكر . . فكر طويلا . . لا ترفض هبة العناية الإلهية . العـمـلاق

> : أنا الذي تلقيت الضربة وأنا الذي على ردها. الفستى

> > (الفتاة ترجع وتتخذ مكانها بين الرجلين)

(العملاق يحنى لها رأسه فترد التحية)

: لى عظيم الشرف بلقاء ربة الدار. العسمسلاق

> : شكرايا سيدى. الفـــــاة

: كنت أذكره بالصلة القديمة التي ربطت بين أسرتي وأجداده. العملاق

الفتاة: سمعت كل شيء!

: إنه ينكر تلك الصلة. العمالاق

: لا يمكن إنكار أي صلة قديمة أو حديثة. الفستاة

> : مرحبا بصوت الحكمة. العــمــلاق

: كن رفيقا به فهو غاضب. الفتاة

: ألا يحق لم أن أتمسك بأداء وظيفتي؟ العهملاق

: مباركة الوظيفة التي تصون الحياة . . الفتاة

> : مرحبا بصوت الحكمة. العسمسلاق

: (مخاطبا الفتاة) . . مؤامرة! الفيتي

الفـــــاة : معـاذ الله.

الفستى : مؤامرة.

: افتح له صدرك. الفستساة

: أشكرك يا صوت العقل. العملاق

: (للفتاة) إنى أطالبك بالاحترام. الفستى

: قلبي ملئه الاحترام والحب. الفتاة

العملاق: لم تعاند محبيك؟

: الحب قد يدفع إلى الهلاك. الفستي

: الحب لا يتعامل إلا مع الحياة. الفتاة

: إنى أطالبك بالانسحاب. الفستى العملاق : غريب أن تعامل الجمال والحكمة بهذه الفظاظة.

الفيتى : (للعملاق) لا تتدخل في شئوني الخاصة.

العملاق: سمعا وطاعة.

(الفتاة تذهب)

(فترة صمت يتبادل فيها الرجلان النظرات، العملاق باسما والفتي غاضبا).

العملاق: الجو أصبح أصلح للمناقشة.

الفيتى: ألم تستنفد المناقشة؟

العملاق : كلا بعد، افتح لى صدرك، واتخذ بعد ذلك قرارك.

الفـــتى : (يتنهد صامتا).

العملاق : أريد أن أساعدك.

الفيتى: خبرني صراحة عما تريد ثمنا لذلك؟

العملاق : إنى صديق ولست بتاجر.

الفيتى : حدثنى عما تريد.

العمالة : لاشيء ألبتة.

الفتى : ألبتة؟

العملاق: إلا ما تتطلبه ظروف العمل طبعا.

الفتى : ظروف العمل؟

العملاق : لكي أؤدب عدوك فلابد من استدراجه إلى هنا.

الفـــتى: إلى مكانى هذا؟

العملاق: نعم.

الفيتى: لا يجوز أن يدنس مقامي بقدمه.

العملاق: لا تعط المكان أهمية أكثر عما يستحق.

الفيتى: (مشيرا إلى المصطبة) إنه مقامي مذكان مقاما لهؤلاء.

العمملاق : ولا تعط للأموات أهمية أكثر مما يستحقون.

الفـــتى : إذن هذا هو رأيك عن الأجداد؟

العمالة : إن باطن الأرض ملى، بالعظام وهيهات أن تعرف أين عظام أجدادك بينها.

الفيتى: هذا رأى من لا أصل له.

العمل : لا تغضب . . ما أردته هو أن أبين لك خطتي في العمل .

الفستى : ولم لا تذهب إليه حيث يقهقه؟

العملاق: إنى أعرف ما أريد.

الفـــتى : سأجاريك في أفكارك فهل إذا وافقت على رأيك تشرع في العمل؟

العملاق: ولكن ليس هذا بكل شيء.

الفـــتى: ثمة شروط أخرى؟

العمملاق : لا تردد كلمة «شروط» فما أبغضها في مقام الصداقة .

الفيتى: طيب. . ماذا تريد أيضا؟

العملاق : في فترة التأهب للمعركة أحتاج لرعاية خاصة.

الفيتى : مثال ذلك؟

العمملاق: تقدم لي الطعام والشراب والترفيه الضروري.

الفـــتى : جميل، ولكن يخيل إلى أن مطالبك لم تنته بعد؟

العمالة : ما أجمل أن تدعو الفتاة الجليلة لمجالستنا!

الفيتي : فتاتي؟

العملاق: إنها قلب كبير يتسع للجميع...

الفـــتى : ولعله يتسع أيضا لعدونا المشترك؟

العسملاق: أعنى أنني في حاجة إلى الحنان قبل المعركة.

الفستى: وماذا أيضا؟

العمملاق: بما أننى سأكون يدك عند الحاجة فمن الإنصاف ألا تتورط في فعل قبل مشاورتي . .

الفـــتى : منطق سديد!

العمالاق: ولا أن تصادق شخصا قبل موافقتي فقد يكون لي عدوا.

الفيتى : واحد وواحد يساويان اثنين.

العملاق: ولا أن تعادى شخصا قبل الرجوع إلى فقد يكون لي صديقا.

الفستى : من يجادل فى ذلك؟

العسملاق: هل نبدأ؟

الفـــتى : أود أن أسألك سؤالا، هل يمكن أن يفعل بي عدوى أكثر من ذلك؟

العمملاق : (مستنكرا) ولكن الفعل يتغير معناه بتغير فاعله.

الفتى: فاعله؟!

العمالة : قبلة من زوجك غير قبلة من بنت هوى، وصفعة من والدك غير صفعة من غريب!

الفـــتى : وأنت تعتبر نفسك الوالد والزوجة لى؟

العملاق : بدأنا نتفاهم فيما أعتقد.

الفيتى : (غاضبا) اغرب عن وجهى.

العملاق: ماذا جرى لك؟

الفيتى: اذهب. اذهب بلاتردد.

العملاق: أين أذهب؟

الفيتى: ابعد عن مقامى.

العسم اللق : ولكنه مقامي أنا أيضا.

الفستى : ماذا قلت؟

العمملاق: يا سيدى، مضى وقت طويل ونحن نتبادل الحديث، وقت يعطينى الحق في الإقامة، وبالإضافة إلى ذلك نشأت علاقة إنسانية صميمة مع فتاتك الحكيمة، بل مع هؤلاء الأجداد أنفسهم.

الفيتى: أنت بلطجى..

العملاق: فليسامحك الله.

الفستى : اذهب بعيدا، لا أريد مساعدتك، وسألقى عدوى وحدى . .

العملاق: عليك في هذه الحال أن تقاتل اثنين!

الفستى : كيف؟

العمملاق : إنك تناصبني العداء وسأضطر إلى الدفاع عن نفسي . .

الفيتى: تهاجمني لأنني أرفض مساعدتك؟

العمملاق : لأنك تريد أن تطردني من مقامي وتعطل وظيفتي الأساسية في الحياة.

الفيتى : لا تستهن بى، لست عملاقا مثلك، ولكننى مصمم على منازلة الموت نفسه.

العملاق : ما دمت تريد الموت فلتمت.

الفيتى : سأموت إذا مت وأنا أقاتل.

العملاق : إذن فلتقاتل ولتمت.

(تعود الفتاة مسرعة)

الفيتى : إنه شر من الآخر.

العملاق: إنه أحمق.

المفسستمي: إنه من النوع الآخر ولكنه شر منه.

الفـــتى : لا منفذ إلى حياة طيبة مع وجودهما.

الفيتى : عندما يختفيان هما وأمثالهما.

الفستى : ولكنه حسق.

العملاق : إنى أردد هذه الكلمة المنشودة ولا من سميع.

العمملاق : إنى أبغض كلمة «شروط».

العمملاق : لن يكون هذا من العدل في شيء . .

(صوت القهقهة الهازئة يترامى من بعيد)

(العملاق ينصت إلى الصوت باهتمام ودهشة)

العملاق: رباه . . إني أعرف هذا الصوت .

العمملاق : عدوه!

الفــــاة : نعــــم.

العملاق: يا لعجائب المصادفات!

العملاق : ها. . ها. . ها.

الفـــــاة : ماذا يضحكك؟

العملاق: إنه قريبي من ناحية الأم!

الفـــــاة: قريبك؟!

العملاق: نعم. . يا لذكريات الطفولة السعيدة التي لا تنسى!

العملاق: ها. ها. ها.

الفـــتى : ألا زلت عند رأيك في مساعدتك؟

العملاق : ولكنك رفضت مساعدتي!

الفيتى: هبنى قبلتها فهل تقدمها؟

العملاق: مع كافة الشروط التي اشترطتها؟

الفيتى: لكنك تبغض كلمة «شروط»؟

العملاق: نعم أم لا؟

الفستى : نعم.

العمملاق : في هذه الحال ألعب دور رسول السلام بينكما.

الفستى: رسول السلام؟

العملاق: إكراما لهذه الفتاة الحكيمة، ولك.

الفيتى : وتعهداتك السابقة؟

العمملاق : للقربي حقوق، وإنى لا أوفيها حقها الكامل بموقفي هذا. .

الفـــتى : ولكنه هو المعتدى؟

العملاق: ولوا

الفستى: وهو في الأصل قاطع طرق ليس إلا؟

العملاق:ولو!

الفـــتى : إنه وحش ذميم.

العملاق: إنك لا تراه على حقيقته.

الفيتى: ألم تسمع قهقهته الساخرة؟

العملاق : هذه هي طريقته في المزاح، يا له من شاب خفيف الروح حقا!

الفستى : ولكني أعرفه حق المعرفة، من خلال المعاملة والجوار والصراع عرفته.

العمملاق : صدقني إنه لا يكشف عن مكنون كنوزه إلا لمن يحبه ويفهمه.

الفيتى: بل لا تلين عريكته إلا لمن يشكمه بالتأديب والضرب.

العملاق : أحمد الله على أنك لم تتمكن من ضربه.

الفستى : ولم؟

العمالة : كنت سأهرع إلى نجدته.

الفيتى: ها أنت تهددني.

العملاق: للقرابة حقوق.

الفستى : تجلت الحقيقة، فما أنت إلا بلطجي كقريبك.

العملاق : يا له من تفكير خليق بأن يقود إلى الهلاك.

الفـــتى : لا تضيع وقتى هباء.

العملاق : تصرف بوقتك كما تشاء.

الفـــتي: سأسوى حسابي بنفسى.

العملاق : أنت تعلم أن هذا الكلام لا معنى له، وقد وضحت لك أهداف وظيفتي . .

الفيتى: اللعنة!

العملاق: إنى صديقك أردت أم لم ترد، وإنى قريبه قبلت ذلك أم لم تقبله، وأنا أكبر منكما سنا وأعظم قوة، فواجبى أن أجمع بين ثلاثتنا بعهد صداقة دائمة جديرة بهذا المكان الذي يؤاخي الأحياء والأموات أنفسهم.

الفيتي : كلام طيب ونية لئيمة وفعل غشوم. .

العملاق: (مخاطبا الفتاة) . . تكلمي أنت .

الفـــتى: اعترفي بأنني على حق.

الفسناة : أعترف بأنه لا يهمني في هذا الوجود إلا الحب.

العملاق: كم أنك حكيمة!

الفيتى: كم أنك أنانية.

الفت الحب عطاء بلا حدود ولا نهاية.

الفيتى: الوحش يأخذ ولكنه لا يعرف العطاء.

الفيتى: لاحياة للحب بين الوحوش.

الفيتى : للوحوش لغة أخرى.

الفتاة : أخشى أن تنقلب وحشا مثلهم.

الفيتى: الكرامة أهم من الحياة نفسها.

الفت الفضائل الحقيقية ثمار لا تنبت إلا فوق شجرة الحب. .

العملاق: (مخاطبًا الفتى) . . من المؤسف أنك تحب الموت أكثر مما تحب فتاتك الجميلة الحكيمة .

الفـــتى : الموت أحب إلى من الخضوع لإرادتك.

(القهقهة الساخرة تترامى من بعيد).

العملاق : يا له من فتى ضحوك، يحب المزاح بقدر ما يحب الحياة الآمنة!

الفيتى: إنك لئيم بقدر ما أنت قوى.

العمملاق : أمامك عملاقان، ووراءك حياة طيبة، فارجع إلى الوراء.

الفيتى: إلى الأمام.

العمملاق: (للفتاة) أقترح أن ندعه لنفسه ليفكر بهدوء فإن الجدل يغريه بالعناد والمكابرة.

(العملاق والفتاة يخرجان من بابين متقاربين في الناحية اليمني)..

(الفتى يتفكر قليلا.. ينظر ناحية المصطبة المسربلة في الظلام).

الفيتى: آن لكم أن تنطقوا.

الصدى : تنطقوا.

(الفتى يلوح بيده غاضبا.. يذهب ويجيء متفكرا.. يدخل رجل أعمى يتحسس طريقه بعكاز، يتصنت مائلا برأسه نحو الفتي)

الشحاذ: هل يوجد أحد هنا؟

الفستى : نعم.

الشحاذ: أنت الذي ناديتني؟

الفستى : كلا.

: لكنه صوتك وأذنى لا تخطئ. الشــحـاذ

> : خبرني عما تريد. الفستي

: ماذا تريد أنت؟ الشــحـاذ

الفتى: ألست شحاذا؟

الشحاذ: بلي.

: لعلك تريد إحسانا؟ الفستي

: رزقت اليوم عما فيه الكفاية ، فماذا تريد أنت؟ الشــحـاذ

> : لا أريد شيئا. الفستي

> > الشحاذ : كذب!

الفيتى : شحاذ ووقح.

الشحاذ: لم تشتمني؟

: كيف تجرؤ على رميى بالكذب؟

الفـــتى

: لأنك كـذاب! الشــحـاذ

(الفتي يرفع يده ليضربه ولكنه يتراجع أمام عجزه)

: اذهب قبل أن أكسر رأسك. الفستى

: لا أذهب حتى أعرف لماذا ناديتني؟ وماذا تريد مني؟ الشــحاد

الفيتى: اذهب أحسن لك.

: ليس قبل أن أعرف ماذا تريد. الشحاذ الفيتى : (ساخرا) وهل عندك ما تعطيه؟

الشحاذ: اطلب ما تشاء.

الفـــتى : (ضاحكا رغما عنه) إنى مدين لك بأول ضحكة في يومي.

الشحاذ: هذا قليل من كثير مما عندى.

الفـــتى: يخيل إلىّ أنك غنى.

الشحاذ: جدا.

الفستى : ماذا تملك؟

الشحاذ: عالم الظلام الذي لا نهاية له.

الفيتى : أنت خفيف الروح رغم سلاطة لسانك، وكان ينبغى أن تجد ملجأ يؤويك.

الشحاذ : التحقت ذات يوم بملجأ.

الفـــتى : ولم تركته؟

الشحاذ: رُفت ال

الفيتى : (ضاحكا) أسمع أول مرة عن رفت الشحاذين!

الشحاذ : كان ناظر الملجأ فظا غليظا ولصا لا حياء له.

الفيتى: وتوقع أن تسبحوا بحمده على أي حال؟

الشحاذ: ولكن بعضنا تمرد وكنت على رأس المتمردين!

الفـــتى : وفضلت أن تهيم على وجهك بلا مأوى؟

الشحاذ : نعم.

الفيتى: ولكن أليس الملجأ بكل عيوبه أفضل من التسول والتشرد؟

الشحاذ: الحرية أفضل من الأمن نفسه!

الفـــتى: يخيل إلى أنك شحاذ مثقف!!

الشحاذ: أعرف أشياء كثيرة.

الفتى : مثل ماذا؟

الشحاذ: أن أرى بأذنى.

الشـــحـاد ، ال ارى بادىي .

الفتى: وماذا أيضا؟

الشــحـاذ : وأن أسير على يدى!

الفـــتى : أنت ترى بأذنيك وتسير على يديك!

الشحاذ : وصادفني في تجوالي بعض الرسميين فقادوني مرة أخرى إلى الملجأ.

الفيتى: إلى الوحش؟

الشحاذ : كلا، كان قد خلفه ناظر جديد عادل وأمين ورحيم. .

الفتى : وكيف تركته بعد ذلك؟

الشحاذ: هربت!

الفتتى: غير معقول.

الشحاذ : كان عادلا وأمينا ورحيما ولكنه مغرم بالنظام لدرجة الهوس، ويطبقه بدقة فلكية، ولا يقبل مراجعة. .

الفيتى: ولكنك نعمت بالغذاء والكساء والراحة والنظافة..

الشحاذ : الأكل بميعاد والشرب بميعاد و «ولا مؤاخذة» بميعاد والنوم بميعاد، فكدت أن أجن. .

الفستى : وتمردت مرة أخرى؟

الشحاذ: حتى التمرد حرمت منه فلم يطاوعنى ضميرى على التمرد على رجل عادل أمين رحيم.

الفيتى : كان عليك أن ترضى . .

الشحاذ: حتى التمرد حرمت منه!

الشحاذ : ولكنه خير من أن تكون حجرا.

الفـــتى : وهكذا هربت؟

الشحاذ: هكذا هربت.

الفيتى: إلى التراب والحشرات واللقمة العفنة!

الشحاذ: إلى سعادتي الحقيقية.

الفتتى : حديثك مثير وعجيب.

الشحاذ : فتك بعافية.

(الشحاذ يتحرك)

الفستى : انتظر...

(الشحاذ يستمر في سيره)

الفيتى: ألا تريد أن تسمعنى؟

(يمضى الشحاذ حتى يختفي)

(يعود العملاق.. تعود الفتاة)

العملاق : لعلك اقتنعت برأيي.

الـفـــتى : أيها السيد الذي يحب الشر، ويحب الخير أحيانا لحساب الشر.

أيتها السيدة التي تحب الخير، وتحب الشر أحيانا لحساب الخير.

إليكما رأيي النهائي.

سأصون كرامتي حتى الموت.

العملاق: شعار الوباء الذي فتك بملايين الحمقي. .

الفستى : ينابيع الحياة الحقة مهددة بالجفاف، أشواق القلب الخالدة يساومها الضياع، سحقا للوحشة التي تذبل فيها معاني الأشياء، إني ذاهب. .

(القهقهة الساخرة ترتفع)

(الفتى يتبحول نحوها فى تصميم ويتقدم. العملاق يثب نحوه. الفتى يدفعه. العملاق يقبض على كتفيه ويدفع به نحو المصطبة. الفتى يندفع حتى يغيب فى الظلمة، الفتى يرتد كأنه كرة ارتطمت بجدار منقلبا على وجهه ثم يقف مترنحا. وكأن حركته أيقظت الرقود وشدتهم من رقادهم. يتدحرج أولهم حتى يصل إلى مقدم المسرح وينهض فى تثاقل كمن يقوم من نوم. يتبعه آخر مكررا نفس الحركة. ويتتابع كثيرون. رجالا ونساء مكررين نفس الحركات حتى يكتظ بهم المسرح.

العملاق يتزحزح رويدا رويدا حتى يغيب في المدخل المفضى إلى القهقهة الساخرة.

تتم يقظة الجميع. تنتصب قامتهم. يرتسم العزم فى وجوههم. يجرى ذلك فى عثيل صامت. يسير الفتى نحو ناحية عدوه وهو يضرب الأرض ضربات مسموعة منتظمة. يمضون خلفه فى عزم صلب حتى يختفوا جميعا. ضربات أقدامهم ما زالت تترامى)

## التركـــة

(حجرة انتظار في بيت ولي الله)

(حجرة ذات طابع عتيق. فى الصدر كونصول. باب إلى اليمين وآخر إلى اليسار، تصطف بجوانبها كنبات تفصل بينها كراسى. ثمة حصر مزركشة معلقة على الجدران فى مواضع محددة)

(يدخل فتى وفتاة. يتفحصان الحجرة باستطلاع من يراها لأول مرة، ثم يقفان في الوسط)

\* \* \*

الفتي : البيت صامت كأنه قبر.

الفتاة : صفق لتشعرهم بوجودك.

الفيتى : إنه يكره ذلك، مازلت أذكر طبعه.

(صمت قصير)

الفيني: لا تنسى أصلك وأنت تتكلمين عن الحواري كسائحة.

(صمت قصير)

الفستى : لمَ دعاني يا ترى؟

الفتاة : هُو أبوك مهما يكن من أمر.

الفيتى : ظننت أن الماضى لن يعود.

الف تني : ألم تحلمي يوما بأن يدعوك أبوك ليغفر لك؟

الفيتى: ترى لماذا دعاني بعد ذلك الفراق الطويل؟

الفستى : لعلى؟

الفسستى : طردنى يافعا ولا مليم في جيبي.

الفسنساة : ماذا كنت تتوقع جزاء لسلوكك المشين؟

الفيتى: تشردت وجعت ولولا...

الفيتى: اقطعى لسانك يا بنت الأبالسة.

الفتاة: ولأنك رجل فكل ذنب مغفور لك.

الفيتى: ولأنك امرأة فكل ذنب مرجعه إليك.

 الفيتى: فلنتأدب ولو ساعة من الزمان.

الفستى : العبى دور الزوجة بإتقان.

الفت الفت الفت الفيال أن تجيء وحدك وتتركني في سلام.

الفـــتى: لئن أتقدم إليه مصحوبا بزوجتى خير من الحضور وحدى كرجل أعزب محوط بشبهات العزّاب.

الفتاة : لعله يعرف عنك أكثر مما تتصور.

الفستى: لو صح ذلك لما دعاني بإعلان في الجرائد.

الفـــتى : على أي حال فإنه لم يدخل السجن فهو خير من أبيك المرحوم.

## (صــمت)

الفيتى: وتتحول الخمارة الصغيرة إلى ملهى ليلي عالمي.

(یکور لها قبضة یده مهددا فتتراجع خطوة وهی تضحك دون إحداث صوت)

الفستى : أجسل.

الفت الفت الفا أحدا عن بيته إلا ولهج بالثناء عليه.

الفتي : أناس هذه الأحياء طيبون!

الفتاة : ولكنهم يؤكدون خوارقه.

الحصيفي ، إنهم يروي في الحوى عديري.

الـفــــتى : جميع هؤلاء يجيئون إلى هنا ويجودون بنقودهم عن طيب خاطر.

الفسستى : إن قلبك لا يخلو من موطن للخرافة رغم اكتنازه بالشر الباهر.

الفستى : كفي عن الثرثرة، الرجل مليونير ما في ذلك من شك.

الفتاة: لندع الله أن يكون ذلك صحيحا.

الفيتى: هنا. . هنا ثروة طائلة!

الفتاة : هنا؟

الفـــتى : أولياء الله لا يتعاملون مع البنوك.

الفيتى: ولكن ثمة خطرا أفظع من الضرائب.

الفـــــــاة : مــاذا تعنى؟

الفـــتى : أعنى من يقومون بخدمته.

الفتاة : من يخدم أولياء الله؟

الفتى: الشياطين!

الفتاة : هل تعنى ما تقول؟

الفيتى: أعنى شياطين الأرض.

الفستى : ماتت من زمن بعيد.

الفتاة : أهو طاعن في السن؟

الفستى : جدا.

الفتاة: هذا يبشر بالخير!

الفيني : لاتحلمي، ماتت أجيال وهو حي يمارس عمله.

الفت اله عليك أن تقابله. الفي المار أكثر من ذلك، عليك أن تقابله.

الفيتى: بل علينا أن ننتظر، إنى أعرف طبعه.

(صمت. يمشيان ذهابا وجيئة)

(يفتح الباب إلى اليسار. يدخل غلام حاملا مبخرة. غلام جميل يلبس جلبابا وطاقية ومركوبا. يدور في الحجرة حارقا البخور دون أن يلتفت إلى الفتى والفتاة ودون أن ينبس بكلمة. يقف الفتى والفتاة جنبا لجنب وهما يتابعانه بعينيهما)

\* 1 \* I

الفستى : ياغلام.

(الغلام يكف عن الدوران ويقف قبالتهما)

الفستى: إنى خادم البيت.

الفيتى : أعرف ذلك يا سيدى.

(الغلام لا يجيب)

الفتى: لمَ لاتجيب؟

الفـــتى : (باسما) طيب. . لقد جئت ملبيا دعوته.

الفيتى: ألا تدرى متى يدعوني إلى لقائه؟

الفـــتى : (مقاطعا) إنى أسألك متى يلقانى؟

الغسلام: لقد ذهب.

الفستى : أين؟ . . ومتى؟

الغسلام: غادر البيت عقب صلاة الفجر.

الفـــتى : ومتى يعـود؟

الغسلام: لن يعسود.

الفيتى: أنت تهذى يا غلام.

الغـــــلام: سامحك الله يا سيدى.

الفيتى : (جزعة) ماذا تعنى يا شاطر؟

الفيتى : ولم لم يبق في فراشه؟

الفـــتى : ولكنك تعرف مكانه؟

الغسلام: كسلا.

الفستى : ولماذا دعانى؟

الغسلام : دعاك لتعود إلى بيتك القديم .

الفتي : وهل حملك رسالة إلى ؟

الفستى: التركة؟!

المغسسلام : أمرنى أن أسلمك التركة لعلك تثوب إلى رشدك .

الفيتى: ليرحمه الله. . أعنى ليمد الله في عمره.

(صمت مع تبادل نظرات)

الفـــناة : هذا يعنى أنها أيضا في حاجة إلى نصيب من تركته.

الفـــتى : ومتى تسلمنا التركة؟

(الغلام يشير إلى حصيرة معلقة على الحائط إلى يمين الكونصول)

(يتناول الفتى المفتاح ويمضى إلى الحصيرة. يهم الغلام بمغادرة الحجرة. الفتاة تهرع إليه فتقبض على يده)

(الفتى يزيح الحصيرة. يفتح الخزانة. يأخذ في إخراج كتب صفراء. ويقرأ بعض العناوين وهو يخرجها ويرصها فوق الكنبة)

الفيتى : الحق. . مدارج الروح . . سلام القلب .

(بستمر في إخراج الكتب التي تتراكم فوق الكنبة ويتهاوى بعضها على الأرض)

الفيتى: أين التركة؟

الغسلام: سامحك الله.

الفـــتى : (مواصلا إخراج الكتب) أين التركة؟

الفيستى: كان المفتاح معك.

الغـــلام : أعطانيه قبل أن يغادر البيت.

(الفتى يواصل إخراج الكتب ثم يصيح بفرح جنونى)

الفستى : التركة!

(يخرج رزما من الأوراق المالية ويرصها فوق خوان)

الفستى : ما أكرمك يا أبي وما أبرك!

الفيتى: شكرايا غلام، يكنك أن تنصرف إذا شئت.

الغـــلام : والتركــة؟

الفيتى : هل ثمة تركة أخرى؟

الفيتى : ستنفذ الوصية بأمانة .

(الفتاة في سيرها تدوس على بعض الكتب)

الغــــلام: ارفعي قدمـك.

الفت الفاء الأوامر.

الفيتى: خير ما تفعل أيها الغلام الأمين.

(الغلام يعيد الكتب إلى الخزانة. يحملها باحترام وهو يبكى صامتا. ولما ينتهى

يقول بنبرة حزينة)

الغسلام: إنى ذاهب.

الفـــتى : مصحوبا بالسلامة .

(ثم مستدركا)

: انتظر، أنت غلام طيب، تحب أن تشتغل عندى؟

الفستى : أدربك لتعمل جرسونا ماهرا.

الفيتى : خمارة، وهي أربح للجرسون من عشر مقاه.

الفتاة : مع السلامة.

(الغلام يذهب)

الفتاة : ألا ترى أن نفتشه قبل أن يرحل؟

الفيتى: لو كان لصالما أخبرنا عن التركة.

الفـــــــاة : علينا أن نجد حقيبة لنضع فيها النقود.

الفـــتى : سنجد حقيبة أو بقجة في هذا البيت العتيق.

الفتاة : وعليك أن تفكر في استغلاله.

الفستى : الأفضل بيعه، إنه قديم حقا ولكنه يدر ذهبا لوبيع أرضا.

الفيتى: أفكار طائشة، سوف أنشئ ملهى ليليا يضاهى الأوبرج. .

(يظهر رجل عند الباب الأيمن. يلبس جلبابا ومعطفا وهو ذو قامة ضخمة، وطابع رسمى كالمخبرين. يتقدم خطوات حتى يصير على مبعدة قصيرة من الفتى والفتاة اللذين يطالعانه بدهشة. يجيل في المكان نظرة فاحصة، ويرى النقود المكدسة ثم يعود لينظر إلى الفتى والفتاة)

الفيتى: من حضرتك؟

السرجل : هل أنت ابن ولى الله؟

الفيتى: نعم ولكن من حضرتك؟

السرجل : مخبر من قوات الشرطة.

الفتتى : أكنت على موعد مع الشيخ؟

السرجل : الشيخ يرقد الآن إلى جوار ربه.

الفيتى: كيف عرفت ذلك؟

السرجل : أسلم الروح في الخلاء، فيما وراء مسكني، في الموضع الذي كان يتعبد فيه.

الفــــتى : وأين جثمانه؟

السرجل : في المثوى الذي سنمضى إليه جميعا، لم يعد في حاجة إلى عنايتك، ويبدو أنك مشغول عنه بما هو أهم عندك.

الفستى : وماذا تريد حضرتك؟

الرجل : جئت لأذهب بك إلى القسم.

الفستى : لماذا؟

الرجل : أنت متهم بقتل أبيك.

الفـــتى : دعابة ولكنها ثقيلة.

الفتاة : إنه لم يره منذ عمر مديد.

الرجل : أنت متهم بقتل أبيك.

الفيتى: كف عن ترديد هذا السخف.

الــرجــل : شهدته وهو يحتضر، وأنا أعرفه منذ قديم، صرح لى قبل صعود روحه بأنك قتلته!

الفستى : محض افتراء وهذيان.

السرجل : الميت لا يكذب، وهو ولى من أولياء الله.

الفستى : لعلك لم تسمعه بوضوح أو لم تفهم ما يريد قوله.

السرجل : قال «إنى أموت مطعونا بيد ابنى الوحيد».

الفت النه الطويل له.

الفيتى : هل وجدت في جسده طعنة واحدة؟

السرجل : لنترك ذلك إلى التحقيق.

الفستى : أي تحقيق يا رجل؟ إنى لم أره منذ عشرات السنين.

الـرجل : وكيف سولت لك نفسك أن تنهب أمواله قبل أن تراه؟

الفيتى: المال ميراثي الشرعي.

الرجل : هل علمت بوفاته؟

الفستى : كسلا.

السرجل : فكيف تمديدك إلى ماله وهو حى في ظنك؟

الفيتى: وهبه لى قبل مغادرته البيت كما أخبرني غلامه.

الرجل : أين غلامه؟

الفـــــاة : ذهـــب.

السرجل : استدعه ليدلى بأقواله .

الفـــتى: لا أدرى أين ذهب.

الرجل : هلم معى إلى القسم.

الفتى : لا جرعة هناك ألبتة.

الرجل : قتلت أباك وسرقت الدولة .

الفتى: الدولة؟

السرجل : ألا تعلم أنه لا يجوز التصرف في هذا المال حتى تأخذ الدولة حصتها منه؟

الفستى : لم يكن في نيتي أن أتصرف في مليم قبل أن تأخذ الدولة حصتها كاملة والله على ما أقول شهيد!

السرجل : براعتك في التنكيت تفوق براعتك في القتل والنهب.

الفيتى: أؤكد لك أن التحقيق سيسفر عن براءتي.

السرجل : ولكن سيسبق ذلك القبض عليك والتحفظ على المال.

الفتاة : أهكذا تعامل شخصا يوم وفاة أبيه؟

الفستى : الشيخ الطيب الذي طالما ثبت القلوب بالطمأنينة!

السرجل : إنك رجل شرير.

الفيتى: أنت متحامل وسيئ الظن.

السرجل : كلفت بمهام كثيرة في مواطن الشبهات فعرفت الكثيرين من أمثالك.

الفيتى : أنا تاجر شريف.

السرجل : هلم معى ولا تدفعني إلى الضحك في بيت ميت.

السرجسل: إنك تدافعين عنه كأنك بعيدة عن التهمة!

الفستاة : أنا؟!

السرجل : أنت شريكته في الجريمتين.

الفـــتى : أنا برىء (يتناول رزمة من النقود ويضعها في يد الرجل) وهذا المال مالي.

الرجل : أترشوني يا رجل مرتكبا بذلك جريمة ثالثة؟

المفستى : معاذ الله، ولكنني أؤدى حق الدولة على .

السرجسل : حق الدولة يمثل ربع التركة.

(الفتى يعطيه رزمة أخرى)

الفـــتى : إليك رزمة أخرى دون تعرض لمناقشة المقدار المستحق.

السرجل : والقضية وتكاليفها؟ . . والتحفظ على المال وتعرضه للضياع؟

الفيتي: أعتقد أنني أعطيت ما فيه الكفاية.

السرجل : أتعاب المحاماة؟ . . الرسوم؟ . . سجنك؟ . . تعرض عملك الذي

ترتزق منه للخسران؟

(الفتى يعطيه رزمة ثالثة)

الفيتى: تذكر أنني أعطيتك ثروة.

الـرجـل: لعل هذا يكفى بالنسبة لك...

(صمت وتبادل نظرات حائرة)

السرجل : ولكن هذه السيدة لم تدفع مليما بعد؟

السرجل : قلت إنني عملت طويلا في مواطن السوء فلا تحاولي الضحك على ذقني .

الفيتى: لقد أعطبت فدية لكلبنا.

السرجل : بل فدية لك وحدك!

الفستى : ماذا تريد؟

السرجل : الأتعاب الخاصة بالسيدة .

(يعطيه رزمة رابعة)

الفستى : هاك رزمة رابعة.

الــرجــل : كن كريما كسائر القتلة واللصوص.

الفيتى : أتريد أن تستولى على نصف التركة؟

السرجل : الأمر يتوقف على مدى تقديرك لحريتك.

(يقطب الفتى فى قهر ثم يسلمه رزمة جديدة)

الفستى : تفضل مصحوبا بالسلامة.

(الرجل يدير ظهره ليذهب. الفتى يسل من ملابسه مطواة فيفتح نصلها ويهجم على الرجل. الرجل حذر وكان يتوقع حركة غادرة فيتفادى من الطعنة ويقبض على معصمه فيلويه ثم يلكمه فيسقط على الأرض.

يجىء بكرسى فيجلسه عليه ويخرج من ملابسه حبلا ويكبله بمهارة قبل أن يفيق من اللكمة، وهو يهدد الفتاة بأنها إذا ندت عنها حركة أو صوت فسوف يساقان إلى القسم. ثم يجىء بكرسى آخر ويأمر الفتاة بالجلوس مهددا ويكبلها بحبل آخر. يتجه نحو النقود على الخوان فيستولى عليها ثم يلفها في الحصيرة. يلقى عليهما نظرة ثم يذهب).

(الفتى يفيق من أثر اللكمة. ينظر فيما حوله. يتذكر ما وقع. يحاول تخليص نفسه ولكن عبثا)

الفستى : ذهب؟

الفتاة: بعد أن استولى على النقود كلها...

الفيتى: (غاضبا) لم لم تصوتى؟ . . كان يجب أن تصوتى بأعلى صوتك .

الفتاة : خفت أن يرجع فيضربنا أو يقتلنا.

(يحاول تخليص نفسه مرة ثانية دون فائدة)

الفيتى: سأقتله ولو اختفى في بلاد الواق.

الفيتى: ليس من مبادئي أن أسمح لإنسان باستغفالي.

الفتاة : ها هو قد ذهب بالثروة كلها.

الفـــتى : سيكون التنكيل به هو هدفي الأول في الحياة.

الفتاة : وقد تحقق هدفك ولكن الحلم السعيد تبدد.

الفستى : سأقبض على عنقه عاجلا أو آجلا.

الفتاة : ولا شاهد أو دليل لدينا عما حصل.

الفيتي : المهم الآن أن نتحرر من قيدنا.

الفيتى: ويعز على أن أتصور أن الثروة حقا ضاعت.

الفـــتى : لم يعبث بى أحد من قبل.

الفيتى: أين المفر؟ . . إنه يعمل في دائرة هذا القسم .

الفتاة : إذا كان حقا مخبرا.

الفستى : ولم لا يكون مخبرا؟

الفـــتى : أعترف بأنني لم أحسن التفكير ولا التدبير.

الفستى : كيف أصدق ما حصل؟

الفتاة: قلبي يحدثني بأنه ليس مخبرا.

الفيتى: هو مجرم محترف على أي حال.

الفستاة : ويخيل إلى . . ربما لم يكن إنسانا أيضا!

الفيتى: ماذا تعنين؟

الفيتى : أنت حمقاء، لا يسرق النقود إلا إنسان عاقل.

الفت الله : تذكر كيف اقتحم علينا المكان وكيف ذهب.

الفيتى : جاء كما يجيء المجرم وذهب بما يذهب به المجرمون.

الفيتاة : أنت لا تحسن الرؤيا عند الانفعال.

الفستى : أنت حمقاء، هذه حقيقة مفروغ منها.

علىها.

الفيتي: يا مجنونة، يا مخرفة، ما هذا الهذيان؟

الفستاة : أنا خائفة.

الفستى : عهدتك دائما عربيدة ساخرة فكيف خانتك جرأتك الداعرة؟

الفتاة: إنه بيت مهجور ألا تدرك ذلك؟ جثة أبيك الآن في المشرحة وستدفن كجثة رجل مجهول، ولم ينبس المخبر - إذا كان حقا مخبرا - بكلمة، وسيظل البيت مغلقا مهجورا زمنا غير قصير، ولكنه يكفى لقتلنا جوعا وعطشا، وهناك الأرواح.

الفستى : الأرواح!

الفــــــاة: أنا خائفــة..

الفستى : كيف قيدنا بهذا الإحكام؟ . . لقد جاء مبيتا النية على فعل ما فعل .

الفستى : فليرجع.

(صمت تتخلله محاولة منه يائسة لفك قيده ولكن دون جدوى)

الفيتى : ولكنه أسخف من الحقيقة.

النفستى : اضحكي إن استطعت.

الفستى: ليرحمه الله.

الفيتى: (ساخرا) أبانا الذي في المشرحة. . أنقذ ابنك الوحيد.

الفتاة : ماذا كان رأيك في أبيك؟

الفستى : كان دجالا كوحيده.

الفيتى: حارة مخبولة مسطولة.

الفسستى : ردى إلى تروتى وأنا أغرقك في بحر من الطمأنينة.

الـفـــتى : وما سبيل الطمأنينة إلى خمارة هي ملتقى للمغامرين، واقعة بين عشرات

من الخمارات المنافسة، في حي مكتظ بالأعداء، ووراء ذلك كله إحساس ثابت بالمطاردة؟! . . كنا سنرتفع بالثروة فوق ذلك كله .

## (دقيقة صمت)

الفستى : لا فرق بين النور والظلام.

الفتاة : كيف نخرج من هذا المأزق؟

الفيتى : اصرخى . . صوتك أحد من الرصاصة .

الفـــتى : علينا أن ننتظر حتى يجيء إنقاذ من حيث لا ننتظر أو يجيء الموت.

(صمت تتخلله محاولات فاشلة لفك القيود)

الفتاة : لم دعاك أبوك؟

الفستى : مَات سره معه.

الفـــــــاة : ماذا ظننت؟

الفـــتى: قلت لعله حنين قلب عجوز.

الفيتى : وحلمت بثروة!

الفتاة : وقدوهبك ثروة.

الفـــتى : وضاعت.

الفتاة : ولكنه أراد أن ترث عمله.

الفـــتى: فكرة سخيفة.

الفتاة : كان يجب أن تجاريه ولو في الظاهر.

الفستى : لم يكن ليغير من الأمر شيئا.

الفتاة : ربما لم يكن حدث الذي حدث.

الفستى : أراهن على أنك فقدت عقلك .

الفستى: نعم.

الفستى : لو أطعته ما صادفتني في طريقك أبدا.

الفستى : حاول معى كثيرا، لم أفهم كلمة من كلماته، واتخذت من سلوكى المشين سبيلا لتحديه حتى طردني . . .

الفتاة: واحترفت المغامرة بدلا من الطمأنينة.

الفـــتى : ورثت عنه الدجل لأستثمره في مجاله الطبيعي.

الفتاة: لم أسمع أحدا يثني عليه مثلك.

الفيتى: إنى أعاشر مغامرين وكان يعاشر مغفلين.

الفـــتى: الحياة الحقة نقيض الراحة، والرجوع إلى الخرافة تفكير مضحك، لعله ينقصنا شيء ولكن لابد من مواصلة حياتنا، ماذا تريدين؟

الفيتى: سنخرج عاجلا أو آجلا.

الفت الفت عما قليل سيجيء الظلام.

الفستى: فليجيء الظلام.

الفت المستول عما وقع.

الفـــتى : أنت جبانة .

الفسستى : فلنتسل بتبادل الشتائم حتى تنكشف عنا هذه الغمة .

الفيتي: أو حتى يحل بنا الموت.

(الفتاة تبكي من القهر. وهو يضحك ضحكة عصبية).

الفستى : مسن؟

الفتاة : أبوك.

الفـــتى : لم يستطع أن يؤدبني وهو حي، وهو أعجز عن ذلك وهو ميت.

الفـــــــاة : بين حدث وحدث توجد أسباب خفية.

الفيتى : بين حدث وحدث لا يوجد شيء.

الفسستي : فخ لم ينصبه أحد ولكنا وقعنا بسوء تصرفنا.

(النور ينخفض منذرا باقتراب المساء. لحظات من الصمت ومحاولات فاشلة

لفك القيد)

الفتاة: بدأ الليل يهبط..

الفيتى: ليس في وسع شيء أن يمنعه.

الفيتى : (مقاطعا في تهكم) كان يا ما كان . .

الفتاة : أكره الظلام، أكره الأغلال، وسوف أجن.

الفستى : جربى الجنون فهو أكرم من الشعوذة على أي حال.

الفستى : عودى إلى توازنك لنتفاهم كما تفاهمنا دائما.

الفستى : لم يكن ثمة فردوس في الماضي، ولن يكون ثمة فردوس في المستقبل، علينا أن نتقبل الحياة كما هي.

الفتاة : الظلام يتمادى في الاقتراب.

الفيتى: فليأت الظلام.

الفستى : اللعنة . . في هذا الوقت من اليوم يبدأ النشاط في الخمارة .

(يستمر انخفاض النور حتى يحتوى الظلام الحجرة ويختفى الفتى والفتاة. الفتاة تصرخ مستغيثة ثم يسود الصمت)

الفتاء : ألا تحفظ تلاوة ندفع بها الشياطين بعيدا؟

الفستى: لا أحفظ شيئا.

الفتاة: إنى خائفة.

الفيتى: لا يوجد هنا سبب حقيقي يبرر الخوف.

الفيتى : أنا قريب منك.

الفتاة : ولكني لا أراك.

الفيتي: فلنغن أغنية بذيئة لنهزأ بالظلام.

الفسستى . فلنعن اعنيه بديئه لهزا بالطلام. (الفتاة تصرخ. صمت يتخلله بكاء خافت. ضوء يتسرب إلى الحجرة آتيا من

شراعة الباب إلى اليسار)

الفيتى : (بصوت مرتفع) من بالداخل؟

الفتاة : مفاصلي سابت.

الفستى : من بالداخل؟

(يفتح الباب. يظهر الغلام وبيده مصباح. يتقدم ثم يتوقف عندما يرى الفتى و الفتاة!

: أنت! . . أكنت بالداخل طيلة الوقت؟

: ظننت أنكما ذهبتما. الغسلام

: ألا ترانا مكيلين بالحيال؟ الفتاة

: ولم فعلتما ذلك بنفسيكما؟ الغسلام

: هل تسخر منا يا غلام؟! الفستساة

: أكنت موجودا بالداخل؟ . . أعنى ألم تغادر البيت؟ الفستي

> : رجعت مع المساء لأشعل المصابيح. الغيلام

> > الفتى: لااذا؟

: إكراما لروح الشيخ يوم وفاته. الغسلام

: ضع المصباح وتقدم لحل عقدتنا. الفستى

(الغلام يمضى إلى الكونصول فيضع المصباح ويتجه راجعا نحو الباب)

: ياغسلام.

(الغلام يتوقف)

: تعــال.

: كيف لا تدرى ماذا نريد؟ الفستي

: أمرنى الشيخ قبل ذهابه بألا أقدم لك أية مساعدة إذا أهملت تركته. الغسلام

> : ولكنه غير معقول أن تتركنا على هذه الحال. الفستى

> > : لا أستطيع أن أخالف لمولاي أمرا. الخـــلام

: لا يمكن أن تعنى ما تقول، إنك غلام طيب ونبيل. الفتاة

: وأنا ابن مولاك يا شاطر ولا يرضيك أن تتركنا في هذا المأزق. الفستي

> : لن أعصى لمولاي أمرا. الغسلام

: مولاك لم يتصور أننا سنقع في هذه الورطة. الفستى

> : سامحك الله . الغيسلام

: لص أثيم نهب ثروة مولاك وكبلنا بالحبال. الفستساة

> : على أن أذهب. الغسلام

: لا تغضب مو لاك في قبره. الفستى

الغـــلام : مولاى ارتفع إلى السماء.

الفستى: لا تغضب مولاك في سمائه.

الغــــــ لام : ما دمت لا أعصيه فلن يغضب.

الفيتى : أتعتقد أنه يرضيه أن نترك هكذا بدون مساعدة؟

الغسلام: لا أدرى.

الفستى : أؤكد لك أن ذلك سيحزنه غاية الحزن.

الفــــتى : أقدم ولا تخف.

الغسلام: إنى ذاهسب.

الفستى : انتظر، . . ألا ترى، إنى أريد تركة أبى الحقيقية .

الفستى : ولكنى لا أستطيع الانتقال إليها.

الفـــتى : أنا نادم على ذلك!

(الغلام يستأنف السير)

الفت الله الأقل بلغ الأمر إلى الشرطة.

(الغلام يواصل السير دون مبالاة)

الفستى : هل ستبلغ الشرطة؟

الغسلام: كسلا.

(الغلام يختفي ثم يغلق الباب)

الفيتى: ملعون ابن معلون..

(الفتاة تعاود البكاء)

الفيتى: كفي . . كفي وإلا . .

الفتاة : قضى علينا بالهلاك.

الفستى : لقد رجع الغلام، وربما رجع مرة أخرى، ولعل غيره يجيء.

(صمت قصير ثم يواصل حديثه)

النفستى : يخيل إلى أن العجوز استدرجني إلى بيته لينكل بي. الطيبة كانت حرفته

لا طبيعته، وآى ذلك أننى منحدر من صلبه، غير معقول أن تكون أمى مسئولة وحدها عن دمى العربيد، ولبيت نداءه وأنا في غفلة من مكره فتتابعت الأخطاء.

الفتاة: كفاك قذفا فالبيت مسكون!

الفـــتى : مسكون بأرواح أسرتنا العريقة في الشر.

الفت الفت الغلام غلاما ولا المخبر مخبرا. . وسوف تقع كوارث ليست في الحسان .

الفـــتى : فلتقع الكوارث بغير حساب.

(صمت.. ثم تنزل الستار)

\* \* \*

ترفع الستار . ضوء النهار يملأ الغرفة رغم أن المصباح مازال مشتعلا. الفتى والفتاة نائمان ورأساهما مطروحان على مسندى الكرسيين.

يسمع صوت الباب الخارجي وهو يفتح ثم وهو يغلق.

يدخل رجل ضخم أنيق الملبس ولكنا نعرف فيه المخبر في ملبس جديد وهيئة جديدة يتبعه سكرتير وضابط من الشرطة.

الفتى والفتاة يستيقظان. يبدو عليهما الإرهاق. ينظران إلى القادمين بذهول فلا يعرفان حقيقة الشخص الفخم.

الضابط: من أنتما؟ . . من فعل بكما ذلك؟

الفستى : من حضرتك؟

الضابط: ضابط النقطة.

(الضابط يحل وثاقبهما. يقفان وهما يتأوهان. يحركان أعضاءهما ليستعيدا توازنهما)

الضابط: من أنتما؟

الفـــتى : أنا ابن صاحب البيت أعنى ولى الله المتوفى.

الضابط: ماذا حدث لكما؟

الفـــتى : هاجمنا مجرم غدرا ثم سرقنا وذهب.

الضابط: سأفتح لكما محضر تحقيق بعد قليل.

الفيتى: هل أبلغك الغلام عنا؟

الضابط: أي غلام؟

الفتى : غلام الشيخ المتوفى.

الضابط: كلا، لقد جئت في صحبة المهندس لمعاينة البيت الذي يرغب في شرائه

ظنا منا بأنه بيت خال ولا وريث له!

(الفتى والفتاة ينتبهان لأول مرة للمهندس فتلوح في وجهيهما الدهشة والانزعاج. يتبادلان النظرات ثم يحدقان في المهندس بذهول)

الضابط: مالك؟

المهندس: لماذا تنظران إلى مكذا؟

الفستى : أنت!

المهندس : ماذا تعنيان؟

الفيتى : أنت دون غيرك، أيها المجرم!

(ينقض عليه ولكن الضابط والسكرتير يحولان بينهما. المهندس يتراجع دهشا مستنكرا)

الضـــابط : أي مجرم تعني ؟ . . المهندس أكبر مقاول في الجمهورية .

الفيتى : هو المخبر . . هو اللص . . هو الذي سرقنا . .

(المهندس والسكرتير والضابط يضحكون)

الضابط: اضبط لسانك.

السكرتير: يالها من نكتة!

الفتاة : هو المخبر.

الفـــتى : هو المجـرم

الضابط: كفي هذيانا!

المهندس : ترفق بهما يا حضرة الضابط، تذكر كيف قضيا ليلتهما في هذا البيت.

الفستى : لاتحاول خداعى.

الضابط : إنك تهين رجلا ولا كل الرجال، رجل أدى لوطنه أجل الخدمات في ميدان الهندسة.

(الفتى والفتاة يتبادلان النظرات الحائرة)

الفيتى: خبرني يا حضرة الضابط هل عندك مخبر يشبهه؟

الضابط: كلا على وجه اليقين.

المهندس : تمالك نفسك من فضلك، لقد عانيت ليلة غاية في السوء، وغير بعيد أن

المجرم الذى اعتدى عليكما يماثلنى فى بعض الصفات والخصائص، وأنت نفسك تماثل المرحوم أباك فى بعض ملامحه رغم تناقض منهجكما فى الحياة فيما يبدولى، وسوف يقبض الضابط على المجرم ويرد إليك مالك، هل فقدت مالا كثيرا؟

الفيتى: أنت أدرى عقداره.

الضابط: رجع إلى الهلوسة مرة أخرى!

الفيتى : أؤكد لك أن هذا الرجل هو المجرم الذي اعتدى علينا.

الضابط: كف عن هذيانك، من صالحك أن تكف عنه.

السكرتير : ثمة أحقاد غريبة تستقر في نفوس الشباب، فإذا تعرض أحدهم لهزة نفسية استمد من حقده الدفين آراء هدامة وراح يرمي بها كبار ذوى النشاط الناجح من الرجال الممتازين في المجتمع.

الضابط: هل أنت من هؤلاء الشبان؟

الفـــتى : إنى ضحية وقد حللت بنفسك وثاقى.

الضابط: ولكنك لم تسترد عقلك بعد.

المهندس : يجب أن تسترد عقلك سريعا لأتمكن من إنجاز مهمتى.

(صمت قصير)

المهندس: إنى أرغب في شراء هذا البيت القديم لأقيم مكانه مصنعا للأجهزة الإلكترونية.

المهندس: حاولت وعرضت عليه بيتا جديدا في مطلع الحي، ولكن كان لكل منا لغة يستعصى على الآخر فهمها!

الفـــتى : إذن فأنت تعرف البيت وكنت تعرف صاحبه؟

المهندس : وكان أبي رحمه الله من مريديه أيضا!

الفستى : أنت إذن..

(الفتاة تجذبه من ذراعه مانعة إياه من تكملة كلامه، وتنتحى به جانبا)

الفيتى : لكنه هو عينه.

الفتاة: لندع ذلك للتحقيق، المهم الآن بيع البيت.

الفـــتى: سيشترى بمالى.

الفتاتاة : لا يجوز أن تخرج من المولد بلا حمص.

الفـــتى : الجن الأحمر نفسه لا يستطيع خداعى!

(يعودان إلى الجماعة)

الفستساة : اغفر له تهوره يا سيدى المهندس إكراما لذكرى أبيه الطيب!

المهندس : ليرحمه الله رحمة واسعة.

الفتى : أكنت تؤمن به؟

المهندس : كنت أحبه.

الفيتى: هل شهدت احتضاره؟

المهندس : لكنني مشيت في جنازته، أين كنت أنت؟

الفستى : كنت موثقا بحبال المجرم الأثيم.

المهندس : حضرة الضابط كفيل باسترداد ثروتك الضائعة، وما عليك الآن إلا أن تتقبل وضعك بالطمأنينة التي بشر بها أبوك.

الفستى : ولكنك لم تؤمن به؟

المهندس : (ضاحكا) كان يقول لى «الطمأنينة هي هدف النفس البشرية» فأقول له «بل التقدم يا مولانا ولو بالجهد والقلق».

الفستى : ولو بالاعتداء والنهب!

الفت المنعد إلى مشروع المصنع.

المهندس : ثبت الآن أن للبيت وريثا، وعليه فلابد من انتظار الإجراءات الخاصة بإثبات الوراثة.

المهندس: لاحاجة بي إلى الأثاث.

المهندس : لدى ما أحتاج من كتب ومعجزات!

الفيتاة: أظن آن لنا أن نتكلم عن الثمن.

المهندس : لن أبخسكم حقكم، وسنتكلم عن ذلك في حينه.

(المهندس يستأذن في الانصراف. وقبل أن يذهب يلتفت إلى الفتي ويسأله)

: وأنت. . ما مهنتك؟

الفيتى: صاحب خمارة.

المهندس : (ضاحكا) لست مقطوع الصلة بأبيك، فالناس يقصدون الخمارة طلبا للطمأنينة أيضا.

(المهندس وسكرتيره يذهبان)

(يقترب الضابط من الفتى والفتاة قائلا)

الضابط: آن لنا أن نبدأ التحقيق

ســـــــــار

## النحــاة

(حجرة جلوس. فى الوسط مدفأة حائط مشتعلة. إلى اليمين من المدفأة باب حبحرة النوم وإلى اليسار منها باب حجرة المكتب. فى نهاية الجانب الأيمن لحجرة الجلوس باب هو باب الشقة. إلى اليسار يوجد بار وتليفزيون. رجل يجلس على مقعد كبير أمام المدفأة، يرتدى روبا. ويطالع فى كتاب)

(جرس الباب الخارجي يرن بغتة رنينا متواصلا)

(يقوم الرجل إلى الباب، يفتحه، تندفع إلى الداخل امرأة جميلة مرتدية معطفا وبيدها حقيبة. تندفع وكأنها تجرى ثم تقف وهي تلهث. الرجل ينظر إليها بدهشة ودون أن يغلق الباب. واضح من نظراته أنه لا يعرفها ولم يكن ينتظرها)

السرجل : (بتردد وارتباك) ولا مؤاخذة . . حضرتك؟

المراة : (بلهفة) أغلق الباب، من فضلك أغلق الباب.

(الرجل يغلق الباب بذهول)

السرجل : وحدك؟

المسسرأة: نعسم.

(يقفان وهما يتبادلان النظرات)

المرزأة : إنى مرهقة، تسمح لى بالجلوس؟

السرجل : تفضلي.

(يجلسان على مقعدين متقاربين أمام المدفأة. تسند المرأة رأسها إلى يدها فى إعياء. يعلو صدرها وينخفض بشكل محسوس. الرجل يتفحصها بدهشة، ويبدو \_ رغم غرابة الموقف\_أن محاسنها أثرت فيه بعض الشيء).

السرجل : أنا وحدى، ذهبت الخادمة عقب إعداد العشاء. ولكني سأجيئك بكوب ماء.

(يقوم إلى البار فيملأ كوبا من دورق ثم يقدمه إليها. المرأة تشرب نصفه ثم تضعه على خوان بين المقعدين)

المرأة : آسفة جدا لإزعاجك.

الــرجــل : أنا في خدمتك.

المرأة: شكراً.

الرجل : يلزمني شيء؟

المسرأة : أكرر الأسف، الواقع أنني لا أدرى ماذا أقول.

(صمت)

: سلوكي يتطلب تفسيرا ولكني لا أدرى ماذا أقول.

الرجل : استردى أنفاسك أولا.

المسرأة : ماذا أقول؟ مهما يكن فإنى أتوسل إليك أن تكرمني.

السرجل : وهل في ذلك شك؟

المسسرأة : أعنى أن تعاملني معاملة تليق بامرأة في أشد حاجة إلى . .

السرجسل: إلى؟

المرأة: الحماية!

الرجل : ماذا يهددك؟

(صمت)

: (مستدركا) لكني لم أتشرف بعد؟

المرأة: لا يهم هذا على الإطلاق.

السرجل : ولكنه ضرورى فيما أعتقد.

المسرأة : كلا، لن يقدم ولن يؤخر!

السرجل : لن أضايقك، ولكن ثمة سؤال آخر، هل قصدتني بالذات؟ . . هل تعرفنني؟

المسرأة : بابك أول باب فتح لى ، هذا كل ما هنالك.

السرجل : هل طرقت أكثر من باب؟

المصرأة: نعم.

السرجل : ماذا يهددك؟

المرأة : أكرمني بألا تخبر أي طارق عني!

الرجل : (بقلق) هل يتوقع مجيء من يتعقبك؟

المرأة: نعم.

السرجل : رجل أم امرأة؟

المسرأة : رجل!

السرجل : (بعد تردد) زوجك؟

المـــرأة : كـــلا.

الـرجـل: صديق؟ . . قريب؟

المراة : ألا تتكرم بحمايتي دون تحقيق؟

السرجل : ولكسن...

المراة : (مقاطعة) لعلك تعمل حساب أهل بيتك؟

الرجل : لا يوجد في البيت سواى .

المسرأة : ولكن عما قليل سترجع زوجتك؟

السرجل : لست متزوجا.

المسرأة : تنتظر ولا شك أحدا ممن يقيم معك؟

السرجل : إنى أقيم هنا بمفردى.

المسرأة : عظيم، ستكون المهمة سهلة لو تكرمت بالموافقة.

السرجل : ولكن يلزمني بصيص نور.

المسرأة : لن يمسك سوء!

الرجل : ولكني أود أن أعرف المسئولية التي سأتحملها!

المسرأة: لن تمضى ساعات حتى أغادر مسكنك إلى الأبد كأني شيء لم يكن.

الـرجـل : (مداريا ارتباكه بابتسامة) ستظلين شيئا لا يمكن نسيانه .

المرأة: غزل أم تحقيق؟

الرجل : كنت أفضل أن يكون غز لا خالصا.

#### (صمت)

: إذا شرفتني وقتا ثم ذهبت دون أن يعلم أحد فلا حرج، ولكن إذا جاء أحدهم يتعقبك فيلزمني بصيص نور قبل أن أنكر وجودك.

المرأة: لن تقع عليك مسئولية ما.

الرجل : بل قد أجر إلى متاعب لا تخطر ببال!

المرأة : لا تهول.

الرجل : لا تتركيني في ظلام.

(صمت)

: أرجوك، لا تضطريني إلى..

المرأة: إلى تسليمي لأول طارق!

السرجل : أرجوك أن تفهمي موقفي جيدا.

المراة: إنى أتعلق بأمل وحيد، ببقية من الشهامة البطولية القديمة.

السرجل : من المؤسف أن عهد الفروسية والملاحم قد ولي.

المسرأة: في حالة اليأس يفزع القلب إلى زمن الأساطير!

السرجل : أنايا سيدتي رجل لا أسطورة.

## (صمت)

: فكرى من فضلك وأجيبي.

المسرأة : لكني عاجزة تماما.

السرجل : قبل أن تفوت الفرصة.

المرأة: كن كريما إلى النهاية.

السرجل : (غاضبا) إنى أشم رائحة مقلقة للأعصاب.

المرأة : أي رائحة؟

الرجل : جريمة ما!

المسرأة : لا تدفعني إلى الانتحار!

السرجل : ماذا فعلت؟

(جرس الباب يرن. المرأة تقف فنزعة. تهرع إلى باب حجرة النوم. تدخل ثم تغلق الباب من الداخل. الرجل يحاول فتح الباب فلا يستطيع. الجرس يرن مرة

أخرى)

: افتحـــى.

المسرأة : كن كريما.

السرجسل : لا تجريني إلى مأزق.

المرأة : كن رحيما.

السرجل : سأتصرف كما ينبغي لي .

المسرأة: إذا اعترفت بوجودي هنا رميت بنفسي من النافذة.

السرجسل : أنت مجنونة!

المرأة: أنا عاقلة جدا.

الرجل : إنك تجازيني خير جزاء.

المراة: إنى آسفة ولكنني مضطرة!

السرجل : انتظرى . . لا تتعجلي .

(بذهب إلى الباب لاعنا متسخطا. يفتح الباب. يدخل رجل ضاحكا ثم يرد الباب)

الصـــديق : كـنت نائمــا؟

السرجل : أنت عليك اللعنة!

الصديق: يا له من استقبال.

(يتجهان نحو المدفأة)

: ماذا حدث في العمارة؟

السرجل : لاشيء!

الصديق : وأنا قادم إلى زيارتك وجدت الشرطة تحاصر العمارة. لم أستطع المرور إلا بعد س وج.

السرجل : حقا! . . ماذا حدث؟

الصديق : لم أفهم شيئا، لم يرد على أسئلتي أحد، ولكن ثمة حادث أو جريمة، والأمر المؤكد أنهم يبحثون عن امرأة هاربة.

السرجسل: أيسن؟

الصديق : في مكان ما بالعمارة ، العمارة محتلة بالقوات ، ألم تشعر بشيء؟

السرجسل: أبسدا.

(يجلسان. الصديق يجلس في مكان المرأة. يتشمم الجو بدهشة)

الصديق : رائحة امرأة!

السرجل : ترى أى جريمة وأى امرأة؟

الصديق : لا تشغل بالك، ستعرف كل شيء صباح الغد، ولكني أقول إنه توجد رائحة امرأة.

السرجل : رائحة امرأة؟

الصديق : رائحة ذكية ، هل عندك حبوبة ؟

السرجل : كلا.

الصـــديق : وهذه الرائحة؟

الـــرجـــل : كان ثمة صديقة تزورني.

الصــــديق : مبارك عليك، ولكن مالك؟

السرجل : على خير ما يرام.

الصديق : كلا، لست كعادتك.

الرجل : لعله البرد.

الصديق : (مشيرا إلى المدفأة) إنك تنعم بفردوس في هذا الشتاء القاسى .

(صمت)

: أهى ممن أعرفهن؟

السرجل : من تعنى؟

الصديق : المرأة التي كانت هنا.

السرجسل: كسلا.

الصديق : ولم انصرفت مبكرة؟

الرجل : يكفى تحقيق واحد فى العمارة.

الصديق : ذكرتني، ترى ماذا حدث؟

الرجل : أجل ماذا حدث؟

الصديق : إنك تعرف عن فيتنام أكثر مما تعرف عن شقة مجاورة في عمارة حديثة.

الرجل : أي جريمة؟ . . وأين اختفت المرأة؟

الصديق : لا تشغل بالك، الجرائم وجبات يومية.

السرجمل : والمسرأة؟

الصديق : قاتلة . . شريكة في جريمة قتل . . سر جريمة ما .

الــرجــل : وأين يمكن أن تختفى؟

الصديق : لعلهم عثروا عليها، إلا إذا كانت أصلا من سكان العمارة.

الرجل : فكرة.

الصديق : أو تكون لجأت إلى شقة ما .

الــرجــل : لا أحد في اعتقادي إلا إذا كان له ضلع في الحكاية . (الرجل يقوم، يبتعد إلى جناح الحجرة البعيدة عن حجرة النوم. يشير إلى صاحبه أن يتبعه فيلحق به)

الرجل : (هامسا) أنا واقع في مشكلة .

الصديق: أي مشكلة؟

(جرس الباب يرن)

: هل تنتظر أحدا؟

(الرجل يمضى إلى الباب بعد تردد. يفتح)

صوت من الخارج: تسمح لي بالدخول؟

الرجل : تفضل.

(يدخل ضابط. يقدم نفسه)

الضابط: نحن نبحث عن امرأة هاربة في العمارة.

(الرجل يتظاهر بالدهشة ويتساءل)

الرجل : أية امرأة؟

الضابط : امرأة هاربة، ويهم الأمن العام القبض عليها.

السرجل : لم يلجأ إلى شقتى أحد.

الضابط: حضرتك رب الأسرة؟

الـرجـل : إنى أقيم بمفردى هنا، (ثم مشيرا إلى صديقه) هذا صديق زائر.

الضابط: تسمح بالبطاقة الشخصية.

(الرجل يذهب إلى حجرة المكتب ثم يعود بالبطاقة. الضابط يقرأها بعناية. ثم يقدم له ورقة مكتوبة ويقول)

: هذا إقرار بأن المرأة لم تلجأ إلى شقتك هذا المساء، وقعه بإمضائك، وأود أن أذكرك بخطورة الأمر إذا ثبت ما يخالفه.

(الرجل يوقع الإقرار. الضابط يتناوله. وينصرف. الرجل يغلق الباب. يعود إلى صديقه حيث كان يقف في وسط الحجرة)

الصديق : الظاهر أن الجريمة أخطر مما نتصور .

السرجل : ليست إلا إجراءات روتينية .

الصديق : لا تشغل بالك، كنت تتحدث عن مشكلة.

الـرجـل: مشكلة؟!

الصديق: الضابط شتت عقلك.

السرجسل : ربمسا.

الصديق: لنعد إلى مشكلتك.

(صـمت)

: ألا تريد أن تحدثني عن مشكلتك؟

السرجسل: جدما هو أهم.

الصديق : لا تشغل بالك بهموم لا تخصك.

الــرجــل : أليس من الجائز أن تستصدر الشرطة أمرا بالتفتيش العام إذا لم تعثر على المراة؟

الصديق: جائز.

السرجل : وقد يفتشون شقتى!

الصديق: إنه احتمال ضعيف على أى حال.

السرجسل : ولكنه جائز.

الصديق : عندك فرصة للتخلص من الأشياء المحرجة.

السرجل : كيف؟

الصديق: النافذة.

السرجسل : العمارة محاصرة.

الصديق: النار.

السرجل : ليست جميع الأشياء قابلة للاحتراق.

الصديق : أنت مجنون، طالما حذرتك، ولكن احتمال التفتيش احتمال ضعيف، إنها امرأة وليست إبرة وسيعثرون عليها عاجلا.

السرجسل : تستطيع أن تقدم لي خدمة .

الصديق : اسمع، أنت تعلم أنه لا شأن لى بهذه الأمور الخطرة، دع صداقتنا في المنطقة البريئة.

السرجل : نحن في زمن الخوف من الشرطة، أما شهامة الأساطير فقد ولي زمانها!

الصديق: الخوف من شيء حقيقي، أما الأساطير!

(صمت)

: أود أن أطمئن عليك.

السرجل : دون أن تقدم خدمة ما .

الصديق : كلانا يعرف الحدود التي يتحرك فيها الآخر.

السرجل : إنى في حاجة إلى الانفراد بنفسى وكل ما أطلبه منك أن توافيني بأية معلومات جديدة بالتليفون.

الصديق : بمجرد عودتي إلى مسكني.

(يتصافحان. يوصله حتى الباب الخارجي. يغلق الباب ثم يعود مسرعا إلى باب حجرة النوم).

السرجل : سيدتي . . تعالى . . لا أحد بالشقة سواى .

(تفتح الباب. تخرج. يقفان وجها لوجه)

: إنك تلقين بيأسك فوق رأسى.

المسرأة : جئت باندفاع لا اختيار فيه ثم وقعت في فخ.

السرجل : سيعودون للتفتيش.

المسرأة : لا تهتم بي فإني أعرف كيف أتصرف.

السرجل : إنى لا أهتم إلا بنفسي في الواقع.

المراة : هذا حقك وإنى آسفة لحد الموت.

السرجل : إنك تخلفين لي مشاكل ومضاعفات.

المرأة: لم تعدبيدي حيلة.

السرجل : لم تبحث الشرطة عنك؟

(صمت)

: لم تبحث الشرطة عنك؟

المسرأة : إنهم يبحثون عن كثيرين . . . !

السرجل : شركائك؟!

المسرأة : وغيرهم.

السرجل : (محتدا) ماذا تعنين؟

المرأة : (باسمة) سمعت ما دار بينك وبين صديقك.

(صمت وهو ينظر إليها غاضبا)

السرجسل: تهددينني؟!

المسرأة : ربما كنا في الهوى سوا.

السرجل : افتراء.

المرأة: آسفة.

الــرجــل: أنا رجل محترم.

المسرأة : وأنا امرأة محترمة.

السرجل : هذا يتوقف على مضمون الاحترام عند كلينا.

المسسرأة : بمعنى آخر فكلانا غير محترم.

السرجل : هل غضى الوقت في جدل وسمر؟

المرأة : إنى آسفة وحزينة.

السرجل : فاتنى أن أعترف للضابط بالحقيقة .

المراة: لم لَم تفعل؟

السرجل : أعترف بأنني لم أحسن التصرف.

المسرأة : بل أحسنت التصرف وإلا لأثرت الشبهة في وجود علاقة بينك وبين المرأة المنتجرة.

الرجل : كانت الحقيقة ستظهر على أي حال.

المسرأة : ربما، ولكن بعد تفتيش غير مرغوب فيه، ترى ماذا تحوى شقتك الأنيقة من أسرار خطيرة؟

الرجل : سخريتك تقطع بأنك معتادة للإجرام.

المراة : أو غاية من اليأس.

السرجل : ماذا ارتكبت؟

المسرأة : محض فعل مألوف في التاريخ، ولكن الشرطة تصفه بأنه جريمة، وأنت؟

السرجل : لا أسمح بالتحقيق معي، ولكن خبريني أي جريمة ارتكبت؟

المراة: ما أهمية ذلك؟ . . أي تحسن يمكن أن يضيفه إلى موقفنا؟

السرجل : هل عرفوا شخصك؟

المسرأة : محتمل جدا.

الرجل : ليس مؤكدا؟

المسرأة: لا يوجد في هذه الليلة شيء مؤكد.

السرجل : جربى أن تغادري شقتي بوصفك امرأة أخرى.

المسرأة : لن يدعوني أمر دون تحقيق، وغالبا يوجد مخبر في الطرقة الخارجية، وسيجرونك للتحقيق، وسوف تنكشف الحقيقة.

الرجل : أية حقيقة؟

المرأة : حقيقتى وحقيقتك.

السرجل : (غاضبا) لا تدفعيني للخروج عن حدود اللياقة.

المرأة : معذرة.

السرجل : أنت تؤجلين الخطر ليس إلا.

المرأة: لاحيلة لي.

الرجل : لو كنت مكانك!

المرأة : لو كنت مكانى؟

السرجل : لسلمت نفسي إلى الشرطة .

المـــرأة : هذا حل طبيعي ومعقول لمشكلتك . . .

السرجل : ولمشكلتك أيضا ما داموا سيجيئون في النهاية حتما.

المـــرأة : ليس حتما!

الرجل : (غاضبا) ولكنك تراهنين بحياتي!

المراة: أمر مؤسف حقا ولكنني أفضل الانتحار على التسليم.

السرجل : افعلى بنفسك ما تشائين ولكن بعيدا عنى . .

المرأة: ليته ممكن!

الرجل : أي قدر قذفني بك.

المراة : هو الذي رماني إليك.

## (تضحك ضحكة عصبية)

السرجل : تمزحين كما لو كنت في حفل استقبال.

المسرأة : إذا انقطع الأمل فعلينا أن نعاشر اليأس معاشرة حسنة .

السرجل : ولكن الأمل لم ينقطع بعد.

المرأة : حقا؟

الرجل : أستطيع أن أطردك.

المسسرأة : سأحاول الانتحار كآخر وسيلة دفاع في يدي.

السرجسل: تهددينني؟

المسرأة : موقف مؤسف مخجل ولكنني لم أخلقه بإرادتي.

الرجل : أنت مجرمة بالسليقة .

المرأة : (باسمة) لعلنا من سليقة واحدة.

السرجل : (ثائرا) لتنشق الأرض وتبلعك.

المرأة: أول مرة يعاملني رجل بهذه المعاملة.

(الرجل ينقض عليها فاقدا أعصابه ليشدها ناحية الباب. هي تقاوم بيأس. يقوم بينهما شد وجذب.

يختل توازنه فيقعان على ديوان ويستمر الصراع بينهما. وبالاستمرار لا تكاد تختلف حركاتهما عن مبادلات العشق. ويتغير مذاق الصراع وحدته. ويخلق جو جديد لم يكن في الحسبان فتستغله الأعصاب المتوترة اليائسة. وإذا به يضمها بين ذراعيه وينهال عليها تقبيلا.

ينخفض الضوء رويدا حتى يسود الظلام.

ثم يعود رويدا رويدا حتى يبلغ حاله الأولى.

الآن كلاهما يجلس على مقعد كما كانا أول الأمر.

هي تنظر إلى السقف وهو يرنو إلى نيران المدفأة)

السرجل : ترى ماذا يحدث في الخارج الآن؟

(صمت)

: ترى ماذا يحدث في الخارج؟

المسرأة: كما يحدث في الداخل.

السرجسل : ماذا تعنين؟!

المـــرأة : جرائم ترتكب باهتمام وجنس يمارس بالا اهتمام.

السرجسل: وبلاحب؟

المسرأة : لحظات عناق تنتزع من بين الكلمات ولى الأذرع.

(صمت)

السرجل : والعمل؟

المرأة : هل تحاول طردى مرة أخرى؟

(صمت)

الــرجـــل : وما جريمتك؟

المــــرأة : وما جريمتك؟

الـرجـل : من حقى أن أسألك وليس ذلك من حقك.

المسرأة : من واجبى ألا أتكلم.

الرجل : لست على أى حال من الشرطة .

المسرأة : على سكوتي تتوقف سلامة آخرين.

السرجل : تزييف نقود؟ . . مخدرات؟ . . دعارة؟ . . سياسة؟

المرأة: جميعها ظاهرات اجتماعية.

(صمت)

السرجل : متزوجة؟

المراة : لا أجيب عن هذا السؤال بعد ما كان.

الـرجـل : هل كانت أول مرة تخونينه؟

المسرأة : ألا ترى أنني أفضل الموت على الخيانة؟

الرجل : إذن سلمت حبا وكرامة؟

المسرأة : حالة هستيرية ليس إلا.

السرجسل: نادمة؟

المـــرأة : لا وقت للندم.

الرجل : هبيني دعوتك مرة أخرى؟

المرأة : مرت فترة كافية لبلوغ سن الرشد.

الرجل : هل نفترق كغريبين؟

المرأة: كما التقينا!

الرجل : لاشيء يجمعنا؟

المراة : الجريمة هي ما يجمعنا.

(صمت)

```
: هل أنت أعزب؟
```

السرجل : نعسم.

المــــرأة : لم لَم تتزوج؟

السرجل : لَم أطعن في السن بعد.

المسرأة : ومتى تطعن في السن؟

السرجل : لعلى أنتظر أن تجرفني امرأة إلى الزواج، ولكن ألا ترين أننا نسمر كأننا

نستمتع بسهرة طيبة؟

المسرأة : هو خير من الصمت.

السرجل : الأغلال تقترب من أعناقنا.

المسرأة : لا تذكرني بذنبي حيالك.

السرجل : ثمة فرصة لتجربة الحظ.

المــــرأة : وهــى؟

الرجل : أن تخاطري بالذهاب.

المسرأة : لو كان الأمر يتعلق بي وحدى لفعلت.

السرجسل : تدوسينني في طريقك بلا رحمة .

المسرأة : كما داسني آخرون.

السرجل : مالي أنا وذلك كله!

(يتملكه غضب مباغت. ينهض قائما بعنف. يقبض على ساعدها ليشدها ولكنها تخلص ساعدها بهدوء)

المرأة : كلا. لا يتكرر شيء واحد مرتين بطريقة واحدة .

السرجل : أنت. . أنت. .

(جرس التليفون يرن. ينتقل إليه حيث يوجد على حامل قرب البار)

السرجل : آلسو.

. . . . . . :

السرجل : تأخرت . . أين كنت؟

. . . . . :

السرجل : ماذا تقول؟

. . . . . . :

السرجل : غير معقول، ألم تعرف السبب؟

: لست وحدى . . أقصد أنني منفر د بهمو مي!

: أبدا أبدا. . وحدى كما تركتني .

الرجل : أنت مجنون . . أي أفكار جنونية تساورك؟

: لا موجب لإساءة الظن، إلى اللقاء. .

السرجسل

السرجسل

الرجل: شيء عجيب حقا.

الرجل : بخير كما تركتني.

```
(يضع السماعة ثم يعود إلى مقعده. يتبادل مع المرأة نظرات حائرة)
                                      الـرجـل: إنه الصديق الذي كان هنا.
                                                المرأة : وماذا قال لك؟
: ماذا حصل للدنيا؟ . . الشوارع المحيطة بنا غاصة بالجنود! . . من أنت؟!
                                                                 السرجسل
                               : لست إلا امرأة سيئة الحظ كما ترى.
                                                                 المسرأة
                                           : بيدك حل هذا اللغز.
                                                                الــرجــل
      : يستوى لدينا أن يضرب الحصار حول العمارة أو حول الحي كله.
                                                                 المــــر أة
                      : ولكن لا يجمعهم بهذه القوة إلا شيء خطير.
                                                                 السرجسل
                                                                 المار أة
                                             : لست هذا الشيء.
                                   : لعلك الخيط الذي يوصل إليه.
                                                                الــر جــل
                                           : جنبنا مناقشة عقيمة.
                                                                 المارأة
                                     : لن أسمح لك بالقضاء على .
                                                                 السرجسل
                    : ضيعت فرصة الاعتراف بالحقيقة وهي غلطتك.
                                                                 المـــرأة
                                         : لن أضيع بسبب غلطة.
                                                                السرجسل
                 : لماذا تعود إلى الغضب ولم يجد جديد على الموقف؟
                                                                 المـــرأة
                                    : الهلاك بات أقرب مما نتصور.
                                                                 السرجسل
                                                                 المار أة
     : نحن مقامرون، والمقامر العاقل يجب أن يوطن نفسه على الهلاك.
                                              الرجل : أنت امرأة مقامرة.
                               : وأنت أيضا، لا سبيل إلى النكران.
                                                                 المسسرأة
```

الـرجـل : لم أتوقع أبدا أن أضيع بمثل هذه الطريقة السخيفة .

المرأة : جميع طرق الضياع سخيفة.

الــرجــل : أود أن أقتلك ولو اضطررت إلى قتل نفسى.

المرأة: هاك طريقة سخيفة أخرى.

السرجل : كل هذا وأنا لا أعرف من أنت ولا أدرك شيئا مما يقع حولى.

المـــرأة : لا أهمية للتفاصيل، حسبك أن تعرف أننا مطاردون، وأن حولنا وفوقنا و تحتنا أعداء مصممون!

### (صمت)

: (وهي تبتسم متوددة) لا تضخم سوء الحظ بالغضب.

### (صمت)

: عندى اقتراح.

(ينظر نحوها بامتعاض ودون أن ينبس)

: نحن في حاجة إلى ترفيه.

السرجل : ترفيه؟!

المــــرأة : لم لا؟ . . إنهم يسألون المحكوم عليه بالإعدام عن رغبته الأخيرة .

السرجل : أنت مجنونة.

المراة: لنشرب كأسين.

الـرجـل : وما حولنا وفوقنا وتحتنا؟

المسسرأة : أنا أعتبر نفسى منتهية، وأعترف لك بكل أمانة أن جانبا منى راض كل الرضا، ويخيل إلى أنك تماثلنى إلى حد كبير، وأمامنا وقت غير محدود، فإما أن نقضيه في تبادل السباب وإما أن نرفه عن أنفسنا، ما رأيك؟

الــرجــل : كيف تتحمل أعصابك الترفيه وهي تتوقع الموت بين لحظة وأخرى؟

المسرأة : هي حال الإنسان بصفة عامة مع فارق بسيط هو أننا أعظم وعيا بالنهاية.

## (صمت)

## : فلنجــرب.

(المرأة تقوم إلى البار فتجىء بزجاجة وكأسين. تملأ الكأسين. ترفع إحداهما إلى فم الرجل وتمسك بالأخرى)

: صحة لقائنا دون تعارف سابق.

(تشرب وتدفع بالشراب إلى فيه فيتقبله بفتور، ثم تملأ الكأسين مرة ثانية)

: صحة افتر اقنا القريب بعد تعارف عميق!

(تشرب. تنظر إليه بتوسل حتى يشرب كأسه أيضا. ثم تملأ الكأسين للمرة الثالثة)

: صحة أسباب الهلاك التي لا حصر لها.

(تشرب. يشرب. علا الكأسين للمرة الرابعة)

: صحة الأحلام التي تقود إلى الهلاك.

(تشرب. يشرب. تنبسط أساريرهما بتأثير الخمر. يملأ هو الكأسين للمرة الخامسة)

: صحة الجنس الذي يمارس وسط العنف والشجار.

(تشرب. يشرب. يتأكد أثر الخمر. يملأ الكأسين للمرة السادسة)

الرجل : صحة الشرطة عدوة الأحلام.

(تشرب. يشرب. يتأكد أثر الخمر. يملأ الكأسين للمرة السابعة)

المرأة : صحة أول من اخترع حروف الهجاء.

(تشرب. يشرب. يتضح أثر السكر في الحركة والصوت. يملأ الكأسين للمرة الثامنة)

الرجل : صحة أول رجل اخترع آلة للزينة .

(تشرب. يشرب. علا الكأسين للمرة التاسعة)

المراة : صحة أول من كتب رسالة غرامية .

(تشرب. يشرب. يملأ الكأسين للمرة العاشرة)

الرجل : صحة الحلقة المفقودة.

المسرأة : صحة المخبر الواقف بالطرقة خارج الشقة.

السرجسل: صحتسك.

المرأة: صحتك.

(يغرقان في الضحك. يقفان وهما يترنحان)

الرجل : لننس العمر الذي عشناه فينتهي كل شيء.

المـــرأة : انتهى كل شيء.

السرجسل : ولكنى لن أنسى أول أمنية داعبت فؤادى وأنا طفل.

المسرأة: ما هي؟

الرجل : أن أكون بياع كسكسى!

(يغرقان في الضحك)

المسرأة: لنستمتع بشيء من الفن . . .

السرجسل: فكسرة.

(يذهب إلى التليفزيون.. يديره. يظهر موقف من فيلم رعاة بقر يشتد فيه تبادل إطلاق النار. المرأة تصرخ متراجعة محتجة فيطفئ الرجل التليفزيون)

الرجل : هلمي نرقص.

(يرقصان بلا موسيقى. يتعمد ضمها إلى صدره. يقبلها من آن لآن. يتوقف عن الرقص ويرفعها بين يديه ليمضى بها ولكن توازنه يختل فيسقطان وهما يضحكان. ينظرحان جنبا لجنب وهما يضحكان. وهو يقبلها كلما سكت عن الضحك. لا مقاومة من ناحيتها ولكنها تزحف قليلا وتمد يدها فتتناول سماعة التليفون. تطلب رقما، وفي أثناء الحديث يتابعها الرجل بانتباه قليل لشدة سكره ولا يكف عن تقبيلها)

المحسرأة : آلسو.

.

المرأة : مساء الخير، أنت قلق طبعا، أسفة . . .

. . . . . . :

المــــرأة : شربت كأسين تحت ظروف اضطرارية.

. . . . . :

المـــرأة : لا وقت للإجابة، ليس الظرف مناسبا، ستعرف كل شيء من الصحف.

. . . . . . :

المـــرأة : لا تنتظرني . . ولكن ثق من إخلاصي . . حتى آخر لحظة . . أستودعك الله .

(تغلق السكة)

الرجل : تخونينني جهارا؟

المرأة : الماضي يستحق أن نودعه.

السرجل : عفريتة . .

المسرأة : سأكون لك إلى الأبد!

السرجل : حتى الموت.

المرأة: حتى الموت.

السرجل : ولو امتد بنا العمر ساعة كاملة؟

المرأة : ولو امتد ساعة وربعا!

(جرس الباب يرن. ينظران نحو الباب بانزعاج رغم سكرهما. ينهضان بصعوبة وتعثر. تمضى نحو المقعد حيث تركت حقيبتها)

> : سيجدونني جثة هامدة منتصرة. المار أة

> > الرجل : لن أفتح الباب.

: سيكسرونه. المارأة

: فلنتفق على الاعتراف بأننا زوجان. السرجسل

> : قلت للضابط خلاف ذلك. المـــرأة

: نعترف بأننا تزوجنا عقب ذهابه! السرجسل

: هذه فترة كافية لموتنا، أما الـزواج فيستغرق عاما على الأقل. المسرأة

(الجرس يرن متقطعا ولكن في إصرار)

(الرجل يلتفت نحو الباب موليا المرأة ظهره.

المرأة تتناول من الحقيبة أنبوبة. تستخرج منها حبة. تزدردها ببقيـة كأسها. تترنح ثم تسقط فوق الديوان منكفئة على وجهها، جثة هامدة. الرجل لم ينتبه إلى ما حدث. يتردد بين الوقوف وبين الذهاب إلى الباب. ينظر وراءه فيرى المرأة منكفئة على وجهها)

الرجل : غلبك السكر؟ . . غت؟

(يتأملها دون مبالاة بجرس الباب)

: يالك من شابة جميلة حقا!

(الجرس يون)

: أضعنا في الخصام وقتا لا يعوض. .

(الجرس يرن)

: استريحي . . تخاصمنا كغرباء على حين تجمعنا طبيعة واحدة .

(يقترب منها، يميل فوقها كأنما ليقبلها وإذا بصوت صديقه ينادي من وراء الباب صائحا «افتح» يمضى مسرعا نحو الباب فيفتحه ضاحكا. الصديق يدخل ويغلق الباب وراءه)

الرجل : سيب ركبنا، عليك اللعنة.

: من المرأة التي عندك؟ الصـــديق

: الغيرة رجعت بك رغم الحصار. . يا لك من أحمق ما فكرت في الــر جــل خيانتك قط!

(الصديق ينظر إلى المرأة ويضحك عاليا)

الصديق: بعض الظن إثم.

الرجل : أنت أحمق.

الصديق : متى جاءت هذه الحبوبة؟

الـرجـل : كانت هنا من قبل زيارتك الأولى.

الصـــديق : ولمَ أخفيتها عنى؟

الرجل : إنها المرأة التي تبحث عنها الشرطة.

الصديق: كم كأسا شربت؟

الرجل : لم أفكر في حصرها.

الصديق : وهل الحبوبة نائمة؟

السرجل : من السكر والتعب. . ولكن ما حال الحصار؟

الصديق: القيامة قائمة.

الــرجــل : وحبيبتي نائمة.

الصديق : إنها جميلة . . من هي؟

الرجل : المرأة التي قامت القيامة من أجلها.

الصديق: أنت سكران.

الرجل : السكران لا يكذب.

(صمت)

الصديق: لوصح هذا.

السرجل : تعاهدنا على الحب إلى الأبد.

الصديق: كنت تعرفها؟

الرجل : عرفتها منذ ساعة هجرية!

الرجل : جريمة قامت لها القيامة.

الصديق: قتل. . مؤامرة . . ؟

الرجل : سألتها فاعترفت لي بحبها . . .

الصديق : لعنة الله على البار الأمريكاني . . خبرني من هي؟

الرجل : امراة.

الصديق : اسمها، أسرتها، مهنتها؟ . . .

الرجل : لا اسم ولا أسرة ولا مهنة لها.

الصديق : ألا تعرف عنها أي شيء؟

السرجل : عرفنا أهم شيء وهو أننا سنموت بعد ساعة أو ساعتين!

الصديق : إنك مضجر ولا خير فيك.

السرجل : نحن ننتظر الشرطة فلا تفسد علينا ساعة الانتظار.

الصديق : لا سبيل إلى التفاهم معك، سأذهب، أستودعك الله.

السرجسل: مع ألف سلامة.

(يتحرك الصديق للذهاب. جرس الباب يرن رنينا متواصلا)

: أخيـــرا. . .

الصديق : (في اضطراب) ماذا أنت فاعل؟

السرجل : سأفتح الباب قبل أن يحطموه.

(أصوات من الخارج تصيح «افتح.. افتح».

الرجل يذهب إلى الباب. يفتحه. تندفع إلى الداخل قوة من الشرطة المسلحة على رأسها ضابط غير الضابط الأول)

الضابط: أين الحجرة المطلة على الطريق العمومي؟

(الرجل يشير إلى حجرة النوم. الضابط والقوة يهرعون إلى الحجرة ويختفون داخلها)

الصديق: ما معنى هذا؟

السرجل : على اللعنة إن كنت أفهم حرفا مما يقع حولى.

الصديق : يستحسن أن توقظ المرأة، أي نوم هذا؟

السرجل : رد فعل طبيعي للإنهاك والاضطراب والسكر، دعها تنعم بآخر هدوء يتاح لها في حياتها!

(فجأة تترامى من الحجرة أصوات طلقات نارية كثيرة، تستمر وتتزايد. الرجلان ينحطان على ركبتيهما بحركة قاسية وهما في غاية من الذعر)

الصديق: إنها معركة.

السرجسل : إنها معركة بكل معنى الكلمة . . .

الصديق : هل العدو في الطريق؟

السرجل : ولكنك رأيت الطريق محاصرا!

الصديق : لعله في العمارة القائمة على الجانب الآخر.

السرجل : لا أفهم شيئا.

الصديق : يجب أن نغادر الشقة فورا قبل أن نصرع بالرصاص.

(الصديق يزحف على أربع حتى يغادر الشقة. الضابط يظهر في باب الحجرة. يرى المرأة لأول مرة)

الضابط: هل أصيبت السيدة؟

الرجل: كلان إنهان إنها مريضة.

السرجسل . كالأ . . إنها . . إنها مريضه . .

الضابط: الشقة معرضة للخطر. . غادرها بلا تردد.

(الضابط يرجع إلى الحجرة. النضرب فى تصاعد مستمر. رصاصة تسيب المصباح الكهربائى فيسود الظلام. شبح الرجل يزحف نحو المرأة. يهزها ليوقظها)

الرجل : استيقظى . . يجب أن تستيقظى . . .

(يهزها بشيء من الشدة)

: سأحملك بين يدى وأمرى لله . .

(يحملها بين يديه ويمضى بها نحو الباب بتعثر ومشقة وبطء)

: لم يجيئوا للقبض عليك ولا للتفتيش . . لقد نجوت يا حبيبتى . . ونجوت أنا أيضا . . نجونا معا . سيمسى اليأس في خبر كان . . نجوت ونجوت . . وستكونين لي إلى الأبد .

(يغادر الشقة بحمله. الضرب مستمر)

# مشروع للمناقشة

(حجرة الإدارة بمسرح. في الجانب الأوسط من الحجرة يوجد مكتب. أمام المكتب مقعدان كبيران متقابلان. إلى اليسار مكتبة، وباب مغلق يؤدى إلى الخارج. في الجانب الأيمن كنبة ومقعدان وخوان. على الكنبة يجلس الممثل والمثلة. على المقعدين يجلس المخرج والناقد.. الجميع في أواسط العمر مع تفاوت).

المخرج: يجب أن نفتتح الموسم بعمل باهر.

المسئلة : (متنهدة) الحق أن الفن جمال وعذاب.

المسئل: (ناظرافي ساعة يده) متى يحضر الأستاذ؟

الناقد : إنه في الطريق إلينا.

المخرج : كثرت المسارح واشتدت المنافسة بينها لدرجة الوحشية.

المصثل: وعلينا يقع عبء المحافظة على القمة.

المصئلة : هذا ما قصدته بالعذاب.

الناقد : ترى هل انتهى الأستاذ من كتابة المسرحية؟

المخـــرج : لا أظن، ولكنه سيحدثنا عن الفكرة العامة.

المصئلة: لن يبدأ الموسم قبل أشهر.

(يفتح الباب إلى اليسار ويدخل السكرتير)

السكرتير: الأستاذ.

(يدخل المؤلف. يخرج السكرتير ويغلق الباب. المؤلف متقدم في السن ولكنه من النوع الذي يتعذر تحديد سنه. وهو أنيق المظهر وبادى الصحة والعافية رغم تقدمه في السن. ينهض المخرج والناقد والممثل لمصافحته. يذهب لمصافحة الممثلة في مجلسها. يمضى إلى المكتب فيقف مستندا إلى مقدمته. ينتقل المخرج والناقد إلى المقعدين المتقابلين أمام المكتب. يعود الممثل إلى مجلسه إلى جانب الممثلة)

الناقد : (للمؤلف) صحتك عال .

المولف : شكرا.

المخـــرج : الجو فظيع ولكن ضاحيتك مرتفعة الموقع ومعتدلة الجـو.

المـــؤلــف : التفكير من شأنه أن يرفع الحرارة.

الناقـــد : إلى أى حديكن أن نقول إن عملك اكتمل؟

المؤلف : سينتهي على أي حال في موعده.

الناقـــد : إذا أردنا أن نحدد روايتك الجديدة فأي اسم يكن أن نطلقه عليها؟

المؤلف : إنك ناقد لا تخلو من داء النقاد في غرامهم بالأسماء، أنا لا تهمني الأسماء، إنما أبدأ من انفعال معين ثم أترك الاسترسال لوحي القلم.

الناقـــد : ولكن المسرحية بناء، ولا يسع البناء أن يضرب في الأساس ضربة واحدة ما لم تكن الصورة النهائية متبلورة بشكل ما!

المسئل : (في شيء من العصبية) سنصل في نقاش غير محدود، أريد أن أطمئن إلى وجود بطولة حقيقية.

المسئلة : وأضيف إلى قول زميلى أن خير دور تمثله المرأة هو الحب. (ثم موجهة الحديث إلى المخرج) تكلم فأنت المخرج. . .

المخرج : لكل رواية أسلوب خاص لإخراجها .

المصئلة : ولكن الحب ضرورة لا غنى عنها.

المخسرج : إنه ضرورة حقا ولكن لا يمكن فرضه على المؤلف.

المــؤلــف : هذا كرم منك إذا تذكرنا محاولاتك السابقة للوثوب فوق رأسي.

المخرج: (ضاحكا) أنت تؤلف وأنا أفسر، فأنت حرفى تأليفك وأنا حرفى تفسيرى.

المؤلف : ولكنى أعرف ما أريد قوله .

المخــرج: بل إنى أعتبر ذلك من اختصاصى.

الناقـــد : الأمريتوقف على نوع العمل، ثمة عمل لا يختلف في تفسيره أحد، وآخر تتعدد في تفسيره وجهات النظر.

المسئل : ما يهمني حقا هو دور البطولة، أريد أن أكون بطلا لا مهرجا.

المخسرج : ولكن المهرج يمكن أن يكون بطلا أيضا.

المسئل: إنى أرفض ذلك كل الرفض.

المخرج : ثمة زمن يخلق الأبطال وآخر يخلق المهرجين.

المصئل: مهرجون لا أبطال.

المخرج: المسألة نسبية.

المسئلة : سنضل في متاهة الآراء، حددوا أفكاركم.

المسئل : حسن، أريد بطولة بالمعنى التقليدي.

المسئلة : وأريد أن ألعب دور حب لا ينسى.

الناقـــد : ويلزمني الوضوح الذي يمكنني من نقد العمل وتقديمه.

المخرج: أطالب بالحرية الكاملة للتفسير.

المولف : ماذا يبقى لى أنا؟

المسئل : أن تحقق لنا مطالبنا الفنية العادلة في صيغة ناجحة تستحوذ على إعجاب الجمهور.

المؤلف : إنكم بحاجة إلى سكرتير لا إلى مؤلف.

المصفلة: بل نريد تفاهما وتعاونا.

(المؤلف يغادر موقفه متمشيا حتى منتصف الحجرة وهو مقطب ثم يعود إلى موقفه مستندا إلى مقدم المكنب)

المـــؤلــف : إنى أحب الصراحة، والحق أقول لكم إنه لا وجود لكم قبل أن توجد الفكرة التي تنجزونها.

المسئل : (في حدة) بل نحن موجودون قبل أى فكرة.

المولف : إذا لم توجد القصة فأنتم مجرد أشخاص لا معنى فني لهم.

المناقم : ألا يؤثر في خيالك وأنت تؤلف أشخاص الممثلين مثلا؟

المــؤلــف : كلا، إنى أستغرق في عملية الخلق فحسب، ثم يختار العمل بعد ذلك مثلوه ومخرجه!

المناقـــد : هذا فرض مثالى، ولكن الواقع أن المؤلف إنما يتعامل مع زمان ومكان ومكان وجمهور وممثلين وممثلات ومخرجين ونقاد أيضا!

المـؤلـف : (ضاحكا في سخرية) يا لها من أفكار غريبة عن عملية الخلق!

الناقـــد : لا يمكن أن تترك لخيالك العنان ما دمت مرتبطا بمسرح ما وجمهور ما وإمكانيات فنية محدودة.

المؤلف : أو في كلمة واحدة هي فبركة بلا زيادة.

المناقسد : إنها محاولة صادقة للتوفيق بين خيالك الخلاق والضرورات بفبركة لا محيص عنها لتقول في النهاية ما تريد قوله وما يتطلبه الزمان والمكان وما يود الناس أن نقوله!

المـؤلـف : (بلهجة مزدرية) أصدق وصف للفن التجارى.

الناقـــد : الفن معاملة، والمعاملة نوع من التجارة، والنجاح وجه من وجوه المعاملة.

المولف : هذا يعنى أنكم المؤلف لا أنا.

الناقد : التأليف جماعي وإن بدا فرديا.

المصئل: لذلك أطالب ببطولة تقليدية وهو طلب عادل.

المصفلة : وأطالب بالحب وهو مطلب طبيعي.

المخرج: وأطالب بالحرية ليتم لعملك الكمال المنشود.

المــؤلــف : (غاضبا) تمرد سخيف مضحك، ولولاى لما كنتم شيئا مذكورا.

الناقــــد : (بلطف) ولو لانا ما كنت مؤلفا على الإطلاق.

المـــؤلــف : أستطيع أن أكتب مسرحية لنفسى!

المناقـــد : محض كلام، كيف يثبت أنها مسرحية إذا لم يقيض لها مخرج وممثلون وجمهور ونقاد؟!

المــؤلــف : (غاضبا) إن مهنتي الخلق لا الجدل، الجدل مهنة العاجزين عن الخلق.

المسئلة : إنى أكره الجدل وأخاف عواقبه، وسوف ينتهى بنا إلى خصام مرير بدلا من عرض مسرحي رائع.

المسئل : ولكن لا خير في مصالحة تجيء على حسابنا.

المــؤلــف : من الضروري أن أكتب مسرحيتي بلا قيد أو شرط.

الناقد : لا يجوز أن تهمل الاعتبارات التي عددتها .

المؤلف : إنى ملزم باحترام الخلق الفنى وحده.

المصثل: والبطولة؟

المصئلة: والحسب؟

المخرج: بعض الهدوء، إنه لم يحدثنا بعد عن قصته!

(صمت)

: أستاذنا العزيز، حدثنا عن قصتك.

المسؤلف : إنها مجرد مشروع وخطوط عامة.

المخسرج: ليكسن.

المولف : إنها قصة رجل وامرأة.

المصئل: ثمة مجال لبطولة.

المسئلة : ومكان أرجح للحب.

المـــؤلــف : يلتقيان في غابة.

الناقد : غابة؟

المــؤلــف : يلتقيان في غابة.

الناقد : ولم غابة؟

المسؤلف : (محتدا) أنا حر.

المخسرج: أنا الحسر.

الناقـــد : أخشى أن ترجع بنا إلى عهد الرومانسية البائد؟

المسئلة : هو مكان ظريف على أى حال ، والعرى فيه لا يمكن أن يتهم بالافتعال .

الناقـــد : اللقاء اليوم في الشارع، في البص، في ملهى ليلى.

المخسرج: ربما أراد من الغابة أن تهيئ له جوا موحشا حافلا بأخطار الإنسان والحيوان.

المــؤلــف : (ضاربا الأرض بقدمه) يلتقيان في غابة .

الممشلة: بعض الحلم حتى يتم صورته.

المؤلف : في الغابة أخطار لا حصر لها فهما يبحثان عن مأوى يحميهما.

المسئل : ليس في ذلك شيء من البطولة .

المسئلة : ولكنه مجال طيب للحب.

المسئل: لاحب بلا بطولة.

المسشلة : الحب في ذاته بطولة.

المخرج : إنه يريد أن يقاتل، يقاتل الوحوش، يقاتل المجهول.

المصثل: أحسنت.

المخرج: ومن ثم يوجد الصراع وهو أساس الدراما.

المسئل : أما مجرد البحث عن مأوى!

المشتلة: لعله يكتب قصة حب؟

المصثل: الحب لا يكفى وحده موضوعا لمسرحية.

المخرج: وأى مجال يترك لحريتي في مسرحية بحث عن مأوى؟

المؤلف : أنا لا أعترف بحريتك المزعومة.

المخـــرج: أنا أفسر فأنا حر.

المؤلف : هل تستطيع بحريتك أن تغير النهاية؟

المخسرج : صدقني فإن حرية المخرج هي زينة العرض المسرحي.

المؤلف : هل تستطيع أن تغير النهاية؟

المخرج: لم تحدثنا عن النهاية.

المؤلف : يجدان مأوى على درجة من الأمان.

المستلة : أراهن على أن الحب سيبدأ دوره الخالد.

المؤلف : يحصنانه ضد أهوال لا حصر لها ولا عد.

المشلة: أكمل. إني منتظرة.

المؤلف : عضيان أوقات الراحة في عناق حار.

المصفلة : (تقف من الانفعال وتنتقل إلى جنب المؤلف) ألم أقل لكم؟

المــؤلــف : وفي لحظة من لحظات العناق الحار يسقطان جثتين هامدتين!

#### (صمت)

(يتبادلان النظرات. تمضى الممثلة إلى المكتبة على اليسار وتستند إليها مغمضة العينين)

الناقد : جثتين هامدتين؟!

المولف : نعم.

الناقد : وهي النهاية؟

المــؤلــف : ماذا تتوقع بعد ذلك؟

الناقد : ولكن ما أسباب الموت؟

المؤلف : أي سبب تفترضه، لنقل إنه العناق نفسه!

المسئلة : (متقدمة خطوات) الحق أنى لم أفهم شيئا.

المخرج: وماذا عن الأخطار المحدقة بهما؟

المــؤلــف : لم أتم دراستي لها بعد، ولكن يمكن القول بأنهما قد ينجحان في تحصين مأواهما.

الناقـــد : ستكون نهاية متشائمة .

المسئل : وبال بطولة تخفف من وقعها .

المسشلة : دور الحب غنى، ولكن النهاية...؟

المخسرج : من حسن الحظ أنه لم ينته من دراسته، وأنه لابد أن تسبق النهاية سلسلة من صراعات شائقة . . .

المــؤلــف : (متهكما) ربما تكون حرا في كيفية الوصول إلى النهاية التي أختارها ولكن لا حرية لك في تغييرها.

المخمرج : (في شبه ثورة) يمكن أن أسدل الستار عند لحظة من لحظات النصر.

المؤلف : في تلك الحال لن يزعم أحد بأن الرواية روايتي .

المستثل : (وهو يهب واقفا) أنا البطل، أنا الجمهور، وإنى أرفض الأدوار الهابطة!

المؤلف : قدر للسانك قبل النطق موضعه من اللباقة .

المسئل: إنى ممثل قديم، لعبت أدوارا خالدة، صارعت القدر، صارعت الأبطال، صارعت المجتمع، اليوم يراد منى أن ألعب دور الهارب، وأن أموت مستهلكا في عناق حار، خبرني بالله أي نوع من الدراما تكون، تراجيديا؟ ملهاة؟

المؤلف : أنا أقدم مسرحيات لا أسماء.

الناقـــد : ولكنها تنكبت سبيل الجلال الحق.

المـولـف : الجلال الحق، مازلتم تحنون إلى القدر والأبطال الخرافيين وأسطورة المجتمع، ولكن القدر لم يعد إلا موضة بالية، والبطولة الخرافية مراهقة، وهل يتمخض المجتمع إلا عن لعبة يعبث بها أطفال شريرون لم تحسن تربيتهم؟! إنى أعرف عملى تماما.

المسئل : إنى أرفض مسرحيتك.

المسئلة : لكنها مازالت قصة حب.

المسئل: إنك مخطئة يا عزيزتي، تصوري أن نلتقى في غابة وأن نلوذ بمأوى! لا مجال للمناجاة أو الحب الحقيقي، ستكون أعصابنا متوترة طوال الوقت.

الحب لا ينمو في هذا الجو، مجرد عناق عصبى، يروح عن نفسه بالشهوة، ثم نقع جثتين، ستكونين طيلة الوقت محدقة في فزع، مرتعشة الأطراف، مضطربة الأمعاء، دميمة الوجه، مجرد لبؤة ثائرة ثم جثة هامدة.

المصئلة: كلا..كلا..

المسئل: ولن يبقى لنا من الحوار إلا كلمات متشنجة، واستغاثات معربدة، وهذيان طويل عن الأخطار المحدقة بنا، ثم نقع جثتين هامدتين!

المــؤلــف : (محتدا) لست إلا ممثلا فلا تجاوز حدك.

المسئل : (في غضب وعجرفة) أنا المسرح . . أنا الجمهور . .

المؤلف : لست إلا ممثلا.

المسئل : (وغضبه في تصاعد) وما أنت؟! . . كم من الجمهور رأوك؟ . . وكم ممن يرونك يعرفون من أنت؟!

المؤلف : يالها من وقاحة!

(الممثل يرمى المؤلف بنظرة متوعدة. الممثلة تقترب منه بسرعة فتضع يدها على ذراعه ملاطفة)

المسشلة : لا يليق بكما الخصام.

الناقد : ترى هل تحل بمسرحنا اللعنة؟!

المسؤلف : ليلتزم كل بحدوده.

المخرج : الحلم والهدوء، لا تدفعوني إلى اليأس.

المسئل : إن من يسلبني مجدى إنما يسلبني كرامتي وحياتي.

المؤلف : لكل زمان مجده الخاص به .

المسئل : العبث ببطولتي التي عشقها الجمهور محاولة لقتلي.

المؤلف : مجدك الحق أن تلعب دورك بمهارة أيا كان دورك.

الممسئل: ولو كان الهرب والموت بين أحضان امرأة؟

الموليف: ولوكان.

المستثل : سينصرف عنكم الجمهور ولن ينفع الندم.

المؤلف : الجمهوريودأن يرى نفسه.

المسئل : لا كما هي ولكن كما يجب أن تكون.

المؤلف : على أساس من واقعها الحقيقي.

المسئل: أهذه هي الكلمة الأخيرة في البطولة؟

المؤلف : لا يمكن التنبؤ بالمسرحية التالية.

المسئل: إذا تجهمني زماني فعلى أن أعتزل.

المـــؤلــف : (متهكما) ها أنت تفكر في الهروب في حياتك رغم ثورتك عليها فوق خشبة المسرح.

المصفل: إنى أرفض مسرحيتك.

الناقـــد : (للمؤلف) فكرتها طيبة ولكن أعد النظر في النهاية.

المؤلف : (بكبرياء) كلام لا يليق أن يوجه إلى مؤلف.

الناقد : هل نسبت تاريخك القديم؟ . . هل نسبت روائعك؟

المؤلف : آخر مسرحية خير ما ألفت حتى اليوم.

المصفل: حتى هذه المسرحية الشاذة؟

المــؤلــف : ستكون خير ما ألفت حتى اليوم.

المسئل : (صائحا في غضب وموجها كلامه للجميع) إنه يضمحل وهو لا يدري.

المؤلف : (في غضب) لست أهلا لمناقشتي.

(الممثل يرميه بنظرة غاضبة متوعدة مرة أخرى ولكن الممثلة تأخذه من ذراعه إلى مجلسها السابق فوق الكنبة)

### (صمت)

: (محادثا نفسه) تعب وعذاب وها هى النهاية، من يدرى بمتاعب الخلق إلا من يعانيه؟ ثم لا يكفيه ذلك فتتمرد عليه مخلوقاته، وأى تمرد! تعيب خلقه، تعيبه بكل جهل وقحة، تذكره بعمله القديم كأنه عاجز عن تكرار نفسه، تتهمه بالكسل وهى الخامة العاجزة عن تفهم الجديد، وتبين مزاياه، هل يكمل الخلق إذا جاء على هوى المخلوق؟ وقد تدرجت معهم من البسيط إلى المعقد وها هم ينعتون البسيط بالجلال والمعقد بالتفاهة، عقول قاصرة فكيف يمكن أن يتموا الرحلة الطويلة معى؟!

المسئل: (مخاطبا نفسه أيضا تجنبا للخصام) الخلق شيء عظيم أما الغرور فلا عظمة له، لسنا مخلوقات ولكننا شركاء، هو يعرف ذلك وإن أنكره حين الغضب، المسرحية لا تحيا وحدها، يلزمها مخرج وممثلون ونقاد وجمهور، ما قيمة النصر بغير هؤلاء؟ هل تبقى الرواية هي هي إذا تغير الممثلون؟ هل تبقى هي إذا تغير المخرج؟ الحق أننا خالقون أيضا، وهو مخلوق لنا بمعنى من المعانى، وجميعنا معذبون بالخلق، والجزاء ليس

عادلا، إننا نعيش فترة ثم نختفي كالفقاعات، أما كلماته فتبقى على مدى الأيام. .

### (صمت)

الناقـــد : نريد أن نصفى الجو، وبالاحترام المتبادل نصفيه لا بالتفاخر.

المسئل: (آتيا بحركة تدل على الحسرة) إنى أبكى الأيام السعيدة الماضية، أخاف ألا تعود مرة أخرى، كنت أخطر على خشبة المسرح رمزا للإنسان فى ذروة نبله ونضاله، وعلى المسرح كانت تتواجه قوى الخير والشر وبينهما تقوم الإرادة الحرة المتوثبة، والخير لم يكن ينهزم وإن حاقت به هزيمة والشر لا ينتصر وإن أحرز نصرا، ذلك أن خشبة المسرح لم تكن تخلو من إله

المسئلة : (تتأثر فتقوم لتتمشى وهى تتكلم) أجل، المرأة كانت وحيا، الحب كان دينا، النوريهزم جيوش الظلام بنصله اللامع، الأمومة مقدسة، الوفاء مقدس. الرذيلة شيطان، لا شيء لهو ولعب.

المســشل : أين الآلهة؟ أين البطولة؟ أين الحب؟ أين الأمل؟ لم تبق إلا غابة مليئة بالوحوش، وآدميان هاربان لائذان بكهف، لم يبق إلا الخوف والتوجس والهستيريا والموت، أي دور هذا ؟

(الممثل يقف منفعلا ثم يهتف بصوت مرتفع)

: إنى أرفض مسرحيتك.

المــؤلــف : لا تتخط حدودك.

المصثل: لم أتخط حدودي.

المولف : لا تحلم كالمراهقين.

الممثل : لا تتخط حدود اللياقة.

### (صمت)

المــؤلــف : هذا هو مشروع روايتي الجديدة، وإني مقتنع به.

الممسئل: إنى أرفضها.

المسئلة : (بصوت منخفض) على العين والرأس ولكن...

المخرج: عملى يبدأ بعد انتهاء عملك.

الناقـــد : لا أدرى هل يبكى المشاهد أو يضحك؟

المولف : لم يكن أحد يجادلني فيما مضى .

المصفل: كان العمل رائعا.

المؤلف : المؤلف الحق يطالب بالطاعة والإعجاب.

المسئل: (متهكما) الطاعة والإعجاب؟!

المـؤلف : (منفعلا بالغضب) وإلا هدمت المسرح على من فيه.

المصئل: إنى أشهدكم على ما يقول.

المؤلف : من حقى أن أقول ما أعتقده .

المصئل: تحت شرط ألا تمس كرامة الآخرين.

المؤلف : لقد خلقت منكم نجوما وكواكب ولن يعجزني أن أخلق غيركم.

المصفل: الحق أننا نحن الذين خلقناك.

المؤلف : لو تخليت عنك لتسولت حتى الموت.

المسئل : لولاى لما نجحت لك رواية واحدة ولبثت مؤلفا ناشئا! (الممثل يتقدم إلى الممثلة فيأخذ بيدها متجها في تحد إلى المؤلف)

: هل نسيت فضل هذه الفنانة؟ أو حسبت أن الجمهور يتدفق علينا من أجلك؟!

المخسرج : (للمؤلف ممتعضا) وأنا يا أستاذ؟ هل نسيت عروضي الرائعة؟

الناقــــد : (للمؤلف أيضا) سامحك الله، وقلمي الذي كرسته للإشادة بعبقريتك؟ إن الناس لا تثني عليك إلا بكلماتي . .

المصئل: (غاضبا) نحن الذين خلقناك.

المسؤلف : سأعهد بعملي إلى آخرين، اغربوا عن وجهي.

الناقـــد : لكل مسرح رجاله، ونحن رجال هذا المسرح.

المؤلف : إذن لن تقدم به مسرحيات بعد اليوم.

المخرج: سيغلقه الظلام ويدركه العدم.

المؤلف : لن أتضور جوعا، إنى رجل لم تغره الحياة الدنيا مثلكم، ولكنكم ستتسولون في مجرى عام.

المسئل: ولكن لن تخلق، وهو ألعن من التسول.

المؤلف : حسن، فليمض كل إلى سبيله.

(صمت)

الناقد : لقد حلت اللعنة بمسرحنا.

المصئلة: قلبي يتمزق.

المؤلف : أنتم المسئولون عن ذلك.

المصئل: أنت وحدك المسئول.

المخرج: مسرح عريق في القدم والنجاح.

المسئلة: يئس من اللحاق به الأعداء.

المسؤلف : وبطرت نعمته أصحابه.

الناقسد : لا أصدق، لن يهون أمره على أحد منا (ثم موجها الخطاب للمؤلف) وأنت على وجه الخصوص، ليس أول مرة يعصف بك الغضب.

المسؤلف : (مشيرا إلى الممشل) جاوز حدود اللياقة باستهانة لا تغتفر.

السناقسد : ما تزال قابلة للغفران.

المخمرج : لن يدرك مسرحنا العدم ولو اضطررنا إلى إعادة تقديم الروايات القديمة.

المسؤلف : هذا هو الإفلاس، ولن يخفي على أحد.

## (صمت)

المناقسد : لنكن إيجابيين في حوارنا، أصغوا إلى، يمكن استخلاص عنصر صراع بطولي من مجرى الرواية .

المناقد : الرواية مازالت مشروعا، وقد قال الأستاذ إن الرجل والمرأة سيلوذان بكهف، أليس كذلك؟

المصئلة: بلي.

السناقــــد : إنه كهف كبير ، لاذبه كثيرون . .

(ينظرون إلى المؤلف مستطلعين فلا يعترض)

: لدينا كهف وسط غابة مليئة بالوحوش والأخطار المجهولة، وهو في الوقت نفسه مكتظ بالناس، ثمة فرصة لقيام صراع ما بين بطلنا وبين أحد أو أكثر من الآخرين.

المسئل: صراع سخيف؟! غير بطولى، إذا كانت الأخطار تحدق بالكهف من كل جانب، فكيف يجوز أن يقوم صراع بينهم؟!

المصئلة : وكيف يطيب الحب في مثل ذلك الجو؟!

الساقسد : قد يكون صراعا غير منطقى ولكنه مكن إذا قيس بمقاييس الطبيعة البشرية، وبخاصة إذا توفرت أسبابه...

المصئلة: أسبابه؟

الناقسد : المرأة، عدم وفرة الماء والغذاء..

المستثل : الصراع الحق هو ما قام بين البطل والوحوش، أو بينه وبين المجهول. (ينظرون جميعا إلى المؤلف مستطلعين)

المـؤلـف : (بفتور) ثمة مجال لصراع في الداخل وآخر في الخارج.

الناقـــد : يسعدني أن نعود إلى المناقشة . .

المسؤلف : لم أفرغ من عملي بعد.

الناقد : المناقشة تفتح الأبواب.

المؤلف : ولكنها تفسح المجال للرغبات الشخصية التي لا تمت إلى الفن بصلة.

المصئل: رغباتي فنية وليست شخصية.

المسئلة : (في رقة متناهية) النهاية مهمة جدا.

المؤلف يكتب مسرحيات متتابعة ، لكل مسرحية شخصيتها المستقلة ، ولكنها في مجموعها مسرحية كبرى ذات نهايات متكاملة .

المسئل : ما يهمنا الآن هي مسرحية الافتتاح.

المولف : لم أفرغ من عملي بعد.

المسئلة : ليكن صراع من أى نوع كان ولكن يجب أن ينتهى بانتصار الحب.

المخرج: كيف يمكن استخلاص إيقاع غرامي من ضجيج الغابة الموحشة؟!

المسئلة : (بحدة) إذن الأفضل ألا يكون للمرأة دور!

المسئل : ما أجمل أن ينتهى الصراع في الداخل إلى القضاء على أسبابه، ومن ثم يتجهون جميعا نحو الخارج. .

الناقـــد : وماذا يقع في الخارج؟

المسشل : صراع جديد فنصر جديد.

الممشلة : وحب طيلة الوقت!

الناقــــ : حلم جميل ولكن الجمهور لم يعد يستسلم للأحلام طويلا. .

المخسرج : ثمة مشروع مضاد وهو أن يقضى الصراع على اللائذين بالكهف ثم تقتحمه الوحوش فتلتهم الأحياء والجثث.

الناقد : كئيب أكثر مما تحتمله الأعصاب . .

المخسرج : لم يبق إلا أن يستمر الصراع بالداخل والتهديد في الخارج!

النقاد : نهاية مفتوحة تدعو للبلبلة . .

المسئلة : (محتجة) تتكلمون عن الصراع ولا تذكرون الحب بكلمة.

المخسرج : أيا كان الحال فسوف تتخلله لحظات حب وغناء ورقص. .

الناقـــد : ولكن هل يتفق ذلك مع مرارة الصراع؟

المخسرج : هكذا تمضى الحياة، وبذلك نرضى جميع الأذواق.

(ينظرون إلى المؤلف مستطلعين)

المولف : لم أفرغ من عملي بعد.

الناقسد : ما رأيك في الاقتراحات التي عرضت؟

المسؤلف : لا رأى لي الآن.

الناقـــد : ولكننا استعرضنا كافة الاقتراحات المحتملة.

المولف : لا حصر للاحتمالات المكنة.

المسئل: عدنا على الأقل بصراع بطولى من أى نوع كان؟

المسئلة : وبحب يستحق هذا الاسم!

المولف: لاأعدبشيء.

المستثل : ولكنك حر وبوسعك أن تعد وأن تفي بما تعد.

المؤلف : لا تتحدث عنى بخير أو شر.

الناقـــد : حذار أن يعاودنا الخصام.

المخسرج : نحن في حاجة إلى استراحة قصيرة، بنا إلى البوفيه لنتناول بعض المرطبات.

(ويذهب الناقد والمخرج والممثل. الممثلة تقف ولكنها لا تبرح مكانها. المؤلف يغادر موقفه عند المكتب ليتمشى ذهابا وجيئة. ثم يعود إلى موقفه مستندا إلى مكتبه، والممثلة تتابعه بعينيها طوال الوقت)

المؤلف : (كأنما يسأل نفسه) هل حقا حلت اللعنة بمسرحنا؟

المصفلة : لن تحل بنا إلا إذا قررت أنت ذلك.

المـــؤلــف : ولكنه بمعنى ما مسرحي، إنه جزء من نفسي لا يتجزأ.

المسئلة : ونحن عناصره التي لا تقوم إلا بها.

المؤلف : عمل واحد وهدف واحد.

المئلة: بالحق نطقت.

المولف : فيم الخلاف إذن؟

المستلة: لا خلاف حقيقي ولكنه الخوف، لقد أفسدت المنافسة المريرة أعصابنا.

المولف : بالتالي ضقت بهم ذرعا.

المسئلة : ليتسع لهم صدرك.

(صمت)

: هل يضايقك وجودى؟

المولف : بل يسعدني.

المسئلة : (في شيء من التردد) أود أن أخلو إليك بعض الوقت.

المؤلف : بكل سرور، فرصة طيبة.

المسئلة : لا قيمة لأكليشهات المجاملة لمن يتطلع للعاطفة الحقيقية!

### (ينظر إليها في تساؤل ودهشة)

: لم الآن؟ لم أختار هذه اللحظة لأفضى إليك بأسرار قديمة؟ ربما لأننى شعرت لأول مرة بأنك تهددنا حقا بالفراق الأبدى . .

المؤلف : أعترف بأنني ضقت بالعناء والمكابرة.

المسئلة : عدني بألا تقرر الفراق مهما يكن من عنادهم ومكابرتهم.

المولف : كيف يمكن أن أعد بذلك؟

المسئلة : عدني بلا قيد أو شرط؟

المــؤلــف : بلا قيد أو شرط؟

المصئلة: بلاقيد أو شرط.

المولف : إنى أشكر لك عواطفك ولكنه طلب غير عادل.

المــوّلــف : ولأنــك؟

المؤلف : حقا؟!

المصئلة: نعصم.

المؤلف : لم تحدثيني عن ذلك من قبل.

المسئلة : لم أحدثك عن نفسى قط.

(صمت يتبادلان نظرات صامتة)

: ألا تذكر أيام زمان؟

المؤلف : بلي، حينما كنت طفلة . .

الممشلة : حينما كنت فتاة صغيرة لا طفلة . .

المؤلف : كنت ألمحك في الطريق أحيانا.

المصلة: أكنت ترانى حقا؟

المؤلف : من حي واحد كنا، إني أذكر تلك الأيام.

المسشلة : اعتقدت أنك لم ترنى قط.

المؤلف : في الشرفة رأيتك وأمام باب البيت.

المسئلة : وقلت لنفسى إما أنه إله أو أنه صخر.

المؤلف : صخر؟!

المسئلة : ذلك أنك لم تعرف سهر الليالي ولا الوسائد المبللة بالدموع . (يتبادلان نظرة طويلة، هي تلقيها إليه بثبات، وهو بدهشة)

: وصممت على أن أكبر نفسى لعلى ألفت نظرك. انتعلت حذاء بكعب عالى، غيرت التسريحة، ضيقت أعلى الفستان لأبرز صدرى، ولكنك لم ترنى. .

المؤلف : (باسما) آسف جدا، كنت صغيرة وكنت كبيرا.

المصفلة : المسألة أنك لم تحبني . .

#### (صمت)

: ولحبك أحببت المسرح، أحببت مسرحك، غيرت مجرى حياتي رغم معارضة أهلى الشديدة. .

المؤلف : إنى أغبط نفسي على الخدمة التي قدمتها للمسرح دون تخطيط.

المسئلة : ومضى حبى ينمو بلا حدود، ولما تخرجت في المعهد اتصلت بك تليفونيا، طالبة ناشئة تعرض نفسها على المؤلف الكبير..

المؤلف : متى كان ذلك؟ إنى لا أذكره . .

المسئلة : طبعا فهو حديث يتكرر يوميا عشرات المرات.

المسؤلف : أكرر الأسف.

المسشلة : وسد سكرتيرك الطريق في وجهى ، ومن ناحية أخرى لم تكن تبرح ضاحيتك أغلب الوقت ، ولا تزور المسرح إلا في أوقات نادرة وفي ظروف مجهولة لي ، وهكذا وجدت بابك مغلقا بعد طريق طويل شققته بالجهاد والعناء والصبر .

المؤلف : حكاية مؤسفة حقا.

المصفلة: ما مضى قد مضى.

المؤلف : ولكنك عرفت بالإصرار طريقك إلى مسرحنا.

الممشلة : سلمت بتوجيه السكرتير فذهبت إلى المخرج.

المؤلف : وسيلة ناجعة فيما يبدو.

المستثلة : قابلته واقترحت عليه أن يختبرني في مكتبه ولكنه . .

المؤلف : ولكنه؟

المسئلة : اعتذر بضيق الوقت وكثرة الأعمال ثم دعاني إلى مسكنه الخلوى! (المؤلف يبتسم. المثلة تقطب)

: غادرته متحدية، وغالبت ترددي حيالك حتى غلبته، فكتبت لك رسالة مطوية اعترفت لك فيها بحبي الذي أسرني منذ صباي.

(صمت)

: لا تتذكر شيئا؟

المولف : الحق.

المسئلة : (مقاطعة) الحق أنك تتلقى مئات الرسائل مثلها!

المؤلف : لم تكن لى ثقة كبيرة في الرسائل.

المصئلة : ذهبت إلى المسكن الخلوى.

(صمت)

: كثيرا ما يدفع الحب الخائب إلى المساكن الخلوية.

المولف : الحياة سلسلة من التجارب المتناقضة.

المصفلة : هكذا انضممت إلى مسرحك.

المؤلف : مهما يكن من أمر فقد كسب بك نجمة لامعة .

المسئلة : وعندما قدمت لك لأول مرة وضح لي أنك لا تتذكرني.

المؤلف : ولكن سرعان ما تذكرتك.

الممسشلة: وثبت لدى أن حبك سراب مستحيل فلذت بصمت الكبرياء.

(صمت)

: ودفعني حبك المستحيل من بيت خلوى إلى بيت خلوى.

المولف : الحق أنك اشتهرت في الوسط بكثرة العشق!

المسئلة : على حين أنى لم أعرف من الحب إلا حبك!

المؤلف : فنانة كبيرة وقلب كبير.

المستثلة : تصورنى الرسوم الكاريكاتورية امرأة شهوانية بينا أننى أعاف في أعماقي الشهوة والفساد.

المولف : إنى أصدقك.

المصفلة : ولكننى أعبر من خلال علاقاتي العابرة بالآخرين عن تشوفي الخالد إليك.

المؤلف : إنى أحترم عاطفتك وأفهم سلوكك.

المصئلة: ولكنك لاتحبني؟

المولف : أحبك بقدر ما يستطيع شخص في سنى أن يحب امرأة في سنك.

المسئلة : إنك من الذين يتعذر تقدير أعمارهم حتى قيل عنك إنك في سياحاتك الموسمية حول العالم تجدد شبابك وتنفق في ذلك عن سعة؟

(المؤلف يغرق في الضحك وهي لا تحول عنه عينيها)

المؤلف : هل تؤمنين بالأساطير؟

المصئلة: نعم.

المولف : أعترف أن حبك سيجدد شبابي.

المسئلة : إنك تتكلم من بعيد، ولا ألومك فلاحق لى عليك، ولكن لِم لَم تتزوج؟

المولف : لم يكن الزواج من أهدافي أبدا.

المصئلة : عدو للمرأة؟!

المؤلف : لعلى لم أتزوج لشدة حبى للمرأة.

المسشلة : لا خبرة لي بالمغالطات اللفظية.

المــؤلــف : أعترف بأنني شيء غير مهضوم من وجهة نظر الطبيعة البشرية.

المسئلة : على كل حال ما مضى قد مضى ، وما يهمنى الآن هو ألا تفكر في هجر مسرحنا.

#### (صمت)

: طالما أنت على رأسه فإنى أشعر بأنى أعمل فى بيتى وبأن حياتى رغم تمزقها وضياعها لم تفقد كل معنى لها، وبأنى إذا كنت أخفقت فى أن أكون خليلتك أو زوجك فإنى على الأقل نجمة مسرحياتك.

المؤلف : النجمة التي ساقت إلى الملايين.

المصفلة: ولا تنس أن الحب هو الدور الذي خلدني.

المؤلف : وشارك في تخليد أعمالي.

المسئلة : وإننى أشعر وأنا أقوم به بأننى أمارس حبك الكبير الذى استحال على خارج المسرح.

المؤلف : إنى مدين لك بالكثير.

المسئلة : عدني إذن ألا تهجرنا مهما يكن من أمر.

#### (صمت)

: ألا تريد أن تعدني؟

المؤلف : بدا التفاهم اليوم مستحيلا.

المسئلة : إنهم يحبونك أيضا. صدقنى إنهم يحبونك أيضا، المسألة أنهم خائفون، المنافسة مرة ومزلزلة للأعصاب، وهم من طول ما مارسوا البغضاء فى نزاعهم مع المسارح المحيطة بنا انطبعت البغضاء فى أساريرهم وسلوكهم ونوازعهم، كأنما قد فقدوا القدرة على الحب، وألفوا التحدى والوقاحة والتهور، تصوروا فى غضبهم أنه يمكن أن يوجد هذا المسرح بدونك،

محض خيال مريض، تخيلوه بأخيلة هزيلة مريضة، ولو ضننت عليهم بوجودك لتقوضت الجدران فوق رءوسهم، وتلاشت فرص الندم.

المؤلف : لا أوافق على أن أكرر نفسى بحال.

المسئلة : سيدى . . هل حقالم يبق للفن إلا غابة وكهف ورجل وامرأة يموتان في حومة هذبان؟

المولف : إنني أعرف ما أصنع.

المسشلة : ولكننا لم نعرفه بعد.

المولف : علينا أن نواجه الحقائق، هذه مواجهة وليست هروبا.

المسئلة : هبني قدرا من الحب ليستقيم دوري، ووفر له نصيبا من البطولة!

المولف : ممثل متعجرف! . . أهو آخر عشاقك؟

المصئلة: نعم.

المولف : أيعاملك ببطولة؟

المسئلة : (ضاحكة في امتعاض) معاملته لي تتم وراء جدران لا أمام الجمهور.

المولف : إنه برمجي نساء كما هو معروف.

المسئلة: ربسا.

المولف : لماذا ارتضيته عاشقا؟

المسؤلف : إنه لا يمارس البطولة إلا فوق خشبة المسرح.

المسئلة : والحب الحقيقي أين يمارس إلا فوق خشبة مسرحك؟

المولف : إنهم يكرهون مشروعي الجديد لأنه يعكس بصدق خبايا نفوسهم.

المسئلة : كنت رفيقا بهم في الزمان الأول.

المــؤلــف : كانت دنيا أخرى، وكانوا ناشئين مبتدئين.

المسئلة : أولهم بعض الاحترام الذي نعموا به قديما.

المؤلف : أعترف لك بأننى أعاملهم دائما باحترام.

المصئلة: حقا؟

المولف : وروايتي الجديدة أكبر دليل على ذلك!

المصئلة: لا أفهمك يا حبيبي.

المولف : عليك أن تفهميني يا حبيبتي.

المصئلة : ما أحلى هذا الحديث، نتحدث كما لو كنا حبيبين حقا.

المــؤلــف : نحن كذلك.

المسئلة: حقا؟

المولف : كل بطريقته.

الممشلة : ليس للحب إلا طريقة واحدة.

المولف : بل له طرق كثيرة.

المصفلة : وما طريقتك في الحب؟

المولف : العمل.

(تقترب منه خطوة، تمعن فيه النظر)

المصنلة: ألم تحب بطريقتي البسيطة؟

المؤلف : ربما، ولكن بعيدا عن الوسط الفني.

المسئلة : (متنهدة) تصور أنني لم أدخل الوسط الفني إلا سعيا وراء حبك.

### (صمت)

: والآن هل تعدني؟

المؤلف : أرجو أن تسير الأمور سيرا حسنا.

المشلة: شكرا.

المولف : عفوا.

المسئلة : (بعد تردد) أود أن أقبلك ولو قبلة واحدة.

(الممثلة تقترب منه. يتعانقان متبادلين قبلة طويلة. في ذات اللحظة يدخل الممثل وفي أعقابه المخرج والناقد. المؤلف والممثلة يفترقان في كثير من الارتباك. الممثل يذهل لحظة. ثم يحاول الهجوم على المؤلف ولكن المخرج والناقد يحولان دون ذلك)

المستل : (صائحا) داعرة محترفة وعجوز منحل . . سأحطم رأسك . . .

المصئلة : اخرس . . لا تتكلم بغير فهم .

الناقد : ما رأيناه لا يجوز أن نسىء فهمه، ما هو إلا عناق أبوى!

المسئل : أبوى !! . . أنت لا تعرف شيئا عن تدهور الشيوخ!

الموليف: تادب..

المسئل : سأحطم رأسك، لن تفلت من قبضتي . . .

المسئلة : اخرس، قلت لك ألا تتكلم بغير فهم.

المسئل : إنى خير من يفهمك يا خنزيرة!

المسئلة : ما أنت إلا حيوان غبى.

المسئل : لا زلت بغيا تنتقلين من فراش إلى فراش.

المصئلة: تأدب وإلا أسكتك بالحذاء.

المصشل: ولكنك تنتقلين هذه المرة إلى نعش.

المسئلة : (للآخرين) أسكتوا هذا الحيوان الأعمى.

الناقـــد : (ضاربا جبينه بيده) لقد حلت بمسرحنا اللعنة.

المسئلة : (بصوت مرتفع) لن تحل بمسرحنا اللعنة.

المخرج : سوء فهم واضح ، واضح البراءة .

الناقـــد : (مخاطبا المؤلف) بوسعك أن تحسم سوء الظن بكلمة.

(المؤلف يلزم الصمت في كبرياء)

المحسرج : (للممثلة) لديك بلا شك ما تدافعين به عن نفسك.

المستثلة : إنى أرفض أن أقف موقف الاتهام.

المصفل: لقد رأيناهما متلبسين!

المخرج: يجب أن تخجل من نفسك.

الناقد : حتى إن سوء الظن أمر مخجل.

المخسرج: (للمؤلف) تكلم يا أستاذ (ثم للممثلة) تكلمي أنت، علينا أن ننتهي من سوء التفاهم ونصفيه بسرعة لنستأنف مناقشة المشروع الجديد.

المسئل : (للمخرج) يا للغرابة، إنك تتكلم عن أعمق العلاقات البشرية كما لو كانت عبث أطفال . . .

المخسرج: (للممثل) لقد وجدتنى ذات يوم فى مثل موقفك، وكنت حيال خيانة حقيقية لا مجرد سوء تفاهم برىء، وكان غريمى وقتذاك صديقنا الناقد، كيف تصرفت؟ كظمت غضبى وواصلت تدريباتى للمسرحية الجديدة.

المخسرج: أنت حيوان.

(الممثل يوجه لكمة لرأس المخرج. المخرج يترنح واضعا يده على موضع الضربة. يمضى إلى الكنبة ويرتمى عليها. يسند رأسه إلى مسندها ويمد ساقيه في إعياء.

الممثلة تشور وتلطم الممثل على خده فيعميه الغضب ويوجه لطمة إلى رأسها فتقع إلى جانب المخرج. الناقد يسرع إلى إجلاسها، ويهجم على الممثل. يتبادلان الضرب حتى يسقطا متتابعين. يقومان مترنحين ويلوذ كل منهما بمقعد حول الكنبة.

الأربعة جالسون متقاربين وفي حالة إعياء شديد تقارب الإغماء. وطيلة الوقت لزم المؤلف موقفه وهو يراقب ما يحدث ببرود)

(يفتح الباب فيدخل السكرتير، يتجه نحو المؤلف دون أن ينتبه إلى الآخرين)

السكرتير : مندوب مجلة إيزيس.

(يدخل مندوب المجلة. السكرتير يغادر الحجرة.

المندوب يمضى إلى المؤلف فيصافحه. يتحول إلى الجالسين ولكنه يتوقف في ذهول. يردد بصره بينهم وبين المؤلف. يتراجع إلى قريب من المؤلف)

> : آسف على مجيئي دون موعد سابق. المسندوب

> > : إنها مفاجأة ولكنها سارة. المسؤلف

: (مشيرا إلى الجالسين) ماذا حصل لهم؟ المندوب

: فرغوا لتوهم من تدريبات الرواية الجديدة. المسؤلف

> : حقا! . . مجرد تدريبات؟! المندوب

> > : مجرد تدريبات. المسؤليف

: إنها رواية عنيفة فيما أرى؟ المندوب

> : لا تخلو من عنف. المسؤلسف

: إني أرى آثار كدمات: وألمس إعياء واضحا على وجوههم، كأنما هي المندوب رواية من روايات رعاة البقر!

> : لا تخلو من حيوانات. المولف

: حتى فنانتنا الكبيرة تطرح رأسها في شبه إغماء، إنه لأمر غير معقول. المندوب

> : لا تخلو من جنون المسؤليف

: إن عرض مسرحية بذاك العنف شهورا متواصلة يجب أن يعد معجزة! المندوب

> : وهي لا تخلو من معجزات. المسؤلف

: (مشيرا إلى الممثلة) هل أصيبت وهي تدافع عن شرفها؟ المندوب

> : أصيبت وهي تدافع عن شرف البطل. المسؤليف

: ولكن المعتاد أن البطل يزود عن شرف الآخرين بالإضافة إلى شرفه هو؟ المندوب

> : هي لا تخلو من طرافة وجدة! المسؤلف

: لعل المسرحية تميل إلى التشاؤم؟ المندوب

المؤلف : لا تخلو من تشاؤم.

: ولكن موقف البطلة يدعو للتفاؤل فيما أعتقد؟ المندوب

المؤلف : لا يخلو من تفاؤل.

المندوب : كيف تجمع مسرحية بين التشاؤم والتفاؤل وهما نقيضان؟

المؤلف : لا تخلو من تناقض.

المندوب : معذرة يا عميد المؤلفين ألا يعتبر ذلك ضعفا؟

المؤلف : لا تخلو من ضعف.

المندوب : ولم لَم تبلغ بها الكمال المعهود منك؟

الموت وحده.

(المندوب يضحك عاليا. ثم يعقب ذلك صمت)

المندوب : جميع المسارح تتساءل عن عرضكم القادم، وقد بلغت المنافسة بينها ذروة المرارة، المؤامرات تدبر في الظلام، المرتزقة يستأجرون لإحداث الشغب، ألا يمكن أن يسود السلام بين المسارح؟

(صمت)

: كثيرون من العقلاء يعقدون عليك الآمال بوصفك عميد المؤلفين لتقوم بخطوة حاسمة في هذا السبيل؟

المؤلف : لا وقت عندى إلا للعمل.

المندوب : هلا كرست لذلك يوم راحتك الأسبوعي؟

المــؤلـف : يوم الراحة للراحة.

المندوب : إنهم يحلمون بأن تجمع المسارح في وحدة متعاونة يسودها السلام الذي يسود مسرحك!!

المــوّلــف : لن أجد في سنى هذه من يمكنه التفاهم معي. .

(المندوب يبتسم وهو يشد على ذراع المؤلف إعجابا وتقديرا)

المندوب : أعلم أنك لأتحب الحديث عن رواية جديدة قبل عرضها ولكن لدى بعض أسئلة تقليدية يتابعها الجمهور عادة بشغف.

(المؤلف يهز رأسه بالموافقة صامتا)

: كم من الوقت استغرقت في كتابتها؟

المؤلف : (حاسرا كم الجاكتة عن معصمه اليسرى) أنا لا أستعمل الساعات.

المندوب : مم استلهمت فكرتها العامة؟

المؤلف : شرعت في كتابتها عقب تفكير طويل في المغص.

المندوب : (ضاحكا) هل يمكن إرجاعها إلى تجربة شخصية مرت بك في حياتك العامرة؟

المـــؤلــف : ربما أمكن إرجاعها إلى علاقة قديمة قد قامت بيني وبين مطرب أخرس.

المندوب : مطرب أخرس؟

المولف : نعم.

المندوب : وكيف أمكنك معرفة تطريبه؟

المؤلف : هذا ما ستجيب عنه المسرحية.

(المندوب يضحك عاليا. يصافح المؤلف. يذهب. المؤلف يلقى نظرة على الجالسين. يسوى ربطة عنقه ومنديل جيب الصدر تأهبا للذهاب.

المثلة تنظر نحوه. تقاوم ضعفها فتعتدل في جلستها)

المسشلة: انتظر.

(تدلك رأسها. تقوم بصعوبة. تمضى إلى أقرب المقعدين المتقابلين أمام المكتب لتعتمد عليه)

: متى نجتمع لنقرأ النص الجديد؟

(صمت)

: لا تهجرنا.

(صمت)

: لقد وعدت بألا تهجرنا.

(صمت)

: (مشيرة إلى الجالسين) ما وقع بيننا ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير .

(صمت)

: سوف تعود المياه إلى مجاريها.

(صمت)

: (مشيرة إلى الممثل) سيكون أول من يعتذر، إنى خير من يعرفه.

(صمت)

(بتبادلان نظرة طويلة. هى متطلعة فى لهفة وهو لا ينم وجهه عن شىء. فيتصافحان ثم يمضى على مهل إلى الخارج ويرد الباب وراءه. الممثلة تتابعه بعينيها ثم تظل رانية إلى الباب)

# المهمّــة

(بقعة صحراوية خالية. تقوم فى وسطها هضبة صخرية. أمام الهضبة يتمشى شاب جيئة وذهابا وهو ينظر فى ساعته من آن لآن. الـوقت أصيل. الشاب أنيق بدرجة ملحوظة. والجو يوحى بأنه ينتظر موعدا غراميا.

يترامى من الخارج وقع أقدام ثقيلة. الشاب يرهف السمع في قلق، وباقتراب الأقدام يتجهم وجهه ويتوقف عن المشى فيلزم مكانه أمام الهضبة.

يدخل رجل في الخمسين، مهمل الهندام، ولكنه قوى البنية يلقى على الشاب نظرة عابرة ثم يمضى إلى يسار الهضبة فيقف متطلعا إلى الخلاء.

الشاب ينظر صوب الرجل مقطبا ولكن الآخر يبدو وكأنه لا يشعر له بوجود. يقترب منه خطوة).

لشـــاب : (مخاطبا الرجل بصوت مرتفع لا يخلو من تحد وغضب)

: ماذا تريد؟

(يظل الرجل رانيا إلى الخلاء كأنما يسمع صوتا)

: (بصوت أشد ارتفاعا) إنى أسألك عما تريد.

(الرجل يبدو مستغرقا في الأفق، ويترنم مغنيا)

والله زمان زمان والله. .

: (بحدة حانقة) لماذا تتبعني؟

(الرجل يواصل ترغه في هيمان)

: إنني أخاطبك وأنت تعلم ذلك، لا أحد سوانا في هذا الخلاء.

الرجل : (ملتفتا في دهشة) حضرتك تخاطبني؟

الشاب : دون سواك.

الرجل : معذرة، ماذا قلت؟

الشاب : إنى أسألك عما تريد منى.

الرجل : (متظاهرا بالدهشة) أنا؟!

الشاب : أنت، أنت دون سواك.

السرجل : عجيب سؤالك يا سيدى، أنا لا أريد منك أى شيء.

الشاب : لم إذن تتبعني بإصرار؟

الرجل : أتبعك، إنى أراك لأول مرة في حياتي!

الشاب : (بعناد) إنك تتبعني منذ الصباح الباكر، ولم تكف عن تتبعى حتى هذه الشاب : (بعناد) إنك تتبعي منذ الصبل

الـرجـل : أنت مخطئ في ظنك فأنا لم أرك وبالتالي لم أتبعك.

الشاب : لم أذهب إلى مكان إلا رأيتك قادما في أثرى.

السرجل : لا يحق لى أن أكذبك ولكنى لم أرك ولم أتبعك.

الشاب : (بنبرة لا تخلو من تهكم) أهى مجرد مصادفة؟

الرجل : سمها كيفما شئت.

(صمت. يعود الرجل إلى النظر صوب الأفق أما الشاب فلا يبرح مكانه ولا يكف عن النظر إليه).

الشـــاب : هل تتفضل بإخباري عن الجهة التي تنوى الذهاب إليها بعد هذه الوقفة؟

السرجل : (ملتفنا نحوه في دهشة) بأي حق تسألني هذا السؤال الغريب؟!

الشاب : معذرة، أود التخلص من فكرة اتباعك لي.

الرجل : أنا لا أعرفك، لم أتبعك، وفي هذا الكفاية.

الشاب : ألم توجد في ميدان القلعة صباحا؟

الـرجـل: بـلى.

الشـــاب : ألم تتناول فطورك في مطعم . . فلافل . . بشارع محمد على ؟

السرجسل: بسلى.

الشــاب : ألم تذهب بعد ذلك إلى مقهى الشمس؟

السرجال : بالى.

الشاب : ألم تقم بزيارة قصيرة لدار الآثار؟

السرجل : بالى.

الشاب : ألم تشهد مزادا بصالة المعروضات بالدقى؟

السرجسل: بالى.

الشاب : ألم تذهب بعد ذلك إلى عيادة الدكتور عرنوسي طبيب الأسنان؟

السرجسل: بسلى.

الشاب : ألم . . .

الرجل : (مقاطعا) أكنت تتبعني يا سيدى؟

الشاب : (ضاحكا ضحكة جافة) أنا؟!

السرجل : أليس من الغريب أن تعرف تحركاتي طيلة اليوم بهذه الدقة؟!

الشاب : ولكنك كنت، لا مؤاخذة، كأنك كنت تبعني!

السرجل : لقد شغلت نفسك بي أكثر مما يتصور.

الشاب : في كل مكان رأيتك قادما في أثرى، حتى في هذه المنطقة النائية الخالية!

السرجل : عجيب أننى لم أرك و لا مرة واحدة .

الشاب : الحق أن عينينا التقتا أكثر من مرة.

السرجل : لا يرى الإنسان جميع ما تقع عليه عيناه من أشياء.

الشاب : إذن فأنت لا تتبعنى؟

الــرجــل : ولم أتبعك؟

الشاب : لعلك تعذرني.

السرجل : لك العذر.

الشاب : مصادفة عجيبة.

السرجل : هي بالقياس إلى لا شيء.

(الشاب يضحك ضحكة عصبية ثم يسود الصمت. وعندما يهم الشاب بالابتعاد يتكلم الرجل)

: آسف جدا لأنى أزعجتك بغير قصد.

الشاب : أن تصدق أن شخصا ما يتبعك أمر مزعج حقا.

السرجل : ليس في جميع الأحوال.

الشاب : أعنى إذا كنت تجهله وتجهل مقصده بالتالى.

السرجل : ولكنك شاب مهذب برىء الساحة .

الشاب : لا يكفى هذا لإسكات وساوسك ما دمت تجهله وتجهل مقصده.

السرجل : (باسما) أيهما أبعث على الخوف. . المجهول أم المعروف؟

الشاب : الأمريتوقف على السبب وعلاقته بنا.

السرجل : الحق أننا نخاف أكثر مما ينبغى.

(الشاب يصمت متجهما)

: أكرر الأسف.

الشاب : (بعصبية) الحق أنك أفسدت على يومى كله.

السرجل : عجيب أن نرتكب جريمة ونحن لا ندرى.

الشاب : وجئت إلى هذه البقعة الخالية النائية لأكتشفك وأحرجك!

الرجل : لعل مجيئي يقطع ببراءتي.

الشاب : ترى ما الذي دعاك إلى المجيء إلى هنا؟

السرجل : إنها أحد الأماكن المختارة التي أشهد فيها الغروب.

الشـــاب : أتحب الغروب؟

الرجل : إنه أحب ساعات اليوم إلى نفسى .

الشاب : ألم يزعجك أن تجدني هنا؟

الرجل : أنا أحب الناس.

الشاب : (بعد تردد واضح) هلا أخبرتني عن خطواتك التالية؟

الرجل : أما زلت على ريب منى؟

الشـــاب : كلا، ولكني أود أن أمتحن دهاء المصادفة.

السرجل : الواقع أنى سرت طيلة اليوم على غير هدى وبلا خطة موضوعة، إنه يوم عطلتي.

الشاب : لابد من فكرة تقودك في يوم عطلتك.

الــرجــل : من طول خضوعي للتخطيط على مدى الأسبوع فإنى أتحرر يوم العطلة من أى قيد.

الشاب : أما أنا فسأبقى هنا بعض الوقت ثم أذهب إلى حانة «الأحمر والأبيض».

السرجل : (بحماس مفاجئ) حانة النبيذ الفاخر والسلطة الخضراء! . . ما أجملها!

الشاب : هل تقرر الذهاب إليها؟

السرجل : أعترف بأنك ذكرتني بمكان أحب الجلوس فيه!

الشاب : وبعد ذلك سأمضى إلى بيتى!

السرجل : من يدرى، ربما توثقت العلاقة بيننا في «الأحمر والأبيض» فنمضى إلى البيت معا.

(بضحكان معا، ثم يسود الصمت. يلتفت الشاب إلى الناحية الأخرى فيعود الرجل إلى التطلع صوب الأفق. الشاب يتمشى غير خال من القلق. يختلس إلى ظهر الرجل النظرات، ينظر في ساعته، يتضاعف قلقه. تدخل فتاة جميلة متأنقة. ما إن ترى الشاب حتى تهرع نحوه متهللة ولكنها تنتبه إلى وجود رجل غريب فتتمالك مشاعرها وتلوح في وجهها خيبة. الشاب يمضى بها إلى يمين الهضبة. يتبادلان قبلة)

الشاب : لسنا وحدنا.

الفستاة : ماذا يفعل؟

الشـــاب : ينتظر الغروب!

الفستاة: الغروب؟!

الشاب : (متهكما) أحب ساعات اليوم إليه.

الفستساة : هل تعرفه؟

الشاب : كلا.

الفــــــاة : هل حادثته؟

الشاب : نعم.

الفتاة: لم؟

الشاب : الواقع أنه لم يفارقني منذ الصباح الباكر.

الفــــــاة : (بدهشة) كيف؟

الشاب : ظننته يتبعني.

الفت الفت الفادام لم يفارقك طوال اليوم.

الشـــاب : ولكنه أكدلي أنه لم يرني.

الشاب: لم أكذبه.

الشاب : إنى ضنين باللقاء.

الشـــاب : لعله ينتظر صديقة.

(يتبادلان قبلة طويلة)

: (مشيرة إلى الناحية الأخرى من الهضبة) لم يفارقك طوال اليوم؟

الشاب : بسلى.

الفستاة : لنذهب.

الشاب : لماذا يتبعني؟

الشاب : هل سبق لك أن رأيته .

الشاب : لا داعى لكثرة الظنون.

الشماب : لننتظر فإنى ضنين باللقاء .

 الشاب : كيف تخافينه وأنت لم ترى إلا ظهره!

الفتاة : إنه ذو قصة مريبة تدعو للانزعاج.

الشاب : بوسعنا أن ننساه تماما ونعبث بنواياه.

الفتاة : نواياه؟!

الشاب : أعنى إن كان ثمة نوايا يضمرها حقا.

الشـــاب : (وهو يجذبها نحو صدره) هكذا.

(يتعانقان وهما يتبادلان قبلة طويلة. يواصلان العناق والقبل كأنما قد نسيا الآخر تماما. في أثناء ذلك يجلس الآخر على الأرض كأنما أتعبته الوقفة، يمد ساقيه ويسند رأسه إلى حافة الهضبة. صوت غراب ينعق. الشاب والفتاة يفيقان من سكرة الحب. يتبادلان النظر في دهشة)

الفتاة : كم مضى من الوقت؟

الشـــاب : لا أدرى، ولن أنظر في الساعة فما أحب أن أكدر صفونا بالزمن.

الشاب : سيان عندى أن يذهب أو أن يبقى .

: لا يندعنه صوت.

: لعله مات.

## (صمت يتخلله تبادل قبل)

: من الحماقة أن أخافه.

الشاب : هو على أي حال كهل وبوسعى أن أصرعه بلكمة واحدة.

الشاب : لم أكن أفقت من فكرة مطاردته لى.

الفتاة : لعله..

(وقبل أن تتم كلامها يترامى إليهما شخير منتظم من ناحية الرجل. يتبادلان نظرة ذاهلة)

: نــام؟

الشـــاب : لعله شخير رجل آخر.

(الشاب يمضى فى حذر شديد نحو الرجل. تتبعه الفتاة. يلقيان عليه نظرة داهشة. الرجل يستيقظ لدى وقوع نظرتهما عليه كأنما رمى بطوبة. ينهض بسرعة ويحدق فيهما بانزعاج وتحد معا)

الرجل : (متجهما) من أنتما؟ . . ماذا تبغيان؟

الشاب : لا مؤاخذة لم نقصد إزعاجك.

السرجل : (مستعيدا تذكره وهدوءه) آه . . أنت . .

(صمت وارتباك والرجل يردد بصره بينهما)

: (باسما) وقعت أحداث جديدة في أثناء غفوتي!

الشاب : أي أحداث؟

السرجل : (ناظرا إلى الفتاة) كنت وحدك فيما أذكر!

الشاب : ثم لحقت بي خطيبتي!

الرجل : (مبديا دهشة سمجة) خطيبتك!

الشاب : (بحدة) نعم خطيبتي!

السرجل : (بقحة) وكيف تجيء بخطيبتك إلى هذه البقعة النائية المهجورة؟

الشاب : (غاضبا) بأى حق تحاسبني على ما أفعل؟

السرجل : (متراجعا) معذرة. لم أسترد تفكيري السليم بعد. . (يهم الفتي والفتاة

بالذهاب ولكن الرجل يسارع باعتراض سبيلهما)

السرجل : متى نذهب إلى حانة «الأحمر والأبيض»؟

الشاب : نذهب؟

السرجل : ألم نتفق على ذلك؟

الشاب : كلا . . قلت لك إنى ذاهب لا إننا ذاهبان ، وقد عدلت عن قرارى .

السرجسل: ياللخسارة!

الشاب : اذهب أنت إذا شئت . . .

الرجل : لعلك ضحكت على حين كنت تنتظر خطيبتك؟

الشاب : لا داعي للأخذ والرد.

السرجل : إذن فلم تقصد هذا المكان لتحرجني كما قلت؟

الشـــاب : لننه حديثا لا جدوى منه.

السرجل : ولكننا وصلنا في الحديث إلى حافة الصداقة.

الشاب : لندع ذلك إلى فرصة أخرى.

السرجل : (راجعا إلى مكانه الأول) أتمنى لكما وقتا طيبا.

(الرجل يعود إلى موقفه الأول ليرنو من جديد إلى الأفق. يعود الشاب بالفيتاة إلى موقفهما إلى يمين الهضبة).

الشاب : ها قد عدنا إلى الجنة.

الشاب : لعنة الله على الفضول.

(يضمها إلى صدره ويقبلها فتستسلم دون استجابة)

الشاب : ابتسمى.

الشاب : لنلق به في النسيان .

(يتعانقان حتى يغيبا عن الوجود. في أثناء ذلك يتسلل الرجل من موقفه حتى يقف قبالتهما ويبدو سعيدا بمشاهدتهما. ينتبهان إليه. ينفصلان في ارتباك وانزعاج. الشاب يرميه بنظرة غاضبة)

السرجل : ما أجمل هذا!

الشـــاب : وقاحـــة.

السرجل : استمرا في لعبكما الظريف.

الشاب : (محتدا) ماذا جاء بك؟

الــرجــل : بالله لا تغضب.

الشاب : وقـــــ .

السرجل : إنك لا تقدر وقع كلمة قاسية على رجل يحب الناس.

الشاب : ماذا جاء بك؟

السرجل : أحب أن أرى الأشياء الظريفة.

الشاب : احذر أن تدفع ثمن قحتك.

السرجل : لقد تسللتما لتلقيا على نظرة وأنا نائم وها أنا أرد التحية.

السرجل : (للفتاة) لا تذهبي، لم أقصد إزعاجك.

الشاب : هذا سلوك غير لائق.

السرجل : بل هو طبيعي وجميل.

الشاب : اذهب.

السرجل : ألا ترى أنى أعرض مودتى بغير حساب؟

الشاب : اذهب وإلا..

الرجل : يجدر بك ألا تهددني.

الشاب : سأفعل أكثر من التهديد.

الرجل : كلا، لا تدفعنا إلى عواقب غير محمودة.

الشاب : لـك.

السرجل : ولك أيضا.

الشاب : لا تحملني على تأديبك وأنت في سن أب.

الرجل : لا تغتر بفوارق السن.

السرجل : (للفتاة) محال أن تكدري صفوك بسببي.

السرجل : إنها فرصة نادرة لمشاهدة الحب.

الشاب : أأنت مجنون؟

السرجل : أنا رجل يحب مشاهدة الطرائف، جرب ذلك بنفسك إذا شئت.

الشاب : ماذا تعنى؟

السرجل : (حانيا رأسه بأدب) دعنى أحل محلك وتفضل بمشاهدتنا أنت لتحكم ينفسك.

(الفتاة تلطمه. الرجل يتلقى اللطمة باسما)

(صمت)

الفتاة : (هامسة للشاب) دعني أذهب.

الشاب : (بعناد وكبرياء) كلا.

الشاب : (بإصرار) لن تذهبي.

(الرجل يبتعد خطوات، يتحسس خده مكان اللطمة وهو ما يزال يبتسم)

السرجل : (مخاطبا الخلاء) بنوايا طيبة أسير، ولكنى أتلقى اللطمات، وكلمات أقسى من اللطمات، لماذا؟ لماذا يصر الناس على الوهم والحماقة؟ لم لا يقفون على أرض الواقع؟ كيف لا يفرقون بين العدو والصديق؟

الفتاة : (للشاب) لا تكن عنيدا.

الشاب : لن تذهبي.

الفــــــاة : لا فــائدة.

الشاب : ولكنك لن تذهبي.

السرجل : (مستمرا في مخاطبة الخلاء) المتعلم والأمى في الجهالة سواء، لم يسيئون الظن بي؟ ماذا عليهم لو استمروا في لهوهم أمام وجودي البريء؟ أحب مشاهدة الأفراح، ولا عدو لي إلا الحماقة والأنانية.

الشاب : ليكن.

الشاب : لست عاجزا عن حمايتك.

الرجل : (مخاطبا الخلاء أيضا) يخلقون المتاعب من لا شيء ثم يلقون بها في وجهى، أهيم على وجهى باحثا عن أشياء ثمينة فلا ألقى إلا الصد، الخلاء يشهد بأننى ذو شأن ولكن اللعنة على الحماقة.

الفتاة: إنه مجنون، لن أبقى دقيقة أخرى.

(الفتاة تمضى نحو الخارج. الشاب يلحق بها فيمسك بيدها)

: لابد من ذهابي.

الشاب : ولكن...

الفتاة : لا تُكرهني على البقاء.

الشاب : إذن فلأوصلك.

(يتصافحان. تغادر المكان. الشاب يتبعها بعينيه. الرجل يقترب منه ولكنه

يتجاهله)

الرجل : أقدم لك اعتذارى بقلب ملؤه الأسف.

(الشاب يصر على تجاهله)

: أي نحس يفسد على مطالبي البريئة؟!

(الشاب يتمشى والرجل يتبعه كظله)

: أكرر الأسف من كل قلبي.

الشـــاب : (متوقفا عن المشى في مواجهته) ألا تخجل من نفسك؟

الـرجـل: انظر إلى جزاء من يسعى إلى حب الناس!

الشاب: أتسخر مني؟

الرجل : صدقني فيما أقول، بيد أني رجل سيئ الحظ.

الشاب : لقد ضيعت على ثمرة يومي المرهق الطويل بالاحياء.

السرجسل: أنسا؟

الشاب : دون غيرك.

الرجل : كلما سعيت إلى إنسان بقلب مفتوح رُميت بهذه التهمة.

الشاب : يخيل إلى أنك ذو تاريخ قديم في النحس.

السرجل : لا ذنب لي على الإطلاق.

(الشاب يغادره إلى يسار الهضبة فيتبعه على الأثر)

: أود أن تؤمن ببراءتي.

الشاب : أمن الضروري أن تلاحقني لتحدثني عن نحسك؟

الرجل : فرصة طيبة للحديث والتعارف.

(الشاب يقطب ثم يسود صمت)

: افتح لي صدرك.

الشاب : أكنت تتبعني منذ الصباح كما ظننت؟

السرجل : (باسما) بصراحة نعم.

الشاب : إذن كذبت على ؟

السرجل : بسبب نحسى المزمن أصبح الكذب وسيلتى المفضلة للدفاع عن النفس.

الشاب : أكنت تعرفني؟

السرجل : كسلا.

الشاب : لم تبعتنى؟

السرجل : إنى أهيم على وجهى من مطلع الصبح فأتبع أول من يصادفني.

الشاب : أياكان؟

السرجل : أياكان.

الشاب : كل يوم؟

السرجسل : كمل يسوم.

الشاب : أليس لك عمل في الحياة؟

الرجل : ليس لي عمل.

الشاب : ثرى ؟

السرجل : موفور الإيراد.

الشاب : ما قصدك من مطاردتي؟

الرجل : أتصيد لحظة للتعارف.

الشاب : أليس لك أصدقاء؟

(صمت)

السرجل : وآمل من وراء التعارف أن أحطم أسطورة النحس!

الشاب : (ضاحكا ضحكة مكفهرة) الآن وقفت على سر الحظ العاثر الذي لازمني

طيلة يومي.

السرجل : لا تكن كالآخرين.

الشاب : في ميدان القلعة زلّت قدمي فوقعت على ركبتي.

السرجل : (باسما) كنت تنظر إلى امرأة في نافذة!

الشـــاب : وفي المطعم شرقت حتى قذفت بما في معدتي.

الرجل : كنت تأكل بسرعة كأنك في سباق!

الشاب : وفي مقهى الشمس خسرت نقودى.

السرجل : كنت تبلف باستمرار حتى كشف ورقك.

الشاب : وفي دار الآثار وقعت على ركبتي المصابة للمرة الثانية.

الرجل : كنت شارد اللب وتحادث نفسك.

الشاب : وأخيرا أفسدت على أجمل ثمرة في يومي.

السرجل : ألم توقظني من النوم بنفسك؟

(الشاب يعاود ضحكته المكفهرة ثم يسود الصمت)

الشاب : أليس لك أصدقاء؟

السرجل : (متنهدا) كلا.

الشاب : ألست رب أسرة؟

الرجل : جربت حظى مرات ولكنى لم أوفق!

الشاب : (يضحك رغما عنه) لا مؤاخذة.

السرجل : العفو.

الشاب : أظن آن لي أن أذهب

السرجل : (يتوسل) كالا.

الشاب : ليس ثمة ما يدعوني إلى البقاء.

الرجل : فلنشهد الغروب معا.

الشاب : لا أحب الغروب.

السرجل : ثم نذهب إلى حانة «الأحمر والأبيض».

الشاب : لن أذهب.

الرجل : إذا كنت مفلسا فلا يهمك.

الشاب : لن أذهب.

الـرجـل : تكره مرافقتى؟

الشاب : نعم.

الرجل : لا تجعل للخرافة سيطرة عليك.

الشاب : (محتدا) إنك وراء ما فقدت من صحة ومال وحب!

الــرجــل : أقلع عن الخرافات.

الشـــاب : أقلع أنت عن نحسك.

السرجل : أتوسل إليك أن تبقى ولو حتى ساعة الغروب فحسب.

الشاب : وداعا.

(الشباب يمضى صوب الخارج بعزم وصرامة. الآخر ينظر إليه بأسف. عند منتصف المسافة يتوقف الشاب فجأة ويعلو صوته بالتأوه ثم ينحنى قابضا بيديه على ركبته. الرجل يلحق به متسائلا)

السرجسل: مالك؟

الشاب : ركبتي!

الرجل : مد ساقك ، دلكها .

الشاب : نار . . نار موقدة . .

(يثب راجعا على قدمه الأخرى حتى يجلس في أسفل الهضبة. يمد ساقه السليمة ويثنى الأخرى ثم يتأوه من الأعماق)

السرجل : ماذا حدث؟ . . كنت في غاية الصحة .

الشاب : الحق أنها لم تعد إلى حالتها الطبيعية أبدا. . .

الرجل : لكنك لم تشكُ طيلة الوقت.

الشـــاب : كان يعاودني ألم خفيف فظننته عابرًا.

الــرجــل : حالة طارئة لا تلبث أن تزول.

الشاب : لعل وعسى.

الرجل : من المفيد أن تدلكها .

الشاب : لا أستطيع لمسها.

الرجل : حال بسيطة فيما أعتقد.

الشـــاب : (متأوها) قلبي يحدثني بأن الأمر أخطر مما تتصور.

الرجل : لا تعتمد كثيرا على حديث قلبك.

الشاب : صدقني فإن الحال خطيرة حقا.

الرجل : أرجو أن تكون واهما . . .

الشاب : أريد إسعافا عاجلا...

الرجل : سأذهب لاستدعاء الإسعاف.

الشاب : وتعود بسرعة من فضلك!

الـرجـل : لا أظن فإن أقرب تليفون يقع على مسيرة غير قصيرة.

الشاب : (بقلق) لا تتركني وحدى طويلا.

الرجل : ماذا تخاف؟

الشاب : المساء قريب، وهذه بقعة غير مأمونة لإنسان عاجز.

السرجل : وما الحل؟

الشاب : هل يمكن أن أسير معتمدا عليك؟

الـرجـل : سأضطر إلى حملك وهو ما أعجز عنه، جرب أن تسير على مهل.

الشـــاب : الحال أخطر مما تتصور.

السرجل : لابد من حل وبخاصة أنني لن أبقى بعد الغروب!

الشـــاب : ولكنك لن تتركني وحدى!

السرجسل : أخشى أن أضطر إلى ذلك إذا لم تسعفني بحل.

(صمت وتأوه)

الشاب : ولكنك لن تفعل ذلك.

السرجل : لا يمكن أن أبقى هنا إلى ما شاء الله ولكنى سأتلفن للإسعاف في طريق العودة.

(الشاب يرمقه بنظرة صامتة متألمة)

: سأفعل من أجلك ما لا تنتظره من رجل لا تعرفه ولا يعرفك.

الشاب : (بحياء) حدثتني عن رغبتك في الصداقة وأمامك فرصة لربطنا برباط المودة إلى الأبد.

السرجل : (بشيء من الجفاء) ولكنك رفضت يدي!

الشاب : اغفر لي غضبي الأحمق!

الرجل : الحق أنك كرهتني طوال الوقت.

الشاب : الإنسان عدو ما يجهله ولكني سأعرفك من خلال سلوكك النبيل.

السرجل : (بنبرة لم يعد بها أثر من الرقة القديمة) لا أقبل اصطياد صداقة تحت وطأة ظروف قاهرة.

الشاب : (بضراعة) ولكنك إنسان كبير القلب.

الرجل : أول كلمة طيبة أسمعها منك.

(صمت)

الشاب : ماذا تنوى أن تفعل؟

الرجل : سأشاهد المغيب ثم أذهب.

الشاب : وتتركني عاجزا للخلاء والليل؟

الرجل : لاحيلة لي في ذلك.

الشاب : سيكون سلوكك غير إنساني.

السرجل : لم ألق من السير وراء الناس إلا الصد والاتهام واللعنة!

(الشاب يتأوه)

: أأنا الذي خلقت النحس حقا؟

(الشاب يتأوه)

: كيف تعاملون التربي؟ . . . إنه يوارى جشثكم في التراب، يصون كرامتكم، يعرض نفسه لألوان شتى من المخاطر، ويستحق في أحاديثكم التقليدية الجنة بغير حساب، ولكنه لا يسعد في حياته بصديق واحد، ويضى وحيدا كالوباء . . .

الشـــاب : الوقت يمر والحال تزداد سوءا.

الــرجــل : كم صددتنى، كم أهنتنى، ولم تصدق أننى إنسان إلا بعد إصابتك وقبيل الغروب.

الشاب : يالسوء حظى!

الرجل : ها أنت تعود إلى اتهامى .

الشاب : لم أقصد هذا ألبتة.

السرجل : ألست النحس الذي سلبك المال والحب والصحة؟

الشاب : سيدي!

الرجل : أين فتاتك؟

الشاب : لا سبيل إليها الآن.

السرجل : أليست هي أوْلي بتمريضك مني؟

الشاب : إنها لا تعلم بما حل بي.

الرجل : زهدت لوجودي في وصالك نفسه.

الشـــاب : (متأوها) أريد إسعافا .

الرجل : سأتلفن للإسعاف في طريق العودة.

الشاب : لا تتركني.

السرجل : (متأففا) إنك مزعج في مرضك كما كنت مزعجا في صحتك.

الشاب : ألا ترى كم أنهكني المرض؟

الرجل : ألا ترى كم أنهكني السير؟

(صمت)

الشاب : أليس لك خبرة بالإسعافات الأولية؟

الرجل : لا خبرة لي بشيء.

الشاب : ولكنك في سن الحكمة والخبرة.

السرجل : أعرف كيف أسير على غير هدى، وأعرف كيف أسير فى أعقاب إنسان أحمق، وأعرف كيف آمل دواما في علاقة لا تتحقق أبدا.

الشـــاب : (بضراعة متأوهة) لا تذهب.

السرجل : سأذهب عندما يجب الذهاب.

الشاب : لا تذهب.

السرجل : اعتدت أن يقال لى اذهب عندما أرغب فى البقاء وأن يقال لى لا تذهب عندما يجب الذهاب.

(الشاب بتأوه. جو المغيب يهبط فيغطى الخلاء. الرجل يمضى إلى يسار الهضبة ليتطلع إلى الشمس الغاربة)

الشاب : لا تبتعد عن إنسان يتألم لتشاهد شمسا تغرب.

السرجل : صه، لا تكدر صفو الساعة، الساعة الفريدة، الوحيدة التى تلمس فيها حركة الشمس، الوحيدة التى تنظر فيها إلى الشمس دون أن تُصاب بالعمى، الوحيدة التى يُرى فيها الظلام وهو يزحف، الوحيدة التى أسمع فيها التوسلات بدلا من اللعنات، ها هى الشمس تختفى تماما...

(الرجل يتحول عن موقفه متجها نحو الشاب ويرنو إليه دقيقة).

السرجسل: السوداع.

(ثم يسير على مهل نحو الخارج)

الشاب : لا تذهب.

(يواصل السير غير ملتفت إليه)

: أستحلفك بالله .

(يواصل سيره)

: انتظر . . . انتظر . . .

(الرجل يختفي)

: عليك اللعنة.

(الشاب ينظر فيما حوله بخوف. الظلام يهبط رويدا رويدا حتى يختفى كل شىء... تمر فترة قصيرة على تلك الحال، ثم تترامى أضواء من وراء الهضبة. ويسمع وقع أقدام قادمة. من يمين الهضبة ومن يسارها يجىء رجلان حاملين

مشعلين، يرتدى كل منهما سروالا وصدارا أحمرين. يقفان على مبعدة من الشاب إلى اليمين وإلى اليسار ويلازمان الصمت طوال الوقت. يبدو الشاب على ضوء المشعلين مستغرقا فى النوم. ثم يتبعهما رجلان فى أردية سوداء يحمل كل منهما سوطا وحبلا معقودا. يقفان عن يمين الشاب ويساره وهما يحملقان فى وجهه. يوثقان يديه وقدميه بإحكام ثم يعودان إلى وقفتهما ممعنين فيه النظر. الشاب يفتح عينيه. ينظر إلى الأمام فى ذهول. يهم بالحركة فيدرك أنه مكبل بالحبال. ثم ينتبه إلى وجود الرجال الأربعة. يردد عينيه بينهم فى دهشة ووجل)

الشـــاب : من أنتم؟ . . وماذا تريدون؟

الرجل ١ : (للرجل رقم ٢ في تهكم) إنه لا يعرفنا!

المرجل ٢ : (في تهكم أيضاً) طبعاً. . إنه يرانا لأول مرة .

الرجل ١ : (للشاب) أليس كذلك أيها المخادع المارق!

الرجل ٢ : أنت لا تعرفنا، هه؟

الشاب : آسف، لم أكن أفقت من النوم بعد.

(يركلانه بقدميهما فيصرخ)

: الرحمـة. . .

الرجل ١: (ضاحكا) ابن الأبالسة يطلب الرحمة!

الشاب : لا تحكموا على بالظواهر، أنا برى . . .

الرجل ٢ : نفس الكلمات، لا جديد، نفس الأكاذيب العفنة!

الشاب : كنت دائما حسن النية ولكن الزمن عنيد.

الرجل ١ : الزمن، الزمن، ذلك المتهم الوهمي.

الشاب : الرحمة.

الرجل ٢ : الرحمة؟!

الشاب : العدل.

الرجل ١: لا يدرى ماذا يطلب.

الشاب : الرحمة والعدل.

الرجل ٢ : قلت الرحمة ثم العدل فماذا تطلب الرحمة أم العدل؟

الشـــاب : الرحمة والعدل.

الرجل ١: لا تكن طماعا.

الرجل ٢ : نحن لا نعطى عادة إلا الموت.

الرجل ١ : والرحمة والعدل لا يجتمعان.

الشاب : ولم لا يجتمعان؟

(يركلانه مرة ثانية فيصرخ)

الرجل ١: هذا التأديب عدل لأنك تستحقه فكيف يمكن أن تعامل بالرحمة في الوقت نفسه؟!

الرجل ٢ : حدد أفكارك عما تريد، العدل أم الرحمة؟

الرجل ١: (بحدة) العدل أم الرحمة؟

الشاب : الرحمة ، لعلّ الرحمة هي ما أريد. . .

الرجل ١ : ألست على يقين مما تريد؟

الشاب : لست على يقين من شيء، لقد أنهكني التعب.

الرجل ٢ : ألم تبدد الوقت بغير حساب؟

الشاب : يلزمنى شيء من الراحة لأحسن الإجابة، فكوا قيودى لأحظى ببعض الحرية.

الرجل ١ : (ضاحكا) ها هو ينادى بالحرية كمطلب جديد!

الرجل ٢ : الحرية بعد العدل والرحمة!

الشاب : أليست جميعها أخوات لا يفترقن؟

الرجل ١ : ابن الأبالسة عقد بينها أواصر القربي ليطالب بالدنيا والآخرة!

الرجل ٢ : استمر في الطلب إلى غير نهاية، وبلا حياء، ماذا تريد أيضا؟ . . ثروة؟ . . صحة؟ . . جاه؟ . . ما رأيك في الحب؟ . . الذرية؟ . . طاقية الاختفاء؟ جناحين للطيران؟ هرمونات لتجديد الشباب؟ مهضمات وملينات ومسهلات؟ فاتحات شهية؟ جواز سفر إلى جميع البلدان؟ ماذا

تريد أيضا؟

الشاب : بعض الرفق، نحن إخوة!

الرجل ١ : إخوة!، من ناحية الأب أم من ناحية الأم؟

الشاب : أعنى أننا جميعا بشر.

الرجل ١ : تريد أن تستغلنا باسم البشرية، هه؟ ولأنك تتكون من نفس العناصر التي يتكون منها الكون فسوف تحاول استغفال الكون كله، ماذا تريد أيضا؟

الشاب : إنى متألم فكوا قيودى.

الرجل ٢ : تريد الحرية؟

الرجل ١ : إن كنت تريد الحرية فاختر بنفسك الوسيلة التي نقتلك بها.

الشاب : لا تسخروا مني، لا تعارض يا سادة بين الحرية والعدل والرحمة!

الرجل ١ : كذبت، كل واحدة منها تُستورد من بلد غير البلد التي تُستورد منه الرجل ١ : كذبت، كل واحدة منها

الرجل ٢ : ويؤدى ثمنها الباهظ بالعملة الصعبة.

الشاب : إنى متألم لحد العجز.

الرجل ١ : الحرية أم العدل أم الرحمة؟

الرجل ٢ : نريد جوابا صريحا غير متردد.

الرجل ١: جواب صريح لا رجعة فيه.

الرجل ٢ : إن أردت الرحمة قتلناك بلا تحقيق، وإن أردت العدل قتلناك بعد تحقيق، وإن أردت الحرية فاقتل نفسك بالوسيلة التي تفضلها!

الرجل ١ : ماذا تريد؟ . . تكلم بوضوح وصراحة ، العدل أم هرمونات تجديد الشباب؟ الرحمة أم جواز سفر إلى جميع البلدان؟ الحرية أم أملاح الفواكه الفوارة؟ ما طريقة القتل المفضلة لديك؟ ألك وصية بما يتعلق بجثتك؟ . . أترغب في دفنها؟ . . في حرقها؟ . . في تركها في الخلاء؟ . . في شحنها إلى بلد معين؟

الرجل ٢ : ماذا تريدنا على أن نفعل بالذرات التي يتكون منها جسدك؟ . . أن نتركها للديدان؟ . . أن نهبها للجمعية الطبية؟ . . أن نصنع منها قنابل مدمرة؟

الشاب : لا سبيل إلى التفاهم فيما بيننا.

(يركلانه فيصرخ)

الرجمل ١ : لقد بددت وقتنا سدى، ألهذا أرسلناك؟

الشاب : أرسلتموني؟! . . متى كان ذلك؟ . . لم يرسلني أحد!

الرجل ٢ : يا لك من كذاب مخادع!

(يركلانه فيصرخ)

الرجل ١: أحقالم يرسلك أحد؟

الشاب : معذرة، ضعفت ذاكرتي من المرض والإنهاك، معذرة.

الرجل ٢ : أم تريد أن تتنصل من المهمة التي كُلَّفت بها؟

الشاب: المهمة؟!

الرجل ٢ : المهمة التي كُلّفت بها!

الشاب : أي مهمة؟

الرجل ٢ : يا لك من كذاب مخادع!

(يضربه بالسوط.. الشاب يصرخ)

: وإلا فلماذا أرسلناك؟ الرجل ١

: أنتم صادقون وأنا معذور، الزحام هناك شديد، والأصوات مزعجة، الشـــاب

وعملى اليومي استغرق جل وقتى.

: وما عملك اليومي؟ الرجـل ١

: مدرس تاریخ. الشـــاب

: حدثنا عن دروسك، ماذا فعل الإنسان القديم؟ الرجل ٢

: اكتشف الزراعة، صنع التقويم، بني الأهرام، هزم وانهزم... الشاب

> : ألم يذكرك شيء من ذلك بمهمتك؟ الرجل ١

> > : كنت مستغرقا طوال الوقت. الشاا

الرجيل ١ : ألم تخطر بذاكرتك ولو كالهمس؟

(الشاب يصمت. الرجل ١ يضربه بالسوط فيصرخ متوجعا)

: اعتب فُ. . الرجل ٢

الشاب : اللعنة على ذاكرة لا تسعف صاحبها بما يحب أن تتذكره.

> : كــذاب. الرجل ١

: اعترف بأنك تجنبت ذكر ما يجر عليك المتاعب. الرجل ٢

> : مخادع جبان. الرجل ١

الشاب : جربوني مرة أخرى!

: لتعبث بنا مرة أخرى. الرجل ١

: أعطوني رسالة مكتوبة كيلا أنسى. الشــاب

: وكيف نحيط بالظروف المتقلبة التي تواجهك؟ الرجل ٢

: الزحام هناك شديد وهو خليق بأن يشتت الذاكرة. الشاا

(الرجل ٢ يضربه بالسوط. الشاب يصرخ)

: ماذا فعلت بيومك الطويل؟ . . لم قصدت ميدان القلعة؟ الرجل ١

> : كنت أسير على غير هدى. الش\_\_\_اب

: تسير على غير هدى وأنت لم ترسك إلى هناك إلا لمهمة؟ الرجل ١

> : كان اليوم عطلة. الشماب

الرجل ٢ : ألم تقل لك القلعة شيئا يذكرك بمهمتك؟

> : زلّت قدمي فوقعت على ركبتي. الشـــاب

(الرجل ٢ يضربه بالسوط فيصرخ الشاب)

الرجل ٢ : ألم يوح المطعم لك بشيء؟ . . ولا المقلمي ؟ . . ولا دار الآثار؟ . . ولا صالة المزاد؟ . . ولا عيادة الطبيب؟

(الشاب يصمت في يأس)

: وماذا جاء بك إلى الخلاء؟

الشاب : فتاة .

الرجل ٢ : ولمَ اخترت للَّقاء مكانا هو أصلح لدفن الموتى؟ (صمت)

: لم يذكرك اللقاء بشيء عن مهمتك؟

الشـــاب : ثمة رجل كريه كان يتبعني طول الوقت فشتت فكرى.

الرجل ١ : حتى ذلك الرجل لم يذكّرك بشيء!

الشاب : هو النحس نفسه، وقد أفسد كل شيء.

(الرجل ١ يضربه بالسوط فيصرخ الشاب)

الرجل ١ : ضيعت وقتك ووقتنا يا جبان .

الرجل ٢ : وكانت الفرص تناديك من كل جانب يا أعمى.

الرجل ١ : ولم نبخل عليك بالتحذير تلو التحذير.

الشاب : ما تلقيت تحذيرا قط.

الرجل ١: كذاب غبي أعمى.

الشاب : الرحمة!

الرجل ٢ : الرحمة أم العدل أم الحرية؟

الرجل ١ : أم فاتحات الشهية أم هرمونات الشباب؟

(يضربانه معا بالسوط وهو يصرخ متوجعا.

الرجل ١ يشير إشارة خاصة إلى الرجلين حاملي المشعلين. الرجل ١ والرجل ٢ يذهبان إلى مكانهما الأول وراء الهضبة)

حامل المشعل : (مخاطبا الشاب) لِمَ تحن أسراب الطيور المهاجرة إلى أعشاشها التي تركتها في الجيل؟

(يحمل الشاب بين يديه ثم يقول له)

: تذكر أن الطفل يبكى حين تنحيه أمه عن ثديها الأيمن ولكنه يجد في اللحظة التالية سلوه في ثديها الأيسر.

## المطـــاردة

١

(المسرح خال تماما. يدخل شابان في ميعة الصبا. يرتدى أولهما قميصا أبيض وبنطلونا رماديا قصيرا وحذاء من المطاط، ويرتدى الآخر قميصا أحمر وبنطلونا أزرق وحذاء من المطاط. سنطلق على الأول «الأبيض» نسبة إلى قميصه والآخر الأحمر نسبة إلى قميصه أيضا. ينظران فيما حولهما باستطلاع واهتمام).

الأبيض : مكان مناسب وبه كل ما نحتاج إليه.

الأحمر : إنه مكان على أي حال ونحن في حاجة إلى مكان.

الأبسيض : (كمن يتذكر) يخيل إلى أننا لعبنا فيه من قبل.

الأحمر : (هازئا) دائما تقول ذلك.

الأبيض : أو لعله قريب الشبه منه.

الأحمر : المهم أنه مكان صالح للعب.

الأبيض : هذا هو المهم حقا.

الأحمر : وهو بعيد فلن يهتدى إليه.

الأبيض : أرجو ذلك.

الأحمر : لعله يجدما يشغله عنا.

الأبيض : لعله.

الأحمر : كأنه لا هم له إلا التطفل علينا.

الأبيض : لو نوفق إلى تجاهله!

الأحمر : كيف وهو لا يتركنا لحالنا؟

الأسيض : فلنلعب.

الأحم : فلنلعب.

الأبيض : لنلعب لعبة الأحلام.

الأحمر : إنها مضجرة وخير منها الملاكمة.

الأبيض : الملاكمة رياضة عنيفة فلنجر في الهواء الطلق.

الأحمر : (ساخرا) أنت جبان.

الأبيض : (باسما) أنت حيوان.

(يتوثبان لبعضهما في تحد \_ يتراجعان وهما يرهفان السمع في قلق).

الأبيض : ماذا هناك؟

(الأحمر يشير إليه بالسكوت ويرهف السمع)

الأبيض: سمعت شيئاً؟

الأحمر : وقع أقدام!

الأبيض : حقا؟!

الأحمر : اسمع ولا تتكلم.

الأبييض : (مرهفا السمع. وقع الأقدام يتضح) وقع أقدام حقا.

الأحمر : هو؟

الأبيض : أو أى ذى قدمين.

الأحمر : لا تتظاهر بعدم الاهتمام.

الأبيض : أنا لا أحسن التظاهر ولا أحبه.

الأحمر : ألا يزعجك حقا؟

الأبيض : بلى، ولو لدرجة ما.

(تقترب الأقدام. يدخل رجل متين البنيان، قوى بصورة واضحة، يرتدى قميصا أسود وبنطلونا أسود وبيده سوط. رغم قوته وشباب ملامحه فإنه لا توجد شعرة سوداء واحدة في رأسه الأبيض.

تنحى الشابان جانبا وهما ينظران إليه فى حذر. أما هو فوقف منتصب القامة ناظرا فيما أمامه نظرة مجردة بعيدة المرمى وهو يحرك قدميه (محلك سر) طيلة الوقت).

الأحمر: أرأيت؟

الأبيض : نعم.

الأحمر : نذهب إلى مكان آخر؟

الأبسيض : فلنلعب إن تكن لك رغبة في اللعب حقا.

الأحمر : تحت عينيه؟

الأبيض : ولم لا؟

الأحمر : (ملاحظا الرجل) إنه لا يكف عن الحركة رغم أنه لا يبرح مكانه.

الأبيض : المهم ألا يتدخل في شئوننا.

الأحمر : ولكنه يتبعنا أينما سرنا.

الأبيض : لا يعد ذلك تدخلا في شئوننا.

(صمت)

الأبيض : فلنلعب «وطى البصلة».

الأحمر : (يهز منكبيه استهانة) فليكن، «وطي».

الأبيض : وطي أنت أولا.

الأحمر : بل أنت الأول.

الأبيض : لا تكن أنانيا.

الأحمر : لا هم لك إلا المعارضة.

الأبييض : وأنت تتصرف كأن لا وجود لأحد معك.

الأحمر : لاعبني «برادي فير» والمغلوب يوطى.

(الأحمر ينطرح على بطنه ويركز ذراعه على كوعه ناظرا إلى الأبيض في تحد فيضطر هذا إلى أن يفعل مثله، يتصارعان، الأحمر يميل ذراع الأبيض حتى يلصقها بالأرض..).

الأحسر : (صائحا بفرح) غلبت.... لم يوجد بعد الذي يستطيع أن يغلبني (تلوح منه نظرة نحو الرجل القوى المتحرك فيبوخ حماسه نوعا) لم يوجد بعد.. (الأبيض ينهض مستسلما، يوطى واضعا يديه على ركبتيه. الأحمر يتراجع مسافة ثم يجرى نحو الآخر ويثب من فوقه معتمدا بيديه على ظهره المنحني، ثم يوطى بدوره فيثب الأبيض من فوقه، هكذا تستمر اللعبة حتى يتعثر الأبيض وهو يثب فيرتطم بالآخر ويقعان معا، ويغرقان في الضحك. يقفان وهما يضحكان. ويكف الأبيض عن الضحك ويواصله الأحمر. الأبيض يشير إلى صاحبه بالسكون وهو يرهف السمع، ثم يتراجع به بعيدا عن الرجل).

الأبيض : يخيل إلى أنه طالبنا بالكف عن اللعب.

الأحمر: لم أسمع شيئا.

الأبيض : ولكني سمعته.

الأحمر : سمعى أقوى من سمعك .

الأبيض : ولكنك كنت تضحك.

الأحمر : (غاضبا) أرى أن نوقفه عند حده. .

الأبيض : يحسن بنا أن نتجاهله . .

الأحمر : بأى حق يتدخل في حريتنا؟

(صمت)

الأحمر : وكلما سكتنا زاد في غيه.

الأبيض : تذكر أنه كان صديقا لوالدنا!

الأحمر : لا نستطيع أن نحكم ، كنا وقتها صغارا.

الأبسيض : ولكنه لم يكف عن زيارته حتى آخريوم في حياته. .

الأحمر : لعله كان يتدخل في شئونه كما يريد أن يفعل معنا؟

الأبيض : لا يبدو أنه شرير..

الأحمر : ولكن غير بعيد أن يكون به لطف!

الأبيض : لعل متابعته لنا حيثما نذهب نوع من الرعاية بحكم صلته القديمة بوالدنا؟

الأحسمسر : أنت عبيط، ولعله كان ضمن الأشياء التي نغصت صفو أبينا في أواخر

الأبسيض : ولكن والدنا لم يذكره بسوء.

الأحسر : كنا صغارا لا نفقه لما يقال معنى . .

الأبيض : لم يكن لوالدنا أعداء.

الأحمر : من أدرانا بحقائق ذلك الزمن؟

(صمت)

الأحمر : لماذا يطاردنا؟

الأبيض : إن صح أنه يطاردنا حقا فلماذا يطاردنا؟

الأحمر : انظر إلى حركته المستمرة، إنه مجنون. .

الأبيض : لا تتسرع في الحكم . .

الأحمر : هل يقبل عاقل أن يقف كما يقف ويحرك ساقيه كما يحركهما؟

الأبيض : بعض الناس لا يطيقون السكون. .

الأحمر : ترى ما مهنته؟

الأبيض : إنه قوى ، خالى البال ، فلعله من الأعيان .

الأحمر : دعنا نناقشه جهارا.

الأبيض : كلا، مظهره لا يشجع على المناقشة..

الأحسر : دعني أسأله بضعة أسئلة . .

الأبيض : مثل ماذا؟

الأحمر : لماذا يطاردنا؟

الأبيض : لن يعترف بذلك، ولا دليل عليه. .

الأحمر : ألم تسمعه وهو يطالبنا بالكف عن اللعب؟

الأبيض : حتى ذلك غير مؤكد.

(صمت)

الأبيض : خير ما نفعل أن نتجاهله . .

الأحمر : لا أستطيع..

الأبيض : لولا عصبيتك . . .

الأحمر : (مقاطعا) دائما ترميني بعجزك . .

الأبيض : لاحدلمكابرتك..

الأحمر : أحيانا أود أن أدق عنقك.

الأبيض : سأضيق بك يوما فأهجرك . .

(بتواجهان فى غضب. الرجل يضرب الهواء بسوطه فيحدث طرقعة شديدة.. يدب الخوف فى قلبيهما. ينسيان خلافهما الطارئ. يغادران المكان. الرجل يقف وقفته وهو يحرك ساقيه (محلك سر).. المكان يظلم..).

### ۲

(يضاء المسرح. نفس المسرح الخالى. يقف الأحمر والأبيض متواجهين. لقد تغيرا تغيرا ملحوظا. ارتدى كل منهما جاكتة من لون القميص وحذاء جلديا وأصبح لكل شارب صغير يتبادلان النظر في ارتياح).

الأحمر : هيهات أن يتعرف علينا الآن.

الأبيض : تغيرنا لدرجة لا بأس بها.

الأحمر : ولكنها كافية لتضليله . .

الأبيض : هذا هو المأمول.

الأحمر : لا تبدو واثقا ولا مطمئنا.

الأبيض : يخيل إلى أحيانا أن التغير سطحي.

الأحمر : أنت مولع دائما بالتهوين من مهارتي.

الأبيض : أبدا، استعدادي طيب للاعتراف بمواهبك . .

الأحمر : إذن فلماذا تبدو مرتابا؟

الأبيض : أخشى ألا يخدعه مظهرنا الجديد.

الأحمر : لن يصل إلى حقيقتنا الكامنة وراء الشارب والجاكتة والحذاء.

الأبيض : عظيم، هذا هو المأمول. .

الأحمر : نحن الآن موظفان من قوة الدولة!

الأبيض : هذا صحيح و . . .

(يصمت فجأة متنصتا. الآخر يتنصت أيضاً)

الأبيض : وقع أقدام..

الأحمر : لا أظن.

الأبيض : إنه قادم . .

الأحمر : لعله عابر سبيل مجهول.

الأبيض : بت أعرف إيقاع قدميه . .

الأحمر : لا تدّع امتلاك الحكمة كلها.

(يصبح وقع الأقدام مسموعا. يدخل الرجل بنفس الصورة التي ظهر بها أول مرة، ولكنه لا يقف إنما يمضى ذهابا وجيئة في بطء ملحوظ بعرض المسرح وفي عمقه. الشابان ينظران نحوه بذهول. ينتحيان جانبا بعيدا عن مسمعه).

الأبيض :أرأيت؟

الأحمر : مهلا . . أرجح أنه لم يتعرف علينا .

الأبيض : أتؤمن بذلك حقا؟!

الأحمر : لعل الذي يجمعنا هو الطريق والمصادفة ولا شيء سواهما. .

الأبييض : لا بأس من أن نسلم بذلك . .

الأحمر : فلنتجاهله ولنمارس عملنا في هدوء وسكينة . .

(يرجعان إلى وسط المسرح، يتظاهران بالانهماك)

الأحمر : (بنبرة عظمة) حررت استمارات الصرف؟

الأبيض : لم تبق إلا واحدة.

الأحمر : أسرع من فضلك لتتم مراجعتها اليوم.

الأبيض : على أي حال فالخزانة لا تغلق قبل منتصف النهار.

الأحمر : لا يجوز تأجيل عمل اليوم إلى غد.

الأبسيض : ألا ترى أنه يجب مراجعة ميزانية المصروفات؟

الأحمر : أعلم أنها تسمح بالصرف حتى نهاية العام المالي. .

الأبيض : إذن يحسن أن أكتب المذكرة.

(صمت)

الأحسر : هل لك علاوة هذا العام؟

الأبيض :كلاوأنت؟

الأحمر : أستحق علاوة هذا العام.

الأبيض : مبارك.

الأحمر : ستغرق في خضم أعباء المعيشة.

(الأبيض يتنصت فُجأة وهو يمد أذنه نحو الرجل المتحرك، ثم يأخذ الآخر من يده بعيدا عن مسمعه).

الأبيض :أسمعت؟

الأحمر : كلا.

الأبيض : عاد يطالبنا بالكف عن اللعب. .

الأحمر :متأكد؟!

الأبيض : بلا أدنى شك.

الأحسمسر :اللعنة..

الأبيض : من السهل خداعه .

الأحمر : ماذا يريد منا؟

الأبيض : الله أعلم.

الأحمسر : واضح أننا لا نلعب.

الأبيض : واضح جدا.

الأحمر : أيظن أنه ولى أمرنا؟

(الأحمر يغضب. يأخذ الأبيض من يده ويذهبان إلى وسط المسرح. الأحمر ينظر نحو الرجل المتحرك متحديا).

الأحمر : هل تخاطبنا يا حضرة؟

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأحمر : يجب أن تتكلم...

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأحـمــر : نحن موظفان محترمان، ولا نقبل إلا المعاملة اللائقة بكرامة الدولة. .

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأبيض : هل لك حاجة في الصلحة؟

الأحمر :عليه أولا أن يجيب..

الأبيض : هل لك طلب؟ . . شكوى؟ . . أموال متأخرة؟

(الرجل يواصل حركته صامتا)

الأحمر : كيف دخلت الإدارة؟ . . أمعك بطاقة شخصية؟

الأبيض : نحن في خدمة الجمهور..

الأحمر : (ثائرا) كف عن حركتك اللعينة فقد أدرت رءوسنا!

الأبيض : وتذكر أن الخزانة تغلق في تمام الثانية عشرة.

الأحمر : لو رآك المدير وهو ذاهب إلى دورة المياه فلن تحمد العواقب. .

الأبيض : ما زلت أقول إننا في خدمة الجمهور.

الأحمر : يا ويلك من رجال أمن الوزارة لو رأوك!

الأبيض : ماذا جاء بك يا سيدى؟

الأحمر : طبعا عندك فكرة عن العقوبة التي ينالها من يعتدي على موظف في أثناء قيامه بأعمال وظيفته؟

الأبيض : هل تضايقك بعض الشكليات السخيفة؟

الأحمر : أنت أدرى بما يضايقك، ومن حقك أن تشكو، ولكن لكل إجراء نظمه المتبعة الواجبة الاحترام.

الأبسيض : وحتى إذا احتاج الأمر إلى رعاية خاصة أو وساطة لها وزنها فستجد عندنا ما يحقق رغباتك المشروعة.

الأحمر : عليك أو لا أن تكف عن الحركة وأن تتفاهم كما يجدر بالناس الطيبين.

(الرجل يواصل حركته وفجأة يضرب الهواء بسوطه فيحدث فرقعة شديدة.. يتراجع الشابان في خوف).

الأحمر : (بلهوجة) أذن موعد الانصراف.

الأبسيض : هيا بنا إلى معركة المواصلات.

(يغادران المكان بسرعة، وفي خوف لم يفلحا في إخفائه. يستمر الرجل في حركته. يظلم المسرح).

### ٣

(يضاء المسرح. الأحمر والأبيض متواجهان بنفس الحال التى رأيناهما عليها، عدا الشارب الذى امتد ونما فأضفى عليهما مظهر رجولة لم تجاوز حدود الشباب).

الأحمر : أليست فكرة بارعة؟

الأبيض : وطبيعية، وتهيئ لنا استقرارا.

الأحمر : الزواج هناء، ومصاهرة تقوى مركزنا وسواعدنا، وفي إطار الصورة الخديدة لن يتعرف علينا.

الأبيض : هو خير من العزوبة على أى حال.

الأحمر : (في عصبية) لا أراك متحمسا.

الأبيض : بل إنى مرحب جدا بالفكرة.

الأحمر : لا أرى أثر اللحماس في وجهك.

الأبيض : الزواج فكرة طيبة ولكن هل يغيرنا للدرجة التي تضلله عنا؟

الأحمر : أعتقد ذلك.

الأبيض : فلنجرب والله معنا.

الأحمر : أظن يكفينا زوجة واحدة؟

الأبيض : فكرة مبتكرة.

الأحمر : واقتصادية، ولكنى أخشى قيام نزاع يهدد كل شيء.

الأبيض : (باسما) طالما واجهنا الحياة كشخص واحد.

الأحمر : كثيرا ما نختلف ونتخاصم.

الأبيض : ولكن شيئا لم يستطع أن يقضى على الرابطة التي تجمعنا.

(صمت)

الأحسمسر : وقع اختياري على زوجة ممتازة ولكن هل تتفق أذواقنا؟

الأبيض : بيننا تقارب لا شك فيه ولا تنس تسامحي.

(صمت)

الأحمر : إنى أحب اللون الخمرى.

الأبيض : اللون الأبيض لا يُعلى عليه.

الأحمر :بدأ الخلاف.

الأبيض : (بسرعة) ومع ذلك فجميع الألوان واحدة.

الأحمر : وأحب العود الممتلئ.

الأبيض : نحن في عصر الرشاقة .

الأحمر: لا أتصور ذلك أبدا.

الأبيض : ليكن . . ليكن . . بشرط ألا يزيد وزنها بعد المعاشرة .

الأحسم : بل لا بأس من أن يزيد وأن تمتلئ المواقع التي يريد الله لها أن تمتلئ.

الأبيض : (متنهدا) لتكن إرادة الله.

الأحمر : ورأيت من الحكمة أن تكون ذات مال ولو في الحدود المعقولة.

: يا له من تفكير تجاري! الأسيض

: أنت جاهل بالدور الذي يلعبه المال في الحضارة! الأحــمـــ

> : ليكن ما تريد، لا تغضب. الأسيض

: ولا أقبل بحال أن تكون كاملة التعليم، حسبها التعليم الابتدائي، فالعلم الأحـمــر

زينة غير مقبولة للمرأة وهو يغريها دائما بالعمل الذي يحولها في النهاية

: رأيك هذا كان رأيا عصريا في العصر الحجري. الأبيض

> : أنا لا يخيفني التعبير بالعصور القديمة. الأحمر

: ما دمنا نرغب في أن نكون ثلاثة فأكثر ، وما دام ذلك في صالحنا وضمانا الأبيض لأمننا المهدد، فلا يعنى إلا القبول.

> : وطالبت بأن تكون لعوبا في نطاق الشرع! الأحـمــــ

: المرأة اللعوب لا يسعها إلا أن تكون لعوبا سواء في نطاق الشرع أو الأبيض خارجه.

> : بل في نطاق الشرع وحده وسوف ترى. الأحسر

> > : فلنجرب على أي حال. الأبيض

(صمت)

: هل لك مواصفات أخرى؟ الأحسمسر

: مواصفات هامشية ولكنها لا تخلو من فائدة ، مثل البراعة في الحديث. الأبيض

: لا أهمية لذلك، أنا أعرف زوجا سعيدا، ترجع سعادته أولا إلى كون الأحمر زوجته خرساء.

: ويا حبذا لو كانت تجيد الغناء! الأبيض

: لا أهمية لذلك أيضا فلدينا الكفاية في الإذاعة والتليفزيون. (صمت)

> : هل من مواصفات أخرى؟ الأحـمـر

> > الأبيض : کلا .

الأحمر

: أعتب اتفاقنا كاملا؟ الأحمر

(الأحمر ينظر إلى الجانب الأيمن من المسرح ويزغرد. تسمع مـوسيقي زفـة العروس.

تدخل العروس وهي تسير بين شيخ وشرطي. يقفون أمام الشابين ثم يستدير الرجلان ويذهبان. تتبادل النظرات بين العروس وبين الشابين).

الأحمر : أهلابك يا عروس.

العروس : (في حياء) أهلابك.

الأبيض : فلتحل بحلولك النعمة والهناء.

العـــروس: آمين.

(يقبلانها في وقت واحد، كل في خد)

العروس : (بحيرة) توقعت قبلة واحدة!

الأبيض : سيتكرر ذلك كثيرا.

الأحمر : وعلى كل موقع مختار!

(ذهول من العروس وضحك من الشابين)

الزوجـــة : (في حبرة أكثر) إني أتزوج لأول مرة فمعذرة.

الأحمر والأبيض معا: ونحن كذلك!

الزوجـــة : نحن؟!

الأبيض : نعم.

الأحمر : لسنا من أنصار تعدد الزوجات.

العــروس : ولكن.

الأحمر : أنت الزوجة ونحن الزوج.

العروس : معا؟

الأحمر: نعم.

العــروس : ولكنكما اثنان.

الأبيض : اعتبرينا شخصا واحدا.

العــروس : لا أفهم شيئا.

الأحمر : ثمة أمور لا تفهم إلا بعد ممارسة الحياة الزوجية بالفعل.

العروس : لم يكن ذلك ضمن المعلومات التي زودتني بها أمي.

الأحمر : طيبة منها ولا شك.

العروس: وكيف تستقيم المعيشة معكما معا؟

الأحمر : ستعلمين ذلك في حينه.

العروس: ألست حالا غير طبيعية؟

العـــروس: اليست حالا غير طبيعيه!

الأحمر : هذا ما جرت به الطبيعة منذ الأزل.

العمروس : قيل لي إن التوفيق مع زوج واحد أمر ليس بالهين فكيف يتيسر مع اثنين؟

الأبيض : هو غير هين لذلك وليس لسبب آخر.

الأحمر : ستتعلمين كل شيء في حينه . . تعالى .

(ينهالان عليها قبلا وأحضانا وهي مرتبكة)

العــروس: ستوجد مشاكل؟

الأحمر : مشاكل؟

العــروس : (في حياء) من سيكون أبا الوليد؟

الأبيض : سيحمل اسم من يسجله في المكتب المدني.

العـــروس : ولكن ذلك شيء عرضي جدا.

الأبيض : الأسماء كلها عرضية.

العــروس : أعجب ما سمعت في حياتي!

الأحمر : هكذا سيبدو لك كل شيء.

العسروس: لم أسمع بذلك من قبل.

الأحسم : ولذلك فإني من أنصار تعليم الجنس في المدارس!

(صمت)

(يترامى وقع أقدام. يخرجون بعنف من جو الموقف ويرهفون السمع)

الأحمر : غير معقول.

الأبيض : (متنهدا) لم أكن مغاليا.

العــروس : من القادم؟

الأحــمـــر : (للأبيض): ولكن. . هيهات أن يعرفنا!

الأبيض : فليحقق الله ظنك.

العــروس : أتتوقعان قدوم أحد؟

الأحمر : كلا.

العروس: فمن القادم؟

(صمت مع إرهاف السمع)

(يدخل الرجل بصورته الثابتة، ويمضى ذهابا وإيابا فى حركة أسرع قليلا مما كانت عليه فى المنظر السابق.

الأحمر والأبيض والعروس يتراجعون بعيدا عن مسمعه).

الأحسمسر: قلبي يحدثني بأنه لم يعرفنا.

الأبيض : طالما منينا أنفسنا بذلك.

العـــروس : (بضيق واضح) ماذا جاء به إلى هنا؟

الأحــمـــر : (للعروس) أرأيته من قبل؟

العـــروس : أكثر من مرة!

الأحمر: أنت أيضا؟!

العــروس : وأنتما؟ . . أليس كذلك؟!

الأبيض : لعله من سكان الحي!

الأحمر : أكاد أوقن بجنونه.

العروس : كان من المترددين على أبي.

الأحمر: أيضا!

العروس : ظننته سينقطع عن الظهور عندما أصير في عصمة رجل ولكنه مصر رغم أنني صرت في عصمة رجلين!

الأحمر : لا داعي للتشاؤم فلعله لم يعرفنا.

الأسيض : لعله!

العروس : رباه . . ما أشد قلقي . . ماذا يجدر بنا أن نفعل؟

(صمت)

الأحمر : فلنتجاهله . . ولنغن احتفالا بحياتنا الزوجية .

(يرجع الأحمر بهما إلى موقفهما السابق وسط المسرح ثم يغنون):

بشرى لنا للنا المنى زال العنا المنا المنا المنا العنا العنا والمنا الهنا الأبيض يرهف السمع باهتمام واضح)

الأبيض : (للأحمر) عاد يتكلم.

الأحمر : (منفعلا) ماذا قال؟

الأبيض : كالعادة.

الأحمر : (مخاطبا الرجل) ماذا تريد؟

الأبيض : (للرجل) سيدي . . لم تضيع وقتك هدرا؟!

الأحمر : (للرجل وحدته ترتفع) هل تغرك قوتك؟ هل تستند إلى أحد من ذوى الشأن؟ إذن فاعلم أننا أصهرنا إلى واحد منهم هو والدهذه الزوجة

الكريمة، وقد أصبحنا ثلاثة تؤيدهم حلقة متينة من العائلات الأصيلة.

الأبيض : (للرجل) أخى شاب ذو حدة، ولكننا في النهاية من صلب الرجل الطيب الذي كان صديقا لك.

الأحمر : (مستسلما للحدة): لم أعد أطيق هذا التدخل السخيف!

العـــروس : ولا أنا.

الأبيض : (للرجل) ماذا تريديا سيدى؟ كأنه لا يروق لك شيء مما نفعله، فماذا تريدنا على أن نفعل؟

الأحمر : (للرجل) تكلم . . يجب أن تتكلم .

العروس : (للرجل أيضا) احترم الحياة الزوجية المقدسة.

الأبيض : نحن ندعوك لحفل زفافنا، ما رأيك؟

(صمت)

الأحمر : (موجها خطابه للزوجة والأبيض) لا فائدة!

العروس: ياللأسف!

الأبيض : (وهو يتنهد بصوت مسموع) أصبح لنا أسرة على أي حال!

(الرجل وهو يواصل حركته ذهابا وإيابا يضرب بسوطه الهواء فتسمع طرقعة

شديدة.. يتراجعون بعيدا عنه في ذعر واضح).

العــروس: لا أطيق ذلك.

الأحمر : ولا أنا.

الأبيض : لنبدأ رحلة شهر العسل!

الأحــمـــر : لنبدأها فورا.

العــروس: هيا. . هيا.

الأحمر : سيسقط يوما من الإعياء جثة هامدة.

العـــروس: آمين.

(يتأبط كل منهما ذراعا لها ويغـادرون المكان وهم يسترقون النظر إليه في حذر.

يواصل الرجل حركته على حين يظلم المسرح).

٤

(يضاء المسرح. الأبيض والأحمر بنفس الملابس ومعهما الزوجة. واضح أن العمر قد تقدم بهم فجرى المشيب في رءوسهم وذبلت نضارتهم، أصبحوا كهلين وسيدة).

الزوجية : مهما يكن من متاعبكم فلا يجوز أن ننسى الأبناء!

(الرجلان يتبادلان نظرات عميقة وكأنهما لم يسمعا صوت الزوجة).

الأحمر : إذا طارت درجة المدير العام هذه المرة فقل عليها السلام.

الأبيض : ما زالت اجتماعات اللجنة مستمرة!

الأحمر : ككل مرة، ثم يرقى شخص مجهول لا يخطر ببال أحد.

الأبيض : هل تطيق الصحة أعباء جديدة يا عزيزى؟

الأحمر : لا شيء يهمك حتى الأعماق، أبدا، هل فكرت في تحسين المعاش كما ينبغي لرجل مسئول؟!

الزوجــة : المعاش في النهاية أهم من المرتب نفسه!

الأحمر : كررى ذلك على مسامعه!

الأبيض : إنى أود الترقية أيضا ولكنى أكره حرق الدم.

الأحمر : سرعان ما تضيق بأي شيء.

الأبيض : فليهتم بالمعاش من لن يملكوا سواه، أما أنت فإن نشاطك الحر أضعاف نشاطك الرسمي.

الأحمر : لولا ذلك ما توافرت لنا الحياة التي ننعم بها .

الأبيض : غرقنا في العمل طيلة عمر ، للدولة ولأنفسنا ، بت أتطلع لحياة أخرى ، لشيء من الهدوء والراحة .

الأحمر : عما قريب ستشبع من الهدوء والراحة وتبكى الأيام الخالية.

الأبيض : لا أظن.

الزوجــة : كفا عن النزاع، ولندع الله أن يهبنا القوة والصحة، ولكن فكرا قليلا في الأبناء.

الأحمر : (للأبيض) أنت مثبط للهمم.

الأبيض : كلا، لى طموح بعيد أيضا.

الأحمر : لا أعترف به.

الأبيض : تلزمنا فترة تأمل عقب الجنون المحتدم.

الأحمر : من أين لنا بها؟ ثلاثة اجتماعات في اليوم، ورابع في المساء مع سمسار من السوق الحرة، وعلينا بعد ذلك أن نقيم وليمة عشاء للعملاء. .

الزوجــة : ستكون وليمة يشهد لها العدو قبل الصديق. .

الأبسيض : (للأحمر) ولكن ألا ترى أن وظيفة المدير العام ستلتهم وقتنا الضيق؟

الأحمر : كلا، فهي من ناحية أخرى تذلل كثيرا من الصعاب. .

الأبيض : لا تنس أمراضك المزمنة.

الأحمر : إنى مسيطر عليها تماما . .

الزوجــة : نسأل الله السلامة. .

الأحمر : (للزوجة) لن أنسى أفضالك فأنت عمرضة ماهرة!

الأبيض : هي نفسها لا تخلو من أمراض مزمنة . .

الأحمر : هذا يدعونا إلى مضاعفة النشاط.

الزوجــة : والأبناء؟

الأحسر : (في ضيق) الأبناء . . الأبناء . . لا حكاية لك إلا الأبناء ، وحكايتهم لا تسر الخاطر . .

الزوجـــة : ولكنها جديرة بكل اهتمام وعناية . .

الأحمر : اللعنة . . إنهم أعقد من درجة المدير العام .

الزوجـــة : (للأبيض) قل شيئا. .

الأبسيض : في ذلك المجال فإني أفعل أكثر مما أتكلم.

الزوجـــة : (متأوهة) حسادنا كثيرون على حين أننا تعساء.

الأحمر : (غاضبا) كفي عن الولولة!

الزوجـــة : (غاضبة أيضا) أنت رجل أناني . .

(يخرصهم السكوت فجأة فيرهفون السمع في قلق واضح).

الأحسر : كلا . . لا شيء . .

الزوجية : ماذا هناك؟

الأحمر : خيل إلى . .

الزوجــة : يا رحمن يا رحيم.

الأبسيض : ليست المرة الأولى.

الأحسر : ماذا تعنى؟

الأبسيض : سمعنا الأقدام مرات ولكن الرجل لم يظهر، منذ مدة لم يظهر.

الأحمر : بل كدنا ننساه تماما.

الزوجـــة : ليس تماما.

الأبيض : ولكنه كثير ما يسمعنا وقع أقدامه . .

الأحسر : مجرد ظنون.

الزوجــة : لعله مات..

الأسيض : مات؟!

الزوجية : وإلا ما اختفى طيلة تلك المدة . .

الأبيض : لكنه لم يختف تماما...

الأحسر : أقسم أنني كدت أنساه . .

(وقع الأقدام يسمع بوضوح. ينصتون بقلق واضح..).

الأحمر : ليتناما ذكرناه . .

الزوجــة : ليتنا. .

الأبيض : ولكن لا حيلة لنا في ذلك.

الأحمر : لا تنقصنا الهموم..

الزوجــة : وكل الهموم تهون بالقياس لهمه . .

الأبيض : ونحن نخلق من الهموم ما يكفى.

الأحمر : (للأبيض في غيظ وحنق) يخيل إلى أحيانا أنك حليفه علينا!

الأبيض : ليتك تزداد مع العمر حكمة . .

الأحمسر: الإعجاز أن نزداد مع العمر حماقة!

الأبيض : أشهد أن ذلك الإعجاز لا ينقصنا!

الأحمر : ما زلنا شبابا.

الأبيض : ظننت أن الشباب قد ولي . .

الأحمر : (مشيرا إلى قلبه) الشباب هنا وليس في مكان آخر.

الزوجــة : ما زلنا شبابا!

الأبيض : إذن فعليكم ألا تهتموا بمطاردة الرجل لنا.

الأحمر : ولكنى لا أرتاح إليه.

الزوجـــة : وأما أنا فإني أمقته . . ويخيل إلى ّأنه سيقتلنا يوما ما .

الأبيض : نحن نقتل أنفسنا أيضا. .

الأحمر : لقد حققنا أعمالا مجيدة.

الزوجية : أعمال غير قابلة للموت.

الأبيض : لا يجوز أن نخشى الموت أكثر مما ينبغى.

الأحمر : كلام فارغ، أنت أول من يخاف الموت.

10 11 11 11 11

الزوجـــة : كيف لا نخشى الموت؟!

الأبيض : لا يبعد أن يكون آخر مغامرة في الحياة. .

الأحمر : لا تتعلق بالأوهام . .

(وقع الأقدام يشتد. يدخل الرجل. منظره لم يتغير. يمضى فى حركته ذهابا وإيابا بسرعة أكبر مما كانت عليه فى المنظر السابق. يتابعونه بذهول. يتراجعون بعيدا عن مسمعه).

الأحمر : قلبي يحدثني بأنه لم يعرفنا.

الأبيض : لا تتعلق بالأوهام!

الزوجـــة : إنه يزداد سرعة!

الأحمر : ذلك يعنى أنه يزداد جنونا .

الأبيض: ترى ما معنى ذلك؟

الأحمر : لا تحمل الأمور أكثر مما تعنى. .

الزوجـــة : (في عصبية) ما له يسرع هكذا!

الأحمر : علينا أن نفزعه . .

الزوجـــة :كيف؟

الأحمر : (غامزا بعينه) فلنمثل دورنا بإتقان. .

: (يرجع بهما إلى المكان الأول وهو يتظاهر بالثقة والعظمة..).

الأحمر : (للأبيض) هل أضفت الأموال إلى حسابنا الجارى؟

الأبيض : نعم.

الأحمر : عظيم . . لا يجوز أن نترك مليما بلا استثمار .

الزوجــة : عين الصواب.

الأحمر : سأقابل غدا بعض كبار المسئولين.

الزوجــة : لعلهم ضمن المدعوين إلى مأدبة العشاء؟

الأحمر : كلا، ستكون الوليمة قاصرة على الوزراء!

الزوجــة : ولا تنس السفراء يا عزيزي.

الأحمر : ذلك ما لا يكن نسيانه .

الزوجـــة : سيتم كل شيء على خير وجه قبل أن تسافر إلى الخارج.

الأحــمـــر : (وهو يضحك عاليا) طبعا.. طبعا..

(الأبيض يرهف السمع باهتمام وقلق، يتجه نحو الأحمر).

الأبيض : تكلم مرة أخرى كالعادة!

الأحمر : أنت وحدك تسمع رغم أنك أضعفنا سمعا!

الأبيض : عليك أن تصدقني . .

الأحمر : (للرجل وهو يتقد غضبا) ماذا تريد؟

الزوجــة : (للرجل) ماذا جاء بك إلى بيتنا؟

الأحمر : («) نحن نطالبك بالأدب واللياقة .

الأبيض : («) لم يعد يمكن أن يقال إننا نبدد وقتنا في اللعب!

الأحمر : («) وماذا يهمك من سلوكنا؟

الزوجــة : (للرجل) ألا تخاف على أعصابك وأنت تجرى بهذه السرعة؟

الأحمر : («) يوجد قانون وتقاليد.

الزوجــة : («) صن صحتك من أجل خاطر أو لادك، أليس لك أبناء؟

الأبيض : (للرجل) ليتك تصارحنا بما تريد.

الأحمر : («) إنى أحذرك عواقب الاستهتار.

الأبيض : («) المصارحة مفيدة للطرفين.

الأحمر : (للأبيض) لا تلاينه فإنه لا يزداد بالملاينة إلا عتوا.

الزوجــة : (للأحمر متوسلة) دعه يجرى!

(يتراجع الأحمر والزوجة تاركين الأبيض يجرب حظه..).

الأبيض : علاقتك القديمة بوالدنا لا يمكن أن تنسى . .

(الرجل يواصل حركته وكأنه لا يسمع شيئا).

الأبيض : إنك لا تدرى مدى الإزعاج الذى تسببه لنا بحسن نية.

(الرجل يواصل حركته وكأنه... إلخ)

الأبيض : أأنت مكلف بمهمة؟ ما هي؟ من كلفك بها؟ . . صارحنا وأعدك بالمساعدة!

(الرجل يواصل.. إلخ)

الأبيض : لا تسىء بنا الظن ، لنا أخطاء بلا شك ، ولكن أعمالنا لا تخلو من قيمة . . وخيرنا أكثر من شرنا . .

(الرجل يواصل.. إلخ)

الأبيض : صارحنا بما في نفسك وإلا فمن العدل أن تتركنا وشأننا. .

(صمت مع استمرار الرجل في حركته)

الزوجــة : (لنفسها) الكلام الطيب لا يؤثر فيه.

الزوجـــة : (للرجل بصوت مرتفع منفعل) هذه أرضنا، لنا فيها أبناء وأموال وأعمال، فليس من الإنصاف أن تزعجنا على هذا النحو..

الأحمر : (بنبرة تهديد) لا فائدة، ولا مفر من اللجوء إلى المسئولين. .

(الرجل مستمر في حركته على حين ينضم الأحمر والزوجة إلى الأبيض).

الأحمر : (بنفس النبرة المهددة) قوى شركثيرة تعترض مجرى الحياة، مستهترة بالقوانين والتقاليد، ولكن كيف تكون عاقبتها ولو على المدى البعيد؟ تغلب على أمرها، ويحق عليها الجزاء والقهر، هذه هي سنة الحياة وإلا حق عليها الفناء.

(الرجل وهو مستمر يضرب الهواء بسوطه فيحدث طرقعة رهيبة فينكمش الثلاثة، ثم يرون من الأوفق أن يغادروا المكان فيغادروه متعثرين. الرجل مستمر والظلام يهبط..).

٥

(يضاء المسرح. الأحمر والأبيض والزوجة وقد طعنوا في السن وركبتهم الشيخوخة. الأحمر يرتدى عباءة حمراء وطاقية حمراء، والأبيض عباءة بيضاء وطاقية بيضاء، أما الزوجة فترتدى روبا يجمع بين اللونين. يتحركون حركات تنم عن الضعف والشيخوخة).

الأحمر : آه.

الأبيض: آه.

الزوجية : آه.

(صمت)

الزوجية : الحمد لله على أي حال.

الأبيض : له الحمد والشكر.

الأحمر : اللهم احفظنا.

(صمت)

الأبيض : (مرهفا السمع) هل تسمعان وقع أقدام؟

الأحمر : ثقل السمع!

الزوجـــة : إنى أسمعها عن غير طريق الأذن!

(صمت)

الزوجية : أتذكران عندما كنا أطفالا؟

الأحمر : ولكننا عرفناك بعد مرحلة الطفولة!

الأبيض : (في حنان) عندما كنا أطفالا!

الزوجية : (متنهدة) عندما كنا أطفالا!

(صمت)

الزوجــة : كأنه الأمس.

الأبيض: كأنه الأمس.

الأحمر : كأنه . . كأنه . . كأنه . . عليكم اللعنة!

(صمت)

: الأيام الحلوة. الزوجـــة

الأبيض : والأحلام الحلوة.

: كنا نبول على أنفسنا وها نحن نبول على أنفسنا مرة أخرى! الأحــمـــ

(صمت)

: (مرهفا السمع) هل... الأبيض

: (مقاطعا) تسمعان وقع أقدام؟ الأحسر

> : إنها تدب بلا انقطاع. الزوجـــة

: أعتقد أننا ألفناها. الأسيض

: أعتقد أنك مزعج مثله. الأحـمــ

: لا داعى للخلاف الآن. الزوجـــة

(صمت)

: فاتتنا فرص عظيمة ولكننا قمنا بأعمال تستحق الذكر. الأحسر

> : نحمده على ما نلنا ونستعيضه عما فاتنا. الزوجـــة

> > الأسيض : نحمده.

(صمت)

: ترى هل أخطأنا في توظيف أمو النا؟ الأحـمـر

: العمارات أثبت من السوق المتقلبة! الزوجـــة

> : سبحان من له الدوام. الأبيض

: وفكرة البيع الصوري للأبناء رائعة من ناحية الضرائب! الأحسر

> : هي أروع فكرة قانونية للخروج عن القانون. الأبيض

> > : (غاضبا) أنت عنيد وأحمق. الأحـمــ

: دائما لا تعجبك الحقيقة.

الأبيض

: لا تضاعف من مخاوفنا. الزوجـــة

: (ساخرا) الابن الوحيد الذي يحمل اسمك ضاع، إخوته رجال أعمال الأحمر يفخر بهم الوطن أما هو فماذا يعمل؟ . . ملحِّن ، ملحِّن . . ها . . ها .

: لا يقل عن إخوته شأنا ولا يتطلع مثلهم للهجرة إلى الولايات المتحدة. الأبييض

> : (وهو يضحك) ماذا يعمل بالله؟ الأحـمــر

> > : إنه يلحن فيقول الناس آه. الأسيض

الزوجــة : (متأوهة) آه.

الأحمر : (متأوها) آه.

#### (صمت)

الزوجـــة : (معاتبة) كفا عن النزاع لم تعودا صغيرين.

الأحمر : (فخورا) لولاى ما دامت لنا الحياة الزوجية.

الأبيض : (في امتعاض) الحق أنه لو لاى لانفصمت عروة الزوجية في أعقاب شهر العسل!

العسل!

الأحمر : (ساخرا) أي فضل لك في شهر العسل؟!

الزوجـــة : (مغطية وجهها) يا للفضيحة! . . أخفضا صوتكما!

#### (صمت)

الأحمر : (متذكرا أوجاع الكبر) آه.

الزوجـــة : آه.

الأبيض : آه.

### (صمت)

الأحمر : آن لي أن أذهب إلى النادي.

الزوجـــة : يحسن بك ألا تخرج في فصل الشتاء.

الأحمر : لا أريد أن يشمت بي أحد من الأعداء.

الأبيض : لا تبالغ في تصور الأعداء.

الأحمر : الناس بطبعهم أعداء للرجل الناجح.

(وقع الأقدام يرتفع لدرجة لا تخفى على أحد. يرهفون السمع فى رهبة صامتين. يدخل الرجل بمنظره المألوف. يمضى ذهابا وإيابا فى سرعة أكبر من المنظر السابق وهم يتابعونه بذهول).

الزوجـــة : إنه يكاد يجرى.

الأحمر : يزداد جنونه استفحالا.

الأبيض : لا يبدو عليه الكبر مثلنا.

الزوجـــة : ما فائدة أن نتساءل عما يجعله يتبعنا؟!

الأبــيـض : ولا تؤثر فيه وسائل دفاعنا.

الأحمر : مهما يكن من أمر فلا يجوز أن نطلعه على ضعفنا.

الأبيض : أتؤمن بجدوى ذلك؟

الأحمر : بلا أدنى شك، فلو لا علمه بعملنا ونجاحنا وعلاقاتنا بذوى الشأن لقضى علينا من قديم!

(صمت)

الزوجـــة : أتوجد فائدة من مناقشته؟

الأحمر : يقينا لا.

الأبيض : واضح أنه يتبعنا أينما نذهب ولكنه لا يتعرض لنا بسوء.

الأحمر : (في غيظ) ألم يجعلنا طول العمر نتوقعه ونفكر فيه ونضيق به ونتوجس

الأبيض : نحن الذين نفعل ذلك لا هو .

الأحمر : يا لك من مكابر!

الزوجــة : كان وما زال هما ثقيلا على القلب.

الأحمر : كيف فاتنا طيلة عمرنا أن نهاجمه ولو مرة؟!

الزوجــة : حذار أن تفكر في ذلك.

الأبسيض : لم نعد أهلا للمعارك.

الأحمر : ولكننا كنا أهلا يوما ما!

الأبيض : شغلتنا المعارك الأخرى.

الأحمر : لا يخلو صوتك من تأنيب أبدا.

الأبيض : دائما ألام على قول الحق!

الأحمر : أنت عب، طالما حملته فوق عنقى.

الأبيض : علم الله أنك كنت العبء لا أنا وأنني تحملتك بصبر يفوق طاقة البشر.

الأحمر : يالك من مكابر جاحد!

الأبيض : يالك من جاهل!

الأحمر : لولاك ما جرؤ هذا المجنون على مطاردتنا والاستهزاء بنا.

الأبيض : إنه يستهزئ بك وحدك.

الأحمر : عندى فكرة.

الأبيض : كل ما فعلناه كان من وحى فكرك ولكنه لم يجد.

الأحمر: أتستهين بما فعلنا؟

الأبيض : كلا، إنه عظيم، ورغم مخالفته للقانون أحيانا فهو عظيم، ولكنه لم يرحنا من مطاردته.

الأحمر : لم لم نلجأ إلى المسئولين عن الأمن؟

الأبيض : لأنناكنا وما زلنا نخشاهم!

(يتبادلان نظرة تحد ولكن الزوجة تفصل بينهما مرة أخرى).

الزوجـــة : لجأ كثيرون إلى رجال الأمن ولكن ماذا كانت النتيجة؟ . . لا شيء، وهو لا يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، ولعله يعتمد على صلاته بأناس في أقوى مواقع السلطة، بل علمت أن كثيرين من رجال الأمن أنفسهم يعانون منه مثلنا.

الأحمر : لعله يطمع في شيء مما غلك؟

الأبيض : ولكنه يطاردنا مذكنا لا نملك شيئا.

### (الأحمر يضرب الأرض بقدمه مغيظا محنقا)

#### (صمت)

الأبيض : (وكأنه يحدث نفسه) أهو يطاردنا حقا؟ وإن صح ذلك فلماذا يطاردنا؟ وهل يعمل لحسابه أو لحساب شخص آخر؟

### (صمت)

الأبيض : (مسترسلا في تفكيره) أضعنا وقتا طويلا دون أن نعني عناية حقيقية بذلك.

الأحمر : (هازئا) لو عنينا بذلك عناية حقيقية لما تبقى لنا وقت لتحقيق شيء ذي قيمة!

الأبيض : نحن الآن على المعاش وبلا عمل جدّى.

الأحمر : ولكننا طاعنون في السن، ومرضى، ولا قدرة لنا على البحث! (صمت)

الزوجـــة : (بغيظ) ترى ما الذي يجعله يحافظ على قوته رغم مرور الزمن؟

الأحمر : (في سخرية) ربما لأنه لم يتزوج!

الزوجــة : (غاضبة) يا لك من جاحد أناني!

الأحمر : (للأبيض) لا داعى لطرح أسئلة والانشغال بها على حين أنها واضحة الجواب، فهو يطاردنا بلا ريب، ويطاردنا ليقضى علينا، ولا يهم بعد ذلك أن يكون عمله لحسابه أو لحساب شخص آخر.

الأبسيض : ولكن يخيل إلى أحيانا انه بفضله حققنا ما حققنا من عمل.

الأحمر : ليس بفضله ولكن دفعا لمطاردته الملحة.

الأبيض : (بنبرة اعتراف) الحق أنني قمت سرا بتحريات كثيرة عنه.

الأحمر والزوجة (معا): حقا؟

الأبيض : بلا نتيجة تذكر.

### (صمت)

الأبيض : حسبته مندوبا لمصلحة الضرائب أو مرشدا للمخابرات أو موظف إحصاء، أو من شرطة الآداب!

الأحمر : جميع أولئك ثقلاء ولكن ليس لهذا الحد.

الأبيض : وحتى تلك المراكز الهامة تبين لى أنهم لا يعرفونه أكثر منا ويعانون من مطاردته مثلنا.

الأحمر : ولم سكتوا عنه وهم يقضون على الآلاف بلا حساب؟

الأبيض : بلِّ إن محاولات قتله وفيرة ولكنها تبوء عادة بالفشل.

الزوجـــة : (في عصبية) سرعته تدير رأسي!

(ينظرون إليه بحنق. يضرب الرجل الهواء بالسوط محدثا الطرقعة المخيفة. يتجمعون ويغادرون المكان ببطء حسبما تسمح به سنهم المتقدمة.

الرجل يستمر في حركته على حين يهبط الظلام).

### 7

(يضاء المسرح. الأحمر والأبيض والزوجة ولكنهم تغيروا تغيراً مذهلا، عادوا إلى منظر الشباب وملابسه كما رأيناها سابقا. واضح أنهم صبغوا الشعور وشدوا الجلود وفعلوا المستحيل لاستعادة شبابهم الضائع. يتبادلون النظرات وهم يبتسمون في ارتياح وسرور).

الأحمر : آخر حيلة ولكنها تجوز على الجن الأحمر نفسه.

الزوجية : ما أحلى الرجوع إلى الشباب.

الأبيض: ما أحلاه.

الأحمر : لن يعرفنا ولو دار حول الأرض.

الزوجية : استجب يا رحمن.

الأحمر : من اليسير أن يتابع أناسا وهم يكبرون ولكن كيف يخطر له أنه يمكن أن يرجعوا يوما إلى الشباب؟!

الزوجـــة : قلبي يحدثني بأننا نجونا من مخالبه.

الأحمر : وليعوضنا الله عما بذلنا من جهد ومال.

الزوجــة : طبيب التجميل وما أخذ نظير تجديد جلد الوجه.

الأبيض : والصبغة العجيبة وارد الخارج.

الأحمر : والحقن، لا تنسوا الحقن.

الزوجــة : والهرمونات والحمامات الطبية والتدليك الفني.

الأحمر : (في حبور) حل لغز ما وراء الموت أقرب إليه من التعرف علينا.

الأبيض : هي على أي حال آخر ما في الجراب من حيل.

(صمت)

الأحمر : وثمة مفاجأة جديدة تتم بها اللعبة وتحقق كمالها المنشود.

الأبيض : أكثر مما تحقق بالفعل؟

الأحسر: نعم.

الأبيض : ترى ما هي؟

الأحمر : عروس جديدة!

(الزوجة تصرخ غاضبة محتجة مهددة)

الأحمر : لا تسيئي فهمي .

(الزوجة مستمرة في صراخها الغاضب)

الأحمر : اعلمي أنني أعمل من أجل سعادة الجميع!

الزوجـــة : غدر وإجرام!

الأحمر : من أجل عذابك حيال مطاردته لنا اللعينة .

الزوجـــة : لا داعي مطلقا لهذه المفاجأة، ما حققناه كاف وأكثر.

الأحمر : انضمام العروس إلى الصورة الجديدة يغيرها تغيرا مطلقا.

الزوجــة : أنت تستطيع خداعه ولكنك لا تستطيع خداعي.

الأحمر : لا مجال للشهوات ولكننا ندافع عن حياتنا.

الزوجــة : لا تحاول خداعي، أنا أعرفك أكثر مما تعرف نفسك.

الأحمر : مضى زمان الحب، وما شبابنا الراهن إلا قناع، هل تجدين رغبة في المحسر الجنس؟

الزوجية : (بتحد) نعم.

الأحمر : يا لك من عجوز مستهترة.

الزوجـــة : وعندك أضعاف ذلك.

الأحمر : لا تضيعي من أيدينا آخر فرصة لنا.

الزوجـــة : إن أردت عروسا جديدة فهاك أنا!

الأحمر : اتقى الله يا ولية وجربى قرعتك في الحج هذا العام.

الزوجــة : إنى صالحة للحب كما أنى صالحة للحج.

الأحمر : ألم تزجريني كثيرا مذكرة إياى بالأبناء والأحفاد؟

الزوجـــة : لا تذكرني بتلك الأيام اللعينة.

الأحمر : أؤكد لك أنك غير صالحة للحب.

الزوجــة : جرب. . العبرة بالتجربة .

الأحسسر: أنت مجنونة!

الزوجـــة : أنتَ غدار خائن.

الأحمر : (للأبيض) هل خرست؟ . . أسعفنا برأيك .

الأبيض : أمهلنا وقتًا للتفكير.

الزوجـــة : (للأبيض) حتى أنت تريد أن تفكر!

الأحسم : فات الوقت، العروس الجديدة حقيقة مفروغ منها.

(الزوجة تعاود الصراخ)

الأبيض : كان يجب أن نتشاور!

الزوجــة : لن يكون ذلك أبدا.

الأحمر : لا أسمح بكلمة أخرى . . وإلا اضطررت إلى الطلاق!

الزوجـــة : تطلقني وأنا جدة؟ . . حتى الوحوش تستنكف ذلك .

الأحمر : اذهبي إلى أولادك قبل أن يعصف الغضب برأسي.

(الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف. يأخذ الزوجة من يدها إلى الخارج وهو يحادثها بصوت غير مسموع.. ثم يعود الأبيض وحده).

الأبسيض : يالك من جرىء حقا!

الأحمر : أظهر سرورك الآن يا منافق!

الأبيض : لن تجد عروسا مناسبة أبدا. .

الأحمر : عروس في السادسة عشرة مثل لهطة القشدة.

الأبيض : أصغر من حفيدتنا.

الأحمر : ليست حفيدتنا على أى حال .

الأبيض: لاتحرجنا.

الأحمر : ستعلم أنها أقوى أثرا من كافة العقاقير .

الأبيض : يالها من مغامرة!

الأحمر : لن تكون أفظع من المطاردة اللعينة .

(الأحمر يصفق بيديه. نسمع موسيقى الزفة. تدخل العروس بين شابين هما أمين من أمناء الشرطة حاملا جهازه اللاسلكى ومأذون عصرى متأبطا دفتره مرتديا بنطلونا وقميصا أمريكيا متعدد الألوان. يقدمان العروس ويذهبان...

الثلاثة يتبادلون النظرات..).

الأحمر : مبارك يا عروس.

(العروس تضحك ضحكة عذبة دون أدنى ارتباك).

الأحمر : خذى راحتك على آخرها فأنت في بيتك.

العروس: شكرا. ولكن.

الأحمر : أفصحي عما تريدين بكل حرية .

العروس : أشعر كأني في حاجة إلى تشجيع.

الأحمر : قلت لك إنك في بيتك .

العروس : أعنى أنه من المفيد. . أعنى أن قليلا من . . الويسكى . .

الأحمر والأبيض: ويسكى!

العــروس : قليل منه مناسب.

الأحمر : هل لك تجربة سابقة به؟

العسروس : في نطاق ما يسمح به عمرى .

(الأحمر والأبيض يتبادلان النظر في ذهول. ينتحيان جانبا).

الأحسر : في نطاق ما يسمح به عمرى!

الأبسيض : سمعت كل كلمة . . ما رأيك ؟

الأحمر : ماكان كان.

الأبيض: عظيم.

الأحمر : ولكن الخمر مضرة لنا ونحن لم نجدد الكبد.

الأبيض : ولم نجدد القلب ولا العروق.

الأحمر : الله معنا.

(يرجعان وهما يبتسمان)

الأحمر : ما أجمل أن نستغنى عن الخمر!

العروس : أتسمعنى وعظا في ليلة الزفاف؟

الأحمر : كلا، ولكنها الصحة.

العروس: أأنت مريض؟

الأحمر : كلا . . ما زلنا بعيدين عن سن الأمراض!

العـــروس : اتفقنا!

الأحمر : (ضاحكا) يبدو لي أنك فتاة ذات ذكاء وتجربة.

العـــروس : هذا هو طابع القرن!

الأحمر : لا أستبعد أن تكوني على إلمام بالتربية ال. . . العاطفية .

العروس: العاطفية؟

الأحمر : أعنى الجنسية؟

العـــروس : أووه.

الأحمر : لكنها لم تقور بعد في المدارس!

العـــروس : (ضاحكة) لكنها مقررة في أماكن كثيرة!

الأحمر : يالك من عروس مثيرة!

العروس : إذا كنت ممن يخافون فلم زججت بنفسك في الحياة الزوجية؟

الأحمر : لا خوف هناك ولكن للأسر العريقة تقاليدها.

العسروس : طظ!

(الأحمر يتظاهر بالضحك وكذلك الأبيض)

الأحمر : أسلوبك بديع ولكنه جرىء، أجرأ من أساليب العذارى!

العـــروس : لم يعرف التاريخ إلا عذراء واحدة!

(الرجلان يتبادلان النظر في ذهول. المعروس تفتح حقيبة يدها وتخرج منها زجاجة ويسكي.. وتشرب.. وتمد بها يدها إليهما).

العروس : يبدو أنك بخيل، خذ واشرب وإلا غضبت.

(الأحمر يحرج فيتناول الزجاجة ويشرب ثم يعطيها الأبيض فيشرب، وتنتقل الزجاجة بينهم).

العروس : ذلك مفيد جدا في التغلب على الحياء!

الأحمر : (مندهشا) الحياء؟!

العــروس : نعم الحياء، أنت لم تر شيئا بعد.

الأحمر: نخب الحياء.

(الزجاجة تدور. في نشوة يقبلان العروس في الخدين في وقت واحد).

الأحمر : (للعروس) لعلك مندهشة لأن القبل تنهال عليك من رجلين لا من رجل واحد.

العروس : (وهي منتشية) القبل نعم مشكورة لا يجوز أن نفسدها بالتساؤل!

الأحمر : (ضاحكا) الحقيقة أن لك زوجين لا زوجا واحدا!

العــروس : (منقلة البصر بينهما) أرجو أن أجد في ذلك الكفاية حتى أنعم بالاستقرار

المنشود.

(الرجلان يتبادلان النظر ثم يغرقان في الضحك. الزجاجة تدور مع القبلات).

الأحمر : لم نفلح في إثارة دهشتك ولو مرة واحدة!

العروس : عسير جدا أن تثار دهشة في هذه الأيام.

(الأبيض يتنصت في ترقب مفاجئ)

الأبيض : (للأحمر) سمعت شيئا؟

(الأحمر ينصت. يترامى وقع أقدام)

الأحسر : لعله عابر سبيل . .

الأبيض : ولكنها أقدامه هو.

الأحمر : غير معقول، وحتى لو كان هو فلن يتعرف علينا. .

العــروس : هل تتوقعان قدوم أحد؟

الأحمر : كلا.

العروس : أظن أن اثنين فيهما الكفاية!

(الرجل يدخل. هو هو كـمـا رأيناه. يذهب ويجيء في سـرعة تفـوق سرعـاته

السابقة كلها).

الأحمر : اللعنة .

الأبيض : أعوذ بالله.

العروس: هذا الرجل أذكره.

الأحمر : أنت أيضا تعرفينه؟ هذا ما توقعته، إنه مجنون.

العروس : مثل جميع الطاعنين في السن فيما يبدو.

الأبيض : ولكنه ليس طاعنا في السن فيما يبدو.

العروس: كان صديقا لأبي . .

الأحمر : (بإصرار) لنشرب.

(تدور الزجاجة بينهم)

الأحمر : لامفر.

الأبيض : لا مفر.

العـــروس : ظننته يوما يطاردني للحب. .

الأحمر : إنه مجنون بداء المطاردة.

العـــروس : لا يبعد أن يكون لطيفا خفيف الروح.

الأحمر : عرفناه أكثر منك.

#### (صمت)

الأحمر : (للرجل متحديا وهو ثمل) اجر. . اجر . . افعل ما تشاء . . ماذا يهم؟ . . ولكن لا تعد نفسك منتصرا . . لن نقتنع بأنك تتعرف علينا بحاسة مجهولة . . أبدا . . الحكاية أن البلد ملأى بالجواسيس . . أنت على صلة بالشرطي أو المأذون أو طبيب التجميل أو الصيدلي . . لا سر هناك ولا معجزة . . افعل ما تشاء . . اجر . . اجر حتى تقع مغشيا عليك . . وسوف نضحك كثير ا وطويلا . .

الأبيض : (للرجل) ليتك تشرب معنا، الشرب صنع لنا معجزات. .

العروس : كيف أنساكما هذا الرجل عروسكما؟

### (يدور الشراب والقبلات والأحضان)

الأحمر : (للرجل) سنفعل ما يحلو لنا تحت سمعك وبصرك، سينبت في رأسك قرنان وأنت تجرى كالمجنون. .

الأبيض : (للرجل) معذرة، للخمر سلطان وللحب سلطان، ولكننا في الواقع نحترمك، صدقني فأنت تشغل من وقتنا أكثر مما تتصور، وأنا مقتنع بأنك لا تتعرض لنا بأذى، وأننا في الواقع مسئولون عن كل شيء، فنحن الذين نعمل ونحن الذين نتغير ونحن الذين نكبر، ولا حق لنا في أن نعلق عليك الأخطاء والمتاعب، وبو دي أن تقبل دعوتي للشراب!

الأحمر : (للأبيض) يا لك من منافق!

الأبيض : لا تفسد شهر العسل بسوء الأدب.

العروس : هل تزوجتماني لقتل الوقت بالشجار والجدل؟

(يرجعون للقبل والأحضان والضحك. العروس والأبيض يرقصان. الأحمر ينظر نحو الرجل وهو يترنح من السكر).

الأحمر : اجر . . لا يهم . . سيدور رأسك وتقع جثة هامدة . .

(العروس تتخلص من ذراع الأبيض ثم تقبل نحو الأحمر فيرقصان معا.

الأبيض وهو يترنح ينظر نحو الرجل).

الأبيض : أود أن أقابلك على انفراد . .

(الرقص مستمر وكذلك الرجل)

الأبيض : سيجرى بيننا حوار مفيد، وإن كان ثمة جديد فلعله يكمن في صدرك الصامت..

(الرجل يضرب الهواء بسوطه محدثا طرقعة رهيبة..).

(الأحسر والأبيض يتلاصقان. يحاولان مغادرة المكان ولكن قدميهما لا تسعفانهما. يسقطان. يزحفان على أربع إلى الخارج حتى يختفيا تماما. العروس مستمرة في الرقص وحدها.. الرجل تأخذ حركته في التباطؤ رويدا رويدا حتى يقف تماما وهو يحرك قدميه (محلك سر). العروس ترقص وحدها أمام الرجل).

(ستار)





## حلـم ١

أسوق دراجتى من ناحية إلى أخرى مدفوعا بالجوع باحثا عن مطعم مناسب لذوى الدخل المحدود ودائما أجدها مغلقة الأبواب وحانت منى التفاتة إلى ساعة الميدان فرأيت أسفلها صديقى فدعانى بإشارة من يده فملت بدراجتى نحوه وإذا به على علم بحالى فاقترح على أن أترك دراجتى معه ليسهل على البحث فنفذت اقتراحه وواصلت البحث وجوعى يشتد وصادفنى في طريقى مطعم العائلات فبدافع من الجوع واليأس اتجهت نحوه على الرغم من علمى بارتفاع أسعاره ورآنى صاحبه وهو يقف في مدخله أمام ستارة مسدلة فما كان منه إلا أن أزاح الستارة فبدت خرابة ملأى بالنفايات في وضع البهو الفخم المعد للطعام فقلت بانزعاج: ماذا جرى؟

فقال الرجل: أسرع إلى كبابجي الشباب لعلك تدركه قبل أن يشطب، ولم أضيع وقتا فرجعت إلى ساعة الميدان ولكنني لم أجد الدراجة والصديق.

## حلم ۲

دخلنا الشقة. . الفتاة في المقدمة وأنا في أثرها والبواب يتبعنا حاملا الحقيبة . الفتاة على صلة بي مؤكدة وكأنها غير محددة . تركنا ترتيب الأشياء ودلفت إلى الشرفة المطلة على البحر سابحا في آفاقه غير المحدودة منتعشا بهوائه الرطيب منتشيا بهديره المتقطع . وإذا بصرخة تنطلق من الداخل فهرعت نحوها فرأيت الفتاة منكمشة مذعورة والنار تشتعل في أعلى الباب . وقبل أن أفيق من الصدمة دخل رجل صلب الملامح كأنما قدت من صخر وبإشارة من يده انطفأت النار وتحول ذاهبا وهو يقول:

ربما انقطعت المياه بعض الوقت. وغمرني الارتياح فلم أبال بشيء، غادرت الحجرة

قاصدا السوبر ماركت لأبتاع بعض التموين المناسب. ولما رجعت وجدت باب الشقة مفتوحا والبواب واقفا فدخلت أنا الحجرة قلقا فوجدتها عارية إلا من بقجة منتفخة بالملابس ملقاة على الأرض وذراع بيجامتي يتدلى من فتحة رابطتها ولا أثر للفتاة فسألت: ماذا جرى؟

فأجابني البواب: حضرتك أخطأت الطريق وهذه ليست شقتك.

فأشرت إلى ذراع البيجاما وقلت: هذه بيجامتي.

فقال الرجل بهدوء: يوجد من نوعها آلاف في السوق

وملت إلى الاعتقاد بالخطأ متذكرا أنه توجد ثلاث عمارات متشابهة في صف واحد وهبطت السلم بسرعة وفي الطريق رأيت الفتاة تسير في طرفه المفضى إلى ميدان مكتظ بالسيارات والبشر فجريت نحوها حتى أدركها قبل أن تذوب في الزحام.

## حلم ٣

هذا سطح سفينة يتوسطه عامود مقيد به رجل يلتف حوله حبل من أعلى صدره حتى أسفل ساقيه وهو يحرك رأسه بعنف يمنة ويسرة ويهتف من أعماقه الجريحة.

متى ينتهى هذا العذاب؟

وكان ثلاثتنا ينظرون إليه بإشفاق ويتبادلون النظر في ذهول، وتساءل صوت: من فعل بك ذلك؟

فأجاب الرجل المعذب ورأسه لا يكف الحركة: أنا الفاعل

\_ لاذا؟

ـ هو العقاب الذي أستحقه

\_عن أي ذنب؟

فصاح بغضب: الجهل

فقلت له: عهدنا بك ذو حلم وخبرة. جهلنا أن الغضب استعداد في كل فرد.

وارتفع صوته وهو يقول: وجهلت أن أي إنسان لا يمكن أن يخلو من كرامة مهما يهن شأنه.

وغلبنا الحزن والصمت.

## حلم ٤

بهو مترامى الأركان متعدد الأبواب خال من كل شيء فوقف ثلاثتنا في ركن مكنون، صاحباى يرفلان في كامل حليتهما حتى رباط العنق على حين اكتفيت أنا بالجلباب المغربي ودون شعور بأى حرج لشدة الألفة التي تجمعنا، سمعت حركة، نظرت فرأيت رجلا لا أدرى من أين جاء في ملابس رسمية توحى بأنه عمن يشرفون على الحفلات تلففت في جلبابي وقلت لصاحبي: أخاف أن يقام حفل!

فقالا بالتتابع:

ـ لا أظن.

\_ لا أهمية لذلك.

وجدت حركة أخرى فنظرت فرأيت رجلين ماثلين للأول قد انضما إليه فزال كل شك وهربت إلى أقرب باب وفتحته وكأنى وجدت وراءه سداً من جدار البهو، فكررت المحاولة مع الأبواب جميعاً وخاب مسعاى كالمرة الأولى رجعت إلى صاحبي واندسست بينهما كأنما أستتر بهما.

وطمأنني بعض الشيء أن الرجال الثلاثة لم يعيرونا أي التفات.

وتتابعت الحركات وانهمر سيل من المدعوين من كافة النواحي.

وأخذوا يملأون المكان دون أن ينظر نحونا أحد مركزين أبصارهم في ناحية واحدة فلم نملك إلا أن نفعل فعلهم وبدا فجأة شخص جليل في هيئة الزعامة فتعالت قعقعات الهتاف. وكلما تقدم الرجل خطوة اشتد الهتاف ولكنهم حذروه في الوقت نفسه من السير نحو الباب الذي بدا أنه يقصده وقلت لصاحبي: سيفتح الباب عن سد لا منفذ فيه.

وتقدم الزعيم وسط هتاف متصاعد وتحذير مستمر حتى فتح الباب ودخل مختفيا عن الأنظار .

## حلم ٥

أسير على غير هدى وبلا هدف ولكن صادفتني مفاجأة لم تخطر لي في خاطري فصرت كلما وضعت قدمي في شارع انقلب الشارع سيركا. اختفت جدرانه وأبنيته وسياراته والمارة وحل محل ذلك قبة هائلة بمقاعدها المتدرجة وحبالها الممدودة والمدلاة وأراجيحها وأقفاص حيواناتها والممثلون والمبتكرون والسرياضيون حتى البلياتشو، وشد ما دهشت وسررت وكدت أطير من الفرح. ولكن بالانتقال من شارع إلى شارع وبتكرار المعجزة مضى السرور يفتر والضجر يزحف حتى ضقت بالمشى والرؤية وتاقت نفسى للرجوع إلى مسكنى، ولكم فرحت حين لاح لى وجه الدنيا وآمنت بمجىء الفرح. وفتحت الباب فإذا بالبلياتشو يستقبلنى مقهقها.

## حلـم ٦

رن جرس التليفون وقال المتكلم: الشيخ محرم أستاذك يتكلم.

فقلت بأدب وإجلال: أهلا أستاذي وسهلا. .

\_إنى قادم لزيارتك.

\_ على الرحب والسعة

لم تمسنى أية دهشة على الرغم من أننى شاركت فى تشييع جنازته منذ حوالى ستين عاما وتتابعت على ذكريات لا تنسى عن أستاذى القديم فى اللغة والدين وما عرف عنه من وسامة الوجه وأناقة الملبس إضافة إلى شدته المتناهية فى معاملة التلاميذ وجاء الشيخ بجبته وقفطانه الزاهيين وعمته المقلوظة وقال دون مقدمات:

هناك عايشت العديد من الرواة والعلماء ومن حوارى معهم عرفت أن بعض الدروس التي كنت ألقيها عليكم يحتاج إلى تصحيحات فدونت التصحيحات في الورقة وجئتك بها.

قال ذلك ثم وضع لفافة من الورق على الخوان وذهب.

## حلــم ٧

يا له من ميدان مترامي الاتساع مكتظ بالخلق والسيارات. وقفت على طوار المحطة أنتظر مقدم الترام رقم ٣ والوقت قارب المغيب. أريد العودة إلى بيتي على الرغم من أنه

لا ينتظرنى أحد. ويهبط المساء وتغلب الظلام على أضواء المصابيح المتباعدة وشعرت بوحشة وتساءلت عن آخر الترام رقم ٣ جميع الترامات جاءت وحملت من المنتظرين من حملت ولكن لا أدرى ماذا حصل للترام ٣. وخفت حركة الميدان وقل مرور السبلة حتى كدت أتركه وحيدا في المحطة في ميدان خال أنتظر تراما لا يجيء وسمعت صوتا خفيضا فنظرت فرأيت على مبعدة يسيرة فتاة ينطق مظهرها بأنها من بنات الليل فازداد شعورى بالوحشة واليأس وسألتني: أليست محطة الترام رقم ٣؟

فأجبت بالإيجاب وفكرت في مغادرة المحطة وإذا بالترام رقم ٣ يقترب في هدوء ولا أحد فيه سوى السائق وقاطع التذاكر، وشيء من داخلي دعاني إلى عدم الركوب فوليت الترام ظهرى ولبثت على حالى حتى غادر الترام المحطة. ونظرت فرأيت الفتاة بموقفها، ولما شعرت بعيني ابتسمت وسارت نحو أقرب منعطف فتبعتها على الأثر..

## حلم ۸

عندما أقبلت على مسكني وجدت الباب مفتوحا على ضلفتيه على غير عادة، وجاءتني من الداخل ضوضاء وأصداء كلام.

دق قلبى متوقعا شرا، ورأيت من أحبابى ابتسامات مشفقة، وسرعان ما عرفت كل شيء، خلت الشقة من الأثاث الذى كوم فى ناحية داخل المكان. عمال من متفاوتى الأعمار، منهم من دهن الجدران ومنهم من يعجن المونة ومنهم من يحمل المياه. وهكذا نفذت المكيدة فى أثناء غيابى وذهبت توسلاتى فى الهواء.

وهل أطيق هذا الانقلاب وأنا على تلك الحال من الإرهاق؟

وصحت بالعمال من أذن لكم ذلك، ولكنهم استمروا في عملهم دون أن يعيروني أي اهتمام، وقهرني الغضب فغادرت الشقة وأنا أشعر بأنني لن أرجع إليها مدى عمرى وعند مدخل العمارة رأيت أمى مقبلة بعد رحيلها الطويل وبدت مستاءة وغاضبة وقالت لى: أنت السبب فيما حصل!

فثار غضبي وصحت: بل أنت السبب فيما حصل وما سوف يحصل. . وسرعان ما اختفت وأمضت في الهرب.

# حلم ۹

على أريكة في حديقة المنزل الصغيرة جلست أختى تتأمل ضفدعا يسبح في القناة التي تروى الحديقة. وانتشيت بالنسيم الرقيق وعناقيد العنب المدلاة من التكعيبة.

وسألت أختى: ماذا تنتظرين ؟

وقبل أن تجيبني قلت: من الأفضل أن نجلس في الحجرة لنسمع الفونوغراف وتبادلنا نظرة اختيار ثم انتقلنا إلى الحجرة وازداد الجو صمتا وحتى النسيم لم يعد معنا.

ونظرت إلى أختى فإذا بها قد تحولت إلى المثلة السينمائية جريتا جاربو وهي ممثلتي المفضلة وطرت من السعادة بغير أجنحة .

وملاً السرور جوانحى. غير أن ذلك السحر لم يدم طويلا. وأردت أن أستعيد المعجزة السحرية مرة أخرى ولكن أختى رفضت الذهاب معى. فسألتها عن سبب الرفض فقالت: أمى.

فقاطعتها قبل أن تتم عبارتها: إنها لا تدرى.

فقالت بيقين: إنها تدرى كل شيء.

وشعرت بأن الحزن غشي كل شيء كأنه شابورة مفاجئة.

# حلم ١٠

جمعتنا الصداقة والنشأة وتواعدنا في تلك الحارة وذيول الليل تهبط. ولا هدف لنا إلا الانشراح باللقاء والاستسلام للمزاح والضحك على طريقة القافية.

وتبادلنا النكات وأخذنا نتحول إلى أشباح فى الظلام وتعارفنا بأصواتنا، ولم نكف عن المزاح والقافية وانطلقت قهقهاتنا ترج الجدران وتوقظ النيام. الحارة متعرجة ونحن نتقارب حتى لا نذوب فى الظلمة وكلما تمادينا فى الحيرة غالينا فى الضحك وبدأنا نتساءل حتى نجد خلاصنا فى ميدان أو شارع كبير.

وذكرنا أحدنا بأن الملكة الفرعونية التي أرادت الانتقام من الكهنة الذين قتلوا زوجها دعتهم إلى مكان يشبه هذا الذي يغبطون فيها وسلطت عليهم المياه وما كاد يفرغ من حكايته حتى هطلت السماء علينا بقوة غير معهودة وأسكتنا الرعد ومضت المياه ترتفع حتى غطت أقدامنا وزحفت على سيقاننا وشعرنا بأننا نغرق تحت المطر في ظلم الليل ونسينا نكاتنا وضحكاتنا ولم يعد لنا من أمل في الخلاص إلا أن نطير في الفضاء.

# حلم ۱۱

فى ظل نخلة على شاطئ النيل استلقت على ظهرها امرأة فارعة الطول ريانة الجسد. وكشفت عن صدرها ونادت يزحف نحوها أطفال لا يحصرهم العد. وتزاحموا على ثدييها ورضعوا بشراهة غير معهودة وكلما انتهت جماعة أقبلت أخرى وبدا أن الأمر أفلت زمامه وتمرد على كل تنظيم. وخيل إلى أن الحال تقتضى التنبيه أو الاستغاثة ولكن الناس يغطون فى النوم على شاطئ النيل. وحاولت النداء ولكن الصوت لم يخرج من فمى وأطبق على صدرى ضيق شديد. أما الأطفال والمرأة فقد تركوها جلدة على عظم. ولما يئسوا من مزيد من اللبن راحوا ينهشون اللحم حتى تحولت بينهم إلى هيكل عظمى. وشعرت بأنه كان يجب على أن أفعل شيئا أكثر من الغداء الذى لم يخرج من فمى وأذهلنى أن الأطفال بعد يأس من اللبن واللحم التحموا فى معركة وحشية فسالت دماؤهم وتخرقت لحومهم. ولمحنى بعض منهم فأقبلوا نحوى أنا لعمل المستحيل فى دحاب الرعب الشامل.

# حلم ۱۲

فى الجوشىء مثير للأعصاب، فهو من عدة نواح تبرز رءوس وتختفى بسرعة. وجرت شائعة مثل الشهاب تنذر بوقوع الحرب. وترددت كلمة «الحرب» على الألسنة، وعمت الحيرة والانزعاج ورأيت من يحمل تموينا لتخزينه. وجعلت أتذكر تلك الأيام المكدرة، هل نبقى أم نهاجر؟ ولكن إلى أين؟

ولذت بمقر المكان الآمن من الخطر وجاء رجل من الأمن وقال صراحة: إن الدولة تريد أن تعرف طاقة الأسر على إيواء من يحتاجون إلى إيواء لا سمح الله. وتضاعف الاضطرابات وأعلنت أمى وهي تعيش وحدها في بيت كبير أنها على استعداد لإيواء أسرة كاملة. أما أنا فوجدت أننا يمكن الاستغناء عن حجرة واحدة تسع لشخصين

وأصبحت حذرا عند سماع أى صوت أو الإجابة على أى سؤال وطرق ببابى مخبر ودعانى إلى القسم ولما سألته عن سبب الاستدعاء أجاب بخشونة أنه لا يعرف وقطع حديثنا انطلاق سفارة الإنذار.

## حلم ۱۳

هذا هو المطار. جوه يموج بشتى الأصوات واللغات. وكن قد فرغن من جميع الإجراءات ووقفن ينتظرن. اقتربت منهن وقدمت إلى كل منهن وردة في قرطاس فضى وقلت: مع السلامة والدعاء بالتوفيق

فشكرنني باسمات وقالت إحداهن: إنها بعثة شاقة ونجاحنا يحتاج إلى أعوام وأعوام.

فأدركت ما تعنى وغمر الألم قلبي وتبادلنا نظرات وداع صامتة ولاحت لأعيننا مرات الزمان الأول.

وتحركت الطائرة وجعلت أتابعها بعيني حتى غيبها الأفق. وحال عودتي إلى بهو المطار لم أعد أذكر إلا رغبتي في الاهتداء إلى مكتب البريد.

وكأننى ما جئت إلا لهذا الغرض وحده. وسمعت صوتا يهمس: أنت تريد مكتب البريد؟ فنظرت نحوه ذاهلا فرأيت فتاة لم أرها من قبل فسألتها عن هويتها فقالت بجرأة: أنا بنت ريا. لعلك مازلت تذكر ريا وسكينة؟

فقلت وذهولي يشتد: إنها ذكري مرعبة.

فرفعت منكبيها وسارت وهي تقول: إن كنت تريد مكتب البريد فاتبعني. فتبعتها بعد تردد غاية في العنف.

#### حلم ١٤

تريضت على الشاطئ الأخضر للنيل، الليلة ندية والمناجاة بين القمر ومياه النهر مستمرة تشع منها الأضواء هامت روحى حول أركان العباسية المفعمة بالياسمين والحب ووجدت نفسى تردد السؤال الذى يراودها بين حين وآخر لماذا لم تزرني في المنام ولو

مرة واحدة منذ رحلت على الأقل لأتأكد من أنها كانت حقيقة وليست وهما من أوهام المراهقة. وهل الصورة التي طبعت في خيالي هي الصورة الحقيقية للأصل. وإذا بصوت موسيقي يترامي إلى من ناحية الشارع المظلم صارت أشباحا ثم تجلت مع ضوء أول مصباح صادفها في طريقها، أدهشني أنها لم تكن غريبة على في الموسيقي النحاسية التي كثيراً ما استمعت إليها في صباى ورأيتها تتقدم بعض الجنازات وهذا اللحن أكاد أحفظه حفظا، أما المصادفة السعيدة غير المتوقعة فهي أن حبيبتي الراحلة تسير وراء الفرقة هي هي بطلعتها البرية ومشيتها السنية وملامحها الأنيقة، أخيراً تكرمت بزيارتي وتركت الفرقة الجنائزية تسير ووقفت قبالتي لتؤكد لي أن العمر لم يضع هدراً. وقمت واقفا منبهرا وتطلعت إليها بكل قوة روحي وقلت لنفسي إن هذه فرصة لا تتكرر. لألس حبيبة القلب.

وتقدمت خطوة وأحطتها بذراعي ولكني سمعت طقطقة شيء يتكسر وأيقنت أن الفستان ينسدل على فراغ وسرعان ما هوى الرأس البديع إلى الأرض وتدحرج إلى النهر وحملته الأمواج مثل ورد النيل تاركة إياى في حسرة أبدية!

#### حلم ١٥

بهو رضت على جوانبه المكاتب. . إنه مصلحة حكومية أو مؤسسة تجارية والموظفون بين السكون وراء مكاتبهم أو الحركة بين المكاتب.

وهم خليط من الجنسين والتعاون في العمل واضح والغزل الخفيف غير خاف وأنا فيما بدا من الموظفين الجدد ومرتبى على قد حاله وشعورى بذلك عميق ولكنه لم يمنعنى من طلب يد فتاة جميلة وهي كموظفة أقدم وأعلى. والحق أنها شكرتنى ولكنها اعتذرت عن عدم الاستجابة لطلبى قائلة: لا نملك ما يهيىء لنا حياة سعيدة.

وتلقيت بذلك طعنة نفذت إلى صميم وجداني.

ومن يومها تحسبت مفاتحة أى زميلة فى هذا الشأن على الرغم من إعجابى بأكثر من واحدة وعانيت مر المعاناة من العزلة والكآبة. وألحقت بالخدمة فتاة جديدة فوجدت نفسى فى مكانة أعلى لأول مرة فأنا مراجع وهى كاتبة على الآلة الكاتبة ومرتبى ضعف مرتبها إلا أنها لم تكن جميلة بل الأدهى من ذلك أنى سمعت همسا يدور حول سلوكها وبدافع من اليأس قررت الخروج من عزلتى فداعبتها فإذا بها تداعبنى، ومن شدة فرحى فقدت وعيى وطلبت يدها وقالت لى: آسفة!

فلم أصدق أذني وقلت وأنا أتهادي: مرتبي لا بأس به بالإضافة إلى مرتبك.

فقالت بجدية: المال لا يهمني.

وهممت أن أسألها عما يهمها ولكنها ذهبت قبل أن أنطق. .

# حلم ١٦

هنأنى الطبيب المساعد على نجاح العملية. . عقب إفاقتى من التخدير أشعر بارتياح عميق وبسعادة النجاة الصافية . دخلت الحجرة فجاءت الممرضة بكرسى وجلست مقتربة برأسها من رأسى تأملتنى مليا ثم قالت لى بهدوء شديد: طالما كانت أمنيتى أن أراك راقدا بلا حول ولا قوة .

فنظرت إليها بدوري وقلت لها في ذهول: ولكني أراك لأول مرة في حياتي فلماذا تتمنين لي السوء؟

فقالت باحتقار وحقد: جاء وقت الانتقام.

وقامت وغادرت الحجرة تاركة إياى فى دوامة من الحيرة والقلق والخوف، كيف تتصور تلك المرأة أننى أسأت إليها على حين أننى أراها لأول مرة فى حياتى وجاء الطبيب الجراح ليلقى على نظرة فتشبثت به قائلا : أدركنى يا دكتور فإن حياتى فى خطر :

فأصغى إلى وأنا أقص عليه ما جرى وأمر بعرض الممرضات المكلفات بالخدمة في العنبر على ولكني لم أعثر على الممرضة بينهن.

وغادرني الدكتور وهو يقول: أنت هنا في كامل الرعاية.

ولكن صورة الممرضة لم تفارقني ولم تغب عنى الوساوس وكل من دخل الحجرة نظر إلى بغرابة كأننى أصبحت موضع تساؤل وشك وتراءى أمام عيني طريق طويل مليء بالمتاعب.

# حلم ۱۷

تواصلت أحياء الجمالية والعباسية وأنا أسير وكأنني أسير في مكان واحد. وخيّل إلىّ أن شخصا يتبعني، فالتفت خلفي ولكن الأمطار هطلت بقوة لم نشهدها منذ سنين ورجعت إلى مسكنى مهرولا. وشرعت أخلع ملابسى، ولكن شعوراً غريبا اجتاحنى بأن شخصا غريبا مختف في المسكن، واستفزني استهتاره، فصحت به أن يسلم نفسه وفتح باب حجرة الاستقبال وبرز رجل لم أر مثيلا في مساحته وقوته وقال بهدوء وسخرية «سلم أنت نفسك».

وملكنى إحساس بالعجز والخوف وأيقنت أن ضربة واحدة من يده كفيلة بسحقى تماما أما هو فأمرنى بتسليمه محفظتى ومعطفى وكان المعطف يهمنى أكثر ولكنى لم أتردد إلا قليلا وسلمته المعطف والمحفظة . . ودفعنى فألقانى أرضا . ولما قمت كان قد اختفى وتساءلت هل أنادى وأستغيث .

ولكن ما حدث مهين ومخجل وسيجعلني نادرة ونكتة فلم أفعل.

وفكرت في الذهاب إلى القسم، ولكن ضابط المباحث كان من أصحابي وستذاع الفضيحة بطريقة أو بأخرى.

وقررت الصمت ولكني لم أسلم من الوساوس.

وخفت أن أقابل اللص في مكان ما وهو يسير هانئا بمعطفي، ونقودي.

## حلــم ۱۸

وتم مجلسنا على الجانبين في القارب البخاري.

بدا كل واحد وحده لا علاقة له بالآخرين وجاء الملاح ودار الموتور. الملاح فتاة جميلة، ارتعش لمرآها قلبي. أطلت من النافذة وأنا واقف تحت الشجرة وكان الوقت بين الصبا ومطلع الشباب، وركزت عيني رأسي في رأسها النبيل وهي تمرق بنا في النهر وتتناغم خفقات قلبي مع دفقات النسيم وفكرت أن أسير إليها لأرى كيف يكون استقبالها لي.

لكنى وجدت نفسى في شارع شعبى لعله الغورية وهو مكتظ بالخلق في مولد الحسين ولمحتها تشق طريقها بصعوبة عند أحد المنعطفات فصممت على اللحاق بها. .

وحيا فريق من المنشدين الحسين الشهيد.

وسرعان ما رجعت إلى مجلسي في القارب وكان قد توغل في النهر شوطا طويلا. ونظرت إلى مكان القيادة فرأيت ملاحا عجوزا متجهم الوجه. ونظرت حولي لأسأل عن الجميلة الغائبة ولكني لم أر إلا مقاعد خالية.

وقمت لأسأل العجوز عن الجميلة الغائبة.

انبهرت بالشقة الجديدة بعد تسلمها، ففحصت كل موضع بنظراتي، امتلأت جوانحي بالسعادة وقلت لنفسى من الآن يحق لى أن أشغل وظيفة وعلى أن أسعى إليها دون تأخير.

وذهبت إلى السوق، المكان واسع المساحة مسوّر بسور من البناء المتين، وأظهرت أوراق ملكية الشقة فسمحوا لي بالدخول.

المكان مكتظ بالخلق، لمحت وجوها أحببتها كثيرا ولكنهن جميعا كن متأبطات أذرع رجالهن، وذهبت إلى النافذة المقصودة وقدمت أوراقي وفي مقدمتها أوراق ملكية الشقة الجديدة، وفحصها الرجل وسجلها وقال لى: «لا توجد الآن وظائف خالية، وسوف نتصل بك، في الوقت المناسب».

شعرت بخيبة أمل وشعرت بأننى سأنتظر طويلا ورجعت مخترقا الجموع ومتأملا بعجلة الوجوه الجميلة التى أحببتها فى الماضى، ولبثت فى الشقة وحدى، وفى الطريق سمعت رجلا يقول بصوت جهير «لا معنى لأن يملك شخص شقة دون أن يشغل وظيفة. . الأولى أن يتركها لغيره فيمن يحظون بفرص أكثر لشغل وظيفة» . . وكأنه يعنينى بقوله، وما دامت الفكرة وجدت فقد تتحول إلى واقع .

وساورني الشك والهم، وانتظرت ما يخبئه الغد بعين قلقة مؤرقة.

## حلم ۲۰

خرجنا باحثين عن مكان طيب نمضى فيه بعض الوقت، ونظرنا إلى الهلال ثم تبادلنا النظر. ورأيت على ضوء المصباح رجلا عملاقا لم تر العين مثله أرسل عمودا لا مثيل لطوله نحو الهلال حتى بلغ طرفه. وراح بحركة ماهرة يفرد طيات نوره حتى استوى بدرا. وسمعنا أصوات تهليل فهللنا معها وقلت إنه لم يحدث مثل هذا من قبل فصدقت على قولى، وانساب النور على الكون رفعنى على سطح الماء فهتفت «ليلة قمرية» فقلت «القارب يدعوننا» وركبنا ونحن في غاية السرور، وغنى الملاح رايداك والنبى رايداك، وأسكرنا الفرح فاقترحت أن نسبح حول القارب. وخلعنا ملابسنا ووثبنا إلى

الماء وسبحنا ونحن في غاية الامتنان، ولكن القمر تراجع فجأة إلى الهلال واختفى الهلال. . انزعجنا انزعاجا لم نعرف مثله من قبل، ولكنني شعرت بأنه يجب مراجعة الموقف بما يتطلبه من جدية فقلت ونحن غارقان في الظلام «لنسبح نحو القارب» فقالت «وإذا ضللنا الطريق» فقلت «نستطيع أن نسبح حتى الشاطئ» فقالت «سنكون عاريين على الشاطئ» فقلت: فليؤجل التفكير في ذلك.

## حلم ۲۱

الشارع الجانبي لا يخلو من مارة وأناس في الشرُفات، والسيدة تسير على مَهل وتقف أحيانا أمام معارض الأزياء.

يتعرض لها أربعة شبان دون العشرين، تتجهم في وجوههم وتبتعد عن طريقهم، ينقضون عليها ويعبثون بها، تقاوم والناس تتفرج دون أي مبادرة. . الشبان يُمزقون ثوبها ويعرون أجزاء من جسدها، السيدة تصوّت مستغيثة، راقبت ما حدث فتوقفت عن السير وملكني الارتياع والاشمئزاز ووددت أن أفعل شيئا أو أن يفعله غيري ولكن لم يحدث شيء، وبعد أن تمت المأساة وفر الجناة . . جاءت الشرطة، وتغير المكان فوجدت نفسي مع آخرين أمام مكتب الضابط، واتفقت أقوالنا، ولما سُئلنا عما فعلناه كان الجواب بالسلب وشعرت بخجل وقهر، وكانت يدى ترتجف وهي توقع بالإمضاء على المحضر.

# حلم ۲۲

كنا في حجرة المكتب مشغولين ونظر إلى وجهى وقال إنك مشغول البال فقلت له بإيجاز وإعياء: الدواء لا تطيقه فقال أفهم ذلك وأقدره وأحمد الله الذي نجاني من مخالبه فسألته كيف نجا مما لا نجاة منه فقال «لى صديق له أخ صيدلى» فلما عرف شكواى أكد لى أنه يملك الحل. . وعرف منى الأدوية اللازمة لى ولأسرتى شهريا وعرضتها على أخى الصيدلى فجاءنا بمثيل لها بأقل من عُشر الثمن .

فسألته عن مدى الخطورة في العملية فطمأنني وحدثني طويلا عن أساليب شركات الأدوية حتى أذهلني وأزعجني، ولم أتردد فكتبت له قائمة بالأدوية اللازمة لي شهريا وأنا أشعر بارتياح عميق.

وإذا به يقول لى «ولكنى أريد منك خدمة في مقابل ذلك» فأبديت استعدادي لأداء ما يطلب.

فقال «أنا يزعجنى الهجوم على الروتين الحكومى والبيروقراطية وتأثر الحكومة على الروتين الحكومة عن الروتين والبيروقراطية» عن الروتين والبيروقراطية» فدهشت وسألته عن سر حماسه لما أجمع الناس عن نقده ورفضه فقال غاضبا: «يا أخى ما قيمة الموظف أمام الجمهور من غير الروتين والبيروقراطية؟» ودار رأسى حيرة بين الأدوية والروتين.

#### حلم ۲۳

أسير في الشارع وأنا على بينة من كل مكان فيه، فهو عملى ونزهتى، وأصحابى وأحبائى، أحيى هذا وأصافح ذاك، غير أنى لاحظت أن رجلا يتعدانى بمسافة غير طويلة وغير قصيرة، وبين كل حين وآخر يلتفت وراءه كأنما ليطمئن إلى أنى أتقدم وراءه. لعلى لم أكن أراه لأول مرة ولكن على وجه اليقين لا تربطنى به معرفة أو مودة وضايقنى أمره فاستفزنى إلى التحدى. . أوسعت الخطى فأوسع خطاه، أدركت أنه يبيّت أمرا فازددت تحديا ولكن دعانى صديق إلى شأن من شئوننا فملت إلى دكانه وانهمكت في الحديث فنسيت الرجل وأنهيت مهمتى بعد الأصيل فودّعته ومضيت في طريق سكنى وتذكرت الرجل فالتفت خلفى فرأيته يتبعنى على نفس طبيعته . . علكنى الانفعال وكان بوسعى أن أقف لأرى ماذا يفعل ولكنى بالعكس وجدت نفسى أسرع وكأنى أهرب منه وأخذ يساورنى القلق وأتساءل عما يريد. ولما لاح لى مسكنى شعرت بالارتياح وفتحته ودخلت دون أن أنظر خلفى ووجدت البيت خاليا فاتجهت نحو غرفة نومي ولكنى توقفت بإزاء شعور غريب يوحي إلى بأن الرجل في داخل الحجرة .

## حلم ۲٤

قررت إصلاح شقتى بالإسكندرية بعد غياب ليس بالقصير، وجاء العمال وفى مقدمتهم المُعلم وبدأ العمل بنشاط ملحوظ، وحانت منى التفاتة إلى شاب منهم فشعرت بأننى لا أراه لأول مرة، وسرت فى جسدى قشعريرة عندما تذكرت أننى رأيته

يوما في شارع جانبي يهاجم سيدة ويخطف حقيبتها ويلوذ بالفرار، ولكني لم أكن على يقين وسألت المعلم عن مدى ثقته بالشاب دون أن أشعر الشاب بذلك فقال لي المعلم:

ـ بنه مضمون كالجنيه الذهب فهو ابنى وتربية يدى واستقر قلبى إلى حين، وكلما وقع بصرى على الشاب انقبض صدرى، وطلبا للأمان فتحت إحدى النوافذ المطلة على الشارع الذى يعمل فيه كثيرون ممن أعرفهم ويعرفوننى ولكنى رأيت حارة الجراج التى تطل عليها شقتى بالقاهرة فعجبت لذلك وازداد انقباضى، وجرى الوقت واقترب المساء فطالبتهم بإنهاء عمل اليوم قبل المساء لعلمى بأن الكهرباء مقطوعة بسبب طول غيابى عن الشقة.

فقال الشاب: «لا تقلق. . معى شمعة» . . فساورنى شك بأن الفرصة ستكون مُتاحة لنهب ما خف وزنه وبحثت عن المُعلم فقيل لى إنه دخل الحمام وانتظرت خروجه وقلقى يَتزايد، وتصورت أن غيابه في الحمام مؤامرة وأننى وحيد في وسط عصابة، وناديت على المُعلم ونُذر المساء تتسلل إلى الشقة .

## حلم ٢٥

رأيتها في الحجرة معى. ولا أحد معنا، فرقص قلبي طربا وسعادة، وكنت أعلم أن سعادتي قصيرة. وأنه لن يلبث أن نفتح الباب ويجيء أحد. . وأردت أن أقول لها إن جميع الشروط التي أبلغت بها على العين والرأس ولكن تلزمني فترة من الزمن ولكني فتنت بوجودها فلم أقل شيئا، وناديت رغبتي.

فخطوت نحوها خطوتين لكن الباب فتح ودخل الأستاذ وقال بحدة «إنك لا تفهم معنى الوقت» واقتلعت نفسى وتبعته إلى معهده القائم قبالة عمارتنا وهناك قال لى «أنت في حاجة إلى العمل عشر ساعات يوميا حتى تتقن العزف. ودعاني للجلوس أمام البيانو فبدأت التمرين وقلبي يحوم في حجرتي. وسرعان ما انهمكت في العمل.

وعندما سمح لى بالذهاب كان المساء يهبط بجلاله. وبادرت أعبر الطريق على عجل. ولكن لم يكن ثمة أمل في أن تنتظرني مدة غيابي.

وإذا برجل صيني طويل اللحية بسام الوجه يعترض سبيلي ويقول: «كنت في المعهد وأنت تعزف ، ولاشك عندي أنه ينتظرك مستقبل رائع».

وانحني لي وذهب وواصلت سيري وأنا مشفق مما ينتظرني في مسكني من وحشة.

جمعنا مقهى بلدى، وقص علينا صاحبى قصة بوليسية من تأليفه. . وقبيل الختام دعانا إلى الكشف عن القاتل. ومن دفع ثمن طلبه، ووقّقت إلى الإجابة الصحيحة وحدث بذلك غاية السعادة . وبعد ساعة استأذنت في العودة إلى بيتى . ولانشغالي بنجاحي تهت فسرت في طرق حتى وجدت نفسي أخيرا أمام المقهى مما أثار ضحك الجميع، وتطوع أحدهم فأوصلني إلى بيتى وودعني وانصرف . وبيتى مكون من طابق واحد وحديقة صغيرة وشرعت في خلع ملابسي ولما صرت بملابسي الداخلية لاحظت أن خطا من التراب يتساقط من أحد أركان الغرفة . . وكان هذا المنظر قد ورد في القصة التي ألفها صاحبنا وكان نذيرا بسقوط البيت على من فيه فبكيت أن بيتي الصغير سينقض فوق رأسي . وملكني الفزع فغادرت البيت بسرعة ولهوجة واستزادة في الأمان انطلقت بعيدا عن البيت بأقصى سرعة في الهواء الطلق .

## حلـم ۲۷

فى سفينة عابرة للمحيط. أجناس من كل لون ولغات شتى. وكنا نتوقع هبوب ريح وهبت الريح واختفى الأفق خلف الأمواج الغاضبة، إنى ذعرت ولكن أحدا لم يكن يعنى بأحد. وقال لى خاطر إننى وحيد فى أعماق المحيط. وأنه لا نجاة من الهول المحيط إلا بأن يكون الأمر كابوسا وينقشع بيقظة دافئة بالسرور. والريح تشتد والسفينة كرة تتقاذفها الأمواج. وظهر أمامى فجأة حمزة أفندى مدرس الحساب بخيرزانته وحدجنى بنظرة متسائلة عن الواجب. كان الإهمال الواحد بعشرة خيرزانات تكوى الأصابع كيا. وازددت كرها من ذكريات تلك الأيام.

وهممت بدق عنقه ولكنى خفت أن يكون أى خطأ سببا فى هلاكى فسكت على الذل وتجرعته رغم جفاف ريقى. ورأيت حبيبتى فهرعت نحوها أشق طريقا بين عشرات المذهولين. ولكنها لم تعرفنى وتولت عنى وهى تعلن ساخطة وجرت نحو حافة السفينة ورمت بنفسها فى العاصفة واعتقدت أنها تبين لى طريق الخلاص فجريت متعثراً نحو حافة السفينة ولكن مدرس الحساب القديم اعترض سبيلى ملوحا بعصاه.

تتحلق المستديرة والنقود تذهب وتجيء، أما الفتاة الجميلة فكانت تقوم بالخدمة وتقديم المشروبات وأحيانا السندوتشات. وابتسم لى الحظ فربحت عددا من الجنيهات يعد كبيرا في مجالنا المحدود وشعرت بدوار خفيف فأعلنت أننى سأنسحب، وعلى الرغم من أن أحدا لم يصدق عذرى إلا أننى انسحبت، وعند ذلك اتهم أحد اللاعبين الفتاة بأنها كانت تكشف لى خفية عن بعض أوراق اللعب فغضبت الفتاة كما غضبت أنا احتجاجا على التهمة البطالة. وقام الرجل ومعه آخران ونزعوا ثياب الفتاة حتى تبدت عارية وهى تصرخ وتهدد بإبلاغ الشرطة عن الشقة التى تدار للمقامرة وغيرها من المحرمات فسرعان ما عاد كل إلى مجلسه. وساعدت الفتاة على ارتداء ملابسها وغادرت المكان إلى مسكنى القريب.

وجلست أستريح فإذا بالفتاة تحضر وأخبرتنى أن المجموعة غاضبة وزادها السُكُر غضبا وتهدد باقتحام مسكنى وإشعال فضيحة فى الحى كله ونصحتنى أن أرد ما ربحته حلا للمشكلة، ولكنى قلت لها إنهم سيعتبرون ذلك اعترافا بجريمة لم نرتكبها، فقالت إن ذلك أهون مما يعتزمون ارتكابه وأذعنت لرأيها وسلمتها النقود وذهبت بها.

وعاد الهدوء لليل ولكني لم أزل أتوقع فضيحة أو شرا من ذلك.

## حلـم ۲۹

المكان جديد لم أره من قبل. لعله بهو في فندق وقد جلس الحرافيش حول مائدة. وكانوا يناقشونني حول اختيار أحسن كاتبة في مسابقة ذات شأن. وبدا واضحا أن الكاتبة التي رشحتها لم تحز أي قبول. قالوا إن ثقافتها سطحية. وإن سلوكها غاية في السوء. وعبثا حاولت الدفاع. ولاحظت أنهم ينظرون إلى بتجه مغير معهود وكأنهم نسوا عشرة العمر. وتحركت لمغادرة البهو فلم يتحرك منهم أحد وأعرضوا عني بغضب شديد، سرت نحو المصعد ودخلت وأنا أكاد أبكي. وانتبهت إلى أنه توجد معي امرأة في ملابس الرجال ذات وجه صارم. قالت إنها تسخر بما يسمونه صداقة وإن المعاملة بين البشر يجب

أن تتغير من أساسها. وقبل أن أفكر فيما تعنيه استخرجت مسدسا من جيبها ووجهته الى ً مطالبة إياى بالنقود التي معى. وتم كل شيء بسرعة ولما وقف المصعد وفتح بابه أمرتنى بالخروج. وهبط المصعد ووجدتني في طرقة مظلمة وقهرني شعور بأنني فقدت أصدقائي وأن حوادث كالتي وقعت لي في المصعد تتربص بي هنا أو هناك.

# حلم ۳۰

هذا بيتنا بالعباسية أدخل الصالة أمى تذهب إلى المدخل وأختى تجىء فتقف لحظات ثم تلحق بأمها. لم نتبادل السلام ولكنى أعلنت عن جوعى الشديد بصوت مسموع. لم يرد أحد فكررت الطلب. وسمعت أصواتا في الحجرة المطلة على الحقل فذهبت إليها فوجدت أخى الأكبر يجلس صامتا ويتربع أمامه على الكنبة شيخ بالأزهر وقال الشيخ كلاما جميلا ولما انتهى قلت له إنى جائع فقال لى إن أحدا لم يقدم له القهوة ولا حتى قدح ماء فغادرت الحجرة وقلت بصوت تسمعه أمى وأختى أن يقدما القهوة لفضيلة الشيخ وأن يحضرا لى طعاما ولو قطعة خبز وجبنة ولم أتلق إلا الصمت غير أنى سمعت حركة في الحجرة المطلة على الفناء فأسرعت إليها وذكرت أنها حجرتى وفيها الفونوغراف في الحجرة المطوانات التي أحببتها فوجدت بنت الجيران التي كانت تزورني لتستعير بعض أسطوانات سيد درويش خصوصا أسطوانة أنا عشقت وكانت تبحث عن إبرة لتسمع أسطوانة فقلت لها إنى جائع فقالت لى إنها جائعة أيضا. وغلبني الجوع فغادرت الحجرة وصحت طالبا لقمة ولما لم أجد أي شيء غادرت البيت والمساء يظل الطريق والطريق خال وخفت أن تكون المحال قد أغلقت ولكني اتجهت نحو المخبز منهوك القوى من الجوع وثمة أمل يراودني .

# حلم ۳۱

أمتطى حمارا يسير بى وسط الحقول خطوات رتيبة وأنا خال من المشاعر تحت أشعة شمس الخريف. وترامى إلينا نباح كلب فتوقف الحمار فنخسته بكعبى فعاد إلى السير، وتعود النباح وتنوح فأحدد بصرى لأرى الرجل الذى أقصده. وظهرت امرأة محاطة بالعديد من الكلاب فهتفت فيها ألا تكف عن النباح فأذعنت لها فسلمت وقلت إنى قادم

لمقابلة الشيخ بناء على خطابين متبادلين. قالت المرأة إنها صاحبة الأمر الأخيرة وأنها تستطيع أن تفنى من تشاء إن حرضت عليه الكلاب.

فقلت: إننى جئت للسلام لا للحرب وإنى أريد عملا. وأشارت إلى فنزلت عن ظهر الحمار ووقفت أمامها فى خشوع وسارت وتبعتها ومن خلفى الحمار تحيط بنا الكلاب. ووقفت أمام مبنى صغير فتوقف الركب كله. وأمر تنى بالدخول فدخلت وقالت لى أن أنتظر فى الداخل وحذر تنى من الخروج إلى الكلاب التى لا ترحم. فسألتها حتى متى ألبى. وماذا عن العمل؟ وأن الشيخ وعدنى خيرا ولكنها لم تحفل بكلامى وامتطيت الحمار وذهبت تاركة الكلاب حول المبنى. وكانت ترسل إلى باحتياجاتى مع رجال أشداء ولكنهم لاينبسون بكلمة وأفكر أحيانا فى الدخول مع الكلاب فى معركة حياة أو موت. ولكن يتغلب الأمل فأنتظر.

#### حلم ۳۲

حدثنى الزميل القديم فقال إنه ذاهب للعمل فى اليمن وقال لى إن ثمة كلاما يدور حول دعوتى للعمل فى اليمن وحثنى على القبول فوعدت بالتفكير فى الموضوع دون أن أبدى أى حماس له. وفى البيت الذى أعيش فيه وحيدا مع كلبتى فكرت فى الأمر على غير المتوقع. وشجعنى على ذلك نفورى من كلبتى الذى تولد منذ أخذ وجهها يتغير ويتخذ صورة وجه إنسان. كانت وهى كلبته خالصة جذابة ومسلية أما بعد التغيير المذهل فلم تعد كلبته ولا بلغت أن تكون إنسانا وسرعان ما أجد نفسى فى حجرة مكتبى فى اليمن وسكرتيرى الخاص واقف بين يدى وكانت الحرارة شديدة فسألت السكرتير عن حال الجو فى هذا البلد فقال لى إنه دافىء شتاء وشديد الحرارة بقية فصول السنة ولكن المبنى مرتفع جدا وكلما ارتفع تحسن الجو وأنه ما على كلما ضقت بالجو أن أكتب التماسا للمدير للنقل إلى طابق أعلى. سررت بعد اكتئاب وقمت إلى النافذة ونظرت إلى أعلى فرأيت المبنى عظيم الارتفاع حتى خيل إلى أنه يلامس السماء.

ورأيت رءوسا تطل من النوافذ العالية فارتعش قلبي لرؤيتها إذ رأيت فيها وجوه أحبة الزمان الأول. سررت سرورا لا مزيد عليه وحمدت الله على قبولى الدعوة للعمل في اليمن السعيد.

ماذا حَل بالشارع بل بالحيّ كله؟ . . على ذاك لم أكن أتوقع خيراً فيما أرى .

الحيّ كله كأنما هَرم به العمر فذهب رونقه وتناثرت القمامة هنا وهناك، وصادفني أحد العاملين فسألته: ماذًا جرى؟

فأجاب وهو يبتسم: البقاء للـه وحده، وسبحان مُغيّر الأحوال.

وقصدت مسكن صديقي متوقعا أن يحيق به ما حاق بالحي كله أو أكثر ، ولا أنكر أنه كان وساطتي للحصول على بعض الأدوية الضرورية من الخارج كما كانت مكالمة تليفونية منه تحل أعصى المشكلات في المصالح الحكومية ، وجدته كاسف البال لا يأمل خيراً في شيء . . فعزيّته وقلت له إنه صاحب مهنة على أي حال .

فقال متهكّما: ستثبت لك الأيام أننا لسنا أسوأ من غيرنا.

وساءلت نفسى ترى هل يوجد حقاً ما هو أسوأ، وسرعان ما حضر نفر من الشبان والشابات، ومع كل حقيبته مكلها بأشيائه المودعة في الشقة مثل البيجامات والملابس الداخلية والقمصان النسائية الفاتنة وداهنة وروائح عطرية.

وحمل كل حقيبته وذَهب. . نطق كل شيء بما كانت تؤديه شقته من خدمات كما فطن بتدهوره. . وتساءلت في نفسي . . ترى هل كان ينعم بالفخر أو أنه تجرّع المذلة والقهر .

#### حلم ۳٤

عند منعطف من منعطفات الحارة، رأيت أمامى الصديقين الشقيقين اللذين طال غيابهما وأحزنني غاية الحزن، وبهتنا لحظات ثم فتحت الأذرع وكان العناق الحار، وتذاكرنا الأحزان والأفراح والليالى الملاح وطلبا منى زيارة سكنى فمضيت بهما إليه على بعد أمتار، وتفحصاه حجرة بعد حجرة وضحكا طويلا كعادتهما ثم أعربا عن أسفهما لبساطة المأوى ثم سخرا منى بلسانيهما اللاذعين الجذابين، وسألانى عن عملى الذى أعيش منه، فأجبت بأننى عازف رباب وأتغنى بعذابات الحياة وغدر الدهر، وعزفت

لهما وغنيت فقالا إنها حياة أشبه بالتسول ولذلك فهما لا يدهشان لما يبدو في وجهى من آثار الضعف والبؤس وقالا لى إنهما بحثا عنى طويلا حتى عثرا على وتبين لهما أن قلقهما كان في محله وأنهما يبشرانه بالفرج . . حمدت الله على ذلك ولكن ما الذي يبشرانني به ، قالا ستهاجر معنا إلى المكان الجميل والرزق الوفير ، فسألت كيف يتيسر لى ذلك فقالا إنهما . كما أعلم - يمتان بصلة لأصحاب النفوذ ولا خير يجيء إلا عن طريق أصحاب النفوذ .

وتأبطا ذراعى وسارا بى إلى الخارج، حتى بلغنا أحد الرجال العظام شكلا وموضوعا، واستمع للحكاية بوجه محايد، وقال لى إن الهجرة تحتاج لهجة عالية وصبرا طويلا، فوعدنى خيراً وقال الصديقان، إنهما يطمئناننى . . فقال :

- انتظروني عند الجامع على طلوع الفجر.

#### حلم ۳٥

في بيت العباسية ونحن نأوي إلى أسرتنا للنوم أيقظني صوت ابن أخي وهو يصيح حريق في السقف ، ونهضت فزعاً وجاء ابن أخي بالسلم الخشبي وأقمناه في الصالة وصعد كل واحد منا على جانب حاملاً ما استطاع حمله من الماء وأخذ يرشه على النار السارية بين الأركان ، واقتحمت حجرة أختى . وأيقظتها من نومها العميق ومن عجب أنها قامت متكاسلة ومتشاكية من أننا لا نتركها أبداً تنعم بالنوم. وعلى أي حال ساعدتنا بملء الأوعية بالماء حتى سيطرنا على النار وأخمدناها. وبدأنا نحقق في الأمر ولكن رجال المطافيء حضروا على أثر استدعاء الجيران لهم وتأكدوا من خمول النار وفتحوا الشرفات وتفقدوا الأثاث الموجود بها وانتهى الحريق بعد أن أفحمنا فزعاً. وعندما جلسنا نستعيد بعض هدوئنا دق جرس التليفون، ويلاحظ هنا تداخل الزمان والمكان إذ إن بيت العباسية لم يكن به تليفون، وهكذا أصبحنا في مسكن آخر مع أناس آخرين دق جرس التليفون وكان المتحدث صاحب العمارة التي أستأجرنا بها شقة في الإسكندرية ودعانا الرجل إلى الإسكندرية دون إبطاء وأنه شبت النار داخل الشقة. وطمأننا أنه استدعى المطافيء فأخمدوا النار ولكن حضورنا ضروري بطبيعة الحال. وفي الحال ارتدينا ملابسنا أنا وزوجتي وأسرعنا إلى محطة الباص الصحراوي وكنا في غاية الكدر والانزعاج حتى أنني اقترحت على زوجتي إخلاء الشقة وتسليمها لصاحبها خاصة وأنها تعرضت إلى محاولة سرقة قبل ذلك ولكنها قالت لي انتظر حتى نرى ماذا ضاع منا وماذا بقى.

جمعنا بهو ما. ثمة وجوه أراها لأول مرة ووجوه أعرفها جيداً من الزملاء. وكنا ننتظر إعلان نتيجة يا نصيب. وأعلنت النتيجة وكنت الرابح وكانت الجائزة فيلا حديثة. وحصل زياط وتعليقات وتوهان. ولم تستطع وجوه كثيرة أن تخفى كمدها. وقال لى كثيرون إنه فوز ولكنه خازوق من أين لك المال لتأثيثها وتوفير الخدم اللازمين لها واستهلاكات الماء والكهرباء وخدمة حوض السباحة والتكييف الخ؟

الحق أن الحلم مازال حلما وها أنا أتفقد الفيلاكل يوم تقريبا وأرجع بالخيبة والحسرات. واستغل أناس قلة خبرتي وأقنعوني ببيعها واشتروها بثمن فرحت به ساعات حتى تبين لي أنني خدعت وسرقت.

وحدث في ذلك الوقت أن خلت وظيفة مدير عام وكثر التزاحم حولها والمرشحون وبطاقات ذوى النفوذ وقابلت الوزير وقلت له إنني لا وسيط لى سواه ولكنه قال لى إنك لم تستطع أن تحافظ على مالك الخاص فكيف أأتمنك على المال العام.

وصرت نادرة ومثالا فطلبت ضم المدة الباقية لى في الخدمة إلى خدمتي وإحالتي إلى المعاش وأخيراً وجدت الطمأنينة في موضع لا يتطلع إليه طماع ولا ينظر إليه ذوو الطموح.

# حلم ۳۷

المحمل يتمايل فوق الجمل المزين بالألوان والورود. أمامه رجل يغرس في فيه عامودا ذا رأس تدلى منه شراشيب ورأس الجمل في مستوى أول طابق من بيت أطل أنا من نافذته وتلاقت عيني مع عين الجمل فقرأت فيها ابتسامة وغمرة وحلت لى البركة فطرت من موقعي وراء النافذة ودرت حول رأس الجمل بجلبابي وشعرى المنفوش وكبر الناس وهللوا وزهلوا لوقوع المعجزة وتماديت أنا فارتفعت في الجو وتراجعت نحو سطح بيتي وهبطت. وبعد مرور المحمل تجمع الناس أمام البيت يريدون مشاهدة الإنسان الطائر. وإذا بهم يتحولون فجأة من الإعجاب إلى الخوف والحذر وقالوا إن روحا شريرة حلت بالشخص الطائر وأن طيرانه حول رأس الجمل نذير شؤم للناس جميعا وإنه

يجب أن يبرأ من الشيطان ذلك بجلده حتى يتطهر تماماً فإذا رفض الدواء عرض نفسه للعقاب المناسب وهو القتل، وركب الرعب الشاب وأسرته واستنجدت الأسرة بالشرطة واشترط المأمور أن يرى المعجزة وهى تحدث أمام عينيه وذهب إلى البيت ورأى المعجزة وبهر بها حقا ولكنه وجد نفسه بين رأيين. الأسرة تقول إنها كرامة من كرامات الأولياء والناس تؤكد أنه عبث من الشيطان ونذير شر.

وأخيراً قرر المأمور أن يضع الشاب في السجن حتى ينسى الموضوع برمته.

#### حلم ۳۸

فى حجرتى جالس أستمع إلى أغنية يذيعها الفونوغراف. دخلت من الباب المفتوح فتاة فى العشرين جميلة ورشيقة ومثيرة. اكتسحتنى دهشة ورغبة فقمت من مجلسى واتجهت نحوها حتى وقفت قبالتها. وبهدوء مدت يدها بخطاب فتناولته ونظرت فيه ثم رددته إليها وأنا أقول لها إننى لا أستطيع القراءة لضعف بصرى وطلبت منها أن تقرأه هى ولكنها اعتذرت بأنها لا تقرأ ولا تكتب وأن والدها كتبه للأمير المسطر اسمه على الظرف ووصاها والدها قبل وفاته بأن تجيئنى بالخطاب لأحمله إلى الأمير. وقلت لها ودهشتى تتزايد إننى لا أعرف الأمير ولا أى أمير غيره وساورنى الارتياب من ناحيتها وحاولت تغيير الموضوع ولكنها ذهبت.

وعندما كنت أعبر جسر قصر النيل في طريقي إلى عملي ظهرت لي عند نهايته فتجاهلتها ولكنها تبعتني مسافة غير قصيرة.

وعندما عدت إلى مسكنى وجدتها مستقرة. حذرتها من أن تعود إلى موضوع الخطاب والأمير. ومر وقت طيب ولكنى لم أخل من الوساوس. والظاهر أنها لم تخل كذلك من مخاوف. وكان واضحاً أننا نريد الهرب بطريقة أو بأخرى.

## حلم ۳۹

دخلت حجرة الوزير ومعى بيان مكتوب على الآلة الكاتبة بأسماء الموظفين المرشحين للترقية . اسمى بينهم وواضح أن الوزير يخصني بالرعاية . وقّع الوزير البيان في أعلاه وذهبت به إلى إدارة المستخدمين لتنفيذه. اتجهت إلى الموظف المختص وكانت فتاة شابة وجميلة. نظرت في البيان ولاحظت أن الوزير وضع إمضاءه في أعلاه وأنه يجب أن يضعه في أسفله. وإلا فإنها لن تستطيع تنفيذ أمر الترقية أو على الموظفين المسجلين في أعلاه. اغتظت وشكوت ما نلاقي من الروتين ولكنها أصرت على موقفها فحملت البيان من جديد إلى الوزير فوقّع اسمه في الموضع الصحيح وهو يضحك. ورجعت إلى الفتاة وسلمتها البيان. وكانت تجلس على يمين مكتبها موظفة صديقة معروفة بالمرح فدافعت عن تصرف زميلتها قائلة إنها تضن بالترقية على الموظفين العزّاب وترى أن المتزوجين أولى بها. وتظاهرت الموظفة بأنها تضايقت من إذاعة هذا السر. ولما قابلتني الموظفة المرحة بعد ذلك سألتني عن رأيي في موظفة المستخدمين فصارحتها بأنها أعجبتني فاقترحت أن تبلغها بإعجابي كمقدمة لجمع رأسين في الحلال. فطلبت مهلة للتفكير فقالت إنني لم أعد شابا وإن عمرى يضيع في التفكير وأصرت على إبلاغها واستسلمت فلم أرفض. .

قبيل المساء وأنا عائد إلى بيتى متدثّرا بالمعطف والكوفية اعترض سبيلى صبى وصبية غاية فى الجمال والتعاسة وطلبا منى ما أجود به لوجه الله وبحثت فى جيبى عن فكة فلم أجد فأخرجت ورقة من ذات الجنيهات الخمسة وطلبت من الصبى أن يذهب إلى أقرب كشك ويشترى لى قطعة شيكولاتة ويجيئنى بالباقى . وما غاب الصبى عن عينى حتى بكت الصبية واعترفت لى بأن أخاها يعاملها بغضب شديد ويدفعها لارتكاب الأخطاء فهى تزداد كل يوم انحرافا وشرا وتدعو الله أن ينقذها مما تعانى . تأثرت وتحيرت . ثم عرفت أن الصبى لن يعود وأدركت مدى حماقتى لما أوليته من ثقة وتذكرت كيف يتهمنى أهلى بالطيبة والغفلة ، ولكنى لم أترك له أخته وأخذتها إلى بيتى لتبدأ حياة جديدة مع أهلى . وتحسنت أحوالها وبدت وكأنها من الأسرة لا شغالة لها .

وذات يوم جاء لى شرطى ومعه الصبى الأخ ولما رأى أخته أمسك بها. وعلمت أنى مطلوب في القسم. وهناك وُجِّهت إلى تهمة اغتصاب البنت والاحتفاظ بها في بيتى بالقوة. وذُهلت أمام ما يوجه إلى وطلبت من البنت أن تتكلم فبكت ووجهت إلى من الكبائر ما لم يخطر لى على بال. وكان المحضر يسجل كل كلمة والدنيا تسود في عينى وعلى الرغم من إيماني الراسخ فلم تغب عنى خطورة الموقف.

#### حلم ٤١

قال لى السمسار: لا تضجر ولا تيأس يلزمك الصبر الجميل. وكنت أعرف أنه على علم بسر قلقى. وأننى مهدد بأن أفقد المأوى وأجد نفسى فى الطريق. قلت له بأننى رأيت من المساكن عدد شعر رأسى ولكن الأسعار دائماً فوق قدرتى. وما هذه المساكن الخيالية التى يقدر ثمن الشقة فيها بالمليون. والعجيب أنه أكد لى أن أربع زميلات لى يملكن شققا فى هذه المساكن الخيالية. وغبطهن على قدراتهن الخارقة. وقال لى الرجل إن الأمل الأخير فى عمارة الحاج على بحى الحسين وأن علينا أن ننتظر عودته من الحج. وقلت له إننى أذكره من أيام إقامتنا فى الحى العتيق وإننى كنت أشترى منه الفول أحياناً بنفسى فضحك الرجل وقال إن هذا ما يقوله الكثيرون ممن يرجون امتلاك شقة فى عمارته الجديدة.

قلت بخوف: إنه الأمل الأخير.

فقال بلهجة مشجعة: «عليك بالصبر الجميل».

### حلم ۲۲

السفينة تشق طريقها بين أمواج النيل الرزينة. نحن جلوس على صورة دائرة يقف في مركزها الأستاذ. وضح أننا نؤدى الامتحان النهائي. وكان مستوى الإجابات ممتازا. وتفرقنا نشرب الشاى ونأكل الجاتوه. وتسلمنا شهادات النجاح وعند المرسى وقفت السفينة وغادرناها وكل يحمل شهادته في مظروف كبير. ووجدت نفسى أسير في شارع عريض خال من المباني ومن المارة. ولاح لى مسجد يقوم وحيدا فاتجهت نحوه لأصلى وأرتاح قليلا. ولكن تبين لى حال دخولى أنه بيت قديم. هممت بالرجوع ولكن جماعة من قطاع الطريق أحاطوا بي وأخذوا الشهادة والساعة والمحفظة وانهالوا على ضربا ثم اختفوا في أرجاء البيت.

خرجت إلى الطريق وأنا لا أصدق بالنجاة . وبعد مسيرة يسيرة صادفتني دورية من الشرطة فهرعت إليهم وحكيت لقائدهم ما وقع لي .

وسرنا جميعا نحو بيت اللصوص، واندفعوا داخلين شاهرى أسلحتهم ولكننا وجدنا أنفسنا في مسجد والناس يصلون وراء الإمام. وحصل ذهول وتراجعنا مسرعين وأمر قائد الدورية بإلقاء القبض على . وجعلت أؤكد ما وقع لى وأقسم بأغلظ الأيمان، ولكن وضح لى أنهم أخذوا يشكون في عقلى على أنى لم أكن دونهم حيرة وذهولا.

#### حلم ۲۳

ليلة زفاف ابن عمى تقام فى بيتنا بالعباسية بين الطبل والأغانى. يتقدم ابن عمى تتأبط ذراعه عروسه فى حلة العرس. وقبل أن يصعدا السلم إلى الداخل يعترضهما مفتش الشرطة. ذهلنا وتساءلنا عما وراء ذلك. انقض المفتش على العروس فتفحص وجهها وأخذ بصمتها على لوح صغير وفحصه بمنظار مكبر وألقى القبض عليها وسار بها إلى سيارة الشرطة. وأدرك الجميع ما يعنيه ذلك وأقبلوا على ابن عمى يواسونه ويحمدون الله الذى نجاه من شر أوشك أن يطوقه، ورغم ذلك فقد مضى الشاب وهو

يبكى. وقررت أن أمضى الليلة في بيت العباسية مع أهلى ولكنى اكتشفت أن جميع مصابيحه الكهربائية معطلة. فسألت أختى كيف يعيشون في الظلام. واكتشفت أيضا أن جدرانه تحتاج إلى ترميم ودهان. وضقت بالمكان ونويت أن أصلحه، وأعيده إلى رونقه القديم.

# حلم ٤٤

وجدت نفسى جالسا أمام مكتب وزير الداخلية. منذ أيام قلائل كان زميلى فى الجريدة وكان اختياره وزيرا للداخلية مفاجأة وانتهزت الفرصة وطلبت مقابلته فاستقبلنى بمودة وترحاب وعرضت عليه مطلبى وهو توصية لرجل أعمال معروف بصداقته له فاختاره فى وظيفة معينة فى شركة من شركاته. وكتب بخط يده التوصية المطلوبة وانتهت المقابلة على أحسن حال. وفى مساء اليوم نفسه وأنا أمشى على شاطىء النيل اعترضنى رجل ممن نسمع عنهم فى الصحف وأشهر على سلاحا وسلب منى نقودى. كانت فى حدود خمسين جنيها.

رجعت إلى منزلى مضطربا ولكنى لم أتخذ أى إجراء يؤثر فى الميعاد الذى حدده لى رجل الأعمال. وعند الضحى كنت فى مكتبه وبعد دقائق سمح لى بالدخول فى مكتبه وقدمت التوصية، تجمدت فى موقفى وكانت لحظة غاية فى الحرج قلت فى نفسى «رباه. . . . إنه اللص الذى سرقنى أو أخوه التوءم ودارت بى الأرض».

# حلم ٥٤

على سطح البحيرة ينطلق قاربي البخاري وذاك قارب آخر يتبعني أو هكذا خيل إلى". وأسرع فيسرع وساورني القلق. ولكن لماذا يتبعني ؟

ووجدتنى أقترب من مرسى فخم فرسوت وصعدت سلما إلى شرفة واسعة وعرفت أنها تتبع السفارة الروسية وكانت الشرفة مليئة بالمعزين الذين جاءوا يعزون في وفاة فقيدة عزيزة .

وسلمت على السفير وجلست أسمع مايقال عن الفقيدة. وأنظر إلى البحيرة فلا أرى أثرا للقارب الآخر فاطمأن قلبي .

وقمت في الوقت المناسب إلى قاربي وانطلق بي في اتجاه الشاطئ الآخر ونظرت خلفي فرأيت القارب الغريب وهو ينطلق ورائي وكنت بلغت وسط البحيرة فرأيت من الأفضل أن أسير إلى الشاطىء تتضح حقيقة الموقف للمواجهة بكل قوة.

# حلم ۲۶

جمعتنا حديقة. درج صاحبنا يغنى ونحن نسمع ونطرب ويعلو منا هتاف الوجد والاستحسان. وأزعجنا العباد فشكونا إلى الشرطة. ورأينا الشرطة قادمة فتفرقنا لائذين بالفرار. جريت في الاتجاه الذي اتفق وكلما نظرت خلفي رأيت الشرطي يجرى في أثرى بكل قوة وإصرار. وظهر لي شخص يجرى أمامي وكأنه يفر مني. من يكون ذلك الشخص؟

ذكرتنى رشاقته وجميل قوامه بالحبيبة الغائبة اطرد الجرى. الشرطى يريد اللحاق بى وأنا أرى أن أهرب منه وألحق بالحبيبة. وهكذا صعدنا البرج وفوق سطحه متنى النفس باحتضان حبيبتى ولكنها تخطت السور وهوت من ذلك العلو الشاهق إلى الأرض. فقدت عقلى وزاد من تعاستى اقتراب الشرطى فوثبت من فوق السور وراء حبيبتى. توقعت أفظع ألم وكان لارتطامى بالأرض دوى مثل قنبلة لكنى لم أشعر بأى ألم. وقمت واقفا فى تمام الصحة تلفت فلم أجد لحبيبتى أثرا ونظرت إلى أعلى البرج فرأيت الشرطى يطل علينا وهو يغرق فى الضحك.

#### حلم ٤٧

فى الطريق لعب أمامى مجموعة من الصبية فشعرت أنهم يضمرون لى السوء. وعجبت لأنه لم يحصل بيني وبينهم ما يدعو إلى ذلك. وسرت في حذر وأنا أتذكر بدهشة حالى عندما كنت في سنهم.

ووجدت أمامي محلاً كبيراً يعد ليكون محلاً لبيع الحلوى كما فهمت من لافتته الكبيرة. وكان العمل على أشده في إعداده فاقتربت منهم وسألتهم «هل ستقدمون ضمن الحلوى بقلاوة وكنافة» وكف العمال عن العمل واتجهوا بأنظارهم نحوى وعلى حين قهقهه الصبية وصفروا. وجاء من أقصى المحل رجل بدا أنه صاحبه وسأل «هل حقا

مازال يوجد أناس يحبون البقلاوة والكنافة؟» وسرت بين العمال همهمة وراح الصبية يرقصون ويصفرون ويكورون قبضات أيديهم في وجهي. .

#### حلــم ٤٨

أقبلت فوجدت في الحجرة الحرافيش وسألت عن الغائب الوحيد فقالوا إنهم أرسلوا إلى الموسيقار سيد درويش في طلب فرقة الباليه الجديدة ولا أدرى كيف فسد الجو بيني وبينهم وتجهمت وجوههم جميعاً. وهممت بمغادرة المكان ولكن فرقة الباليه وصلت وفي الحال عزفت الموسيقي ودار الرقص وخف التوتر بيننا واندمجنا في الرقص والنغم بل وصفت القلوب وانهالت علينا النشوات وغمرنا الحب والمودة.

وإذا بنا ننضم إلى فريق الراقصين والراقصات ونشارك في الأناشيد والأغاني وتعاهدنا دون كلام على أن نؤرخ تلك الليلة.

#### حلم ٤٩

قصدت المبنى الأبيض الأنيق في صدر البهو جلست السيدة الجميلة. واجتمعنا إليها فراحت تتحدث عن شركة الإنتاج الفنى التي قررت إنشاءها. ورحبنا بالشركة وصاحبتها ومضى كل منا يدلى برأيه في الإنتاج والعمل. ولم نختلف إلا حول الأجور. فقد كان رأيها أن يحدد الأجر تبعا للاتفاق معها. وكان رأيي الذي أيده البعض أن يحدد الأجر بنسبة ثابتة من تكاليف الفيلم أو المسرحية. وأجلت المناقشة إلى جلسة أخرى. وقلت لزملائي إن الأخذ برأيها يجعلنا تحت رحمتها وإن النسبة توضح الأمر وتغلق الباب أمام الانتهازية.

ودعتنا السيدة مع آخرين للعشاء. وبعد العشاء أقيمت حفلة موسيقية. وما ندرى إلا والسيدة تتجرد من ثيابها وترقص عارية وبصورة غاية في الإثارة.

واستقر رأيي بصفة نهائية. قررت أن أبتعد عن الشركة وصاحبتها.

كنت أتطلع إلى امرأة فاتنة تسير فى الطريق فاقترب منى بجرأة وهمس فى أذنى إنها تحت أمرى إذا أمرت. كان برَّاق العينين منفرًا ولكنى لم أصده. واتفقنا على مبلغ وأصر على أن يأخذ نصفه مقدما فأعطيته النصف. وضرب لى موعدا ولكن عند اللقاء كان بمفرده واعتذر بتوعك المرأة وكان على أتم استعداد لرد المقدم ولكنى صدقته وأبقيته معه. وكان يقابلنى فى حلى وترحالى ويطالبنى بالصبر. وخشيت أن تسىء هذه المقابلات سمعتى فأخبرته أننى عدّلت عن رغبتى ولن أسترد المقدم ولكن عليه ألا يقابلنى. ولم يعد يقابلنى ولكنه كان يلوِّح بها فى أكثر الأماكن التى أذهب إليها.

وضقت به كما كرهته وقررت الانتقال إلى الإسكندرية. وفي محطة سيدي جابر رأيته واقفا وكأنه ينتظر.

### حلم ٥١

وقف القطار دون وجود محطة فتساءلت صاحبتى عن السبب ولكنى لم أدر كيف أجيبها. وإذا بكتائب من الجيش تطوِّقه وتقتحمه شاهرة أسلحتها وساقت إلى الخارج كثيرين من ضباط الجيش الذين كانوا بالقطار وعددا محدودا من المدنيين. وقُبض على فيمن قبض عليهم فتركت صاحبتى منزعجة خائفة. وجدنا أنفسنا في صحراء. أمرنا الجنود المسلحون بخلع بدكنا والبقاء بملابسنا الداخلية، ولكنهم وضعوا العسكريين في ناحية والمدنيين في ناحية . وأخذنا نتهامس أننا ضعنا وانتهى الأمر.

وجاء قائد الجنود ونادي علينا كل واحد باسمه.

وتساءل صوت منا: هل تقتلوننا بلا محاكمة؟

فأجاب القائد بصراحة: الأمر لايحتاج إلى محاكمة.

وتحرك القطار فتذكرتُ صاحبتي.

دُعينا إلى اجتماع فى حديقة الأزبكية. وهناك طرح علينا اقتراح بتكريم أستاذنا الجليل بمناسبة مرور مائة عام على مولده ولم يتحمس أحد ولكن لم يُبد أحد منا اعتراضه. واتُفق على أن يتم التكريم فى وزارة الخارجية التى قضى فيها زهرة عمره وأنجز أكبر مآثره.

وفى اليوم الموعود ذهبت مبكرا لأتفقد المكان واتجهت من فورى إلى البهو المختار. كان أنيقا مهيبا كعادته ولكنه ازدان هذه المرة بوجود الفتيات الحسان اللائي عشقهن على مدى العمر.

جئن فى زى موحد ليقمن بالخدمات المطلوبة وقد اكتسين برونق الشباب الريان. خفق قلبى بشدة وتحيرت بين نداءات الحسن وجاء قلبى بأقصى قدراته من الحب. وجاش صدرى بالمعانى التى سألقيها فى خطاب التكريم.

#### حلیم ۵۳

سألت عن صديقى فقيل لى إن الموسيقار الشيخ زكريا أحمد يسهر فى بيته كل ليلة شاديا بألحانه حتى مطلع الفجر فقلت يا بخته ودُعيت لحضور سهرة فذهبت إلى الحجرة الواسعة المزخرفة جدرانها بالأرابيسك . . ورأيت الشيخ زكريا جالسا على أريكة محتضنا عوده وهو يغنى «هوه ده يخلص من الله» وفي حلقة جلست الأسرة نساء وأطفالا وبينهما رجل معلق من قدميه وتحت رأسه على مبعدة ذراع طست ملئ بمية النار .

ذهلت .

وضاعف من ذهولي أن الجميع كانوا يتابعون الغناء دون أدنى التفات إلى الرجل المعذب.

فى الحجرة المغلقة دار الحوار بينى وبين المذيعة وكان الحديث عن الموسيقى المحلية والأجنبية. وعند بعض مراحل الحوار أقوم للبيانو وأعزف عليه بعض الألحان. وكلما مر وقت فُتح الباب ودخلت سيدة من أهل البيت لعلها أمى أو أخرى فى منزلتها تقدم مشروبا وتذهب ولكن وضح لنا أنها كانت تراقب خلوتنا بريبة.

وضقت ذرعا برقابتها فعزمت على تحدِّيها بصورة غير مسبوقة فما أن سمعت صوت الباب وهو يفتح حتى اندفعت نحو المذيعة وضممتها إلى صدرى.

ولم أعد أبالي شيئا كما لم أجد غضاضة ما. ولما انتهيت من التحدي كانت المرأة قد اختفت من الحجرة بل ومن البيت كله.

# حلم ٥٥

تحتدم المناقشة بين امرأة ورجل وأبنائهما الخمسة حول حق الأم التي تجاوزت الستين في الحب والحياة.

وتخطت المناقشة الأسوار فصارت حديث الجيران.

يقول البعض إنه حب زائف من عجوز وشاب في سن أبنائها طمعا في المال الذي ورثته عن زوجها. ويقول البعض إنه ليس للإنسان إلا ما يقدر له من الحياة والحب خاصة حتى ولو أدى ذلك إلى دفع الثمن غاليا. وبدا الأمر في نظر الشبان الخمسة مصيبة لها. وكان ما كان من قتل الأم البائسة ووقف الأبناء الخمسة في قفص الاتهام. وتوزعت التهمة عليهم من التنفيذ للمشاركة للتخطيط.

وكان التحقيق فيها والمرافعات حامية وإذ كانت مفرداتها الأمومة والبر والشرف. والسمعة والتقاليد ومازلت أذكر وجوههم وأقوالهم كما مازلت أذكر المرحومة أيام كانت تتحدى العمر والألسنة وتسير متبرِّجة تتبختر.

غادرت البيت الكبير الذي ننتظر فيه كل رجل بذاته فلا يعرف أحد من الآخرين. وشعرت بشيء من الأمان بعد القلق.

غير أن شعور الأمان لم يدم طويلا، فخُيِّل إلى ان آخرين يتبعوننى. ونظرت خلفى فرأيت عن بعد جماعة قادمة ملوِّحة بأيديها في الهواء. فأوسعت الخطى حتى أخذت في الجرى. ورأيت في الطريق بيتا وكان هنا من يدعونني فهرعت من فورى إليه ووجدت أهله وكأنهم عائدون من الخارج فهم ينظمون الأشياء ويزيلون عنها الغبار. ولم يدهش أحد لحضورى أمامهم فنظروا لوجهى ودودين في وجوههم وأحاديثهم وابتسامتهم رجع معهم ونسيت في تلك اللحظة الزاحفين ورائى.

# حلم ٥٧

درت حول الحصن مرتين. . حصن حجرى نوافذه صغيرة كالثقوب، ومن كل نافذة يطل وجه أعرفه بل وأحبه . . البعض طال غيابه والآخر رحل عن دنيانا من أزمنة مختلفة ، فنظرت بشوق وأسى وخيل إلى أن كل وجه يسألنى من أعماقه أن أحرره ، ونظرت إلى باب الحصن الحجرى بلا أمل ، ثم ذهبت إلى دار السلطة وطلبت العون ، وغادرتها مجبور الخاطر قابضا على عمود من الصلب ، ورجعت إلى الحصن ، ولوحت بالعامود فتهللت الوجوه واصطفت على الباب وضربت ضربة هائلة فتحطم وتهاوى ، واختفت الوجوه من النوافذ وتعالى هتاف فرحة وسرور ، ووقفت خافق القلب منتظرا لقاء الأحبة بلهفة وشوق .

# حلم ٥٨

أخيرا جاء الترام الجديد وأصبح درة المواصلات في حي العباسية وكنت من أول من استقلوه وجذبتني إليه ألوانه الخضراء والبيضاء وزخارف جدرانه وفخامة مقاعده. كنت

أقعد وأقف وأنا أتعجب من جماله، وأقول لنفسى هذا متحف جميل لا ترام. ولكني لاحظت مع ورود الزمن أن سلوك ركابه دون مستوى جماله بكثير.

والحق أنى رأيت فعالا يندى لها الجبين خجلا. ويوم رأيت شابا من الخواجات ينقض على طفلة يريد أن يلتهمها ولكنى حلت بينه وبينها مذكرًا إياه بأنها طفلة. وقبل أن يشتبك معى صعدت سيدة جميلة في أواسط العمر فهرع الشاب إليها وهو يهتف «I love you» وقالت السيدة إنها راجعة لتوها من أوروبا، حيث شاركت في الاحتفال بظهور سيرتها الذاتية وعرضت علينا نسخة فإذا على الغلاف صورة امرأة عارية تماماً!

# حلم ٥٩

إنه عجيب لطول قامته . . عجيب في سلوكه ، أما عن قامته فهي مثل مئذنة الزاوية ، وأما عن سلوكه فإنه يعترض سبيل من يختار من أهل حارتنا ، ويحنى قامته المديدة حتى يوازى وجهه وجهه ، ويتفرس في أساريره بإمعان ، كأنما يبحث عن سر دفين ، ويمضى بعد ذلك نحو المقصد حتى يختفي عند المنحنى . . وتلقاه الناس بدهشة واجمة وامتعاض شديد ، بل إن أحدهم تبعه بعد ليكشف أمره ، ولما طالت غيبته خرجت جماعة من الأهل والجيران للبحث والاطمئنان ولكنها رجعت مخيبة الرجاء .

عند ذاك جاء دور شيخ الحارة فنهض ليؤدى واجبه ورجع الرجل جريح الكبرياء، وانقلب الحادث إلى حكاية على كل لسان، وكثرت حوله الأفكار والظنون، ولكن بلا جدوى فطواه النسيان أو كاد.

وذات يوم كان شيخ الحارة يسامر أمام الزاوية إذ شعر بوجود يحل في وجوده، ورأى أمره العجيب بل ولمح قبسا من سره الذي حيّر الناس، وقرر في الحال القبض عليه، وأذاع ما عرفه من سره على الملاً.

وهم بالقيام ولكن خانته قواه جميعا، فلم يستطع أن يتحرك ولم يستطع أن ينطق.

# حلم ۲۰

دققت جرس الباب ففتح عن ثلاث فتيات يقينا أنى لا أعرفهن لكنني شعرت بأننى لا أراهن لأول مرة. سألت عن السيدة صاحبة الشقة فأجبن بأنها مازالت في الحج ولم يعرفن بعد ميعاد عودتها. وسرن بي إلى حجرات الشقة. وعند فتح كل باب أرى جماعة حول مائدة مستديرة غارقين في مناقشة حادة ولكني لم أعرف أى موضوع يناقشون من اختلاط الأصوات وتداخلها. ولم أرغب في الدخول في أى غرفة مفضلا انتظار السيدة صاحبة الشقة. ولفتت نظرى إحدى الفتيات بأن السيدة سوف تتأخر بضعة أيام ومن يأسى أجبتها - بعد أن اشتركت في المناقشات دون جدوى - أنني أفضل انتظار عودة السيدة.

# حلــم ۲۱

وصلتنى دعوة عشاء فى بيت قريب عزيز. ولما اقتربت من الباب رأيت أفواجا من المدعوين يدخلون. فأدركت أن الدعوة عامة. ورأيت بين القادمين نخبة من جيل أساتذة وأخرى من جيل الزملاء. وتبادلنا التحية وبعض الكلام كان مما أجمعوا عليه أنهم يقيمون الآن فى قرية كرستوفر وقالوا الكثير عن جمالها وتفوقها على جميع القرى السياحية دخلنا وتفرقنا بين الموائد. وكانت جلستى أمام مائدة صغيرة عارية من كل شىء فلا مفرش ولا طبق ولا أدوات طعام وقبل أن أفيق من دهشتى رأيت شكوكو قادما نحوى قابضا على فخدة خروف محمرة. وسلمها لى يدا بيد وذهب وهو يضحك. صعقت واستأت ولكنى لم أر بندا من قطع اللحم بأصابعى لأتناول طعامى غير أننى كنت أفكر طيلة الوقت فى كرستوفر. . .

# حلم ۲۲

أخيرا عثرت على الصورة القديمة العزيزة بين الأشياء القديمة. ولكن فرحتى لم تتم إذ سرعان ما تبين لى أن الصورة تهرأت بمرور الزمن عليها وطمست ملامح الأعزاء فلم يبق منها بقية تذكر.

وبقدرة قادر وجدت نفسي في بهو مصلحة حكومية وبيدى ملف خدمة موظف يتتبع خطاى ويطالب بالإنصاف. وأدركت بخبرتي أن الموضوع من اختصاص إدارة المستخدمين.

وبحثت فلم أجدلها أثرا وفيما أمر أمام حجرة المخازن فتح الباب وخرج منه زميل

توفاه الله منذ شهر . خطف الملف من يدى ورجع الى المخازن وهو يؤكد أن الموضوع من اختصاصه . وأنساني مظهره المهمة التي كانت تشغلني .

#### حلے ۲۳

هذه أرض خضراء يحيط بها سور متوسط الارتفاع لكنه كاف لإخفاء مايجرى داخله عمن فى الخارج، وتنطلق من وسطها مسلة طويلة فى رأسها علم، أما سطحها فيمرح بالشباب والحركة. خلت بادئ الأمر أننى فى ناد رياضى ـ ولكن بعد أن أمعنت البصر غلب على ظنى أننى فى سيرك، فهنا جماعة تسير على أربع. وهنا فريق يتبادل أفراده الصياح والركل. وفريق آخر يتعاقب الحركة. . . الشتائم، أما البقية من الشباب فتشدو بألحان لم يسمع مثلها. وأردت أن أزداد علما فوجدتنى خارج السور فى مدينة كبيرة يشقها شارع عملاق تتكتل الجماهير على جانبيه خارج السور وهى تهتف متطلعة إلى يشقها شارع عملاق تتكتل الجماهير على جانبيه خارج السور وهى تهتف متطلعة إلى العلم فى رأس المسلة . وأخيرا فتح الباب الكبير . وتهادى منه الموكب ، عربة إثر عربة . وفى كل عربة شاب يجلس جلسة ملوكية ، ينظر إلى الناس من عل . ويرد تحياتهم باستعلاء واستكبار .

## حلم ۲۶

من شدة الرعب تسمرت قدماى فى الأرض فعلى بعد ذراع منى شبت ثلاثة كلاب ضخمة متوحشة تريد أن تنقض على لتفتك بى لولا أن قبضت على أذيالها امرأة باستماتة.

وإلى اليمين وقفت كلبة في ريعان الشباب، آية في غزارة الشعر وبياضه ونعومته وكانت تشاهد مايحدث في قلق تجلى في اهتزازات ذيلها القصير المقصوص.

وارتفع نباح الكلاب الثلاثة وتتابع كالرعد واشتعلت في أعينها الرغبة المتأججة في الفتك بي ولما تعذر عليها الوصول إلى استدارت فجأة ووثبت على المرأة وعند ذاك اقتلع الرعب قلبي وارتمت على الكلاب. أما الكلبة الجميلة فتطلعت لي مدة وترددت لحظة عابرة ثم ألقت بنفسها في المعركة دون مبالاة بالعواقب.

انقضى العام الدراسى وأعلن عن يوم الامتحان. ولم نكن فتحنا كتابا ولا حفظنا جملة توجب التفكير فيما ينبغى عمله. وثمة قلة كانت ماتزال تحتفظ بشيء من الاحترام لما هو معقول فقررت الامتناع عن حضور الامتحان. أما الأخرى كانت مولعة بالعبث واللامعقول فانتهزت الفرصة المتاحة وعزمت على حضور الامتحان. وفي الصباح الموعود انتظمنا الصفوف ولبسنا أقنعة الجدية والاهتمام. وإذا برئيس اللجنة يقوم ويقول بصوت جهورى إنه سيوزع علينا ورقتين إحداهما تحوى الأسئلة والأخرى تحوى الإجابات الصحيحة. وذهبنا حقا فلم نكن نتصور أن بين أساتذتنا من يفوقنا في حب العبث واللامعقول.

# حلــم ٦٦

تم التفاهم بيني وبين المالك ودعاني الرجل لمعاينة ما تم التفاهم عليه أراني شقة ممتازة وزوجته الحسناء وابنها وهو طفل في الثالثة. وطابت نفسي بما رأت وتحدد موعد الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للتسليم والتسلم. لكني في الحقيقة لم أستطع صبرا.

ودفعتنى قوة لا تقاوم للذهاب إلى الشقة. وأن الذى فتح لى الباب هو المالك نفسه. ولما رآنى ثار غضبه وصفق الباب فى وجهى بغضب ارتجت له الجدران وبت ليلة مسهدة أتساءل بقلق بالغ عن الصفقة والمصير.

# حلم ۲۷

بناء كبير ستجده. في الأصل كان مبنى الوزارة التي كنت موظفا بها ولما رأيت الشباب يعود إليها ـ راودتني نفسي على ارتيادها. في الداخل قابلت نفرا من الزملاء القدامي فانشرح صدري للقائهم وسرنا من حجرة إلى حجرة ومن ذكري إلى ذكري حتى بعثنا

الماضى من مرقده. ومررنا بسلم واسع عجيب فصعدت من فورى إلى الطابق الثانى هناك رأيت شبابا كثيرين كلما رآنى أحدهم تجهم وجهه وألقى على نظرة مستنكرة انتفض قلبى وشعرت برغبة فى التبول. وبحثت هنا وهناك حتى استقرت عيناى على لافتة ترشد إلى دورة مياه فى ممر بين الحجرات فهرعت إليه ولكنى وجدت عمالا عاكفين على إنجاز مشروع لم يتم تنفيذه لايصلح للاستعمال رجعت من حيث أتيت. وسرعان ما اكتشفت بأنه لا سبيل إلى الفرج إلا بالعودة الى الطريق.

# حلےم ۲۸

ما أجمل هذا المكان. إن سماءه وأرضه وما بينهما تتألق بلون الورد الأبيض. وجوه آية في النقاء والصفاء. أما معجزته الحقيقية فهي أنه جمع أصدقاء العمر الأحياء منهم والأموات دون أن يثير ذلك دهشة أحد. فلا نحن سألناهم عما وجدوا في العالم الآخر ولاهم سألونا عما حدث في الدنيا عقب رحيلهم.

ولكنا أنفسنا جميعا في اللهو متمنين أن تدوم الحال غير أن الحال لم تدم إذ هبطت من السماء سحابة سوداء، حتى ساد الظلام وفرق بيننا وانهمر مطر مثل الشلالات وتتابع البرق والرعد دون هدنة حتى بلغت القلوب الحناجر.

وهنا تسلل لأذني أصوات بعض الأصدقاء.

قال الأول: «إنها النهاية».

وقال الثاني: «إني لمحت عند الأفق قبسا من الفرج».

وقال الثالث: «مهما يكن من الأمر فلا مفر من الحساب».

# حلم ٦٩

هذه غابة تتوسطها هضبة هرمية الشكل. يصعد إليها من خلال ممرات حجرية مدرجة مزينة بصفوف النخيل وأحواض الزهور وجواسق العاشقين. خلوت إلى صاحبتي.

وسبحنا معا في مناجاة غيبت عن وعينا الوجود. وبغتة انتثرت صاحبتي واقفة وفي غمضة عين غادرت الجوسق. وقمت لألحق بها وأطمئن عليها فاعترضني صوت كالرعد

ينطلق من مكبر صوت ويحذر الناس من وجود قنبلة زمنية ويدعوهم إلى مغادرة الهضبة بلا إبطاء ولا تردد. واندفع الناس نحو الممرات الحجرية وأنا أتلفت، وجمعنا رجال الأمن في موضع على بعد آمن. وبحثت عن صاحبتي فلم أعثر لها على أثر ترى أين اختفت؟ وهل ثمة علاقة بينها وبين الجريمة؟ وألا يجرني ذلك إلى الاتهام رغم براءتي؟

وسمعت أقرب الواقفين إلى ًوهو يقول لصاحبته إن قلبه يحدثه بأن المسألة ليست أكثر من بلاغ كاذب. وسألت الله أن يصدق حدس الرجل ولكنى لبثت ممزقا من التفكير في صاحبتي وتوقع الانفجار!

# حلم ۷۰

نادانى الشوق لرؤية الأحباب فتوجهت صوب الحى العتيق. وكالعادة قطعت الطريق مشيا على الأقدام حتى بدالى البيت القديم وذكرياته. ولم أضيع وقتا فأخذت فى الصعود نحو الطابق الثالث والأخير. ولكن دهمنى إرهاق غير يسير عند منتصف السلم جعلنى أفكر فى تأجيل الرحلة لولا أن طبعى يأبى التراجع وبجهد جهيد واصلت الصعود حتى بلغت البسطة الثالثة. ومن موقفى الجديد لاح لى باب الشقة غارقا فى الصمت والسكون، فعلمت أنه لم يبق من الصعود سوى عشر درجات هن ختام السلم لكنى لم أر درجة واحدة، ووجدت مكانها هوة عميقة فخفق قلبى خوفا على آل البيت.

ومع أن الوصول بات متعذرا إلا أنى لم ألتفت إلى الوراء ، ولم أفكر فى التراجع ، بل ولم أفقد الأمل. وجعلت ألصق بصرى بالباب الغارق فى الصمت والسكون وأنا أنادى، وأنادى، وأنادى من الأعماق.

# حلم ۷۱

كان أجمل ما في عهد شبابنا صديق نادر المثال. آية في خفة الروح وحلاوة النكتة ورشاقة القفشة وبراعة القافية وثراء الحكايات، والنوادر وإلى ذلك كله لم يكن يضن علينا عند الطلب بالغناء والرقص وسائر فنون اللهو. هكذا أمتعنا دهرا حتى وقع عليه الاختيار لشغل وظيفة مرموقة عرفت في بلادنا بالجلال والوقار. وتوجسنا خيفة أو

سرعان ما تحقق تخوفنا فقال لنا وكأنه يرد عنا إنه قرر تغيير حياته من الألف إلى الياء ولم يراجعه أحد وسلمنا أمرنا لله .

وكان إذا قابلنا في مناسبة حيّانا بوقار شديد يعمق شعورنا بالغربة والأسى.

ووهنت العلاقة الحميمة وقاربت التلاشى، ولم نعد نسمع عنه إلا فى نشرة التنقلات والترقيات. وأخذنا نتناسى حتى نسيناه أو كدنا. وباعد الزمن بيننا وبينه حتى شاء القدر أن نلتقى على غير ميعاد ذلك عندما احتفلت البلاد بعيدها القومى الجديد. خرجنا للمشاركة والفرحة.

وعزفت الموسيقى النحاسية ودقت الطبول. وتقدمت فرقة من الجيش تبعتها فرقة من المسرطة تبعتها سيارات الصفوة وهنا طالعنا صديقنا القديم ولكن على حال لم تجئ لنا فى خاطر. رأيناه يمتطى حمارا. ويتجلى التناقض صارخا بين تفاهة موكبه وفخامة ملبسه. وكان يثير الضحك أينما ظهر. لكنه والحق يقال لم يلتفت يمنة ولا يسرة، ولا حاد شعرة عن وقاره.

#### حلم ۷۲

امتلاً البيت القديم بالعباسية بالطيور المهاجرة من الإخوة والأخوات في اليوم المتفق عليه لزيارة الوالدة. وطلبوا مني إعداد أكلة سمك من سماًك العباسية المشهور. ذهبت من فورى إلى المطعم وطلبت الطلب ووجدت جميع الموائد مشغولة إلا المائدة التي تلى الباب مباشرة فذهبت إليها وجلست في طرفها أنتظر. وجاءت سيدة في الستين مصطحبه معها فتاة في العشرين وجلستا إلى المائدة. وجاء النادل بالأطباق والطواجن. وعلى خلاف المعهود دعتني السيدة لمشاركتهما في الطعام. وبخلاف المتوقع لبيت الدعوة صامتا وبدأت في تناول الطعام. وسرعان ما جاء النادل باللفافة المعدة للمنزل فتناولتها وانسحبت من المائدة دون اعتذار أو شكر وخرجت من المطعم فرأيت على بعد ذراع صديقي المرحوم (ع.ش) وسررت برؤياه سرورا كبيرا. وعلى سبيل المجاملة قدمت له اللفافة لكنه أخذها بلهفة ومضى دون أن ينبس بكلمة إلى باب مفتوح فدخله وأغلقه. دهشت بتصرفه ولكني بلهفة ومضى دون أن ينبس بكلمة إلى باب مفتوح فدخله وأغلقه. وهنا قالت السيدة إنها المجلوى إلى السيدة والفتاة. ودعتني للمشاركة فذهبت دون تردد. وهنا قالت السيدة إنها ترغب في الذهاب إلى شارع بين السرايات ولكنها لاتدرى كيف السبيل إليه. فتطوعت بتوصيلها وسار ثلاثتنا في شارع العباسية. وتم التعارف بالشكر وتنوع الحديث بنا حتى أني بتوصيلها وسار ثلاثتنا في شارع العباسية. وتم التعارف بالشكر وتنوع الحديث بنا حتى أني

مررت بشارع بين السرايات دون أن أنتبه لذلك. كما نسيت الطعام الذي يجهز لي في المطعم وكما نسيت المنتظرين والمنتظرات في البيت القديم بالعباسية.

#### حلم ۷۳

وجدتنى فى البيت القديم بالعباسية. ويبدو أننى كنت متكدر المزاج فلم يسلم من نقدى شيء. مثل طلاء الجدران وخشب الأرضية والأثاث حتى جاءنى صوت أمى من أقصى الشقة وهو يقول بنبرة باسمة لطيفة إنه آن الأوان كى أبحث بنفسى عن شقة جديدة تعجبنى. . وانتقلت إلى مكان وزمان آخرين فوجدتنى فى بهو متعدد الحجرات والأشخاص. يوحى منظره بأنه مصلحة حكومية. وأكد ذلك مجىء زميلى المرحوم (ح. أ) ليخبرنى بأن الوزير أرسل فى طلبى. وذهبت من فورى إلى حجرة الوزير واستأذنا ودخلت. رأيت الوزير على غير عادته من البشاشة. وقال لى إنه حلم بنقدى واستأذنا ودخلت. وأيت الوزير على غير عادته من البشاشة. وقال لى إنه حلم بنقدى للثورة وزعيمها فساءه ذلك فقلت له إنى أعتبر ـ نفسى متيَّما بمبادئ الثورة ولم أكن من رافضيها غير أنى تمنيت دائما لها الكمال وتجنب العثرات والنكسات وانتقلت إلى مكان وزمان آخرين فوجدتنى صبيا يتجول فى ميدان بيت القاضى. وجاءنى صديق فى مثل سنى يدعونى لحضور حفل زفاف شقيقه الأكبر. وقال إن شقيقة دعا سعد زغلول ليشرف يدعونى لحضور حفل زفاف شقيقه الأكبر. وقال إن شقيقة دعا سعد زغلول ليشرف زغلول هو زعيم الأمة فضلا عن أنه اليوم رئيس وزرائها.

وأنت لستم من أقربائه و لا من زملائه في جهاده. فقال إن سعد هو زعيم الأمة حقا ويخص البسطاء بوافر الحب وإنني سوف أرى.

وفى الميعاد ذهبت إلى الحفل فى درب قرمز ومضى بى صديقى إلى حجرة فرأيت فى الصدر سعد زغلول فى بدلة التشريفة يجلس معه ويتبسط معهما فى الحديث ويشاركهما فى الضحك. بهرت بما رأيت انبهارا استقر فى أعماقى . .

#### حلم ۷٤

هذا ملعب كبير حل محل بيوت الجيران في الجانب المقابل من الطريق يملأه الجنود البريطانيون، فيغنون ويرقصون. . ونحن نتابعهم بدهشة وقلق، ثم ينتشرون في شارعنا والشوارع المتفرعة منه.

وتشاورنا في الأمر واستقر رأينا على الانتقال إلى حي آخر، ولما لم نجد بيتًا مستقلاً رضينا بشقة في عمارة ضخمة ولم نضن بجهد حتى جعلناها صالحة للمعيشة ؛ وما كدنا نركن إلى شيء من الراحة حتى سمعنا صوت خرفشة مما يصدر عادة عن الفئران فتعكر صفو راحتنا. وقبل أن نفكر في شيء ينبغي عمله سمعنا طرقات الباب الخارجي. ولما فتحت الباب رأيت كثرة من الرجال المسلحين بالعصي، قالوا إنهم سكان العمارة يطاردون لصًا يظنون أنه تسلل إلى شقتنا واقتحموا الشقة وتفرقوا في الحجرات وأحدثوا جلبة مزعجة ؛ ولكنهم أعلنوا أنهم لم يعثروا على اللص. وغادروا المكان بعد أن قلبوه رأسًا على عقب. . بل واكتشفنا اختفاء اللص المتخفي، وبينما نحن نتبادل النظر في غيظ وضيق إذ سمعنا من جديد صوت الخرفشة . . فثرت غضبًا وقلت ليكن فأرًا أو لصًا أو عفريتًا فلن أفتح الباب للطارق .

# حلم ٥٧

أمى ترحب بجارة عزيزة وكريمتها الحسناء في حجرة المعيشة بالدور الثالث في بيتنا القديم. ودعيت للجلوس معهن ثقة في الألفة بين الأسرتين.

وفي أثناء الحوار استرقت إلى الفتاة نظرة واسترقت إلى نظرة دون أن يغيب هذا عن أم الفتاة، فلما ذهبت في الابتعاد عن الغرفة همست لنا الجارة أن انز لا إذا شئتما إلى الدور التحتاني الآن كعادة من أهل البيت، وتلقيت الدعوة بذهول وبفرح شامل. وما أن دخلنا الدور التحتاني حتى جذبتها إلى صدرى. ولكني ألم أخط الخطوة التالية لسماع ضجة غريبة واقتحم المكان نساء ورجال وشباب، وتفرقوا في الحجرات؛ ثم جاء رجل من رجال الأمن ووقف عند الباب زاعمًا الحفاظ على القانون وكدت أفقد عقلي من الذهول وضاعف من ذهولي أني رأيتهم يغنون في حجرة، كما رأيتهم يرقصون في حجرة أخرى. ونظرت إلى فتاتي مستغيثًا بها فوجدتها هادئة باسمة. . وعند ذلك قررت الهرب، غير أني رأيت رجل الأمن عند الباب فتسمرت في وضعى فريسة للذهول وخيبة الأمل.

# حلم ۲۷

هذه شجرة مورقة يجلس تحتها صديق الشباب وشهيد الوطنية. . وعلى الرغم من مرور عشرات السنين على رحيله فإنه بدا أنيقا في صحة وعافية . فانشرح صدري لمرآه

وهرعت إليه ولكنه أوقفني بإشارة من عصا بيده، ذكرته بعهد الصداقة فلم يعبأ بكلامي وقال إنه لم يعد يستطيع صبرًا مع تل القمامة.

قال ذلك وألقى عصاه ثم ذهب، التقطت العصا وأنا حزين ولكنها نفخت في روحًا جديدًا فانطلقت من فورى إلى تل القمامة وانهلت ضربًا على أطرافه وكل ضربة أحدثت شقًا، ومن كل شق يخرج رجال ونساء ليسوا على شاكلة جامعى القمامة ولكنهم آية في النظافة والوجاهة والفخامة وكلما لمح أحدهم العصا بيدى فر يركبه الفزع عند ذلك رسخ يقين بأن الشمس ستشرق غدًا على أرض خضراء وجو نقى.

#### حلـم ۷۷

انعطفت إلى الشارع الجانبي الهادئ حاملاً حقيبتي بيدى ، وسرعان ما تلقيت من الطريق سيلاً من الذكريات والأشواق المحفوفة بالقلق والخوف.

وتوقعت عتابا على غيبتي غير القصيرة واستعددت له بالمعاذير المناسبة.

وبلغت مدخل العمارة فلاح في الشقة الأرضية على بُعد أربع درجات من السلم. وضغطت على الجرس متطلعًا بوجه باسم. وفتحت الشراعة عن وجه رجل غريب في جلباب منزلي يوحى بأنه صاحب المكان وفجأة هوى وجداني الملتهب إلى قاعة بحيرة جليدية وفكرت بسرعة في اختلاق كذبة تنتشلني من ورطتي فادعيت أنى تهت وأبحث عن سكن فلان افندى المدرس وأنني ضللت العمارة.

فقال الرجل وهو يتفرس في وجهي بارتياب وتحفز:

ـ هذه شقته وهو في الداخل فمن حضرتك لأبلغه؟

وأدركت أنني انكشفت وخرست مبهوتًا فارتفع صوت الرجل وهو يقول:

ـ ما أنت إلا كذاب وفاسق مثل جميع من جاءوني قبلك.

ولم أطق المزيد فهرولت نازلاً وكدت أفقد توازني فسقطت الحقيبة من يدى وانفتحت فظهر داخلها زجاجة نبيذ وكيلو كباب في طبق من ورق، ولكني لم أكن أفكر إلا في أمر واحد وهو أن أختفي في سرعة البرق.

يا لها من جنازة كبيرة. لا أدرى كيف انضممت إليها. فإنى لا أعرف أحدا من المشيعين. بل لا أعرف الميت. والأغرب أن الجنازة سلكت طريقا لم تسلكه الجنازات من قبل. فقد اتجهت نحو شبكة من قضبان السكة الحديد. وعبرنا بها إلى الخلاء حيث توقفت عن السير طلبا للراحة. على حين واصلت القطارات سيرها نحو الشمال ونحو الجنوب وعلا جدل بين الملتفين حول النعش. فريق يرى أن يحمله إلى الجنوب. وفريق يريد أن يحمله إلى الشمال. وكلا الفريقين يزعم بأنه ينفذ وصية الراحل. وصاح أحد العارفين يذكر القوم بأن الراحل ولى من أولياء الله الصالحين. وأنه لن يسمح أحد بحمله إلى جهة لايرضاها. راعينا التحريم على قوله. وجرب فريق الجنوب حظه ولكنه عجز عن حمل النعش وجرب فريق الشمال حظه أيضا فمنى أيضا بالفشل، عند ذاك أدرك الجميع أن ولى الله يأبى أن يغادر الموقع الذى هو فيه وسط بين الجنوب والشمال.

# حلم ۷۹

جلست فى شرفة الفندق الصغير المطلة على البحر. غاب عنى المنظر الجميل لشدة استغراقى فى انتظار فتاتى. ولما طال الانتظار جاءنى مدير الفندق وهو أيضًا صديق صباى واقترح على أن أعالج حالتى بالمشى. ذهبت إلى الشاطئ. ورحت أسير ذهابا وإيابا. وإذا بى ألمح فتاتى فى سباق سباحة مع نفر من الشبان أحدهم مضى بها إلى الصخرة ليستريحا بعيدا عن الأعين، تلقيت طعنة فى القلب وغرقت فى إحباط لا قرار له وأدركنى المدير الصديق وقال:

- هذا هو حال الدنيا فلا تستسلم للحزن.

#### فقلت له:

- أنت تعلم أننى عرفت أشياء كثيرة ولكنى لم أتعلم السباحة. وأخذنى إلى ركن هادئ فى حديقة الفندق. وبقيت ساعة فى غم وهم. وإذا بمفاجأة غير متوقعة بحال رأيت فتاتى تقبل نحوى متهللة الوجه بالسعادة. وتوثبت لإفراغ شحنة من غضبى. وإذا بي أتلقى مفاجأة جديدة. غير متوقعة وغير مفهومة وتستعصى على أى إدراك. فقد

غمرتنى بغتة فرحة شاملة مسحت عن صدرى الأحزان كلها وكأن ما كان لم يحدث، وهكذا تقابلنا كما نتقابل كل مرة. وذهبنا للتجول في المدينة كالعادة. ولما مررنا بمحل بيع الهدايا دخلنا دون تردد واتجهنا إلى القسم المخصص لهدايا الخطوبة والأفراح. وقلبت فتاتى عينها في الهدايا التي لاتحصى وقالت:

- ليس لدينا من الوقت مايكفي.

فقلت ببراءة: لدينا وقت يكفينا للأبد.

# حلم ۸۰

جمعتنا الحجرة القديمة أنا وأمى وأخواتى الأربع وما أن أغلق الباب علينا حتى تصاعدت الشكوى من الزمان والناس، فأقبلت أمى على قلقة وأقسمت بكل يمين أنه ما من قول قالته أو فعل فعلته إلا بدافع الحب الخالص فتساءلت أصوات: إذًا كيف حدث ما حدث؟

فقالت أمى بعتاب: عليكم أن تحاسبوا أنفسكم أيضًا وألا تقولوا معى إنه المقّدر والمكتوب.

### حلم۸۱

أخيراً ذهبت إلى القصر ورجوت البواب أن يبلغ الهانم أن الفائز بجائزتها حاضر ليقدم الشكر بنفسه إذا تنازلت وسمحت بذلك ورجع الرجل بعد قليل وتقدمنى إلى بهو راعنى جماله وضخامته ولم تلبث أن عزفت الموسيقى لحن الإقبال فأقبلت الهانم تتهادى فى أبعادها الفتانة فقمت لألقى خطاب الشكر ولكنها بحركة رشيقة من يديها كشفت عن ثدييها وأخذت من بينهما مسدساً أنيقاً وصوبته نحوى فنسيت الخطاب. . . وأخذت أنصهر من قبل أن تلمس الهانم زناد المسدس.

أسعدني جدا أن يتولى شئون المؤسسة المدير الجديد على الرغم من أنني لم أشارك في انتخابه. ولكن كلما أثنيت عليه تصدى لى إخوان بالسخرية فسرت حائرا بين الإعجاب من ناحية والسخرية من ناحية أخرى ولكنى رفضت اليأس رفضا تاما.

### حلم

رأيت الكارتة مقبلة حاملة فاتنة درب ترمز ويجرها جواد مجنح اتخذت مجلسي فيما وراءها وفرد الجواد جناحيه فابتدت ترتفع حتى علون الأسطح والمآذن وفي ثوان وصلنا قمة الهرم الأكبر وأخذنا في عبوره على ارتفاع ذراع فجاذفت وقفزت إلى قمته وعيناى لا تتحولان عن الفاتنة وهي تعلو وتصعد والليل يهبط والظلام يسود حتى استقرت كوكبا مضيئا.

# حلم ۸٤

رأيتنى فى شارع الحب كما اعتدت أن أسميه فى الشباب الأمل. ورأيتنى أهيم بين القصور والحدائق وعبير الزهور. ولكن أين قصر معبودتى؟. لم يبق منه أثر. وحل محله جامع جليل الأبعاد. رائع المعمار. ذو مئذنة هى غاية فى الطول والرشاقة. ودهشت. وبينما أنا غارق فى دهشتى انطلق الأذان داعيا إلى صلاة المغرب. دون تردد دخلت الجامع. وصليت مع المصلين ولما ختمت الصلاة تباطأت كأنما لا أرغب فى مغادرة المكان. لذلك كنت آخر الراحلين إلى الباب. وهناك اكتشفت أن حذائى قد فقد. وأن على أن أجد لنفسى مخرجا.

هذه محطة ترام وأنا حائر بين أبعادها لانتظار مجىء ترام ما ولكن ترقبى لسطوع القمر فى النافذة المطلة على المحطة حيث أختلس نظرة بعد نظرة. وأتمادى فى الطلب وما أكثر الأصدقاء الذين يسألوننى. حتى متى تبقى وحشتى. ولكن أنا فى رحلة لا مفر منها كأنها قضاء وقدر والحق إنها رحلة شاقة مرهقة وأطول مما تصورت وعند العودة لم يتبين لى إلا قفص مربع هو النافذة ووجدتها بموضعها ولكنها بدت واجمة لا تستجيب ولا تجيب وكما كنت بالأمس ووقفت تحت النافذة منتظرا غير عابئ بالمارة وأخيرا هبط على صوت حديث كالهمس يتخلله ضحك مكتوم.

ثم سمعت صوتا يتساءل:

ـ ما حكاية الرجل الذي يقف تحت النافذة؟

فأجابه صوت ضحكتها:

ـ إنه يبكي عن ذكري حبيب ومنزل.

### حلــم ۸٦

كلفت بحمل رسالة إلى المرحوم الدكتور حسين فوزى، فقلت له إن معى عرضا لإعادته في الخدمة مع زيادة ملموسة في الراتب.

وتخصيص حجرة فاخرة لمقامك. ضحك الدكتور وقال إنه لا يهمه الراتب ولا الحجرة، ولكن يهمه احترام فكره وكرامته.

ورجعت وفي يقيني أن مهمتي قد فشلت.

### حلـم ۸۷

في الصباح الباكر اكتشفت الجريمة الوحشية. وما لبثت وحشيتها أن صارت حكاية على كل لسان. ولكني لم أجد موضعا للاختباء إذ إن المكان كله يتقاسمه رجال الشرطة

وطبيبات المرض النفسى. وأصبحت فريسة للقلق حتى استدعتنى إلى حجرتها كبيرة الطبيبات. وقالت لى الأكثرية هنا يفسرون وحشية هذه الجريمة بالقسوة الكامنة في طبيعة القاتل. أما أنا فأفسرها بقلة خبرته وجهله للأصول العلمية الحديثة لفن القتل. لذلك قررت إلحاقه بالمعهد العصرى للجريمة. والله ولى التوفيق!

### حلم ۸۸

فى قريتنا كل فرد ينتظر رسالة قد تقرر مصيره. وذات يوم تلقيت رسالتى فقرأت فيها أن الحكم صدر بإعدامى شنقا. وذاع الخبر كعادة تقاليدنا. فاجتمع أعضاء نادى القرية وقرروا الاحتفال بالأمر فى حينه أما فى بيتى حيث أعيش مع أمى وإخوتى وأخواتى فقد انشرحت الصدور وعم السرور. وفى اليوم المنتظر دقت فى النادى الطبول. وخرجت أنا من بيتى فى أحسن زينة محاطا بأفراد أسرتى، ولكن أمى شذت عن حالنا فدمعت عيناها وتمنت لو كان العمر امتد بأبى حتى يشهد بنفسه هذا اليوم السعيد.

# حلـم ۸۹

من موقفي في الحديقة رأيت سيدة في الستين مقبلة نحوى متجهمة الوجه وقالت بنبرة غاضبة: بسببك خسرت الجائزة.

وتذكرت السيدة ووجهها الحزين ولكني لم أفهم لقولها معنى واستمرت تقول: اللجنة استبعدت قصتي بحجة أنها نسخة من قصتك المطبوعة منذ أربعين سنة.

وضح كل شيء وعرفت أن الحظ السيئ مازال يتعقب المرأة وواصلت حديثها.

ـ أقسمت لهم أن قصتي لايجوز أن تتهم بسبب بسيط وهو أنها قصة حياتي.

فقلت بانفعال: صدقت. أنا الذي اقتبست قصتي من واقع حياتك الذي شاركت فيه أسوأ مشاركة.

فقالت وهي تضحك بسخرية: فرصة أن أكون ضحية لك في واقع الحياة لا في الخيال . .

تم بناء البيت فكان تحفة معمارية جاء إليها الناس من جميع الأطراف وكل يأمل امتلاكها. . وكثرت المساومات واشتد الجدل حتى شق الجموع عملاق وهو يقول بصوت جهير: إن القوة هي الحل. ووجم الناس إلا واحدا تصدى له فقامت بينهما معركة حامية حتى تمكن العملاق من توجيه ضربة إلى رأس خصمه فهوى فاقد الوعى ثم اقتحم العملاق البيت وأغلق البيت بإحكام. وتمر الساعات فلا يفتح في البيت منفذ إيفاء للانتقام أما الواقفون في الخارج فلم يأتوا بحركة مجدية وكأنهم في الوقت ذاته لم يتفرقوا.

# حلم ۹۱

فى البدء كانت العربة. كنت أدفعها أمامى بقوة ومرح. وذات يوم وجدت على سطح العربة طفلة فازددت نشاطا ومرحا وتتابع القادمون حتى غطوا السطح فاستنفدوا قوتى ومرحى. وشعر الراكبون بمعاناتى فعزمت على ترك العربة حالما تسنح فرصة طيبة. وبمرور الأيام خلا السطح، رجع إلى أصله. أما أنا فلم أرجع بل ازددت ضعفا وأخيراً ركنت العربة ورقدت إلى جانبها».

# حلم ۹۲

وجدت نفسي في بهو جميل، وبين يديّ وعاء ذهبي مليء بما لذ وطاب.

فذكرنى هذا بسمار الليالي من أصدقاء العمر الراحلين، وإذا بي أراهم مقبلين تسبقهم ضحكاتهم المجلجلة. فتبادلنا السلام وأثنوا على الوعاء وما فيه. غير أن سعادتي انطفأت فجأة وصارحتهم بأنني لن أستطيع مشاركتهم حيث منعني الأطباء من التدخين منعا باتا، وبدت الدهشة على وجوههم ثم ركزوا أبصارهم في وجهى وتساءلوا ساخرين:

- أمازلت تخاف من الموت؟!

على سطح بيت قريب رأيت أثاثا يرتب وينمق فسألت قيل لى إن صاحب ذلك البيت حول بيته إلى معهد ثقافى بالمجان قانعا بالمعيشة فوق السطح فأعجبت به وأكبرته وعزمت على حضور بعض دروسه ووجدت المكان غاصا بالبشر وقال الرجل إن درس اليوم سيكون عن الثور الذى يحمل على قرنه الأرض وصدمنى قوله بشدة ففرت منى ضحكة ساخرة فاتجهت نحوى الوجوه شاخصة بالغضب. أما الرجل فرمانى بنظرة عابسة وهو يشير صامتا إلى باب الخروج.

### حلم ٩٤

خمسة انقضوا على شاهرين المطاوى فسلبوا نقودى وفروا بسرعة مذهلة ولكن بعض ملامحهم انطبعت على ذاكرتى ومنذ وقوع هذا الحادث تجنبت المشى منفردا فى الشوارع الجانبية غير أن الشارع الرئيسى لم يكن يخلو من متاعب. فذات يوم وجدت المرور متوقفا والناس متكدسين على الجانبين وما لبث أن جاء طابور من سيارات عديدة ولما مرأمام ناظرى مؤخرة الطابور لمحت وجها انشق لمرآه قلبى فجعلت أنطق «يخلق من الشبه أربعين».

### حلم ٥٥

تمت الموافقة على بدء الرحلة فتلقى الأهل الخبر بالرضى وسارعوا إلى إمدادى بالمال فذهبت من فورى إلى الترزى لتفصيل بدلة على أحدث موضة وقام الرجل بعمله كأحسن ما يكون ولم يكتف بذلك بل جاء بعمامة أنيقة ووضعها على رأسى وهو يقول: إنه بذلك تصبح البدلة على أحدث موضة.

اشتد العراك في جانب الطريق حتى غطت ضجته ضوضاء المواصلات ورجعت إلى البيت متعبا، وهناك تاقت نفسى إلى التخفف من التعب تحت مياه الدش فدخلت الحمام فوجدت فتاتى تجفف جسدها العارى فتغيرت تغيرا كليا واندفعت نحوها، ولكنها دفعتنى بعيدا وهي تنبهني إلى أن ضجة العراك تقترب من بيتى.

# حلم ۹۷

هذه حجرة السكرتارية حيث أمضيت عمرا قبل إحالتي إلى المعاش، وحيث زاملت نخبة من الموظفين شاء القدر أن أشيع جنازاتهم جميعا، واسترقت نظرة من داخل الحجرة لأرى من خلفونا من الشباب، فكدت أن أصعق لم أر سوى زملائي القدامي واندفعت إلى الداخل هاتفا سلام الله على الأحباب متوقعا ذهو لا واضطرابا، ولكن أحدا لم يرفع رأسه عن أوراقه فارتددت إلى نفسي محبطا تعسا، ولما حان وقت الانصراف غادروا مكاتبهم دون أن يلتفت أحد نحوى بما فيهم المترجمة الحسناء، ووجدت نفسي وحيدا في حجرة خالية.

# حلم ۹۸

من موقفى على الطوار أرسلت بصرى إلى الحديقة من خلال قضبان السور الحديدية ، وهناك رأيت مالكة فؤادى وهى توزع شيكولاتة على المحبين فاندفعت جهة باب السور حتى بلغت مدخل الحديقة وأنا ألهث وواصلت الجرى في الداخل ولكنى لم أعشر للمحبوبة على أثر فهتفت بحدة لاعنا الحب. وحانت منى التفاتة إلى الخارج فرأيت الفتاة في الموضع الذي كنت فيه وهى تتأبط ذراع شاب بدا أنه خطيبها ، وهممت بالرجوع من حيث أتيت ولكن أقعدنى الإرهاق وطول المساءلة وفوات الفرصة .

هذا فناء مستدير تتوسطه نخلة رشيقة وتقوم في جوانبه بيوت صغيرة وعند العصارى تفتح الأبواب وتخرج النساء للسمر تحت النخلة ويدور الحديث غالبا حول البنات والزواج، وأنزوى أنا بعيد لأتابع الحديث بشغف، وعندما يهبط المغيب يعضنى الجوع ولم يكن يعلم بحالى سوى صديقة طفولتى تتسلل إلى حاملة طبقا صغيرا نصفه مملوء بالجبن البيضاء والنصف الآخر مفروش بالبقدونس، ونتعاون معا على معالجة الجوع على أنغام حديث الزواج.

# حلم ١٠٠

هذه محكمة وهذه منضدة يجلس عليها قاض واحد وهذا موضع الاتهام يجلس فيه نفر من الزعماء وهذه قاعة الجلسة، حيث جلست أنا متشوقا لمعرفة المسئول عما حاق بنا، ولكنى أحبطت عندما دار الحديث بين القاضى والزعماء بلغة لم أسمعها من قبل حتى اعتدل القاضى في جلسته استعدادا لإعلان الحكم باللغة العربية فاسترددت للأمام، ولكن القاضى أشار إلى أنا ونطق بحكم الإعدام فصرخت منبها إياه بأننى خارج القضية وإنى جئت بمحض اختيارى لأكون مجرد متفرج، ولكن لم يعبأ أحد بصراحى.

# حلم ۱۰۱

زيَّنا البيت ترحيبا بالابن العائد بعد غياب، أصبح فيه نجما من نجوم المجتمع وأمضينا السهرة في الشرفة التي تمد الشقة بالمنظر الجميل والهواء النقى، وأتحفنا العائد بالأشعار والألحان حتى انتصف الليل وفي الصباح وجدت مدخل الشرفة مسدودا بدولاب عملاق فخجلت، ولكن الابن لم يخف حزنه، إذ ثبت له أن أناسا من صميم أسرته لا يستلطفون وجوده ويكرهون عمله الجميل.

أخيرا اهتديت إلى مأوى في الدور التحتاني من بيت قديم، ولكن سرعان ما ضقت برطوبته وسوء مرافقه فسعيت من جديد حتى نقلت إلى الدور الفوقاني وهو أفضل من جميع النواحي، غير أن السماء أمطرت بغزارة غير معهودة فانسابت المياه من الأسقف فاضطررنا إلى تكويم العفش وتغطيته بالأكلمة، وغادرنا الشقة إلى بير السلم فشعر بنا ساكن الدور التحتاني الجديد فخرج إلينا ودعانا بإلحاح وبشدة إلى الداخل حيث الدفء والرعاية.

### حلم ۱۰۳

ماذا جرى لبيتنا؟ جميع المقاعد تلاصقت وسمِّرت قوائمها في الأرض، وخلت الأسقف من المصابيح والجدران من الصور والأرض من السجاجيد، فماذا جرى لبيتنا؟ قالوا بأنه إجراء لتأمين البيت لتعدد حوادث السطو على المنازل، فقلت دون تردد إن السطو أحب إلى من القبح والفوضى.

# حلم ۱۰۶

رأيتنى فى حى العباسية أتجول فى رحاب الذكريات، وذكرت بصفة خاصة المرحومة عين فاتصلت بتليفونها ودعوتها إلى مقابلتى عند السبيل، وهناك رحبت بها بقلب مشوق واقترحت عليها أن نقضى سهرتنا فى الفيشاوى كالزمان الأول، وعندما بلغنا المقهى خف إلينا المرحوم المعلم القديم ورحب بنا غير أنه عتب على المرحومة عين طول غيابها، فقالت إن الذى منعها عن الحضور الموت فلم يقبل هذا الاعتذار، وقال إن الموت لايستطيع أن يفرق بين الأحبة.

جميع الرجال في حينًا يحلقون رءوسهم في صالون عم عبده انجذابا للحسناء الجالسة خلف صندوق النقود، وتمنينا جميعا أن تتحسن حالتنا المالية فنحلق ذقوننا كل صباح في رحاب الجمال، وذات يوم وجدتني أسير في طريق متألق الجمال والنقاء، وإذا الحسناء مقبلة نحوى من بُعد قريب حتى إذا حاذتني التفتت إلى فجأة وأخرجت لي لسانها، وبسرعة مذهلة تحول وجهها إلى كتلة خشبية سميكة فذعرت وسارعت مبتعدا، غير أن ترامى إلى صوت ضحك فنظرت ناحيته فرأيت الحسناء تراقص الأسطى وهما في غاية الحيوية والمرح.

### حلم ١٠٦

غزا الوزارة نبأ بأن انقلابا قد وقع فى الصباح الباكر فتجمع الموظفون حول التليفزيون واستمعنا إلى البيان الأول، فقال موظف قديم إنه سمع هذا البيان فى مطلع شبابه، أما أنا فاكتشف أن زعيم الانقلاب صديق حميم، ومن فرحتى أعلنت الخبر مسترخيا فى حبور بأن الحياة سوف تضحك لى، فقال الموظف القديم: إنه قد تضحك لى الدنيا وقد أعدم بدون محاكمة.

# حلم ۱۰۷

أنه من تراحم عجيب، ففي حقيقته يرقد نعش كتب عليه أن هذه جنازة فلان تنفيذا لوصيته، وفلان زميل كريم اشتهر بندب حظه السيئ فعلى كثرة مؤلفاته لا يكاد يعرفه قارئ، وجاء المشيعون والمتفرجون حتى بلغ الكرام المدافن وسط مظاهرة لم تشهدها جنازة من قبل، وما جاء المساء حتى كان اسم الراحل يتردد على كل لسان.

غادرت القطار الجميل وقلبي مفعم بالإشراق، ولكني وجدت نفسي في خلاء مخيف، فأين إذن الحديقة التي لا يوجد مثلها في البلاد؟! وأدركني رجل وجيه تذكرت وجه الرجل الذي تزوج من حبيبتي منذ سنوات فاعتذر عن التأخير في بدء العمل لتعاقب الحروب وأكد أن الرأى استقر نهائيا على أن يعود هذا الأسبوع وعلى أن يتم تمامه في شهر واحد تعود بعده الحياة لأجمل صديقه في الوجود، وبخلاف المتوقع فإنني صدقته أملا أن يجيء يوم تجمع الحديقة بيني وبين حبيبتي كما جمع بيننا حي واحد في الزمان الأول.

### حلم ۱۰۹

هذا تلميذى يتلقى عنى علوم الموسيقى والألحان وسرعان ما أصبح تلميذى نجما ثريا، وظللت أنا فى الظل منسيا فتركت عملى الجميل الشاق واشتغلت بتدريب الآثار، وكف تلميذى عن التعلم والعلم وأدمن المخدرات وعرض صوته للتلف، وحدث أن جمعنا حفل ساهر فلا هو عرفنى ولا أنا عرفته، وأخذت أتساءل مع كثيرين عن تدهورنا وما جرى لنا.

### حلم ١١٠

إنه مشوار مرهق وعند نهايته وجدت بوابة مغلقة فاستجمعت قواى وجعلت أرفعها حتى استجابت، فرأيت وراءها بحيرة تنطلق منها صواريخ كلما بلغ صاروخ الفضاء في الفجر باعثا من الظلمة وجها عزيزا محبوبا امتلأ الفضاء بالأحبة، ومع ذلك فمازلت أنتظر سطوع الوجه الذي علمني العشق وألهمني الخلود.

فى الجوغيم وفى الصدور قلق ويترامى إلينا من بعيد لا يتوقف، وقال صاحبى وهو يحذرنى بأنهم يستهدفون حياتنا فقلت له إنى عرفت أخيرا سبيل الخلاص، ولا أنكر أنه وعر كثير المقاومة ولكن ليس عندى خير منه فاتبعنى إن شئت، وتفكر صاحبى طويلا ثم تبعنى وهو يقول إن الأعمار بيد الله وحده!

### حلم ۱۱۲

يا لها من ضوضاء، فثمة أصوات متضاربة وخطوات تهرول حينا وتركض حينا وصرخة هنا وصرخة هناك وطلقات نارية وامرأة تستغيث بالله، أذهلنى التشابه بين صوته وصوت المرحومة أمى، ومن فورى هرعت إلى السطوح حيث اجتمع إخوتى وأخواني وتحدث أخى الأكبر عن الاستغاثة والصوت، فقال لى بتيقن بأن الصوت هو صوت أمنًا دون غيره وليس آخر يشبهه.

### حلم ۱۱۳

أخيرا حضر الوزير الجديد فقدمت له نفسى باعتبارى سكرتيره البرلمانى، ولكنه لم يفهم كلمة من كلامى فحاولت شرح عملى ولكنه نهرنى بحدة وأمر بنقلى من وظيفتى، وهكذا بدأت المعاناة فى حياتى، ثم شاء القدر أن يجمع بينى وبين الوزير فى مكان خير موقع وهو السجن، وبعد أن أفقت من ذهولى أخذت أذكره بلقائنا الأول وما جرى فيه حتى تذكر وتأسف واعتذر، وانتهزت وجودنا فى مكان واحد كى أشرح له عمل السكرتير البرلمانى.

جاءت الشغالة الجديدة مصحوبة ببعض أقربائها وكأنهم أرادوا أن يشاهدوا المكان وأهله لتطمئن قلوبهم على ابنتهم الوسيمة، غير أن الوسيمة لم تمكث عندنا إلا نصف يوم، ثم ذهبت تاركة في النفوس غضبا وبلبلة، حتى كان ذات مساء فرأيتها تخرج من عمارة قريبة وهي على حال من الانحراف الصارخ فصعقتني الحقيقة الغائبة وأدركت عمَّ كانوا يبحثون في اللقاء الأول.

# حلم ١١٥

فى البدء التهب الخصام حول إصلاح البيت بين الساكنة فى الدور التحتانى ومالكة البيت المقيمة فى الدور الفوقانى وترامت الأصوات إلى الحارة الصغيرة ففُتحت نوافذ وأبواب وأيَّد البعض مالكة البيت. أما الكثرة فأيَّدت الساكنة، واحتدم الجدل ثم تطايرت الشتائم حتى أنذر الغضب الأحمر بسفك الدماء.

### حلم ١١٦

ذهبت لتهنئة صديق قديم على الوزارة، ولكن بخلاف المتوقع قوبلت في المكتب بفتور واضح ثم طال انتظار المقابلة دون جدوى، فتسلل إلى ظنى أن بعضهم افترى على ً فرية أفسدت الود القديم، وأخيرا غادرت مجلسي لا أرى ما بين يدى واستقبلني زميل.

يبقى على وده وقال لى إن لعنة الله على ألسنة السوء فسألته ولمَ لم يقابلني ويتحقق من الأمر، فقال إنه مضى زمن والقانون معطل اكتفاءً بأقوال الشهود.

كنت جالسا في المقهى وإذا بفتوة الحي يجلس إلى جانبي دون استئذان فرحبت به مرغما فقال: إنه اختارني للزواج من ابنته المطلقة، فارتعشت أطرافي وقلت: إنني سأتزوج من ابنة عمى في نهاية الأسبوع، فقال ببساطة وثقة: أنت ستتزوج من ابنتي وأنا سأتزوج من ابنة عمك.

### حلم ۱۱۸

وجدتنى فى ميدان محطة الرمل المزدحم دوما بالبشر، ولمحت فى ناحيته الرجل الذى تردد كلماته الألوف وهو يغازل غانية، فهمست فى أذنه «إذا بليتم فاستتروا». فقال: وهل ثمة ستر أقوى من ملابسها؟!

### حلم ۱۱۹

وصلت إلى المحطة في الوقت الحرج واتخذت موقعي في الطابور الممتد إلى شباك التذاكر. ظللنا بين القاطرة والشباك حتى انطلقت صفارة الإنذار الأخيرة ومازلت على مبعدة من الشباك، وهكذا فاتنى القطار.

### حلم ۱۲۰

قمنا برحلة إلى المملكة التى تغنّى بروعتها الشعراء، وهناك انضم كل فرد إلى المرشد الذى اختاره ينتقل به من مشهد إلى مشهد ومن جبل إلى بحيرة ومن متحف إلى مقبرة، وقال المرشد: إنه لم يبق من الرحلة إلا الحديقة البللورية، ودعانا إلى شيء من الراحة

والتأمل كى لا يصدمنا الانبهار فسألنا: وهل ثمة انبهار يفوق ما شاهدنا من أحياء وأشياء، فابتسم المرشد وواصل السير ونحن في أثره. .

#### حلم ۱۲۱

رأيتنى أسير فى شارع كورنيش الإسكندرية مستهدفا العمارة التى أرى فى إحدى شرفاتها السيدة الأنيقة بصحبة زوجها وأبنائها الشبان، فلما فتر الهدف ذاب المنظر ذوباناً سحرياً ناعماً حتى اختفى وحل محله شارع العباسية، ومازلت أسير نحو العمارة الجديدة التى تطالعنى من إحدى نوافذها الفتاة التى لا تُسى، ولكنى وجدت النافذة خالية فقررت الانتظار كالعادة فى محطة الترام، ولكنى لم أجد للمحطة أثرا ولا لقضبان الترام أثرا على طول الشارع.

### حلم ۱۲۲

الليل سجى فاحتوتنا غرفة وهبتنا الظلمة راحة عابرة وفرحاً حميماً، وترامى إلينا من الطريق ضجة، فهرعت إلى خصاص النافذة فرأيت قوما يحدقون بشخص مألوف الهيئة وينهالون عليه باللعنات واللكمات، وهو مستسلم لم يقاوم حتى شعرت بالكلمات تخرق جسدى.

### حلم ۱۲۳

هذا ميدان الأوبرا وفيه أسير متجها نحو مقهى الحرية، فأدهشنى أن أجدها خالية من روادها اللهم إلا شخص منكب على قراءة أوراق مبسوطة بين يديه، وسرعان ما تبين لى أنه أستاذى الشيخ مصطفى عبدالرازق، فانشرح صدرى واندفعت نحوه مشتاقا إلى لقاء حميم غير أنه التفت إلى متجهما فهبط قلبى، وأشار الأستاذ نحو الأوراق وقال لى: آسف إنه قرأ اسمى بين شهود الإثبات، فلم أدر ماذا أقول ولا كيف أعتذر؟

كثيرا ما اجتمعنا بمكان يقع بين الحقول من ناحية والطريق العام من ناحية أخرى، حتى قال لى صاحبى إن هذا الموقع لا يضمن السلامة في كل الأحوال، ومن لحظتها سكن القلق في صدرى حتى استيقظت ذات صباح على ضجة وصياح، فقمت إلى النافذة فرأيت جموعا لا يحصرها حصر وجماهير لم أميز فيها سوى الغضب الأحمر.

### حلم ١٢٥

توجهت إلى مسكنى فوجدته يمور بالحركة ولا شيء من الأثاث في موضعه، وثمة غلمان وبنات لا أعرفهم يلعبون هنا وهناك دون أن يحسوا بحضورى فانقبض صدرى، ودلفت إلى الشرفة المطلة على حديقة قريبة منى، وفيها شجرة ضخمة تمتلئ أغصانها بالعصافير المزقزقة، وكانت الزقزقة وحركة العصافير قد أنستنى كل شيء غير صوت العصافير وهى تغرد.

### حلم ١٢٦

ذهبنا لتهنئة الوزير الجديد بوصفنا أصدقاء قدامى فرحب بنا، ووجدنا أحباء آخرين فرجعنا معهم إلى عهد الصبا، وفي الصباح التالى أذاع الراديو البيان الأول لحركة الجيش، وعندما ذهبنا إلى السكرتارية للترحيب قال لنا لا تسهبوا في الترحيب قبل أن تعرفوا القادم.

فى حديقة هذه الفيلا نجتمع مساء للسهر والسمر فى حرية شاملة، ولكن صاحب الحديقة تغير فجأة فاستبد بكل شىء، فهو يختار موضع الجلسة وموضوع الحديث والأكل والشرب، وحسبناها دعابة ولكنه استمر وتمادى فضقنا به ذرعا غير أننا أخفينا مشاعرنا إكراما للموقف. إلا واحد لم يستطع إخفاء مشاعره، وذات مساء انفجر غضبه المكتوم وجن جنونه فصرخ، وأخرج من جيبه مسدسا صوبه نحونا بيد مرتجفة فتفرقنا فى الحديقة تطاردنا لعناته وشتائمه.

#### حليم ١٢٨

هذا محل لبيع التحف يتألق نورا وبهجة، وتجلس في خدمة ضيوفه شابة آية في الجمال، وطفت به حتى صادفني مطعم صغير فتناولت ساندوتشا ودخنت سيجارة والتفت لرؤية الشابة الجميلة، لكني وجدت مكانها امرأة طاعنة في السن فانقبض صدري وأرسلت ناظري باحثا عن الجميلة، فمضيت في حيرة بمرآة فوقها مشهد به صورة عجوز يتوكأ على عصا غليظة قد أعياه المشي والقلب والذاكرة.

### حلم ۱۲۹

مازلت في صباحي مستوصيا بالصبر والعزم والاستمرار حتى بلغت مرتفعا أوحى إلى بأخذ شيء من الراحة، وهنا لمحت صبيا يكافح للصعود، فرق له قلبي ومددت له يدى، ولكنه جذبني بقوة لم تجرني في جناحه، فهربت أتدحرج ولا أملك لنفسي شيئا.

صحوت من نومي على أصوات تناديني غير عابئة بوقار الليل، وسرعان ما عرفت منها أصوات صديقات الزمان الأول، وكن يذكرنني بالميعاد الذي لم أنجزه فتلفحت بالروب وهرولت إلى الخارج، ولكني وجدت الشارع خاليا والصمت سائدا.

### حلم ۱۳۱

لقاؤنا في هذا الركن من الغابة وحياتنا طرب مستلهم من المواويل، وسماؤنا سحب من دخان رقيق عاطر، ونحن كأننا نائمون أو غافلون، وذات يوم اقتحم هدوءنا غناء غريب مجنون الإيقاع شديد الصخب فذهلنا ورأى بعضنا إسكاته ولو بالقوة على حين آثر البعض التأمل والحكمة، وعلى أى حال فقد استيقظ النائمون وتنبه الغافلون.

# حلم ۱۳۲

هى وأنا ماضيان كالعادة إلى ملهى من الملاهى، وفى الطريق استأذن دقيقة ريشما يشترى سجائره ولما رجع لم يجدها فعلم على ظنه إنها سبقته إلى الملهى المتفق عليه فذهب إليه ولكنه لم يجدها، فراح ينتقل من ملهى إلى ملهى باحثا عنها، وحتى هذه اللحظة لم يكف عن البحث.

# حلم ۱۳۳

جائزة مقدارها مائة جنيه لم أعرف قبلها من النقود إلا راتبي الصغير، فأملت أن تكون الخطوة الأولى في طريق الثراء، فكم من زميل بدأ من الصفر ثم أصبح من

كبار الأغنياء، وسألت أحدهم عن الوسيلة فضحك وقال لا تسل عن الوسيلة فلا يجهلها أحد، ولكن سل عن الشخص والزمن.

# حلم ۱۳٤

جمعتنا المواعيد في الطريق الزراعية، فجعلنا ننشد الأشعار ونغني ما طاب لنا من الألحان حتى سرقنا الوقت، فغاب قرص الشمس ونحن لاندري، فتذكرنا أنه عند هبوط الظلام يترامى إلينا عواء الذئاب من جهات كثيرة.

# حلم ١٣٥

اشتقت لرؤية أهلى فانتقلت من فورى إلى البيت القديم، وهالني بأن أجده غارقاً في الظلام كأنهم استأنسوا بالظلمة، فناديتهم معاتباً رجلاً رجلاً وامرأة امرأة، ولكن لم يجبني أحد. . رجعت أكرر النداء حتى دمعت عيناي .

# حلم ١٣٦

رقد جثمان أختى على الفراش، وقفت أمامه ومعى حبيبتى خاشعين، على حين تربعت على الفراش صبية جميلة تغنى غناء شجيا، وجرى الزمن فأصبح الجثمان الراقد على الفراش، وهو جثمان حبيبتى، ووقفت أنا وأختى أمام الفراش خاشعين، واصلت الصبية في موضعها تغنى غناءها الشجى.

# حلم ۱۳۷

يا لها من حديقة لا أول لها ولا آخر يقطر من سمائها الصفاء وتتوارى أرضها تحت الشجر، وجلسنا في ظل شجرة لنأكل ونشرب، وإذا بصوت يخبرنا بأن المغنيات

والراقصات آتيات آتيات، وصوت آخر يحذرنا من الاستماع إلى الأمثال والحكم التي تذم بصلب الدهر وتحدى الأيام، وقال إن حسبكم هذه من الأشجار المثقلة ثمارها بالهناء والسرور.

# حلم ۱۳۸

شارع طويل عريق وأنا أسير فيه على مهل غافلا عما حولى ، وإذ بيد تربت على كتفى ، فالتفت أمامى فرأيت امرأة آية في الجمال والرشاقة ودهشت فابتسمت فابتسمت فأسرعت نحو بيت أنيق أخضر ، فاستقر رأيي على أن أتبعها ، ولكننى التفت حولى لحظة ليطمئن قلبى ، وفي هذه اللحظة تدفق جنود الأمن حتى سدوا الطريق سدا وتعذر على التقدم ، ولكن عينى لم تتحولا قط عن البيت الأنيق الأخضر .

# حلم ١٣٩

هذا معرض اشتهر بصوره الفنية التي تتغير شكلا ومضمونا كلما اقترب منها المشاهد، وأول ما طالعني صورة غابة آية في الجلال، ولما اقتربت خطوة تلاشت الغابة وحلت محلها صورة امرأة عارية متعددة المحاسن، وعند الخطوة التالية غابت المرأة وظهرت محلها صورة معركة حامية الوطيس اشتعلت فيها كافة أنواع الأسلحة من الأحجار وحتى الإلكترونات.

# حلم ١٤٠

هذه امرأة ثرية المحاسن ما إن رأيتها حتى غازلتها، وإذا بزوجها ينقض على ويأبى أن يتركنى إلا في القسم، ولكن تداخل رجل من حينا اشتهر بين خاصة معارفه بالدعوة إلى الحرية المطلقة، ففررت بعد أن لقنني درساً لا ينسى ويتجسد لى كلما قابلت امرأة، حتى رأيت نفسى وجها لوجه مع المرأة الجميلة فهممت بالجرى، ولكنها

أقبلت على َّباسمة وتأبطت ذراعي وهي تهمس بأن زوجها اعتنق أخيرا دعوة الحرية المطلقة.

#### حلم ١٤١

هذا حينا القديم الجميل، وهذا أنا أجول في أركانه حاملا في قلبي ذكرياته، ثم خطر لى أن أقيم في البيت القديم حتى تخف أزمة المساكن، ولكن تبين لى من أول يوم أنه لم يعد صالحا للحياة الحديثة.

#### حلم ١٤٢

هذه القطعة من الأرض الفضاء هي ميراثي الوحيد، وقد أطلق عليها اسم الخرابة لطول ما عانت من إهمالها، وما أن رُزقت بعض المال حتى فكرت جادا في تعميرها، ولكني لم أقدم لكثرة ما عرفت من حوادث النصب وفساد الذم، حتى سألت جارى الحكيم: ألا يوجد في الدنيا شخص خير؟ فأجابني بأنه موجود، ولكن يتطلب العثور عليه عزما وشجاعة وبحثا لا يتوقف.

### حلم ۱۶۳

سمعت صوتا غير مألوف فمرقت بسرعة إلى فناء العمارة فرأيت رجلا غريبا أثار فى نفسى الريب، فناديت البواب ولفت نظره إلى الرجل الغريب، فأخبرنى بهدوء أنه موظف ويؤدى واجبه الرسمى وهو أخذ الزائد من الأفراد من المساكن المكتظة وينقله إلى مسكن يتسع له، فاعترضت قائلا إنه يأخذ فردا من أسرة ويخلف حزنا وينقله على رغمه إلى مكان لا يرحب به، فقال البواب بأن هذا هو القانون ونحن لا نملك حياله إلا الإذعان والتسليم.

نظرت في ظمات الماضى فرأيت وجه حبيبتى يتألق نورا بعد أن دام غيابها خمسين سنة، فسألتها عن الرسالة التي أرسالتها لها منذ أسبوع، فقالت إنها وجدتها مفعمة بالحب ولكنها لا حظت أن الخط الذي كتبت به ينم عن إصابة كاتبه بداء الخوف من الحياة وبخاصة من الحب والزواج، ولما كنت مصاب بنفس الداء فقد عدلت عن الذهاب إليك وفكرت في النجاة فلذت بالفرار.

### حلم ١٤٥

هذا مهرجان عظيم جمع العديد من رموز الأم، وناداني رئيس المهرجان وسلمني كرة وهو يقول إنها هدية المهرجان لك وهي من الذهب الخالص، وأنهالت على التهاني، ولما رجعت أعلنت نيتي على التبرع بنفس الهدية لأعمال الخير فجاءوا بمنشار وأخذوا يقسمونها، ولما وصل المنشار إلى باطن الكرة دوى المكان بانفجار مزلزل وتطايرت شظايا الضحايا من الإنسان والحيوان والنبات والجماد.

#### حلم ١٤٦

انتصر العدو واشترط لوقف القتال أن يتسلم تمثال النهضة الذهبي المحفوظ في الخزانة التاريخية، وذهبت مع فريق لنحضر مفتاح الخزانة المحفوظ بالصندوق الأمين، ولما كشفنا غطاء الصندوق تبدى لنا ثعبان مخيف ينذر بالموت كل من يدنو منه، فتفرقنا وأنا أدارى فرحتى وأدعو للثعبان بالسلامة والتوفيق في حفظ المفتاح.

دُعيت لاجتماع عاجل لسكان العمارة، وهناك أطلعوني على قرار صادر ضدى بإخلاء الشقة، ورحت أناشدهم العدل وأناشدهم الرحمة، حتى قال لى صاحب العمارة: إنه لم يعقد هذا الاجتماع للبحث عن العدل والرحمة ولكن للتأكد من مطابقة القرار للقانون.

### حلم ۱٤۸

اشتدت المنافسة بين القطارات وبين سيارات الطرق الزراعية، وأخيرا اجتمع المسئولون عن القطارات وقرروا تخصيص عربة قطار للعربدة والنساء في نطاق الحرية المطلقة، كما قرروا إنشاء صالة في كل عربة قطار للشرب والغناء والرقص، ورحت أشرب وأغنى وأرقص منتظرا فرصة للتسلل إلى عربة المسرات.

# حلم ۱٤۹

اجتاحت الثورة المدينة، وقُتل الملك وهو يدافع عن مدينته، وسرعان ما أولمت وليمة فاخرة لقادة الثورة، ودعت الملكة زعيمها إلى جناحها الخاص، وهناك استقبلته عارية تماما كاشفة عن مفاتنها.

### حلم ١٥٠

اشتدت الأزمة حتى أشفى التاجر الكبير على الإفلاس ولم يجد من يقرضه في طبقته التي أنهكتها الأزمة، ولكن تقدم بياع العرقسوس بقرض دون فوائد، ولما حان وقت السداد بلغت الأزمة ذروتها حتى

فكر التاجر في الانتحار ولكن أسعفه بياع العرقسوس بقرض جديد، وطلب منه أن يعتبر القرضين مهرا لابته، وقالوا إن التاجر وجد أخيرا حلا لأزمته، فقال بياع العرقسوس في سره إنه أيضا وجد حلا لأزمته التي لم ييح بسرها لإنسان.

# حلم ۱۵۱

كنا نجلس حوله للسمر الممتع والمفيد تحت الشجرة، ويوما استأذن منا دقيقتين لتناول الدواء وصعد إلى شقته ولكنه غاب، فأرسلنا أحدنا ليطمئن عليه فوجد الشقة مغلقة بالقفل من الخارج، ومن ثم بدأت رحلة البحث غير المجدية عنه في جميع نطاقه، وأخذ يساورنا القلق، يتساوى في ذلك المحبون والكارهون والمستفسرون، أما إمام المسجد فقد دعا إلى أداء صلاة الغائب على روح الغائب.

# حلم ۱۵۲

ذهبت مدعواً إلى الدار الشهيرة في الاحتفال بعيدها الذهبي، وهناك وجدت البهو مكتظا بمختلف الطوائف وجميع أصناف الكلاب، ووقف الداعي فرحب وشكر ورجع إلى الذكريات، التي لا ننسى حين هجم عليهم كلب متوحش وكاد يفتك بهم جميعا، لولا أن تصدى له رجل جسور فألقى بنفسه عليه، ولأول مرة يعض آدم كلباحتى امتص منه وحشيته، فتغيرت الطبيعة الكلبية وتغيرت معاملة الكلاب للبشر، وها هم يجلسون جنبا إلى جنب في سلام ويتناولون الحلوي، وفي الختام وقفوا جميعا وتغنوا بنشيد بلادي بلادي.

# حلم ١٥٣

رأيتني في قارب شراعي مع نخبة من صفوة القوم، تحدق بنا المياه من كل جانب، فانقبض صدري لجهلي التام بالسباحة، وارتفع الموج من صمت عميق ينذر بالانفجار، فألقت الصفوة بنفسها في الماء وراحت تسبح بقوة ورشاقة، وازددت أنا انتباها وتذكرت

الوقت الطويل الذي ضاع في اللهو، وكان بعضه يكفى لتعلم السباحة والتدريب على الإنقاذ من الغرق.

### حلم ١٥٤

دفعتنى أنا وصديقتى المذيعة أمواج متلاطمة من البشر، حتى توقفت فى ميدان صغير أمام سد من البشر لا يسمح بنفاذ إبرة، ونظرت فرأيت فى الجهة المقابلة محل الحلوانى الذى اعتدت أن أفطر فيه، ولكنى لم أستطع الحركة وقلت لصاحبتى إن برنامجها عن النصر سيتعطل قليلاً، فقالت: على كل حال أنا عندى خبر مثير؛ فقد مات فى الزحام المجاهد الكبير مكرم عبيد، فخفق قلبى حزنًا على موت البطل، وهناك رآنى نادل محل الحلوانى فوضع بعض الأطعمة فى كيس من الورق ووقف على كرسى ورماه من فوق الرءوس فتلقفته بلهفة وفتحته، ولكن يد صاحبتى سبقتنى إليه وهى تهمس بالمعذرة أنا أكاد أموت جوعًا، ثم مددت يدى داخله فلم أجد سوى بعض المخلل الإفرنجى.

# حلم ١٥٥

بلغنى أن نزلة برد خفيفة ألمت بأستاذى الجليل الشيخ مصطفى عبد الرازق فقررت أن أعوده، ولكنى وجدته واقفًا على باب دارى والدموع تنحدر على خديه فهالنى منظره الحكيم إذا بكى، وقلت له: يا مولاى ما هى إلا وعكة خفيفة لا تستحق الدموع، فقال لى: أنا لا أبكى على حالى، فأدركت ما يعنى من أن البكاء على حالنا نحن، وانتهرت الفرصة وسألته عن العباد؟ فقال: عندكم الكثير من الصيدليات مليثة بالأدوية، إضافة إلى الوصفات الشعبية المجربة.

### حلم ١٥٦

أخيرًا تنمرت القطة الوديعة وهاجت رياح الغضب، وتساقط الشرر يشعل الحرائق حيثما وقع، ولن أجد من أكلمه إلا الرياح، فقلت لها: عندنا وسائل سلمية كنا على

وشك استعمالها، فقالت: ما فات وقته تعطل فعله، واستمرت زمجرة الرياح وتساقط الشرر.

### حلم ۱۵۷

لم يبق لى فى الحياة إلا أسابيع . . فهذا ما قرره الفحص الطبى ، فحزنت حزنًا شديدًا ثم تملكتنى موجة استهتار ، فأقبلت أتناول الأطعمة التى حرمها على الأطباء من سنين ، ولازمت صديقتى «س» وعرضت عليها الزواج ، فدهشت وقالت لى : إنك تفقد صداقة بريئة عظيمة ولا تكسب شيئًا ، فألححت عليها حتى رضخت ، وبعد يومين جاءنى صديق طبيب يخبرنى بأن هناك أخصائيا عالميا سيزور مصر وأننا حجزنا لك مكانًا عنده . . فهنيئًا لك بفرحة الحياة ، وغمرنى سرور من رأسى لقدمى غير أننى تذكرت الأطعمة الضارة التى التهمتها والزواج الذى قيدت به نفسى على غير رغبة فشاب فرحتى كدر وقلق .

### حلم ۱۵۸

كلفنى الوزير بالتنقيب فى مخزن الفن التشكيلى بالوزارة تمهيداً لإقامة معرض، فأخذت مجموعة من الفراشين لإزالة الغبار وقتل الحشرات، ولاحظت وجود لوحة كبيرة مغطاة فأزحت الغطاء عنها، فطالعتنى صورة الزعيم سعد زغلول جالسًا على كرسى الرياسة وشابكًا يديه فوق عصاته، فتأثرت لإهمال الزعيم الذى تربيت فى مدرسته الوطنية، وإذا بالحياة تدب فى الصورة فترمش عيناه ويبدل يديه فوق العصا ويتجلى فى عظمة لا مثيل لها. وسرعان ما جاءت الوفود من أبناء جيله تحييه وتشكو إليه ما أصابها من ظلم، وسرعان ما نسيت تعاليم الوزير والمهمة التى انتدبت لها، وانضممت إلى أكبر مجموعة وهى التى كان يتقدمها مصطفى النحاس.

تلقى بعض الحرافيش دعوة من الأستاذ سعد الدين وهبة فذهبنا إلى مقابلته، وهناك رحب بنا وأطلعنا على بيان سيرفعه إلى كبار المسئولين لتطهير الهيئة من الساسة المنحرفين، ودعانا إلى التوقيع عليه بإمضاءاتنا فاستجبنا بحماس، وعند فجر ذلك اليوم اخترق بيوتنا زوار الفجر وساقونا معصوبي الأعين إلى المجهول.

# حلم ١٦٠

عرفت بمصادفة أنى أستطيع الرؤية خلف الأبواب المغلقة، فدهشت وسررت، وذهبت إلى البهو فوجدت الإخوان ملتفين حول مائدة القمار، ودعتنى الفتاة التى تقدم المشروبات إلى كرسى خال فجلست وأنا مطمئن، ونظرت إلى ظهر الأوراق فرأيت باطنها فضمنت الربح، ولكن صوتًا قال لى: إن الذى أعطاك هذه الموهبة قادر على استردادها إذا استعملتها في الشر فانسحبت من الجلسة إلى البوفيه، وفي آخر الليل جاءتنى الفتاة لتخبرنى أن الذى كسب المائدة وتجد قتيلا مسروقًا فدهشت. ثم قالت الفتاة إنها كرهت هذه المهنة، فمددت لها يدى ومدت لى يدها وسرنا معًا دون مقاومة.

### حلم ١٦١

فى البدء حامت حولى فتاة صغيرة رشيقة، ثم أخذتنى من ذراعى إلى ركن منزو توجد فيه عربة كارو مركّب فيها حمار وصعدت إليها، وأشارت إلى فصعدت وتربعت إلى جانبها، وتناولت اللجام وحرّكته بخفة، فقد صار الحمار يشق طريقه ببطء شديد وسط زحام الناس والمركبات، حتى بلغ الطريق الصحراوى فأخذ يسرع ويسرع حتى سبق السيارات والأوتوبيسات وكأنه يطير طيرانًا، فذهلت وسألت الفتاة: إلى أين؟ فأجابت: إلى المكان الذى تخور فيه قوى الحمار فيتوقف.

قررت أن أسير من جنوب الوادى إلى شماله مشيًا على الأقدام، وقابلتنى فى أوائل الرحلة رفيقة الطفولة والصبا وقد سمنت سمنة مفرطة، ونصحتنى بأن أتزوج عوضا عن هذه الرحلة العقيم، فشكرتها وواصلت السير حتى قابلت صديقى «م» متربعا على سجادة الصلاة فدهشت، وذكرته بأيام العربدة والإلحاد فقال لى: الهداية من الله سبحانه، ودعانى إلى الجلوس إلى جانبه فوعدته خيرا وواصلت السير، وفى منتصف الطريق أقبلت على «ب» وحيتنى قائلة: إننى طاردتها بنظراتى حتى استجابت وانتظرت أن تتقدم لأبى ولكنك لم تخط خطوة واحدة بعد النظر فما سر ذلك؟ فقلت لها: إنى مازلت أتساءل مثلك وواصلت السير حتى بلغت الشمال منهك القوى متورم القدمين، فرأيت الحبيبة الخالدة نصفها مغموس فى مياه البحر الأبيض والنصف الأعلى يضىء الأمكنة من حوله، وسألتنى بصوتها الرخيم: ماذا جنيت من هذه الرحلة الشاقة؟ فسألتها بدورى: كيف يدوم حب بلا أدنى أمل طوال هذا العمر المرير؟

# حلم ١٦٣

ميدان المستشفى بالعباسية شاهد أول لقاء لى مع الآنسة «ر»، واشتعل الحوار بين الحب واليأس حتى حسمته بقولى: الحب وحده لا يكفى. وكان اللقاء الثانى فى جزيرة الشاى، ولكنه كان مع الأرملة «ر» التى قصدتنى لخدمة تتعلق بوظيفتها، وأيقظ اللقاء العواطف الكامنة فتطرق الكلام إلى حوار بين الحب من ناحيتى واليأس من ناحيتها، حيث كانت ترعى أربعة أبناء، وحسمت الحوار بقولها: إن الحب وحده لا يكفى!

### حلم ١٦٤

هذا بيت صديقتى الست «ح»، وقالت لى ابنة أختها إنها عند الدكتور، وأرادت أن تعد القهوة فأمسكت بيدها وجذبتها إلى جانبي، وأوحى لنا خلو المكان بما أوحى، وإذا

بالست «ح» تفاجئنا، فتغير وجهها وقالت للفتاة: ارجعى إلى أمك في الحال، وحدجتنى بنظرة حجرية وغادرت المكان، وأمطرت السماء فأشفقت على الفتاة وغادرت البيت مستهينًا بكل شيء، واخترقت المطر وأنا أناديها، وبعد حين سمعت صوت الست «ح» يناديني . . وغرق ثلاثتنا تحت المطر!

### حلم ١٦٥

قرأت فى المجلة مقال نقد قاس لشخصى وأعمالى بقلم الأستاذ «ع»، وإذا به يمثل أمامى معتذرا ويقول إنه يقصد بالمقال أن يكون أساس حوار بينى وبينه، يحدث ضجة تعيد الغائب إلى الوجود، فقلت له: من يصدق هذا الحوار وأنت ميت منذ ١٥ سنة، فقال إنه يعتمد على أن الأجيال الحديثة فاقدة الذاكرة.

فقلت له: إن المقال أحب إلى نفسي من الانفعال والخداع!

### حلم ١٦٦

وجدتنى فى القطار الخاص ببلدة النور وكانت العربة خالية، فبث الخلو الرهبة فى نفسى وتحسست محفظتى وناوشتنى المخاوف، وعند أول محطة أردت النزول، فرأيت على رصيف المحطة رجالا تنطق وجوههم بالشر والعدوان، فتراجعت إلى مكانى وقد ازدادت مخاوفى، وإذا بفتاة وسيمة تصعد إلى العربة وتجلس غير بعيدة عنى، فسألتها هل تحرش بها الرجال؟ فأجابت بأنهم فى غاية التهذيب والأدب. فذهلت وساورنى شك فى أنها متآمرة معهم للإيقاع بى وذهبت إلى آخر العربة متحفزا للدفاع، ووصل القطار إلى بلدة النور فغادرته إلى أول حديقة من حدائقه التى لا تحصى، وهناك هفا على نسيم معطر بروائح الورد والفل والياسمين والحناء، فتسلل إلى جفونى النعاس واستسلمت له متناسيا المحفظة والمخاوف، وغت نوما هادئا عميقا على أنغام موسيقى تأتى من الداخل!

### حلــم ۱۹۷

هذه شركة إنتاج وهذا مديرها يخبرنى بأن النص الذى قدمته قُبل، وأن المخرج قرأه وهو راض عنه وإليك العقد والشيك، غير أننا جعلنا النَّص قسمة: فاسمك على القصة واسم الموزع على السيناريو واسمى على الحوار، وذلك لصالح الفيلم من الناحية التجارية، وقبلت ذلك على مضض، وهنا دخل المخرج واطلع على العقد وصاح أين أنا في هذه القسمة؟ فقال له المنتج: يمكن أن تضع اسمك على القصة مع المؤلف، فاجتاحني غضب وقلت: أنا متنازل عن القصة كلها، ولكن المدير قال لى: إنهم يتعاملون مع الناس على أساس من مبادئ الأمانة والشرف، وعليه فلا نقبل حذف اسمك.

# حلم ۱۹۸

هذه حجرة مدير المستخدمين وأنا واقف أمام مكتبه وأسائله كيف تتخطاني في الترقية والقانون معى مائة في المائة؟ فقال لي: أقم دعوى وستكسب القضية. وذهبت إلى مدير التحقيقات وقدمت شكوى ولكنه أقر عمل الإدارة، ولكن أذهلني أن وجهه نسخة دقيقة من وجه مدير المستخدمين، وذهبت من فورى إلى المحامي وشرحت مشكلتي، فوعدني خيراً ودفعت مقدم الأتعاب، ولكن ذهلت أيضاً أن وجهه نسخة أيضا من وجه مدير المستخدمين ومدير التحقيقات، وذهبت إلى الطبيب ففحصني بدقة ولكن لاحظت أن وجهه نسخة طبق ومدير التحقيقات، وفي آخر النهار رجعت إلى بيتى، وفي الطريق شعرت بجسم بارد يوضع على رقبتي وسمعت صوتًا يقول لي من وراء: النقود أو حياتك، فسلمته ما معي من نقود فأخذها وهرب، ولما أفقت من اضطرابي سألت نفسي: ترى أين سمعت هذا الصوت فمؤكذ أني لا أسمعه لأول مرة فأين ومتي سمعته؟!

# حليم ١٦٩

وقفت مع المدير العام الأجنبي نشاهد سير الزفة بين الزغاريد والطبول واصطحبني إلى حـجـرته في الفندق وهو يتساءل عن هذه الضجـة التي لا شك تؤذي النزلاء من السواح، فقلت له: إنها تقاليد الزفاف المصرى وهى من الموارد الثابتة للفندق، فقال: إذن اشترط فى العقد ألا توجد ضجة، فقلت: لا أستطيع، فقال غاضبًا: هذا أمر وعليك تنفيذه وذهبت من فورى إلى الإدارة المركزية وعرضت الأمر على المدير فقال: إن هذا الرجل الأجنبي نفعنا كثيرًا بعلمه وتجربته فعليك الاتفاق معه أو إقناعه أو تقديم استقالتك، ورجعت وأنا أفكر وأتساءل عن مصيرى.

# حلم ۱۷۰

جددت البيت القديم الذى ولدت فيه ولما انتهى العمال ذهبت إليه وتفقدت حجراته وتذكرت، ثم دخلت الشرفة ومن خصاص نوافذها رأيت ميدان بيت القاضى وقسم الجمالية وتوابعه، والحنفية العمومية وأشجار دقن الباشا، ثم سمعت ضجة فى الداخل فدخلت، فرأيت زملاء الصبا الذين توفاهم الله يهرعون إلى فرحين ثم رددوا أناشيد الصبا الوطنية، وإذا بضابط ومعه قوة من الجنود يقتحمون البيت، فساد الصمت وسأل الرجل عن الذين كانوا يغنون، فقلت ليس فى البيت سواى ففتشوا البيت ثم قادونى إلى القسم، وهناك وجهت إلى التهم بالتستر على مجرمين والتحريض على قلب نظام الحكم، وقال لى المحامى فيما بعد: اطمئن فليس لديهم دليل واحد، ولكنى لم أطمئن فرحت أتساءل عن مصيرى؟!

# حلم ۱۷۱

فى هذا البهو يستريح الزملاء، وقد جلست ألاعب مدير مكتبى الدومينو، وفاجأنا الوزير وأعلن أنه عين مدير مكتبى فى وظيفتى وأحالنى إلى المعاش، وارتاع الزملاء وفكروا فى الأمر، فاتفق الأمر بينهم أن هذا الأمر مخالف للقانون، ولكنهم انقسموا بعد ذلك فرأت فئة الاتصال بالوزير بالحسنى، ورأت الفئة الأخرى وجوب إقالة الوزير لاستهتاره بالقانون، واشتد الجدل بينهم وانحدر إلى تبادل السباب والشتائم والضرب بالأيدى والأرجل، وقلت لهم إن سلوككم هذا قد قضى على قضيتى بالفشل، فدفعونى حتى سقطت على وجهى، وكان الوزير يتابع ما يحدث ويقهقه ضاحكا!

ذهبت إلى الحمام العمومي لأزيل عن جسدى وروحى ما علق بهما، ودخلت في حجرة البخار ووقفت عاريا أنتظر من يدلكني، ولكن دخلت فتاة وسيمة، وتعرت عن مفاتنها وراحت تدلكني برقة ورشاقة، واستاء جميع من علم بذلك، ولكني لم أبال وشكرت الحظ على نعمته!

# حلم ۱۷۳

سار معى موظفو مكتبى، فرأيت أقبح مدينة فى الوجود، واقترحوا تحسين الشوارع والميادين وإنشاء الحدائق، ولما اجتمعت بهم فى مكتبى قلت لهم: إن ما يهمنى هو ما ينفع الناس مثل الصرف الصحى والصحة العامة وتوفير المدارس والمياه والكهرباء، ثم دعوة الأعيان إلى تقديم ما يقترحون من تسهيلات لاستثمار أموالهم فى البناء والتعمير!

# حلم ۱۷٤

قال لى صاحبى وهو يحاورنى: إن المصرى بطبيعته فلاح أو حرفى، أما التقدم فى الإدارة والسياسة والعلم. والحضارة فموقعه إلى الأجانب أو المتمصرين، فقلت: لا دخل للطبيعة فى ذلك، ولكن الأجانب والمتمصرين شاركوا فى السلطة والمال ووجدوا الفراغ للإبداع، وقد تغير الحال بمشاركة المصرى فى الثورة ضد الاحتلال الفرنسى والثورة ضد الاحتلال البريطانى، وتأييد عرابى وسعد زغلول وجمال عبد الناصر، فأصبح يشارك فى السلطة، وتجلت إبداعاته فى جميع مناحى الحياة.

رأيتنى مدير قسم الأملاك بوزارة الأوقاف، واكتشفت أن بعض السكان لا يدفعون الإيجار بالاتفاق مع بعض الموظفين، فصممت على استرداد المال الضائع وتحويل المسئولين إلى التحقيق، ولكنى وجدتنى معزولاً ومقدمًا للتحقيق بتهمة الإساءة إلى سمعة الوزارة، وكانت معركة.

### حلم ۱۷۶

رأيتني ضابطًا مكلفًا بالقبض على الفنان «ي»، والحق أنى كنت معجبًا به محبًا له رغم احتقارى لإدمانه المخدرات، ودعى الفنان لإحياء حفلة غنائية فذهبت إليها، ولكنني أجلت القبض عليه حتى يتم غناءه، وراح هو يجود ويكرر:

أمانة يا رايح يمه تبوس على الحلو في فمه وقل له عبدك المغرم ذليل

#### حلم ۱۷۷

أقيم سرادق كبير للاحتفال بالحزب الجديد، وظهر في المنصة الزعيم مصطفى النحاس واستقبل بالهتاف، وألقى خطابا يشرح فيه مبادئ الحزب وفي مقدمتها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ولما رجعنا إلى المكان الذي نجتمع فيه كل مساء قلت لهم إننى لما رأيتهم يهتفون ذكرتهم بفرحتهم يوم حريق القاهرة وإقالة وزارة النحاس، فقال لى أحدهم: إن تلك الفرحة هي خطيئتهم الكبرى وأنهم كفروا عنها في اجتماع اليوم!

# حلیم ۱۷۸

صدر قرار بأن يتولى الوظائف الممتازة والعليا المصريون مما ينتمون إلى أصول تركية أو مملوكية، فوجدت نفسى في الشارع أسير على غير هدى، حتى نادانى صديقى صاحب دكان الحلواني وعرض على أن أعمل كاتب حسابات في محله، ولكن جاءنا صوت أبيه من مجلسه بركن المحل قائلا لا تدع العواطف الشخصية تفسد عملك، فواصلت السير على غير هدى!

# حلم ۱۷۹

زارنى المرحوم صديقى الحميم وسألنى عن أسباب حزنى فقلت له: إن ضعف السمع والبصر حال بينى وبين مصادر الثقافة المقروءة والمسموعة والمرئية، فمضى بى إلى دار نشر يديرها أحد زملائنا فى الجامعة وسأله عن كتاب يجمع الأفكار الحديثة فى العلم والفلسفة والأدب، فجاءنا بكتاب ضخم، ثم أهدانا طبعة أخيرة من القرآن الكريم قائلا: إن التفسير الموجود به غير مسبوق فأخذناها، وفى الطريق قال لى صديقى سأزورك كل مساء وأقرأ لك سورة من القرآن الكريم وفصلاً من الكتاب حتى نختمهما فدعوت له قائلا: يرحمك الله ويسكنك فسيح جناته!

# حلم ۱۸۰

رأيت أستاذى الشيخ مصطفى عبد الرازق \_ وهو شيخ الأزهر \_ وهو يهم بدخول الإدارة، فسارعت إليه ومددت له يدى بالسلام، فصحبنى معه ورأيت فى الداخل حديقة كبيرة جميلة، فقال: إنه هو الذى أمر بغرسها، نصفها ورد بلدى والنصف الآخر ورد إفرنجى، وهو يرجو أن يولد من الاثنين وردة جديدة كاملة فى شكلها طيبة فى شذاها.

قال صديقى وأستاذى وهو يودعنى: رحلة طيبة وإن شاء الله تعثر على هدفك، وسرت وانهالت على الخواطر الجميلة التى انعكس جمالها على روحى فحنن قلوب المحسنين على، فلم أشعر بحاجة إلى غذاء أو شراب أو لباس، ولكنى لم أنس مدينتى طول الوقت، وأخيرًا رجعت إليها، فسألنى صديقى وأستاذى هل وجدت هدفك؟ فأجبته سأجده هنا بين الآلام والآمال، ولكن ببصيرتى الرحالة وبصبرى المقيم!

### حلم ۱۸۲

زارتنا «س» وهى زوجة صديق قديم، وكانت يومًا خطيبتى وقالت لى: أنت السبب فى إفلاس زوجى، فقلت لها إنه أطلعنى على فكرة وجدتها صالحة كأساس لفيلم سينمائى، ولكنه أبى إلا أن يكتب السيناريو وينتجها بثروته المحدودة مع جهله التام بكتابة السيناريو والإنتاج، فكانت النتيجة الإفلاس، فقالت لى: كان يجب أن تنصحه، فقلت لها: نصحته كثيرًا ولكنه أصر على الخطأ!

### حلم ۱۸۳

نحن موظفان فى مكتب الوزير ونتطلع إلى المزيد من القرب منه معتمدين على العمل، إضافة إلى أن زميلى يدس لى بما يسىء إلى سمعتى، ولكنى لم أقابل الشر بالشر إيمانا بأن القرب يقتضى النقاء، وبعد اعتماد الميزانية أصدر الوزير قرارين الأول بنقل زميلى إلى وظيفة أخرى بالوزارة، والآخر بتعيينى سكرتيراً برلمانياً للوزير، وهو عمل يتيح لى مقابلة معاليه أكثر من مرة فى الأسبوع، فأدركت أنه عليم بما يجرى فى مكتبه!

قرأت مقالة الكاتبة «ك» التى تتضمن نقداً لاذعًا لى، ثم رأيتنى أسألها فى النادى ألا تذكرين كيف وقفت إلى جانبك فى محنتك؟ فقالت: لا يمكن أن أنساها إذ كنت الوحيد الذى تصدى للدفاع عنى ضد هجمات النقد الشرسة على كتابى، ولكن بعد فترة هدوء وتأمل تبين لى أن النقد كان على حق، وأنى استعملت الجنس لأغراض تجارية، ولكنك دافعت عنى لغرض فى نفسك نلته فسقطت فى نظرى، فلقننى قولها درسًا قاسيا!

#### حلم ١٨٥

هذه الإسكندرية واليوم وقفة العيد الصغير وأنا أتنقل من سمسار إلى سمسار فلم نعثر على حجرة خالية، فقررت يائسًا الرجوع إلى القاهرة، وفي محطة الرمل قابلت صديقى «أ» فلما علم بمشكلتي دعاني للنزول في شقته حتى تنقضى أيام العيد، وهي شقة في شارع سعد زغلول وتقوم على نظافتها أم زينب، فقبلت دعوته وشكرته وقلت له إنني قابلته مصادفة ولكنها أسعد مصادفة في حياتي، وتمر الأعوام حاملة عجائبها، وعندما أخلو إلى نفسى أتذكر تلك المصادفة التي أثبتت الأيام أنها أتعس مصادفة في حياتي!

### حلم ۱۸۶

أرانى أسير فى جنازة لصديق عزيز، ورأيت بين المشيعين صديقى «ب» بعد غياب سنوات فى الخارج، فسلمت عليه وهو واسع الثقافة، غير أنه غريب الأطوار ومغرم بالحداثة فى الفنون والحياة، وسألته عن حرمه التى كانت تماثله فى كل شىء، فأجابنى بأنه طلقها، وتوقفت الجنازة أمام المسجد وحُمل النعش إلى الداخل للصلاة عليه، ونودى للصلاة بين المشيعين، وإذا بصديقى يدخل مع الداخلين فلم أصدق عينى وذهلت ذهو لا شديدًا!

عندما رأيت الأنسة «ب» خفق قلبى كما خفق عند أول حب، وتابعتها أنهل من عذوبة الحب ولوعة الحرمان ولا أزيد، وأرانى مع ابنة أختى وهى تسألنى حتى متى تبقى أعزب يا خالى؟! ورشحت لى الآنسة «ب» زميلتها فى المعهد العالى، فأيقنت أن وساطتها جاءت بعد اتفاق مع «ب» وأسعدنى ذلك، ولكنى شعرت بخوف لا أدرى كنهه دفعنى للهروب، فغيرت طريقى مختفيا حتى سمعت أنها خطبت إلى شاب لائق، وأرانى واقفا أمام معرض مصور أشاهد الفتاة مع زوجها فى ثوب العرس، فرجعت إلى النهل من عذوبة الحب ولوعة الحرمان، ولكن فى إطار من الأمان!

#### حلم ۱۸۸

رأيتنى أسير مع الشيخ زكريا أحمد نحو هضبة مغطاة بخمائل الأزهار، وتقف فى مركزها أم كلثوم ووفد أهل الفن: الحامولى وعثمان والمنيلاوى وعبد الحى حلمى وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب ومنيرة المهدية وفتحية أحمد وليلى مراد، وغنت أم كلثوم قائلة: سمعت صوتا هاتفا فى السحر. وأخذت تكرره حتى ساد القلق بيننا، ثم أخذ صوتها ينخفض رويداً رويدا حتى تلاشى، وغنت منيرة المهدية قائلة:

ليلة ما جه . . في المنتزه

يا دوب قعدنا . . والكاس في إيدنا

هف. . طلع النهار

وغنى سيد درويش: زرونى كل سنة مرة. . حرام الهجر بالمرة وغنى الشيخ زكريا: يا عشرة الماضى الجميل . . ياريت تعودى أما أنا فتلوت الفاتحة! . .

رأيتنى وزيرًا فى وزارة يرأسها مصطفى النحاس، وجعلت أفكر فى مشروع إنشاء مدارس أولية وابتدائية وثانوية بلا مصروفات ولا رسوم للمتفوقين والمتفوقات من أبناء الفلاحين والعمال. على أن نتابعهم بالرعاية فى الجامعة والبعثات، وعرضت الموضوع على الزعيم، فرحب به وأضاف إليه تعديلاً أن تخصص تلك المدارس للمتفوقين والمتفوقات من أبناء الأمة كلها، وطلب منى أن أقدم المشروع فى مجلس الوزراء القادم ووعد بتأييده!

#### حلم ١٩٠

علمت أن صديقى «ج» معتصم بحجرته ويهدد بالانتحار، فانتقلت إلى بيته ووجدت إخوته وأخواته مجتمعين في الصالة الكبيرة، وهو يطل عليهم من الشراعة في حجرته العليا والحبل يطوق رقبته، فقلت له أنت مؤمن والمؤمن لا ينتحر، فقال لى: لقد سدت النوافذ في وجهى، إذا قلت لهم تحركوا لا يتحركون، وأعلنت عن رغبتي في أن أموت شهيداً فمنعوني من الخروج فلم يبق لى إلا هذا، فقلت لهم دعوه وشأنه فالاستشهاد خير مليون مرة من الانتحار.

#### حلم ۱۹۱

قال لى قرينى الدكتور «م» إنه يرغب فى الزواج من «ع»، ولما كنت جاراً لها وصديقًا لإخوتها فأنا خير من يحدثه عنها، وأنا أحب «ع» بدون أدنى أمل، فتماسكت وقلت له: أمّا عن جمالها فقاطعنى: دع هذا فهو فى متناول عينى وحدثنى عن الأمور الأخرى، فقلت له: إنها فى كمالها لا تقل عن جمالها، فقبلنى فى رأسى، ووجدتنى فى بهو يموج بالكثير من رموز المجتمع وفيه غناء ورقص، فسمعت وشاهدت، وتوقع قلبى الضربة القاضية.

هذه حديقة الحرية التي تروى أزهارها بدموع العاشقين، وأنا أتجول في جنباتها بين آهات الحب وهتاف المناضلين، وقد عاهدت نفسي على أن أزود النسيان عن الحب والنضال!

#### حلـم ۱۹۳

هذه هضبة الأهرام وهذا هو سير ريدر هجارد فهرعت إليه ورحبت به، وقلت له إنه كان فردوس طفولتي وصباى برواياته الفاتنة عن عائشة وكليوباترا وصلاح الدين وكنوز الملك سليمان، ثم سألته عن كنوز الملك ألها أصل في الواقع أم أنها من صنع الخيال وحده؟ فرأيتني أسير إلى جانبه في غابة إفريقية، وفي موضع منها أخرج من جيبه مفتاحًا وانحني حتى غاب في الحشائش، وإذا بباب ينفتح عن معرض طويل عريض ملى وبالجواهر وسقطت أشعة الشمس على سبائك الذهب فانعكست نورًا أضاء لي عالم الغيب.

#### حلم ۱۹٤

من أمواج الضياء انبثق المرحوم صديقى «ط» فسلمت عليه، وقلت له إنه مات فلا نُشر له نعى أو أقيم له عزاء مناسب، وجاء العمال وأقاموا السرادق، ولكن لم يحضر أحد للعزاء ولا جاء المقرئ، فصعد صديقى إلى أريكة وتلا بصوت عذب سورة الرحمن.

## حلم ١٩٥

أعددت المائدة الصغيرة بما لذَّ وطاب، ولما دقَّ الجرس فتحت الباب فاندفعت صديقتي إلى الكنبة، وما لبثت أن مال رأسها على المسند واسترخت ذراعاها؛ فهرعت إليها وربت خديها وجسست رسغيها ثم قلت بفزع: يا إلهى؛ إنها ميتة. وتخايل لعينى شبح الفضيحة والجريمة، ولكنى حملتها بذراعى وسرت إلى المطبخ وألقيتها من النافذة المطلة على فناء المنزل، ووقفت أرتجف من رأسى إلى قدمى، وفى ضحى اليوم التالى وجدتنى واقفًا مع بعض السكان وصاحب البيت يحدثنا عن الست التى نقلت إلى المستشفى فقلت: إنها ميتة، فقال: كلا، والطبيب قال لى: إن الأمل كبير فى إنقاذها والنيابة تنتظر اللحظة المناسبة للتحقيق؛ فعاد يتخايل لعينى شبح الفضيحة والجريمة.

## حلم ١٩٦

دعانا أستاذنا للغداء، وبعد تناول الطعام جلسنا حوله نطرح الأسئلة ونناقش الأجوبة وإذا بالشرطة تقتحم المنزل وتسوقنا إلى المعتقل، حيث مكثنا ستة أشهر دون محاكمة، ثم أفرج عنا دون أن نعلم السبب الذي اعتقلنا من أجله، وحتى اليوم وكلما تذكرت عذاب المعتقل تساءلت عن السبب الذي من أجله اعتقلنا.

# حلم ۱۹۷

بيوتنا تقع على حافة الصحراء، وكل بيت له فناء، نضع فيه زيرًا للمياه العذبة فيدخل العطشان يروى ظمأه ويدعو لنا. . ويومًا اندست عصابة بين الداخلين وهاجمت بيتًا فقتلت وسرقت وهربت، فأغلقنا الأبواب ولكن علمنا أنهم يحفرون نفقًا للوصول إلينا، وعند إحدى الحفريات تفجر ينبوع ماء وتدفق حتى غطى الصحراء وبشر بالخير العميم، وهتف حكيم بيننا أن افتحوا الأبواب وانعموا بحسن الجوار.

## حلم ۱۹۸

كلفني المنتج السينمائي بكتابة قصة كوميدية، فتصورت مدينة يكافح أهلها في سبيل لقمة العيش، ويشقون بما بينهم من خصومات ويعانون الأمراض والحوادث، ثم يجيء

بعد ذلك زلزال مدمر فيقضى على البقية الباقية منهم ويمحو من الوجود ذكرياتهم، فكأنهم لم يوجدوا، فضحك المنتج وقال: حقًا إنك فارس الكوميديا!

#### حلم ١٩٩

رأيتنى أتجول فى حديقة الحيوان مع صديقة، ثم جلسنا فى ركن خال بجزيرة الشاى، وكلما ترامى إلينا زئير وخوار أو عواء ازددنا التصاقًا حتى ذُبنا ذوبانًا!

#### حلم ۲۰۰

قال لى صديقى «ص»: إن قوانين الإصلاح الزراعى أصابت والده بانهيار فى وعيه وهو يريد مقابلة وزير المالية، وأنا اخترتك لتمثل دور الوزير بوصفك أعز أصدقائى، ووجدت الإقطاعى الكبير فى حال يرثى لها واستقبلنى قائلاً: يا معالى الباشا هل حقا ستصادرون أراضينا؟ فنفيت ذلك كلية وقلت له: إن هى إلا شائعة تركناها لكسب قلوب الناس، وعندما خرجنا من السراى شكرنى صديقى وهو يجفف دموعه، فقلت له مواسيًا: إن كل تقدم فى المجتمع يقتضى ثمنًا ولا تنس أنك كنت من دعاة الاشتراكية، فقال بحدة: إن الكتابة شىء والتطبيق الفعلى شىء آخر!

#### حلم ۲۰۱

يا له من بهو عظيم يتلألأ نورا ويتألق زخارف وألوانا! وجدتني فيه مع إخوتي وأخواتي وأعمامي وأخوالي وأبنائهم وبناتهم، ثم جاء أصدقاء الجمالية وأصدقاء العباسية والحرافيش، وراحوا يغنون ويضحكون حتى بحت حناجرهم، ويرقصون حتى كلت أقدامهم، ويتحابون حتى ذابت قلوبهم، والآن جميعهم يرقدون في مقابرهم مخلفين وراءهم صمتا ونذيرا بالنسيان وسبحان من له الدوام.

تأبطت الجميلة الشابة ذراعي، ووقفنا أمام بياع الكتب الذي يفرش الأرض بكتبه، ورأيت كتبى التي تشغل مساحة كبيرة، وتناولت كتابا وقلبت غلافه ففوجئت بأننى لم أجد سوى ورق أبيض، فتناولت كتابا آخر، وهكذا جميع الكتب لم يبق منها شيء، واسترقت النظر إلى فتاتى فرأيتها تنظر إلى برثاء!

#### حلم ۲۰۳

رأيتنى أقرأ كتابا وإذا بسكارى رأس السنة يرمون قواريرهم الفارغة، فتطايرت شظايا، وينذروننى بالويل، فجريت إلى أقرب قسم شرطة، ولكنى وجدت الشرطة منهمكة فى حفظ الأمن العام، فجريت إلى فتوة الحى القديم، وقبل أن أنتهى من شكواى هب هو ورجاله وانقضوا على الخمارة التى يشرب فيها المجرمون، وانهالوا عليهم بالعصى حتى استغاثوا بى!

## أحلام عيد الميلاد

نشرت هذه الأحلام الستة في جريدة الأهرام بمناسبة عيد الميلاد الرابع والتسعين للأستاذ نجيب محفوظ عام ٢٠٠٥

#### حلم ۱

رأيتني أستقبل شقيقتي وهي تقول لي: إنه تقرر أن يتم قرانك في الخميس القادم، فذهبت إلى بيت أختى في الميعاد المضروب ودخلت بهو المدعوين فقوبلت بتصفيق حاد، وعند ذاك تذكرت أننى لا أعرف أى عروس ستزف إلى، وخجلت أن أسأل أختى، ونلوت إلى المنعوب أن أسأل أختى، ونظرت إلى المدعوات فوجدتهن ممن أضأن حياتي بنورهن، ولكن بعضهن ممن تقدمت بهن السن والبعض الآخر ممن فارقن الحياة، فقلت لا مفر من الانتظار حتى أعرف حظى.

#### حلـم ۲

رأيتني أتلقى نبأ مهما هو أنه تم بناء دار الأوبرا الجديدة، واصطحبت زملائي وتجولت في أنحائها فوجدناها صورة طبق الأصل من الدار التي التهمتها النيران، فقررنا أن نعد عملا ليوم الافتتاح، فوضعنا تمثيلية وألفنا الأغاني والألحان، ولكننا اختلفنا على العنوان، واشتد الاختلاف حتى تحول إلى معركة هددت سلامة الدار الجديدة.

#### حلــم ٣

رأيتنى راجعًا إلى بيتنا وفى حجرتى وجدت أختى فى زيارتنا، فتصافحنا وامتد بصرى إلى نافذة الحبيبة التى لم تعد تظهر فيها منذ عام وهو تاريخ زواجها، وتقول لى أختى لدى خبر لعله يساعدك على السلوان، فسألتها ما هو فقالت: إن «ع» ماتت وهى تلد أول مولود لها، فاجتاحنى ذهول وخيمت ظلمات على السماء والأرض.

#### حلم ٤

رأيتنى رقيبا مكلفا بقراءة مسرحية الأديب «ى» وعنوانها «الموت»، ففى الفصل الأول يدور الحوار بين الموت وجيل الرواد مثل: طه حسين والعقاد، وفى الفصل الثانى يدور الحوار بين الموت وجيلى مثل: على باكثير ومحمود البدوى، أما الفصل الثالث فكان غنائيا وراقصا، فثمة ذكور وإناث فى سن السابعة يرقصون فى دائرة توسطها الموت وهو يغنى: نصيبك فى الحياة لازم يصيبك.

وأجزت عرضها للجمهور .

#### حلـم ٥

رأيتني في شارع الأحباب بالعباسية ووجدت سماءها خالية من البدر، ولكن تسطع ببعض النجوم، ووجدت الهواء نقيا والماء عذبا على حين ينعم الشارع بهدوء عميق وصوت يغني:

زورونی کل سنة مرة!

#### حلم ٦

دعيت إلى مقابلة المرحوم الرئيس السادات، وهناك أخبرنى بأنه قرر تعيينى محافظا للإسكندرية، فأطلعته على حالتى الصحية من ضعف البصر والسمع ويدى اليمنى المشلولة، ولكنه أصر على رأيه. . ولدى عودتى إلى مكتبى وجدت المرحوم «ش» ابن أختى، ويقول لى: لا تقلق سأكون العين التى بها ترى وتقرأ والأذن التى بها تسمع واليد التى بها تكتب، ولكن لم يزايلنى القلق.





| - 1        | مصر القديمة     | ترجمــة       | 1988 |
|------------|-----------------|---------------|------|
| _ Y        | همس الجنون      | مجموعة قصصية  | ۱۹۳۸ |
| _ r        | عبث الأقدار     | رواية تاريخية | 1989 |
| _          | رادوبيــس       | رواية تاريخية | 1988 |
| _ 0        | كفاح طيبة       | رواية تاريخية | 1988 |
| - 7        | القاهرة الجديدة | روايــــة     | 1980 |
| _ ٧        | خان الخليلي     | روايــــة     | 1987 |
| <b>-</b> ^ | زقاق المدق      | روايــــة     | 1987 |
| _ ٩        | الســـراب       | روايــــة     | 1981 |
| -1.        | بداية ونهاية    | روايــــة     | 1989 |
| -11        | بين القصرين     | روايــــة     | 1907 |
| _11        | قصر الشوق       | روايــــة     | 1907 |
| _ 18       | الســــكرية     | روايــــة     | 1907 |
| _ \ ٤      | اللص والكلاب    | روايــــة     | 1971 |
| _ 10       | السمان والخريف  | روايــــة     | 1977 |
| _ 17       | دنيا الله       | مجموعة قصصية  | 1977 |
| _ \\       | الطــــريق      | روايــــة     | 1978 |
| _ \        | بيت سيئ السمعة  | مجموعة قصصية  | 1970 |
| -19        | الشحاذ          | روايــــة     | 1970 |
| _ ۲ •      | ثرثرة فوق النيل | روايــــة     | 1977 |
| _ ۲1       | ميرامسار        | روايــــة     | 1977 |
| _ ۲ ۲      | أولاد حارتنا    | روايــــة     | 1977 |
|            |                 |               |      |

| 1979 | مجموعة قصصية | خمارة القط الأسود            | _ ۲۳      |
|------|--------------|------------------------------|-----------|
| 1979 | مجموعة قصصية | تحـت المظـلة                 | _ Y £     |
| 1971 | مجموعة قصصية | حكاية بلا بداية ولا نهاية    | _ 40      |
| 1971 | مجموعة قصصية | شهر العسل                    | _ ۲7      |
| 1977 | روايــــة    | المــــرايا                  | _ **      |
| 1974 | روايــــة    | الحب تحت المطر               | - ۲۸      |
| 1974 | مجموعة قصصية | الجـــريمــة                 | - ۲9      |
| 1978 | روايــــة    | الكـــرنـك                   | -4.       |
| 1940 | روايــــة    | حكايات حارتنا                | -41       |
| 1940 | روايــــة    | قلب الليل                    | _44       |
| 1940 | روايــــة    | حضرة المحترم                 | _ ٣٣      |
| 1977 | روايــــة    | الحسرافيش                    | -45       |
| 1979 | مجموعة قصصية | الحب فوق هضبة الهرم          | _40       |
| 1979 | مجموعة قصصية | الشيطان يعظ                  | _ ٣٦      |
| 194. | روايــــة    | عصر الحب                     | _ 47      |
| 1481 | روايـــة     | أفسراح القبسة                | _ ٣٨      |
| 1481 | روايــــة    | ليالى ألف ليلة               | -44       |
| 1481 | مجموعة قصصية | رأيت فيما يرى النائم         | ٠٤٠       |
| 1481 | روايــــة    | الباقى من الزمن ساعة         | _ ٤ ١     |
| 1914 | روايــــة    | أمام العرش (حوار بين الحكام) | _ { } { } |
| 1914 | روايــــة    | رحلة ابن فطومة               | _ {4      |
| 1918 | مجموعة قصصية | التنظيم السرى                | _ £ £     |
| 1910 | روايــــة    | العائش في الحقيقة            | _ ٤0      |
| 1910 | روايــــة    | يوم قتل الزعيم               | _ £ ٦     |
| 1911 | روايــــة    | حديث الصباح والمساء          | _ {٧      |
| 1911 | مجموعة قصصية | صباح الورد                   | _ \$1     |
| ١٩٨٨ | روايــــة    | قشـــــتمر                   | _ ٤٩      |
| 1911 | مجموعة قصصية | الفجر الكاذب                 | -0.       |
|      |              |                              |           |

| 1990 | مجموعة قصصية | ٥١ - أصداء السيرة الذاتية |
|------|--------------|---------------------------|
| 1997 | مجموعة قصصية | ٥٢ ـ القـرار الأخيـر      |
| 1999 | مجموعة قصصية | ٥٣ _ صدى النسيان          |
| 71   | مجموعة قصصية | ٥٤_ فتــوة العطــوف       |
| 7 8  | مجموعة قصصية | ٥٥ _ أحلام فترة النقاهة   |
| 77   | مسرحيات      | ٥٦_ المسرحيات             |



#### رقم الإيداع ٢١٩٤٣ / ٢٠٠٦ الترقيم الدولى 7 - 1899 - 97 - 977

#### مطابع الشروق

القاهرة: ٨ شــارع سيبويه المصــرى ـ ت: ٢٣٣٩٩ ٤ ـ فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠) بيروت: ص.ب: ٨٠٦٤ ـ هاتف: ٨١٥٨٥٩ ـ ٨١٧٢١٣ ـ فاكس: ٨١٥٧١٥٥ مكتبع بغراد

